

# المالية المالي

<u>عَلَا</u> شَرْحِ العَلَّامَةِ ٱبْنِقَاسِّمُ الغَزِّيَّ عَلَى مَثِّنِ أَ<del>ذِشْ</del>كَاعٍ

> ىلإمّام الميّالم دالفَقية المَبَيِّرِ إِبرَاهِيمَ **بُرْمُحَكَمَّ لِـ بُرْأَحْكَمَ لَـ الْبَاجُورِيِّ** شَيْخ الجَسَامِعِ الْأَزْهَيَر رَحمَةُ الله تعتال ( ١١٤٨ - ١١٤٨ )

> > <sup>عيئ به</sup> محمود صالح أحمب حسن محديدي

> > > المُجَلَّدُالثَّانِي



# الطّبْعَة الأولىٰ ١٤٣٧هـ ـ ٢٠١٦م جَمَيْع الحُقوقِكَ فَوْظَة للنَّاشِرَ



المملكة العربية السعودية \_ جدة حي الكندرة \_ شارع أبها تقاطع شارع ابن زيدون هاتف رئيسي 6326666 \_ الإدارة 6320395 المكتبة 6322471 \_ فاكس 6320392 ص. ب 22943 \_ جدة 21416

www.alminhaj.com

E-mail: info@alminhaj.com ISBN: 978 - 9953 - 541 - 53 - 2





## ؋ۻۜڵٷ

# فِي أُمُّورٍ تُخَالِفُ فِيهَا ٱلْمَزْأَةُ ٱلرَّجُلَ فِي ٱلصَّلَاةِ

وَذَكَرَ ٱلْمُصَنِّفُ ذَٰلِكَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَٱلْمَزْأَةُ تُخَالِفُ ٱلرَّجُلَ . .

# ( فَكُنْ إِنَّ )

أي : هـٰذا فصل في بيان ما تطلب فيه المخالفة بين الذكر والأنثى .

وإنما ذكر هنذا الفصل عقب الهيئات ؛ لأن غالب ما فيه هيئة في الصلاة ، وأفرده بترجمة مع أن غالبه من الهيئات ؛ لأن المقصود التفرقة بين الرجل وغيره ، وأما تلك الهيئات . . فعامة .

قوله : ( في أمور ) أي : في بيان أمور ، وهي خمسة أو أربعة على اختلاف النسخ .

قوله: (تخالف فيها المرأةُ الرجلَ) أي: تخالف في هاذه الأمور الأنثى ولو صغيرة الذكرَ ولو صغيرة الذكرَ ولو صغيراً ، الذكرَ ولو صغيراً ، وبالرجل: الذكر ولو صغيراً ، وأسند المخالفة لها مع أن كلاً مخالف للآخر ؛ لشرف الرجل عليها ، وهاكذا يقال في كلام المصنف.

قوله: (في الصلاة) أي: من حيث الهيئة والصفة ، لا من حيث الأركان والشروط. واعترض عليه: بأن في كلامه تَعَلَّقَ حَرْفَي جر بمعنىً واحد بعامل واحد؛ لأن قوله: (فيها) متعلق بـ (تخالف)، وكذلك (في الصلاة) متعلق بـ (تخالف) أيضاً.

وأجيب : بأنهما ليسا بمعنىً واحد ؛ لأن الأول للسببية والثاني للتعدية ، وبأن الأول تعلق به وهو مطلق ، والثاني تعلق به وهو مقيد .

قوله: (وذكر المصنف ذلك) أي: المذكور من المخالفة المفهومة من الفعل، أو ما تخالف فيه المرأة الرجل.

قوله: ( في قوله ) أي : بقوله ، ف ( في ) بمعنى الباء متعلق بقوله : ( ذكر ) .

قوله: (والمرأة تخالف الرجل) أي: حالة الصلاة ؛ كما نبه عليه الشارح سابقاً بقوله: (في الصلاة)، وتخالفه أيضاً في الصوم ؛ حيث لا تصوم في الحيض والنفاس، وفي الحج ؛ حيث يجب عليها تغطية رأسها وكشف وجهها ، ولا تخالفه في الزكاة ؛ لاستواء الرجل والمرأة فيها . . . إلى غير ذلك من الأحكام .

قوله: ( في خمسة أشياء ) ، وفي بعض النسخ : ( أربعة أشياء ) .

فعلى النسخة الأولى: تعد المجافاة واحداً ، والإقلال ثانياً ، والجهر في موضع الجهر ثالثاً ، والتسبيح إذا نابه شيء في الصلاة رابعاً ، وكون عورته ما بين سرته وركبته خامساً .

وعلى الثانية: تعد المجافاة والإقلال واحداً ، والجهر في موضع الجهر ثانياً ، والتسبيح إذا نابه شيء ثالثاً ، وكون عورته ما بين سرته وركبته رابعاً .

فكل من النسختين صحيح -

قوله: (فالرجل . . . ) إلخ ؟ أي : ( إذا أردت بيان ذلك . . فأقول لك : الرجل . . . ) إلخ ، وإنما قدم ما يتعلق بالرجل على ما يتعلق بالمرأة ؛ اهتماماً بشأنه ؛ لشرفه عليها .

قوله: (يجافي . . .) إلخ ؛ أي : إن كان ساتراً لعورته ، وإلا . . ضم بعضه إلى بعض ؛ كالمرأة ، ولو في الخلوة .

قوله: (أي: يرفع) تفسير باللازم، والأولى أن يقول: (أي: يباعد) لأن المجافاة: المباعدة، ويقال: عند فلان جفوة ؛ أي: بُعد.

<sup>(</sup>١) حاشية القليوبي على شرح الغاية ( ق/٥٤) .

قوله: (ويُقِلُّ) بضم حرف المضارعة؛ لأنه مضارع أَقَلَّ بمعنى رفع، يقال: أَقَلَّ الشيء يُقِلُّه.

وقوله: (أي: يرفع بطنه عن فخذيه) أي: لأنه أنشط للعبادة، وأبعد عن هيئة الكسالى، وأبلغ في «شرح مسلم» عن الكسالى، وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من محل السجود؛ كما في «شرح مسلم» عن العلماء (١).

قوله: (في الركوع والسجود) هاكذا في بعض النسخ، وعليه: فتقديم الركوع على السجود؛ لكونه مقدماً عليه في الخارج، وفي بعض النسخ: (في السجود والركوع)، وعليه: فتقديم السجود على الركوع؛ لشرفه عليه، وفي بعض النسخ: (في السجود فقط)، وعليه: فاقتصاره على السجود؛ لأنه مظنة الإلصاق، ولأنه أفضل من الركوع، فكان أهم منه؛ كما بخط الميداني، وعلى هاذا البعض الأخير شرح الشيخ الخطيب (1).

قوله: (ويجهر في موضع الجهر) أي: ويُسِرُّ في موضع الإسرار، للكن اقتصر على الأول؛ لأنه محل المخالفة بين الرجل والمرأة.

قوله: (وتقدم بيانه في موضعه) عبارته ثَمَّ: (وهو الصبح وأولتا المغرب والعشاء والجمعة والعيدان) انتهت (٢)، وتقدم أن فيها قصوراً ؛ إذ بقي منه التراويح والوتر في رمضان، وركعتا الطواف ليلاً، وصلاة خسوف القمر، والاستسقاء ولو تهاراً ؛ كما مر (١٠).

قوله: (وإذا نابه؛ أي: أصابه شيء) سواء كان مباحاً؛ كإذنه في دخول الدار للمستأذن عليه، أو مندوباً؛ كتنبيه إمامه إذا سها، أو واجباً؛ كإنذار أعمىٰ أو لحوه؛

١) شرح صحيح مسلم للإمام النووي ( ٢٠٩/٤ ) .

٢٠) الإقناع ( ١٣٤/١ ).

۳) انظر (۱/۱۵۰ ـ ۲۵۲).

٤) انظر (۲/۰۵۲).

سَبَّحَ ) فَيَقُولُ : سُبْحَانَ ٱللهِ ؛ بِقَصْدِ ٱلذِّكْرِ فَقَطْ ،.....

كغافل من الوقوع في مهلك ، فإن لم يحصل إلّا بالكلام أو الفعل المبطل . . وجب ، وتبطل به الصلاة على الأصح ، أو حراماً ؛ كتنبيه على قتل إنسان عدواناً ، أو مكروهاً ؟ كالتنبيه على النظر إلى شيء يكره النظر إليه ، وكذا يقال في قوله : (وإذا نابها شيء . . .) إلخ .

فالتسبيح والتصفيق يباحان للمباح ، ويندبان للمندوب ، ويجبان للواجب ، ويحرمان للحرام ، ويكرهان للمكروه ، فتعتريهما الأحكام الخمسة ، فقولهم : ( يسن التسبيح للرجل والتصفيق للمرأة ) . . مرادهم به : بيان حكم التفرقة بين الرجل والمرأة ، لا بيان حكم التنبيه .

قوله: (سبّع) أي: قال: سبحان الله ؛ لخبر « الصحيحين »: « من نابه شيء في صلاته . . فليسبح ، وإنما التصفيق للنساء » (١) ، فلو صفق الرجل ، وسبحت المرأة . . كان خلاف الأولى ؛ لمخالفتهما السنة ، ولا يكره على المعتمد ، خلافاً لما وقع في المحشى (١) ، ويمكن حمله على الكراهة الخفيفة .

وظاهر قول المصنف: (سبح): أنه لا تحصل السنة بغير التسبيح ؛ ك : لا إله إلّا الله ، ونحوها ، وهو مقتضى الحديث السابق ، ولا مانع منه ؛ لأنه لم يرد .

قوله: (فيقول: سبحان الله؛ بقصد الذكر . . .) إلخ، ويشترط قصد الذكر في كل تسبيحة؛ كما أنه يشترط في المبلغ قصده في كل تكبيرة على المعتمد عند الرملي (٣).

وقيل: يشترط قصده عند التسبيحة الأولئ فقط ؟ كما أنه يشترط في المبلغ قصده عند التكبيرة الأولئ فقط على قول الخطيب (1).

ولا بُدَّ من قرن قصد الذكر بجميع اللفظ ؛ لأنه أضيق من كناية الطلاق ؛ كما نقل

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ( ٦٨٤ ) ، صحيح مسلم ( ٤٣١ ) عن سيدنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) حاشية البرماوي علىٰ شرح الغاية ( ق/٧٥ ) .

<sup>(</sup>٣) نهاية المحتاج ( ٢/٤٤ ) .

<sup>(</sup>٤) مغني المحتاج ( ٢٧٣/١ ) .

عن الرملي وابن حجر (١) ، فإن خلا حرف عن القصد . . بطلت صلاته .

قوله: (أو مع الإعلام) أي: أو قصد الذكر مع الإعلام؛ أي: الإفهام، وهو عطف على ( فقط ).

قوله: (أو أطلق) في تركيبه قلاقة (٢)؛ لأنه لا يظهر عطفه على ما قبله، فكان الأظهر أن يقول: (فإن أطلق . . . ) إلخ .

وقوله: (لم تبطل صلاته) ضعيف، والمعتمد: أنها تبطل في صورة الإطلاق، خلافاً للشارح ومن تبعه، للكن لا بأس بتقليده وإن كان ضعيفاً ؛ لأن ذلك قد يتفق، ويشق على الشخص قصد الذكر في جميع اللفظ عند كل مرة.

قوله: ( أو الإعلام فقط ) أي : أو بقصد الإعلام دون الذكر .

وقوله: ( بطلت ) أي: ما لم يكن عامياً ، وإلّا . . فلا تبطل على قياس ما تقدم في المبلغ (٢٠) ، فمحل التفصيل في العالم .

قوله: (وعورة الرجل) أي: الذكر ولو صبياً، وإن كان غير مميز بالنسبة للطواف إذا وضأه وليه وطاف به، بخلاف الصلاة ؛ فلا تصح إلّا من المميز.

وفي كلامه إظهار في مقام الإضمار ، فكان مقتضى الظاهر أن يقول : ( وعورته ) خصوصاً وقد أضمر قبلُ في قوله : ( وإذا نابه . . . ) إلخ .

قوله: (ما بين سرته وركبته) أي: في نحو الصلاة كالطواف ، وكذلك عند الرجال وعند النساء المحارم ، وأما عند النساء الأجانب . . فعورته جميع بدنه ، وفي الخلوة السوءتان فقط ؛ كما تقدم (1) .

قوله: (أما هما) أي: السرة والركبة.

<sup>(</sup>١) نهاية المحتاج ( ٤١/٢ ) ، تحفة المحتاج ( ١٥٨/٢ ) .

<sup>(</sup>۲) أي : اضطراب .

<sup>(</sup>٣) انظر ( ١٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ( ١/٢/١ ) .

فَلَيْسَا مِنَ ٱلْعَوْرَةِ ، وَلَا مَا فَوْقَهُمَا . ( وَٱلْمَوْأَةُ ) تُخَالِفُ ٱلرَّجُلَ فِي ٱلْخَمْسَةِ ٱلْمَذْكُورَةِ ؛ فَإِنَّهَا ( تَضُمُّ بَعْضَهَا إِلَىٰ بَعْضِ ) فَتُلْصِقُ بَطْنَهَا بِفَخِذَيْهَا فِي رُكُوعِهَا وَشُجُودِهَا ، ( وَتَخْفِضُ صَوْتَهَا )

وقوله: ( فليسا من العورة ) للكن يجب ستر جزء منهما ؛ ليتحقق ستر العورة ، من باب: ما لا يتم الواجب إلّا به . . فهو واجب .

قوله : ( ولا ما فوقهما ) أي : فوق السرة والركبة ؛ فليس من العورة أيضاً .

قوله: (والمرأة) لو قال: (وغيره). لشمل الخنثى ؛ لأنه كالأنثى ؛ كما سيذكره الشارح بقوله: (والخنثى كالمرأة) (١٠٠، ويمكن أن يقال: مراد المصنف: المرأة ولو احتمالاً، فتدخل الخنثى في عبارته.

قوله: (في الخمسة المذكورة) هذكذا في بعض النسخ، وعليه: فيعد ضم بعضها إلى بعض شيئين ؛ ضم مرفقيها لجنبيها، وإلصاق بطنها بفخذيها، وإن اقتصر الشارح على الثاني، وكان الأولى له: ذكر الأول أيضاً، وفي بعض النسخ: (في الأربعة المذكورة)، وعليه: فيعد ضم بعضها إلى بعض شيئاً واحداً، فكل من النسختين صحيح.

قوله: (فإنها تضم بعضها إلى بعض) أي: لأنه أستر لها، ومقتضى إطلاق المصنف: أنها تضم بعضها إلى بعض حتى ركبتيها وقدميها، والتفريق بينهما إنما هو في الذكر فقط ؛ كما تدل عليه عبارة الرملي ؛ وهي: (ويفرق الذكر ركبتيه، ويكون بين قدميه نحو شبر) انتهت (٢)، خلافاً لقول ابن قاسم ؛ بأنها تفرج بينهما كالرجل (٢).

قوله: (فتلصق بطنها بفخذيها) أي: وتضم مرفقيها لجنبيها، وكان من حق الشارح أن يذكره ؛ لتتم به المقابلة لما تقدم في الرجل (٤٠).

قوله : (وتخفض صوتها) أي : بحيث لا يسمعها من صلت بحضرته من الرجال

<sup>(</sup>١) انظر ( ١٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) نهاية المحتاج ( ١/٤٩٦).

<sup>(</sup>٣) فتح الغفار ( ١/ق٥٠١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ( ٨/٢) ،

الأجانب ؛ دفعاً للفتنة ، وإن كان الأصح أن صوتها ليس بعورة ؛ فلا يحرم سماع صوت المرأة ولو مغنية ، إلّا عند خوف الفتنة ؛ بأن كان لو اختلى الرجل بها لوقع بينهما محرم .

قوله: ( إن صلت بجُّضرة الرجال الأجانب ) أي: جنسهم ولو واحداً ، ومثلهم: الخنائي ، فلو رفعت صوتها حينئذٍ . . كره ، والجُُضرة بتثليث الحاء .

والخنثى يُسِرُّ إنْ صلى بحضرة الرجال الأجانب كالمرأة ، بل يُسِرُّ بحضرة خنثى مثله ؛ لاحتمال أنوثة القارئ وذكورة السامع ، ومن قال : يجهر في هاذه . . فقد سها ، وأما بحضرة النساء . . فيجهر ؛ لأنه إما ذكر أو أنثى ، وعلى كل من الحالتين : يُسن له الجهر .

فما في « المجموع » من أنه يُسِوُّ بحضرة الرجال والنساء (١٠) . . محمول على ما إذا اجتمع الصنفان معاً ؛ كما تقدم .

قوله: ( فإن صلت منفردة عنهم ) أي : عن الرجال الأجانب ، ومثلهم : الخنائل ؟ كما مر ؟ بأن كانت في الخلوة أو مع النساء أو مع الرجال المحارم .

وقوله : ( جهرت ) أي : في موضع الجهر ؛ كما هو ظاهر .

قوله : ( وإذا نابها ) أي : أصابها ، ولم يفسره الشارح ؛ لعلمه مما تقدم (٢٠) .

وقوله: (شيء) أي: مباحاً كان أو مندوباً أو واجباً أو حراماً أو مكروهاً؛ كما رهاً.

قوله : (صفقت ) أي : وإن كانت خالية عن الرجال الأجانب على المعتمد ؛ لأنه وظيفتها ، خلافاً للزركشي ومن تبعه ؛ حيث قال : ( إنها تسبح حينئذٍ ) ( ، ، ) .

<sup>(</sup>١) المجموع (٢٤٥/٣).

<sup>(</sup>۲) انظر (۲۰/۲) ،

<sup>(</sup>٣) انظر (١٠/٢).

 <sup>(</sup>٤) الخادم ( ٢/ق ١٧٠ ) ، وانظر « مغني المحتاج » ( ٢٧٤/١ ) .

ولا يضر التصفيق وإن كثر وتوالئ حيث كان بقدر الحاجة ، وكذا لو صفق الرجل ؛ فإنه لا يضر وإن كثر وتوالئ .

والفرق بينه وبين دفع المار وإنقاذ نحو الغريق: أن الفعل هنا خفيف، فأشبه تحريك الأصابع في سبحة، أو لنحو جرب، بخلافه في ذينك.

ولا تبطل الصلاة بالتصفيق ولو بقصد الإعلام، ولو من الرجل على المعتمد، بخلاف التسبيح بقصد الإعلام؛ فإنه يبطل الصلاة، والفرق: أن التسبيح لفظ يصلح لقصد الذِّكْر، والتصفيق فعل لا يصلح له.

واختلف في التصفيق خارج الصلاة ؛ فقيل : يحرم بقصد اللعب ، ويكره بلا قصد اللعب ، وهذا هو المعتمد عند الرملي (١٠).

وقيل : يكره ولو بقصد اللعب ، وإن كان فيه نوع طرب ، وهلذا هو المعتمد عند ابن حجر في « شرح الإرشاد » (٢٠) .

وقيل : يحرم إن قصد به التشبه بالنساء ؛ لأنه من وظيفتهن ، وإلّا . . كره .

وهاذا كله فيما إذا لم يحتج إليه ، فإن احتيج إليه لتهييج الذِّكْر ؛ كما يفعله الفقراء ، أو لضبط الأنغام ؛ كما يفعله الفقهاء في الليالي ، أو لتدريس ؛ كما يفعله المدرسون في الدروس . لم يحرم ، بل ربما كان مطلوباً .

قوله: (بضرب بطن اليمين على ظهر الشمال) ليس قيداً ، بل مثله عكسه ، وكذلك ضرب ظهر اليمين على بطن الشمال أو عكسه ، أو ضرب ظهر اليمين على بطن الشمال أو عكسه ، بخلاف ضرب بطن اليمين على بطن الشمال أو عكسه .

فالحاصل: أن الكيفيات ثمان ، المطلوب منها ستة ، وغير المطلوب كيفيتان ، وإنما لم يكونا مطلوبين ؛ لأنهما يوهمان اللعب ؛ لجريان العادة بهما فيه ، وهما

<sup>(</sup>١) انظر « حاشية الشبراملسي على النهاية ٥ ( ٤٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) فتح الجواد ( ١٩/٣ ٥ ) .

داخلان تحت قول الشارح: (فلو ضربت بطناً ببطن . . .) إلخ ؛ لأنه صادق بضرب بطن اليمين ببطن الشمال وعكسه .

قوله: (فلو ضربت بطناً ببطن بقصد اللعب ...) إلخ: فلو لم تقصد اللعب .. بطلت لم تبطل صلاتها ، ويجري ذلك في بقية الكيفيات ؛ فمتى قصدت اللعب .. بطلت صلاتها ؛ لأن قصد اللعب مناف للصلاة ، وإنما خص ذلك بما ذكر ؛ لأن شأنه اللعب ؛ لجريان العادة به ، وعبارة الخطيب: (فإن فعلته على وجه اللعب ولو ظهراً على ظهر ...) إلخ (1) ، فأنت تراه قد صرح بالتعميم .

قوله: ( ولو قليلاً ) أي: لأن الفعل إذا قارنه مناف . . ضرّ وإن قلُّ .

وقوله: (مع علم التحريم) أي: بخلافه مع جهل التحريم؛ فلا تبطل صلاتها؛ لعذرها بالجهل.

قوله : ( بطلت صلاتها ) لمنافاته الصلاة ؛ حتى لو أشارت بإصبعها بقصد اللعب . . بطلت صلاتها .

قوله: (والخنثى كالمرأة) أي: في الضم وغيره مما مرَّ ('')، ومنه: التصفيق المذكور، ولو أخَّر ذلك عن قوله: (وجميع بدن الحرة ...) إلخ .. لكان أولى ؟ لأن الخنثى كالمرأة فيه أيضاً، فلو أخره عنه .. لرجع له أيضاً.

قوله: ( وجميع بدن المرأة ) أي : حتى باطن قدميها على المعتمد .

ولا يخفى أن هذا هو الخامس من الأمور التي تخالف المرأة فيها الرجل ، وجعله المحشي مستدركاً (٢) ، ولعل وجهه : أنه تقدم ذكره في شروط الصلاة (١) ، وأنت خبير بأن ذكره هنا من حيث مخالفة المرأة للرجل فيه ؛ فلا استدراك .

<sup>(</sup>١) الإقناع ( ١٣٥/١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( ١٢/٢ ) .

٣١) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ق/٧٦) .

<sup>(</sup>٥) انظر ( ١٩٢/١ ) .

عَوْرَةٌ إِلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا)، وَهَاـٰذِهِ عَوْرَتُهَا فِي ٱلصَّلَاةِ، أَمَّا خَارِجَ ٱلصَّلَاةِ.. فَعَوْرَتُهَا جَمِيعُ ٱلْمَدَنَ ......

وقد عرفت أن الخنثى مثلها (١٠) ، فلو اقتصر الخنثى الحر على ستر ما بين سرته وركبته . . لم تصح صلاته على الأصح ؛ للشك في عورته .

وجمع بينهما الشيخ الخطيب ؛ بحمل الأول : على ما إذا شرع في الصلاة وهو مقتصر على ستر ما بين سرته وركبته ، والثاني : على ما إذا شرع فيها وهو ساتر لجميع بدنه إلّا وجهه وكفيه ، ثم عرض له انكشاف ما عدا ما بين السرة والركبة ؛ فلا تبطل حينئذٍ ؛ لأنا تيقّنا الانعقاد ، وشككنا في البطلان ، والأصل عدمه .

وهاذا الحمل وإن كان بعيداً ؛ لأن الفرض أنه دخل مقتصراً على ستر ما بين سرته وركبته ؛ كما هو المتبادر من قولهم : ( فلو اقتصر الخنثى الحر على ستر ما بين سرته وركبته ) . . أولى من التناقض ، وتقدم أنه قال : ( وهاذا فتوح من العزيز الرحيم ، فتح الله على من تلقاه بقلب سليم ) (٢) ، للكن ضعف ذلك الرملي ، واعتمد البطلان مطلقاً ؛ كما مر في ( شروط الصلاة ) (٣) .

قوله: (عورة) أي: في الصلاة؛ كما نبه عليه الشارح بقوله: (وهذه عورتها في الصلاة).

قوله: ﴿ إِلَّا وجهها وكفيها ﴾ أي: من رؤوس الأصابع إلى الكوعين ظهراً وبطناً ؛ لقوله تعالىٰ : ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ (١٠) ، وهو مفسر بالوجه والكفين .

قوله: ( وهاذه ) أي : العورة المذكورة ؛ وهي جميع بدنها إلَّا وجهها وكفيها .

وقوله: ( عورتها في الصلاة ) أي : عورة المرأة الحرة في الصلاة .

قوله : ( أما خارج الصلاة . . فعورتها جميع البدن ) أي : عند الرجال الأجانب ،

<sup>(</sup>١) انظر ( ١٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) الإقناع ( ١١٣/١ ) ، وانظر ( ١٦٢/١ ) ،

<sup>(</sup>٣) نهاية المحتاج ( ١١٣/١ ) ، وانظر ( ٢٦١/١ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة النور : ( ٣١ ) .

وأما عند النساء المسلمات ، أو الرجال المحارم . . فعورتها ما بين السرة والركبة ، وكذا في الخلوة ، وعورتها عند النساء الكافرات ما عدا ما يبدو عند المهنة ؛ كما تقدم (١٠) .

قوله: ( والأمة ) أي : الجارية ولو مبعضة .

وقوله: (كالرجل) أي: في الصلاة ، أما خارجها . . فكالحرة ؛ كما وجد في بعض نسخ الشارح ، وهلذا مستثنئ من الإطلاق السابق في قوله: ( والمرأة تخالف الرجل في خمسة أشياء)(٢) ؛ فإن المرأة فيه شاملة للأمة .

قوله: (فتكون عورتها ...) إلخ: تفريع على قوله: (والأمة كالرجل) ، وألحقت بالرجل بجامع أن رأس كل منهما ليس بعورة ؛ للاتفاق على أن رأس الأمة ليس بعورة ؛ فلذلك خص بكونه جامعاً دون صدرها مثلاً .

فإن قبل: شرط الجامع في القياس: أن يكون علة في الحكم؛ كالإسكار في قولهم: النبيذ حرام كالخمر بجامع الإسكار في كل، والرأس ليست كذلك.

أجيب : بأن ذلك إنما هو في قياس العلة ، وما نحن فيه من قياس الشبه ، وهو لا يشترط فيه ذلك .

<sup>(</sup>١) انظر ( ١/٣٢٥ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر (۲/۲ ۸ ) .

# فَصُناكِ

#### فِي عَدَدِ مُبْطِلَاتِ ٱلصَّلَاةِ

( وَٱلَّذِي يُبْطِلُ ) بهِ .

### ( فِصُنَاقِ )

أي: هذا فصل في بيان مبطلات الصلاة ، ولما ذكر ما تنعقد به الصلاة . . عَقَّبه بذكر ما تبطل به .

قوله: (في عدد مبطلات الصلاة) فالمقصود من هذا الفصل: بيان عدد المبطلات وإن لم يكن مستوفياً لها ؛ كما سيأتي (1) ، وبذلك تعلم: أن قول المحشي: (لو سكت عن لفظ «عدد » . . لكان أولى وأحسن) (٢) . . غير ظاهر ؛ لما علمت من أن المقصود بيان عدد المبطلات ، وأما أحكامها ؛ نحو بطلان الصلاة بها . . فمستفاد من كلامه ضمناً ؛ كما يفصح عن ذلك قول المصنف: (والذي يبطل الصلاة أحد عشر شيئاً) .

وهاذه المبطلات إن قارنت ابتداء الصلاة . . منعت انعقادها ، وإن طرأت بعد انعقادها . أبطلتها .

قوله: (والذي يبطل . . .) إلخ: لا يخفى أن (الذي) مبتدأ ، خبره (أحد عشر شيئاً) أو (عشرة أشياء) على اختلاف النسخ ، ولما كان (الذي) جمعاً في المعنى ؟ لكونه من قبيل العام ، وإن كان مفرداً في اللفظ . . صح الإخبار عنه بذلك .

ومراد المصنف بالإبطال: ما يشمل منع الانعقاد؛ كما تقدمت الإشارة إليه .

قوله: (به) لا حاجة إليه ، بل هو مضر ؛ لأن لفظ (يبطل) في كلام المصنف بضم المثناة التحتية مضارع أبطل ، وفاعله ضمير مستتر عائد إلى (الذي) ، و(الصلاة) مفعول به ، وزيادة الشارح لفظ (به) تستدعي قراءة (تبطل) بفتح المثناة الفوقية مضارع بطل ، وكون (الصلاة) فاعلاً ، وهاذا تغيير معيب عندهم .

<sup>(</sup>۱) انظر ( ۱۹/۲ ـ ۳۱ ) ،

<sup>(</sup>٢) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ق/٧٦) .

ومحل ذلك : إذا كان لفظ (به) من كلام الشارح ؛ كما في بعض النسخ ، فإن كان من كلام المصنف ؛ كما في بعض آخر . . فلا إشكال حينتذ ، وتعينت قراءة (تبطل) بفتح المثناة الفوقية ، وكونُ (الصلاة) فاعلاً ، والعائد هو الضمير في لفظ (به) على هاذه النسخة .

قوله : ( الصلاة ) أي : فرضاً كانت أو نفلاً ، ومثلها : سجدة التلاوة والشكر وصلاة الجنازة .

قوله: (أحد عشر شيئاً) أي: بِعَدِّ الأكل والشرب شيئين ، وفي بعض النسخ: (عشرة أشياء) أي: بِعَدِّهما شيئاً واحداً ، وعلىٰ كل: فالمراد: التقريب للمبتدئ ، وإلا . . فهي تزيد علىٰ ذلك ؛ فإن منها: تطويل الركن القصير عمداً ؛ وهو الاعتدال ، والجلوس بين السجدتين ، وتخلف المأموم عن إمامه ، وتقدمه عليه بركنين بلا عذر ، وابتلاع نخامة ويقال لها: نخاعة \_ وصلت لحد الظاهر \_ وهو مخرج الحاء على المعتمد \_ وأمكنه مجها ولم يفعل ، وكذا الوثبة الفاحشة ونحوها .

قوله: ( الكلام ) أي: لقوله صلى الله عليه وسلم: « إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس » (١٠) .

والمراد به: النطق ولو بحرفين وإن لم يُفهما ، أو حرف مُفهم ؛ نحو: (قِ) من الوقاية ، و(عِ) من الوعي ، بخلاف حرف غير مُفهم ، ما لم يكن قاصداً الإتيان بكلام مبطل ، وإلا . . بطلت صلاته ؛ لأنه نوى المبطل وشرع فيه .

والحرف الممدود مع مَدَّتِهِ حرفان ، فتبطل بهما الصلاة ، سواء كانت مَدَّتُه ألفاً أو ياءً أو واواً ولو كان الناطق بذلك مكرهاً ؛ لندرة الإكراه فيها .

ويستثنى من ذلك: التلفظ بنذر التبرر فقط بلا تعليق ولا خطاب ؛ كقوله: لله عليَّ صلاة أو صوم أو عتق ؛ فلا تبطل به الصلاة ؛ لأن نذر التبرر مناجاة لله ، بخلاف غيره ونو قربة على المعتمد.

١) أخرجه مسلم ( ٥٣٧ ) عن سيدنا معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه .

ويستثنى أيضاً: إجابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ممن ناداه ولو بعد موته ، خلافاً لتقييد بعضهم بقوله: (في حياته) فإنها تجب عليه ولا تبطل بها الصلاة ، بخلاف ما لو خاطبه ابتداءً ؛ كقوله: يا رسول الله ؛ فتبطل به الصلاة .

وهل تلحق إجابة سيدنا عيسى وقت نزوله بإجابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، أو لا ؟

المعتمد: أنها تلحق بها في الوجوب ، للكن تبطل بها الصلاة (١٠) .

وإجابة الوالدين حرام في الفرض ؛ لأن قطعه حرام ، جائزة في النفل ، ثم إن شي عليهما عدمها . . فالأولى الإجابة ، وتبطل بها الصلاة ، وتقييد المحشي تبعاً للقليوبي الجواز بقوله : (إن شق عليهما عدمها) ('' . . يقتضي : أنه إن لم يشق عليهما عدمها لا تجوز الإجابة ، وليس كذلك ؛ لأن قطع النفل جائز ولو بلا سبب ، فكان الصواب أن يقول : (والأولى : الإجابة إن شق عليهما عدمها) كما في عبارة الرملي وغيره (").

وخرج بالكلام: الصوت الغفل؛ أي: الخالي عن الحروف؛ كأن نهق نهيق الحمير، أو صهل صهيل الخيل، أو حاكى شيئاً من الطيور، ولم يظهر من ذلك حرفان، ولا حرف مفهم؛ فلا تبطل به صلاته ما لم يقصد به اللعب، وكذا لو أشار الأخرس بشفتيه ولو إشارة مفهمة للفطن أو غيره.

والتنحنحُ والضحك والبكاء ولو من خوف الآخرة ، والأنين والتأوه والنفخ من الفم أو الأنف ، والسعال والعطاس ؛ إن ظهر بشيء من ذلك حرفان أو حرف مفهم . . بطلت به الصلاة ، وإلّا . . فلا .

نعم ؛ يعذر في اليسير عرفاً من ذلك عند غلبته له وإن ظهر منه حرفان ، ولو من كل

<sup>(</sup>١) انظر ٥ تحفة المحتاج » مع « حاشية الشرواني » ( ١٥٠/٢ \_ ١٥١ ) .

<sup>(</sup>٢) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ق/٧٧ ) ، حاشية القليوبي على شرح الغاية ( ق/٥٥ ) .

<sup>(</sup>٣) نهاية المحتاج ( ٤٣/٢ ).

مرة ؛ إذ لا تقصير ، بخلاف الكثير عرفاً من ذلك ؛ فلا يعذر فيه ، بل تبطل به صلاته إن ظهر منه حرفان ، أو حرف مفهم ولو عند الغلبة ؛ لأن ذلك يقطع نظم الصلاة ، إلا إذا صار مرضاً ملازماً له بحيث لا يخلو منه زمناً يسع الصلاة ؛ فإنه لا يضر ؛ كمن به سلس بول ونحوه ، بل أولى .

ويعذر في خصوص التنحنح ولو كثر لتعذر ركن قولي ؛ ك ( الفاتحة ) ، ولا يعذر في التنحنح لسنة ؛ كالجهر والسورة وتكبير الانتقالات ، إلّا إن احتيج إليه ليعلم المأمومون بانتقالات الإمام ، وكانت الصلاة تتوقف صحتها على الجماعة ؛ كالركعة الأولىٰ من الجمعة وكالمعادة ؛ فيعذر فيه لذلك .

قوله: (العمد) أي: مع العلم بالتحريم وبأنه في الصلاة، أما مع عدم العمد؛ بأن سبق إليه لسانه، أو مع عدم العلم بالتحريم، أو مع عدم العلم بأنه في الصلاة؛ فإن كان ما أتى به كلاماً قليلاً عرفاً وضبط بست كلمات عرفية فأقل؛ أخذاً من قصة ذي البدين. لم يضر إن كان في صورة عدم العلم بالتحريم قريبَ عهد بالإسلام، أو نشأ بعيداً عن العلماء، فيكون جاهلاً معذوراً، بخلاف من لم يكن كذلك؛ لتقصيره بترك التعلم، فيكون غير معذور.

وإن كان كثيراً عرفاً وضبط بأكثر من ست كلمات عرفية . . ضرّ ؟ لأنه يقطع نظم الصلاة ، ولأن سبق اللسان والنسيان في الكثير نادر .

ففي المفهوم تفصيل ، فلا يعترض : بأن القيود المذكورة إنما يحتاج لها في القليل دون الكثير ، والتقييد بتلك القيود يقتضي خلاف ذلك ؛ فقد اشتهر أن المفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يعترض به .

ولو جهل بطلانها بالتنحنح . . عذر في القليل منه دون الكثير ولو مع علمه بتحريم الكلام ؛ لأن هلذا مما يخفي على العوام .

ولو جهل تحريم ما أتى به من الكلام مع علمه بتحريم جنس الكلام المتحقق في غيره ؛ كأن قال لإمامه : اقعد أو قم ، وجهل تحريم ذلك ؛ لتعلقه بمصلحة الصلاة مع علمه بتحريم ما عدا ذلك من الكلام . . فهو معذور ؟ كما شمله كلام ابن المقري في «روضه »(١) .

وكذا لو سلَّم ناسياً ؛ كأن سلَّم من ركعتين ظاناً كمال صلاته ، ثم تكلم يسيراً ، بشرط ألَّا يأتي بأفعال مبطلة ، وألَّا يطأ نجاسة .

ولو سلم إمامه فسلم معه ، ثم سلم الإمام ثانياً فقال له المأموم: قد سلمت قبل هاذا ، فقال الإمام: كنت ناسياً . لم تبطل صلاة واحد منهما ؛ أما الإمام . فلأن كلامه بعد فراغ صلاته ؛ لأنه بعد سلامه الثاني ، وأما سلامه الأول . فكان نسياناً فلا يضره ، وأما المأموم . . فلأنه يظن أن الصلاة فرغت ، فهو غير عالم بأنه في الصلاة ، للكن يسنُّ له سجود السهو ثم يسلم ؛ لأنه تكلم بعد انقطاع القدوة ، فلا يتحمله عنه الإمام .

ولو علم تحريم الكلام وجهل كونه مبطلاً . . لم يعذر ؛ كما لو علم تحريم شرب الخمر دون إيجابه الحد ؛ فإنه يُحَدِّ ولا يعذر ؛ إذ حقه بعد العلم بالتحريم الارتداع والكف عن ذلك .

ولو تكلم ناسياً لتحريم الكلام في الصلاة . . بطلت صلاته ؛ كما لو نسي النجاسة على ثوبه .

قوله: (الصالح لخطاب الآدميين) أي: الذي شأنه أن يقع بين الآدميين في محاوراتهم ومخاطباتهم ولو خاطب به الجن، أو الملائكة، أو غير العاقل ؟ كقوله: يا أرض، ربي وربك الله ؟ أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك.

واحترز الشارح بقوله: (الصالح لخطاب الآدميين): عن القرآن والذكر والدعاء، إلّا إذا خاطب بالدعاء غير الله تعالى وغير رسوله صلى الله عليه وسلم؛ كقوله لعاطس: يرحمك الله، بخلاف قوله: رحمه الله، وأما خطابه تعالى ؛ ك ﴿ إِيَّاكَ نَعَبُدُ

<sup>(</sup>١) روض الطالب ( ٨٣/١ ).

سَوَاءٌ تَعَلَّقَ بِمَصْلَحَةِ ٱلصَّلَاةِ أَوْ لَا .......

وَإِيَّاكَ نَشَتَعِينُ ﴾ (١) . . فلا يضر ، وكذا خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ كما لو سمع ذكره فقال : الصلاة والسلام عليك يا رسول الله .

ولو نطق بلفظ القرآن مع صارف ؛ كأن استأذنه شخص في أخذ شيء فقال : ﴿ يَنَحَيَىٰ خُذِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلْ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّه

وتبطل بمنسوخ التلاوة وإن بقي حكمه ؛ كـ ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم) ، لا بمنسوخ الحكم مع بقاء التلاوة ؛ كآية : ﴿ وَٱلَّذِينَ يُنَوَوَّوَنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُوَجًا وَصِيَّةً لِلأَزْوَلِجِهِم مَّتَاعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ﴾ (٣) .

وتبطل بالقراءة الشاذة إن غيرت المعنى وكان عامداً عالماً ، وتبطل بالتوراة والإنجيل ونحوهما ، والأحاديث ولو قدسية .

ولو قرأ إمامه: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُهُ وَلِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ ، فقال: استعنا بالله . . بطلت صلاته إلّا إن قصد بذلك الدعاء ، ولو قال: صدق الله العظيم . . لم تبطل صلاته ؛ لأنه ثناء ، وكذا لو قال: أنا المذنب وأنت الغفور ، كم أحسنت إليَّ وأسأت أنا ؛ لأنه متضمن للثناء والدعاء .

قوله: ( سواء تعلق بمصلحة الصلاة أو لا ) .

فالأول: كما لو قال لإمامه إذا قام لركعة زائدة: لا تقم ، أو اقعد ، أو هاذه خامسة . والثاني: كما لو تكلم بكلام أجنبي لا مصلحة فيه للصلاة ؛ فتبطل به إجماعاً ، قاله في « المجموع » ( ، ) -

١٠٠) سورة الفاتحة : ( ٥ ) .

<sup>(</sup>۲) سورة مريم : (۱۲).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: ( ٢٤٠ ).

<sup>(</sup>٤) المجموع ( ٨٨/٤ ).

قوله : ( والعمل ) أي : الفعل ، ويستثنى منه : ما لو كان ذلك في شدة الخوف ، أو في النفل في السفر إذا مشئ ، أو حرك يده أو رجله على الدابة لحاجة .

ويستثنى أيضاً: إجابة النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل ، كما أن إجابته بالقول مستثناة من الكلام بشرط الموافقة ، فإن طلبه بالقول . . أجابه به ، وإن طلبه بالفعل . . أجابه به قل أو كثر ، فيغتفر ذلك ، وكذا الاستدبار المحتاج إليه .

وإذا انتهى غرض النبي صلى الله عليه وسلم . . أتم الصلاة فيما وصل إليه ، وليس له أن يعود لمكانه الأول ما لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالعود إليه ، فلو كان إماماً وتأخر عن القوم بسبب الإجابة . . تعين عليهم مفارقته بمجرد تأخره ، ويحتمل أن يقال لهم : الصبر حتى يتبين الحال ؛ لاحتمال أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالعود إليهم في مكانه الأول .

وهنذا كله ما لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بانتظارهم له ، وإلّا . . اتبعوه .

قوله: (الكثير) أي: في العرف ، وضبط بثلاثة أفعال فأكثر ، ولو بأعضاء متعددة ؟ كأن حرك رأسه ويديه ، ويحسب ذهاب اليد وعودها مرة واحدة ما لم يسكن بينهما ، وكذا رفع الرجل سواء عادت لموضعها الذي كانت فيه أو لا ، أما ذهابها وعودها . . فمرتان .

ومثل العمل الكثير: الوثبة الفاحشة؛ وهي النَّطَّة، وكذا تحريك كل البدن أو معظمه ولو من غير نقل قدميه.

ومحل البطلان بالعمل الكثير: إن كان بعضو ثقيل ، فإن كان بعضو خفيف . . فلا بطلان ؛ كما لو حرك أصابعه من غير تحريك كفه في سبحة ، أو حل أو عقد أو حرك لسانه أو أجفانه أو شفته أو ذكره ولو مراراً متعددة متوالية ؛ إذ لا يخل ذلك بهيئة الخشوع والتعظيم ، فأشبه الفعل القليل .

ولو تردد في فعل هل هو قليل أو كثير . . فالمعتمد : أنه لا يؤثر ، وقيل : يؤثر ، وقيل : يوقف إلى بيان الحال . وإنما قيد العمل بالكثير ، بخلاف الكلام العمد فيستوي قليله وكثيره في الإبطال ؛ لأن العمل يتعذر الاحتراز عنه فعفي عن القليل ؛ لأنه لا يخل بالصلاة ، بخلاف الكلام العمد ، وأما غير العمد . . فقد سبق أنه لا يضر قليله (١) .

قوله: (المتوالي) أي: المتتابع عرفاً ؛ بحيث لا يعد العمل الثاني منقطعاً عن الأول ، ولا الثالث منقطعاً عن الثاني ، وقيل: بألا يكون بين الفعلين ما يسع ركعة بأخف ممكن ، وقيل: بألا يطمئن بينهما ، والمعتمد: الأول ، وإن اقتضى كلام المحشي أن ضابط التوالي: ألا يسكن بين الفعلين (٢).

وخرج بالمتوالي: غير المتوالي عرفاً ؛ بحيث يعدّ العمل الثاني منقطعاً عن الأول ، والثالث منقطعاً عن الأول ، والثالث منقطعاً عن الثاني . . . وهاكذا على المعتمد المتقدم (٣) ، ولا يكفي التسكين ، خلافاً للمحشي ، فلا يضرّ غير المتوالي بالضابط المذكور ولو كثر جداً .

قوله: (كثلاث خَطَوات) جمع خَطوة بفتح الخاء بمعنى نقل الرجل مرة واحدة، وأما بضم الخاء . . فهي اسم لما بين القدمين، وليس مراداً هنا .

ولا فرق في البطلان بين أن تكون الثلاث خطوات بقدر خطوة واحدة ، وبين ألاً تكون كذلك ، ولو فعل واحدة بنية الثلاث . . بطلت صلاته ؛ لأنه قصد المبطل وشرع فيه ، بخلاف ما لو نوى الإتيان بثلاث خطوات مثلاً ؛ فلا تبطل صلاته بمجرد نية ذلك ، بل بالشروع فيه .

ولا فرق في البطلان أيضاً بين أن تكون الأفعال من جنس ؛ كالخطوات المذكورة ، وبين أن تكون من أجناس ؛ كخطوة ، وضربة ، وخلع نعل .

قوله : ( عمداً ) خبر ( كان ) مقدم ، و( ذلك ) اسمها مؤخر ، وهو عائد على ( العمل الكثير ) .

<sup>(</sup>۱) انظر (۲۰/۲).

 <sup>(\*)</sup> حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ق/٧٧ ) .

<sup>(\*)</sup> انظر ( TE/T ) .

وقوله: (أو سهواً) عطف على قوله: (عمداً) فسهو الفعل المبطل كعمده.

قوله: (أما العمل القليل . . .) إلخ: مقابل لـ (الكثير)، والمراد: القليل ولو احتمالاً، فيشمل: ما لو شكّ في فعل هل هو كثير أو قليل ؛ فلا يضر على المعتمد ؛ كما مر (١٠).

ومحل عدم البطلان بالعمل القليل: إذا لم يكن من جنس الصلاة ، فإن كان منه ؟ كزيادة ركوع . . بطلت صلاته به إن كان عمداً .

نعم ؛ لو قعد بعد الهوي للسجود قعدة قصيرة . . لم تبطل صلاته ؛ لأن القعود عهد في الصلاة غير ركن ؛ كالقعود للاستراحة ، فلم يكن القصير منه قاطعاً لنظم الصلاة ، بخلاف نحو الركوع ؛ فإنه لم يعهد في الصلاة إلّا ركناً ، فكان قاطعاً لنظم الصلاة ؛ لأن تغييره لها إذا زيد أشد .

قوله: (فلا نبطل الصلاة به) أي: بالعمل القليل ولو عمداً ، فعمده كسهوه في عدم إبطال الصلاة .

نعم ؛ إن قصد به اللعب . . بطلت صلاته .

قوله: (والحدث) أي: ولو من فاقد الطهورين على المعتمد؛ لأن صلاته شرعية يبطلها ما يبطل غيرها؛ كما هو ظاهر كلام الأصحاب، خلافاً لما جرى عليه الإسنوي من عدم بطلان صلاته؛ لفقد طهارته بالكلية (٢).

ومن الحدث: نوم غير مُمَكِّنٍ مَقْعَدَهُ ؛ فتبطل صلاته به .

ومحل بطلانها بالحدث: إذا كان قبل التسليمة الأولى، أما إذا أحدث بعدها ولو قبل التسليمة الثانية . . فإنه لا يضر ؛ لأن عروض المفسد بعد التحلل من العبادة لا يؤثر .

ويسن لمن أحدث في صلاته أن يأخذ بأنفه ثم ينصرف ؛ ليوهم الناس أنه رَعَف ؛

<sup>(</sup>١) انظر ( ٢٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) طراز المحافل في ألغاز المسائل ( ص ١٣٠ - ١٣١ ).

ستراً على نفسه ، وكذا إذا أحدث وهو منتظر للصلاة ؛ خصوصاً إذا قربت إقامتها ، أو أقيمت بالفعل .

قوله: ( الأصغر والأكبر ) عمداً أو سهواً ولو من دائم الحدث غير حدثه الدائم .

قوله: (وحدوث النجاسة) لا حاجة إلى لفظ (الحدوث) إلّا لأجل مراعاة البطلان مع أنه لم يراع ذلك في سابقه، فلو قال: (والنجس). لكان أنسب بقوله: (والحدث).

وسواء كان حدوث النجاسة على ثوبه وإن لم يتحرك بحركته ؛ كطرف عمامته الطويل ، أو بدنه ، حتى داخل أنفه أو فمه أو عينه أو أذنه ، وإنما جعل داخل ذلك كظاهره هنا ، بخلاف غسل الجنابة ونحوها ؛ لغلظ أمر النجاسة ؛ كما مر(١).

قوله: (التي لا يعفي عنها)، أما التي يعفيٰ عنها . . فلا تبطل الصلاة بها .

قوله: ( ولو وقع . . . ) إلخ: هاذا كالاستثناء من قوله: ( وحدوث النجاسة ) .

وقوله: (على ثوبه) أي: أو بدنه فنحاها حالاً.

وقوله: (يابسة) ليس بقيد، بل مثلها الرطبة إذا ألقاها بما وقعت عليه حالاً من غير قبض ولا حمل له ؛ بأن وضع يده على الطاهر ودفعه.

نعم ؛ يحرم إلقاؤها في المسجد إن لزم تنجيسه بها ، فيقطع الصلاة ويرميها خارجه ثم يستأنفها حيث اتسع الوقت ، وإلا . . رماها وأتم الصلاة ، ثم يجب عليه تطهير المسجد .

قوله: (فنفض ثوبه حالاً) أي: قبل مضي أقلِّ الطمأنينة، ومثل نفض الثوب: إلقاؤه بها، فلو نحاها بيده . . بطلت صلاته، أو بعود فيها . . فكذا في أوجه الوجهين، وهو المعتمد .

<sup>(</sup>١) انظر ( ١/١٥٥٥ ) .

قوله: ( وانكشاف العورة ) أي: كلها أو بعضها مما يجب ستره لصحة الصلاة .

وإنما عبر بالانكشاف دون الكشف ؛ إشارة إلى أنه لا يشترط أن يكون بفعله ؛ كما لو طيرت الريح سترته إلى مكان بعيد أو قريب ولم يستر عورته في الحال .

قوله: (عمداً) فيضر كشفها عمداً ولو سترها حالاً ، ويضر كشفها سهواً إن لم يسترها حالاً ، وإلّا . . لم يضر .

واعلم: أن وصف الانكشاف بالعمد لا يظهر إلّا باعتبار ما ينشأ عنه ؛ وهو الكشف ؛ كما قاله بعضهم .

قوله: (فإن كشفها الربح . . .) إلخ: خرج بالربح: غيره ولو بهيمة ؛ كقرد ، أو غير مميز ؛ فيضرّ ولو سترها حالاً ، فالربح قيد معتبر ، خلافاً لما جرى عليه المحشي من أنه ليس قيداً ، بل غير الربح مثله (١) ، فالمعتمد المتلقى عن الأشباخ قديماً وحديثاً : خلافه ؛ لأن غير الربح له اختيار في الجملة .

قوله: ( فسترها في الحال ) أي: قبل مضي أقل الطمأنينة .

وقوله : (لم تبطل صلاته) أي : لأنه يغتفر هذا العارض اليسير ، ما لم يتكرر ويتوال ؛ بحيث يحتاج في الستر معه إلى حركات كثيرة متوالية ، وإلّا . . بطلت صلاته .

قوله: (وتغيير النية) أي: ولو إلى صلاة أخرى ، فلو قلب صلاته التي هو فيها صلاة أخرى عالماً عامداً . . بطلت صلاته ، إلّا إذا قلب فرضاً نفلاً مطلقاً ليدرك جماعة مشروعة وهو منفرد ، فسلم من ركعتين ليدركها ؛ لم تبطل صلاته ، بل يندب له القلب إن كان الوقت واسعاً ، فإن كان ضيقاً ؛ بأن كان بحيث لو قلب لم يدرك الصلاة بتمامها في الوقت . . حرم القلب ، فلو قلبها نفلاً معيناً ؛ كركعتي الضحى . . لم تصح ، أو كانت الجماعة غير مشروعة ؛ كما لو كان يصلي الظهر فوجد من يصلي العصر . . فلا

<sup>(</sup>١) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ق/٧٨ ) .

يجوز له القلب ؛ كما ذكره في « المجموع » ('' ، وكما لو كان الإمام ممن يكره الاقتداء به ؛ فلا يندب القلب ، بل يكره ، ولو قام للثالثة من الثلاثية أو الرباعية . . لم يندب القلب ، بل يباح ، وكذا لو كان في الأولى ولو من الثنائية ؛ لأن النفل المطلق يجوز فيه الاقتصار على ركعة .

قوله: (كأن ينوي الخروج . . . ) إلخ ؛ أي : أو يتردد فيه ، أو يُعلق قطعها بشيء ، وإن لم يعلم وجوده فيها ؛ لمنافاة ذلك كله للنية .

وقوله: ( من الصلاة ) بخلاف ما لو نوى الخروج من الصوم أو الاعتكاف أو الحج أو العمرة ؛ فلا يبطل شيء منها بذلك ؛ لأن الصلاة أضيق باباً منها .

قوله: (واستدبار القبلة) أي: جعلها جهة دبره، وهو ليس بقيد، بل المدار على التحول عنها بصدره ولو يمنة أو يسرة ؛ حتى لو حرفه إنسان قهراً عنه . . بطلت صلاته ولو عاد عن قرب ؛ لندرة ذلك في الصلاة ، بخلاف ما لو انحرف عنها جاهلاً أو ناسياً وعاد عن قرب ؛ فلا تبطل صلاته .

نعم؛ يجوز ذلك في النافلة في السفر، وفي صلاة شدة الخوف؛ كما تقدم في (شروط الصلاة)(٢٠).

ويكره الالتفات بالوجه يمنة أو يسرة ، إلَّا لحاجة ؛ فلا يكره .

قوله : ( كأن يجعلها خلف ظهره ) أي : أو ينحرف عنها بصدره ، فالاستدبار ليس بقيد ؛ كما علمت .

قوله: (والأُكل والشُّرب) بضم الهمزة والشين، بمعنى المأكول والمشروب؛ كما يشير إليه قول الشارح: (كثيراً كان المأكول والمشروب أو قليلاً)، وأما الأكل وانشرب بمعنى الفعلين فيهما وإن بطلت بهما الصلاة عند كثرتهما، ولو لم يصل

<sup>(1)</sup> المجموع ( ١٨٣/٤ ـ ١٨٨ ) -

<sup>(</sup>١) انظر (١/٠٧٠).

كَثِيراً كَانَ ٱلْمَأْكُولُ وَٱلْمَشْرُوبُ أَوْ قَلِيلاً ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ ٱلشَّخْصُ فِي هَالْذِهِ ٱلصُّورَةِ جَاهِلاً تَحْرِيمَ ذَلِكَ ......تناب اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الصُّورَةِ

إلى الجوف شيء من المأكول والمشروب . . فهما داخلان في العمل الكثير المذكور آنفاً .

قوله: (كثيراً) خبر (كان) مقدم، و(المأكول) اسمها مؤخر، و(المشروب) عطف علمه.

ولا فرق في الكثير بين الجاهل والناسي وغيرهما ؛ فتبطل الصلاة به مطلقاً ، بخلاف الصوم ؛ فإنه لا يبطل بالكثير من الجاهل والناسي .

وفرقوا بين الصلاة والصوم ؛ بأن للصلاة هيئة مذكرة ، بخلاف الصوم ، وهاذا إنما يصلح فرقاً في الناسي دون الجاهل ، والفرق الصالح فيهما : أن الصلاة ذات أفعال منظومة ، والكثير من ذلك يقطع نظمها ، بخلاف الصوم ؛ فإنه كف .

قوله: (أو قليلاً) أي: ولو من الريق المختلط بغيره، ولو كان بفمه سكرة مثلاً فذابت فبلع ذوبها.. بطلت صلاته ؟ إذ القاعدة: أن كل ما أبطل الصوم أبطل الصلاة غالباً، وخرج بقولنا: (غالباً): ما لو أكل قليلاً ناسياً فظن البطلان، ثم أكل قليلاً عامداً ؟ فإن ذلك يبطل الصوم ؟ لأنه كان من حقه الإمساك وإن ظن البطلان، فلما أكل .. بطل صومه تغليظاً عليه، ولا يبطل الصلاة ؟ لأنه معذور بظنه البطلان ولا إمساك فيها.

قوله: (إلَّا أن يكون الشخص في هاذه الصورة) أي: صورة القليل، بخلاف الكثير؛ فلا استثناء فيه.

وقوله: ( جاهلاً ) أي: أو ناسياً للصلاة ، بخلاف المكره ؛ فإنه تبطل صلاته ؛ لندرة الإكراه فيها .

ولا بُدَّ في الجاهل أن يكون معذوراً ؛ بأن قرب عهده بالإسلام ، أو نشأ بعيداً عن العلماء ، بخلاف غير المعذور .

قوله : ( تحريم ذالك ) أي : القليل من المأكول والمشروب .

قوله: (والقهقهة) هي ضحك مع صوت ، والمراد هنا: مطلق الضحك ؛ ولذلك قال الشارح: (ومنهم من يعبر عنها بالضحك).

ومحل البطلان بها: إن ظهر بها حرفان فأكثرَ ، أو حرف مفهم ، فالبطلان فيها من جهة الكلام المشتملة عليه ، ولو غلبه الضحك . . لم تبطل صلاته إلّا إن كثر ، فيغتفر اليسير للغلبة ؛ كما علم مما مر  $(\cdot)$  .

وخرج بالضحك: التبسم ؛ فلا تبطل به الصلاة ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم تبسم في الصلاة ، فلما سلم . . سُثل عن ذلك ، فقال : « مرَّ بي ميكاثيل فضحك لي فتبسمت له » (٢٠) ؛ كما بخط الميداني .

قوله: (والرِّدَّة) أي: ولو صورية ؛ كالواقعة من الصبي ؛ فتبطل بها الصلاة ؛ كما نقل عن والد الروياني ؛ لمنافاتها الصلاة وإن لم تكن ردة حقيقية (٣).

قوله: ( وهي قطع الإسلام ) أي: استمراره ودوامه .

وقوله: (بقول أو فعل) أي: أو عزم؛ فالأول: كأن يقول: الله ثالث ثلاثة، والثاني: كأن يسجد لصنم، والثالث: كأن يعزم على الكفر خداً.

انظر (۲۰/۲).

١٠ أخرجه الدارقطني ( ١٧٥/١ )، والبيهقي في ٥ الكبرئ ٥ ( ٢٥٢/٢ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

٣٠. انظر ١ حاشية البجيرمي على الخطيب ١ ( ٧٩/٢ ) .

# فضياف

#### فِي عَدَدِ رَكَعَاتِ ٱلصَّلَاةِ

( وَرَكَعَاتُ ٱلْفَرَاثِضِ ) ، وَفِي بَعْضِ ٱلنُّسَخِ : ( وَعَدَدُ رَكَعَاتِ ٱلْفَرَاثِضِ ) أَيْ : فِي كُلِّ يَوْمِ وَلَيْلَةٍ فِي صَلَاةِ ٱلْحَضَرِ إِلَّا فِي يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ .....

## ( فَكُنَّالُولُ )

أي: هذا فصل فيما تشتمل عليه الصلاة من عدد الركعات وغيرها ، وما يجب عند العجز عن القيام أو القعود أو الاضطجاع ، فهذا الفصل معقود لشيئين ، وغالب ما فيه خلا عنه غالب الكتب المطولة ، وإنما ذكره المصنف ؛ لزيادة الإيضاح للمبتدئ شفقة عليه .

وقد جرئ على طريقة المتقدمين من ذكر الشيء إجمالاً بعد ذكره تفصيلاً ؛ فإنه ذكر أولاً أركان الصلاة وأبعاضها وهيئاتها تفصيلاً ، ثم ذكرها ثانياً إجمالاً ، بخلاف طريقة المتأخرين ؛ فإنهم يذكرون الشيء أولاً إجمالاً ، ثم يذكرونه تفصيلاً .

قوله: (وركعات الفرائض) أي: وعدد ركعات الفرائض، فهو على تقدير مضاف؟ كما في بعض النسخ التي نبه عليها الشارح بقوله: (وفي بعض النسخ: وعدد ركعات الفرائض) (١٠).

والمراد: الفرائض بحسب الأصل ؛ ليخرج المنذور ؛ فإنه لا حصر له ، وفي بعض النسخ : ( المفروضة ) بدل ( الفرائض ) .

قوله: (أي: في كل يوم وليلة) أي: ولو تقديراً ؛ ليشمل الأيام الثلاثة من أيام الدجال وليلة طلوع الشمس من مغربها ؛ كما تقدم (٢٠) .

قوله: ( في صلاة الحضر) قيد أول.

وقوله : ( إلَّا في يوم الجمعة ) استثناء من قوله : ( في كل يوم وليلة ) ، وهو بمنزلة

 <sup>(</sup>١) قوله: (التي نبه عليها الشارح بقوله . . .) إلخ: لعل هنذا موجود في النسخة التي كتب عليها شيخنا المؤلف ، وإلا . .
 فلا وجود لذلك في النسخ التي بيدي . اهـ من هامش الكاستلية والعامرة .

<sup>(</sup>٢) انظر ( ٤٩٣/١ ) .

(سَبْعَةَ عَشَرَ رَكْعَةً). أَمَّا يَوْمُ ٱلْجُمُعَةِ . . فَعَدَدُ رَكَعَاتِ ٱلْفَرَائِضِ فِي يَوْمِهَا : خَمْسَةً عَشَرَ

قيد ثاني، وعبارة الخطيب: (غير يوم الجمعة) (١)، وجميع ما ذكره المصنف مقيد بهنذين القيدين وإن لم ينبه الشارح عليهما فيما بعد.

قوله: (سبعة عشر ركعة) كان القياس: (سبع عشرة ركعة) لأن المعدود مؤنث مذكور، فما وقع في عبارة المصنف على خلاف القياس، ولعله تحريف من النساخ.

والحكمة في كونها سبع عشرة \_ كما قاله الإمام الرازي \_ : أن زمن اليقظة من اليوم والليلة سبع عشرة ساعة ، فجعل لكل ساعة ركعة ؛ لتكون كفارة لما وقع فيها من الذنوب ، وإنما كان زمن اليقظة من اليوم والليلة سبع عشرة ساعة ؛ لأن النهار المعتدل اثنتا عشرة ساعة ، وزمن سهر الإنسان من أول الليل ثلاث ساعات ، ومن آخره ساعتان ، فالجملة سبع عشرة ساعة ('').

لاكن لا يخفى أن اعتدال النهار إنما هو في يومين من السنة فقط ؛ كما يقوله أهل الميقات ، وسهر الإنسان من أول الليل ومن آخره إنما هو لبعض ناس قليلين ؛ ولذلك قيل : هاذه حكمة كالوَرْد ؛ شُمَّها ولا تَدْعَكْهَا .

قوله: (أما يوم الجمعة . . .) إلخ: هذا محترز القيد الثاني ، وقوله بعدُ: (وأما عدد ركعات صلاة السفر . . .) إلخ . . محترز القيد الأول ، فأخذ الشارح محترز القيدين لسابقين على اللف والنشر المشوش .

قوله: (فعدد ركعات الفرائض في يومها خمسة عشر ركعة) ( $^{(7)}$  ، كان القياس: (خمس عشرة ركعة) لما مر ، إلَّا أن الشارح صنع مثل صنيع المصنف ومجاراة .

۱۱) الإقتاع ( ۱٤١/١ ) ،

<sup>&</sup>quot;) مفاتيح الغيب ( ٨٦/٢٥ ـ ٨٧ ) .

<sup>. ﴾</sup> قول الشارح : ( في يومها ) إظهارٌ في موضع الإضمار ، وإلا . . فتنقنضى الظاهر أنْ يقول : ( فيه ) ؟ أي : في يوم الجمعة "متقدم ذكره ، فتأمل . اهـ من هامش الكاستنية والعامرة .

وإنما كان عدد ركعات الفرائض في يهوم الجمعة خمس عشرة ركعة ؛ لأن الجمعة خامهة يومها ، للكن هذا إذا لم تجب صلة الظهر أيضاً ، وإلّا . . كانت تسع عشرة .

ولا يخفى أن الخمس عشرة ركعة فيها ثلاثون سجدة ، وثلاث وثمانون تكبيرة ، ومئة وخمس وثلاثون تسبيحة ، وثمان تشهدات ، وأما عدد السلام . . فلا يختلف في كل الأحوال .

قوله: (وأما عدد ركعات صلاة السفر في كل يوم) أي: وليلة .

وقوله: (للقاصر) أي: بالنسبة للقاصر، وأما بالنسبة للمتم . . فهو كعدد ركعات صلاة الحضر.

وقوله: ( فإحدى عشرة ركعة ) أي: لأن كلاً من الظهر والعصر والعشاء ركعتان عند القصر كالصبح ، فهاذه ثمان ، تضم إليها ثلاثة المغرب فتصير إحدى عشرة ركعة .

ولا يخفى أن الإحدى عشرة ركعة فيها اثنتان وعشرون سجدة ، وإحدى وستون تكبيرة ، وتسع وتسعون تسبيحة ، وست تشهدات ، وأما عدد السلام . فلا يختلف في كل الأحوال ؛ كما علمت .

قوله: (وقوله) أي: قول المصنف، وهو مبتدأ، خبره (ظاهر غني عن الشرح)، ولعله بالنسبة لما ظهر له، وإلاً . . ففي كلام المصنف ما يعسر فهمه على كثير من الطلبة .

قوله: (فيها) أي: الفرائض، أو ركعات الفرائض، فالضمير عائد إمّا للمضاف أو للمضاف إليه، وقد علمت أن جميع ما ذكره المصنف مقيد بصلاة الحضر وغير يوم الجمعة.

قوله: (أربع وثلاثون سجدة) أي: لأنها سبع عشرة ركعة، في كل ركعة سجدتان، فإذا ضربت اثنين عدد السجدتين في سبع عشرة عدد الركعات. . كان الحاصل ما ذكر؟

وهو أربع وثلاثون ؛ في الصبح أربع سجدات ، وفي الظهر ثمانِ سجدات ، وفي العصر كذلك ، وفي المغرب ست سجدات ، وفي العشاء ثمان سجدات .

قوله: (وأربع وتسعون تكبيرة) بتقديم المثناة على السين ؛ لأن في كل ركعة خمس تكبيرات ؛ تكبيرة عند الهوي للركوع ، وتكبيرة عند الهوي للسجود الأول ، وتكبيرة عند الرفع منه ، وتكبيرة عند الهوي للسجود الثاني ، وتكبيرة عند الرفع منه ، فإذا ضربت خمسة عدد التكبيرات في سبع عشرة عدد الركعات . . كان الحاصل خمساً وثمانين تكبيرة ، تضم إليها خمس تكبيرات الإحرام للصلوات الخمس ، وأربع تكبيرات عند القيام من التشهد الأول فيما عدا الصبح .

فالجملة: أربع وتسعون تكبيرة؛ منها خمس واجبة؛ وهي تكبيرات الإحرام، والباقي هيئات؛ في الصبح إحدى عشرة تكبيرة، وفي المغرب سبع عشرة تكبيرة، وفي كل رباعية اثنتان وعشرون تكبيرة.

قوله: (وتسع تشهدات) بتقديم المثناة على السين ؛ لأن في الصبح تشهداً واحداً ، وفي كل من الأربع الباقية تشهدين ، فالجملة تسع تشهدات ؛ منها خمس واجبة ؛ وهي التشهدات الأول في غير الصبح من الصلوات الأخيرة ، وأربع مندوبة ؛ وهي التشهدات الأول في غير الصبح من الصلوات الأربع .

قوله: ( وعشر تسليمات ) أي : لأن في كل صلاة تسليمتين ؛ منها خمس واجبة ، ومنها خمس مندوبة .

قوله: (ومئة وثلاث وخمسون تسبيحة) أي: باعتبار أدنى الكمال ؛ فإن في كل ركعة تسع تسبيحات ؛ ثلاث في الركوع ، وثلاث في السجود الأول ، وثلاث في السجود الثاني ، فإذا ضربت التسع عدد التسبيحات في سبع عشرة عدد الركعات . . كان الحاصل ما ذكر ؛ وهو مئة وثلاث وخمسون ؛ في الصبح ثمان عشرة تسبيحة ، وفي نمغرب سبع وعشرون ، وفي كل رباعية ست وثلاثون تسبيحة .

وأما باعتبار أعلى الكمال . . فهي خمس مئة وإحدى وستون تسبيحة ؛ لأن في

وَجُمْلَةُ ٱلْأَرْكَانِ فِي ٱلصَّلَاةِ: مِئَةٌ وَسِتُّ وَعِشْرُونَ رُكْناً: فِي ٱلصَّبْحِ: ثَلَاثُونَ رُكْناً، وَفِي ٱلْمَغْرِبِ: ٱفْنَانِ وَأَرْبَحُونَ رُكْناً،.................

كل ركعة ثلاثاً وثلاثين ؛ في الركوع إحدى عشرة ، وفي السجود الأول كذلك ، وفي السجود الثاني مثل ذلك ، فإذا ضربت ثلاثاً وثلاثين عدد التسبيحات في سبع عشرة عدد الركعات . . كان الحاصل ما ذكر .

قوله: (وجملة الأركان في الصلاة) أي: المفروضة وهي الخمس، لئكن المصنف إنما اعتبر الرباعية من حيث هي ، وجعل السجود ركنين ؛ لاختلاف محله ، وإن جعله ركناً واحداً في فصل الأركان ؛ لاتحاد جنسه ، وأسقط هنا الترتيب ؛ لكونه ليس فعلاً محسوساً ، وأسقط أيضاً نية الخروج ؛ لأن كونها ركناً ضعيف ؛ كما مر (۱) ، فلا يستقيم كلامه إلّا بذلك ، ولو اعتبر كل الرباعيات . . لعدها مئتين وأربعة وثلاثين ، أو مئنين وتسعة وثلاثين ركناً بعد الترتيب في كل صلاة .

قوله: (مئة وست وعشرون ركناً) (٢)؛ أي: لأن في كل ركعة اثني عشر ركناً: القيام، وقراءة (الفاتحة)، والركوع، والطمأنينة فيه، والاعتدال، والطمأنينة فيه، والسجود الأول، والطمأنينة فيه، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة فيه، والسجود الثانى، والطمأنينة فيه،

فهاذه تتكرر في كل ركعة ، ويزاد عليها ستة أركان لا تكرار فيها ؛ وهي : النية ، وتكبيرة الإحرام في أول الصلاة ، والجلوس الأخير ، والتشهد فيه ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه ، والتسليمة الأولى .

وعلىٰ هاذا: ففي الصبح: ثلاثون ركناً؛ كما قال المصنف؛ لأن الركعتين فيهما أربعة وعشرون ركناً، وتضم إليها الستة التي لا تتكرر مع إسقاط الترتيب، فإذا عددته.. كان في الصبح أحد وثلاثون ركناً.

وفي المغرب: اثنان وأربعون ركناً ؛ كما قال المصنف ؛ لأن الثلاث ركعات فيها

<sup>(</sup>١) انظر ( ١/٥٧٥ ) .

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ ، والقياس : ( مئة وستة . . . ) .

ستة وثلاثون ركناً ، وتضم إليها الستة المتقدمة مع إسقاط الترتيب (١) ، فإذا عددته . . كان في المغرب ثلاثة وأربعون ركناً .

وفي الرباعية: أربعة وخمسون ركناً ؛ كما قال المصنف ؛ لأن الأربع ركعات فيها ثمانية وأربعون ركناً ، وتضم إليها الستة السابقة مع إسقاط الترتيب ، فإذا عددته . . كان في الرباعية خمسة وخمسون ركناً ، فكلام المصنف مبني على إسقاط الترتيب مع إسقاط نية الخروج ؛ كما علمت .

قوله: (إلىٰ آخره) كان الأولىٰ: حذفه؛ لأنه لا يظهر إلَّا لو لِم يستوف كلام المصنف، وهنا قد استوفاه؛ فلا محل لهاذه الكلمة.

قوله: (ظاهر غني عن الشرح) غير مسلَّم، ولعله باعتبار ما ظهر له ؟ كما مر (٢٠).

#### [ما يجب عند العجز عن أفعال الصلاة]

قوله: (ومن عجز عن القيام . . .) إلخ: هذا شروع في الشق الثاني من المعقود له هذا الفصل ، ومناسبة ذلك هنا: أنه لما عدَّ الأركان وحَرَّضَ على معرفتها . . كان ذلك مظنة أن يتوهم أن الصلاة لا تؤدى إلّا على هذا الوجه المعروف ، فأشار إلى بيان أنها تؤدى على الوجه المقدور عليه عند العجز عن غيره .

وإنما خص القيام دون بقية الأركان ؛ لأن الأغلب العجز عنه ، ولو طرأ العجز في أثناء الصلاة . . أتى بمقدوره ، كما لو طرأت القدرة في أثنائها ؛ فإنه يأتي بمقدوره أيضاً ، وتجب القراءة في هوي العاجز ؛ لأنه أكمل مما بعده ، بخلاف نهوض القادر ؛ فلا تجزئه القراءة فيه ؛ لقدرته عليها فيما هو أكمل منه ، فلو قرأ فيه شيئاً . . أعاده .

ولو قدر على القيام بعد القراءة . . وجب قيام بلا طمأنينة ؛ ليركع منه ، وإنما لم تجب الطمأنينة ؛ لأنه غير مقصود لنفسه .

۱) انظر ( ۳۱/۲ ).

٢) انظر ( ٣٤/٢ ) .

وإن قدر عليه في الركوع قبل الطمأنينة .. انتقل إلى حدِّ الركوع ؟ ليطمئن ، فإن انتصب ثم ركع عامداً عالماً .. بطلت صلاته ، أو بعد الطمأنينة .. فقد تم ركوعه ولا يلزمه الانتقال إلى حد الراكعين ؟ كما في « أصل الروضة » (۱) ، ومقتضاه : أنه يجوز له ذلك ، وبه صرح الرافعي ، وقيده بما إذا انتقل منحنياً ، بخلاف ما إذا انتقل منتصباً (۲) ، وعلى الثاني : يحمل إطلاق « الروض » الجواز (۱) ، وعلى الثاني : يحمل إطلاق « المجموع » المنع (۱) .

ولو قدر عليه في الاعتدال قبل الطمأنينة .. قام واطمأن ، وكذا بعدها إن أراد قنوتاً في محله ؛ وهو اعتدال الركعة الأخيرة من الصبح ، وإلّا .. فلا يلزمه القيام ؛ لأن الاعتدال ركن قصير فلا يطول ، وقضية المعلل وهو عدم لزوم القيام - . . جوازه ، وقضية التعليل وهو أن الاعتدال ركن قصير فلا يطول - . . منعه ، وهو أوجه ، فالمعتمد : عدم جواز القيام حينئذ ؛ أخذاً بمقتضى التعليل ، فإن قنت قاعداً عامداً عالماً . . بطلت صلاته ؛ لأنه أحدث جلوساً للقنوت مع القدرة على القيام ، وينبغي تقييده : بما إذا طال جلوسه ؛ لأنه لا يضر جلسة يسيرة بين الاعتدال والسجود .

# فَكُ إِنْكُ فَا

### [فيمن يتوقى الشبهات فيضعف عن أداء الفرائض]

سئل الشيخ عز الدين: عن رجل يتقي الشبهات، ويقتصر على ما يسد الرمق من نبات الأرض ونحوه، فضعف بسبب ذلك عن القيام في الفرائض، وعن الجمعة والجماعات ؟

فأجاب : بأنه لا خير في ورع يؤدي إلىٰ ترك فرائض الله تعالىٰ (°).

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين ( ٢٣٨/١ ).

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير ( ٤٨٧/١ ).

<sup>(</sup>٣) روض الطالب ( ٧٠/١).

<sup>(</sup>٤) المجموع ( ٢٢٩/٣ ) .

 <sup>(</sup>٥) انظر \* حاشية الرملي الكبير على أسنى المطالب \* ( ١٤٦/١ ) .

قوله : ( في الفريضة ) أي : ولو فائتة في الصحة ، فيقضيها على حسب حاله .

وخرج بالفريضة: النافلة؛ فإنه يجوز له القعود فيها مع القدرة على القيام، والاضطجاع مع القدرة على القعود، ولا يجوز الاستلقاء وإن أتم ركوعه وسجوده؛ لأنه لم يرد؛ كما في «المنهج»(١٠٠٠).

قوله: (لمشقة تلحقه في قيامه) أي: بحيث تُذهب خشوعه أو كماله، وهو مراد من عبر بالمشقة الشديدة ؛ لأن إذهاب الخشوع أو كماله ينشأ عن مشقة شديدة ؛ ولذلك قال الرافعي: (ولا نعني بالعجز عدم الإمكان فقط، بل ما يشمل خوف الهلاك، أو الغرق، أو دوران رأس في حق راكب السفينة) (٢٠)، أو زيادة مرض، أو طول مشقة شديدة ؛ كما تقدم بعض ذلك (٢٠).

قوله: (صلّىٰ جالساً) لحديث عمران بن حصين السابق؛ وهو أنه قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: «صلِّ قائماً، فإن لم تستطع.. فعلىٰ جنب »(١)، زاد النسائي: «فإن لم تستطع.. فعلىٰ جنب »(١)، زاد النسائي: «فإن لم تستطع .. فمستلقياً، لا يكلف الله نفساً إلَّا وسعها »(٥).

قوله : ( على أي هيئة شاء ) أي : من افتراش أو تورك أو نحوهما .

قوله : ( وللكن افتراشه ) أي : جلوسه مفترشاً ، سمي بذلك ؛ لافتراشه رجله ؛ كما رحمه : كما رحمه الله عنه الله الم

١٠٠ منهج الطلاب (ص ١٥).

٠٠ نشرح الكبير ( ٤٨١/١ ).

۳ نظر (۲/۱۵).

٠: أخرجه البخاري (١١١٧)، وانظر ( ٥٨٣/١).

 <sup>(</sup>ع) لم نقف على هذاه الزيادة في « سنن النسائي » الصغرى والكبرئ ، ولم يعزها الحافظ المزي إليه في » تحفة الأشراف »
 ( ١٨٥ ) ، وعزاها كثير من المحدثين والفقهاء إلى النسائي ، ولعنها من اختلاف النسخ ، والله تعالى أعلم ، وانظر

<sup>\*</sup> السخيص الحبير \* ( ٤٠٨/١ ) . \*\* انظر ( ٢٩٦/١ ) .

وقوله: ( في موضع قيامه ) ليس بقيد ؛ إذ مثله: سائر الجلسات ، ما عدا الجلوس الأخير .

وقوله: (أفضل من تربعه) أي: وهو أفضل من بقية الكيفيات، فيلزم من كون الافتراش أفضل من التربع أن يكون أفضل من بقية الجلسات؛ لأن الأفضل من الأفضل من شيء أفضلُ من ذلك الشيء.

والتربع معروف ، سمي بذلك ؛ لأن الجالس أدخل أربعته \_ أي : ساقيه وفخذيه \_ بعضَها في بعض .

قوله: ( في الأظهر ) أي: على القول الأظهر ، وهو المعتمد.

قوله: (ومن عجز عن الجلوس) أي: بأن حصل له من الجلوس المشقة المتقدمة في القيام (١٠).

قوله: (صلّى مضطجعاً) أي: لحديث عمران السابق (٢)، والأفضل: أن يكون على جنبه الأيمن، ويكره على الأيسر بلا عذر؛ كما جزم به في «المجموع» (٦)، ويستقبل القبلة بوجهه ومقدم بدنه وجوباً، ويجب أن يجلس للركوع والسجود إن لم يشق عليه.

قوله: ( فإن عجز عن الاضطجاع ) أي : للحوق المشقة السابقة له من الاضطجاع (٢٠٠٠).

قوله: (صلّىٰ مستلقياً على ظهره) أي: لحديث عمران السابق على رواية النسائي (٠٠٠).

قوله: (ورجلاه للقبلة) عبارة الخطيب: (وأخمصاه للقبلة)(١٠)، والأخمصان:

<sup>(</sup>١) انظر ( ٣٩/٢ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر ( ۱/۸۴۸ ) .

<sup>(</sup>٣) المجموع (٢٧٠/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر ( ٣٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر ( ١/٩٨٩ ) .

<sup>(</sup>٦) الإقناع ( ١٤٢/١ ) .

تثنية أخمص ، وحقيقته : المنخسف في باطن القدم ، للكن المراد به هنا : جميع باطن القدم ، ولعل ذالك هو السر في قول شارحنا : ( ورجلاه للقبلة ) .

قوله: (فإن عجز عن ذلك كله) أي: المذكور؛ من القيام والقعود والاضطجاع والاستلقاء.

وقوله: ( أومأ ) بهمزة في آخره .

وقوله: ( بطَرْفه ) بسكون الراء ؛ أي : بصره ، وأما الطَّرَف ـ بفتح الراء ـ : فهو آخر لحبل مثلاً ، ولو عبر بـ ( أجفانه ) . . لكان أولى .

وقد أسقط الشارح قبل ذلك مرتبة ؛ وهي الإيماء برأسه مع جعل سجوده أخفض من ركوعه ، على أن هاذه العبارة يغني عنها قوله : ( ويومئ برأسه . . . ) إلخ ، مع ما قيها من المؤاخذة ، فالأولى : إسقاطها .

قوله: (ونوى بقلبه) هاذا معلوم ؛ لأن النية لا تكون إلّا بقلبه ، ولعل مراده: أنه ينوي بقلبه من غير تلفظه بالنية ؛ لكونه عاجزاً عن الأقوال وإن كان التلفظ بالنية سنة عند القدرة .

قوله : ( ويجب عليه استقبالها بوجهه بوضع شيء تحت رأسه ) أي : إن قدر عليه ، فإن عجز عنه . . وجب الاستقبال بالأخمصين فقط .

ومحل ذلك كله: إذا لم يكن في الكعبة وهي مسقوفة ، وإلّا . . فلا يجب عليه وضع شيء تحت رأسه ؛ لأنه كيفما توجه فهو مستقبل لجزء منها ؛ حتى لو كان في الكعبة . . كفئ أن ينكب على وجهه وإن لم تكن مسقوفة ؛ لأنه مستقبل لأرضها .

قوله: (ويومئ برأسه في ركوعه وسجوده)، ويجعل حينئذٍ سجوده أخفض من ركوعه.

وقوله: ( أومأ بأجفانه ) ، ولا يجب حينئذِ أن يجعل سجوده أخفض من ركوعه

على المتجه ، خلافاً للجوجري ومن تبعه (١) ؛ لعدم ظهور التمييز بينهما حساً في الإيماء بالأجفان ، بخلافه في الإيماء بالرأس ؛ فإنه يظهر التمييز بينهما فيه .

قوله : ( فإن عجز عن الإيماء بها ) أي : بالأجفان .

وقوله: (أجرى أركان الصلاة على قلبه) أي: أخطرها بقلبه قولية كانت أو فعلية إن عجز عن الأقوال كالأفعال، ويسن له إجراء السنن أيضاً على قلبه ؛ فيجري الصلاة على قلبه وجوباً في الواجب، وندباً في المندوب، فينوي بقلبه ويمثل نفسه قائماً وقارئاً وراكعاً... وهذكذا.

ولا يلزم نحو الجالس والمومئ إجراء الأركان على قلبه ؛ كما نقله الرملي عن الإمام (٢٠).

قوله: (والمصلّي قاعداً لا قضاء عليه)، وكذا المصلّي مضطجعاً، أو مستلقياً مع الإيماء برأسه أو بأجفانه، أو إجراء أركان الصلاة علىٰ قلبه.

نعم ؛ إن كان ذلك لإكراه . . وجبت الإعادة ؛ لندرة الإكراه في الصلاة ، وكذلك من صلى وهو مصلوب على خشبة مثلاً ؛ فتجب عليه الإعادة .

قوله : ( ولا ينقص أجره ؛ لأنه معذور ) ، وكذلك المصلي مضطجعاً أو مستلقياً ولو مع إجراء الصلاة على قلبه ؛ لأنه معذور أيضاً .

قوله: ( وأما قوله صلى الله عليه وسلم . . . ) إلخ : هو وارد على قوله: ( ولا ينقص أجره ) ، وحاصل الجواب : أن كلامنا في العاجز والحديث في القادر .

قوله : ( من صلّىٰ قاعداً . . فله نصف أجر القائم ) أي : مع تساوي صفات الصلاتين ؟ بأن لم تزد إحداهما بنحو خشوع أو تدبر قراءة أو ذكر أو نحو ذلك .

<sup>(</sup>١) انظر « حاشية البجيرمي على شرح المنهج » ( ٢٥٢/١ ) .

<sup>(</sup>٢) نهاية المحتاج ( ٤٥١/١ ) ، نهاية المطلب ( ٢١٨/٢ ) .

واعتمد الرملي تبعاً لإفتاء والده: أن عشر ركعات من قيام أفضل من عشرين ركعة من قعود مع استواء الزمان والصفات (١) ، للكن مقتضى الحديث حيث قال: «من صلّىٰ قاعداً.. فله نصف أجر القائم».. أن العشرين ركعة من قعود مساوية في الأجر للعشر ركعات من قيام.

قوله : ( ومن صلّىٰ نائماً ) أي : مضطجعاً ، لا مستلقياً ؛ لعدم وروده ؛ كما مر ('`' ؛ ولذلك لم يقل : ( ومن صلّىٰ مستلقياً . . فله نصف أجر المضطجع ) .

قوله: (فله نصف أجر القاعد) (") مقتضاه: أن العشرين ركعة من اضطجاع مساوية للعشر ركعات من قعود للعشر ركعات من قعود أفضل من العشرين من اضطجاع.

قوله: (فمحمول على النفل عند القدرة) أي: على القيام في الأول، والقعود في الثاني.

وهـُـذا في حقنا ، وأما في حقه صلى الله عليه وسلم . . فلا ينقص أجره ، فمن خصائصه : أن تطوعه قائماً في الأجر ('') .

<sup>🗀</sup> نهاية المحتاج ( ٤٥٢/١ ) .

۱۰۰۰ نظر (۱/۱۸۰).

٣٠٠ خرجه البخاري ( ١١١٥ ) عن سيدنا عمران بن الحصين رضي الله عنهما .

نظر « الخصائص الكبرئ » ( ۲۵۲/۲ ) .

# ( فِكُنْكُونُ )

### [فيما يطلب ممن ترك شيئاً من الصلاة]

أي: هذا فصل في بيان ما يُطلب ممن ترك شيئاً من الصلاة قولاً أو فعلاً ، فرضاً كانت الصلاة أو نفلاً ، وترجم بعضهم عن هذا الفصل بقوله: فصل في سجود السهو ؟ أي: في السجود الذي سببه السهو ، فهو من إضافة المسبب للسبب .

والسهو لغةً: نسيان الشيء والغفلة عنه ، والمراد به هنا: مطلق الخلل الواقع في الصلاة ، سواء كان عمداً أو نسياناً ، فصار حقيقة عرفية في ذلك .

وسجود السهو من خصوصيات هذه الأمة ، ولم يعلم في أي سنة شُرع (') ؛ وإنما شرع جبراً للخلل ، وإرغاماً للشيطان ، ولم يجب كجبر الحج ؛ لأنه لم يشرع لترك واجب ، بخلاف جبر الحج ، ولا يدخل صلاة الجنازة ، بخلاف سجدتي التلاوة والشكر ؛ فإنه يدخلهما على المعتمد ، ولا يضر كون الجابر أكثر من المجبور .

والسهو جائز في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ؛ ولذلك وقع منه صلى الله عليه وسلم ، فقد ذكر ابن العربي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم سها في الصلاة خمس مرات :

إحداها : أنه شكَّ في عدد الركعات .

ثانيها: أنه قام من ركعتين ولم يتشهد.

ثالثها: أنه سلم من ركعتين ثم عاد .

رابعها : أنه سلم من ثلاث ركعات ثم عاد .

خامسها: أنه قام لخامسة سهواً (٢).

<sup>(</sup>١) انظر « حاشية الجمل على شرح المنهج » ( ١/٦٤١) -

<sup>(</sup>٢) الفتوحات المكية ( ٤٨٤/١ ).

( وَٱلْمَتْرُوكُ مِنَ ٱلصَّلَاةِ ثَلَائَةُ أَشْيَاءَ : فَرْضٌ ) ، وَيُسَمَّىٰ بِٱلرُّكْنِ أَيْضاً . ( وَسُنَّةٌ ، وَهَيْئَةٌ )

فإن قيل : كيف سها صلى الله عليه وسلم مع أنه لا يقع السهو إلَّا من القلب الغافل اللاهي ؟

أجيب: بأنه غاب عن كل ما سوى الله فسها عن غيره تعالى واشتغل بتعظيم الله

وما أحسن قول بعضهم (١):

وَالسَّهُوُ مِنْ كُلِّ قَلْبِ غَافِلِ لَاهِي

[من البسيط]

يَـا سَـاثِلِي عَنْ رَسُـولِ اللهِ كَيْفَ سَـهَا عَمَّا سِوَى اللهِ فَالتَّعْظِيمُ لِللهِ قَدْ غَابَ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ سِرُّهُ فَسَهَا

قوله : ( والمتروك ) أي : اللذي يتركه المصلّي عمداً أو سهواً ؛ كما شمله كلامهم .

وقوله: ( من الصلاة ) أي : ما عدا صلاة الجنازة ؛ كما مر (٢٠) ، و( من ) تبعيضية ، فخرجت : الشروط ؛ لأنها خارجة عن ماهية الصلاة ، فلا يقال : عمومه يشمل نحو لاستقبال ولا يلائمه التفصيل الآتى.

قوله: (ثلاثة أشياء) أي: أحد ثلاثة أشياء.

قوله: (فرض) المراد به: الركن فقط، لا ما يشمل الشرط؛ كما يشير له قول أشارح: ( ويسمئ بالركن أيضاً ) أي: كما يسمئ بالفرض.

قوله : ( وسنة ) أي : بعض ، فالمراد بها هنا : خصوص البعض ؛ بدليل ذكر الهيئة بعدها ، وإلّا . . فالسنة تشمل البعض والهيئة ؛ كما علم مما تقدم (٣) .

قوله : ( وهيئة ) أي : سنة لا يجبر تركها بسجود السهو .

قوله: (وهما) أي: السنة والهيئة.

أورد البيئين النظام النيسابوري في « غرائب القرآن » ( ٢٥٩/١ ) .

وم الظر ( ٤٤/٢ ) .

٣٠٠٠ تظر ( ١/٩٤٥ ) .

وقوله : ( ما عدا الفرض ) أي : من السنة التي تجبر بالسجود وهي البعض ، والسنةِ التي لا تجبر به وهي الهيئة .

قوله: (وبيَّن المصنف الثلاثة) أي: أحكام الثلاثة التي هي الفرض والسنة والهيئة. وقوله: (في قوله) متعلق بـ (بيَّن).

قوله: ( فالفرض ) أي: إذا أردت بيان ذلك . . فأقول لك : الفرض ، فالفاء واقعة في جواب شرط مقدَّر .

والمراد : الفرض المتروك سهواً ؛ لأن المتروك عمداً تبطل الصلاة بتركه ، فلا يلائم قوله : ( بل إن ذكره والزمان قريب . . . ) إلخ .

قوله : ( لا ينوب عنه سجود السهو ) أي : لا يقوم مقامه ولا يكفي عنه .

قوله: (بل إن ذكره ...) إلخ: إضراب انتقالي عن قوله: (لا ينوب عنه سجود السهو)، وكلام المصنف فيما لو تذكره بعد السلام ؛ بدليل قوله: (والزمان قريب)، فلذلك حمله الشارح على ذلك، للكن أدرج في شرحه لكلام المصنف ما لو تذكره قبل السلام ؛ كما لا يخفى .

والمراد بذَكَرَه: علمه بتركه ، وخرج به: الشكّ فيه: فإن كان الفرض الذي شكّ فيه هو النية أو تكبيرة الإحرام . . استأنف الصلاة ؛ لأنه شكّ في الانعقاد ، والأصل عدمه ، ما لم يتذكر قبل مضي أقل الطمأنينة ، وإلّا . . بنى على صلاته إن كان الشكّ في ذلك قبل السلام ، فإن كان الشكّ فيه بعده . . ضرّ أيضاً ما لم يتذكر ولو بعد طول الزمان .

وإن كان غير النية وتكبيرة الإحرام . . لم يؤثر الشكّ فيه بعد السلام وإن قصر الفصل ؛ لأن الظاهر : وقوع السلام عن تمام ، وإن كان قبله . . تداركه ؛ كما لو علم تركه .

والمعتمد: أن الشكّ في الشرط؛ كالطهارة بعد السلام . . لا يؤثر؛ للمشقة؛ كالركن ، خلافاً لما في « المجموع » من أنه يؤثر ، فارقاً : بأن الشكّ في الركن يكثر ، بخلافه في الشرط ، وبأن الشكّ في الركن حصل بعد تيقن الانعقاد ، والأصل استمراره ، بخلافه في الشرط (١) ، قال في «الخادم »: (وهو فرق حسن) (٢) ، للكن المنقول : عدم الإعادة ، وهلذا هو المتجه .

وإن كان الشكّ في الشرط قبل السلام . . ضرّ ، ما لم يتذكر عن قرب ؛ كالنية وتكبيرة الإحرام ، وكذا إذا شكّ فيه قبل الصلاة ، فلو شكّ هل تطهر أم لا قبل الصلاة . . فليس له الدخول فيها ؛ لأنه لا سبيل إلى الصلاة مع الشكّ في الطهارة ، ما لم يتذكر أنه متطهر ، وإلّا . . جاز له الدخول فيها ، وعلىٰ هنذا يحمل ما نقل عن الشيخ أبي حامد ؛ من جواز دخول الصلاة بطهر مشكوك فيه ، فصورته : أنه يتذكر أنه متطهر ، وإلّا . . فلا تنعقد (٦) .

قوله : ( أي : الفرضَ ) تفسير للضمير المفعول .

وقوله: (وهو في الصلاة) أي: والحال أنه في الصلاة -

قوله : (أتنى به) أي : فوراً وجوباً في غير المأموم ، أما المأموم . . فيتدارك بعد سلام إمامه بركعة .

ومحل كونه يأتي به : إن لم يستمر على سهوه حتى فعل مثله ، وإلّا . . قام المفعول مقامه ولغا ما بينهما ، وتدارك الباقي من صلاته .

قوله: (وتمت صلاته) ثم إن كان هناك زيادة . . سجد للسهو ؟ كأن سجد قبل ركوعه سهواً ثم تذكره ؟ فإنه يقوم ويركع ، ثم يسجد في آخر صلاته للسهو ؟ لجبر هذه الزيادة (١٠٠٠) .

وإن لم يكن هناك زيادة . . لم يسجد للسهو ؛ كأن ترك السجدة الأخيرة من لركعة الأخيرة المنطقة الأخيرة من لركعة الأخيرة ثم تذكرها قبل سلامه ؛ فإنه يأتي بها ، ولا يسجد للسهو ؛ لعدم

<sup>)</sup> المجموع ( ١/ ٥٢٩ ـ ٥٣٠ ).

 <sup>&</sup>quot;) الخادم (٢/ق ١٩٢).

<sup>&</sup>quot;) انظر «المجموع» (١/٠٧٠).

<sup>: ؛</sup> قوله : ( هنذه الزيادة ) أي : لأنه زاد سجوداً في غير موضعه وهو ببطل عمده . اهـ من هامش ( أ ) .

الزيادة (١) ، وكما لو كان المتروك هو السلام فتذكر ولو بعد طول الفصل ولم ينتقل عن موضعه ؛ فإنه إذا تذكره . . يأتي به من غير سجود .

قوله: (أو ذكره بعد السلام) مقابل لقوله: (وهو في الصلاة).

قوله: (والزمان قريب) أي: والحال أن الزمان الذي بين سلامه وتذكره قريب عرفاً، فيعتبر القرب بالعرف.

وقيل: يعتبر بالقدر الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين ؟ وهو أنه صلى الله عليه وسلم بعد أن سلم من ركعتين سهواً من صلاة الظهر . . مشى إلى جانب المسجد واستند إلى خشبة فيه كالغضبان ، فقال ذو اليدين : أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : «كل ذلك لم يكن » ، فقال ذو اليدين : بل بعض ذلك قد كان ، فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وقال : « أحق ما يقول ذو اليدين ؟ » قالوا : نعم ، فتذكر صلى الله عليه وسلم ، فقام مستقبلاً وصلى الركعتين الباقيتين ، وسجد للسهو ثم سلم (٢) .

فإن لم يكن الزمان قريباً عرفاً ، أو بأن زاد على القدر المتقدم . . استأنف الصلاة ، وكذا لو وطئ نجاسة رطبة أو يابسة ، ولم يفارقها حالاً ؛ فإنه يستأنف الصلاة .

قوله : ( أتنى به ) أي : وجوباً .

وقوله: (وبنى عليه ما بقي من الصلاة) أي: وإن تكلم قليلاً واستدبر القبلة وخرج من المسجد من غير أفعال مبطلة ، سهواً كان ذلك أو عمداً ؛ لاعتقاده أنه ليس في صلاة .

وتفارق هلذه الأمور وطء النجاسة : بأنها تغتفر في الصلاة في الجملة .

قوله: ( وسيجد للسهو ) أي: لأنه سها بما يبطل عمده ؛ وهو السلام قبل تمام

<sup>(</sup>١) قوله : ( لعدم الزيادة ) أي : لأنه لم يزد ما يبطل عمده . اها من هامش ( أ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٤٨٢ ) ، ومسلم ( ٥٧٣ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

الصلاة ؛ كما هو الفرض ، فقولُ المحشي تبعاً للقليوبي : ( قوله : « وسحد للسهو » أي : إن أتى بما يبطل عمده ، وإلا . . فلا ) (١٠ . . ليس في محله ؛ لأن الفرض أنه بعد

السلام.

نعم ؛ تقدم التفصيل فيما لو تذكر وهو في الصلاة ، فلعله انتقل نظره (٢).

قوله: ( وهو ) أي : سجود السهو المفهوم من قوله : ( وسجد للسهو ) .

وقوله: ( سنة ) أي : لا واجب ؛ فلا تبطل الصلاة بتركه .

قوله : (كما سيأتي ) أي : في قول المصنف : (وسجود السهو سنة ) ( ) ، وإنما نبّه عليه الشارح هنا ؛ تعجيلاً للفائدة وتوطئة لما بعده .

قوله: ( للكن . . . ) إلخ: استدراك على عموم قوله: ( وهو سنة ) فكأنه قال: للكنه نيس سنة مطلقاً ، بل في مواضع مخصوصة .

قوله: (عند ترك مأمور به في الصلاة) أي: من الأبعاض، بخلاف الهيئات، وقنوت النازلة، وسجود التلاوة، ولو قال: (مأمور به من الصلاة).. لكان أولى؛ ليفيد خروج نحو قنوت النازلة؛ فإنه سنة في الصلاة لا منها.

ودخل تحت قوله: (عند ترك مأمور به): ما لو تيقن ترك بعض من الأبعاض، ودخل تحت قوله: (عند ترك مأمور به) ولو وما لو شك في ترك بعض مُعَيَّن ؛ لأن المراد بقوله: (عند ترك مأمور به) ولو بانشك ، فلو شك في ترك بعض مُعَيَّن ؛ كقنوت . . سجد ؛ لأن الأصل عدم انفعل .

بخلاف الشكّ في ترك مندوب في الجملة ؛ كأن يقول : هل أتيت بجميع المندوبات أو تركت مندوباً منها ؟ وبخلاف الشـكّ في ترك بعض مبهم ؛ كأن ترك مندوباً وشكّ هل هو بعض أو لا ، وكأن شـكّ هل ترك بعضاً أو لا ؛ فلا يسـجد في هلذه الصور ،

١٠٠ حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ق/٨١) ، حاشية القليوبي على شرح الغاية ( ق/٥٧) .

<sup>: •</sup> انظر (۲/۷۱).

<sup>:</sup>۳۰ نظر (۲/۲۲).

وإنما لم يسجد في الأخيرة مع أن الأصل عدم الفعل ؛ لأنه ضعف بالإبهام مع الشك ، فعلم من ذلك : أن المبهم ليس كالمُعَيَّن ، خلافاً لمن زعم خلافه .

نعم ؛ لو علم ترك بعض وشكّ هل هو التشهد الأول أو غيره من الأبعاض . . كان المبهم هنا كالمُعَيَّن ، ويتصور الشك في ترك التشهد الأول وترك القنوت في صلاة : بما إذا كان يصلي الصبح خلف من يصلي المغرب وشك هل الإمام ترك التشهد الأول فيتطرق الخلل إليه ، أو ترك هو القنوت ؛ فيسجد للسهو ؛ لعلمه بمقتضى السجود على كل حال ، وإنما لم يضعف بالإبهام ؛ لتقويه بتيقن الترك .

قوله: (أو فِعْلِ مَنْهِيٍّ عنه فيها) أي: أو عند فعل شيء منهي عنه في الصلاة مما يبطل عمده فقط ؟ كزيادة ركوع أو سجود ، بخلاف ما لا يبطل عمده ولا سهوه ؟ كالالتفات بالوجه والخطوة والخطوتين ؟ فلا يسجد لذلك ؛ لعدم ورود السجود له ، وبخلاف ما يبطل عمده وسهوه ؟ كالعمل الكثير ، والكلام الكثير ؟ فلا يسجد لذلك ؟ لأنه ليس في صلاة ، وليس هناك ما يبطل سهوه ولا يبطل عمده ؟ كما تقتضيه القسمة العقلية .

ودخل تحت قوله: (أو فعل منهي عنه فيها): ما لو تبقن فِعْلَ مَنْهِيّ عنه سهواً مما يبطل عمده فقط، وما لو شك في فعل منهي عنه مع احتمال الزيادة ؛ لأن المراد بقوله: (أو فعل منهي عنه فيها) ولو بالشكّ ؛ كما لو شكّ في عدد ما أتى به من الركعات ؛ كما سيأتي (1).

وبقي من الأسباب المقتضية للسجود: نقل مطلوب قولي غير مبطل إلى غير محله بنيته (٢) ؛ كقراءة (الفاتحة) في الركوع (٣) ، ويمكن دخوله في قوله: (عند ترك مأمور به) لأن ذلك فيه ترك مأمور به ؛ وهو التحفظ في الصلاة .

۱) انظر (۲/۲)

<sup>···· —</sup>ر · · · . (٢) قوله : ( مطلوب قولي ) أي : ولو كان غير ركن ؛ كتقل الوقوف من اعتدال الركعة الثانية إلى غيره . اهـ من هامش ( أ ) .

<sup>(</sup>٣) قبوله : ( كقراءة الفاتحة في الركوع ) أي : بعد قراءته لها في القيام ، وفي تسمية هذا نقلاً تسمحٌ . اهـ من هامش (ج ) .

### والحاصل أن أسباب السجود خمسة تفصيلاً:

الأول: تيقن ترك بعض من الأبعاض .

الثاني: الشكّ في ترك بعض معين.

الثالث: تيقن فعل منهي عنه سهواً مما يبطل عمده فقط (١٠).

الرابع: الشك في فعل منهي عنه مع احتمال الزيادة .

الخامس: نقل مطلوب قولي إلىٰ غير محله بنيته .

ففي كلام الشارح إجمال.

قوله: (والسنة) قد عرفت أن المراد بها هنا: البعض ؛ كما سيذكره الشارح بقوله: (وأراد المصنف بالسنة هنا: الأبعاض . . . ) إلخ (٢٠) .

قوله: ( إن تركها ) أي : عمداً أو سهواً .

وقوله: (المصلي) أي: المستقل؛ بأن كان إماماً أو منفرداً، فإن كان مأموماً.. وجب عليه العود لمتابعة إمامه؛ كما سيذكره الشارح بقوله: (وإن كان مأموماً.. عاد وجوباً لمتابعة إمامه) (").

للكن هاذا عند الترك سهواً، وأما عمداً.. فلا يجب عليه العود، بل يسن، وبالجملة: فالمأموم فيه تفصيل يأتي (١٠٠٠).

قوله: (لا يعود إليها . . .) إلخ ؟ أي : لا يجوز له العود بعد التلبس بالفرض ، بل يحرم عليه العود حينئذ ؟ لما فيه من قطع الفرض للسنة ، فإن عاد عامداً عالماً بتحريم العود . . بطلت صلاته ، أو ناسياً أو جاهلاً . . فلا تبطل ؟ كما سيذكره لشارح (٠٠) .

١) قوله : ( منهى عنه ) أي : ولو قولياً ؛ كالسلام فقط ؛ فإنه يبطل عمده . اهـ من هامش ( أ ) .

۲) انظر (۲/۲۵).

٣) انظر ( ٢/٤٥ ) .

٤) انظر ( ٢/٤٥ ) .

انظر (۲/۲٥).

قوله : ( بعد التلبس بالفرض ) أي : كالقيام في صورة ترك النشهد الأول ، وكالسجود في صورة ترك القنوت .

وضابط التلبس بالفرض في الأول: أن يصل إلى محل تجزئ فيه القراءة ولو بأن يصير إلى القيام أقرب منه إلى أقل الركوع ، أو إليهما على حدٍّ سواء ؛ كما قاله الرملي كالخطيب (١١) ، خلافاً للأذرعي ومن تبعه (١٠) .

وفي الثاني: أن يضع أعضاء السجود كلّها مع التنكيس والتحامل وإن لم يطمئن . فإن كان قبل التلبس بالفرض ؛ بأن لم يصل إلى محل تجزئ فيه القراءة في الأول ، أو لم يضع أعضاء السجود كلها مع التنكيس والتحامل في الثاني . . جاز له العود حيث ترك السنة سهواً ، وسجد للسهو إن صار إلى القيام أقرب منه إلى القعود في الأول ، أو بلغ أقل الركوع في هويه في الثاني ، فإن تعمد الترك . . لم يعد وإن لم يتلبس بالفرض ، فإن عاد عامداً عالماً بالتحريم . . بطلت صلاته .

قوله: (فمن ترك التشهد الأول . . . ) إلخ: تفريع على قول المصنف: (والسنة لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض).

قوله: (مثلاً) أي: أو القنوت، فمن تركه سهواً فذكره بعد التلبس بالسجود . . لا يعود إليه ، فإن عاد إليه عامداً عالماً بالتحريم . . بطلت صلاته ، أو ناسياً أو جاهلاً . . فلا تبطل ، ويلزمه الهوي للسجود عند تذكره ، أو علمه ، فإن كان قبل التلبس به ولو بعد وضع الجبهة فقط ، أو بعض الأعضاء ، أو قبل التحامل والتنكيس . . جاز له العود .

وهانذا كله في الإمام والمنفرد ؛ كما هو فرض المسألة .

قوله: (فذكره) أي: تذكر التشهد الأول مثلاً.

قوله: (بعد اعتداله مستوياً) أي: أو بعد وصوله إلى محل تجزئ فيه القراءة ؛

<sup>(</sup>١) نهاية المحتاج ( ٧٤/٢ ) ، مغني المحتاج ( ٢٨٧/١ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر «حاشية ابن قاسم على التحفة » ( ۲۰۱/۲ ) .

كما علم مما مر (١)، ولو ذكر الشارح ذلك . . لكان أولى ؛ لعلم ما ذكره منه بالأولى ، بخلاف العكس .

قوله: (لا يعود إليه)، وكذلك المصلّي قاعداً إذا نسي التشهد الأول وشرع في نقراءة ؛ لا يعود إليه، فإن عاد عامداً عالماً . . بطلت صلاته ؛ كما قاله ابن حجر، ومثله الرملي، ولم يلتفت لإفتاء والده بعدم البطلان (٢)، فإن عاد ناسياً أو جاهلاً . . لم تبطل، وإن سبق لسانه إلى القراءة وهو ذاكر أنه لم يتشهد . . جاز له العود إلى التشهد ؛ لأن سبق اللسان غير معتد به .

قوله: ( فإن عاد إليه ) أي : فإن عاد بعد اعتداله إلى النشهد الأول .

وقوله: (عامداً) أي: قاصداً مع علمه بأنه في الصلاة.

وقوله : ( عالماً بتحريمه ) أي : تحريم العود .

قوله: ( بطلت صلاته ) أي : لأنه زاد قعوداً عامداً عالماً ؛ فإن قعود التشهد فات ، وهلذا قعود زائد .

قوله: (أو ناسياً) أي: أو عاد ناسياً أنه في الصلاة .

وقوله : ( أو جاهلاً ) أي : بتحريم العود ولو غير معذور ؛ لأنه مما يخفي على العوام .

قوله: (فلا تبطل صلاته) أي: لعذره بالنسيان أو الجهل، وللكنه يسجد للسهو؟ كما سينبه عليه الشارح؟ لأنه زاد جلوساً في غير موضعه، وترك التشهد والجلوس في موضعه (٣).

قوله: (ويلزمه القيام عند تذكره) أي: في الناسي، وكذا عند علمه في الجاهل؛ كأن قال له شخص: إن عودك هاذا حرام عليك، فيلزمه القيام فوراً.

۱۱) انظر (۲/۲ه).

<sup>(</sup>٣) انظر (٢/١٥).

قوله: (وإن كان مأموماً . . . ) إلخ: هذا مقابل لمحذوف تقديره: هذا إن كان إماماً أو منفرداً .

قوله: (عداد وجوباً لمتابعة إمامه) أي: لأن المتابعة آكد من التلبس بالفرض، فيإن لدم يعد عامداً عالماً . . بطلت صلاته إذا لم ينو المفارقة ، فإن نواها . . لم تبطل .

فإن قيل: إذا ظن المسبوق سلام الإمام فقام ، ثم تبين أنه لم يسلم . . لزمه العود ولو بعد سلام الإمام ، وليس له أن ينوي المفارقة (١٠) .

أجيب: بأن المأموم هنا فعل فعلاً للإمام أن يفعله ، فجاز له المفارقة لذلك ، ولا كذلك مسألة المسبوق ؛ فإنه فعل فعلاً ليس للإمام أن يفعله ؛ لأنه قارب فراغ الصلاة ؛ إذ لم يبق منها إلّا السلام .

ومحل وجوب العود عليه: إن كان قيامه سهواً ، فإن كان عمداً . . ندب له العود ما لم يقم الإمام ؟ كما رجحه النووي في « التحقيق » وغيره وإن صرح الإمام بتحريمه حينئذ (۲) .

وفرق الزركشي: بأن العامد فعله معتد به ، وقد انتقل إلى واجب وهو القيام ، فجاز له الاستمرار عليه مع جواز العود للمتابعة ؛ لأنها واجبة أيضاً ، والناسي فعله غير معتد به ؛ لكونه ناسياً ، فكان قيامه كالعدم ؛ فلذلك لزمه العود للمتابعة ، وأيضاً : العامد كالمفوت على نفسه تلك الفضيلة بتعمده ، بخلاف الناسي ؛ لأنه معذور بنسيانه ، فأمر بالمتابعة ؛ ليعظم أجره (٢) .

ولا يشكل عليه: ما لو ركع قبل إمامه ناسياً ؛ حيث يخير بين العود والانتظار ،

<sup>(</sup>١) قوله: ( وليس له أن ينوي المفارقة ) أي: مع استمراره في القيام ، بخلاف ما لو نوى المفارقة وعاد للقعود ؛ فإنه لا يمتنع . اهـ « تقرير » . اهـ من هامش ( أ ) .

<sup>(</sup>٢) التحقيق (ص ٣١٥)، المجموع ( ١٣٦/٤)، روضة الطالبين ( ٣١٢/١)، نهاية المطلب ( ٢٥٥/٢ ـ ٢٥٦)، وقوله: (حينلةِ) أي: إذ كان عمداً. اهـ من هامش ( أ ).

<sup>(</sup>٣) الخادم ( ٢/ق ١٩٦ ) .

بخلافه عامداً ؛ فإنه يسن له العود ؛ لفحش المخالفة في قيامه ناسياً دون ركوعه كذلك ، فيقيد فرق الزركشي بذلك (١٠) .

وهاذا فيما إذا ترك المأموم التشهد الأول دون الإمام ، فإن تركه الإمام دون المأموم . . فلا يجوز للمأموم التخلف له عن إمامه ، فإن تخلف له عامداً عالماً . . بطلت صلاته ، فتجب فيه الموافقة تركاً لا فعلاً ؛ لأنه إذا فعله الإمام . . جاز للمأموم ألا يفعله ؛ بأن يقوم عمداً ، بخلف ما إذا تركه الإمام ؛ فإنه يجب على المأموم أن يتركه أيضاً ، وإن عاد له الإمام قبل قيام المأموم . . فلا يقعد معه ؛ لوجوب القيام عليه بانتصاب الإمام .

فيإن قيل: قد صرّحوا بأنه لو ترك إمامه القنوت . . ندب له أن يتخلف ليقنت إن دركه في السجدة الأولى ، وجاز له إن لحقه في الجلوس بين السجدتين ، وأما إذا علم أنه لا يلحقه إلا بعد هويه للسجدة الثانبة . . وجب عليه تركه ، أو نية المفارقة ، فهلا تخلف هنا للتشهد ؛ كما يتخلف للقنوت ؟

أجيب: بأنه في تخلفه للقنوت لم يحدث وقوفاً لم يفعله الإمام، وهذا يحدث في تخلفه للتشهد جلوس تشهد لم يفعله الإمام، وإن فعل جلوس الاستراحة . . فإنه صدق عليه أنه لم يفعل جلوس التشهد .

ولو تركه كل من الإمام والمأموم وانتصبا معاً . . لم يعد المأموم وإن عاد الإمام ؟ لأته إما مخطئ ؛ فلا يوافقه في الخطأ ، أو عامد ؛ فصلاته باطلة ، والأولى : مفارقته ، ويجوز انتظاره (٢) ؛ حملاً على أنه عاد ناسياً ، فإن عاد عامداً عالماً . . بطلت صلاته ، وإلا . . فلا تبطل .

<sup>( )</sup> قوله : ( فيقيد فرق الزركشي ) أي : بأن يقال بعد قوله : ( والناسي فعله غير معتد يه ) : مع فحش المخالفة . اهـ كاتبه . هـ من هامش ( أ ) .

<sup>(\*)</sup> وفي صورة انتظاره : لو تبين بطلان صلاة الإمام . . فصلاة المأموم صحيحة ؛ لأنه مغفور له الانتظار شرعاً . اهـ مؤلف . هـ من هامش ( هـ ) .

فتلخص: أنه تارة يتركه المأموم، وتارة يتركه الإمام، وتارة يتركانه معاً، وقد علمت تفاصيلها (١).

قوله: (لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض) استدراك على قوله: (لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض) لأنه ربما يوهم أنه لا يتداركها حتى بسجود السهو.

قوله: ( في صورة عدم العود) أي: في صورة هي عدم العود، فالإضافة للبيان. وقوله: ( أو العود ناسياً) أي: أو جاهلاً، فيسجد للسهو فيهما ؛ كما مر (٢٠).

قوله: (وأراد المصنف بالسنة هنا) أي: في هنذا الموضع ، بخلافه فيما تقدم ؟ فإن المراد بالسنة فيه: ما يشمل البعض والهيئة (٣).

وقوله: ( الأبعاض الستة ) لعلَّ اقتصاره عليها ؛ لكونها هي الواقعة في كلام الإمام الشافعي وأصحابه ، وإلَّا . . فالأبعاض عشرون ؛ كما تقدم ( ' ' ) .

قوله: (وهي: التشهد الأول، وقعوده)، ويتصور السجود لترك قعوده وحده: بما إذا كان المصلي لا يحسن التشهد؛ فإنه يطلب منه أن يجلس بقدره، فإذا لم يجلس . فقد ترك القعود للتشهد الأول وحده؛ لأن الفرض أنه لا يحسن التشهد، فلا يقال: إنه تركه أيضاً، وهاكذا يقال في القنوت وقيامه.

قوله: (والقنوت) حتى لو جمع بين قنوت النبي صلى الله عليه وسلم وقنوت عمر ، وترك شيئاً من قنوت عمر . . فالمتجه: السجود .

ولا يقال: بل المتجه: عدم السجود؛ لأن ترك بعض قنوت عمر لا يزيد على تركه بجملته، وهو لا سجود له.

<sup>(</sup>١) انظر ( ٢/٥٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( ٥٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( ١/٩٤٩ ) ،

<sup>(</sup>٤) انظر ( ١٣٤/١ ) .

لأنا نقول: لمَّا وردا بخصوصهما مع جمعه لهما . . صارا كالقنوت الواحد ، والقنوت الواحد على الأتيان بهما معاً ، ثم ترك الواحد يطلب السجود لترك بعضه ، بخلاف ما لو عزم على الإتيان بهما معاً ، ثم ترك أحدهما ؛ فالأقرب : عدم السجود ؛ لأنه لا يتعين إلّا بالشروع فيه .

ولو ترك القنوت تبعاً لإمامه الحنفي . . سجد للسهو ، وكذا لو تركه إمامه المذكور وأتئ به هو ، فإن أتئ به هذا الإمام . . فقال الشبراملسي : ( لا يسجد المأموم ؛ لأنه أتئ به في محله في اعتقاد المأموم )  $^{(1)}$  ، وقال غيره : ( يسجد وإن أتئ به كل منهما ؛ لأنه خلل في اعتقاد الإمام ، ويتطرق الخلل للمأموم )  $^{(7)}$  ، بخلاف ما لو ترك القنوت في الصبح ؛ لاقتدائه بمصلي سنتِها ؛ لأن الإمام يحمله عنه ولا خلل في صلاته .

وسهو المأموم حال قدوته ولو الحكمية ؛ كما في ثانية الفرقة الثانية في صلاة ذات لرقاع (٢). يحمله إمامه ، بخلاف سهوه قبل القدوة ؛ كما لو سها وهو منفرد ، ثم قتدى به . . فلا يتحمله ؛ لعدم اقتدائه به حال سهوه ، وكذلك سهوه بعدها ؛ كما لو سها بعد سلام الإمام ، سواء كان مسبوقاً أو موافقاً ؛ لانتهاء القدوة ، فلو سلم المسبوق بسلام الإمام فتذكر حالاً . . بنى على صلاته وسجد للسهو ؛ لأن سهوه بعد انقضاء القدوة ، وكذا لو سلم معه على المعتمد ؛ لاختلال القدوة بالشروع في السلام .

ويلحق المأموم سهو إمامه ؟ لتطرق الخلل من صلاة إمامه إلى صلاته ، ولتحمل إمامه عنه سهوه .

ومحل هنذا كله: إذا لم يكن إمامه محدثاً ، فإن بان إمامه محدثاً . . فلا يلحقه سهوه ، ولا ينحمل هو عنه سهوه ؛ إذ لا قدوة في الحقيقة .

قوله: ( في الصبح ) أي: في ثانيته ، فلو قنت في الأولى بنية القنوت . . سجد تنسهو .

الشيراملسي على النهاية (١٥/٢).

١٠١ نقله البرماوي عن شبخه في « حاشيته على شرح الغاية ) ( ق/٨١) .

٣٠) أخرجها البخاري ( ٤١٢٩ ) ، ومسلم ( ٨٤٢ ) ، وانظر ( ٢٣١/٢ ـ ٢٣٤ ) .

واحترز بقوله: (في الصبح وفي آخر الوتر . . .) إلخ: عن قنوت النازلة ؛ فلا يسجد لتركه ؛ كما مر (١٠) .

قوله: (والقيام للقنوت)، ويتصور ترك قيام القنوت وحده: بما إذا كان لا يحسن القنوت؛ فإنه يسن له القيام بقدره، فإذا لم يقم بقدره.. فقد ترك القيام للقنوت وحده دون القنوت؛ لأن الفرض أنه لا يحسنه؛ كما تقدمت الإشارة إليه (۲).

قوله: (والصلاة على الآل في التشهد الأخير) بخلافها في التشهد الأول؛ فلا نسن.

واستشكل تصور السجود لترك الصلاة على الآل في التشهد الأخير: بأنه إن علم تركها قبل سلامه . . أتى بها ، أو بعده وقبل طول الفصل . . فكذلك ، أو بعد طول الفصل . . فاتت ولا سجود ، وكذا لو تركها عمداً وسلم (٢٠) .

وأجيب: بأنه يتصور السجود لترك إمامه لها ؛ فإذا سمعه يقول: اللهم ؛ صلِّ على سيِّدنا محمد ، السلام عليكم ، أو كتب له: إني تركت الصلاة على الآل ، أو أخبره بذلك . . سجد للسهو ؛ جبراً للخلل الذي تطرق إلى صلاته من صلاة الإمام ؛ كما مر تصويره في الكلام على الأبعاض ('') .

قوله: ( والهيئة ) ، وتقدم أنها السنة التي لا تجبر بسجود السهو (٥٠) .

قوله : (كالتسبيحات) أي : في الركوع والسجود .

وقوله: ( ونحوها ) أي : كالتكبيرات للانتقالات ، وقراءة السورة ، والتعوذ ،

<sup>(</sup>١) انظر ( ١/١٣٦ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( ٢/٢٥ ) .

<sup>(</sup>٣) قوله : (أتى بها) أي : ولا سجود ؛ لعدم زيادة ما يبطل عمده ، وقوله : (فكذلك) أي : يأتي بها ، لنكنه في هذه يسجد نلسهو ؛ لزيادة السلام ، وهو يبطل عمده ، وقوله : (ولا سجود) راجع لقوله : (أو بعد طول الفصل) اهـ من هامش (أ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ( ٦٣٤/١ ).

<sup>(</sup>٥) انظر ( ١٩/١) .

مِمَّا لَا يُجْبَرُ بِٱلسُّجُودِ (لَا يَغُودُ) ٱلْمُصَلِّي (إِلَيْهَا بَعْدَ تَرْكِهَا، وَلَا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ عَنْهَا)، سَوَاءٌ تَرَكَهَا عَمْداً أَوْ سَهْواً..................

ودعاء الافتتاح . . . إلى آخر الهيئات المتقدمة (١٠) .

وقوله: ( مما لا يجبر بالسجود ) بيان لـ ( نحوها ) ، وقد مثلناه لك .

قوله: (لا يعود المصلي إليها) إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً .

وقوله: ( بعد تركها ) أي : عمداً أو سهواً ؛ كما سيذكره الشارح .

قوله: (ولا يسجد للسهو عنها) فإن سجد عنها عامداً عالماً . . بطلت صلاته ، وإلّا . . فلا ، لئكن حصل بهئذا السجود خلل فيجبره بسجود آخر ؛ لأنه لا يجبر نفسه ، وإنما يجبر ما قبله وما بعده وما فيه .

فصورة ما قبله: أن يتكلم كلاماً قليلاً ناسياً ثم يسجد (١).

وصورة ما بعده: أن يسجد ثم يتكلم بكلام قليل ناسياً .

وصورة ما فيه : أن يتكلم بكلام قليل ناسياً في سجوده فلا يسجد ثانياً ؛ لأنه لا يأمن من وقوع مثل ذلك في السجود الثاني . . . وهلكذا ، فيتسلسل .

وكذلك لو سجد ثلاث سجدات . . فلا يسجد ثانياً ؛ للتعليل المذكور .

وهاذه المسألة هي التي سأل عنها أبو يوسف صاحبُ أبي حنيفة الكسائيَّ إمام أهل الكوفة \_ كما أن سيبويه إمام أهل البصرة \_ حين ادعىٰ أن من تبحر في علم . . اهتدىٰ به إلىٰ سائر العلوم (") ، فقال له أبو يوسف : أنت إمام في النحو والأدب ، فهل تهتدي إلى الفقه ؟

فقال : سَلْ ما شئت ، فقال : لو سجد سجود السهو ثلاثاً . . هل يسجد ثانياً ؟ قال : لا ؛ لأن المصغر لا يصغر ( ؛ ) .

ال الظر ( ۱۹۱۸ ـ ۱۹۷ ) .

<sup>(</sup>٣) يصور : بما إذا تكلم مثلاً بعد سجود السهو وقبل السلام . اهـ مؤلف . اهـ من هامش ( هـ ) .

٣١) فيه : أن الفقه نقلي . اهـ مؤلف ، ويجاب : بأنه استند إلىٰ نقل وقواه بالعقلي . اهـ كاتبه . اهـ من هامش ( هـ ) .

<sup>(:)</sup> أورد هنذه القصة الإمام الجويني في «نهاية المطلب » ( ٢٧٥/٢ ) .

وتوجيهه: أن المصغر زيد فيه حرف التصغير ؛ كدريهم في درهم ، ونصوا على أن المصغر لا يصغر ثانياً ، ومعلوم أن سجود السهو سجدتان ، فإذا زيد فيه سجدة . . فقد أشبه المصغر في الزيادة ، فيمتنع السجود ثانياً كما يمتنع التصغير ثانياً ، وهلذا توجيه دقيق ؛ كما نقل عن الأستاذ الحفناوي (١٠) .

قوله : ( وإذا شك . . . ) إلخ : غرضه بذلك : بيان أن من أسباب سجود السهو الشكّ في فعل منهي عنه مع احتمال الزيادة .

والمراد بالشك: مطلق التردد الشامل للوهم والظن ولو مع الغلبة ؛ كما أشار إليه الشارح بقوله: ( ولا ينفعه غلبة الظن ) ، وليس المراد خصوص الشكّ المصطلح عليه ؛ وهو التردد بين أمرين على السواء .

ومن الشكّ في عدد الركعات: ما لو أدرك الإمام راكعاً وشكّ هل أدرك الركوع معه أو لا ؛ فالأصح: أنه لا تحسب له الركعة ؛ لأن الأصل عدم الإدراك ، فيتدارك تلك الركعة ويسجد للسهو ؛ لأنه أتى بركعة مع احتمالها الزيادة ؛ كَمَنْ شَكَّ هل صلَّىٰ ثلاثاً أو أربعاً ، وهي مسألة يغفل أكثر الناس عنها ، فليتنبه لها .

قوله: ( من الركعات ) بيان أ ( ما ) .

قوله: (كمن شكّ . . .) إلخ: هنذا مثال للشاكّ ، ولو قال: (كما لو شك . . .) إلخ . . لكان مثالاً للشك .

قوله: (هل صلَّىٰ ثلاثاً أو أربعاً) أي: في الرباعية ، أو ثنتين أو ثلاثاً في الثلاثية ، أو واحدة أو ثنتين في الثنائية .

قوله: ( بنى على اليقين ) أي: المتبقن ؛ بدليل قوله: ( وهو الأقل ) لأنه المتبقن لا البقين .

<sup>(</sup>١) انظر ١ حاشية البجيرمي على الخطيب ١ ( ٩٩/٢ ) .

وَهُوَ ٱلْأَقَلُّ ) كَٱلثَّلَاثَةِ فِي هَـٰذَا ٱلْمِثَالِ ، وَأَتَىٰ بِرَكْعَةٍ ( وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ ) ، وَلَا يَنْفَعُهُ غَلَبَةُ ٱلظَّنِّ أَنَّهُ صَلَّىٰ أَرْبَعاً ، وَلَا يَعْمَلُ بِقَوْلِ غَيْرِهِ لَهُ أَنَّهُ صَلَّىٰ أَرْبَعاً وَلَوْ بَلَغَ ذَٰلِكَ ٱلْفَاثِلُ عَدَدَ ٱلتَّوَاتُرِ

قوله: (وهو الأقل) أي: وهو \_ أي: اليقين، بمعنى المتيقن \_ العدد الأقل؛ لأن الأصل عدم الزيادة عليه.

قوله: (كالثلاثة في هنذا المثال) أي: وكالاثنين وكالواحدة في المثالين الزائدين على ذلك المثال.

قوله: ( وأتنى بركعة ) أي : لأن الأصل عدم فعلها .

قوله: (ويسجد للسهو) أي: وإن زال شكه قبل سلامه، للكن إن كانت تحتمل الزيادة؛ كأن تذكر في الركعة التي أتى بها مع الشكّ أنها رابعة؛ لأن ما فعله قبل التذكر كان محتملاً للزيادة، فإن كانت لا تحتمل الزيادة؛ كأن شكّ في ركعة أهي ثالثة أو رابعة، ثم تذكر فيها قبل القيام لغيرها أنها ثالثة أو رابعة ؛ فلا يسجد ؛ لأن ما فعله منها وإن كان مع التردد للكن لا بُدّ منه على كلا الحالين.

قوله: (ولا ينفعه غلبة الظن . . . ) إلخ : دَفَعَ بذلك ما قد يتوهم أن المراد باليقين ما يشمل غلبة الظن ؛ لأن غلبة الظن تقوم مقام اليقين في مواضع كثيرة .

قوله: (أنه صلَّىٰ أربعاً) أي: في المثال السابق (١٠).

قوله: ( ولا يعمل بقول غيره . . . ) إلخ ؛ أي : ولا بفعله أيضاً .

فإن قيل : قد راجع صلى الله عليه وسلم الصحابة في قصة ذي اليدين ، فلما قالوا نه : نعم . . عاد للصلاة .

أجيب : بأن ذلك محمول على أنه تذكر حينئذٍ ؛ كما مرت الإشارة إليه (٢٠).

قوله: (ولو بلغ ذلك القائل عدد التواتر) ضعيف، والمعتمد: أنه إذا بلغ ذلك تقائل عدد التواتر . . يعمل بقوله ؛ لأنه يفيد اليقين .

وهل فعلهم كقولهم أو لا ؟

۱) انظر (۲/۱۲).

۱۳ انظر (۲/۸۶).

اعتمد ابن حجر: الأول ، وتبعه الخطيب (١) ، واعتمد الرملي: الثاني (٢) ؛ لأن دلالة الفعل ليست بالوضع فليست قطعية ، فلا تفيد اليقين ، بخلاف دلالة القول .

واختلف في عدد التواتر على أقوال ؛ أصحها : أنه عدد يؤمن تواطؤهم على الكذب ؛ كالجمع الكثير في يوم الجمعة أو نحوه .

قوله: (وسجود السهو سنة) أي: إلّا في حق المأموم إذا فعله الإمام؛ فإنه يجب عليه ويصير كالركن؛ حتى لو سلم بعد سلام إمامه ساهياً عنه . . لزمه أن يعود إليه إن قرب الفصل ، وإلّا . . أعاد صلاته؛ كما لو ترك منها ركناً ، وليس لنا صورة يجب فيها سجود السهو إلّا هنذه على الراجع .

نعم ؛ المسبوق لا يستقر عليه بفعل الإمام  $\binom{(7)}{2}$  ؛ لفوات المتابعة ؛ كما صرح به ابن قاسم على « ابن حجر  $\binom{(3)}{2}$  .

ومحل وجوبه على المأموم بفعل الإمام: إن فعله قبل السلام، فإن فعله بعد السلام؛ كأن كان حنفياً يرى السجود بعد السلام. لم يستقر على المأموم؛ لانقطاع القدوة بسلام الإمام، ويبقى على سنيته؛ كما لو سلم الإمام ولم يسجد؛ فيسجد المأموم ندباً.

ولا يتعدد سجود السهو وإن تعدد سببه ، وقد يتعدد صورة ؛ كما لو ظن سهواً فسجد ، ثم بان عدمه فسجد ثانياً ؛ لأنه زاد سجدتين سهواً ، وكما لو سها إمام جمعة فسجد ، ثم بان فوتها فأتمها ظهراً وسجد ثانياً ؛ لأن سجوده الأول تبين أنه في غير محله ، وكما لو سجد في آخر صلاة مقصورة ، فلزمه الإتمام فأتمها وسجد ثانياً ؛ لتبين أن الأول في غير محله ؛ فلا تعدد في الحقيقة .

<sup>(</sup>١) تحفة المحتاج ( ٢٠٣/٢ ) ، الإقناع ( ١٤٦/١ ) .

<sup>(</sup>٢) نهاية المحتاج ( ٧٥/٢ ).

 <sup>(</sup>٣) قوله : (المسبوق) أي : الذي سجد مع إمامه للمتابعة لا يستقر عليه وجوب سجود السهو آخر صلاته ، بل يسن . اهم من هامش (أ) .

<sup>(</sup>٤) حاشية ابن قاسم على التحفة ( ٢١٢/٢ ) .

وكيفيته: كسجود الصلاة في واجباته ومندوباته؛ كوضع الجبهة وبقية الأعضاء على الأرض، والطمأنينة فيه، والتحامل والتنكيس، وذكر سجود الصلاة فيه، واللائق بالحال أن يقول فيه: سبحان من لا ينام ولا يسهو، إلّا إذا تعمد مقتضيه؛ فيسن الاستغفار، ولا بُدَّ له من نية من غير تلفظ بها، فلو سجد بلا نية أو تلفظ بها. بطلت صلاته.

نعم ؛ المأموم لا يحتاج إلى نية ؛ لتبعيَّته للإمام .

ومعلوم أن سجود السهو سجدتان ، فإن سجد واحدة ، فإن نوى الاقتصار عليها ابتداءً . . بطلت صلاته إن كان عامداً عالماً ؛ لأنه قصد المبطل وشرع فيه ، وإن لم يقصد ذلك ، بل عن له بعد الأولى أن يترك الثانية . . لم تبطل صلاته ، وله أن يفعل الثانية إن لم يطل الفصل عرفاً ، وإلّا . . فله فعله كاملاً ؛ بأن يأتي بسجدتين .

قوله: (كما سبق) أي: في قوله: (وهو سنة؛ كما سيأتي)(١).

قوله: (ومحله: قبل السلام) أي: لأن فعله قبل السلام هو آخر الأمرين من فعله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن المتأخر ينسخ المتقدم، روى الشيخان: أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فقام من الأولتين ولم يجلس، فقام الناس معه، حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه.. كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم سلم (۲).

ولا بُدَّ من كونه بعد إتمام التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن سجد قبل إتمامهما . . بطلت صلاته ؛ حتى لو كان مأموماً ولم يكمل تشهده أو صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم . . وجب عليه التخلف لهما ثم يسجد وجوباً ؛ لاستقراره عليه بفعل الإمام ؛ كما مر (٣) .

۱) انظر (٤٩/٢).

 <sup>)</sup> صحيح البخاري ( ٨٢٩ ) ، صحيح مسلم ( ٥٧٠ ) عن سيدنا عبد الله ابن بحينة رضي الله عنهما .

٣) انظر ( ٦٢/٢ ) .

فَإِنْ سَلَّمَ ٱلْمُصَلِّي عَامِداً عَالِماً بِٱلسَّهْوِ، أَوْ سَاهِياً وَطَالَ ٱلْفَصْلُ عُرْفاً . . فَاتَ مَحَلُّهُ ، وَإِنْ قَصُرَ ٱلْفَصْلُ عُرْفاً . . لَمْ يَفُتْ ، وَحِينَئِذٍ فَلَهُ ٱلسُّجُودُ وَتَوْكُهُ .

قوله: (فإن سلم المصلي عامداً عالماً بالسهو) أي: ولو قصر الفصل عرفاً، فقوله: (وطال الفصل عرفاً) إنما يرجع لقوله: (أو ساهياً).

قوله: ( فات محله ) أي : فلا سجود .

قوله: ( وإن قصر الفصل عرفاً ) أي: والفرض أنه سلم ساهياً .

قوله : ( وحينئذٍ ) أي : وحين إذ قصر الفصل .

وقوله: (قله السجود) أي: بعد قصد العود إلى الصلاة، ويتبين بذلك أنه لم يخرج من الصلاة، فلو شكَّ في ترك ركن حينتُذٍ . . وجب عليه تداركه قبل السجود، وبه يلغز ويقال: لنا شخص عاد لسنة لزمه قرض .

وقوله: (وتركه) أي: ترك السجود.

## فَصِّنَا إِنَّ

### فِي ٱلْأَوْقَاتِ ٱلَّتِي تُكْرَهُ ٱلصَّلَاةُ فِيهَا

تَحْريماً ؛

### ( فَضَيَّالِقُ )

#### ( في الأوقات الني تكره الصلاة فيها )

أي: هذا فصل في بيان الأوقات التي تكره الصلاة فيها ولا تنعقد وإن قلنا: الكراهة للتنزيه ؟ لأن النهي إذا رجع لذات العبادة أو لازمها . . اقتضى الفساد (1) سواء كان للتحريم أو للتنزيه ، ويأثم فاعلها ولو قلنا : بأن الكراهة للتنزيه ؟ للتلبس بعبادة فاسدة ، ويأثم أيضاً من حبث إيقاعها في وقت الكراهة على القول بأن الكراهة للتنزيه ، فهلذا هو المترتب على الخلاف .

ولو أحرم قبل دخول وقت الكراهة بالصلاة ، فدخل وهو فيها : فإن كان عين قدراً . . استوفاه ، وإلّا . . فله أن يصلي ما شاء على المعتمد ، خلافاً لقول القليوبي بأنه يقتصر على ركعتين (٢) .

قوله: ( تحريماً ) أي : كراهة تحريم ، وقوله : ( وتنزيهاً ) أي : وكراهة تنزيه ، فهما منصوبان على المفعولية المطلقة على تقدير مضاف .

والفرق بين كراهة التحريسم وكراهة التنزيه: أن الأولى تقتضي الإثم، والثانية لا تقتضيه، وإنما أثم هنا حتى على القول بأن الكراهة للتنزيه؛ للتلبس بالعبادة الفاسدة.

والفرق بين كراهة التحريم والحرام مع أن كلاً يقتضي الإثم: أن كراهة التحريم ما ثبتت بدليل يحتمل التأويل من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس .

<sup>(</sup>١) قوله : ( لذات العبادة ) : كنقص شرط أو ركن ، و( لازمها ) : كما هنا . اهـ مؤلف ؛ إذ قات لازمها ؛ الوقت ، ولا يرد الصلاة في الحمام ، والأرض المغصوبة ؛ لأنه لأمر خارج . اهـ المؤلف أيضاً . اهـ من هامش ( هـ ) .

<sup>(</sup>٢) حاشية القليوبي على المحلي ( ١٣٦/١ ).

قوله: (كما في « الروضة » و « شرح المهذب » ) كلاهما للنووي .

وقوله : (هنا) أي : في (باب الأوقات التي تكره الصلاة فيها) (١١) .

قوله: (وتنزيهاً) أي: وكراهة تنزيه؛ كما مر (٢)، وهلذا ضعيف، والمعتمد: الأول.

قوله : (كما في «التحقيق») هو للنووي أيضاً .

وقوله: (و « شرح المهذب » في « نواقض الوضوء » ) أي : في الكلام على نواقض الوضوء (\*) ، فيكون قد ذكر هذه المسألة هناك استطراداً .

قوله: (وخمسة أوقات ...) إلخ: هو أولئ من عد غيره لها ثلاثة ؛ بجعل ما بعد الصبح إلى الارتفاع وقتاً واحداً ، وما بعد العصر إلى الغروب كذلك ؛ لأن من لم يصلِّ الصبح حتى طلعت الشمس ، أو لم يصل العصر حتى غربت الشمس . تكره له الصلاة (1) ، وهاذا لا يستفاد على عدها ثلاثة .

وزاد بعضهم وقتين آخرين؛ وهما: بعد طلوع الفجر إلى صلاته، وبعد المغرب إلى صلاته، وبعد المغرب . إلى صلاته، والمشهور في المذهب: أن الكراهة فيهما للتنزيه مع الانعقاد، وكذلك وقت إقامة الصلاة؛ فيكره النفل فيه تنزيها مع الانعقاد، ولا يرد وقت صعود الخطيب على المنبر لخطبة الجمعة؛ لذكرهم له في (باب الجمعة) كما سيأتي إن شاء الله تعالى (°).

قولمه : ( لا يصلم فيها . . . ) إلخ ؛ لما رواه مسلم عن عقبة بن عامر : ( ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين ( ١٩٥/١ ) ، المجموع ( ١٥٩/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( ٢/٦٥ ) .

<sup>(</sup>٣) التحقيق ( ص ٣٢٣ ) ، المجموع ( ١٣٤/١ ) .

<sup>(</sup>٤) قوله : ( تكره له الصلاة ) أي : وقت الطلوع ووقت الغروب . اهـ من هامش (أ) .

<sup>(</sup>٥) انظر ( ١٨٢/٢ ) .

موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس ، وحين تَضَيّف للغروب ) (١٠).

وقائم الظهيرة: هو البعير يكون باركاً فيقوم من شدة حر الأرض ، وتَضيَّف: بفتح التاء المثناة من فوق ثم ضاد معجمة ثم ياء مشددة تحتية وفاء في آخره لا قاف ، وأصله: تتضيف ؛ أي: تميل ، فحذفت إحدى التاءين تخفيفاً .

والنهي عن الدفن في هنذه الأوقات للتنزيه ، ومحل النهي : إن ترقبنا هنذه الأوقات للدفن فيها ، وقد جاء في الحديث : « إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان ، فإذا ارتفعت . . فارقها ، فإذا استوت . . قارنها ، فإذا زالت . . فارقها ، فإذا دنت للغروب . . قارنها ، فإذا غربت . . فارقها » رواه الشافعي بسنده (۱۰) .

والمراد بقرن الشيطان: رأسه ، فإنه يدنيه من الشمس في هنذه الأوقات ؛ ليكون الساجد لها كالساجد له ، وقيل: المراد به: قومه ؛ وهم عباد الشمس الذين يسجدون لها في هنذه الأوقات.

والمذكور في الحديثين ثلاثة أوقات فقط، فللوقتين الآخرين دليل آخر؛ وهو النهي عنه في خبر « الصحيحين » (٣).

قوله : ( إلَّا صلاةً ) بالرفع على أنه نائب فاعل لـ ( يُصلى ) المبني للمفعول .

وقوله: (لها سبب) أي: غير متأخر، فيصدق بالمتقدم والمقارن؛ كما أشار إليه الشارح بقوله: (إما متقدم أو مقارن)، بخلاف ما لا سبب لها أصلاً؛ كالنفل المطلق، ومنه التسابيح، أو لها سبب متأخر؛ كركعتي الإحرام والاستخارة؛ فإن سببهما الإحرام والاستخارة وهما متأخران عنهما.

وهــل المــراد بالمتقدم وقســيميه \_ وهما المقــارن والمتأخر \_ : مــا كان كذلك

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم ( ۸۳۱).

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام الشافعي ( ٨٢٥ ) عن سيدنا عبد الله الصنابحي رحمه الله تعالى ، فالكراهة المتعلقة بالفعل تؤخذ من دليل آخر ؛ لأن هذا لمقارنة الوقت . اهـ مؤلف . اهـ من هامش ( هـ ) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ( ٥٨١ ) ، صحيح مسلم ( ٨٢٦ ) عن سيدنا عمر رضي الله عنه .

بالنسبة إلى الصلاة ؛ كما في « المجموع » (١) ، أو إلى الأوقات ؛ كما في « أصل الروضة » ؟ (١) .

رأيان : أظهرهما : الأول ؛ كما قاله الإسنوي وعليه جرى ابن الرفعة (\*).

ومحل صحة الصلاة ذات السبب المتقدم أو المقارن: إذا لم يتحرّ بها وقت الكراهة ؛ بأن يقصد إيقاعها فيه من حيث إنه وقت كراهة ، وإلّا . . لم تصح ما لم يقلع عن التحري ؛ للأخبار الصحيحة : « لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها » ( ؛ ) .

وليس من التحري : ما لو كان عليه فوائت ، وصلَّىٰ فرضاً عقب فرض .

وكذلك ليس من التحري: تأخير صلاة الجنازة بعد صلاة العصر رجاء كثرة المصلين وإن كان الأولى تقديمها على صلاة العصر وكذا على صلاة الجمعة ، فما يقع الآن من تأخيرها عن صلاة الجمعة . . خلاف الأولى .

وليس من التحري أيضاً: ما لو أخر العصر أو سنتها ليوقعها وقت الاصفرار ؛ لأنها صاحبة الوقت .

قوله: (إما متقدم) أي: على الصلاة، أو على وقت الكراهة، على الخلاف في ذالك.

قوله: (كالفائتة) مثال لما له سبب متقدم ؛ فإن سببها الوقت الماضي ، سواء كانت الفائتة فرضاً أو نفلاً ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم صلّى بعد العصر ركعتين ، وقال: «هما اللتان بعد الظهر » (°).

ومثل الفائتة : صلاة الجنازة ، والمنذورة ، والمعادة ، وسنة الوضوء ، والتحية ، ما

<sup>(</sup>١) المجموع ( ١٥٣/٤ \_ ١٥٤ ).

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين ( ١٩٢/١ ـ ١٩٣ ).

<sup>(</sup>٣) المهمات ( ٤٣٨/٢ ـ ٤٣٩ ) ، كفاية النبيه ( ٥٠٤/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ( ٥٨٢ ) ، ومسلم ( ٢٩٠/٨٢٨ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري ( ١٢٣٣ ) ، ومسلم ( ٨٣٤ ) عن سيدتنا أم سلمة رضي الله عنها .

لم يدخل المسجد في وقت الكراهة بنيتها فقط، ويلحق بذلك: سجدة التلاوة، والشكر، إلّا إن قرأ آية سجدة ليسجد لها في وقت الكراهة ولو قرأها قبله.

قوله: (أو مقارن) أي: للصلاة أو للوقت، على الخلاف السابق (١٠)، لكن المقارن للوقت ظاهر ؟ كالكسوف الواقع في وقت الكراهة، وأما المقارن للصلاة.. فغير ظاهر ؟ لأنه لا بُدَّ من تقدمه عليها ؟ ولذلك قيل: إن نظر للسبب مع الصلاة.. فلا تتأتى المقارنة، للكن المراد أنه مقارن باعتبار دوامه وإن كان متقدماً باعتبار ابتدائه، فصح اعتبار المقارن للصلاة، للكن دواماً لا ابتداءً.

قوله: (كصلاة الكسوف والاستسقاء) مثالان لما له سبب مقارن ؛ فإن سبب الأولى: تغير الشمس أو القمر، وسبب الثانية: الحاجة إلى السقي.

قوله: (فالأول من الخمسة . . .) إلخ ؛ أي : ( إذا أردت بيان الأوقات المذكورة . . فأقول لك : الأول من الخمسة . . .) إلخ ، فالفاء فاء الفصيحة ، وفي بعض النسخ : ( والأول ) بالواو .

قوله: (الصلاة ...) إلخ: لا يخفى ما في تقدير الشارح لذلك ؛ لأن المراد بالأول: الوقت الأول ، فلا يصح الإخبار عنه بالصلاة ، فكان الأولى أن يحذف ذلك ويقول: (فالأول من الخمسة بعد صلاة الصبح).

ويمكن الجواب : بأنه على تقدير مضاف ، والأصل : وقت الصلاة ، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ، وهلكذا يقال فيما بعد .

قوله : (التي لا سبب لها) أي : غير متأخر ؛ بأن لم يكن لها سبب أصلاً ، أو لها سبب متأخر ؛ كما عُلِمَ مما مر (٢٠) .

قوله : ( إذا فعلت بعد صلاة الصبح ) أي : أداء مغنية عن القضاء ، فلو كانت

۲) انظر (۲/۷۲).

۲) انظر (۲/۷۲).

قضاء ، أو لم تغن عن القضاء ؛ كأن كان متيمماً بمحل يغلب فيه وجود الماء . . لم تحرم الصلاة حينئذٍ .

وعلم من قوله: (بعد صلاة الصبح): أن النهي في هذا الوقت متعلق بالفعل، ومثله يقال في قوله: (وبعد صلاة العصر) فالنهي فيه أيضاً متعلق بالفعل، وأما باقي الأوقات. فالنهي فيه متعلق بالزمان، وتجتمع الكراهتان: فيمن فعل الفرض ودخل عليه كراهة الوقت؛ كما لو صلّى الصبح وطلعت الشمس؛ فتكره له الصلاة حينئذٍ من جهة الزمن.

قوله: (وتستمر الكراهة) أشار الشارح بتقدير ذلك: إلى أن قول المصنف: (حتى تطلع الشمس) غاية في مقدر.

قوله: (حتى تطلع الشمس) أي: وترتفع ؛ لأن الكراهة من جهة الفعل تستمر إلى الارتفاع ، للكن قبل الطلوع تكون وحدها ، وبعده تكون مع الكراهة من جهة الزمان ؛ كما علمت .

قوله : ( والثاني : الصلاة ) فيه ما تقدم ؛ من جهة عدم صحة الإخبار إشكالاً وجواباً (١٠).

قوله: (عند طلوعها) أي: ابتدائه، سواء صلّى الصبح أو لا، للكن إذا صلّى الصبح.. اجتمع الكراهتان، وإذا لم يصلِّ.. انفردت الكراهة من جهة الزمان.

قوله: (فإذا طلعت)، وفي نسخة: (وإذا طلعت)، وعلىٰ كُلِّ: فالأولىٰ: إسقاطه؛ لأنه يوجب صعوبة في الكلام؛ ولهاذا قال بعضهم: (لا يخفىٰ ما في هاذه العبارة من الحزازة وعدم الاستقامة، ولو قال: «وتستمر الكراهة حتىٰ تتكامل وترتفع . . . » إلخ . . لكان أولىٰ وأوضح ) (٢٠).

قوله : (حتى تتكامل ) أي : في الطلوع .

<sup>(</sup>١) انظر ( ٦٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) نقله البرماوي عن شيخه في « حاشيته على شرح الغاية ، ( ق/٨٣ ) .

وَتَرْتَفِعَ قَدْرَ رُمْعٍ ) فِي رَأْيِ ٱلْعَيْنِ . ( وَ ) ٱلثَّالِثُ : ٱلصَّلَاةُ ( إِذَا ٱسْتَوَتْ حَتَّىٰ تَزُولَ ) عَنْ وَسَطِ ٱلسَّمَاءِ ، وَيُسْتَثْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ : يَوْمُ ٱلْجُمُعَةِ ؛ فَلَا تُكْرَهُ ٱلصَّلَاةُ فِيهِ وَقْتَ ٱلِٱسْتِوَاءِ ، . . . . . . . . .

وقوله : ( وترتفع ) أي : بعد ذلك ، وهو من جملة الغاية .

وقوله : (قدر رمح ) وهو سبعة أذرع بذراع الآدمي تقريباً .

وقوله: ( في رأي العين ) أي : وإلَّا . . فالمسافة في نفس الأمر بعيدة .

قوله: ( والثالث: الصلاة) فيه ما مر إشكالاً وجواباً (١).

قوله: ( إذا استوت ) أي: بأن نزلت في وسط السماء، ووقت الاستواء لطيف جداً بحيث لا يشعر به، للكن إن صادفه الإحرام. لم تنعقد الصلاة .

قوله: (حتىٰ تزول) أي: وتستمر الكراهة حتىٰ تزول، فهو غاية في مقدر؛ كما في نظيره (٢٠).

قوله: ( عن وسط السماء ) أي: إلى جهة المغرب.

قوله: (ويستشنئ من ذلك) أي: من الوقت الثالث بالنسبة ليوم الجمعة ؛ لأن ستثناءه بالنظر لوقت الاستواء فقط ، أما غير وقت الاستواء . فالكراهة ثابتة فيه ولو في يوم الجمعة ، ومن المذكور من الأوقات الثلاثة بالنسبة لحرم مكة ؛ لأن استثناءه بالنظر للأوقات كلها ، فاقتصار المحشي في تفسير اسم الإشارة على المذكور من الأوقات الثلاثة (٢) . . إنما هو بالنسبة لحرم مكة ، لا بالنسبة ليوم الجمعة ؛ لأنه مستثنى من وقت الاستواء فقط ؛ كما أشار له الشارح بقوله: ( فلا تكره الصلاة فيه وقت الاستواء ) .

قوله: (يوم الجمعة ؛ فلا تكره الصلاة فيه وقت الاستواء) أي: لاستثنائه في خبر أبي داوود وغيره ('')، وفيه: أن جهنم لا تُسجر يوم الجمعة بضم التاء وفتح السين

۲) انظر (۲۹/۲) ،

<sup>(</sup>۲) انظر (۲/۲) .

٣] حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ق/٨٤ ) .

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داوود ( ١٠٨٣ ) ، وأخرجه البيهقي في « الكبرئ » ( ٤٦٤/٢ ) عن سيدنا أبي قتادة رضي الله عنه .

وتشديد الجيم، أو بإسكان السين وفتح الجيم المخففة، ويقال: تُسعر بالعين بدل الجيم بالضبطين المذكورين، ومعناه: اشتداد لهبها.

ولا فرق بين من حضر الجمعة وغيره ، فتصح الصلاة في هذا الوقت يوم الجمعة مطلقاً ، وقيل : يختص بمن حضرها ، وصححه جماعة ، والمعتمد : الأول .

قوله: (وكذا حرم مكة) لو أخر هاذا عن الأوقات الخمسة . . لكان أولى وأحسن ؟ لأنه مستثنى من جميعها ، للكن الشارح أراد ضمه لما قبله ؛ لكون كل منهما مستثنى ، وإن كان ذلك مستثنى من وقت الاستواء فقط ، وهاذا مستثنى من جميع الأوقات .

قوله: (المسجد وغيره) تعميم في الحرم؛ لأنه أوسع من المسجد بل ومن مكة؟ لأنه محدد بحدود معلومة؛ كما ذكروه في (كتاب الحج).

قوله : ( فلا تكره الصلاة فيه ) أي : لخبر : « يا بني عبد مناف ؛ لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلّىٰ فيه أية ساعة شاء من ليل أو نهار » رواه الترمذي وغيره (١٠) .

وخرج بحرم مكة: حرم المدينة؛ فهو كغيره، وكذلك بيت المقدس؛ فلا تستثنى الصلاة فيهما.

نعم ؛ الصلاة في حرم مكة خلاف الأولى في هاذه الأوقات المكروهة ؛ خروجاً من خلاف الإمام مالك وأبي حنيفة رضي الله عنهما (٢٠).

قوله: ( في هالله الأوقات كلها ) أي : حتى الآتية (") ؛ كما في « شرح الرملي » غده (ن) .

قوله: (سواء صلَّىٰ سنة الطواف أو غيرها) أي: خلافاً لمن حمل الصلاة في

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي ( ٨٦٨ ) ، وأخرجه أبو داوود ( ١٨٩٤ ) عن سيدنا جبير بن مطعم رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) انظر « بداية المجتهد » ( ١٠٨/٢ ) ، و البحر الراثق » ( ٢٦٣/١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( ٧٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) نهاية المحتاج ( ٣٦٩/١ ) ، وانظر « فتح الوهاب \* ( ٣٨/١ ) .

الحديث السابق على سنة الطواف (١)، قال الإمام: (وهو بعيد؛ لأن سنة الطواف لها سبب وهو الطواف، فلا وجه لاستثنائها وتخصيصها)(١).

قوله: (والرابع: من بعد صلاة العصر) أي: أداء مغنية عن القضاء ؛ كما مر في الصبح  $\binom{n}{2}$  ، ولو مجموعة جمع تقديم في وقت الظهر ، وتقدم أن النهي في هنذا متعلق بالفعل  $\binom{n}{2}$  .

قوله: (حتىٰ تغرب الشمس) أي: وتستمر الكراهة حتىٰ تغرب الشمس، فهو غاية في مقدر نظير ما تقدم (٥٠).

ودخل بهاذه الغاية : وقت الاصفرار ؛ لأن الكراهة المتعلقة بالفعل تستمر إلى الغروب وإن كانت تجتمع بعد الاصفرار مع الكراهة المتعلقة بالزمان ؛ كما تقدم (٢٠) ، وبهاذا تعلم ما في تأويل المحشي وغيره بقوله : (أي : يقرب غروبها) (٧) ، ويدل لما قلنا : قول الشيخ الخطيب : (حتى تغرب الشمس بكمالها) (٨).

قوله: (والخامس: عند الغروب) أي: عند قرب الغروب؛ وهو وقت الاصفرار وإن لم يصلِّ العصر، فهاذا متعلق بالزمان سواء وجد الفعل أو لا، للكن إن كان صلّى العصر.. فالكراهة حينئذٍ من جهتين، وإن لم يكن صلاه.. فالكراهة من جهة الزمن فقط؛ كما مر (٩٠).

<sup>(</sup>١) انظر ( ٧٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) نهاية المطلب ( ٣٤١/٢ ) .

<sup>(</sup>۳) انظر ( ۱۹/۲ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ( ٧٠/٢ ) .

<sup>(</sup>a) انظر ( ۲۰/۲ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر (٧٠/٢) .

<sup>(</sup>١) حاشية البرماوي علىٰ شرح الغاية ( ق/٨٤) ، وانظر « حاشية القليوبي علىٰ شرح الغاية » ( ق/٠٤ ) رقم : ( ٨١٨ ٤ ) .

<sup>(</sup>١) الإقناع ( ١٤٩/١ ) .

<sup>(</sup>٩) انظر (٢٠/٢).

قوله: (فإذا دنت للغروب)، وفي نسخة: (وإذا دنت للغروب)، وعلى كلٍّ: فالأولى: حذفه؛ لأنه يوجب صعوبة في الكلام، وكان الأوضح: أن يأتي بـ (أي) التفسيرية، ويحذف الفاء أو الواو على اختلاف النسخ، ويقول: (أي: إذا دنت للغروب)، ويكون تفسيراً لقوله: (عند الغروب) لأن معناه: عند قرب الغروب؛ كما علمت.

قوله: (حتىٰ يتكامل غروبها) أي: وتستمر الكراهة حتىٰ يتكامل غروبها، فهو غاية لمقدر؛ كما في نظيره (١٠٠٠.

<sup>(</sup>۱) انظر (۲۰/۲).

## ( فَضُنَافِئُ )

#### [ في أحكام الجماعة]

أي : هنذا فصل في بيان أحكام الجماعة في الصلاة .

والأصل فيها قبل الإجماع: قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمْر طَآيِفَةٌ مِنْهُم مَّعَكَ . . . ﴾ الآية (١٠) ، فدل ذلك : على طلبها في الخوف ، ففي الأمن أولى .

وقولُه صلى الله عليه وسلم كما في خبر «الصحيحين»: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ \_ يعني: المنفرد \_ بسبع وعشرين درجة» (())، وفي رواية: «بخمس وعشرين درجة» (())؛ أي: صلاة، ولا منافاة بين الروايتين؛ لأن الإخبار بالقليل لا ينفي الكثير، أو لكون الله تعالى أخبره أولاً بالقليل فأخبر به، ثم أخبره الله تعالى بزيادة الفضل فأخبر بها، أو لأن ذلك بختلف باختلاف أحوال المصلين؛ من خشوع وتدبر قراءة وغيرهما.

ولو كان بحيث إذا صلّى منفرداً خشع ، وإذا صلّى في جماعة لم يخشع . . فالانفراد أفضل من الجماعة ، هنكذا أفتى الغزالي وتبعه ابن عبد السلام ('') ، قال الزركشي : ( والمختار بل الصواب : خلاف ما قالاه ) ('') ، وهو كما قال .

وفي «الإحياء» للغزالي عن أبي سليمان الداراني أنه قال : ( لا يَفُوتُ أحداً صلاة الجماعة إلّا بذنب ارتكبه ) (٦٠) ، وقد كان السلف الصالح يعزي بعضهم بعضاً سبعة

<sup>(</sup>١) سورة النساء: (١٠٢).

<sup>(\*)</sup> صحيح البخاري ( ٦٤٥ ) ، صحيح مسلم ( ٦٥٠ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ( ٦٤٦ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، صحيح مسلم ( ٦٤٩ ) عن سيدنا أبي هريرة رضى الله عنه .

<sup>(؛)</sup> إحياء علوم الدين ( ٣١١/٤ ) ، القواعد الكبرئ ( ٥٤/١ ) .

<sup>(4)</sup> الخادم ( ۲۲۱/۲ \_ ۲۲۷ ) .

<sup>(\*)</sup> إحياء علوم الدين ( ٥٨/٢ ) ، وقول الداراني أورده أبو طالب المكي في « قوت القلوب » ( ٤٠/١ ) .

أيام إذا فاتتهم صلاة الجماعة ، وثلاثة أيام إذا فاتتهم تكبيرة الإحرام مع الإمام (١) ، وصبغة المتعزية : ليس المصاب من فارق الأحباب ، بل المصاب من حُرم الثواب .

وهي من خصائص هاذه الأمة ؛ كما نقل عن ابن سراقة (٢).

وأول فعلها كان بالمدينة الشريفة ، ومكث صلى الله عليه وسلم مدة مقامه بمكة يصلي بغير جماعة ؛ لقهر الصحابة رضي الله عنهم فيها ، فكانوا يُصَلّون في بيوتهم ، فلما هاجروا إلى المدينة . . أقاموا الجماعة وواظبوا عليها .

واستشكل ذلك: بصلاته صلى الله عليه وسلم والصحابة صبيحة ليلة الإسراء جماعة مع جبريل، وبصلاته صلى الله عليه وسلم بعلي وبخديجة، فكان أول فعلها بمكة، وكان يصلّي بها صلى الله عليه وسلم جماعة.

وأجيب بأن المراد: وأول إظهار فعلها مع المواظبة عليها كان بالمدينة ، فلا ينافي ما ذكر .

والجماعة لغة : الطائفة ، وشرعاً : ربط صلاة المأموم بصلاة الإمام ، فتتحقق باثنين فأكثر ؛ لخبر : « الاثنان فما فوقهما جماعة » (٣) ، فكثرة الجمع وقلته سواء في حصول الجماعة ، للكن ما كثر جمعه أفضل مما قل جمعه كيفاً وقدراً ، لا كمّاً وعدداً ؛ ولذلك ذكر في « المجموع » : أن من صلى مع عشرة آلاف له سبع وعشرون درجة ، ومن صلى مع اثنين كذلك ، للكن درجات الأول أكمل (٤) .

وقد يكون قليل الجمع أفضل من كثيره في صور:

منها: ما لو كان إمام الكثير مبتدعاً ؛ كمعتزلي ، أو معتقداً ندب بعض الواجبات ؛ كحنفي ومالكي ؛ فإن الصلاة مع قليل الجمع أفضل حينئذٍ .

<sup>(</sup>١) أورده الغزالي في « إحياء علوم الدين » ( ٢/١١ ٥٠).

 <sup>(</sup>۲) انظر و الخصائص الكبرئ و ( ۲۰۰/۲ ) ، ود حاشية الشبراماسي على النهاية و ( ۱۲۷/۲ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرَجه الحاكم ( ٣٣٤/٤ ) عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه .

<sup>(£)</sup> المجموع (£37/2).

ومنها: ما لو كان إمام قليل الجمع يبادر بالصلاة في وقت الفضيلة ؛ فإن الصلاة معه أفضل ؛ ولذلك يقولون : الصلاة مع الإمام المستعجل أفضل من الصلاة مع الإمام الراتب .

ومنها: ما لو كان قليل الجمع ليس في أرضه شبهة ، وكثير الجمع بخلافه ؛ فالسلامة من ذلك أولئ .

ويندب أن يخفف الإمام للكن مع فعل الأبعاض والهيئات ، إلا أن يرضى بتطويله جماعة محصورون لا يصلي وراءه غيرهم ، ويكره التطويل ليلحق آخرون ولو كانت عادتهم الحضور .

نعم ؛ لو أحس الإمام في ركوع أو تشهد أخير بداخل محل الصلاة مريد للاقتداء به . . سُنّ انتظاره لله تعالىٰ إن لم يبالغ في الانتظار ، ولم يميز بين الداخلين ، وإلّا . . كره .

والجماعة في المسجد وإن قل جمعه أفضل منها في غير المسجد ؛ كالبيت ؛ خبر : « صلّوا أيها الناس في بيوتكم ؛ فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته ، إلّا لمكتوبة » (١١) ؛ أي : فهي في المسجد أفضل ؛ لأنه مشتمل على الشرف وكثرة الجماعة غالباً وإظهار الشعار .

نعم ؛ يكره لذوات الهيئات حضور المسجد مع الرجال ؛ لما في «الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : (لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء . . لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل ) (٢٠) ، ولما في ذلك من خوف الفتنة ، فصلاة المرأة في بيتها أفضل منها في المسجد ، ومثلها : الخنثى .

ويؤمر الصبي بحضور المسجد وجماعات الصلاة ؛ ليعتادها ، إلَّا أن يكون أمرد جميلاً يخشئ من خروجه الفتنة ؛ فيكون كالمرأة .

<sup>🕐 )</sup> أخرجه البخاري ( ٧٣١ ) ، ومسلم ( ٧٨١ ) عن سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه .

<sup>&</sup>quot;) صحيح البخاري ( ٨٦٩ ) ، صحيح مسلم ( ٤٤٥ ) .

وتحصل له فضيلة الجماعة بصلاته في بيته بزوجته أو نحوها ، بل تحصيله الجماعة فيه لأهل بيته أفضل .

قوله: (وصلاة الجماعة . . .) إلخ: في العبارة قلب ، والأصل: جماعة الصلاة ، والإضافة على معنى (في) أي: الجماعة في الصلاة ، وإنما أَوَّلنا كذلك ؛ ليصح الإخبار بقوله: (سنة) ، وإلّا . . فالصلاة فرض لا سنة .

قوله: (للرجال) إنما قيد بهم ؛ لكونهم محل الخلاف ، أما النساء . . فهي سنة في حقهن قطعاً ، وبهاذا اندفع قول المحشي: (صريح هاذا يوهم أنها لا تسن للنساء ، وليس كذالك ، فلو أسقطه هنا ، وقيد به عند القول بأنها فرض كفاية . . لكان أولى ) انتهى (١٠) .

وقد يقال: إنما قيد بالرجال على القول بالسنية ؛ لأن سنيتها في حق الرجال فوق سنيتها في حق الرجال فوق تأكدها سنيتها في حق النساء ؛ كما قال: ( وعلى القول بسنيتها فتتأكد للرجال فوق تأكدها للنساء ) (٢).

قوله: (في الفرائض) إنما قيد بها ؛ لأنها محل الخلاف نظير ما تقدم ، أما النوافل . . فمنها ما تسن فيه الجماعة اتفاقاً ؛ كالعبدين والكسوفين والاستسقاء والتراويح ، ومنها ما لا تسن فيه اتفاقاً بل يسن فيه عدمها ؛ كالضحى والرواتب وقيام الليل .

فاندفع ما يقال: إنما يتجه التقييد بالفرائض على القول بأنها فرض كفاية ، فتأمل .

قوله: (غيرَ الجمعة) بنصب (غير) على الاستثناء؛ لأنها بمعنى ( إلّا ) ، فتعرب إعراب المستثنى وتضاف إليه فيجر بها ؛ كما تقرر في النحو ، وقيل : على الحالية ، والأول أقعد ؛ لبعد المقام عن الحالية ، وقيل : بجر (غير) على أنها صفة ، وقيه

<sup>(</sup>١) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ق/٨٤ ).

<sup>(</sup>٢) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ٥٤/٥ ).

ضعف ؛ لأنها لا تتعرف بالإضافة إلّا إذا وقعت بين ضدين ؛ كما في قوله تعالى : ﴿ آهَـدِنَا ٱلْهِبَرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ صِرَطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾ (١) ؛ فإن ﴿ غَيْرِ ﴾ في الآية أُعرب صفة لـ ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ مع كونه معرفة ؛ لأن الإبهام في ﴿ غَيْرٍ ﴾ ارتفع بكونه لا ثالث للقسمين ، ولو جعل الجر هنا على البدلية . . لكان أصوب .

وسيأخذ الشارح محترز ذلك بقوله: ( أما الجماعة في الجمعة . . ففرض عين ) .

قوله: (سنة مؤكدة عند المصنف والرافعي) (٢)؛ أي: سنة عين، وقيل: سنة كفاية، وقيل: سنة كفاية، وقيل: الشارح: ( والأصح عند النووي: أنها فرض كفاية).

فجملة الأقوال أربعة ؛ الراجح منها : أنها فرض كفاية ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : 

ا ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيهم الجماعة . . إلّا استحوذ عليهم الشيطان 

أي : غلب \_ فعليك بالجماعة ؛ فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية  $^{(n)}$  ؛ أي : 

البعيدة ، فدل قوله : « لا تقام فيهم الجماعة  $^{(n)}$  : على أنها فرض كفاية ، ولو كانت فرض 
عين . . لقال : ( لا يقيمون ) .

ولا بُدَّ من ظهور الشعار بإقامتها بمحل في القرية الصغيرة ، وبمحالَّ في القرية الكبيرة والبلد والمدينة ؛ بحيث يظهر بجوانبها شعار الجماعة ، فلو أطبقوا على إقامتها في البيوت ولم يظهر بها شعار . . لم يسقط الفرض ، فإن امتنعوا من إقامتها على ما ذكر . . قاتلهم الإمام أو نائبه دون الآحاد .

قوله: (والأصح عند النووي: أنها فرض كفاية) ('')، وقد تتعين لعارض ؛ كما لو وجد الإمام راكعاً وعلم أنه لو اقتدى به أدرك ركعة في الوقت ، ولو صلّى منفرداً لم يدركها.

٤٠) سورة الفاتحة : ( ١ ـ ٧ ) .

<sup>(\*)</sup> الشرح الكبير ( ١٤١/٢ ـ ١٤٢ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داوود ( ٥٤٧ ) ، والنسائي ( ١٠٦/٢ ) عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه .

<sup>(؛)</sup> المجموع ( ١٦١/٤ ) ، روضة الطالبين ( ٣٣٩/١ ) ، منهاج الطالبين ( ص ١١٨ ) .

والمراد: أنها فرض كفاية على الرجال الأحرار المقيمين المستورين غير المعذورين في أداء المكتوبة في الركعة الأولى منها ، فلا تجب على النساء ومثلهن الخنائى ، للكن تسن لهن ، ولا على الأرقاء ؛ لاشتغالهم بخدمة ساداتهم ، ومثلهم المبعضون ، للكن تسن لهم ، ولا على المسافرين ؛ كما جزم به في «التحقيق » (۱) ، للكن تسن لهم وإن نقل السُّبكي عن نص «الأم »: أنها تجب عليهم (۲) ، ولا على العراة ، بل هي والانفراد في حقهم سواء ، إلا أن يكونوا عمياً أو في ظلمة ؛ فتستحب لهم .

ولا على المعذورين بعذر من أعذار الجماعة ؛ كمشقة مطر ، وشدة ريح بليل ، وشدة وحل ، وشدة حر وبرد ، وشدة جوع ، وشدة عطش بحضرة مأكول أو مشروب ، ومشقة مرض ، ومدافعة حدث ، وخوف على معصوم ، وخوف من غريم له وبالخائف إعسار يعسر عليه إثباته ، وخوف من عقوبة يرجو الخائف العفو عنها بغيبته ، وخوف من تخلف عن رفقة ، وفقد لباس لائق ، وأكل ذي ريح كريه يعسر إزالته ، وحضور مريض بلا متعهد ، أو كان نحو قريب محتضر أو يأنس به ، والسمن المفرط ؛ كما رُوي في خبر ذكره ابن حبان في « صحيحه » (٦) ، وزفاف زوجته في الصلوات الليلية ، وغلبة النوم عند انتظار الجماعة . . . إلى غير ذلك .

ويحصل للمعذور فضل الجماعة إذا كان قصده أن يصلي جماعة لولا العذر ؟ كما جزم به الروياني وإن قال في « المجموع » بعدم حصول فضلها له (1).

وفائدة العذر: سقوط الإثم على قول الفرض ، والكراهة على قول السنة ، ويدل للأول: خبر أبي موسى ؛ كما رواه البخاري: « إذا مرض العبد أو سافر . . كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً » ( ° ) .

<sup>(</sup>١) التحقيق ( ص ٣٢٥).

<sup>(</sup>٢) الأم ( ١٥٣/١ )، وانظر « أسنى المطالب » ( ٢٠٩/١ ).

<sup>(</sup>٣) صحيح ابن حبان ( ٢٠٧٠ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) بحر المذهب ( ٢٤٨/٢ ) ، المجموع ( ١٧٦/٤ ) .

<sup>(</sup>۵) صحيح البخاري ( ۲۹۹۱ ) .

ولا تجب في مقضية ، للكن تسن في مقضية خلف مقضية من نوعها ؛ كظهر خلف ظهر ، بخلاف مقضية ليست من نوعها ؛ كظهر خلف كظهر خلف مقضية ليست من نوعها ؛ كظهر خلف عصر ؛ فلا تسن في ذلك ، بل تكون خلاف السنة ، وقيل : تكره .

ولا تجب في النفل ، بل تسن في بعضه ؛ كالعيدين والكسوفين والاستسقاء والتراويح ، ويسن عدمها في بعضه ؛ كالرواتب والضحى ووتر غير رمضان ، ولو نذره . . كان حكمه كما كان قبل النذر ؛ فتسن في البعض الأول ولا تسن في البعض الثاني ، ولا تجب في غير الركعة الأولى .

قوله: (ويدرك المأموم الجماعة) أي: فضيلتها، فيدرك جميع فضيلتها ولو يلحظة كمن أدركها من أولها في عدد الدرجات، للكن درجات من أدركها من أولها تُكبر قدراً.

وتدرك فضيلة التحرم بالاشتغال به عقب تحرم الإمام مع حضور تكبيرة إحرامه ؟ لحديث الشيخين: « إنما جُعل الإمام ليؤتم به ، فإذا كبر . . فكبروا » (١) ، فتعبيره بالفاء يدل على طلب العقبية ، فلو أبطأ ولو لمصلحة الصلاة ؛ كالطهارة ، أو لم يحضر تكبيرة إحرام إمامه . . فاتته فضيلة التحرم مع الإمام .

نعم ؛ لو أبطأ لوسوسة خفيفة ؛ بألًا تكون بقدر ما يسع ركنين على المعتمد . . عذر فيها ، بخلاف غير الخفيفة وهي الوسوسة الظاهرة ؛ فلا يعذر فيها .

ويسن أن يقف المأموم على يمين الإمام ، فإن جاء آخر . . فعن يساره ، ثم يتقدم 'لإمام أو يتأخران ، وأن يصطف ذكران خلفه \_ كامرأة \_ فأكثر ، وأن يقف خلفه رجال ، فصبيان إن استوعب الرجال الصف ، فخنائى ، فنساء ، وكره الانفراد عن الصف إن وجد سعة ، وإلّا . . أحرم ، ثم جر إليه شخصاً من الصف ليصطف معه ، وسن لمجروره مساعدته .

وإنما كان الوقوف على يمين الإمام أفضل ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « الرحمة

١٠) صحيح البخاري ( ٣٧٨ ) ، صحيح مسلم ( ٤١١ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه .

تنزل على الإمام، ثم على من على يمينه الأول فالأول » رواه أبو الشيخ في « الثواب » عن أبي هريرة رضي الله عنه (١).

قوله: (في غير الجمعة) قيد في إدراك الجماعة مدة عدم سلام الإمام، وسيأخذ محترزه بأن جماعة الجمعة لا تحصل بأقل من ركعة، وتعقبه القليوبي - كما نقله المحشي -: بأن الكلام في إدراك الجماعة، وهي لا تتوقف على ركعة، وإنما المتوقف على ركعة إدراك الجمعة لا الجماعة (٢٠)؛ لأنه لو أدرك الإمام قبل السلام من الجمعة.. فاتته الجمعة مع كونه أدرك الجماعة.

وأجيب : بأنه لم يدرك جماعة الجمعة في هاذه الصورة ؛ لفوات الجمعة ، فالجماعة المقيدة بالجمعة متوقفة على الركعة ؛ كما قاله الشارح .

قوله: (ما لم يسلم التسليمة الأولىٰ) أي: ما لم يشرع في السلام ، فإن شرع فيه . . انعقدت صلاة المأموم فرادىٰ ، وقيل: لا تنعقد أصلاً ، أو ما لم يتم السلام ، فلو أحرم المأموم مع شروع الإمام في السلام . . انعقدت صلاته جماعة ؛ فالتأويل الأول علىٰ كلام الشيخ الرملي (۲) ، والتأويل الثاني علىٰ كلام الشيخ ابن حجر (۱) .

ففي المسألة أقوال ثلاثة: قبل: تنعقد فرادئ ، وهو ظاهر كلام الرملي ، وقبل: لا تنعقد أصلاً ، وهو ما نقله عنه تلميذه الميداني (ه) ، وقبل: تنعقد جماعة ، وهو كلام ابن حجر .

قوله: (وإن لم يقعد معه) غاية في إدراك الجماعة مدة عدم سلام الإمام، فالمعنى: سواء قعد معه أو لم يقعد معه ؟ لأنه قد يتوهم أنه إذا لم يقعد معه لا تحصل له فضيلة الجماعة.

<sup>(</sup>١) انظر « الفتح الكبير » ( ١٣٤/٢ ) ، و« كنز العمال » ( ٥٨٦/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) حاشية القلبوبي علىٰ شرح الغاية ( ق/٥٨ ) ، حاشية البرماوي علىٰ شرح الغاية ( ق/٥٨ ) .

<sup>(</sup>٣) نهاية المحتاج ( ١٤٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) تحفة المحتاج (٢٧٩/٢).

<sup>(</sup>٥) انظر « حاشية البجيرمي على الخطيب ؛ ( ١٠٩/٢ ) .

قوله: (أما الجماعة في الجمعة . . . ) إلخ: مقابل لقوله: (غير الجمعة) ، ولقوله: ( (في غير الجمعة) فقد أخذ محترز القيدين في هاذه العبارة؛ فقوله: (ففرض عين) محترز الأول، والمراد: أنها فرض عين في الركعة الأولى منها.

وقوله: (ولا تحصل بأقل من ركعة) محترز الثاني، وقد علمت ما فيه تعقباً وجواباً (١).

قوله : ( ويجب على المأموم ) أي : الذي يؤول أمره إلىٰ كونه مأموماً ، ففيه مجاز الأَوْل ، وقريب من ذلك قول المحشي : ( أي : مريد الاثتمام ) (٢٠ .

وقوله: (أن ينوي . . .) إلخ ؟ أي: لأن التبعية عمل فافتقرت إلى نية ، فإن لم يتنو . . انعقدت صلاته فرادى ، إلا الجمعة ونحوها مما تتوقف صحتها على الجماعة ؟ فلا تنعقد ؟ لاشتراط الجماعة فيها ، بخلاف ما لا تتوقف صحتها عليها ؟ فتنعقد فرادى ؟ كما علمت ، فوجوب نية الائتمام ونحوه فيها لا لأنها شرط لانعقادها ، بل لنمتابعة ، فلو تابع في فعل ولو واحداً ، أو سلام بعد انتظار كثير للمتابعة ولم ينو هنذه النية أو شكّ فيها (٣) . . بطلت صلاته ؟ لأنه ربطها على صلاة غيره بلا رابط بينهما متيقن ، بخلاف ما لو تابع في قول غير سلام ، أو من غير انتظار ، أو بعد انتظار يسير أو كثير لا للمتابعة .

ولو نوى المأموم الائتمام في أثناء صلاته . . صح مع الكراهة ، ولا تحصل له فضيلة الجماعة ؛ لأنه صير نفسه تابعاً بعد أن كان مستقلاً ، ويجب عليه أن يتبع الإمام فيما هو فيه وإن خالف نظم صلاة نفسه ؛ بأن كان الإمام راكعاً ومريد الدخول ساحداً .

نعم ؛ إن نوى القدوة وهو في السجود الأخير بعد الطمأنينة أو في التشهد الأخير

<sup>(</sup>١) انظر ( ٨٢/٢ ) .

٢٠١ حاشية البرماوي علىٰ شرح الغاية ( ق/٨٥ ) .

<sup>(</sup> أيعد انتظار ) متعلق بـ ( تابع ) ، وهو راجع لكلِّ من الفعل والسلام . اهـ « تقرير » . اهـ من هامش ( أ ) .

بإمام قائم مثلاً . . لم يجز له متابعته ، بل ينتظره وجوباً إن لم ينو المفارقة ، وإلّا . . بطلت صلاته .

ويحسب له ما فعله قبل الاقتداء فيما تكرر فعله مع الإمام ؛ كأن ركع معه بعد أن ركع قبل الاقتداء به ، وإنما فعل الثاني للمتابعة ، ولو كان في ركن قصير . . تابعه ؛ كأن كان الإمام في القيام ومريد الاقتداء في الاعتدال ؛ فإنه يُدخل نفسه مع الإمام فيما هو فيه ، ويغتفر له تطويله .

قوله: ( الائتمام ) كأن يقول: مؤتماً.

وقوله: (أو الاقتداء) كأن يقول: مقتدياً، ومثل ذلك: أن يقول: مأموماً، أو جماعة وإن صلحت نيتها للإمام أيضاً، والتعيين بين الإمام والمأموم بالقرائن كتقدم وتأخر، ولا يرد أن القرائن لا تكفي في النيات؛ لأن محل ذلك: إذا كانت مستقلة، بخلاف ما إذا كانت تابعة.

قوله: ( بالإمام ) راجع لكل من ( الاثتمام ) و( الاقتداء ) .

قوله : ( ولا يجب تعيينه ) أي : باسمه ونحوه .

قوله: (بل يكفي الاقتداء بالحاضر) أي: في الواقع ونفس الأمر وإن لم يلاحظ ذلك في نيته.

قوله : ( وإن لم يعرقه ) أي : باسمه مثلاً .

قوله : ( فإن عينه وأخطأ ) أي : كأن قال : نويت الاقتداء بزيد فبان عمراً .

وقوله: (بطلت صلاته) أي: لأنه ربط صلاته بمن ليس في صلاة ، ولأن القاعدة: أن ما يجب التعرض له إجمالاً وتفصيلاً ، أو إجمالاً لا تفصيلاً . . يضر الخطأ فيه ، بخلاف ما لا يجب التعرض له لا إجمالاً ولا تفصيلاً .

قوله: ( إلَّا إن انضمت إليه إشارة ) أي : ولو قلبية ؛ كملاحظة شخصه .

قوله: (كقوله: تويت الاقتداء بزيد هذا) أي: أو الحاضر، أو من في المحراب، أو بهذا ؛ معتقداً أنه زيد.

وقوله: ( فتصح ) أي: لأنه ربط صلاته بشخص الحاضر وأخطأ في ظن أن اسمه زيد ، ولا عبرة بالظن البين خطؤه .

قوله: (دون الإمام) أي: حال كون المأموم متجاوزاً الإمام في الوجوب.

قوله: (فلا يجب في صحة الاقتداء به . . . ) إلخ: أما في حصول فضيلة الجماعة . . فلا بُدَّ من النية ، فإن لم يَنْوِ . . لم تحصل له ؛ إذ ليس للمرء إلَّا ما نوى وإن حصلت تُمن خلفه ، خلافاً للقاضي حسين (١) .

ولو نوى الإمامة في أثناء صلاته . . حصلت له الفضيلة من حين نيته ولا يكره ؟ لأنه لا يصير تابعاً ، بخلاف المأموم ، ولا تنعطف نيته على ما قبلها ، بخلاف الصوم ؟ فتنعطف نيته على ما مضى إذا نواه في أثناء النهار قبل الزوال في النفل ؛ لعدم تجزئه ، وأما الصّلاة . . فإنها تتجزأ جماعة وغيرها .

وعلم من ذلك: أنه لا يجب على الإمام تعيين المأموم ، بل ولا يطلب منه ذلك ، قبن عينه وأخطأ في غير الجمعة ونحوها . لم يضرّ ؛ لأن ما لا يجب التعرض له لا إجمالاً ولا تفصيلاً . لا يضر الخطأ فيه ؛ كما مر (٢) .

ولو كان الإمام يعلم بطلان صلاة المأموم ونوى الإمامة به . . بطلت صلاته ؟ لأنه ربط صلاته بسطة باطلة ، لنكن قال الشيخ الجوهري : ( لا تبطل صلاته ، إلّا إن قال : إماماً بهنذا ) (٢٠) ؟ بأن قال : نويت أصلي إماماً بهنذا ، أما إن قال : إماماً ، ولم يقل : بهنذا . . لم تبطل صلاته ؟ لأنه يمكن أن يصلي وراءه غيره من ملائكة وغيرهم .

التعليقة (۲/۲).

۲۱) انظر (۸٤/۲).

<sup>(</sup>٣) إتحاف الراغب ( ق/٧٥) .

قوله: (في غير الجمعة) أما فيها . . فيجب عليه نية الإمامة مع تحرمه ، فلو تركها معه . . لم تصح جمعته سواء كان من الأربعين أو زائداً عليهم وإن لم يكن من أهل وجوبها .

نعم ؛ إن لم يكن من أهل الوجوب ونوئ غير الجمعة . . لم تجب عليه نية الإمامة .

وظاهر: أن المعادة والمجموعة بالمطر جمع تقديم والمنذور جماعتها . . كالجمعة في وجوب نية الإمامة فيها ، للكن المنذور جماعتها لو ترك فيها هلذه النية . . انعقدت مع الحرمة ، ولو عين المأمومين في الجمعة وما ألحق بها وأخطأ . . ضرَّ ما لم يشر إليهم ؛ لأن ما يجب التعرض له يضر الخطأ فيه ؛ كما مر(١١).

نعم ؛ إن أخطأ فيما زاد على الأربعين . . لم يضر ؛ كما استظهره ابن قاسم في «حاشيته على ابن حجر » (٢٠) .

قوله: (نية الإمامة) أي: أو الجماعة ، فالجماعة صالحة له كما هي صالحة للمأموم والتعيين بالقرائن ؛ كما مر (٢٠).

قوله: ( بل هي مستحبة ) ، وتصح نيته لها مع تحرمه وإن لم يكن إماماً في الحال ؟ لأنه سيصير إماماً ، وفاقاً للجويني وخلافاً للعمراني في عدم الصحة حينتذٍ (١).

وتستحب النية المذكورة وإن لم يكن خلفه أحد حيث رجا من يقتدي به (°)، وإلّا . . فلا تستحب ، لنكن لا تضر ، كذا بخط الميداني (١) ، ونقل عن ابن قاسم : أنها تضر ؟ لتلاعبه ، إلّا إن جوز اقتداء ملك أو جنى به ؛ فلا تضر ( $^{(v)}$  .

<sup>(</sup>١) انظر ( ٨٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن قاسم على التحفة ( ٢٦٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( ٨٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) نهاية المطلب ( ٣٨٦/٢ ) ، البيان ( ٣٦٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) قوله : (حيث رجا من يقتدي به ) أي : وإن لم يأت . اهـ من هامش (أ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « حاشية البجيرمي على الخطيب » ( ١١٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٧) حاشية ابن قاسم على التحقة ( ٣٦١/٢ ).

فَإِنْ لَمْ يَنْوِ.. فَصَلَاتُهُ فُرَادَىٰ. ( وَيَجُوزُ أَنْ يَأْتَمَ ٱلْحُرُّ بِٱلْعَبْدِ، وَٱلْبَالِغُ بِٱلْمُرَاهِقِ)، أَمَّا الصَّبِيُّ غَيْرُ ٱلْمُمَيِّزِ.. فَلَا يَصِحُّ ٱلِٱفْتِدَاءُ بِهِ........

قوله: (فإن لم ينوِ.. فصلاته فرادى) أي: فلا تحصل له فضيلة الجماعة وإن حصلت لمن خلفه على المعتمد.

قوله: (ويجوز أن يأتم الحر بالعبد) أشعر تعبيره بالجواز: أن الأفضل خلافه ؟ لأن الإمامة منصب جليل ، فالحر به أولى ، إلّا أن يتميز العبد عنه بزيادة الفقه ؟ ففيهما حينئذٍ ثلاثة أوجه: أصحها: أنهما سواء ، إلّا في صلاة الجنازة ؟ لأن القصد منها اندعاء والشفاعة ، والحر بهما أليق ، والمبعض أولى من كامل الرق .

وقوله : ( والبالغ بالمراهق ) أي : ويجوز اقتداء البالغ بالمراهق ، لكن البالغ أولى ؛ لإجماع على صحة الاقتداء به .

والمراد بالمراهق هنا: الصبي المميز وإن كان أصله من قارب الاحتلام بقرينة قوله: ( أما الصبي غير المميز . . فلا يصح الاقتداء به ) ففائدة ذلك: الإشارة إلى أن المراد بالمراهق هنا: الصبي المميز ، وإلّا . . فغير المميز لا تصح صلاته ، فلا يتوهم صحة الاقتداء به حتى تنفى .

ولو اجتمع عبد بالغ وحر صبي . . قُدم العبد البالغ على الصبي ، ويقدم الوالي الذي شملت ولايته الصلاة بمحل ولايته على غيره ، فإمام راتب ، ويقدم الساكن بحق ولو بإعارة على غيره ، لا على معير للساكن ، بل يقدم المعير عليه ، فأفقه ، فأقرأ ، فأزهد ، فأورع ، فمهاجر ، فأقدم هجرة ، فأسن في الإسلام ، فأنسب ، فأنظف ثوباً وبدناً وصنعة ، فأحسن صوتاً .

ولمقدم بمكان تقديم من هو أهل للإمامة ، بخلاف المقدم بالصفات ؛ فليس له النتقديم ، والأعمى والبصير في الإمامة سواء .

ويجوز أن يأتم المتوضئ بالمتيمم الذي لا إعادة عليه ، بخلاف من تلزمه الإعادة ؛ كالمتيمم بمحل يغلب فيه وجود الماء ، والغاسلُ لرجليه بالماسح على خفيه ، والقائم بالقاعد والمضطجع ، والعدل بالفاسق ، وليس لأحد من ولاة الأمور

ونظار المساجد تقرير فاسق إماماً في الصلاة ، فإن ولاه أحد . . لم تصح التولية ولا يستحق المعلوم .

قوله: (ولا تصح قدوة رجل بامرأة) حمل الشارح كلام المصنف على صورة واحدة ؛ لأن ظاهره قدوة الرجل الواضح بالمرأة الواضحة ؛ ولذلك زاد عليه ثلاث صور ؛ وهي : قدوة الرجل بالخنثى المشكل ، وقدوة الخنثى المشكل بالمرأة ، وبالمشكل ؛ كما أشار إليه بقوله : (ولا بخنثى مشكل) أي : (ولا قدوة رجل بخنثى مشكل . . .) إلخ ، ولو حمل كلام المصنف على أن المعنى : ولا تصح قدوة رجل ولو احتمالاً بامرأة ولو احتمالاً . . لشمل ما ذكره واستغنى عن الزيادة .

وبالجملة: قصور البطلان أربع: رجل بامرأة، رجل بخنثى، خنثى بامرأة، خنثى بخنثى .

والضابط الجامع لها: أن يكون الإمام دون المأموم يقيناً أو احتمالاً.

وأما صور الصحة . . فخمس ؛ وهي : رجل برجل ، خنثى برجل ، امرأة برجل ، امرأة برجل ، امرأة بامرأة ، فجملة الصور تسع .

ولو بان إمامه امرأة أو خنثى . . وجبت الإعادة ؛ كما لو بان كافراً ولو مخفياً كفره ('') ، أو أمياً والمأموم قارئ ، أو مقتدياً ، أو تاركاً للفاتحة في الجهرية أو لتكبيرة الإحرام ('') ، أو ساجداً على كمه ، أو ذا نجاسة ظاهرة ، بخلاف ما لو بان ذا حدث ولو حدثاً أكبر ، أو تاركاً للنية أو للفاتحة في السرية ، أو ذا نجاسة خفية ؛ فلا تجب الإعادة على المقتدي ؛ لانتفاء التقصير .

والمراد بالظاهرة: العينية، وبالخفية: الحكمية، وهلذا هو المعتمد، وقيل: المراد بالظاهرة: التي لو تأملها المأموم. لرآها، والخفية: بخلافها (٣).

<sup>(</sup>١) أي : لأن شأنه الإظهار . اهـ مؤلف . اهـ من هامش ( هـ ) .

<sup>(</sup>٢) قوله : ( أو تاركاً للفائحة ) لعل مثله : الإخلال فيها . اهـ من هامش ( أ ) .

<sup>··· .</sup> (٣) قوله : ( لو تأملها ) أي : على فرض عدم المانع ؛ كظلمة أو حائل ، وكذا نحو عمى ، فلا فرق بين الأعمى والبصير على →

وَلَا بِخُنْثَىٰ مُشْكِلٍ ، وَلَا خُنْثَىٰ مُشْكِلٍ بِٱمْرَأَةٍ ، وَلَا بِمُشْكِلٍ ، (وَلَا قَارِئً ) وَهُوَ مَنْ يُحْسِنُ (ٱلْفَاتِحَةَ ) أَيْ: لَا يَصِحُّ ٱقْتِدَاقُهُ (بِأُتِيِّ )......

قوله: (ولا بخنثى مشكل) أي: ولا قدوة رجل بخنثى مشكل ؛ أي: ولو بان بعد ذلك رجلاً ؛ لتردد المقتدي في صحة صلاته وقت القدوة ، بخلاف ما لو بان قبل القدوة رجلاً ؛ فيصح قدوة الرجل به حينتذٍ .

قوله: (ولا خنثى مشكل بامرأة) أي: ولو بان بعد ذلك امرأة ، بخلاف ما لو بان قبل القدوة امرأة ؛ فتصح حينئذٍ قدوته بالمرأة .

قوله: (ولا بمشكل) أي: ولا قدوة خنثى مشكل بخنثى مشكل آخر ؛ فلا تصح ؛ لاحتمال أن يكون الأول رجلاً والثاني امرأة .

قوله: ( ولا قارئ ) أي: ولا تصح قدوة قارئ ، فهو بالجر عطف على ( رجل ) ، ولو قدر الشارح ذلك . . لاستغنى عما قدره بعد ، للكنه حل معنى لا حل إعراب .

قوله: (وهو من يحسن «الفاتحة ») أي: بألَّا يُخلُّ بحرف أو تشديدة منها ، وهنذا تفسير مراد للفقهاء ، وإلَّا . . فهو في العرف : من يقرأ القرآن .

قوله : (أي : لا يصع اقتداؤه ) لا ضرورة لهاذا التقدير ، للكن عرفت أنه حل معنى لا حل إعراب .

قوله: (بأمي) نسبة إلى الأم، فكأنه باق على الحال الذي كان عليها حين ولادة لأم له، وكان في تلك الحالة لا يعلم شيئاً، قال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِنْ بُطُونِ أَمْهَ لَهُ لَا يَعْلَمُونَ شَيَّكَا ﴾ (١)، وأصله لغةً: من لا يقرأ ولا يكتب، ثم اشتهر فيما ذكره لشارح بقوله: (وهو من يخل بحرف ...) إلخ (١)، فصار حقيقة عرفية في ذلك .

ولا فرق في عدم صحة اقتداء القارئ به بين أن يكون يمكنه التعلم أو لا ، فاقتداؤه

 <sup>◄</sup> معتمد الرملي ، وقال الطبلاوي : ( لو تأملها ؛ أي : بفرضها فوق ملبوس الإمام ومع القرب منه ) قال ابن حجر : ( الظاهرة : ما كانت بباطنه ) أهـ من هامنر ( أ ) .

١) سورة النحل : ( ٧٨ ) .

۳۰) انظر (۲۰/۲) .

به باطل مطلقاً ، وأما صلاته هو . . فيفصل فيها : فإن أمكنه التعلم ولم يتعلم . . لم تصح ، وإلا . . صحت ؛ كاقتداء مثله به فيما يخل به وفي محله وإن اختلفا في الحرف المأتى به .

قوله: (وهو من . . .) إلخ ؛ أي : في اصطلاح الفقهاء ، وإلّا . . فهو في الأصل : من لا يقرأ ولا يكتب ؛ كما مر (١٠) .

قوله: (يخل بحرف) أي: إما بإسقاطه؛ كإسقاط الواو في: ﴿ إِيَّاكَ نَعَبُدُ وَإِيَّاكَ نَعَبُدُ وَإِيْلَالُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

ومنه: أرت ؛ وهو من يدغم في غير محل الإدغام مع إبدال ؛ كأن يقول: المتقيم بإبدال السين تاء وإدغامها في التاء ، وألثغ ؛ وهو من يبدل بلا إدغام .

نعم ؛ لو كانت لثغته يسيرة ؛ بأن يخرج الحرف غير صاف . . لم تؤثر ، وحكى الروياني عن مقرئ بن سريج ، قال : ( انتهى ابن سريج إلى هنذه المسألة ، فقال : لا تصح إمامة الألثغ ، وكان به لثغة يسيرة ، وكان بي لثغة مثلها ، فاستحييت أن أقول : هل تصح إمامتك ؟ فقلت له : هل تصح إمامتي ؟ فقال : نعم وإمامتي أيضاً ) انتهى ( ° ) .

قوله: (أو تشديدة) هو من عطف المغاير؛ لأن التشديدة هيئة للحرف وليست بحرف، فليس العطف هنا من عطف الخاص على العام وإن وقع في كلام المحشي (٦).

والإخلال بالتشديدة: كتخفيف ﴿ إِنَّاكَ ﴾ ، فإن خففه واعتقد معناه . . كفر والعياذ بالله تعالى ؟ لأن الإياك : اسم لضوء الشمس ؛ كما مر في الأركان (٧٠) .

<sup>(</sup>١) انظر ( ٨٩/٢ ) ،

<sup>(</sup>٢) سورة الفاتحة: (٥).

<sup>(</sup>٣) سورة الفاتحة : (٧).

<sup>(</sup>٤) سورة الفاتحة : (٧).

<sup>(</sup>٥) بحر المذهب ( ٤١٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٦) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ق/٨٦).

<sup>(</sup>٧) انظر ( ١/١٥ه ) .

وكره الاقتداء بنحو تأتاء ؛ كفأفاء ، ولاحن بما لا يغير المعنى ؛ كضم هاء ﴿ يِلِّهِ ﴾ ، فلا يضر ذلك اللحن ، للكن يحرم على العامد العالم ، فإن غير المعنى في ( الفاتحة ) ك ( أنعمتُ ) بضم أو كسر . . فكأمي ؛ فلا يصح اقتداء القارئ به ، سواء أمكنه التعلم أم لا .

وأما صلاته في نفسه: فإن أمكنه التعلم . . لم تصح ، وإلّا . . صح ؛ كاقتداء مثله به ، فإن كان اللحن في غير (الفاتحة): فإن لم يغير المعنى . . لم يضر ، للكن يحرم على العامد العالم ؛ كما مر ، وإن غيّر المعنى: فإن كان عامداً عالماً قادراً على الصواب . . بطلت صلاته ('') ، وإن كان ناسياً أو جاهلاً أو عاجزاً عن الصواب . . صحت صلاته والقدوة به مع الكراهة ، وينبغي لغير القادر تركه ، وك (الفاتحة) فيما ذكر بدلُها .

قوله: (من «الفاتحة») هو قيد للمراد من الأمي هنا، وخرج به: غيرها (٢) ؛ كالتكبير، والتشهد، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والسلام ؛ فإن الإخلال بحرف من التكبير مع العجز عن الصواب لا يضرّ في صحة اقتداء القارئ به، بخلافه مع القدرة على الصواب ؛ فإنه يضرّ ؛ حتى لو علم به بعد فراغ الصلاة . . وجبت الإعادة ، وأما الإخلال بحرف من التشهد أو مما بعده: فإن كان مع العجز عن الصواب . لم

<sup>(</sup>١) قوله : ( بطلت صلاته ) أي : والقدوة به ، وانظر لو لم يعلم المأموم بذلك إلا بعد فراغ الصلاة : هل تجب الإعادة في لجهرية دون السرية ؛ مثل ترك الفائحة ، أو تجب مطلقاً ؛ مثل الإخلال بالتكبيرة ، أو لا تجب ؛ مثل الإخلال بحرف من تشهد ؟ راجع . اهـ من هامش (أ).

<sup>(</sup>٣) قوله: (وخرج به: غيرها) عبارة «تقرير الأنبابي »: (حاصل ما يقال: أن الإخلال في التشهد إن كان مع العجز عن لصواب. فلا يضر في صحة اقتداء القارئ به، وإن كان مع القدرة عليه: فإن اقتدئ به عالماً بحاله من أول الأمر. بطلت صلاته، فإن لم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة .. لم يلزمه شيء، أو بعد سلام الإمام وقبل سلامه هو .. سجد للسهو وسلم ، ولا إعادة أيضاً ، وإن علم في أثناء الصلاة .. انتظره ، فإن أعاده على الصواب .. فالأمر ظاهر ، وإن لم يعده على الصواب ، بل سلم بدون ذلك .. سجد المأموم للسهو أيضاً ، وهنكذا حكم الإخلال بالسلام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، وأما "لإخلال بالتكبير : فإن كان عاجزاً عن الصواب .. فلا يضر في صحة اقتداء القارئ به ، وإن كان مع القدرة عليه : فإن اقتدى به عالماً بالحال من أول الأمر .. فصلاته باطلة ، أو في الأثناء .. وجب الاستثناف ولا تنفعه نية المفارقة ، أو بعد فراغ الصلاة .. وجبت الإعادة ، هنكذا يؤخذ من « البجيرمي » . اهد من عادش (أ) .

يضرّ أيضاً ، وإن كان مع القدرة عليه . . ضرّ ، لكن لو علم به بعد الفراغ . . لم تجب الإعادة ، وهلذا هو المعتمد من كلام طويل .

#### [ شروط القدوة ]

قوله: (ثم أشار المصنف لشروط القدوة) أي: لبعضها صريحاً، فهو على تقدير مضاف، وما لم يذكره يؤخذ من كلامه ضمناً، وتقدم منها شرط وهو نية الاقتداء في قوله: (وعلى المأموم أن ينوي الائتمام) (١)، وقد نظمها بعضهم في قوله (٢):

وَافِتِ النَّظُمَ وَتَابِعْ وَاعْلَمَنْ أَفْعَالَ مَتْبُوعٍ مَكَانٌ يَجْمَعَنْ وَاغْلَمَ فَ الْعَلَمُ فَ الْعَالَ عَنْبُوعٍ مَكَانٌ يَجْمَعَنْ وَاحْدَذُ لِخُلْفٍ مَعْ نِيَّةٍ فَحَرِرِ

فالأول: توافق نظم صلاتيهما في الأفعال الظاهرة ، فلا يصح الاقتداء مع اختلافه ؟ كمكتوبة خلف كسوف وبالعكس ، أو مكتوبة خلف جنازة وبالعكس ، أو جنازة خلف كسوف وبالعكس ؛ لتعذر المتابعة فيها .

نعم ؛ إن كان الإمام في القيام الثاني من الركعة الثانية من صلاة الكسوف . . صحت القدوة به ؛ كما بحثه ابن الرفعة (<sup>٢)</sup> ، بخلاف صلاة الجنازة ومثلها : سجدة التلاوة والشكر ؛ فلا يصح الاقتداء بالإمام في شيء منها على المعتمد .

ولا يضرّ اختلاف نية الإمام والمأموم ؛ فيصح اقتداء المفترض بالمتنفل ، والمؤدي بالقاضي ، وفي طويلة بقصيرة ؛ كظهر ، بصبح ، وبالعكوس .

والثاني : تبعيته لإمامه ؛ بأن يتأخر تحرمه عن جميع تحرم إمامه ، وألَّا يسبقه بركنين فعليين ولو غير طويلين ، وألَّا يتخلف عنه بهما بلا عذر فيهما ، فإن خالف في الأول ؛ بأن تقدم تحرمه على تحسرم الإمام أو قارنه فيه . . لم تنعقد صلاته ،

<sup>(</sup>۱) انظر ( ۸۳/۲ ۸۵ ) .

<sup>(</sup>٢) أورد البيتين البجيرمي في « حاشيته على الخطيب » ( ١١٥/٢ ) .

<sup>(</sup>۳) كفاية النبيه ( ۵۸۳ – ۵۸۶ ) .

أو خالف في السبق ، أو التخلف بهما بلا عذر ؛ كأن هوى للسجود والإمام قائم للقراءة ، أو هوى إمامه للسجود وهو قائم للقراءة . . بطلت صلاته ، بخلاف المقارنة في غير التحرم ؛ فإنها لا تضرُّ ، للكنها في الأفعال مكروهة مفوتة لفضيلة الجماعة فيما قارن فيه فقط لا في جميع الصلاة ، وبخلاف سبقه أو تخلفه بهما بعذر ؛ فلا نبطل صلاته .

والعذر في السبق: هو النسبان أو الجهل فقط، والعذر في التخلف: كأن يكون المأموم بطيء القراءة والإمام معتدلها (١)، فيتخلف المأموم حينئذ لإتمام قراءته ثم يسعى خلف إمامه على نظم صلاته، ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة ؛ وهي تركوع والسجودان ؛ فلا يحسب منها الاعتدال ولا الجلوس بين السجدتين ؛ لأنهما ركنان قصيران.

فإن سبق بأكثر منها ؛ بأن لم يفرغ من قراءته إلّا والإمام في الرابع (٢٠ . . تبعه فيما هو فيما هو فيما هو فيما هو فيه ثم تدارك بعد سلام إمامه ما فاته كالمسبوق ، فإن شرع الإمام في الخامس قبل أن يتم المأموم قراءته . . بطلت صلاته ما لم ينو المفارقة .

وكأن يشتغل المأموم بسنَّة ؛ كدعاء افتتاح ، فلم يتم قراءته ، فيتخلف لإتمامها كبطيء القراءة ، فيأتي فيه ما مر .

هذا إذا كان موافقاً ، أما إذا كان مسبوقاً \_ وهو من لم يدرك مع الإمام زمناً يسع الفاتحة ) ، إلا أن يظن إدراكها الفاتحة ) ، إلا أن يظن إدراكها مع اشتغاله بالسنّة ، فإن لم يشتغل بسنّة . . تبع إمامه في الركوع وجوباً وسقط عنه ما بقي عليه من (الفاتحة) ، فإن تخلف لإتمام قراءته حتى رفع الإمام من الركوع . .

أن قوله: (والإمام معتدلها) إلخ: أما لو أسرع الإمام؛ بأن لم يدرك بعد المأموم زمناً يسع الفاتحة للمعتدل .. قإنه يجب
 عسى المأموم أن يركع ولو كان بطيء القراءة ، ويتركها لتحمل الإمام لها ، وهلكذا في كل ركعة . اهد ( م د ) فالموافقة والسبق جحريان في كل ركعة . اهد من هامش ( أ ) .

أخ) قوله: ( في الرابع ) هو القيام ؟ بأن وصل إلى محل تجري فيه القراءة . اهـ من هامش ( أ ) .

اس قوله : (وهو من لم يدرك . . . ) إلخ ؛ أي : سواء في الركعة الأولئ وغيرها ؛ كما في «التقرير» أي بأن كان الإمام سريع القرءة . اهـ من هامش (أ).

فاتته الركعة ، ولا تبطل صلاته ، إلّا إذا تخلف عنه بركنين فعليين من غير عذر ، وإن اشتغل بسنة . . تخلف وقرأ بقدرها من (الفاتحة) وجوباً (١) ، ثم إن فرغ مما عليه وأدرك الركوع مع الإمام . . أدرك الركعة ، وإن فرغ مما عليه والإمام في الاعتدال . . وافقه فيه وفاتته الركعة ، وإن لم يفرغ مما عليه وأراد الإمام الهوي للسجود . . تعينت نية المفارقة ؛ لأنه إن هوى الإمام للسجود ولم ينو المفارقة . . بطلت صلاته ، وإن هوى معه . . بطلت صلاته أيضاً .

وكأنْ يعلم أو يشك قبل ركوعه وبعد ركوع إمامه أنه ترك (الفاتحة)، فيتخلف لقراءتها، ويسعى خلفه، ما لم يسبق بما تقدم في بطيء القراءة، وإن علم بذلك أو شكّ فيه بعد ركوعه. لم يعد لقراءتها، بل يتبع إمامه ويأتي بعده بركعة.

والثالث : العلم بانتقالات الإمام ؛ كرؤيته له أو لبعض الصف ، أو سماع صوته أو صوته أو صوته أو صوته أو صوته أو صوت مبلغ ، أو نحو ذلك ؛ ليتمكن من متابعته .

والرابع : اجتماعهما بمكان ؛ كما عهد عليه العصر الخالية ، وسيأتي تفصيله (٢).

والخامس: ألَّا يخالفه في سنن تفحش المخالفة فيها ؛ كسجدة تلاوة ؛ فيجب الموافقة فيها ؛ كسجدة تلاوة ؛ فيجب الموافقة فيها فعلاً وتركاً ، وكسجود سهو ؛ فتجب فيه الموافقة فعلاً لا تركاً ، فإذا تركه الإمام . سُنَّ للمأموم أن يسجد بعد سلام إمامه وقبل سلامه ، وكالتشهد الأول ؛ فتجب فيه الموافقة تركاً لا فعلاً ؛ لأن الإمام إذا تركه . . وجب على المأموم تركه ؛ وإذا فعله الإمام . . جاز للمأموم أن يتركه ويقوم عامداً وإن كان يسن له العود ؛ كما مرَّ (٣) .

وأما القنوت . . فلا تجب الموافقة فيه لا فعلاً ولا تركاً ، فإذا فعله الإمام . . جاز للمأموم أن يتركه ويسجد عامداً ، وإذا تركه الإمام . . سن للمأموم فعله إن لحقه في

<sup>(</sup>۱) قوله: (تخلف وقرأ بقدرها) هاذا إن ظن إدراكه في الركوع، فإن لم يظن إدراكه فيه . . وجب عليه نية المفارقة، فإن تركها . . بطلت صلاته ؛ كما قاله ابن قاسم، وقال الرملي: لا تبطل إلا إذا تخلف بركنين بلا نية مفارقة، نعم ؛ يحرم عليه ذلك اتفاقاً . اهـ « بجيرمي » اهـ « تقرير » . من هامش (أ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( ٢/٩٥ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( ٢/٤٥ ) .

السجدة الأولى ، وجاز إن لحقه في الجلوس بين السجدتين ، فإن كان لا يلحقه إلّا في السجدة الثانية . . امتنع فعله .

بخلاف السنن التي لا تفحش المخالفة فيها ؟ كجلسة الاستراحة .

والسادس: ألَّا يتقدم على إمامه في المكان ، فإن تقدم عليه فيه . . بطلت صلاته ، 
إلَّا في صلاة شدة الخوف ؛ فإن الجماعة فيها صحيحة مع تقدم بعضهم على بعض ، 
بل هي أفضل من الانفراد ، إلَّا أن يكون الحزم والرأي في الانفراد .

ولا تضر مساواته لإمامه ، للكنها مكروهة مفوتة لفضيلة الجماعة ، فيندب أن يتأخر عنه قليلاً ، فمراده في النظم السابق بقوله : (تأخر في موقف) : عدم التقدم (۱۰) ، وإلاً . . فظاهره : أن المساواة تضر ، وليس كذلك .

والسابع: نية الاقتداء، وقد تقدم الكلام عليها (١٠).

ويزاد على ذلك: ثامن ؛ وهو أن تكون صلاة الإمام صحيحة في اعتقاد المأموم ، فلا يصح اقتداؤه بمن يعتقد بطلان صلاته ؛ كشافعي اقتدى بحنفي مس فرجه ، وكمجتهدين اختلفا في إناءين من الماء أحدهما طاهر والآخر متنجس ؛ فلا يقتدي تحدهما بالآخر .

وتاسع ؛ وهو أن تكون صلاة الإمام مُغْنِيَةً عن الإعادة ، فلا يصح اقتداؤه بمن تلزمه الإعادة ؛ كمتيمم لبرد .

وعاشر ؛ وهو ألَّا يكون الإمام مقتدياً ؛ لأنه تابع فلا يكون متبوعاً .

وحادي عشر؛ وهو ألَّا يكون الإمام أنقص من المأموم بالأنوثة أو الخنوثة، وقد تقدم ذاك (٣٠).

وثاني عشر ؟ وهو ألَّا يكون الإمام أمياً والمأموم قارئاً ، وقد تقدم الكلام عليه (١٠).

ا انظر (۹۲/۲).

<sup>(</sup>٢ انظر ( ٨٣/٢ ).

<sup>(</sup>٣٠/ انظر ( ٨٧/٢ ) .

اله؛ انظر ( ۱۹۸۲ م. ۹۱ ) .

فجملة الشروط اثنا عشر شرطاً بالشروط المعتبرة في الإمام.

قوله: (بقوله): متعلق بقوله: (أشار)، والضمير راجع للمصنف، وغرضه: أنه يشترط اجتماع الإمام والمأموم بمكان.

ولاجتماعهما أربعة أحوال: لأنهما إما أن يكونا بمسجد، وإما أن يكونا بغيره من فضاء أو بناء، وإما أن يكون الإمام في المسجد والمأموم خارجه، أو بالعكس.

قوله: (وأي موضع . . .) إلخ (أي) اسم شرط جازم مبتدأ ، خبره جملة فعل الشرط ؛ وهو (صلَّىٰ) ، والرابط مقدر تقديره: فيه ؛ أي : في أي موضع ؛ كقولهم : السمن منوان بدرهم ؛ أي : منه ، وقوله : (في المسجد) بدل من هاذا المقدر .

وقوله: (بصلاة الإمام) متعلق بمحذوف ؛ أي: رابطاً صلاته بصلاة الإمام، وهذا المحذوف حال من الضمير المستتر في (صلّى) العائد على المأموم أو المصلي.

وقوله : ( فيه ) متعلق ( بصلاة الإمام ) أي : في المسجد ، فهاذا بيان للحالة الأولى ؟ وهي أن يكونا بالمسجد .

وقوله: (وهو عالم بصلاته) أي: والحال أن المأموم عالم بصلاة الإمام، فالجملة حالية، وقوله: (أجزأه) جواب الشرط؛ وهو (أي).

وقوله: ( ما لم يتقدم عليه ) أي : ما لم يتقدم المأموم على الإمام .

فقد ذكر المصنف لهاذه الحالة \_ وهي أن يكونا بالمسجد \_ شرطين :

الأول: العلم بصلاة الإمام.

والثاني : عدم التقدم عليه .

ويشترط أيضاً: أن يمكن الاستطراق عادةً إلى الإمام ولو بازورار وانعطاف ؛ أي : انحراف عن القبلة واستدبار لها .

فلا يضر ذلك في المسجد وإن بعدت المسافة وحالت أبنية نافذة إليه ولو ردت أبوابها أو أغلقت ، ما لم تُسَمَّر في الابتداء ، ولو سُمِّرت في الأثناء . . فلا يضر على المعتمد ،

ومثل ذلك: زوال سلم الدكة لمن يصلي عليها ؟ لأنه كله مبني للصلاة ، فالمجتمعون فيه مجتمعون لإقامة الجماعة مؤدون لشعارها ، فإن حالت أبنية غير نافذة . . ضرَّ وإن لم تمنع الرؤية ؛ فيضر الشبَّاك وكذلك تسمير الأبواب في الابتداء ، وزوال سلم اندكة كذلك ؛ لأنه لا يعد الجامع لهما حينتذ مسجداً واحداً ، والمساجد المتلاصقة المتنافذة ؛ بأن كان يفتح بعضها إلى بعض ؛ كما في الأزهر والجوهرية . . كالمسجد أواحد وإن انفرد كل منها بإمام وجماعة .

ولا يضر كون أحدهما أعلى من الآخر ؛ كأن كان أحدهما في سطح المسجد أو منارته والآخر في سردابه أو بئر فيه ؛ لأنه كله مبني للصلاة ؛ كما علمت .

نعم ؛ يكره ارتفاعه على إمامه وعكسه حيث أمكن وقوفهما على مستو إلَّا لحاجة ؛ كتبليغ فلا يكره .

قوله: (صلَّىٰ) أي: المأموم أو المصلي ؟ كما تقدم تقريره (١٠) .

قوله: ( في المسجد ) أي : الخالص ولو بالاجتهاد ؛ بأن ظهر له بقرينة أن هـُـذا مسجد ، ومنه رحبته .

قوله: ( بصلاة الإمام) متعلق بمحذوف تقديره: رابطاً صلاته بصلاة الإمام ؟ كما علمت مما تقدم ('').

قوله: (فيه) متعلق (بصلاة الإمام) ، والضمير أله (المسجد) كما علم مما مر (٢٠٠٠) قوله: (وهو عالم بصلاته) أي: والحال أن المأموم عالم بصلاة الإمام ؛ أي: بانتقالاته فيها ليتمكن من متابعته فيها ، فقوله: (أي: المأموم) تفسير للضمير لمنفصل الواقع مبتدأ ، وقوله: (أي: الإمام) تفسير للضمير المضاف إليه .

ا) انظر (۹٦/۲) ،

٠٠) انظر (٩٦/٢)،

٣) انظر ( ٩٦/٢ ) ،

بِمُشَاهَدَةِ ٱلْمَأْمُومِ لَهُ ، أَوْ بِمُشَاهَدَتِهِ بَعْضَ صَفٍّ . . ( أَجْزَأَهُ ) أَيْ : كَفَاهُ ذَٰلِكَ فِي صِحَّةِ ٱلِأَفْتِدَاءِ بِهِ ، ( مَا لَمْ يَتَقَدَّمْ عَلَيْهِ ) ، فَإِنْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ بِعَقِبِهِ . . . . . . . . . . . . . . . .

قوله : ( بمشاهدة المأموم له ) أي : للإمام .

وقوله: (أو بمشاهدته بعض صف) أي: أو نحو ذلك ؟ كسماع صوت الإمام أو صوت مبلغ ولو فاسقاً وقع في قلبه صدقه ، فلا يشترط كونه عدلاً وإن أوهمه كلام المحشي (١) ، بل المدار على وقوع صدقه في قلبه وإن لم يكن مصلياً ، ومثل ذلك : هداية من غيره له .

قوله: ( أجزأه ) تقدم أنه جواب الشرط ؛ وهو ( أي ) (٢٠) .

قوله: (أي: كفاه) تفسير لـ (أجزأه) لأن الإجزاء والكفاية بمعنى واحد.

وقوله : ( ذلك ) أي : ربطه صلاته بصلاته وهو عالم به .

وقوله: (في صحة الاقتداء به) أي: وإن كان حصول ثواب الجماعة يتوقف على كونه لا يتأخر عن الإمام بأكثر من ثلاثة أذرع ، وكونه لا يساوي الإمام ، وكونه لا ينفرد عن الصف ، وإلا . . فاتته فضيلة الجماعة ، فقول المحشي : (والمراد هنا : صحة الاقتداء وحصول فضيلة الجماعة ) (٣) . . فيه نظر ؛ لأن فضيلة الجماعة تتوقف على أمور أخر .

قوله: (ما لم يتقدم عليه) أي: ما لم يتقدم المأموم بجميع ما اعتمد عليه على جزء مما اعتمد عليه الإمام يقيناً، فلا يضرّ الشكّ ؛ لأن الأصل عدم المفسد.

قوله: ( فإن تقدم عليه بعقبه ) أي: مثلاً ؛ لأن العبرة في القائم بعقبيه وهما مؤخر قدميه وإن تقدمت أصابعه ما لم يعتمد عليها ، وفي القاعد بألييه ، وفي المضطجع بجنبه ، وفي المستلقي برأسه .

والضابط الكلي : أن يتقدم بجميع ما اعتمد عليه المأموم على جزء مما اعتمد عليه

<sup>(</sup>١) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ق/٨٨).

<sup>(</sup>۲) انظر ( ۹٦/۲ ) .

<sup>(</sup>٣) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ق/٨٨ ).

الإمام ؛ كما أشرنا إليه (١) ، فلو اعتمد على عقبيه وقدم أحدهما . . لم يضرّ ؛ كما لو اعتمد على المؤخرة دون المقدمة .

قوله: (في جهته) احترز به: عما لو كانوا عند الكعبة واستداروا حولها ؛ فإنه لا يضر كون بعضهم أقرب منه إليها في غير جهته ؛ كما لو وقفا في الكعبة واختلفا جهة ؛ فإنه لا يضر تقدم المأموم على الإمام في غير جهته ، بخلاف ما لو اتحدا جهة ، ولو وقف الإمام فيها والمأموم حارجها . . جاز ، وللمأموم التوجه لأي جهة شاء ، ولو وقفا بالعكس . . جاز أيضاً ، للكن لا يتوجه المأموم إلى الجهة التي توجه إليها الإمام ؛ لئلا يكون متقدماً عليه في جهته .

قوله: (لم تنعقد صلاته) أي: إن كان ذلك في ابتداء الصلاة، وإلَّا ؛ بأن كان في الأثناء.. بطلت.

قوله: (ولا تضر مساواته لإمامه) أي: في صحة الاقتداء وإن كانت مكروهة مفوتة نفضيلة الجماعة فيما ساوئ فيه ؛ كما لو قارنه في شيء من أقوال الصلاة وأفعالها التي يطلب فيها عدم المقارنة ؛ كـ (الفاتحة) في الأولتين والسلام وجميع أفعال الصلاة في ابتدائها (۱) ؛ كأن يبتدئ الركوع معه ويبتدئ السجود معه . . . وهاكذا ، بخلاف دوامها ، ومعلوم أن التحرم لا بُدَّ أن يتأخر فيه عن تحرم إمامه ؛ احتياطاً له .

قوله : (ويندب تخلفه عن إمامه ) أي : استعمالاً للأدب ، وللاتباع $^{(r)}$  .

وقوله : (قليلاً ) أي : بأن يكون ثلاثة أذرع فأقل ، فإن زاد على ثلاثة أذرع . . فاتته فضيلة الجماعة .

قوله : ( ولا يصير بهاذا التخلف منفرداً عن الصف ) أي : لأنه مطلوب .

۲۱) انظر ( ۹۸/۲ ) .

 <sup>(\*)</sup> قوله: (كـ الفاتحة ، في الأولئين) أي: ولو كان ذلك في الصلاة السرية ، والتأخير فيها باعتبار ظنه ، ومحل ذلك: ما لم يعلم من إمامه أنه إن تأخر إلى فراغه من القراءة . . لم يدركه في الركوع . اهـ « تقرير » . اهـ من هامش (أ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ٣٧٨ ) ، ومسلم ( ٤١١ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه .

وقوله: (حتى لا يحموزُ فضيلة الجماعة) تفريع على المنفي ؛ وهو صيرورته منفرداً عن الصف ، لا على النفي ؛ وهو عدم صيرورته منفرداً عن الصف .

ويؤخذ منه: أن الانفراد عن الصف مفوت لفضيلة الجماعة كما هو مفوت لفضيلة الصف ، فهو مكروه مفوت للفضيلتين ؛ أعني : فضيلة الصف وفضيلة الجماعة ، وقيل : إنه مفوت لفضيلة الصف دون فضيلة الجماعة .

وهاذه المسألة هي المشهورة ب: مسألة تخرق الصفوف ، وقد عمت البلوئ بها خصوصاً في الجامع الأزهر يوم الجمعة .

قوله: (وإن صلَّى الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد)، ومثل ما ذكر: عكسه ؛ بأن صلَّى المأموم في المسجد والإمام خارج المسجد، فلو جعل ضمير (صلَّىٰ) عائداً على أحدهما فيكون التقدير: صلَّىٰ أحدهما في المسجد والآخر خارج المسجد.. لشمل الصورتين وسلم من سكوته عن صورة العكس، فهاتان الصورتان مستويتان في الحكم.

قوله: (حال كونه . . . ) إلخ: أشار الشارح: إلى أن قوله: (قريباً منه) حال ؛ أي : حال كون المأموم قريباً منه .

قوله: (أي: الإمام) لو جعل الضمير راجعاً لـ (المسجد) كما صنعه غيره ؟ كالشيخ الخطيب (١) . . لكان أولى وأحسن ، وكان يستغني عن قوله الآتي : (وتعتبر المسافة المذكورة من آخر المسجد) (٢) .

قوله: (بأن لم تزد . . .) إلخ: تصوير لكونه قريباً ، وإذا كثرت الصفوف أو الأشخاص . . فالشرط: ألَّا يزيد ما بين كل صفين أو شخصين على ثلاث مئة ذراع

<sup>(</sup>١) الإقناع ( ١/١٥٥١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( ١٠٢/٢ )٠

تقريباً وإن صار بين الأخير وآخر المسجد فراسخ ، للكن مع العلم بانتقالات الإمام ؟ كما هو معلوم .

قوله: (مسافة ما بينهما) أي: الإمام والمأموم على مقتضى أول كلامه وإن كانت المسافة معتبرة في الحقيقة بين آخر المسجد والمأموم؛ كما سيذكره الشارح (١٠).

قوله: (على ثلاث مئة ذراع تقريباً) فلا تضر زيادة ثلاثة أذرع أو أقل ؛ لأن المسافة تقريبية لا تحديدية .

قوله: (وهو \_ أي: المأموم \_ عالم بصلاته ؛ أي: الإمام) أي: بأحد الأمور المتقدمة ؛ كالرؤية للإمام أو لبعض صف ، وكسماع صوته أو صوت مبلغ (٢٠٠٠).

قوله: (ولا حائل هناك) أي: بحيث يمكن الوصول إلى الإمام، ويشترط هنا: أن يمكن الوصول إليه من غير ازورار وانعطاف، بخلافه فيما تقدم (٣).

ويضر هنا الباب المردود في الابتداء ، بخلافه في الأثناء ؛ فإنه لا يضر ؛ لأنه يغتفر في السدوام ما لا يغتفر في الابتداء ، ويضر هنا أيضاً الباب المغلوق ابتداء ودواماً على المعتمد ، خلافاً لظاهر كلام الخطيب ؛ حيث قال : ( نعم ؛ قال البغوي في « فتاويه » : « لو كان الباب مفتوحاً وقت الإحرام فانغلق في أثناء الصلاة . . لم يضر » ) انتهى ( ' ' ) ، فما جرى عليه ضعيف ، وبعضهم قال : ( المراد بالغلق : الرد ) ، وفيه بعد .

أما الباب المفتوح . . فيجوز اقتداء الواقف بحذائه والصف المتصل به وكذا من خلفه ، ويكون ذلك الواقف في حذائه رابطة بينهم وبين الإمام ، وهو في حقهم كالإمام ، فلا يجوز تقدمهم عليه ، كما لا يجوز تقدمهم على الإمام ، بخلاف العادل

<sup>(</sup>١) انظر ( ١٠٢/٢ ) .

۲۰) انظر (۲/۹۷ ـ ۹۸ ) .

۳) انظر ( ۹۹/۲ ) .

٤٠) الإقناع ( ١٥٥/١ ) ، فتاوى البغوي ( ص ١٠٣ ) .

أَيْ: بَيْنَ ٱلْإِمَامِ وَٱلْمَأْمُومِ . . (جَازَ) ٱلِأُقْتِدَاءُ ، وَتُعْتَبَرُ ٱلْمَسَافَةُ ٱلْمَذْكُورَةُ مِنْ آخِرِ ٱلْمَسْجِدِ ، وَتُعْتَبَرُ ٱلْمَسَافَةُ ٱلْمَذْكُورَةُ مِنْ آخِرِ ٱلْمَسْجِدِ ، إِمَّا فَضَاءً ، أَوْ بِنَاءً . . فَٱلشَّرْطُ : أَلَّا يَزِيدَ مَا بَيْنَهُمَا عَلَىٰ ثَلَاثٍ مِنَةٍ ذِرَاعٍ ، وَأَلَّا يَكُونَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ .

عن محاذاته ؛ فلا يجوز اقتداؤه إلَّا بالرابطة المذكورة ؛ للحائل بينه وبين الإمام .

قوله: (أي: بين الإمام والمأموم) تفسير لقوله: (هناك).

قوله : (جاز الاقتداء) جواب (إن) في قوله : (وإن صلَّىٰ ٠٠٠) إلخ ٠

قوله: ( وتعتبر المسافة المذكورة ) أي: الثلاث مئة ذراع تقريباً.

وقوله: (من آخر المسجد) أي: من الطرف الذي يلي المأموم فيما إذا كان الإمام في المسجد والمأموم خارجه، أو من الطرف الذي يلي الإمام فيما إذا كان المأموم في المسجد والإمام خارجه.

فعلىٰ كل من الصورتين : لا يحسب المسجد من المسافة ؛ لأنه محل الصلاة ، فلا يدخل في الحد الفاصل .

قوله: (وإن كان الإمام والمأموم في غير المسجد) هذه هي الحالة الرابعة ، وتحتها أربع صور ؟ لأنهما: إما أن يكونا في فضاء ، وإما أن يكونا في بناء ، وإما أن يكونا في بناء ، وإما أن يكون الإمام في فضاء والمأموم في بناء ، وإما بالعكس ؟ كما أشار إليه الشارح بقوله: (إما فضاء أو بناء) فهو تعميم في غير المسجد ، ويصدق بالصور الأربعة المتقدمة .

قوله: (فالشرط: ألَّا يزيد ما بينهما) أي: بين الإمام والمأموم، وكذا بين كل صفين أو شخصين ممن ائتم بالإمام خلفه أو بجانبه.

وقوله: (علىٰ ثلاث مئة ذراع) أي: بذراع الآدمي تقريباً، فلا يضر زيادة ثلاثة أذرع ؛ كما مر(١١).

قوله : ( وألَّا يكون بينهما حائل ) أي : مما مر (٢) ؛ كالباب المردود ابتداءً بخلافه

<sup>(</sup>۱) انظر (۱۰۱/۲) ،

<sup>(</sup>٢) انظر (١٠١/٢).

دواماً ، وكالباب المغلوق مطلقاً ، وأما الباب المفتوح . . فيصح اقتداء الواقف بحذائه ، وكذا من خلفه أو بجانبه ؛ كما مر (١٠ .

ولا يضر في جميع ما ذكر شارع ولو كثر طروقه ، ولا نهر وإن أحوج إلى سباحة - وهي بكسر السين : العوم ، وهو علم لا ينسى - لأنهما لم يعدا للحيلولة .

## بنيتية

[ في بيان أفضل الجماعات ، وحكم المسبوق والاستنابة في الإمامة ] أفضل الجماعات : الجماعة في الجمعة ، ثم في صبحها ، ثم في صبح غيرها ، ثم

في العشاء ، ثم في العصر ، وأما الجماعة في الظهر ، والجماعة في المغرب . . فهما سواء .

وتنقطع الجماعة بخروج إمامه من صلاته بحدث أو غيره ، وللمأموم قطعها بنية المفارقة ، للكنه يكره ، إلا لعذر ؛ كمرض ، وتطويل إمام ، وتركه سنة مقصودة ؛ كتشهد أول .

وما أدركه مسبوق . . فهو أول صلاته ، فيعيد في ثانية صبح القنوت ، وفي ثانية مغرب التشهد .

ولو أدرك المسبوق الإمام في ركوع محسوب للإمام واطمأن يقيناً قبل ارتفاع إمامه عن أقله . . أدرك الركعة ، ويكبر في هاذه الحالة تكبيرة للتحرم وأخرى للركوع ، فلو كبر واحدة : فإن نوى بها التحرم فقط وأتمّها قبل هويه . . انعقدت صلاته ، وإلّا . . لم تنعقد ، ولو أدركه في اعتداله فما بعده . . وافقه فيه وفي ذكره وذكر انتقال عنه لا ذكر نتقال إليه ، وإذا سلم إمامه وقام المسبوق . . كبر لقيامه إن كان في محل جلوسه ، وإلّا . . فلا .

وتجوز الاستنابة في الإمامة ونحوها من سائر الوظائف ولو بغير إذن الواقف ولو

۱) انظر (۱۰۱/۲).

بدون عذر إذا استناب مثله أو خيراً منه ، ويستحق المستنيب جميع المعلوم ، ويستحق النائب ما التزمه له المستنيب وإن أفتى ابن عبد السلام : بأنه لا يستحقه واحد منهما ؛ لأن المستنيب لم يباشر ، والنائب لم يأذن له الناظر فلا ولاية له ، بخلاف ما لو باشر شخص الوظيفة بلا استنابة من صاحبها ؛ فلا يستحق المباشر شيئاً ؛ لعدم التزام صاحب الوظيفة له عوضاً ، ولا يستحق صاحب الوظيفة ؛ لعدم مباشرته مع عدم تنييبه ، فحيث لم يباشر صاحب الوظيفة . لم يستحق المعلوم ، إلا إن منعه الناظر أو نحوه من المباشرة ؛ فيستحق ؛ لعذره حينئذ (۱) .

<sup>(</sup>١) فتاوي العز بن عبد السلام ( ص ١٣٧ ـ ١٣٨ ) .

# ؋ۻؙٛڶڰ

# فِي قَصْرِ ٱلصَّلَاةِ وَجَمْعِهَا

### ( فِكُنَّالُولُ )

أي: هذا فصل ، وهو معقود لشيئين ؛ كما أشار إليه الشارح بقوله: (في قصر الصلاة وجمعها) ، ولا يخفئ أن جمعها شامل لجمعها بالسفر ولجمعها بالمطر ؛ كما يعلم من استقراء كلام المصنف ؛ ولذلك جعل بعضهم الفصل معقوداً لثلاثة أشياء .

والأصل في القصر قبل الإجماع: قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا ضَرَيْتُو فِي اَلْأَرْضِ ﴾ أي: سافرتم فيها، ومثلها: البحر ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُو جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلَوَةِ ﴾ (١) ، قال يعلى بن أمية رضي الله عنه: إنما قال تعالى: ﴿ إِنْ خِفْتُو ﴾ (٢) وقد أمن الناس !! فقال: عجبتُ مما عجبتَ منه ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: « صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته » رواه مسلم (٢) ؛ أي: جواز القصر مع الأمن صدقة ؛ أي: زائد على ما أفادته الآية ، فيكون قوله تعالى: ﴿ إِنْ خِفْتُو ﴾ ليس بقيد .

والأصل في الجمع: الأخبار الواردة فيه (١٠).

وشرع القصر في السنة الرابعة من الهجرة ؛ كما قاله ابن الأثير (°) ، وقيل : في السنة الثانية في ربيع الثاني منها ؛ كما قاله الدولابي، وقيل : بعد الهجرة بأربعين ما (٢) .

<sup>(</sup>١) سورة النساء : ( ١٠١ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء : ( ١٠١ ) .

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم ( ۱۸۲ ) .

<sup>(</sup>٤) ومنها : ما أخرجه أبو داوود ( ١٢٠٦ ) ، والترمذي ( ٥٥٣ ) عن سيدنا معاذ بن جهل رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) جامع الأصول ( ٩٤/١٢ ) ، الشاني في شرح مسند الشافعي ( ١٠٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « المواهب اللدئية بالمنح المحمدية » ( ٣٧٨/٣ ) .

وشرع الجمع في السنة التاسعة من الهجرة في غزوة تبوك ( ) \_ بالصرف وعدمه : اسم مكان في طرف الشام \_ وهي آخر غزواته عليه الصلاة والسلام ، وما بعدها سرايا .

قوله: (ويجوز . . .) إلخ ، وإنما جوز الشارع له ذلك ؛ تخفيفاً عليه لما يلحقه من مشقة السفر غالباً ؛ ولذلك ورد في الحديث: «السفر قطعة من العذاب » ( $^{(7)}$ ) والمراد بالعذاب \_ كما قاله الحافظ ابن حجر العسقلاني \_ : المشقة الحاصلة فيه من الركوب والمشي ، مع الألم الناشئ من ترك المألوف من الوطن وغيره  $^{(7)}$  ؛ ولذلك لما سئل إمام الحرمين حين جلس موضع والده : لِمَ كان السفر قطعة من العذاب ؟ أجاب على الفور بقوله : لأن فيه فراق الأحباب  $^{(1)}$ .

وأشعر تعبير المصنف بالجواز: أن الأفضل: الإتمام.

نعم ؛ إن بلغ سفره ثلاث مراحل ولم يختلف في جواز قصره . . فالأفضل : القصر ؟ للاتباع (°) ، وخروجا من خلاف أبي حنيفة ؛ فإنه يوجب القصر حينئذ (١) ، بخلاف الصوم ؛ فإنه أفضل من الفطر مطلقاً ، إلّا إن تضرر به ؛ لما فيه من براءة الذمة ، فلو أفطر . . لبقيت ذمته مشغولة .

ولو تعارض القصر والجماعة حينتذ . . قدم القصر ؛ لوجوبه عند أبي حنيفة ؛ كما علمت .

وخرج بقولنا : ( ولم يختلف في جواز قصره ) : من اختلف في جواز قصره ؛ كملاح يسافر في البحر ومعه عياله في سفينة ، ومن يديم السفر مطلقاً ؛ كالساعي ؛ فإن الإتمام

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ( ٧٠٦ ) عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ١٨٠٤ ) ، ومسلم ( ١٩٢٧ ) عن سبدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ( ٦٢٣/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر «المقاصد الحسنة» ( ٣٨٩/١)، و« فيض القدير » ( ١٨٥/٤ )، وورد مثله عن الإمام القشيري رحمه الله تعالىٰ . انظر « معجم الأدباء » ( ١٥٧٠/٤ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري معلقاً قبل حديث ( ١٠٨٦ ) ، وانظر « تغليق التعليق » ( ٤١٤/٢ - ٤١٥ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر و مراقى الفلاح » ( ص ٢١٠ ) .

أفضل له ؛ خروجاً من خلاف من أوجبه ؛ كالإمام أحمد رضي الله عنه (١) ، ورُوعيَ مذهبه دون مذهب أبي حنيفة في ذلك ؛ لموافقته الأصل وهو الإتمام .

ثم إنه أورد على التعبير بالجواز: أنه قد يجب القصر ؛ كما لو أخر الصلاة إلى أن بقي من وقتها ما لا يسعها إلا مقصورة ؛ فإنه يجب عليه حينئذ القصر ؛ لأنه لو أتمها . . للزم إخراج بعض الصلاة عن وقتها مع تمكنه من إيقاعها في الوقت ، وقد يجب القصر والجمع معاً ؛ كما لو أخر الظهر إلى وقت العصر بنية الجمع ، ولم يصل حتى بقي من وقت العصر ما يسع أربع ركعات ؛ فإنه يجب عليه حينئذ القصر والجمع .

وأجيب : بأن المراد بالجواز : ما قابل الامتناع ، فيشمل الوجوب .

قوله: (للمسافر) من السفر؛ وهو قطع المسافة، سمي بذلك؛ لأنه يسفر عن أخلاق الرجال؛ أي: يكشف عنها، وقيل: لإسفار الرجل بنفسه عن البيوت والعمران.

وابتداء السفر: مجاوزة سور صوب مقصده مختص بما يسافر منه ؟ كبلد وقرية ، فإن لم يكن له سور صوب مقصده مختص به ؟ بأن لم يكن له سور أصلاً ، أو له سور في غير صوب مقصده ، أو كان له سور غير مختص به ؟ كقرئ متفاصلة جمعها سور واحد . . فابتداؤه : مجاوزة الخندق إن كان ، فإن لم يكن . . فالقنطرة إن كانت (۱) ، فإن لم تكن . . فالعمران وإن تخلله خراب \_ بخلاف خراب هجر \_ بالتحويط على العامر أو زرع أو اندرس ؟ بأن ذهبت أصول حيطانه ، وأما الخراب الذي ليس كذلك . . فلا بُدً من مجاوزته ؟ كما صححه في « المجموع » (۱) .

ولا يشترط مجاوزة بساتين ومزارع وإن اتصلتا بما سافر منه ؛ حتى لو كان بالبساتين قصور أو دور تسكن في بعض فصول السنة أو في جميعها . . لم يشترط مجاوزتها على

<sup>(</sup>١) انظر x مسائل الإمام أحمد • رواية أبي داوود السجستاني ( ١٠٧/١ ) .

<sup>(</sup>٢) أي : البوابة . اهـ مؤلف . اهـ من هامش ( هـ ) .

<sup>(</sup>٣) المجموع (٢٨٨/٤).

الظاهر في « المجموع » (١) ؛ خلافاً لما في « الروضة » و « أصلها » (١) ؛ لأنها ليست من البلد أو القرية ، والقريتان المتصلتان أو القرى المتصلة بعضها ببعض . . كالقرية الواحدة .

وابتداؤه لساكن خيام - كالأعراب -: مجاوزة الحِلَّة ومرافقها (") ؛ كمطرح الرماد وملعب الصبيان ، مع مجاوزة عرض واد إنْ سافر في عرضه ، ومجاوزة مهبط إن كان في ربوة ، ومجاوزة مصعد إن كان في وهدة ، إن اعتدلت الثلاثة ، فإن أفرطت سعتها . . اكتُفى بمجاوزة الحلة عرفاً .

وينتهي سفره: ببلوغه مبدأ سفر من سور أو غيره مما ذكر، ثم إن كان مبدأ السفر المذكور من وطنه . انتهى سفره مطلقاً سواء نوى الإقامة به أو لا ، كان له فيه حاجة أو لا ، وإن كان من غير وطنه سواء رجع إليه من سفره - كأن أقام به أولاً مع كونه غير وطنه ؛ كما هو الفرض ، ثم ابتدأ السفر منه ثم رجع إليه من سفره - أم لم يرجع إليه كأن سافر إلى محل غير الذي ابتدأ سفره منه . . فينتهي سفره ببلوغه السور ونحوه إن نوى قبل بلوغه وهو مستقل ماكث إقامة به ؛ إما مطلقاً ، وإما أربعة أيام صحاح غير يومي الدخول والخروج ، فإن لم ينو قبل ذلك . . انتهى سفره بإقامته ؛ أي : بنزوله وترك سيره إن كان له حاجة وعَلِمَ أنها لا تنقضي في أربعة أيام صحاح ، فإن لم يكن له حاجة أصلاً . . انتهى سفره بإقامته أبها تنقضي في أربعة أيام صحاح ، فإن لم يكن له كان له حاجة وعلم أنها تنقضي في أربعة أيام صحاح . . لم ينته سفره ، بل يقصر مع إقامته بالبلد أو القرية ؛ لأنها ليست قاطعة للسفر ، هذا كله إذا لم يتوقعها كل وقت ، فإن توقعها كل وقت . . قصر ثمانية عشر يوماً صحاحاً .

وينتهي سفره أيضاً: بنية رجوعه ماكثاً لوطنه مطلقاً أو لغير وطنه لغير حاجة ، فلا يقصر في ذلك الموضع ، فإن سافر بعده . . فسفر جديد ؛ فإن كان طويلاً . . قصر ،

<sup>(</sup>١) المجموع ( ٢٨٨/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين ( ٣٨١/١ ) ، الشرح الكبير ( ٢٠٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) الحِلَّة \_ بكسر الحاء \_ : بيوت مجتمعة وإن تفرقت . 8 المنهج القويم ٩ ( ص ٢٨٨ ) .

وإلَّا . . فلا ، فإن كان لغير وطنه لحاجة . . لم ينته سفره بذلك ، وكنيَّة الرجوع الترددُ فيه ؛ كما في « المجموع » (١٠) .

قوله: (أي: المتلبس بالسفر) أي: لا العازم عليه ولم يتلبس به ؛ لأن صيغة اسم الفاعل حقيقة في المتلبس بالفعل ، فالمسافر حقيقة في المتلبس بالسفر ، والضارب حقيقة في المتلبس بالضرب . . . وهلكذا ، وأشار الشارح بذلك: إلى أنه يجوز له القصر من حين تلبسه بالسفر ، ولا يتوقف على قطع المسافة بالفعل ، فالجواز من ابتدائه لا من انتهائه .

قوله: (قصر الصلاة) أي: المعهودة شرعاً؛ وهي المكتوبة أصالة، ف (أل) للعهد الشرعي، وخرج بالمكتوبة: النافلة، وبالأصالة: المنذورة، وأما المعادة.. فله قصرها إن قصر أصلها وصلاها خلف من يصليها مقصورة، أو صلاها إماماً، سواء صلّى الأولى جماعة أو فرادى؛ كما صرح به العلامة الرملي وغيره (٢)، وقول الشيخ الخطيب: (وهنذا هو الظاهر وإن لم أرّ من صرّح به) (٣).. لا ينافي تصريح غيره به؛ لأنه إنما نفى رؤيته له لا التصريح به في الواقع.

قوله: ( الرباعية ) نسبة لرباع ؛ لأنها أربع ركعات .

وقوله : ( لا غيرها ) أي : لا غير الرباعية .

وقوله: (من ثنائية وثلاثية) بيان لـ (غيرها)، وعندنا قول في المذهب: أن الثلاثية يجوز قصرها، وهو ضعيف غير مشهور (١٠).

قوله : ( وجواز قصر . . . ) إلخ : أشار بتقدير ذلك : إلى أن قول المصنف : ( بخمس شرائط ) خبر لمبتدأ محذوف دل عليه قوله : ( ويجوز ) لأنه مصدره ، ولكن لا حاجة

<sup>(</sup>١) المجموع (٢٩٠/٤).

<sup>(</sup>٢) نهاية المحتاج ( ٢٣٦/٢ ـ ٢٣٧ ).

<sup>(</sup>٣) الإقناع (١/١٥٩).

<sup>(</sup>٤) انظر احاشية البجيرمي على الخطيب» ( ١٤٥/٢ ).

لهاذا ؛ لأن الكلام منتظم بدونه ؛ فإن قوله : ( بخمس شرائط ) متعلق بقوله : ( يجوز ) ، ويجاب عن تقدير الشارح : بأنه حل معنى لا حل إعراب .

قوله: ( بخمس شرائط ) أي : علىٰ ما ذكره المصنف (١) ، وإلَّا . . فقد ترك شروطاً أُخَر :

الأول: دوام السفر يقيناً في جميع صلاته ، فلو انتهى سفره فيها ؛ كأن بلغت سفينته دار إقامته أو شكَّ في انتهائه . . أتم ؛ لزوال سبب الرخصة في الأولى ، وللشك فيه في الثانية .

والمثاني: قصد موضع معلوم بالجهة ، سواء كان معيناً بالشخص أو لا ، فمتى قصد سفر مرحلتين من جهة من الجهات ؛ كالشام ، سواء قصد بلدة معينة ؛ كالقدس ، أو لا . . قصر ، بخلاف الهائم ؛ وهو من لا يدري أين يتوجه ، فإن لم يسلك طريقاً . . سمي راكب التعاسيف ؛ فلا قصر له وإن طال سفره ، وكذا طالب غريم أو آبق لا يعلم موضعه يرجع متى وجده .

نعم ؟ إن علم أنه لا يجد مطلوبه قبل مرحلتين وقصد سفرهما . . جاز له القصر ؟ كما في « الروضة » و « أصلها » (٢) ، وكذا لو قصد الهائم سفر مرحلتين لغرض صحيح ؟ كما شملته عبارة « المحرر » (٣) ، وفي تسمية هاذا هائماً نظر .

ولو كان أسيراً ونوى الهرب متى تمكن منه . . لم يقصر ولو علم بطول السفر ، ما لم يبلغ مرحلتين ، وإلا . . قصر .

ومثل ذلك: يأتي في الزوجة الناوية أنها متى تخلصت من زوجها . رجعت ، والعبدِ الناوي أنه متى عسن . رجع ؛ فلا يقصران قبل مرحلتين ، ويقصران بعدهما ، ولو تبعت الزوجة زوجها ، أو العبد سيده ، أو الجندي ـ وهو المقاتل للكفار ؛ نسبة

<sup>(</sup>۱) انظر (۱۱۱/۲ - ۱۲۲) .

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين ( ٣٨٦/١ ) ، الشرح الكبير ( ٢٢١/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) المحور ( ص ٦٢ ) .

للجند وهم المقاتلون - الأمير في السفر ، ولم يعرف كل واحد منهم مقصده . . فلا قصر له قبل بلوغه مرحلتين ، فإن بلغهما . . قصر ؛ كما مر في الأسير ، فلسو نوئ كل واحد منهم مسافة القصر وحده دون متبوعه . . لم يقصر ؟ لأن نيته كالعدم .

نعم ؛ الجندي غير المثبت في الديوان له القصر ؛ لأنه ليس تحت يد الأمير وقهره ، بخلاف المثبت في الديوان ؛ لأنه مقهور تحت يد الأمير كبقية الجيش .

والثالث: التحرز عما ينافي نية القصر في دوام الصلاة ؛ كنية الإتمام ، والتردد في أنه يقصر أو يتم ، والشكّ في نية القصر وإن تذكر في الحال أنه نواه ، فلو نوى الإتمام بعد نية القصر ، أو تردد في أنه يقصر أو يتم بعد نية القصر مع الإحرام ، أو شكّ في نية القصر . . فلا قصر في جميع ذلك .

والرابع: أن يكون سفره لغرض صحيح ؟ كزيارة وتجارة وحج ، لا مجرد التنزه ورؤية البلاد ؟ فإنه ليس من الغرض الصحيح لأصل السفر ، بخلاف ما لو كان لمقصده طريقان طويل وقصير ، وسلك الطويل لغرض التنزه ؟ فإنه يكون غرضاً صحيحاً ؟ للعدول عن القصير إلى الطويل ، فيقصر حينئذ ، وكذا لو سلك الطويل لغرض ديني ؟ كزيارة وصلة رحم ، أو دنيوي ؟ كسهولة الطريق وأمنه ، لا إن سلكه لمجرد القصر ، أو لم يقصد شيئاً ؟ كما في « المجموع » (1) ، لأنه طول على نفسه الطريق من غير غرض معتد به .

والخامس: العلم بجواز القصر، فلو رأى الناس يقصرون فقصر معهم جاهلاً.. لم تصح صلاته ! كما في « الروضة » و الصلها » (١).

قوله: (الأول) كان الأولى أن يقول: (الأولىٰ) لأن الشرائط جمع شريطة بمعنى مشروطة، وهي مؤنثة؛ كما هو ظاهر؛ ولذلك حذف المصنف الناء من العدد.

<sup>(</sup>١) المجموع ( ٢٧٨/٤ ـ ٢٧٩ ).

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين ( ٣٩٥/١ ) ، الشرح الكبير ( ٢٣٥/٢ ) .

ويجاب : بأن الشارح راعى المعنى ، فإن الشرائط بمعنى الأمور المشروطة ، وهي مذكرة ؛ فلذلك قال : ( الأول ) .

قوله: (أن يكون سفره . . . ) إلخ؛ أي : (كون سفره . . . إلخ)، فـ (أن) وما بعدها في تأويل مصدر .

قوله: (أي: الشخص) كان مقتضى سياق كلام المصنف أن يقول: (أي: المسافر)، فيكون الضمير راجعاً للمسافر؛ لتقدمه في كلامه، وللكن عدل الشارح عنه وإن كان مقتضى السياق؛ لما يلزم عليه من التهافت والركة في العبارة؛ لأن تقديرها عليه أن يكون: سفر المسافر؛ كما أفاده الميداني.

فهاذا هو الذي يظهر في نكتة العدول ، بخلاف ما نقله المحشي عن القليوبي ؟ من أن نكتة العدول اعتبار الجواز من ابتدائه (١٠) ؛ فإن هاذه النكتة لا تظهر هنا ، وقد تقدم التنبيه عليها في قوله : ( ويجوز للمسافر ) أي : المتلبس بالسفر (٢٠) ، فتدبر .

قوله : ( في غير معصية ) أي : بسبب غير معصية ، فكلمة ( في ) سببية ، على حد قوله صلى الله عليه وسلم : « دخلت امرأة النار في هرة » (٣) ؛ أي : بسببها .

فالشرط: أن يكون السفر بسبب غير المعصية وإن عصى فيه ؟ كما لو سافر التجارة أو زيارة وعصى فيه بزناً أو شرب خمر مثلاً ، ويسمى حينئذ عاصياً في السفر ؟ فيجوز له القصر وغيره من الرخص ؟ لأن المعصية في السفر لا تمنع الترخص ، وأما قولهم : الرخص لا تناط بالمعاصي . . فمعناه : لا تعلق بها بحيث يكون سببها معصة .

ولو كان المسافر كافراً ثم أسلم في أثناء الطريق . . ترخص وإن كان الباقي دون مسافة القصر ؛ لأن سفره ليس بسبب معصية وإن كان عاصياً بالكفر .

<sup>(</sup>١) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ق/٨٩ ) ، حاشية القليوبي على شرح الغاية ( ق/١٠ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( ١٠٦/٢ ـ ١٠٧ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ٣٣١٨ ) ، ومسلم ( ٢٢٤٢ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

قوله : ( هو ) أي : غير المعصية ، أو السفر في غير المعصية .

يدل للأول : قوله : (كقضاء دين) وقوله : (كصلة رحم).

ويدل للثاني : قوله : ( أو سفر حج ) $^{(1)}$  ، وقوله : ( كسفر التجارة ) .

ويمكن التقدير في الأولين بأن يقال : كسفر قضاء دين ، وكسفر صلة رحم .

وقوله: (شامل للواجب . . .) إلخ ؛ أي : وشامل أيضاً للمكروه ؛ كالسفر للتجارة في أكفان الموتى ، وسفر الشخص وحده أو مع آخر فقط ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « المسافر شيطان ، والمسافران شيطانان ، والثلاثة ركب » (٢) ، ومحل الكراهة : ما لم يأنس بالله تعالى ، وإلاً . . فلا كراهة .

ويمكن أن الشارح أدخل المكروه في المباح ؛ لكونه أراد به الجائز أعمَّ من أن يكون مستوي الطرفين ـ وهما الفعل والنرك ـ أو لا ؛ فيشمل المكروه .

قوله : (كقضاء دين ) أي : كسفر قضاء دين ، فهو على تقدير مضاف على ما مر .

ويدل لذلك : قوله : ( أو سفر حج ) كما في بعض النسخ .

قوله: ( وللمندوب ) أي : وشامل للمندوب .

وقوله : (كصلة الرحم ) أي : كسفر صلة الرحم علىٰ ما مر أيضاً .

ومعنى صلة الرحم: الإحسان إلى الأقارب بما يمكن ، فالكلام على تقدير مضاف ؟ أي: صلة ذوي الرحم بمعنى القرابة .

ويحتمل أن يراد بالرحم: الأقارب مجازاً ، فلا حاجة إلى تقدير المضاف.

قوله: (وللمباح) أي: وشامل للمباح، ويحتمل أن الشارح أدخل فيه المكروه؛

<sup>(1)</sup> كما في بعض النسخ على ما قاله الإمام الباجوري رحمه الله تعالىٰ.

 <sup>(\*)</sup> أخرجه أبو داوود ( ٢٦٠٧ ) ، والنرمذي ( ١٦٧٤ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما .

قوله: (أما سفر المعصية . . .) إلخ: مقابل لقول المصنف: (أن يكون سفره في غير معصية) ، ولا فرق في سفر المعصية بين أن يكون أنشأه معصية من أوله ويسمئ حينئذ عاصياً بالسفر، وأن يكون قلبَهُ معصية بعد أن أنشأه طاعة ويسمئ حينئذ عاصياً بالسفر في السفر؛ فلا يترخص كل منهما.

فإن تاب الأول \_ وهو العاصي بالسفر \_ . . فأول سفره محل توبته ، فإن كان الباقي طويلاً في الرخصة التي يشترط فيها طول السفر ؛ كالقصر والجمع ، أو قصيراً في الرخصة التي لا يشترط فيها ذلك ؛ كأكل الميتة للمضطر . . ترخص ، وإن كان الباقي قصيراً في الرخصة التي يشترط فيها طول السفر . . لم يترخص .

وأمسا الثانسي \_ وهو العاصي بالسفر في السفر \_: فإن تاب . . ترخص مطلقاً وإن كان الباقسي قصيراً ، خلاف للظاهر كلام الشيخ الخطيب (١) ؛ اعتباراً بأوله وآخره .

وألحق بسفر المعصية : سفر من أتعب نفسه أو دابته بالركض بلا غرض شرعي وإن كان سفره لطاعة ، ذكره في « الروضة » ك « أصلها » ( $^{(1)}$  ، وأما العاصي في السفر . . فلا يمتنع عليه الترخص ؛ كما مر  $^{(1)}$  .

والحاصل: أن العاصي ثلاثة أقسام:

الأول : العاصي بالسفر ؛ وهو الذي أنشأه معصية .

والثاني : العاصي بالسفر في السفر ؛ وهو الذي قلبه معصية بعد أن أنشأه طاعة .

والثالث : العاصي في السفر ؛ وهو الذي يسافر لطاعة ، للكن عصى فيه بشيء من المعاصى ؛ كما هو ظاهر .

قوله: (كالسفر لقطع الطريق) أي: وكسفر آبق وناشزة ، وفرع لم يستأذن أصله

<sup>(</sup>١) الإقناع ( ١٥٨/١ ).

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين ( ٣٨٩/١) ، الشرح الكبير ( ٢٢٤/٢ ).

<sup>(</sup>٣) انظر ( ١١٢/٢ ) ،

حيث وجب استئذانه ؟ بأن سافر للجهاد ، ومن عليه دين حالٌ يقدر على وفائه بغير إذن مستحقه ولم ينب من يؤديه عنه .

قوله: ( فلا يترخص فيه ) أي : في سفر المعصية ، وهاذا جواب ( أما ) في قوله : ( أما سفر المعصية ) ، وكان مقتضى المقابلة أن يقول : ( فلا يجوز له القصر ) ، لكن الشارح أراد زيادة الفائدة ؛ فلذلك قال : ( فلا يترخص فيه بقصر ولا جمع ) .

للكن نقول له: حيث أردت زيادة الفائدة . . كان الأولى أن تقتصر على قولك : ( فلا يترخص ) ليفيد أنه لا يترخص لا بقصر ولا جمع ولا غيرهما من سائر الرخص ، سواء كانت تختص بالطويل ، وهي أربع : القصر ، والجمع ، والفطر في رمضان ، والمسح على الخفين ثلاثة أيام .

أو لا تختص بالطويل ، بل تجوز في القصير أيضاً ، وهي أربع أيضاً : ترك الجمعة إذا سافر قبل فجر يومها ، وأكل الميتة للمضطر ، وليس مختصاً بالسفر ، للكن لما كان لا يوجد غالباً إلّا في السفر . عدوه من رخص السفر ، وترك استقبال القبلة في النفل ، والتيمم مع إسقاط الفرض به ، ولا يختص هذا بالسفر أيضاً ، للكن لما كان السفر يغلب فيه فقد الماء بخلاف الحضر ؛ فإن الغالب فيه وجود الماء بحسب الشأن فيهما . . عدّوه من رخص السفر ، وزيد على ذلك صور أخرى .

قوله: ( بقصر ولا جمع ) أي : ولا غيرهما ؛ كما علمته مما مر آنفاً (١٠ .

قوله: (والثاني) التذكير باعتبار ما مر من تأويل الشرائط بالأمور المشروطة (۱)؛ فلذلك قال: (الثاني) ولم يقل: (الثانية).

قوله : (أن تكون مسافته . . .) إلخ ، ولو قطع هلذه المسافة في لحظة ؛ لكونه من أهل الخطوة ، سواء قطعها في برأو بحر .

لا يقال: إذا قطع المسافة في لحظة لا يتأتى القصر؛ لإقامته بعد ذلك ؛ لأنا نقول:

<sup>(</sup>۱) انظر (۲/۱۱۶).

<sup>(</sup>٢) انظر ( ١١١/٢ ) .

لا يلزم من قطعه المسافة الإقامة القاطعة للسفر ؛ لاحتمال أن يقيم في المقصد إقامة غير قاطعة للسفر ، فبتأتى القصر حينئذ .

قوله: (أي: السفر) يعني: السفر المتقدم؛ وهو السفر في غير معصية (١٠).

قوله: (ستة عشر فرسخاً) وهي: أربعة برد؛ إذ كل بريد أربعة فراسخ، فيكون مجموع الستة عشر فرسخاً أربعة برد؛ فقد كان ابن عمر وابن عباس يقصران ويفطران في أربعة برد، ومثله إنما يُفعل بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم (١).

والحاصل: أن المسافة بالبريد: أربعة برد.

وبالفراسخ : ستة عشر فرسخاً .

وبالأميال الهاشمية: ثمانية وأربعون ميلاً ؛ لأن الفرسخ ثلاثة أميال ؛ كما سيذكره الشارح (").

وبالخطوات: مئة واثنان وتسعون ألف خطوة ؛ لأن الميل أربعة آلاف خطوة ؛ كما سيذكره الشارح ( ، ) .

وبالأقدام: خمس مئة ألف وستة وسبعون ألف قدم ؛ لأن الخطوة ثلاثة أقدام ؛ كما سيذكره الشارح (٠٠).

وبالأذرع: مئتا ألف وثمانية وثمانون ألف ذراع ؛ لأن كل قدمين ذراع .

وبالأصابع: ستة آلاف ألف وتسع مئة ألف واثنا عشر ألف إصبع ؟ لأن الذراع أربع وعشرون إصبعاً معترضة .

وبالشعيرات : إحدى وأربعون ألف ألف وأريع مئة ألف واثنان وسبعون ألف شعيرة ؛ لأن كل إصبع ست شعيرات معتدلات معترضات .

<sup>(</sup>١) انظر ( ١١٢/٢ )٠

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري معلقاً قبل حديث ( ١٠٨٦ ) ، وانظر « تغليق التعليق » ( ٤١٤/٢ ـ ٤١٥ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر (٢/١١٨).

<sup>(</sup>٤) انظر ( ١١٨/٢ ) ،

<sup>(</sup>٥) انظر ( ١١٨/٢ ) .

وبالشعرات: مئتا ألف ألف وثمانية وأربعون ألف ألف وثمان مئة ألف واثنان وثلاثون ألف شعرة ؛ لأن كل شعيرة ست شعرات من شعر البرذون ؛ أي : البغل .

وإنما بالغوا في ضبط مسافة القصر حتى بالأصابع والشعيرات والشعرات؛ لأن القصر على خلاف الأصل فاحتيط له جداً؛ ولذلك كانت المسافة هنا تحديدية ، بخلاف المسافة بين الإمام والمأموم؛ فإنها تقريبية؛ كما مر (١)، ولا ينافي تحديد مسافة القصر بذلك جعلهم لها مرحلتين؛ وهما سير يومين معتدلين، أو ليلتين معتدلتين، أو يوم وليلة وإن لم يعتدلا بسير الأثقال وهي الإبل المحملة مع اعتبار النزول المعتاد للأكل والشرب والصلاة والاستراحة؛ لأن ذلك يزيد عليها.

وضبطت مسافة القصر من مصر القاهرة إلى محلة روح أو المحلة الكبرى ، لا إلى طندتا التي فيها السيد البدوي رضي الله عنه ، ولا إلى محلة مرحوم التي فيها الجوهري رضي الله عنه ؛ لأن هنذه المسافة لا تبلغ مسافة قصر في سفر البر ، بخلاف سفر البحر ؛ فلبس لمن سافر في البر لزيارة سيدي أحمد البدوي . . القصر والجمع وإن قصد زيارة الجوهري وإن كان بعض العلماء جوز ذلك وفعله ؛ فإن النفس لا تميل إليه

ولمن سافر في البحر لزيارة من ذكر . . القصر والجمع ؛ لأن المسافة في البحر تبلغ مسافة قصر ، كذا نقلوه عن تقرير الأستاذ الحفناوي .

قوله : ( تحديداً ) أي : حال كون الستة عشر فرسخاً محددة ، فيضر النقص ولو شيئاً يسيراً ، ولا تضر الزيادة .

وقوله: (في الأصح) أي: على القول الأصح، ومقابله: القول بأنها تقريب لا تحديد، والمعتمد: الأول؛ لما علمت مِنْ أن القصر على خلاف الأصل فيحتاط له جداً؛ ولذلك بالغوا في تقديرها بما مر(١٠)، لكن لا يشترط تيقن التحديد، بل يكفي

<sup>(</sup>۱) انظر (۱۰۲/۲).

<sup>(</sup>٢) انظر (١١٦/٢).

وَلَا تُحْسَبُ مُدَّةُ ٱلرُّجُوعِ مِنْهَا ، وَٱلْفَرْسَخُ : ثَلَاثَةُ أَمْيَالِ ، وَحِينَئِذٍ فَمَجْمُوعُ ٱلْفَرَاسِخِ : ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ مِيلاً ، وَٱلْمُرَادُ بِٱلْأَمْيَالِ : وَٱلْخُطُوةُ : ثَلَاثَةُ أَقْدَامٍ ، وَٱلْمُرَادُ بِٱلْأَمْيَالِ : اللهَ اللهُ مَا اللهُ اللهُو

الظن بالاجتهاد ، خلافاً لما يوهمه تعبير المحشي كغيره بتحقق تقدير المسافة (١) وإن أمكن أن يقال: المراد بالتحقق: ما يشمل الظن المذكور.

قوله: (ولا تحسب مدة الرجوع منها) أي: فلا بُدَّ من كونها ذهاباً فقط لا ذهاباً وإياباً ؛ حتىٰ لو قصد محلاً على مرحلة بنية ألَّا يقيم فيه بل يرجع . . لم يقصر ، لا ذهاباً ولا إياباً وإن حصل له مشقة مرحلتين متواليتين ؛ لأنه لا يسمى سفراً طويلاً ، مع كون المغلب في الرخص الاتباع وإن كان قد يدخلها القياس ؛ كقياس ما في معنى الحَجَرِ عليه في الاستنجاء .

قوله: (والفرسخ: ثلاثة أميال) فتضرب الثلاثة أميال في ستة عشر فرسخاً بثمانية وأربعين ميلاً ؛ ولذلك قال الشارح: (وحينئذ: فمجموع الفراسخ: ثمانية وأربعون ميلاً) أي: وحين إذ كان الفرسخ ثلاثة أميال. فمجموع الفراسخ الستة عشر ثمانية وأربعون ميلاً ؛ لأن ذلك هو الحاصل من ضرب ثلاثة في ستة عشر.

قوله: (والميل: أربعة آلاف خُطوة) بضم الخاء؛ لأن الخُطوة بالضم: ما بين القدمين، وهو المراد هنا، وبالفتح: نقل القدم.

والمراد: أربعة آلاف خطوة بخطوة البعير لا بخطوة الآدمي .

قوله: (والخطوة: ثلاثة أقدام) أي: بقدم الآدمي على الصواب، خلافاً لما نقل عن «مرآة الزمان» لابن الجوزي؛ حيث قال: (بقدم البعير) لأن البعير لا قدم له، وإنما له خف (٢)؛ لأن ذلك من نحو الفَرس يسمئ حافراً، ومن نحو البقر ظِلْفاً، ومن نحو الجمل خفاً، ومن نحو الآدمي قدماً، فهو المراد؛ كما هو المتبادر من كلامهم.

قوله: ( والمراد بالأميال: الهاشمية) أي: المنسوبة لبني هاشم ؛ لتقديرهم لها في

<sup>(</sup>١) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ق/٨٩ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « حاشية الشبراملسي على النهاية » ( ٢٤٦/٢ ) .

زمن خلافتهم ، لا إلى هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم ؛ كما قد يتوهم .

واحترز الشارح بذلك: عن الأموية \_ بضم الهمزة \_ المنسوبة لبني أمية ؛ لتقديرهم لها في زمن خلافتهم ؛ فإن المسافة بها أربعون ميلاً فقط ؛ إذ كل خمسة أميال أُموية ستة أميال هاشمية .

قوله : ( والثالث ) قد تقدم وجه تذكيره (١١) ، فتنبه .

قوله: (أن يكون القاصر مؤدياً للصلاة) أي: فاعلاً لها في وقت أدائها ، وفي مفهوم هذا الشرط تفصيل بين فائنة الحضر وفائنة السفر ؛ كما أشار إليه الشارح: أما فائنة المحضر.. فلا تقضى إلا تامة ، سواء قضاها في الحضر أو في السفر ؛ لأنها لزمته تامة فلا يبرأ منها إلا بإتمامها.

وأما فائتة السفر . . فتقضى في السفر مقصورة وإن كان غير السفر الذي فاتت فيه ؛ بشرط أن يكون كل من السفرين سفر قصر ، وإلَّا . . فتقضى تامة ؛ كما لو قضاها في الحضر .

ولو شكَّ في أنها فائتة سفر أو حضر . . قضاها تامة ؛ احتياطاً ، ولأن الأصل الإتمام .

ولو سافر والباقي من الوقت ما يسع ركعة ؛ فله القصر ؛ لأنه إن شرع فيها حينئذٍ . . كانت مؤداة سفر ، وإن لم يشرع فيها حينئذٍ . . كانت فائتة سفر ، بخلاف ما لو سافر والباقي من الوقت ما لا يسع ركعة ؛ فيمتنع عليه القصر ؛ لأنها حينئذٍ فائتة حضر .

قوله: (الرباعية) أشار بذلك إلى أن المراد: الصلاة المعهودة في قوله: (ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية).

قوله: (أما الفائنة حضراً . . .) إلخ: هذا مفهوم الشرط، للكن أشار الشارح إلىٰ أن في المفهوم تفصيلاً .

<sup>(</sup>١) انظر ( ١١١/٢ ) .

والمراد: فائتة الحضر يقيناً أو شكاً ؛ لما علمت من أنه لو شكَّ في كونها فائتة سفر أو حضر . . قضاها تامة (١٠) .

قوله ( فلا تقضى فيه مقصورة ) أي : بل تقضى تامة ، وقوله : ( فيه ) ليس بقيد ، فلا تقضى إلّا تامة ، سواء قضاها في الحضر أو في السفر ؛ لأنها لزمت ذمته تامة .

قوله: (والفائتة في السفر تقضى فيه مقصورة) أي: ولو كان السفر الذي قضاها فيه غير السفر الذي فاتته فيه ؛ بشرط أن يكون كل من السفرين سفر قصر.

والمراد: تقضى فيه مقصورة إن أراد القصر ، وإلّا . . فيجوز قضاؤها تامة ، وقوله : ( فيه ) قيد ؛ ولذلك أخذ محترزه بقوله : ( لا في الحضر ) .

قوله: ( والرابع ) فيه ما تقدم من جهة التذكير (٢٠) ، فلا تغفل .

قوله: (أن ينوي المسافر القصر ...) إلغ ؛ أي: كأن يقول: نويت أصلي الظهر مقصورة ، ومثل ذلك: ما لو نوى الظهر مثلاً ركعتين وإن لم ينو ترخصاً ، وما لو قال: أؤدي صلاة السفر ، فلو لم ينو ما ذكر ؛ بأن نوى الإتمام أو أطلق .. أتم ؛ لأنه المنوي في الأولى والأصل في الثانية ، وكذا لو شكّ هل نوى القصر أو الإتمام ؛ فيجب عليه الإتمام وإن تذكر عن قرب ؛ لتأدّي جزء من الصلاة حال التردد ، وفارق نظيره ؛ وهو ما لو شكّ في أصل النية وتذكر عن قرب بأن زمنه غير محسوب ، وإنما عفي عنه ؛ لكثرة وقوعه مع زواله عن قرب غالباً .

فعلم من ذلك: أنه يشترط التحرز عما ينافي نية القصر في دوام صلاته ، وأنه لا يشترط استدامتها بمعنى أنه يلاحظها دائماً .

ولو لم ينوِ القصر ثم فسدت صلاته . . لم يجز له قصرها ؛ لأنه لزمه الإتمام فاستقرت الصلاة في ذمته تامة ، وطرقٌ فسادها لا يدفع ذلك .

<sup>(</sup>۱) انظر ( ۱۱۹/۲ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( ١١١/٢ ) .

ولو فقد الطهورين وشرع في الصلاة بنية الإتمام ثم قدر على الطهارة . . فالأوجه عند الرملي : أن له القصر ؛ لأنَّ صلاته الأولى وإن كانت صلاة شرعية على التحقيق ؛ للكن لما لم يسقط بها طلب فعلها . . كانت كالعدم وإن سقط بها الحرمة ، فليس القصر مبنياً على جعلها غير صلاة شرعية ؛ كما توهمه الأذرعي فقال : ( ولعل ما قالوه بناءً على أنها ليست بصلاة شرعية ، بل تشبهها ، والمذهب : خلافه ) انتهى ('' ، وكذا يقال فيمن صلَّى بتيمم مع لزوم الإعادة له ؛ فالأوجه : أن له القصر أيضاً عند الرملي ('') .

قوله: ( مع الإحرام) أي: مع تكبيرة الإحرام ؛ كأصل النية ، فلو نواه بعد الإحرام . . لم ينفعه .

وقوله : ( بها ) أي : بالصلاة .

 $^{(*)}$ . والخامس ) فيه ما مر في نظائره

قوله: (ألَّا يأتم...) إلخ، فإن ائتم به في جزء من صلاته؛ كأن أدركه آخر صلاته، أو أحدث هو عقب اقتدائه به.. لزمه الإتمام؛ لخبر الإمام أحمد عن ابن عباس: سئل: ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد، وأربعاً إذا ائتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة (1)؛ أي: الطريقة.

لا يقال: هذا قول صحابي ، وقولُ الصحابي وفعله لا يحتج بهما ؛ لأنا نقول: قول الصحابي: تلك السنة ، أو من السنة كذا ، أو نحو ذلك . . في حكم المرفوع ، وكذا قوله: أمرنا أو نهينا ؛ لأن المعنى: تلك السنة التي تلقيناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهلكذا الباقي .

<sup>(</sup>١) نهاية المحتاج (٢٥٥/٢).

<sup>(</sup>٢) نهاية المحتاج (٢/٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) انظر (١١١/٢).

<sup>(</sup>٤) مسئد الإمام أحمد ( ٢١٦/١ ).

قوله: ( في جزء من صلاته ) أي : وإن قل ؛ كأن أدركه آخر الصلاة أو أحدث هو عقب اقتدائه به ؛ كما مر <sup>(١)</sup> .

قوله: (بمقيم) كان الأولى أن يقول: (بمتم) ليشمل المسافر المتم، وأشار الشارح بقوله: (أي: بمن يصلي صلاة تامة): إلى الجواب عن المصنف: بأنه استعمل المقيم فيمن يصلي صلاة تامة؛ لأنه يلزم من كونه مقيماً أنه يصلي صلاة تامة، فيكون قد أطلق الملزوم وأراد اللازم.

ولو اقتدى بمن جهل كونه مسافراً أو مقيماً . . لزمه الإتمام وإن بان مسافراً قاصراً ، ولو اقتدى بمن ظنه مسافراً فبان مقيماً فقط ؛ بأن أخبره شخص بأنه مقيم ، أو بان مقيماً ثم محدثاً ؛ بأن أخبره شخص بأنه مقيم ثم أخبره شخص بأنه محدث . . لزمه الإتمام في الصورتين ؛ لأنه اقتدى بمقيم ولو بحسب الصورة في الظاهر ، أما لو بان محدثاً ثم مقيماً ؛ بأن أخبره شخص آخر بأنه مقيم ، أو بانا معاً ؛ بأن أخبره شخصان معاً بذلك . . فلا يلزمه الإتمام ؛ لأنه لا قدوة في الحقيقة مع كونه ظنه مسافراً في الظاهر .

ولو اقتدىٰ بمسافر وشكّ في نيته القصر فنوىٰ هو القصر . . جاز له القصر إن بان الإمام قاصراً ؛ لأن الظاهر من حال المسافر: القصر ، فإن بان أنه متم ، أو لم يتبين حاله . . لزمه الإتمام .

ولو علق نية القصر على نية الإمام ؛ كأن قال : إن قصر قصرت ، وإلَّا أتممت . . جاز له القصر إن قصر الإمام ؛ لأن هذا تصريح بالواقع ، ولزمه الإتمام إن أتم الإمام ، أو لم يظهر ما نواه الإمام . . فيلزمه الإتمام احتياطاً .

قوله: (ليشمل المسافر المتم) علة لتأويله بما ذكره، بخلاف ما لو بقي كلام المتن على ظاهره؛ فإنه لا يشمل المسافر المتم، فيكون فيه قصور.

<sup>(</sup>۱) انظر (۱۲۱/۲) .

### [ جمع الصلاة ]

قوله : (ويجوز . . . ) إلخ : شروع في الشق الثاني من الترجمة ؛ وهو الجمع .

وأشعر تعبيره بالجواز: بأن ترك الجمع أفضل ؛ مراعاة للخلاف فيه ، ولأن فيه إخلاء أحد الوقتين عن وظيفته ، للكن يستثنئ من ذلك : الحاج بعرفة أو مزدلفة ، ومن إذا جمع صلّى جماعة ، أو خلا عن حدثه الدائم أو كشفِ العورة ، وإذا لم يجمع صلّى فرادى ، أو لم يخل عما ذكر ؛ فإن الجمع لهم أفضل .

وتقدم أنه قد يجب الجمع مع القصر ('')؛ وذلك كأن أخر الظهر ليجمعها مع العصر جمع تأخير وقد ضاق وقت العصر عن الإتيان بهما تامتين ؛ فيجب عليه حينتذ القصر والجمع ؛ كما مر ('').

قوله: (سفراً طويلاً مباحاً) لو قال بدل ذلك: (سفر قصر) كما عبر به الشيخ الخطيب (٢٠). لكان أخصر ، وهو ظاهر وأحسن ؛ لأن كلامه لا يشمل الواجب والمكروه.

وقد يجاب : بأن مراده بالمباح : غير المعصية ؛ كما أشار إليه المحشي (١٠).

قوله: (أن يجمع بين صلاتي . . .) إلخ ؛ أي : يضم إحدى الصلاتين للأخرى في وقت واحدة منهما ، سواء كانتا تامتين ، أو مقصورتين ، أو إحداهما تامة والأخرى مقصورة .

قوله: (الظهر والعصر)، ومثل الظهر: الجمعة في جمع التقديم فقط، بشرط أن تغني عن الظهر؛ بأن لم تتعدد في البلد زيادة على قدر الحاجة، فإن لم تغن عن الظهر؛ بأن تعددت في البلد زيادة على قدر الحاجة. فلا يصح جمع التقديم

<sup>(</sup>۱) انظر (۲/۷/۲).

<sup>(</sup>٢) انظر ( ١٠٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) الإفتاع ( ١٦٠/١ ).

<sup>(\$)</sup> حاشية البرماوي علىٰ شرح الغاية ( ق/٩١) .

معها ؛ لأن من شـروطه ـ كما سيأتي (١) ـ صحة الأولى يقيناً أو ظناً .

وأما جمع التأخير في الجمعة . . فلا يصح ؛ لأن شرطها أن تكون في وقت الظهر .

قوله: (تقديماً وتأخيراً) أي: جمع تقديم أو جمع تأخير، فهما منصوبان على المفعولية المطلقة، للكنه على تقدير مضاف، والواو بمعنى (أو) كما أشرنا إليه.

وهل الأفضل جمع التقديم أو التأخير ؟

في ذلك تفصيل: وهو أنه إن كان نازلاً في وقت الأولى سائراً في وقت الثانية.. فالأفضل: جمع التقديم.

وإن كان سائراً في وقت الأولى نازلاً في وقت الثانية ، أو سائراً فيهما ، أو نازلاً فيهما . . فالأفضل : جمع التأخير ؛ لأن الأولى تصح في وقت الثانية ولو من غير عذر ، بخلاف العكس .

وهنذا هو المعتمد عند العلامة الرملي ؛ كما في « شرحه » (٢) ، وخالفه العلامة ابن حجر فيما إذا كان سائراً فيهما أو نازلاً فيهما ، فقال : ( جمع التقديم فيهما أفضل كالأولئ ؛ لما فيه من تعجيل براءة الذمة ؛ لأنه ربما اخترمته المنية ) (٣) .

فالحاصل: أن جمع التقديم أفضل في صورة وجمعَ التأخير أفضل في ثلاث صور عند عند الرملي، وجمعَ التأخير أفضل في صور عند ابن حجر.

قوله: (وهو) أي: التقديم أو التأخير.

وقوله : ( معنى قوله ) أي : المصنف ، وإذا كان هنذا معنى قول المصنف المذكور . .

<sup>(</sup>۱) انظر (۱۲۱/۲).

<sup>(</sup>٢) نهاية المحتاج (٢٦٢/٢).

<sup>(</sup>٣) تحقة المحتاج ( ٤٣٠/٢ ) .

فكان الأولى: أن يؤخره عنه ؛ ليكون تفسيراً له ؛ كما صنع الشيخ الخطيب (١) .

قوله: ( في وقت أيهما شاء ) أي: فإن شاء جمعهما في وقت الظهر . . فيكون تقديماً ، وإن شاء جمعهما في وقت العصر . . فيكون تأخيراً .

قوله: (وأن يجمع بين صلاتي المغرب والعشاء . . .) إلخ: عطف على قوله: (أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر) بالنظر لكلام الشارح، وأما بالنظر لكلام المصنف . . فلا يخفئ أن قوله: (والمغرب والعشاء) عطف على قوله: (الظهر والعصر)، وتقدير الشارح لما قدره إشارة إلى ذلك، فلا مخالفة .

قوله: (تقديماً وتأخيراً) أي: جمع تقديم أو جمع تأخير؛ كما مر<sup>(٢)</sup>، وفيه ما تقدم في أفضلية جمع التقديم أو التأخير من التفصيل والخلاف<sup>(٣)</sup>.

قوله: (وهو معنى قوله) فيه ما تقدم في نظيره (،) ، وهاكذا قوله: (في وقت أيهما شاء).

### [شروط جمع التقديم]

قوله: (وشروط جمع التقديم ثلاثة)، ويزاد عليها: دوام السفر إلى عقد الثانية ؟ بأن يحرم بها ولو أقام في أثنائها ؟ فلا يشترط دوامه إلى تمامها، فلو أقام قبل عقد ثنانية . . فلا جمع ؟ لزوال سببه وهو السفر .

ويزاد أيضاً: ألَّا يدخل وقت الثانية قبل فراغها على ما قاله بعضهم (°) ، والمعتمد: خلافه ؛ فيجوز جمع التقديم وإن دخل وقت الثانية قبل فراغها وإن لم يدرك منها في

١٠) الإقناع ( ١٦١/١ ) .

۰۰) انظر (۱۲٤/۲).

۳۰) انظر ( ۱۲٤/۲ ) .

٤) انظر ( ٢/٤/٢ ) .

ه) انظر « نهاية المحتاج » ( ٢٦٣/٢ ) ، و« تحفة المحتاج » ( ٢٣٢/٢ ) .

ٱلْأَوَّلُ: أَنْ يَبْدَأُ بِٱلظُّهْرِ قَبْلَ ٱلْعَصْرِ، وَبِٱلْمَغْرِبِ قَبْلَ ٱلْعِشَاءِ، فَلَوْ عَكَسَ؛ كَأَنْ بَدَأَ بِٱلْعَصْرِ قَبْلَ ٱلْعِشَاءِ، فَلَوْ عَكَسَ؛ كَأَنْ بَدَأَ بِٱلْعَصْرِ قَبْلَ ٱلطَّهْرِ مَثَلاً.. لَمْ يَصِحَّ ،.......................

وقت الأولئ إلَّا بعض ركعة ؛ لأن لها في الجمع وقتين ، فلم تخرج عن وقتها ، فتكون أداء قطعاً ؛ كما قاله الروياني وغيره (١٠) .

ويزاد أيضاً: صحة الأولئ يقيناً أو ظناً ولو مع لزوم الإعادة ؛ فيجمع فاقد الطهورين والمتيمم ولو بمحل يغلب فيه وجود الماء على المعتمد ؛ لوجود الشرط ؛ كما قاله الرملي وابن حجر (٢) ، خلافاً للزركشي وإن اعتمده ابن قاسم في بعض كتاباته واستقربة الشبراملسي (٣).

ولا تجمع المتحيرة جمع تقديم ؛ لانتفاء صحة الأولى يقيناً أو ظناً فيها ؛ إذ يحتمل أنها واقعة في الحيض ، وكذلك من صلَّى الجمعة مع كونها لا تغني عن الظهر ؛ فلا يجمع معها العصر جمع تقديم ؛ كما مر (1).

قوله: ( الأول ) أي : الشرط الأول .

قوله: (أن يبدأ . . .) إلخ ، وهذا هو الترتيب ، ولو عبر به . . لكان أخصر ، للكنه راعى الأوضح ، وإنما اشترط الترتيب ؛ لأن الأولى هي المتبوعة والثانية تابعة لها ، فقدمت الأولى على الثانية ؛ لتحقق التبعية ، بخلاف ما لو عكس

قوله : ( فلو عكس . . . ) إلخ : تفريع على مفهوم الشرط .

قوله: (كأن بدأ بالعصر . . . ) إلخ ؛ أي : وكأن بدأ بالعشاء قبل المغرب ؛ كما أشار إليه بالكاف .

وقوله : ( مثلاً ) توكيد للكاف ، وإلّا . . فلا حاجة إليه .

قوله: (لم يصح) أي: العصر، والمراد: لم يصح فرضاً ولا نفلاً إن كان عامداً

<sup>(</sup>١) بحر المذهب ( ٨٤/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) نهاية المحتاج ( ٢٦٠/٢ ـ ٢٦١ ) ، تحقة المحتاج ( ٢٣٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) فتح الغفار ( ١/ق ١٢٠ ) ، حاشية الشبراملسي على النهاية ( ٢٦١/٢ ) ، حاشية الشبراملسي على المنهج ( ق/٦٧ ) ، وانظر لا أسنى المطالب ( ( ٢٤٢/١ ) ، والا حاشية الجمل على شرح المنهج ال ( ١١٠/١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ( ١٢٤/٢ ) .

وَيُعِيدُهَا بَعْدَهَا إِنْ أَرَادَ ٱلْجَهْعَ. وَٱلنَّانِي: نِيَّةُ ٱلْجَهْعِ أَوَّلَ ٱلصَّلَاةِ ٱلْأُولَىٰ؛ بِأَنْ تَقْتَرِنَ نِيَّةُ ٱلْجَهْعِ أَوَّلَ ٱلصَّلَاةِ ٱلْأُولَىٰ؛ بِأَنْ تَقْتَرِنَ نِيَّةُ ٱلْجَهْعِ بِتَحَرُّمِهَا ، فَلَا يَكْفِي تَقْدِيمُهَا عَلَى ٱلتَّحَرُّمِ، وَلَا تَأْخِيرُهَا عَنِ ٱلسَّلَامِ مِنَ ٱلْأُولَىٰ، ٱلْجَمْعِ بِتَحَرُّمِهَا، فَلَا يَكْفِي تَقْدِيمُهَا عَلَى ٱلتَّحَرُّمِ، وَلَا تَأْخِيرُهَا عَنِ ٱلسَّلَامِ مِنَ ٱلْأُولَىٰ،

عالماً ، فإن كان ناسياً أو جاهلاً . . وقعت نفلاً مطلقاً إن لم يكن عليه فائتة من نوعها ، وإلا . . وقعت عنها .

قوله: (ويعيدها) أي: العصر، وأنث الضمير باعتبار كونها صلاة، وهـُكذا يقال في قوله: (بعدها) أي: الظهر، والمراد: بعدها فوراً.

وقوله: (إن أراد الجمع) أي: جمع التقديم، فإن لم يرد الجمع . . أخر العصر إلى وقتها ولا جمع .

قوله: ( والثاني ) أي : الشرط الثاني .

قوله: (نية الجمع) أي: ليتميز التقديم المشروع عن غيره ؛ وهو التقديم سهواً أو

قوله: (أوَّل الصلاة الأولىٰ) إنما عبر بالأوَّل مع أنها تجوز في الأثناء ؟ كما سيذكره (١) ؛ لكونه مجمعاً عليه ؟ ولذلك قال فيما يأتي : (على الأظهر) (٢) ، ولأنه محلها الفاضل ، فالأولىٰ : أن تكون أوَّل الأولىٰ وإن جازت في أثنائها ولي مع التحليل منها ، وعبارة الشيخ الخطيب : (في أولىٰ ولو مع تحلله منها) (٣) .

قوله: ( بأن تقترن . . . ) إلخ: تصوير لوقوعها أوَّل الصلاة الأولىٰ .

وقوله : ( بتحرمها ) أي : الأولئ .

قوله: (فلا يكفي تقديمها . . ) إلخ: تفريع على مفهوم الشرط مع ملاحظة أن الأوَّل محلها الفاضل فقط ، وإلَّا . . فتجوز في أثنائها ولو مع السلام منها ؛ ولذَّلك قال في التفريع: (ولا تأخيرها عن السلام من الأولىٰ) .

<sup>(</sup>۱) انظر ( ۱۲۸/۲ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر ( ۱۲۸/۲ ) .

<sup>(</sup>٣) الإقناع ( ١٦٦/١ ) ، وقيه : ( في الأولئ ) بدل ( في أولئ ) .

قوله: (وتجوز في أثنائها) أي: في أثناء الأولى، والمراد بالأثناء: ما يشمل السلام، فيكفي مقارنتها له، وشمل ذلك: ما لو كان أوّل الأولى قبل السفر ؛ كأن شرع في الأولى وهو في السفينة، فسارت ثم نوى الجمع ولو مع السلام منها ؛ فيصح الجمع ؛ لوجود السفر وقت النية ؛ كما قاله في « المجموع » نقلاً عن المتولي وأقره (١٠) وهو المعتمد.

ولو نوى ترك الجمع بعد السلام من الأولى ، أو ارتد بعده وأسلم فوراً ، أو جن وأفاق كذلك ، أو تردد في أنه نوى الجمع في الأولى وتذكر قبل طول الفصل أنه نواه . . فالمتجه : أنه إن أراد الجمع ثانياً . . جاز له في الصور كلها بالقيد المذكور ؟ كما في « شرح الرملي » (٢) ، خلافاً لابن حجر (٣) .

قوله: (على الأظهر)، ومقابله يقول: لا تجوز في الأثناء، بل لا بُدَّ أن تكون مع التحرم، وهناك قول : بأنها تكفي في الأثناء ولا تكفي مع التحلل، وهناك قول آخر: بأنها تكفي بعد التحلل من الأولى وقبل التحرم بالثانية، وقوَّاه في «شرح المهذب» (13)، وفيه فسحة.

قوله: ( والثالث ) أي : الشرط الثالث .

قوله: (الموالاة بين الأولى والثانية) فلو تذكر بعدهما ترك ركن من الأولى .. أعادهما وجوباً ؛ لبطلان الأولى بترك الركن منها مع تعذر التدارك بطول الفصل ، وبطلان الثانية ؛ لفقد الترتيب ، وله جمعهما تقديماً وتأخيراً إن أراده ؛ لوجود المرخص ، أو من الثانية ولم يطل الفصل بين سلامه منها وتذكّرو . . تداركه وصحت الصلاتان ، وإن طال الفصل . . بطلت الثانية وأعادها في وقتها الأصلي ؛ لامتناع الجمع بفقد الولاء بتخلل الباطلة .

<sup>(</sup>١) المجموع (٢١٦/٤).

<sup>(</sup>٢) نهاية المحتاج (٢/٢١٤).

<sup>(</sup>٣) تحقة المحتاج (٢/٤٣٣).

<sup>(</sup>٤) المجموع (٢١٤/٤).

ولو لم يعلم أن الترك من الأولى أو من الثانية . . أعادهما وجوباً بلا جمع تقديم ؟ بأن يصلي كل واحدة في وقتها ، أو يجمعهما جمع تأخير ، أما وجوب إعادتهما . فلاحتمال أن الترك من الأولى ، فيكونان باطلتين ، وأما امتناع جمع التقديم . فلاحتمال أن الترك من الثانية ، فتكون الأولى صحيحة والثانية باطلة ، فيطول الفصل بالثانية الباطلة والأولى المعادة بين الأولى الصحيحة والثانية المعادة ، فتدبر .

قوله: (بألًا يطول الفصل ...) إلخ: تصوير لـ (الموالاة) ، وتضر الصلاة بينهما مطلقاً ولو راتبة ، فلا تصلّى النافلة بينهما بل بعدهما ، ومثل النافلة: صلاة الجنازة ولو بأقل مجزئ ، قال الميداني: (وانظر: هل مثلها سجدة التلاوة والشكر؟) انتهى ، والظاهر: أنه ليس كذلك ؛ حيث لم يطل الفصل بها عرفاً ، بل قال بعضهم: (إنه لو صلّى ركعتين وخففهما عن القدر المعتاد.. لم يضر) (۱).

قوله: ( فإن طال ) أي: الفصل .

وقوله: (عرفاً) أي: في العرف، وضبطوه: بما يسع ركعتين بأخف ممكن على الوجه المعتاد، ولو شك في طوله.. ضرَّ ؛ لأن الجمع رخصة، فلا يصار إليه إلَّا بيقين.

وقوله: (وجب تأخير الصلاة الثانية إلى وقتها) المعتاد؛ أي: لفقد شرط الجمع : وهو الموالاة .

قوله: (ولا يضر في الموالاة . . . ) إلخ ؟ أي : لا ينافيها ذلك ، وهذا علم من قوله : ( بألًّا يطول الفصل بينهما ) لنكنه أراد الإيضاح .

قوله: ( فصلٌ يسيرٌ عرفاً ) أي: ولو لغير مصلحة الصلاة ، وضبطوه: بما ينقص عما يسع ركعتين بأخف ممكن على الوجه المعتاد، فلا يضر الفصل بوضوء ولو مجدداً ،

<sup>(</sup>١) انظر « حاشية الجمل على شرح المنهج » ( ١١١/١ ) .

وتيمم ، وطلب خفيف وإن لم يحتج إليه ، وزمنِ أذانٍ وإن لم يكن مطلوباً ، وزمن إقامة ، على الوسط المعتدل في ذلك ، حتى لو فصل بمجموع ذلك . . لم يضر حيث لم يطل الفصل .

#### [شروط جمع التأخير]

قوله: (وأما جمع التأخير . . .) إلخ: مقابل لقوله: (وشروط جمع التقديم ثلاثة). قوله: (فيجب قيه أن يكون . . .) إلخ، ويجب فيه أيضاً دوام السفر إلى فراغ الصلاتين معاً، سواء رتب أو لم يرتب (١)، فلو أقام قبله . . صارت التابعة قضاء لا إثم فيه ؛ لأنها تابعة لصاحبة الوقت في الأداء للعذر وقد زال .

وخالف في «المجموع» في صورة الترتيب، فقال: (إذا أقام في أثناء الثانية.. ينبغي أن تكون الأولى أداء بلا خلاف) انتهل (<sup>()</sup>، وما بحثه مخالف لإطلاقهم.

وخالف السبكي وتبعه الإسنوي في صورة عدم الترتيب ؛ حيث قال : ( وتعليلهم منطبق على تقديم الأولى ، فلو عكس وأقام في أثناء التابعة . . فقد وجد العذر في جميع المتبوعة وأول التابعة ) (<sup>7)</sup> ، وقياس ما مر في جمع التقديم من الاكتفاء بدوام السفر إلى عقد الثانية . . الاكتفاء بذلك هنا أيضاً (<sup>1)</sup> ، فتكون التابعة أداء ؛ كما أفهمه التعليل .

وأجرى الطاووسي الكلام على إطلاقه ؛ فمتى أقام قبل تمامهما معاً . . صارت التابعة قضاء ، سواء رتب أو لا ، قال : ( وإنما اكتُفي في جمع التقديم بدوام السفر إلى عقد الثانية ولم يكتف به في جمع التأخير ؛ لأن وقت الأولى ليس وقتاً للثانية إلّا في السفر ، فتنصرف للسفر بأدنى صارف ، وأيضاً لو لم نكتف بذلك . . لبطلت ؛ لأنها لا

<sup>(</sup>١) قوله : ( رتب ) أي : بأن قدم الظهر مثلاً ، ( أو لم يرتب ) بأن قدم العصر مثلاً . أهـ من هامش ( أ ) .

<sup>(</sup>٢) المجموع (٢١٦/٤).

<sup>(</sup>٣) المهماتُ (٣٦٢/٣) ، وانظر « أسنى المطالب » ( ٢٤٤/١ ) ، و« الغرر البهية » ( ٤٧٣/١ ) ، و« فتح الوهاب » ( ٨٥/١ ) ، وقوله : ( التابعة ) أي : الظهر مثلاً ، تقدمت أو تأخرت .

<sup>(</sup>٤) انظر (٢/١٢٥).

أَنْ يَكُونَ بِنِيَّةِ ٱلْجَمْعِ ، وَتَكُونُ ٱلنِّيَّةُ هَـٰذِهِ فِي وَقْتِ ٱلْأُولَىٰ ، وَيَجُوذُ تَأْخِيرُهَا إِلَىٰ أَنْ يَبْقَىٰ مِنْ وَقْتِ ٱلْأُولَىٰ زَمَنٌ لَوِ ٱبْتُدِئَتْ فِيهِ كَانَتْ أَدَاءً ، وَلَا يَجِبُ فِي جَمْعِ ٱلتَّأْخِيرِ تَرْتِيبٌ ، وَلَا مُوَالَاةٌ ،

تصح حينتذ إلَّا لعذر السفر ، فاكتُفي بدوامه إلى عقد الثانية ؛ مراعاة لعدم البطلان ، وأما وقت الثانية . . فتصح فيه الأولى بعذر السفر وغيره ، فلا تنصرف إلى السفر إلَّا إذا وجد السفر فيهما ) انتهى بتوضيح ('') ، وكلام الطاووسي هو المعتمد .

قوله : ( أن يكون بنية الجمع ) أي : ليتميز عن التأخير تعدياً .

قوله : ( وتكون النية هلذه ) أي : نية جمع التأخير .

وقوله: (في وقت الأولىٰ) أي: لا قبله ، خلافاً لاحتمال فيه عن والد الروياني بالاكتفاء بها قبله قياساً علىٰ نية الصوم ، ورد: بأن نية الصوم خارجة عن القياس ، فلا يقاس عليها ؛ كما في « التحفة » (٢) .

قوله: (ويجوز تأخيرها إلى أن يبقى من وقت الأولى زمن لو ابتدئت فيه كانت أداء) أي: أداء حقيقياً ؛ بأن يبقى ما يسعها تامةً إن لم يُرِد القصر، ومقصورةً إن أراده، لا أداء مجازياً ؛ بأن يبقى ما يسع ركعة فقط وإن اكتفى شيخ الإسلام بذلك في صحة الجمع للكن مع العصيان بالتأخير إلى هذا الوقت ؛ ولذلك قال: (وظاهر: أنه لو أخر النية إلى وقت لا يسعها . عصى وإن وقعت أداء، فلا يلزم من صحة الجمع عدم العصيان على طريقته) (٣)، وهي مرجوحة ؛ لأن إدراك الزمن ليس كإدراك الفعل، وإلا . . لزم أنه لو أحرم بها والباقي من الوقت ما يسع ركعة فأكثر ولم يوقع منها ركعة فيه بالفعل كانت أداء، وليس كذلك، فالراجع: أنه لا بُدَّ أن يكون الباقي يسعها تامة أو مقصورة ؛ كما علمت (١٠).

قوله : ( ولا يجب في جمع التأخير . . . ) إلخ : لكن يسن فيه الترتيب والموالاة ،

<sup>(</sup>١) التعليقة على الحاوي ( ١/ق ٥٩ ).

<sup>(</sup>٢) تحقة المحتاج ( ٤٣٥/٢ ).

<sup>(</sup>٣) فتح الوهاب ( ٨٥/١ ).

<sup>(</sup>٤) قوله : ( لأن إدراك الزمن ) أي : المراد هنا ، وقوله : ( ليس كإدراك الفعل ) أي : في قولهم : من أدرك ركعة في الوقت كانت أداءً ؛ فإن المراد به : إدراك الركعة بالفعل ، لا إدراك زمن يسعها ، وإن لم يدرك جميعها بالفعل . اهـ من هامش ( أ ) .

وإنما لم يجب ما ذكر ؛ لأن الوقت صالح للأولى ولو من غير تبعية ، بخلافه في جمع التقديم ؛ فلا يصلح الوقت للثانية إلّا على وجه التبعية .

قوله: ( ولا نية جمع ) أي : في الصلاة الأولى ، وأما نية الجمع في وقت الأولى . . فهو شرط ؛ كما هو ظاهر .

قوله: (على الصحيح في الثلاثة) أي: التي هي: الترتيب، والموالاة، ونية الجمع في الصلاة الأولى،

#### [ جمع الصلاة في المطر]

قوله: (ويجوز . . . ) إلخ: شروع في جواز الجمع بالمطر بعد أن تمم الكلام على جواز الجمع بالسفر .

قوله: ( للحاضر ) ليس بقيد ، فيجوز الجمع بالمطر للمسافر أيضاً ، وهل يجب عليه عند نية الجمع تعبين سببه ، أو يكفي مطلق نية الجمع ؟ قال الشوبري : ( ولعل الأول أقرب ) انتهى (١٠٠٠) .

قلت: بل الظاهر: الثاني،

قوله: (أي: المقيم) دفع به أن يراد بالحاضر: ساكن الحاضرة، أو المستوطن؟ وهو الذي لا يظعن عنه لا صيفاً ولا شتاءً، بل المراد به: المقيم مطلقاً.

قوله: (في وقت المطر)، ومثله: الثلج والبرد إن ذابا حال نزولهما، أو كانت قطعهما كباراً، ومثله: الشَّفَّان أيضاً، وهو \_ بفتح الشين وتشديد الفاء، وبنون بعد الألف \_: ربح باردة فيها مطر خفيف .

وخرج بذلك : الوحل وغيره من الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة ؛ فلا يجوز الجمع بها .

<sup>(</sup>١) حاشية الشوبري على شرح المنهج (١/ق ١٧٧).

واختار في "الروضة " جوازه بالمرض (١) ، وجرئ عليه ابن المقري (٢) ، قال في «المهمات ": (وقد ظفرت بنقله عن الشافعي) انتهى (٦) ، وهاذا هو اللائق بمحاسن الشريعة ، وقد قال تعالى : ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُم فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج ﴾ (١) ، فيجوز تقليد ذلك ، ويسن أن يراعي الأرفق بنفسه ؛ فمن يُحمُّ في وقت الثانية يقدمها بشرائط جمع التقديم ، أو في وقت الأولى يؤخرها بشرائط جمع التأخير .

قوله: (أن يجمع بينهما) لما في «الصحيحين» عن ابن عباس رضي الله عنهما: (صلَّىٰ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً) (ن)، زاد مسلم: (من غير خوف ولا سفر) (ن)، قال الشافعي كمالك: (أرىٰ ذلك في المطر) (ن).

قوله : (أي : الظهر والعصر) ، وكذا الجمعة مع العصر ، خلافاً للروياني ؛ كما في « شرح الخطيب » ( ^ ) .

قوله: (والمغرب والعشاء)، في نسخة: (أو المغرب والعشاء) بـ (أو) بدل الواو.

قوله: (لا في وقت الثانية) فلا يجوز أن يجمع بالمطر جمع تأخير ؟ لأن استدامة المطر ليست مفوضة للشخص الجامع ، فلا اختيار له فيها ، فلو أخر الصلاة الأولئ إلى وقت الثانية . . فقد ينقطع المطر فيؤدي إلى إخراج الأولى عن وقتها من غير عذر ، بخلاف السفر .

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين ( ١/١) ) .

<sup>(</sup>٢) روض الطالب ( ١٠٦/١ ) .

<sup>(</sup>٢) المهمات ( ٣٦٦/٣ ) ,

<sup>(</sup>٤) سورة الحج : ( ٧٨ ) .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ( ٥٤٣ ) ، صحيح مسلم ( ٧٠٥ ) .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٧٠٥).

<sup>(</sup>٧) مسند الإمام الشافعي ( ١٢٥٥/٢ ) ، مختصر المزني ( ص ٢٥ ) ، وانظر « الاستذكار » ( ٢٣/٦ \_ ٢٤ ) .

<sup>(</sup>٨) بحر المذهب (٢/٠٥٣)، الإقناع (١٦٢/١).

قوله: (بل في وقت الأولى منهما) إضراب عن قوله: (لا في وقت الثانية)، وهو انتقالي لا إبطالي؛ لأنه لم يبطل ما قبله.

وبالجملة : فلا يجوز الجمع بالمطر إلَّا تقديماً فقط .

قوله: (إن بلَّ المطر أعلى الثوب، وأسفل النعل) الواو بمعنى (أو) كما قاله الشبراملسي (1)، فالشرط أحدهما، وعلم من ذلك: أنه لا يشترط أن يكون المطر قوياً، بل يكفي ولو ضعيفاً؛ بحيث يبل أعلى الثوب أو أسفل النعل.

قوله: (ووجدت الشروط السابقة في جمع التقديم) وهي أن يبدأ بالظهر قبل العصر، وبالمغرب قبل العشاء، ونية الجمع في الأولى، والموالاة بين الأولى والثانية، فهاذه هي السابقة في كلام الشارح (٢).

قوله: (ويشترط أيضاً) أي: كما شرطت الشروط السابقة (٣).

قوله: (وجود المطرفي أول الصلاتين) أي: يقيناً أو ظناً لا شكاً، وهنذا الشرط بدل قولهم فيما تقدم: (ودوام السفر إلى عقد الثانية) (،،)

قوله: (ولا يكفي وجوده في أثناء الأولئ منهما)، بخلافه في السفر؛ فإنه يكفي وجوده في أثناء الأولئ؛ كما لو شرع في الأولئ وهو في سفينة، ثم سارت فنوى الجمع في أثنائها.

قوله: (ويشترط أيضاً) أي: كما شرط وجوده في أول الصلاتين.

وقوله: (وجوده عند السلام من الأولئ) أي: ليتصل بأول الثانية ، فيؤخذ منه: اشتراط استمراره بينهما ، وهو كذلك .

<sup>(</sup>١) كشف القناع (ق/٣٩).

<sup>(</sup>۲) انظر ( ۱۲۱/۲ ـ ۱۲۸ ) ،

<sup>(</sup>٣) انظر ( ١٢٦/٢ ـ ١٢٨ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ( ١٢٥/٢ ) .

والحاصل: أنه يشترط وجود المطر في أول الصلاتين ، وبينهما ، وعند التحلل من الأولى ، ولا يضر انقطاعه في أثناء الأولى ، أو الثانية ، أو بعدهما .

قوله: (سواء استمر المطربعد ذلك أم لا) قد يتوهم رجوع اسم الإشارة في كلامه إلى (السلام من الأولئ) فيفيد على هاذا: أنه لا يشترط استمراره بين الصلاتين، وليس مراداً، بل اسم الإشارة راجع لـ (أول الصلاتين) باعتبار اشتماله على أول الثانية، فيفيد على هاذا: أنه لا يشترط استمراره بعد عقد الثانية، وهاذا صحيح، فلا اعتراض على الشارح على هاذا.

قوله: (وتختص رخصة الجمع بالمطر . . . ) إلخ ؛ أي : فلا يجوز الجمع بالمطر إلّا لمن اتصف بهذه الشروط .

والرخصة لغة : مطلق السهولة ، وشرعاً : الحكم المنتقل إليه السهل . قوله : ( بالمصلي في جماعة ) بخلاف من يصلي فرادئ ؛ فلا يجمع .

# عَلَيْكِينُكُ فَعَلَى الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلَّ الْمُعِلْمِينِ الْمُعِلَّ عِلْمِي الْمُعِلَّ مِلْعِلْمِي الْمُعِلَّ عِلْمُ الْمُعِلْمِي الْمُعِلَّ عِلْمُ الْمُعِلْمِي الْ

### [ في اشتراط الجماعة في المطر ]

قد اشترطوا الجماعة في الجمع بالمطر ؛ كما تقرر ، للكن هل هي شرط في كل من الأولى والثانية ، أو يكفي وجودها في الثانية ؟

والمتجه: الثاني ؛ لأن الأولى في وقتها على كل حال ، فلا تتوقف صحتها على الجماعة .

وهل هي شرط في جميع الثانية ، أو يكفي وجودها في أول جزء منها ؟ والمتجه : الثاني أيضاً ، فيكفي وجودها عند الإحرام بالثانية وإن انفرد في باقيها وله قبل تمام الركعة ، ولا بُدَّ من نية الإمهام الجماعة أو الإمامة في الثانية ، وإلا . . في تنعقد صلاته ، وإن علم المأمومون بذلك . . لم تنعقد صلاتهم أيضاً ، وإلا . . نعقدت ، ويشترط ألاً يتباطأ المأمومون عن الإمام ، فإن تباطؤوا عنه ؟ بحيث لم

بِمَسْجِدٍ أَوْ غَيْرِه مِنْ مَوَاضِعِ ٱلْجَمَاعَةِ ، بَعِيدٍ عُرْفاً ، وَيَتَأَذَّى ٱلذَّاهِبُ لِلْمَسْجِدِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ مَوَاضِعِ ٱلْجَمَاعَةِ بِٱلْمَطَرِ فِي طَرِيقِهِ .

يدركوا معه ما يسمع ( الفاتحة ) قبل ركوعه . . ضرَّ ؛ كما ذكره ابن قاسم نقلاً عن الرملي (١) .

قوله : ( بمسجد أو غيره ) أي : كمدرسة أو رباط أو نحوهما من مواضع الجماعة ، بخلاف من يصلي ببيته ولو جماعة ؛ فلا يجمع بالمطر .

قوله : ( بعيد عرفاً ) أي : بعيد عن باب داره عرفاً ، بخلاف القريب .

وأما جمعه صلى الله عليه وسلم بالمطر مع أن بيوت أزواجه كانت بجنب المسجد . . فأجابوا عنه : بأن بيوتهن كانت مختلفة ، وأكثرها كان بعيداً ، فلعله حين جمع كان بالبعيد .

وأجابوا أيضاً: بأن للإمام أن يجمع بالمأمومين وإن لم يكن بعيداً ، وهو محمول على الراتب أو على غيره وتعطل المسجد بغيبته عنه (٢) ، وقال القليوبي : ( يجوز لإمام المسجد ومجاوريه أن يجمعوا تبعاً لغيرهم ) (٣) ، للكنه ضعيف بالنسبة للمجاورين .

قوله: (ويتأذى . . . ) إلخ ؛ أي : بأن يذهب خشوعه أو كماله ، بخلاف من يمشي في كِنِّ ؛ فلا يجمع ؛ لانتفاء التأذي .

قال المحب الطبري: (ولمن اتفق له وجود المطروهو بالمسجد أن يجمع ، وإلا . . لاحتاج إلى صلاة الثانية في جماعة ، وفيه مشقة في رجوعه إلى بيته ثم عوده ، أو في إقامته في المسجد) (أ) ، وكلام غيره يقتضيه ، ومن ذلك بعلم: أنه لا يشترط وجود المطرفي مجيئه من بيته إلى المسجد ، بل يكفي ما لو اتفق وجوده وهو بالمسجد .

<sup>(</sup>١) حاشية ابن قاسم على التحفة ( ٢٩٣٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر «أسنى المطالب» ( ٢٤٥/١).

<sup>(</sup>٣) حاشية القليوبي على شرح الغاية ( ق/٦١ ).

<sup>(</sup>٤) غاية الإحكام ( ٢٩/٣ ) .

# ( فِكُنْ إِنَّ )

### [ في شرائط وجوب الجمعة وصحتها]

أي: هذا فصل في بيان شرائط وجوب الجمعة وشرائط صحة فعلها وفرائضها وهيئاتها ؛ كما يعلم من الوقوف على كلام المصنف.

والجمعة: بضم الميم وإسكانها وفتحها، وحكي كسرها، وجمعها: جمعات بضم الميم إن كان المفرد بضمها، وبإسكانها إن كان المفرد بإسكانها، وبفتحها إن كان المفرد بكسرها، فالجمع وبفتحها إن كان المفرد بكسرها، فالجمع تابع للمفرد في لغاته المذكورة، ويزيد المفرد الساكن الميم بجمعه على جُمّع، وهاذه اللغات في اسم اليوم، وأما اسم الأسبوع .. فهو بالسكون لا غير.

وإنما سمي اليوم بذلك ؛ لما جمع فيه من الخير ، وقيل : لأنه جمع فيه خلق آدم عليه السلام ، وقيل : لاجتماعه فيه مع حواء في الأرض بِسَرَنْدِيب على الراجح بعد أربعين يوماً ، وقيل غير ذلك .

وكان يُسمىٰ في الجاهلية يموم العروبة ؛ أي : البيّن المعظم (١) ؛ ولذلك قال عضهم (٢) :

نَفْسِي الْفِدَاءُ لِأَقْـوَامٍ هُمُـوا خَلَطُ وا يَــوْمَ الْعُرُوبَــةِ أَوْرَاداً بِــأَوْرَادِ

وأول من سماه الجمعة: كعب بن لؤي ، وهو أول من جمع الناس بمكة ، وخطبهم وبشرهم بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم ، وأمرهم باتباعه (") ، ويسمى أيضاً يوم المزيد ؛ لزيادة الخيرات فيه .

<sup>(</sup>١) في النسخ ما عدا (أ): (العظيم).

 <sup>(</sup>۲) البيت للقطامي في « ديوانه » ( ص ۲۲۱ ) ، وانظر « الأم » ( ۱۸۹/۱ ) .

٣١) انظر ( الروض الأنف » ( ٥٤/٤ ) ، و ( الوسائل إلى معرفة الأوائل ( ص ٣٢ ) .

وهو أفضل أيام الأسبوع ، يعتق الله فيه ست مئة ألف عتيق من النار ('') ، من مات فيه . . كتب له أجر شهيد ('') ، ووقي فتنة القبر ('') ، وكذلك ليلته فهي أفضل ليالي الأسبوع ، وأما أفضل الأيام على الإطلاق . . فيوم عرفة ، وأفضل الليالي على الإطلاق . ليلة المولد الشريف ؛ لما ترتب على ظهوره صلى الله عليه وسلم فيها من النفع العميم والخير العظيم ، وعند الإمام أحمد أن يوم الجمعة أفضل الأيام مطلقاً حتى من يوم عرفة ، وأن ليلته أفضل الليالي مطلقاً حتى من ليلة القدر ('').

والحاصل: أن أفضل الأيام عندنا: يوم عرفة ، ثم يوم الجمعة ، ثم يوم عيد الأضحى ، ثم يوم عيد الأضحى ، ثم يوم عيد الفطر ، وأن أفضل الليالي عندنا: ليلة المولد الشريف ، ثم ليلة القدر ، ثم ليلة الجمعة ، ثم ليلة الإسراء (°).

وهاذا بالنسبة لنا ، وأما بالنسبة له صلى الله عليه وسلم . . فليلة الإسراء أفضل الليالي ؛ لأنه رأى فيها ربه بعيني رأسه على الصحيح .

والليل أفضل من النهار .

وكما يسمى اليوم الجمعة لما تقدم (١٠) . . تسمى الصلاة به ؛ لاجتماع الناس لها ، وقد مر أنها أفضل الصلوات (١٠) .

وفرضت بمكة ليلة الإسراء ، ولم يصلِّها بمكة ؛ لأنه لم يكمل عددها عنده ، أو لأن من شعارها الإظهار ، وكان صلى الله عليه وسلم بمكة مستخفياً لا يتمكن من إظهارها ، وأول من فعلها بالمدينة الشريفة قبل الهجرة : أسعد بن زرارة رضي الله عنه

<sup>(</sup>١) أورده المتقى الهندي في « كنز العمال » ( ٢١٠٣٤ ) ، وعزاه لأبي يعليْ عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عيد الرزاق في « المصنف « ( ٥٥٩٥ ) مرسلاً عن ابن شهاب رحمه الله تعالىٰ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي ( ١٠٧٤ ) ، وأحمد ( ١٧٦/٣ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٤) انظر «الفروع وتصحيح الفروع» ( ١٢٩/٥).

<sup>(</sup>ه) ثم ليلة النصف من شعبان . اهـ مؤلف . اهـ من هامش (هـ) .

<sup>(</sup>٦) انظر ( ١٣٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر (٢/٢/٢).

<sup>(</sup>A) انظر « الخصائص الكبري » ( ٢٠٤/٢ ) .

بمحل يقال له: نقيع الخَضَمَات على ميل من المدينة (١).

وهي بشروطها الآتية فرض عين (')؛ لقوله تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ إِذَا فُوِىَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجَمُعَةِ فَٱسْعَوَاْ إِلَىٰ ذِكِرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ﴾ (")، فأَمَرَ بالسعي، وظاهره: الوجوب، وإذا وجب السعي . . وجب ما يسعى إليه، ونهى عن البيع، وهو مباح، ولا ينهى عن المباح إلّا لواجب، والمراد بذكر الله: الصلاة، وقيل: الخطبة.

ولقوله صلى الله عليه وسلم: « رواح الجمعة واجب على كل محتلم » (1) ، وإذا وجب الرواح إليها . . وجبت هي بالطريق الأولى .

ومعلوم أنها ركعتان ، وليست ظهراً مقصورة وإن كان وقتها وقته وتتدارك به إذا فاتت ، بل هي صلاة مستقلة ؛ لأنه لا يغني عنها عند عدم فواتها ، ولقول عمر رضي الله عنه : (الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم ، وقد خاب من افترى ) أي : كذب ، رواه الإمام أحمد وغيره (°).

قوله: (وشرائط وجوب الجمعة . . .) إلخ: فهاذه شروط لوجوبها وإن كان الإسلام شرطاً لصحتها وانعقادها ، وكذالك العقل ؛ فلا تصح من كافر ولا مجنون ولا تنعقد بهما ، وأما البلوغ والحرية والذكورة . . فهي شروط لانعقادها كما هي شروط لوجوبها ، وليست شروطاً لصحتها ؛ فلا تنعقد بصبي ولو مميزاً ورقيق وغير ذكر إذا كانوا من الأربعين ؛ كما لا تجب عليهم وإن كانت تصح من الصبي المميز ومن بعده .

وأما الصحة . . فليست شرطاً لصحتها وانعقادها ؛ فتصح من المريض ونحوه ، وتنعقد بهما حيث كانا من البالغين العاقلين المستوطنين .

وأما الاستيطان . . فهو شرط لانعقادها لا لصحتها ولا لوجوبها ؛ فتصح من المسافر

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم ( ٢٨١/١ ) ، وأبو داوود ( ١٠٦٩ ) عن سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه .

۲۱) انظر (۱٤۱/۲).

<sup>(</sup>٣) سورة الجمعة : (٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي في « الكبرئ » ( ١٦٧٢ ) عن سيدتنا حفصة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٥) مسند الإمام أحمد ( ٢٧/١ ) ، وأخرجه ابن خزيمة ( ١٤٢٥ ) ، والنسائي في ﴿ الكبرى ، ( ٤٩٥ ) .

والمقيم غير المستوطن ، وتجب على الثاني ؛ كمجاوري الأزهر ، فتجب عليهم الجمعة ؛ لإقامتهم بمحلها وإن لم يكونوا مستوطنين ؛ ولذلك اعترضوا على المصنف في ذكر الاستيطان من شروط الوجوب ، فلو أبدله بالإقامة . . لكان أولى .

وأجابوا عنه: بأن مراده بالاستيطان: مطلق الإقامة، ويدل لذلك: اقتصار الشارح في مفهومه على المسافر، ولم يذكر المقيم.

ويمكن أن يجاب: بأن مفهوم الاستيطان فيه تفصيل: فإن كان غير المستوطن مسافراً . . لم تجب عليه ، وإن كان مقيماً . . وجبت عليه ، وإذا كان في المفهوم تفصيل . . لا يعترض به .

وعلم من ذلك : أن الناس في الجمعة ستة أقسام :

أولها: من تجب عليه وتنعقد به وتصح منه ؛ وهو من توفرت فيه الشروط كلها .

وثانيها : من تجب عليه ولا تنعقد به وتصح منه ؛ وهو المقيم غير المستوطن ، ومن سمع نداء الجمعة وهو ليس بمحلها .

وثالثها: من تجب عليه ولا تنعقد به ولا تصح منه ؛ وهو المرتد ، فتجب عليه ، بمعنى أننا نقول له : أسلم وصلِّ الجمعة ، وإلّا . . فلا تصح منه ولا تنعقد به وهو باقٍ بحاله .

ورابعها: من لا تجب عليه ولا تنعقد به ولا تصح منه ؛ وهو الكافر الأصلي ، وغير المميز ؛ من صغير ، ومجنون ، ومغمى عليه ، وسكران عند عدم التعدي .

وخامسها : من لا تجب عليه ولا تنعقد به وتصح منه ؛ وهو الصبي المميز ، والرقيق ، وغير الذكر من نساء وخنائئ ، والمسافر .

وسادسها: من لا تجب عليه وتنعقد به وتصح منه ؛ وهو المريض ونحوه ممن له عذر من الأعذار المرخصة في ترك الجماعة .

قوله: ( سبعة أشباء ) الأولى : ما في بعض النسخ من قوله : ( سبع خصال ) لأن

المبتدأ \_ وهو شرائط \_ مؤنث ؛ لأنه جمع شريطة ، فحصل التطابق بين المبتدأ والخبر على هاذا بخلافه على الأول ، إلّا أن تؤول الشرائط بمعنى الأشياء المشروطة ، وهي مذكرة ، فيحصل التطابق عليه أيضاً .

قوله: (الإسلام) قد علمت أنه شرط للانعقاد والصحة كما هو شرط للوجوب (''). وقوله: (والبلوغ) قد علمت أنه شرط للانعقاد كما هو شرط للوجوب ('')، وليس شرطاً للصحة ؛ لصحتها من الصبي المميز،

وقوله : (والعقل ) قد علمت أنه شرط للانعقاد والصحة كما هو شرط للوجوب (").

وبهاذا التفصيل تعلم ما في كلام المحشي من الإجمال والإبهام ؛ حيث قال : (وشرائط وجوب الجمعة ؛ أي : وصحتها وانعقادها ) انتهى (\*\* ؛ لأنها ليست كلها شروطاً لصحتها وانعقادها ، بل على التفصيل السابق (\*\*).

قوله: (وهذه شروط أيضاً لغير الجمعة من الصلوات) غرضه: الاعتراض على المصنف: بأن هذه ليست خاصة بالجمعة، بل هي شروط لغيرها أيضاً، مع أن الغرض هنا إنما هو ذكر الشروط الخاصة بها.

وأجيب : بأنه إنما ذكرها ؛ إيضاحاً للمبتدئ .

قوله: (والحرية) أي: الكاملة؛ ليخرج المبعض؛ فلا تجب عليه وإن كان بينه وبين سيده مهايأة ووقعت الجمعة في نوبته، وتبيّنُ العتقِ كاتضاح الخنثى بالذكورة فيما يأتي (٢٠).

<sup>(</sup>۱) انظر (۱۳۹/۲).

<sup>(</sup>۲) انظر ( ۱۳۹/۲ ) -

<sup>(</sup>۴) انظر ( ۱۳۹/۲ ) .

<sup>(</sup>٤) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ق/٩٢).

<sup>(</sup>٥) انظر ( ١٣٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر ( ١٤٢/٢ ) .

قوله: (والذكورية) هنكذا في بعض النسخ بالياء؛ لمشاكلة الحرية، وفي بعض النسخ: (والذكورة) بلا ياء، وهي الأفصح.

والمراد : الذكورة يقيناً ؛ ليخرج الخنثىٰ ؛ فلا تجب عليه .

نعم ؛ إن اتضح بالذكورة قبل فعلها . . وجبت عليه إن تمكن منها ولو بعد فعله الظهر ، وإلّا . . وجب عليه الظهر ، ولا يكفيه ظهره الأول إن كان فعله قبل فوات الجمعة .

قوله: (والصحة) المراد بها: عدم المرض ونحوه من الأعذار المرخصة في ترك الجماعة ؛ كما يدل عليه كلام الشارح في المفهوم ، وإن شئت قلت: هي بمعنى عدم العذر ؛ كما قاله المحشي (١٠).

قوله: (والاستيطان) كان الأولى: أن يعبر بـ (الإقامة) بدل (الاستيطان) لأنه لأنه ليس شرطاً للوجوب، وإنما هو شرط للانعقاد، إلّا أن يجاب: بأنه أراد بالاستيطان الإقامة، أو بِأَن المفهوم فيه تفصيل بين المقيم والمسافر؛ كما مر(٢).

قوله: ( فلا تجب الجمعة . . . ) إلخ: تفريع على مفهوم القيود السبعة ، على اللف والنشر المرتب .

وقوله: (على كافر) أي: لا تجب عليه وجوب مطالبة منا، فلا ينافي أنها تجب عليه وجوب المطالبة منا في الدنيا، لا عليه وجوب المطالبة منا في الدنيا، لا وجوب العقاب عليها في الدار الآخرة.

قوله: ( أَصْليِّ ) خرج: المرتد؛ فتجب عليه وجوب مطالبة؛ بحيث نقول له: أسلم وصلٌ ، وإلا . . فلا تنعقد به ، ولا تصح منه ما دام على حاله .

قوله: ( وصبي ) أي : ولو مميزاً وإن صحت من المميز .

<sup>(</sup>١) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ق/٩٢ ).

<sup>(</sup>۲) انظر ( ۱۳۹/۳ ـ ۱٤٠ ) .

قوله: (ومجنون)، ومثله: المغمى عليه والنائم والسكران غير المتعدي، أما المتعدي . . فتجب عليه صلاتها ظهراً ، وكذلك النائم .

ثم إن نام قبل دخول الوقت . . فلا إثم عليه وإن علم أنه يستغرق الوقت ؛ فلا إثم عليه أيضاً وإن خرج الوقت ولو جمعة على الصحيح ، ولا يلزمه القضاء فوراً .

وإن نام بعد دخول الوقت: فإن غلب على ظنه الاستيقاظ قبل خروج الوقت . . فلا إثم عليه أيضاً وإن خرج الوقت ، لكنه يكره له ذلك ، إلّا إن غلبه النوم بحيث لا يستطيع دفعه ، وإن لم يغلب على ظنه الاستيقاظ . . أثم ، ويجب على من علم بحاله إيقاظه حينئذٍ ، بخلافه فيما سبق ؛ فإنه يندب إيقاظه .

قوله: (ورقيق) أي: لنقصه والشتغاله بحقوق السيد عن التهيؤ لها ، والمراد: من فيه رق ولو مبعضاً ومكاتباً ؛ الأنه عبد ما بقي عليه درهم .

قوله: (وأنثى ) أي: ولو احتمالاً ، فشملت: الخنثى ؛ فلا تجب عليه الجمعة ؛ كما مر(١٠).

قوله: (ومريض ونحوه) من كل معذور بمرخص في ترك الجماعة مما يتصور هنا، بخلاف ما لا يتصور هنا؛ وهو الريح الباردة ليلاً، وأما ما يتصور هنا. فكالحر والبرد والوحل والجوع والعطش والخوف على معصوم من مال أو عرض أو بدن ولو لغيره فيها، والتضرر بتخلفه عن الرفقة، بخلاف مجرد الوحشة؛ فلا تكفي هنا وإن كفت في التيمم؛ لأنه وسيلة، والعري، وأكل ذي ريح كريه لم يقصد به إسقاطها، وحاجته للاستنجاء بحضرة من يحرم عليه نظره إليه، وحلف غيره عليه ألا يخرج؛ لخوف عليه مثلاً، وتطويل الإمام لمن لا يصبر، والاشتغال بتجهيز ميت وتشييعه، والإسهال الذي لا يضبط نفسه معه ويخشى منه تلويث المسجد.

والحبس الذي لم يقصر فيه ، وأفتى البغوي : بأنه يجب إطلاقه لفعلها (٢) ، والأولى :

<sup>(</sup>۱) انظر (۱٤٢/۲) ،

۲۱) فتاوي البغوي ( ص ۲۵۱ ) .

ما قاله الغزالي ؟ من أن القاضي إن رأى المصلحة في منعه مُنِعَ ، وإلَّا . . أطلق (١١) .

ولو اجتمع في الحبس أربعون فصاعداً . . لزمتهم الجمعة ، وإذا لم يكن فيهم من يصلح لإقامتها ؛ بأن لم يحسن الخطبة والإمامة . . فهل لواحد من أهل البلد إقامة الجمعة لهم أم لا ؟ والظاهر : أنه له ذلك ؛ كما قاله بعض المتأخرين ، ويكون ذلك من التعدد لحاجة .

وفقسد مركوب لائق ، فإن وجد مركوباً لائقاً به ولو آدمياً . . وجبت عليه ، فتلزم شيخاً وزمناً إن وجدا مركوباً لاثقاً بهما بملك أو إجارة أو إعارة ولم يشق الركوب عليهما كمشقة المشي في الوحل ، ولا يجب قبول الموهوب ؛ لما فيه من المنة .

وفقد قائد لأعمى ، فلو وجده . . لزمته ولو بأجرة مثل يجدها ، فإن لم يجده . . لم يلزمه الحضور وإن أحسن المشي بالعصا ، خلافاً للقاضي حسين (٢) ؛ لاحتمال حدوث نقرة في الطريق فيتضرر بالوقوع فيها .

نعم ؛ إن كان قريباً من الجامع بحيث لا يتضرر بذلك . . وجبت عليه ، ويمكن حمل كلام القاضي حسين على هلذا .

ومحل كون المريض ونحوه معذوراً: إن لم يحضر محلها ، وإلا . . فليس له أن ينصرف إن دخل وقتها ولم يزد ضرره بانتظاره فعلها ، أو أقيمت الصلاة ، وله الانصراف قبل دخول وقتها ولو لم يحصل له ضرر ، وبعد دخوله وزاد ضرره بانتظاره فعلها ، ولم تقم الصلاة ، فإن أقيمت . . امتنع الانصراف .

نعم ؛ لو أقيمت وكان ثَمَّ مشقة لا تحتمل عادة . . فالمتجه : أن له الانصراف ولو بعد تحرمه ، للكن لا ينصرف بعد تحرمه إلّا لأمر شديد جداً ، وأما المرأة والخنثى والرقيق ونحوهم . . فلهم الانصراف قبل إحرامهم بها من غير تفصيل .

<sup>(</sup>١) فتاوي الغزالي ( ص ٥٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ٥ حلية العلماء ، ( ٢٢٣/٢ ) ، و« البيان ، ( ٥٤٥/٢ ) .

والفرق بين نحو المريض وهنؤلاء: أن المانع في نحو المريض مشقة الحضور وقد حضر متحملاً لها ، والمانع في هنؤلاء صفات قائمة بهم لا تزول بالحضور .

ويسن لمن لا تلزمه الجمعة جماعة في ظهره وإظهارها ، إلّا إن خفي عذره . . فيسن لم إخفاؤها ؛ لئلّا يتهم بالرغبة عن صلاة الإمام ، ومن لا يرجو زوال عذره . . الأفضل له : تعجيل الظهر ؛ ليحوز فضيلة أول الوقت ، بخلاف من يرجو زوال عذره ؛ كعبد يرجو العتق ؛ فإنه يسن له تأخير ظهره إلى فوات الجمعة .

واعلم: أن كل من صحت ظهره ممن لا تلزمه جمعة . . تصح منه الجمعة وتغنيه عن ظهره ؟ لأنها إذا صحت ممن تلزمه . . فممن لا تلزمه أولى ؟ لأن الأول أتى بها لأداء ما عليه ، والثاني أتى بها للتبرع ، وفرق بين من يؤدي ما عليه من الدَّين ومن يتبرع ، وهذا أولى ما قيل في هذا المقام .

قوله: (ومسافر) أي: سفراً مباحاً ولو قصيراً؛ لاشتغاله بأحوال السفر، وقد روي مرفوعاً: «لا جمعة على مسافر» للكن قال البيهقي: (الصحبح: وقفه على ابن عمر)(1)

ويحرم على من تلزمه الجمعة السفر بعد فجر يومها ، إلّا إذا أمكنه فعلها في مقصده أو طريقه أو تضرر بتخلفه عن الرفقة ، وإنما حرم قبل الزوال مع أنه لم يدخل وقتها ؟ لأنها منسوبة إلى اليوم ؟ ولذلك يجب السعي لها على بعيد الدار قبل الزوال ، وقد ورد : أن المسافر يوم الجمعة يدعو عليه ملكاه يقولان : ( لا نجاه الله من سفره )(٢).

## [شروط صحة الجمعة]

قوله: (وشرائط صحة فعلها...) إلغ: أشار الشارح بتقدير (صحة): إلى أن كلام المتن على تقدير مضاف؛ وهو الصحة، ويلزم من صحتها انعقادها في ذاتها وإن كان لا يلزم من صحتها من شخص انعقادها به؛ لما تقدم من أنها تصح من

<sup>(</sup>١) السنن الكبرئ (٢/١٨٤).

<sup>(</sup>٢) انظر ٥ التلخيص الحبير ، ( ١٣٦/٢ ) .

الصبي المميز والرقيق وغير الذكر من امرأة وخنثى والمسافر ولا تنعقد بهم (١) ، فقول المحشي: (أي: اللازم لها انعقادها) (١) . . لعله أراد به: ما قلنا ؛ من أنه يلزم من صحتها انعقادها في ذاتها بقطع النظر عن الشخص الفاعل لها .

قوله: (ثلاثة)، وستأتي ثلاثة أخرى في قوله: (وفرائضها ثلاثة)<sup>(۳)</sup>؛ لأنها شرائط لصحة فعلها أيضاً ؛ ولذلك قال الشارح هناك: (ومنهم من عبر عنها بالشروط) فالجملة: ستة، ولو جمعها المصنف وجعلها ستة ؛ بحيث يقول: (وشرائط فعلها ستة) ثم يعدها. لكان أوضح.

وزيد عليها شرطان ؛ فيكون المجموع ثمانية ؛ ولذلك قال الشيخ الخطيب : (بل ثمانية ؛ كما ستراها ) ( ، ، وزاد شرطين على كلام المصنف :

أحدهما: وجود العدد كاملاً من أول الخطبة إلى انقضاء الصلاة ، فلو نقصوا في الخطبة .. لم يحسب ركن منها فُعِل حال نقصهم ؛ لعدم سماعهم له ، فإن عادوا قريباً عرفاً .. وجب إعادة ذلك الركن الذي فعل حال نقصهم دون الاستئناف ، وإن عادوا بعد طول الفصل عرفاً ، وضبطوه : بما يسع ركعتين بأخف ممكن .. وجب الاستئناف ؛ لانتفاء الموالاة ؛ كما لو نقصوا بين الخطبة والصلاة : فإن عادوا قريباً .. لم يجب الاستئناف ، وإلاً .. وجب ؛ لذلك .

ولو نقصوا في الصلاة . . بطلت ؛ لاشتراط العدد في دوامها كالوقت وقد فات ، فيتمها الباقون ظهراً ؛ حتى لو تأخر واحد في المسجد ، وانصرف غيره إلى بيته ، ثم أحدث من في المسجد قبل سلامه . . بطلت صلاة من في البيت ، وبذلك يلغز فيقال : لنا شخص أحدث في المسجد فبطلت صلاة من في البيت .

ومحل بطلانها: إذا لم يكمل العدد قبل انفضاض الأولين؛ أي: انصرافهم

<sup>(</sup>١) انظر (٢/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٢) حاشية البرماوي علىٰ شرح الغاية ( ق/٩٣ ).

<sup>(</sup>٣) انظر ( ١٥٧/٢ ـ ١٥٨ ) .

<sup>(</sup>٤) الإقناع ( ١/١٦٥ ـ ١٦٧ ).

وخروجهم من الصلاة ، فلو أحرم أربعون قبل انفضاض الأولين . . تمت لهم الجمعة وإن لم يكونوا سمعوا الخطبة ، بشرط أن يكون ذلك قبل رفع الإمام رأسه من ركوع الركعة الثانية ، وإن أحرموا عقب انفضاض الأولين . . استمرت الجمعة ، بشرط أن يكونوا سمعوا الخطبة ، وأن يكون ذلك في الركعة الأولئ ، وأن يدركوا زمناً يسع (الفاتحة ) قبل ركوعها .

وثانيهما: ألَّا يسبقها ولا يقارنها في التحرم جمعة أخرى في محلها؛ لأنه صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين لم يقيموا سوى جمعة واحدة ، ولأن الاقتصار على واحدة أفضى إلى إظهار شعار الاجتماع واتفاق الكلمة ، إلّا إذا عسر اجتماعهم بمكان ؛ كأن يكون أهل البلد نصفين بينهما دم ، أو يكونوا كثيرين ولم يكن في محل الجمعة موضع يسعهم بلا مشقة ولو غير مسجد ؛ فيجوز التعدد حينئذ للحاجة بحسبها على أظهر القولين ، وهو المعتمد .

وقيل: لا يجوز التعدد ولو لحاجة ، وهو ظاهر النص ، فالاحتياط لمن صلّى جمعة مع التعدد بحسب الحاجة ، ولم يعلم سبق جمعته . . أن يعيدها ظهراً ؛ مراعاة لذلك .

والمعتمد عند الرملي: أن العبرة في العسر بمن يغلب فعله لها (١٠) ، وقيل: العبرة بمن يصليها بالفعل ، وهو الذي استظهره الشيخ الخطيب (٢٠) ، وقيل: العبرة بمن تلزمه وإن لم يحضر، وقيل: العبرة بمن تصح منه وإن لم تلزمه وإن لم يفعلها.

فلو تعددت الجمعة بمحل يمتنع فيه التعدد، أو زادت على قدر الحاجة في محل يجوز فيه التعدد بقدر الحاجة . كان للمسألة خمسة أحوال :

الحالة الأولى: أن يقعا معاً فيبطلان ، فيجب أن يجتمعوا ويعيدوها جمعة عند اتساع الوقت .

 <sup>(</sup> ۲۸۹/۲ - ۲۹۰ ) .

٠٠) الإنتاع ( ١٦٧/١ ) .

الحالة الثانية: أن يقعا مرتباً وتعلم عين السابقة ولم تلتبس، فالسابقة هي الصحيحة، واللاحقة باطلة، فيجب على أهلها صلاة الظهر.

الحالة الثالثة: أن يشك في السبق والمعية ، فيجب عليهم أن يجتمعوا ويعيدوها جمعة عند اتساع الوقت ؛ لأن الأصل عدم وقوع جمعة مجزئة في حق كل منهم ، قال الإمام: (وحكم الأئمة: بأنهم إذا أعادوا الجمعة برئت ذمتهم . . مشكل ؛ لاحتمال تقدم إحداهما ، فاليقين: أن يقيموا جمعة ثم ظهراً)(١).

وأجاب عنه في «المجموع»: بأن الأصل عدم وقوع جمعة مجزئة في حق كل طائفة، فضعف ذلك الاحتمال فلم ينظر له ؛ لأنه كالعدم، فالجمعة كافية في البراءة، للكن الظهر مستحب (٢٠).

الحالة الرابعة: أن يعلم السبق ولم تعلم عين السابقة ؛ كأن سمع مريضان أو مسافران تكبيرتين متلاحقتين فأخبرا بذلك مع جهل المتقدمة منهما ؛ فيجب عليهم الظهر ؛ لأنه لا سبيل إلى إعادة الجمعة مع تيقن وقوع جمعة صحيحة في نفس الأمر ، لكن لما كانت الطائفة التي صحت جمعتها غير معلومة . . وجب عليهم الظهر .

الحالة الخامسة: أن يعلم السبق وتعلم عين السابقة ، للكن نسبت ، وهي كالحالة الرابعة ؛ ففي مصر يجب علينا فعل الجمعة أولاً ؛ لاحتمال أن تكون جمعتنا من العدد المحتاج إليه المحتاج إليه ، ثم يجب علينا الظهر ؛ لاحتمال أن تكون من العدد غير المحتاج إليه مع كون الأصل عدم وقوع جمعة مجزئة .

قوله: ( الأول ) أي : الشرط الأول .

قوله: (دار الإقامة) أي: محل الإقامة بحيث تكون في محل لا تقصر الصلاة فيه، لا كن ربما شمل ذلك الخيام وبيوت الأعراب، فيصدق عليهما أنهما دار إقامتهم، ومع ذلك لا تصح فيها الجمعة، فكان الأولى أن يقول: (في خطة أبنية أوطان المجمعين)،

<sup>(</sup>١) نهاية المطلب ( ٥٦٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) المجموع ( ٤٩٤/٤ ) .

فلو لازم أهل الخيام موضعاً من الصحراء . . لم تصح الجمعة في تلك الخيام ، وتجب عليهم إن سمعوا النداء من محلها ، وإلا . . فلا ؛ لأنهم على هيئة المستوفزين وليس لهم أبنية المستوطنين ، ولأن قبائل العرب كانوا مقيمين حول المدينة الشريفة ، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بها ؛ لكونهم لا يسمعون نداءَها .

قوله: (التي يستوطنها العدد المجمِّعون) أي: التي يقيم فيها العدد الفاعلون للجمعة ؛ بحيث لا يظعنون عنها شتاءً ولا صيفاً إلّا لحاجة ؛ كما سيأتي (١١).

قوله : ( سواء في ذلك ) أي : المذكور من صحة فعلها .

وقوله: (المدن والقرئ) أي: والبلدان أيضاً ، فالمدن: جمع مدينة ؛ وهي ما اجتمع فيها حاكم شرعي وحاكم شرطي وسوق للبيع والشراء ، وتسمئ مصراً ، والقرئ: جمع قرية ؛ وهي ما خلت عن جميع ذلك ، والبلدان : جمع بلد ؛ وهي ما وجد فيها بعض ذلك وخلت عن البعض الآخر ، ولا فرق بين ما يكون من حجر ، وما يكون من خشب أو قصب أو نحو ذلك ، سواء الرحاب المسقفة والساحات والمساجد وغيرها .

وتجوز الجمعة في الفضاء المعدود من خطة البلد ؛ بحيث لا تقصر الصلاة فيه ، قال الأذرعي: (وأكثر أهل القرئ يؤخرون مساجدهم عن جدار القرية قليلاً ؛ صيانة لها عن النجاسة) فتنعقد فيها الجمعة ، بشرط ألَّا تقصر الصلاة في ذلك المحل ، وقول القاضي أبي الطيب: (قال أصحابنا: لو بنئ أهل البلد مسجدهم خارجها . لم تجز فيه الجمعة ؛ لانفصاله عن البناء) . . محمول على ما إذا كان لا يعد من البلد ؛ لكونه في محل تقصر الصلاة فيه (۱) .

وما في « فتاوى ابن البَزْري » من أنه إذا كان البلد كبيراً وخرب ما حوالي المسجد . . لم يزل حكم الوصلة عنه ؛ استصحاباً للأصل ، وتجوز إقامة الجمعة فيه ولو كان بينهما

<sup>(</sup>۱) انظر (۲/۱۵۰).

<sup>(</sup>٢) انظر «أسنى المطالب» ( ٢٤٨/١).

فراسخ (١) . . ضعيف ، والمعتمد : أنه لا تجوز إقامة الجمعة فيه ، ولا تكفي الوصلة بحسب الأصل .

والضابط المعتمد: أن ما لا تقصر الصلاة فيه . . تصع فيه الجمعة ، وما تقصر الصلاة فيه . . لا تصح فيه الجمعة ولو تبعاً ؛ بأن أقيمت الجمعة في محلها وامتدت الصفوف حتى خرجت عن العمران ، واعتمد بعضهم الصحة حينتذ ؛ لأنها تابعة لجمعة صحيحة .

قوله: (التي تنخذ وطناً) أي: التي يتخذها العدد المجمعون وطناً ؛ بحيث لا يظعنون عنها شتاءً ولا صيفاً إلّا لحاجة .

قوله: ( وعبر المصنف عن ذلك) أي: عن ذلك الشرط الذي ذكره الشارح بقوله: ( الأول : دار الإقامة ) ( ) .

قوله: (أن تكون البلد...) إلخ: ليس (البلد) اسم (تكون) بجعلها ناقصة و(مصراً) خبرها ؛ لأن اسمها وخبرها أصلهما المبتدأ والخبر، وهنا ليس كذلك ؛ إذ لا يصح أن يقال: البلد مصر ؛ لأن البلد غير المصر، فلا يصح الإخبار، بل (البلد) فاعل بـ (تكون) بجعلها تامة، والمعنى: أن توجد البلد، و(مصراً) خبر مقدم لـ (كانت) التي بعدها، وقوله: (أو قريةً) عطف عليه، وهو تعميم في البلد، للكن يرد عليه: أن البلد غير المصر وغير القرية ؛ فلا يصح التعميم فيها بهما.

ويجاب: بأن المراد بالبلد: الأبنية مطلقاً ، فكأنه قال: أن توجد الأبنية ، ثم عمم فيها بقوله: ( مصراً كانت أو قرية ) أي : سواء كانت تلك الأبنية مصراً أو قرية ، بل أو للداً أيضاً .

ولو انهدمت الأبنية وأقام أهلها عازمين على عمارتها . . صحت الجمعة فيها ؟ استصحاباً للأصل ، ولا تنعقد في غير بناء إلّا في هذه الصورة ، بخلاف ما لو نزلوا

<sup>(</sup>١) انظر ﴿ الإقناع ﴾ ( ١٦٥/١ ) ، و﴿ حاشية الجمل على شرح المنهج ﴾ ( ١٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( ١٤٨/٢ ) .

مكاناً وأقاموا فيه ليعمروه قرية . . فلا تصح جمعتهم فيه قبل البناء ؛ استصحاباً للأصل أيضاً .

قوله: (مصراً كانت البلد أو قرية) قد عرفت أنه تعميم في البلد بمعنى الأبنية (١٠). قوله: (والثاني) أي: الشرط الثاني.

قوله: (أن بكون العدد . . .) إلخ: قد اختلف العلماء في العدد الذي تنعقد به الجمعة علىٰ خمسة عشر قولاً:

الأول: تنعقد بالواحد، وهو قول ابن حزم، وعليه: فلا تشترط الجماعة؛ كما هو ظاهر (١٠).

الثاني : باثنين ؛ كالجماعة ، وهو قول النخعي .

الثالث : باثنين مع الإمام ، عند أبي يوسف ومحمد والليث .

الرابع: بثلاثة مع الإمام ، عند أبي حنيفة وسفيان الثوري .

الخامس: بسبعة ، عند عكرمة .

السادس: بتسعة ، عند ربيعة .

السابع: باثني عشر، وهو مذهب الإمام مالك.

الثامن: مثله غير الإمام ، عند إسحاق.

التاسع : بعشرين ، في رواية ابن حبيب عن مالك .

العاشر: بثلاثين كذلك.

الحادي عشر: بأربعين ومنهم الإمام، وهو أصح القولين عند الإمام الشافعي.

الثاني عشر: بأربعين غير الإمام، وهو القول الآخر عند الإمام الشافعي، وبه قال عمر بن عبد العزيز وطائفة.

<sup>(</sup>١) انظر ( ١٥٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) المُحَلَّىٰ ( ٥/٥٤ ـ ٤٨ ) .

الثالث عشر: بخمسين ، في رواية عن الإمام أحمد .

الرابع عشر: ثمانون ، حكاه المازري .

الخامس عشر: جمع كثير من غير حصر.

ولعل هذذا الأخير أرجحها من حيث الدليل ، قاله في « فتح الباري » (١٠) .

قوله: (في جماعة الجمعة) ظاهره: أنه يشترط العدد في جماعة الجمعة فقط، وهي إنما تشترط في الركعة الأولى، بخلاف العدد؛ فإنه يشترط من أول الجمعة إلى آخرها، فلو قال: (في الجمعة) وأسقط لفظ (الجماعة).. لكان أولى.

قوله: (أربعين) أي: ولو بالإمام ولو كانوا ملتصقين ؟ كما قاله الرحماني نقلاً عن الرملي (٢).

ولو كانوا أربعين فقط وفيهم أمي: فإن قصر في التعلم.. لم تصح جمعتهم ؟ لبطلان صلاته فينقصون عن الأربعين ، فإن لم يقصر في التعلم .. صحت جمعتهم ؟ كما لو كانوا أميين في درجة واحدة ، فشرط كل: أن تصح صلاته لنفسه ؟ كما في «شرح الرملي » (٣) وإن لم يصح كونه إماماً للقوم ، وقول القليوبي وتبعه المحشي: ( يشترط في الأربعين : أن تصح إمامة كل منهم بالبقية ) (١) .. ضعيف ، والمعتمد : ما تقدم .

وتصـح الجمعة خلف الصبي المميز والمسافر والعبد والمحدث ولو حدثاً أكبر كغيرها إن تـم العدد بغيرهم ، بخلاف ما إذا لـم يتم إلا بهم ؛ فلا يحسبون من الأربعين .

والحكمة في اشتراط الأربعين: أن الأربعين لا تخلو عن ولي لله ، وأن الأربعين

<sup>(</sup>١) فتح الباري ( ٢٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « حاشية ابن قاسم على التحقة » ( ٤٧٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) نهاية المحتاج ( ٢٩٣/٢ ).

<sup>(</sup>٤) حاشية القليوبي على شرح الغاية ( ق/٦٢ ) ، حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ق/٩٤ ) .

أكمل الأعداد ، وأن الإنسان ينمو إلى الأربعين ، وأن كل نبي يبعث على رأس الأربعين .

ومحل الاكتفاء بالأربعين: في غير صلاة ذات الرقاع، أما فيها . . فيشترط: أن يزيدوا على الأربعين ؛ ليحرم الإمام بأربعين ، ويقف الزائد في وجه العدو يحرسهم ، ولا يشترط في الزائد أن يكون أربعين على الراجح ؛ لأنهم تبع للأولين .

ولو كان الأربعون من الجن . . صحت بهم الجمعة ؛ كما في «الجواهر» حيث عُلِمتْ ذكورتهم وكانوا على صورة الآدميين ، وقال بعضهم : لا يشترط كونهم على صورة الآدميين ، وكذا لو كان الأربعون من الجن ومن الإنس إن علم وجود الشروط فيهم ، بخلاف ما لو كانوا من الملائكة ؛ لأنهم غير مكلفين .

قوله : ( رجلاً ) فلا تصح وفيهم امرأة أو خنثى .

نعم ؛ لو كان معهم خنثى زائد عليهم وبعد إحرامهم بطلت صلاة واحد منهم . لم تبطل جمعتهم ؛ لأنا تيقنا الانعقاد ، وشككنا في البطلان ، والأصل عدمه .

قوله: (من أهل الجمعة) أي: ولو مرضى وإن كان منهم الإمام ؛ كما مر (١٠). قوله: (وهم) أي: أهل الجمعة.

وقوله: (المكلفون...) إلخ، ولا يشترط تقدم إحرامهم على إحرام غيرهم، خلافاً لما نقله في «الكفاية » عن القاضي ؛ من أنه يشترط تقدم إحرام من تنعقد بهم لتصح لغيرهم (٢)، واشترطه البغوي أيضاً (٣)، وقال الزركشي: (الصواب: أنه لا يشترط تقدم إحرام من ذكر) (١)، وهاذا هو المعتمد ؛ ولذلك صحت الجمعة خلف الصبي والعبد والمسافر إذا تم العدد بغيرهم مع تقدم إحرامهم.

<sup>(</sup>١) انظر ( ١٥٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) كفاية النبيه ( ٣٠٨/٤ ).

<sup>(</sup>٣) التهذيب ( ٣٢٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ﴿ الإقتاع ﴾ ( ١٦٩/١ ) .

قوله: (المستوطنون) فلو استوطن في بلدين ؛ بأن كان له مسكنان بهما . . فالعبرة بما كثرت فيه إقامته ، فإن استوت إقامته فيهما . . فالعبرة بما فيه أهله وماله ، فإن كان له أهل ومال في كل منهما . . فالعبرة بالمحل الذي هو فيه حالة إقامة الجمعة .

قوله: (بحيث . . . ) إلخ: تصوير لكونهم مستوطنين .

وقوله: (لا يظعَنون) بفتح العين، يقال: ظعن يظعن ظَعُناً بفتح العين وإسكانها في المحتار»: في المحتار»: في المصدر، وقرئ بهما في قوله تعالى: ﴿ يَوْمَرَ ظَعْنِكُمْ ﴾ (١)، قال في المختار»: (ظعن: سار، وبابه قَطَعَ) انتهى (٢).

قوله: ( إلَّا لحاجة ) كتجارة ونحوها .

قوله: ( والثالث ) أي : الشرط الثالث .

قوله: (أن يكون الوقت باقياً)، وفي بعض النسخ: (الوقت باقي) بحذف الياء منه، وهو على لغة من يحذف الياء منه ولو منصوباً؛ كما في قوله (٢): [من الطويل]

وَلَـــوْ أَنَّ وَاشٍ بِالْيَمَامَــةِ دَارُهُ وَدَارِي بِأَعْلَىٰ حَضْرَمَوْتَ اهْتَدَىٰ لِيَـا

والمراد: أن يكون الوقت باقياً يقيناً ، فلو شكوا في بقائه قبل الإحرام بها . . صلّوا ظهراً ، بخلاف ما لو شكوا في ذلك بعد الإحرام بها ؛ فإنهم يتمونها جمعة ؛ كما سيذكره الشارح (١٠) .

قوله: (وهو وقت الظهر) أشار بذلك: إلى أن (أل) في (الوقت) للعهد، والمعهود: هو وقت الظهر؛ أي: وقت ظهر يومها، فلا تقضى جمعة بعد فوته ولو في يوم جمعة أخرى .

 <sup>(</sup>١) سورة انتحل: ( ٨٠) قرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر ويعقوب بفتح العين ، والباقون بإسكانها . انظر « البحر المحيط »
 ( ٥٢٣/٥ ) ، و« النشر في القراءات العشر » ( ٢٠٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) مختار الصحاح ( ص ٢٨٢ ) ، مادة ( ظعن ) .

<sup>(</sup>٣) البيت لمجنون ليلي في \* ديوانه \* ( ص ٣٠١ ) ، وانظر « همع الهوامع \* ( ٢٠٩/١ - ٢١٠ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ( ١٥٧/٢ ) ،

قوله: (فيشترط أن تقع الجمعة ...) إلخ: تفريع على قول المتن: (وأن يكون الوقت باقياً)، وإذا أدرك المسبوق ركعة مع الإمام وعلم أنه إن استمر معه حتى يسلم لم يدرك الركعة الثانية في الوقت وإن فارقه أدركها فيه .. وجب عليه نية المفارقة التقع الجمعة كلها في الوقت ، فإن خرج الوقت قبل سلامه .. وجب عليه الظهر بناءً لا استثنافاً كغيره وإن كانت جمعته تابعة لجمعة صحيحة .

ولا بُدَّ أن يكون الوقت باقياً حتى يُسلِّم الأربعون فيه ، فلو سلَّم الإمام ومن معه خارج الوقت . . فاتت الجمعة ، ولزمهم الظهر بناءً لا استئنافاً ، ولو سلم الإمام التسليمة الأولى وتسعة وثلاثون فيه وسلَّمها الباقون خارجه . . صحت جمعة الإمام ومن معه من التسعة والثلاثين ، بخلاف المسلِّمين خارجه ؛ فلا تصح جمعتهم ، وكذا لو نقص المسلِّمون فيه عن الأربعين ؛ كأن سلم الإمام فيه ، وسلم من معه خارجه أو سلم بعضهم معه ولا يبلغون أربعين ؛ فلا تصح جمعتهم حتى الإمام .

فإن قيل : لو تبين حدث المأمومين دون الإمام . . صحت جمعته ؛ كما نقله الشيخان عن « البيان » مع عدم انعقاد صلاتهم (١) ، فهلا كان هنا كذلك ؟

أجيب: بأن المحدث تصح جمعته في الجملة ؛ أي: في بعض الصور ؛ وهو ما لو كان فاقد الطهورين ؛ بأن لم يجد ماء ولا تراباً وكان زائداً على الأربعين ؛ لأنه يشترط في كل واحد من الأربعين أن تكون صلاته مغنية عن القضاء ، بخلافها خارج الوقت ؛ فلا تصح خارجه في الجملة .

قوله : ( فلو ضاق وقت الظهر عنها ) أي : ولو شكاً .

وقوله: (بأن لم يبق منه ما يسع . . . ) إلخ: تصوير لضيق وقت الظهر عنها ، فيعلم منه : أن المراد ببقائه: أن يبقئ منه ما يسع الذي لا بُدَّ منه ؛ من خطبتيها وركعتيها . قوله: (الذي لا بُدَّ منه) أي: لا غنئ عنه ؛ وهو الواجب ، بخلاف المندوب .

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير ( ٢٦٥/٢ ) ، روضة الطالبين ( ١١/٢ ) ، البيان ( ٦١٨/٢ ) .

وقوله : ( من خطبتيها وركعتيها ) بيان لـ ( الذي لا بُدَّ منه ) .

قوله: (صُليت ظهراً) فيجب عليهم أن يحرموا بالظهر، ولا ينعقد إحرامهم بالجمعة، وإنما قال: (صلّيت ظهراً) لقيام الظهر مقامها، وإلّا.. فلا معنى لصلاة الجمعة ظهراً، فكان الظاهر أن يقول: (صُليَ الظهر)، ويمكن أن يقال: المراد: صلّيت الصلاة ظهراً.

قوله: ( فإن خرج الوقت . . . ) إلخ: فلو مدوا الأولى حتى تحققوا أنه لم يبق ما يسع الثانية . . لم تنقلب ظهراً إلّا بعد خروج الوقت على الصحيح عند الرملي ؟ كما شمله كلام المصنف ؟ قياساً على ما لو حلف ليأكلن ذا الطعام غداً فأتلفه قبل الغد ؟ فإنه لا يحنث إلّا بعد مجيء الغد (١) ، وقال ابن حجر : ( انقلبت ظهراً من الآن ) (٢) .

والمعتمد : الأول عند الشيخ الزيادي (٣) ، وقول الشارح : ( أي : جميع وقت الظهر ) ربما يؤيده .

قوله: (أو عدمت الشروط)، وفي بعض النسخ: (وعدمت الشروط) بالواو، وهي بمعنى (أو) كما في النسخة الأولى،

والمراد: عدمت شروط صحتها أو بعضها ؛ كأن فقد العدد أو الاستيطان أو الأبنية . قوله: ( يقيناً أو ظناً ) بخبر عدل .

وقوله : ( وهم فيها ) أي : والحال أنهم فيها .

قوله: (صليت ظهراً) أي: أتموا الصلاة ظهراً ، فتنقلب الصلاة ظهراً من غير نية منهم لها .

<sup>(</sup>١) نهاية المحتاج ( ٢٨٤/٢ ).

<sup>(</sup>٢) تحفة المحتاج ( ٤٥٩/٢ ) ، المنهج القويم ( ص ٢٩٩ ) .

<sup>(</sup>٣) حاشية الزيادي على شرح المنهج ( ق/٥٨ ) .

وقوله: (بناءً) أي: على ما مضى منها، فلا يستأنفونها، ويسر الإمام بالقراءة حينئذِ.

قوله: (سواء أدركوا منها ركعة أم لا) أي: أم لم يدركوا منها ركعة ، فلا يتوهم من إدراك الركعة إدراك الجمعة ، بل متى خرج الوقت ولو قبل السلام . . أتموها ظهراً . قوله: ( ولو شكوا في خروج وقتها . . . ) إلخ : هاذا محترز قوله: ( يقيناً أو ظناً ) .

وقوله: (وهم فيها) أي: والحال أنهم فيها، بخلاف ما لو شكوا في خروج وقتها قبل الدخول فيها؛ فإنهم يصلون ظهراً؛ كما مر(١).

قوله: (أتموها جمعة) أي: أتموا الصلاة جمعةً ؛ لأن الأصل بقاء الوقت مع تلبسهم بها ، فالأصل استمرارها .

قوله: ( على الصحيح ) هو المعتمد ، وقيل : يتمونها ظهراً ، وهو خلاف الصحيح .

## [ فرائض الجمعة ]

قوله: (وفرائضها...) إلخ: تعبيره هنا بالفرائض وفيما تقدم بالشرائط. تفنن ('') لأن المراد بالفرائض: الشرائط ؛ فإن الفرض والشرط يجتمعان في أن كلاً لا بُدَّ منه ، وبالجملة: فالكل شروط ، فلو جعل المصنف فيما مر شرائط فعلها ستة ، وعطف ما هنا على ما تقدم .. لكان أولى وأنسب ؛ كما تقدم التنبيه عليه (") ، للكنه فعل هلكذا ؛ تنشيطاً للطالب ؛ لأنه إذا انتقل مما عنون عنه بالشرائط إلى ما عنون عنه بالفرائض .. حصل له نشاط .

قوله: ( ومنهم من عبر عنها بالشروط) ، وهم الجمهور ، وتعبيرهم بها هو الوجه

١١) انظر ( ١٥٤/٢ ) .

۲۱) انظر (۲/۹۶۲).

۲۱) انظر (۱٤٦/۲).

الوجيه ، للكن قد عرفت أن تعبير المصنف بالفرائض للتفنن (١) ؛ لأن المراد بها الشرائط ، فلا اختلاف في المعنى ، بل في مجرد التعبير .

قوله: ( ثلاثة ) تضم للثلاثة السابقة (٢) ؛ فتصير الجملة ستة ، وتقدم أنه زيد عليها شرطان ؛ فيكون المجموع ثمانية (٦) .

قوله: (أحدها وثانيها...) إلخ: جعل الشارح الأول والثاني: الخطبتين، والثالث: أن تصلى ركعتين في جماعة، وجعل الشيخ الخطيب الأول: الخطبتين، والثاني: أن تصلى ركعتين، والثالث: أن تقع في جماعة ولو في الركعة الأولى (\*)، وفي صنيع الشيخ الخطيب ـ كما قاله بعضهم ـ نظر؛ لأن العدد لم يعدوه شرطاً في صلاة من الصلوات، ومحل الشرطية في كلام المصنف: قوله: (في جماعة)، فتدبر.

قوله: (خطبتان) لخبر «الصحيحين»: أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة خطبتين يجلس بينهما، وكانتا في صدر الإسلام بعد الصلاة، فقدم دحية الكلبي بتجارة من الشام والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب للجمعة، وكانوا يستقبلون العير - أي: الإبل - بالطبل والتصفيق، فانفضوا إلىٰ ذلك وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم قائماً، ولم يبق منهم إلّا اثنا عشر - وقيل: ثمانية، وقيل: أربعون - فقال: «والذي نفسي بيده لو انصرفوا جميعاً. لأضرم الله عليهم الوادي ناراً »(°)، ونزلت الآية: ﴿ وَإِذَا رَأَوا لَهِكَرَةً أَوْ لَهُوا الفَصُودة، وقيل: في الآية إلى آخرها ('')، وخص مرجع الضمير بالتجارة؛ لأنها المقصودة، وقيل: في الآية

<sup>(</sup>١) انظر (٢/٧٥٢).

<sup>(</sup>۲) انظر (۱۸/۲ یا ۱۵۷).

<sup>(</sup>٣) انظر ( ١٤٦/٢ ) ، وقوله : ( شرطان . . . ) إلخ : وهما وجود العدد كاملاً من أول الخطبة إلى انقضاء الصلاة ، وألا يسبقها ولا يقارنها جمعة ؛ كما تقدم ، فتنبه ، اهـ من هامش ( هـ ) .

<sup>(</sup>٤) الإقناع ( ١٦٧/١ ).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ( ٩٣٦) ، صحيح مسلم ( ٨٦٣) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، وقوله : « والذي نفسي بيده . . . » إلخ : أخرجه ابن حبان ( ١٨٧٧ ) .

<sup>(</sup>٦) سورة الجمعة : ( ١١ ) .

حذف ، والتقدير : أو لهواً انفضوا إليه ، وحولت الخطبة قبل الصلاة من حينئذٍ ، فقول الشيخ الخطيب : ( ولم يصلِّ صلى الله عليه وسلم إلّا بعدهما ) (١٠ ؛ أي : بعد نزول الآية ، وأما قبله . . فكان يصلي قبلهما ،

قال أئمتنا: وجملة الخطب المشروعة عشرة: خطبة الجمعة، وخطبة عيد الفطر، وخطبة عيد الأضحى، وخطبة الكسوف، وخطبة الخسوف، وخطبة الأضحى، وخطبة الكسوف، وخطبة المستسقاء، وأربع في الحج:

إحداها: بمكة في اليوم السابع من ذي الحجة المسمى يوم الزينة .

ثانيتها : بِنَمِرة في اليوم التاسع المسمى يوم عرفة .

ثالثتها: بمنيّ في اليوم العاشر المسمى يوم النحر.

رابعتها: بمنيَّ في الثاني عشر المسمىٰ يوم النفر الأول.

وكلها بعد الصلاة ، إلَّا خطبتي الجمعة وعرفة ؛ فقبلها ، وما عدا خطبة الاستسقاء ؛ فتجوز قبل الصلاة وبعدها ، وكلها ثنتان ، إلَّا الثلاثة الباقية في الحج ؛ ففرادي .

ويسن في الخطبتين كونهما على منبر ، فإن لم يكن . . فعلى مرتفع .

واتخاذ المُرَقِّي بدعة حسنة حدثت بعد الصدر الأول ، علىٰ أنه ورد أنه صلى الله عليه وسلم أمر من يستنصت له الناس في خطبة منىً في حجة الوداع (٢) ، وهاذا شأن المرقي ، فلا يدخل في حد البدعة أصلاً .

ويسن للخطيب أن يسلم على من عند المنبر أو المرتفع ، وأن يقبل عليهم إذا صعد المنبر أو نحوه وانتهى إلى الدرجة التي تسمى بالمستراح ، وأن يسلم عليهم ، شم يجلس فيؤذن واحد ؛ للاتباع في الجميع (٢).

ويسن أن تكون الخطبة فصيحة جزلة قريبة للفهم ، لا مبتذلة ركيكة ولا غريبة

<sup>: ``</sup> الإقناع ( ١٦٧/١ ) .

<sup>😁</sup> أخرجه البخاري ( ١٢١ ) ، ومسلم ( ٦٥ ) عن سيدنا جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه .

<sup>(\* ·</sup> أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( ١٦٧٧ ) ، والبيهقي في « الكبرئ » ( ٢٠٥/٣ ) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

وحشية ؛ إذ لا ينتفع بها أكثر الناس ، متوسطةً ؛ لأن الطول يمل ، والقصر يخل ، ولا ينافي ذلك خبر مسلم : « أطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة » (١) ؛ لأن المراد : قصرها بالنسبة للصلاة مع كونها متوسطة في نفسها .

وألَّا يلتفت في شيء منها ، بل يستمر مقبلاً عليهم إلى فراغها .

ويسن لهم أن يقبلوا عليه مستمعين له ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْوَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ . وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ .

والأمر في الآية محمول على الندب ، فلا يحرم الكلام في حال الخطبة ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال لمن سأله: متى الساعة ؟: «ما أعددت لها ؟» فقال : حب الله ورسوله ، فقال صلى الله عليه وسلم : « إنك مع من أحببت » $^{(n)}$  ، ولم ينكر عليه الكلام ، ولم يبين له وجوب السكوت ، فدل ذلك على جواز الكلام .

بل قد يجب ؛ كإنذار أعمى ونحوه عند خشية وقوعه في مهلكة ولم تنفعه الإشارة ، وكرد السلام وإن كان ابتداؤه مكروهاً ؛ لأن عدم مشروعيته لعارض .

وقد يسن ؛ كتشميت العاطس ، ورفع الصوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة الخطيب : ﴿ إِنَّ اللهَ وَمَلَتَهِكَنَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي ﴾ ( ) ، وكذا عند ذكر اسمه ولو من غير الخطيب وإن صرح القاضي أبو الطيب بكراهته ( ) ، والمعتمد : ما اقتضاه كلام « الروضة » من إباحته ( ) .

وهاذا فيمن يسمع الخطبة ، أما من لم يسمعها لصمم أو بعد . . فالأولىٰ له : أن يشتغل بالذكر أو القراءة .

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ( ٨٦٩ ) عن سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف: (٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ٦١٦٧ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب: (٥٦).

<sup>(</sup>٥) انظر \* كفاية النبيه ٢ ( ٣٩٧/٤ ) .

<sup>(</sup>٦) روضة الطالبين ( ٤٨/٢ ).

يَقُومُ ﴾ أَيِ: ٱلْخَطِيبُ ﴿ فِيهِمَا وَيَخِلِسُ بَيْنَهُمَا ﴾......

ويسن أن يشغل يسراه بنحو سيف ، ويمناه بحرف المنبر ، وأن يكون جلوسه بين الخطبتين بقدر (سورة الإخلاص) ، وأن يقرأها فيه أيضاً ، وأن يقيم المؤذن بعد الفراغ من الخطبة .

ويبادر الخطيب ليبلغ المحراب مع فراغه من الإقامة ، فيشرع في الصلاة ، وأن يقرأ في الركعة الأولى بعد (الفاتحة): (الجمعة) ، وفي الثانية بعد (الفاتحة): (المنافقين) جهراً (۱) ، أو (سبح اسم ربك الأعلى) في الأولى ، و(هل أتاك حديث الغاشية) في الثانية (۲) ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هاتين في وقت ، وهاتين في وقت ؛ فهما سنتان ، ومثل الإمام في ذلك : من لم يسمع قراءته .

وبعض السور المذكورة أولى من غيره ، إلَّا إن اشتمل على ثناء ؛ كآية الكرسي ؛ فيكون ذلك أولى .

قوله: (يقوم ...) إلخ: هذا من شروط الخطبة ، وسيأتي بقيتها (") ، وإنما جعل القيام هنا شرطاً ، وفي الصلاة ركناً ؛ لأن مسمى الخطبة الأقوال فقط ، والقيام فعل ، فلا يعد ركناً منها وإنما يعد شرطاً ، ومسمى الصلاة أقوال وأفعال ، وهو فعل منها ؛ فلذلك عدّ ركناً منها .

وقوله: (أي: الخطيب) أي: القادر على القيام، وأما العاجز عنه . . فيجلس فيهما، فإن عجز عن الجلوس أيضاً . . اضطجع، فإن عجز عن الاضطجاع . . استلقى ؟ كما في الصلاة (؛) ، وسيذكر بعض ذلك الشارح بقوله: (ولو عجز عن القيام . . .) إلخ .

قوله: ( فيهما ) أي : في الخطبتين جميعاً .

قوله: (ويجلس بينهما) هاذا من شروط الخطبة كالذي قبله، وتقدم أنه يسن أن يكون جلوسه بين الخطبتين بقدر (سورة الإخلاص) وأن يقرأها فيه أيضاً.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ( ٨٧٩) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما .

٢٠) أخرجه مسلم ( ٨٧٨ ) عن سيدنا النعمان بن بشير رضي الله عنهما .

٣) انظر (٢/١٦٦ ـ ١٦٧ ).

۵) انظر ( ۱/۲۸۰ ـ ۵۸۳ ) .

قَالَ ٱلْمُتَوَلِّي: (بِقَدْرِ ٱلطُّمَأْنِينَةِ بَيْنَ ٱلسَّجْدَتَيْنِ). وَلَوْ عَجَزَ عَنِ ٱلْقِيَامِ وَخَطَبَ قَاعِداً أَوْ مُضْطَجِعاً.. صَحَّ، وَجَازَ ٱلِٱقْتِدَاءُ بِهِ.......مُضْطَجِعاً.. صَحَّ، وَجَازَ ٱلِٱقْتِدَاءُ بِهِ.........

قوله: (قال المتولي: بقدر الطمأنينة بين السجدتين) إنما خص ذلك بالذكر؛ لأن هاهنا جلوساً كالجلوس بين السجدتين، وإلّا . . فلا تتقيد الطمأنينة بكونها بين السجدتين، وهاذا أوضح مما قاله المحشى (1).

قوله: (ولو عجز عن القيام . . .) إلخ ؛ أي : ولو بحسب ما يظهر لنا ؛ كما سيشير إليه الشارح بقوله: (ولو مع الجهل بحاله) (7) ، فلو تبين أنه كان قادراً على القيام : فإن صلّىٰ من قيام أو طرأ له العجز في الصلاة حقيقة وصلّىٰ قاعداً . . صحت الخطبة والصلاة ، سواء كان من الأربعين أو زائداً عليهم عند الرملي (7) ، واشترط الزيادي كونه زائداً على الأربعين (4) ، بخلاف ما لو صلّىٰ من قعود وتبين أنه كان قادراً على القيام في الصلاة ؛ فإنها لا تصح ، والفرق : أن الخطبة وسيلة ، والصلاة مقصد ، ويغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد .

قوله: (أو مضطجعاً)أي: مع العجز عن القعود، وكان الأولى للشارح: أن يصرح بذلك، وكذا لو خطب مستلقياً مع العجز عن الاضطجاع ؛ كما في الصلاة (°)، فأسقطوا هنا الاستلقاء، والظاهر: مجيئه هنا ؛ كما قاله الشبراملسي (١).

قوله : (صح) أي : المذكور من الخطبة المفهومة من الفعل وهو ( خَطَبَ ) ، وتصح خطبة العاجز ولو مع وجود القادر ، للكن الأولئ للعاجز : أن يستنيب القادر .

قوله: (وجاز الاقتداء به) أي: في الصلاة؛ بأن صلّىٰ من قعود أو اضطجاع أو استلقاء؛ فيجوز الاقتداء به مع ذلك كله.

<sup>(</sup>١) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ق/٩٥).

<sup>(</sup>٢) انظر ( ١٦٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) نهاية المحتاج ( ٣٠٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) حاشية الزيادي على شرح المنهج ( ق/٥٩ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر ( ١/٨٨٩ ـ ٥٨٣ ) .

<sup>(</sup>٦) كشف القناع ( ق/٤٠) .

قوله: (ولو مع الجهل بحاله) أي: سواء كان مع العلم بحاله أو مع الجهل به، لكن قد عرفت التفصيل فيما لو تبين حاله (١٠)، فتنبه له.

قوله: (وحيث خطب قاعداً) أي: لعذر، وكذا لو خطب مضطجعاً أو مستلقياً فيما يظهر، فيفصل في ذلك كله بسكتة وجوباً.

قوله: ( لا باضطجاع ) فلا يكفي ما لم يشتمل علىٰ سكتة ، وإلَّا . . كفىٰ .

قوله: (وأركان الخطبتين خمسة) أي: إجمالاً، وإلّا.. فهي ثمانية تفصيلاً؟ لتكرر الثلاثة الأُول فيهما، ولو سرد الخطيب الأركان أولاً، ثم أعادها مبسوطة؛ كما اعتيد الآن.. اعتُدَّ بما أتى به أولاً، وما أتى به ثانياً.. يعدّ تأكيداً، فلا يضر الفصل به وإن طال؛ كما بحثه ابن قاسم (۱).

قوله: (حمد الله تعالى ) أي: ولو في ضمن آية ؛ كما في قوله تعالى: ﴿ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ تَعَالَى : ﴿ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهِ مَا فَي قوله تعالى : ﴿ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهِ مَا لَكُ وَلَا لَكُورَ ﴾ (٣) حيث قصده فقط ، فإن قصد قراءة الآية أو قصدهما معاً أو أطلق . . كفت عن قراءة الآية ، وإنما لم تكف عنهما فيما لو قصدهما معاً ؛ لأن الشيء لا يؤدئ به فرضان مقصودان .

ويجري هذا التفصيل: فيما لو أتى بآية تتضمن الوصية بالتقوى ، ولو أتى بآيات تشتمل على الأركان ما عدا الصلاة ؛ لعدم آية تشتمل عليها . . لم تكف ؛ لأنها لا تسمى خطبة .

قوله: (ثم الصلاة . . .) إلخ: قد يستفاد من عطفه بالحرف المرتب هنا وفيما بعده دون الباقي: وجوب الترتيب في الأركان الثلاثة التي هي: الحمد، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والوصية بالتقوئ، بخلاف الركنين الباقيين، وهو قول ضعيف،

<sup>(</sup>١) انظر ( ١٦٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) فتح الغفار ( ١/ق١٢٢ ).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام : (١).

والأصح: أن الترتيب سنة ، وعبارة الخطيب: ( وسن ترتيب أركان الخطبتين ؛ بأن يبدأ بالحمد لله ، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم الوصية ، ثم القراءة ، ثم الدعاء ؛ كما جرئ عليه السلف والخلف ، وإنما لم يجب ؛ لحصول المقصود بدونه ) انتهت (۱).

قوله: (علىٰ رسول الله)، وتندب الصلاة على الآل والصحب مع الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وقد نقل عن القمولي أن خطبه صلى الله عليه وسلم المروية عنه ليس فيها صلاة عليه (٢)، لكن في «شرح الرملي» ما يقتضي خلافه؛ حيث قال في الاستدلال علىٰ تعين لفظ الحمد والصلاة: (للاتباع)، ثم قال: (وسئل الفقيه إسماعيل الحضرمي: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي علىٰ نفسه؟ فقال: نعم) (٣)، للكن هذا محتمل لأن يكون في غير الخطبة.

قوله: (ولفظهما متعين) أي: من حيث مادتهما وإن لم تكن مصدراً ، فتشمل: المشتقات ؛ فيكفي في الحمد: أنا حامد لله ، وحمدت الله ، ويكفي في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم: أنا مصليّ ، أو أصلي على رسول الله ، أو نحو ذلك .

ولفظ الجلالة متعين ، ولا يتعين لفظ (محمد) ، بل يكفي : أحمد ، أو النبي ، أو الماحي ، أو الحاشر ، أو نحو ذلك ، ولا يكفي الضمير وإن تقدم له مرجع ؛ كما صرح به في « الأنوار » (\*) ، خلافاً لمن وهم فيه .

وإنما تعين لفظ الجلالة دون لفظ (محمد) لأن لفظ الجلالة له مزية على سائر أسمائه تعالى ؟ لاختصاصه به تعالى اختصاصاً تاماً ، ولفهم جميع صفات الكمال عند ذكره ؛ كما نص عليه العلماء ، ولا كذلك لفظ (محمد) ، أفاده ابن قاسم (°).

<sup>(</sup>١) الإقناع (١/٨٢١).

<sup>(</sup>٢) انظر الحاشية البجيرمي على شرح المنهج ال ٥٠٣/١).

<sup>(</sup>٣) نهاية المحتاج (٣٠١/٢).

<sup>(</sup>٤) الأثوار ( ٢٠٢/١ ) .

<sup>(</sup>٥) حاشية ابن قاسم على شرح المنهج ( ١/ق ٢٦٤ ).

قوله: (ثم الوصية بالتقوى) ظاهره: أنه لا بُدَّ من الجمع بين الحث على الطاعة والزجر عن المعصية؛ لأن التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وليس كذلك، بل يكفي أحدهما على كلام ابن حجر (١)، واعتمد الرملي: أنه لا بُدَّ من الحث على الطاعة ، ولا يكفي الاقتصار على الزجر عن المعصية (٢) ، هاكذا نقل عنه ، لاكن الشبراملسي حمل كلامه في « شرحه » علىٰ ما يقتضيه كلام ابن حجر (").

ولا يكفي مجرد التحذير من الدنيا وغرورها اتفاقاً .

قوله: (ولا يتعين لفظها) أي: من حيث المادة فلا تتعين، بل يكفي ما يقوم مقامها ؛ نحو: أطيعوا الله وراقبوه ، وإنما لم يتعين لفظها ؛ لأن الغرض منها: الوعظ والحث على الطاعة ، وهو حاصل بغير لفظها .

قوله: (على الصحيح)، ومقابله: أنه يتعين لفظ الوصية قياساً على الحمد والصلاة ، وهاذا الخلاف في لفظ الوصية ، وأما لفظ التقوى . . فحكي بعضهم القطع بعدم تعينه ؟ كما في « شرح الرملي » ( <sup>( ) )</sup> .

قوله: ( وقراءة آية ) أي : مفهمة معنى مقصوداً ؛ كالوعد والوعيد والوعظ ونحو ذُلك ، لا كـ : ﴿ ثُوُّ نَظَرَ ﴾ (\*) ، وظاهره : أنه لا يكفي بعض آية وإن طال ، والمعتمد : أنه يكفي ؛ كما بحثه الإمام (٢) ، ويؤيده قول البويطي : ( ويقرأ شيئاً من القرآن ) (٧) .

ويسن أن يقرأ (سورة ق ) كل جمعة ؛ لخبر مسلم : (كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ « سورة قَ » في كل جمعة على المنبر ) (^ )، ويكفي في أصل السنة قراءة

<sup>(</sup>١) تحقة المحتاج ( ٤٨٥/٢ ).

<sup>(</sup>٢) نهاية المحتاج ( ٣٠١/٢ ـ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٣) حاشية الشبراملسي على النهاية ( ٣٠٢/٢ ).

<sup>(</sup>٤) نهاية المحتاج ( ٣٠٢/٢).

١٥) سورة المدثر : ( ٢١ ).

<sup>(</sup>٦) نهاية المطلب (٢/١٥٥).

٧١) مختصر البويطي ( ص ١٧٥ ).

بعضها ، ولو لم يحسن شيئاً من القرآن . . أتن ببدل الآية من ذكر أو دعاء ، فإن عجز . . وقف بقدرها ، والكلام حيث لم يوجد من يحسنها غيره .

قوله: (في إحداهما) فتكفي في الأولى أو في الثانية ، والأولى أولى ؛ لتكون في مقابلة الدعاء للمؤمنين والمؤمنات في الثانية ، فيحصل التعادل بينهما ؛ فإنه حينتلا يكون في كل منهما أربعة أركان .

قوله: (والدعاء للمؤمنين والمؤمنات) هنذا هو الأكمل؛ لما فيه من التعميم، وإلا ؛ فلو خص الحاضرين؛ كقوله للحاضرين: رحمكم الله . . كفئ، بل يكفي تخصيص أربعين منهم، بخلاف ما لو خص دون أربعين أو غير الحاضرين، ولو لم يذكر المؤمنات . . دخلن تغليباً .

ويتعين كونه بأخروي ، فلا يكفي الدنيوي ولو مع عدم حفظ الأخروي ، كذا قال بعضهم ، لكن القياس \_ كما قاله الإطفيحي \_: أنه يكفي الدنيوي عند العجز عن الأخروي (١٠).

ولا يسن الدعاء للسلطان بعينه ؛ كما في « شرح المنهج » (٢) ، بل مقتضى نص الشافعي : كَراهَتُه ؛ لقوله : ( ولا يدعو في الخطبة لأحد بعينه ، فإن فعل ذلك . . كَرِهْتُهُ ) انتهى (٣) ، والمختار \_ كما في « المجموع » \_ : أنه لا بأس به (١) ، فقول المحشي تبعاً للقليوبي : ( ويسن الدعاء للسلطان بعينه ) (٥) . . ضعيف .

ولا يجوز وصفه بالصفات الكاذبة المشتملة على المجازفة ، إلّا لضرورة ؛ كما قاله ابن عبد السلام (١٠) .

<sup>(</sup>١) حاشية الإطفيحي على شرح المنهج ( ٢/ق ١٢٩ ).

<sup>(</sup>٢) فتح الوهاب ( ٨٨/١ ).

<sup>(</sup>٣) الأم (١/٣٠٢).

<sup>(</sup>٤) المجموع (٤٤٠/٤).

<sup>(</sup>٥) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ق/٩٦) ، حاشية القليوبي على شرح الغاية ( ق/٦٣ ) .

<sup>(</sup>٦) فتاوى العز بن عبد السلام ( ص ٥٩ ) .

ويسن الدعاء لأثمة المسلمين وولاة الأمور بالصلاح والإعانة بالحق والقيام بالعدل ونحو ذلك.

قوله: ( في الخطبة الثانية ) فلو أتى به في الخطبة الأولىٰ . . لم يعتد به .

قوله: (ويشترط ...) إلخ: جملة شروط الخطبتين اثنا عشر شرطاً: الإسماع ، والسماع ، والموالاة ، وستر العورة ، وطهارة الحدث والخبث ، وكونهما بالعربية ، وكون الخطيب ذكراً ، والقيام فيهما لقادر عليه ، والجلوس بينهما ، وتقديمهما على الصلاة ، ووقوعهما في وقت الظهر ، وفي خطة أبنية ، وغالب هلذه الشروط يعلم من المتن والشرح .

ولا يشترط في سائر الخطب إلَّا الإسماع والسماع ، وكون الخطيب ذكراً ، وكون الخطبة عربية ، ومحل اشتراط العربية : إن كان في القوم عربي (١) ، وإلّا . كفئ كونها بالعجمية ، إلَّا في الآية ؛ فلا بُدَّ فيها من العربية ، ويجب أن يتعلم واحد من القوم العربية ، فإن لم يتعلم واحد منهم . . عصوا كلهم ، ولا تصح جمعتهم مع القدرة على التعلم .

قوله: (أن يسمع الخطيب ...) إلخ ؛ أي: بالفعل ؛ بأن يرفع صوته بحيث يسمعون لو أصغوا إليه وإن لم يسمعوا بالفعل لِعَارض لغط ؛ لأن المقصود وعظهم ، وهو لا يحصل إلّا بذلك .

فعلم: أنه يشترط إسماع الخطيب بالفعل ، والمراد به: رفع صوته ، ويشترط أيضاً سماعهم ولو بالقوة ، فلا يكفي الإسرار ، ولا حضورهم بلا سماع لصمم أو بعد ، وفي النوم خلاف ؛ فمقتضى كلام الشبراملسي: أنه كالصمم (٢) ، وجعله القليوبي كاللغط وتبعه المحشى (٣) ، وضعفوه ، فالمعتمد: أنه يضر ؛ كالصمم .

<sup>(</sup>١) قوله : ( إن كان في القوم عربي ) أي : فيخطب لمهم ذلك العربي بالعربية ولو كان ما سواه أعجمياً . اهـ من هامش ( أ ) .

<sup>(</sup>٢) حاشية الشبراملسي على النهاية ( ٣٠٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) حاشية القليوبي على شرح الغاية ( ق/٦٣ ) ، حاشية البرماوي على شرح الغابة ( ق/٩٦ ) .

أَرْكَانَ ٱلْخُطْبَةِ لِأَرْبَعِينَ تَنْعَقِدُ بِهِمُ ٱلْجُمُعَةُ، وَيُشْتَرَطُ: ٱلْمُوَالَاةُ بَيْنَ كَلِمَاتِ ٱلْخُطْبَةِ وَبَيْنَ ٱلْخُطْبَتَيْنِ، فَلَوْ فَرَّقَ ....................

نعم ؛ لا يضر صمم الخطيب على المعتمد ؛ لأنه يعلم ما يقول وإن لم يسمعه .

قوله: (أركان الخطبة) مقتضاه: أنه لا يضر الإسرار بغير الأركان، وينبغي \_ كما قاله الشبراملسي \_ أن محله: إذا لم يطل الفصل به، وإلّا . . كان كالسكوت الذي يطول به الفصل ؛ فيضر (1) .

قوله: (لأربعين) أي: ولو بالخطيب، للكن قد علمت أنه لو لم يسمع الخطيب للصمم . . لم يضر على المعتمد (٢٠) ؛ ولذلك قال بعضهم: أن يُسمِعَ تسعاً وثلاثين من أهل الكمال ؛ لأن الأصح: أن الإمام من الأربعين .

قوله: (تنعقد بهم الجمعة) فلا عبرة بسماع من لا تنعقد بهم الجمعة.

قوله: (ويشترط: الموالاة)، والأوجه: ضبطها بالعرف، وضبطها الرافعي بما في جمع الصلاتين (٣).

ولا يقطع الموالاة الوعظ وإن طال ، وكذا قراءة وإن طالت حيث تضمنت وعظاً ، خلافاً لمن أطلق القطع بها ؛ فإنه غفلة عن كونه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في خطبته (ق) كما تقدم (1).

قوله: (بين كلمات الخطبة وبين الخطبتين) أي: وبينهما وبين الصلاة ، ولو ذكر الشارح ذلك أيضاً . . لكان أولى ؛ لأن المعتبر الموالاة في المواضع الثلاث ؛ وهي بين كلمات الخطبة ، وبين الخطبتين ، وبينهما وبين الصلاة ، خلافاً لما يوهمه كلام الشارح من الاقتصار على موضعين .

قوله: ( فلو فرَّق . . . ) إلخ: تفريع على المفهوم .

<sup>(</sup>١) حاشية الشبراملسي على النهاية ( ٣٠٦/٢ ).

<sup>(</sup>٢) انظر ( ١٦٧/٢ ) ،

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبير (٢٥٧/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر ( ٢/١٦٥ ) .

وقوله : ( بين كلماتها ) وكذا بين الخطبتين ، وكذا أيضاً بينهما وبين الصلاة ؛ كما علمته مما مر(١١) .

قوله: ( ولو بعذر ) أي : كنوم وإغماء .

قوله: (ويشترط فيها: ستر العورة) أي: في حق الخطيب، لا في حق سامعيه؟ فلا يشترط سترهم، وكذا طهرهم، وأغرب من اشترط ذلك؟ كما قاله الأذرعي.

وإنما اشترط ذلك في حق الخطيب ؛ لأن الخطبتين بمنزلة ركعتين ؛ كما قيل ، وهو متلبس بفعلهما ، بخلاف السامعين .

والظاهر: صحة خطبة العاجز عن السترة دون العاجز عن طهر الحدث أو الخبث. قوله: (وطهارة الحدث والخبث . . .) إلخ: فلو بان حدث الخطيب بعد الخطبة . . لم يضر ، وكذا لو بان ذا نجاسة خفية ؛ تخريجاً على إمام الصلاة في الجمعة ، وقضية ذلك التخريج: اشتراط كونه زائداً على الأربعين ، وبه قال الزيادي (٢) ، للكن نقل القليوبي عن الرملي خلافه (٦) ، وهو المتجه ؛ كما قاله ابن قاسم (١) ؛ لأن صلاته باطلة ، فلا يصح عدُّه من الأربعين ، بخلاف خطبته ؛ فإنها صحيحة .

ولو أحدث في الأثناء . . وجب الاستئناف ، ولا يجوز له البناء بنفسه وإن تطهر عن قرب ؟ لأنها عبادة واحدة فلا تؤدى بطهارتين ؟ كالصلاة ، بخلاف ما لو أحدث بينهما وبين الصلاة وتطهر عن قرب ؟ فإنه لا يضر ، ولو استناب حالاً من يبني على فعله ممن حضر . . صح ؟ لأن الاستخلاف جائز ؟ كما هو ظاهر .

قوله : ( في ثوب وبدن ومكان ) ، وكذا ما يتصل بها ؛ كسيف وعكازة ، ومنه المنبر ، فلو كان فيه نجاسة ؛ كالعاج المأخوذ من عظم الفيل كما يقع كثيراً : فإن كانت

<sup>(</sup>١) انظر ( ١٦٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) حاشية الزيادي على شرح المنهج ( ق/٥٩).

<sup>(</sup>٣) حاشية القليوبي على المحلي ( ٣٢٣/١ ).

<sup>(</sup>٤) فتح الغفار ( ١/ق ١٢٣ ) .

(وَ) ٱلثَّالِثُ مِنْ فَرَائِضِ ٱلْجُمُعَةِ: (أَنْ تُصَلَّىٰ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ (رَكُعَتَيْنِ فِي جَمَاعَةٍ) تَنْعَقِدُ بِهِمُ ٱلْجُمُعَةُ ، وَيُشْتَرَطُ: وُقُوعُ هَاذِهِ ٱلصَّلَاةِ بَعْدَ ٱلْخُطْبَتَيْنِ ، بِخِلَافِ صَلَاةِ ٱلْعِيدِ ؛ فَإِنَّهَا قَبْلَ الْخُطْبَتَيْنِ ، بِخِلَافِ صَلَاةِ ٱلْعِيدِ ؛ فَإِنَّهَا قَبْلَ الْخُطْبَةُ فَيْنَ

النجاسة في الموضع الذي تحت يده أو رجله . . ضر مطلقاً ، وإن كانت في غيره وقبض على محل طاهر منه : فإن كان ينجر بجره . . ضرَّ أيضاً ، وإلَّا . . فلا .

قول : ( والثالث من فرائض الجمعة : أن تُصلَّىٰ . . . ) إلخ : محل الشرطية : قوله : ( في جماعة ) على ما صنعه الشارح ، وتقدم أن الشيخ الخطيب جعل قوله : ( أن تُصلَّىٰ ركعتين ) شرطاً (١) ، وقوله : ( في جماعة ) شرطاً آخر ، وفيه نظر ؟ كما مر (٢) .

قوله : ( بضم أوله ) أي : وفتح ثالثه مشدداً ، فهو بالبناء للمجهول .

قوله: (في جماعة) أي: ولو في الركعة الأولى فقط، فلو صلوا جماعة في الركعة الأولى، ونووا المفارقة في الثانية وأتموا منفردين. صحت الجمعة، فالجماعة إنما تشترط في أولاها، بخلاف العدد؛ فلا بُدَّ من دوامه إلىٰ تمامها، فلو بطلت صلاة واحد منهم؛ كأن أحدث قبل سلامه. بطلت صلاة الجميع وإن كانوا قد سلَّموا وذهبوا إلىٰ بيوتهم، وبهاذا يلغز فيقال: لنا شخص أحدث في المسجد، فبطلت صلاة من في البيت؛ كما مر (٢٠).

قوله: (ويشترط: وقوع هاذه الصلاة بعد الخطبتين) أي: لأنهما شرط، وشأن الشرط التقدم على المشروط.

قوله: (بخلاف صلاة العيد؛ فإنها قبل الخطبتين) قد تقدم أن كل الخطب بعد الصلاة، إلّا خطبتي الجمعة وعرفة؛ فإنهما قبلها، وخطبة الاستسقاء يجوز كونها قبلها وبعدها(١٠).

<sup>(</sup>١) انظر ( ١٥٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( ١٥٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( ١٤٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ( ١٩٩/٢ ) .

## [سنن الجمعة]

قوله: (وهيئاتها) أي: سننها المطلوبة لها، فالمراد بالهيئة هنا: السنة المطلوبة للجمعة، لا السنة التي لا تجبر بسجود السهو؛ لأن ما ذكروه من الهيئات هنا خارج عن الصلاة، فلا يتوهم جبره بسجود السهو حتى يصح نفيه.

قوله: (وسبق معنى الهيئة) أي: وهو السنة التي لا تجبر بسجود السهو، وكلام الشارح قد يشعر بأن ما سبق مراد هنا، وليس كذلك ؛ لما علمت، فكان الأولى بل المتعين: إسقاط ذلك.

قوله: (أربع خصال) أي: بِعَدِّ التطيب مع أخذ الظفر خصلةً واحدة ؛ كما يقتضيه صنيع الشارح، ويصح عدُّ الغسل وتنظيف الجسد خصلة واحدة، وهلذا أظهر من صنيع الشارح.

والمراد: أن المذكور منها هنا أربع خصال ، فلا ينافي أنها تزيد عليها .

فمنها: قراءة (الكهف) يومها وليلتها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: « من قرأ (سورة الكهف) في يوم الجمعة . . أضاء له من النور ما بين الجمعتين » (١١) ، وروى البيهقي: « من قرأها ليلة الجمعة . . أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق » (٢٠) .

ومنها : كثرة الدعاء يومها وليلتها ؛ لأن في يومها ساعة إجابة فيرجى أن يصادفها (") ، ولقول الشافعي : ( بلغني أن الدعاء يستجاب في ليلة الجمعة ) ( ، ) .

ومنها: كثرة الصدقة وفعل الخير في يومها وليلتها، وكثرة الصلاة على النبي صلى الله على النبي صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم في يومها وليلتها؛ لخبر: «أكثروا من الصلاة عليَّ يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلّىٰ عليَّ صلاة .. صلّى الله عليه بها عشراً » (°)، وعن أبي

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم ( ٣٦٨/٢ ) ، والبيهقي في ا الكبرئ ا ( ٣٤٩/٣ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرئ ( ٢٤٩/٣ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ٩٣٥ ) ، ومسلم ( ١٤/٨٥٢ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) الأم ( ١/٨٠٢ ).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في ١ الكبرئ ١ ( ٣٤٩/٣ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه .

هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من صلّىٰ عليَّ يوم الجمعة ثمانين مرة . . غُفرت له ذنوب ثمانين سنة » (١٠) .

ومنها: التبكير إليها لغير إمام؛ لخبر الشيخين: « من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة \_ أي: كغسلها \_ ثم راح في الساعة الأولى . . فكأنما قَرَّب بدنة ، ومن راح في الساعة الثانية . . فكأنما قرب بقرة ، ومن راح في الساعة الثالثة . . فكأنما قرب كبشاً أقرن ، ومن راح في الساعة الثالثة . . فكأنما قرب كبشاً أقرن ، ومن راح في الساعة الرابعة . . فكأنما قرب دجاجة . . . » الحديث (٢٠) .

أما الإمام . . فيسن له التأخير .

قوله : ( أحدها ) أي : الخصال الأربع .

قوله: (الغسل) أي: لحديث: «إذا جاء أحدكم الجمعة . . فليغتسل » ( $^{(*)}$ ) وروي: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم » ( $^{(*)}$ ) أي: متأكد ؛ بدليل خبر: «من توضأ يوم الجمعة . . فبها ونعمت  $_{-}$  أي : فبالرخصة أخذ ، وقوله : «ونعمت » أي : ونعمت الخصلة الوضوء  $_{-}$  ومن اغتسل  $_{-}$  . فالغسل أفضل » ( $^{(*)}$ ) ؛ أي : ومن اغتسل مع الوضوء . فالغسل معه أفضل من الاقتصار على الوضوء .

ولو تعارض الغسل والتبكير . . قدم الغسل ؟ لأنه قيل بوجوبه ، وبدله كذلك ، فيقدم على التبكير فيما لو تعارضا ؟ كما ارتضاه البشبيشي (٦٠) .

ويندب الوضوء لذلك الغسل كسائر الأغسال ، ولا يبطل هذا الغسل حدث ولا جنابة ، للكن تسن إعادته ، كذا في « العباب » (٧) ، وتعقبه ابن حجر في « شرحه »

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن شاهين في « الترغيب » ( ٢٢ ) .

 <sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ( ٨٨١) ، صحيح مسلم ( ٨٥٠) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ، والمراد: أنه يقسم ما بين الفجر إلى الزوال سنة أقسام ، لا الساعة الفلكية . أهـ مؤلف . أهـ من هامش ( هـ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ٨٧٧ ) ، ومسلم ( ٨٤٥ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ( ٨٥٨ ) ، ومسلم ( ٨٤٦ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي ( ٤٩٧ ) ، وأبو داوود ( ٣٥٤ ) عن سيدنا سمرة بن جندب رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٦) انظر « حاشية البلبيسي على شرح الغاية » ( ق/٢٧٥ ) .

<sup>(</sup>۲) العباب (۲/۳۰۰) .

بأن عبارة «المجموع» مصرحة بعدم استحباب إعادته للحدث، بل محتملة لعدم استحباب إعادته للجنابة (١٠) ، واعتمده ابن قاسم على «التحفة» (١٠) .

قوله: (لمن يريد حضورها) أي: بخلاف من لم يرد حضورها؛ فلا يسن له، وفارق غسل الجمعة غسل العيد؛ حيث لم يختص بمن يريد حضوره: بأن غسل الجمعة للتنظف ودفع الأذي عن الناس، وغسل العيد للزينة وإظهار السرور.

قوله : ( من ذكر أو أنتئي . . . ) إلخ : بيان لـ ( من يريد حضورها ) ، وعلم من ذلك : أنه لا فرق بين من تجب عليه ومن لا تجب عليه .

قوله : ( ووقت غسلها ) أي : ابتداؤه .

وقوله : ( من الفجر الثاني ) أي : لأنها مضافة إلى اليوم .

قوله : ( وتقريبه من ذهابه أفضل ) أي : لأنه أفضي إلى المقصود ؛ من انتفاء الرائحة الكريهة .

قوله: ( فإن عجز عن غسلها . . تيمم بنية الغسل لها ) فيقول : نويت التيمم بدلاً عن غسل الجمعة ، وإنما تيمم بدلاً عنه ؛ لأن المقصود من الغسل النظافة والعبادة ، فإذا فاتت تلك . . بقيت هاذه .

قوله : ( والثاني ) أي : من الأربع خصال .

قوله: (تنظيف الجسد) أي: تنقيته من الدنس ولو من داخله، وكذَّلك يسن تنظيف الثياب.

وهاذه الأمور لا تختص بالجمعة ، بل تسن لكل من يريد حضور مجمع من مجامع الناس ، للكنها في الجمعة أشد استحباباً ، قال الإمام الشافعي رضي الله

<sup>(</sup>١) الإيعاب ( ٢/ق ٣٩) ، المجموع ( ٤٥٤/٤ ).

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن قاسم على التحفة (٢/٥٠٦).

تعاللي عنه: ( من نظف ثوبه . . قل همه ، ومن طاب ريحه . . زاد عقله ) (١٠) .

قوله : ( بإزالة الربح الكريه منه ) أي : من الجسد .

قوله: (كصنان) هو ريح كريه يكون تحت الإبط، ودخل بالكاف: بخر ونحوه ؟ كنخر (٢).

قوله: (فيتعاطئ ما يزيله) أي: بأن يلطخ موضعه بالمرتك الذهبي ونحوه في الحمام.

قوله : ( من مَِرتك ) بيان لــ ( ما يزيلهُ ) <sup>(٣)</sup> .

وقوله: ( ونحوه ) أي : كطين وليمون .

قوله: ( والثالث ) أي : من الخصال الأربع .

قوله: (لبس الثياب البيض)، ومنها العمائم، ويسن أن تكون جديدة، فإن لم تكن جديدة.. سن أن تكون قريبة منها، ويسن أن يزيد الإمام في حسن الهيئة ؟ للاتباع (١٠)، ولأنه منظور إليه.

والأكمل: أن تكون ثيابه كلها بيضاء، فإن لم تكن كلها.. فأعلاها، ويطلب ذلك حتى في غير يوم الجمعة ؛ لإطلاق خبر: «البسوا من ثيابكم البياض ؛ فإنها خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم » (٥٠).

نعم ؛ المعتبر في العيد: الأغلى في الثمن (١٠) ؛ لأنه يوم زينة ؛ حتى لو كان يومُ الجمعة يومَ عيد . . راعى يوم العيد في جميع نهاره على المعتمد .

<sup>(</sup>١) انظر « الطبقات الكبرئ » للشعراني ( ٤٥/١ ) .

<sup>(</sup>٢) البخر في الفم ، والنخر في الفرج . اهـ مؤلف . اهـ من هامش ( هـ ) .

<sup>(</sup>٣) المِّرِثكَ لَه بفتح الميم وكسرها \_: ما يسمى عند العوام بالشب ؛ حيث يقلل من كمية العرق المفرزة بسبب انكماش الخلايا في المكان الذي يوضع فيه من الجسد .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في ﴿ الكبرىٰ ، (٢٤٧/٣ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داوود ( ٣٨٧٨ ) ، والترمذي ( ٩٩٥ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٦) الأغليٰ : بالمعجمة والمهملة . اهـ مؤلف . اهـ من هامش ( هـ ) .

قوله: (فإنها أفضل الثياب) ، ويليها ما صبغ قبل نسجه ، بخلاف ما صبغ بعده ؛ فلبسه خلاف الأولى على المعتمد ، وقيل بكراهته ، وعلل : بأنه صلى الله عليه وسلم لم يلبسه (۱) ، ورد : بأنهم ذكروا أنه صلى الله عليه وسلم كان يصبغ ثيابه بالورس ، حتى عمامته (۲) .

قوله: ( والرابع ) أي : من الخصال الأربع .

قوله: (أخذ الظفر إن طال) أي: لغير محرم ؛ لحرمة ذلك في حقه ، وغير مريد تضحية في عشر ذي الحجة ؛ لكراهة ذلك في حقه .

ومثل يوم الجمعة في سن ذلك: يوم الخميس ويوم الاثنين دون بقية الأيام، وإلى ذلك أشار بعضهم بقوله (٣):

لًا تَبْدُو وَفِيمَا يَلِيهِ يُذْهِبُ الْبَرَكَةُ وَإِنْ يَكُنْ فِي الثَّلَاثَا فَاحْذَرِ الْهَلَكَةُ وَإِنْ يَكُنْ فِي الثَّلَاثَا فَاحْذَرِ الْهَلَكَةُ لَا وَفِي الْخَمِيسِ الْغِنَىٰ يَأْتِي لِمَنْ سَلَكَهُ لَا عَنْ النَّبِيّ رَوَيْنَا فَاقْتَفُوا نُسُكَةً لَا النَّبِيّ رَوَيْنَا فَاقْتَفُوا نُسُكَةً

قَـصُّ الْأَظَافِرِ يَـوْمَ السَّبْتِ آكِلَةٌ وَعَالِـمٌ فَاضِـلٌ يَبْـدُو بِتِلْوِهِمَـا وَيُورِثُ السُّوءَ فِي الْأَخْلَاقِ رَابِعُهَا وَالْعِلْمُ وَالْحِلْمُ زِيدًا فِي عُرُوبَتِهَا

ه اكذا اشتهرت هاذه الأبيات ، للكن قال ابن حجر: ( وقد اشتهر على ألسنة الناس أشعار منسوبة لبعض الأثمة في فعل ذلك وأيامه ، وكلها زور وكذب ) ( ، ، .

وما قاله في « الأنوار » من أنه يستحب قلم الأظفار في كل عشرة أيام (° · · · جريٌّ

<sup>(</sup>١) انظر والشرح الكبير ، (٣١٤/٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داوود ( ٤٠٦٤ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) أورد الأبيات السخاوي في (مقاصده » ( ص ٧٥٨ ) ، وقال : ( نسبت للحافظ ابن حجر ، وحاشاه من ذلك ) ، وأوردها العجلوني في « كشف الخفاء » ( ٤٠٤/٢ ) ، ونقل عن السيوطي : أن هلذه الأبيات قد اشتهرت ، ولا يدرئ قائلها ، ولا هي صحيحة في نفسها .

وقوله : ( أَكُلَّة ) أي : تورث الأكلة ، أي : الدوام لذلك . اهـ من هامش ( هـ ) .

<sup>(</sup>٤) تحفة المحتاج ( ١٧/٢ ٥).

<sup>(</sup>٥) الأنوار ( ٣٢٥/٣ ) .

على الغالب، والعبرة بطولها عادة، ويكره الاقتصار على تقليم يد واحدة أو رجل واحدة كذلك ؛ كلبس نحو نعل واحدة لغير عذر.

واختلف في كيفية ذلك ، والمعتمد: أنه يبدأ في تقليم اليدين بسبابة يمينه إلى خنصرها ، ثم إبهامها ، ثم خنصر يساره إلى إبهامها ، وفي تقليم الرجلين بخنصر اليمنى إلى خنصر اليسرى على التوالي ، للكن ذهب الغزالي إلى أنه يبدأ بسبابة يمينه ، ثم الوسطى ، ثم البنصر ، ثم الخنصر ، ثم بخنصر اليسرى ، ثم بنصرها ، ثم الوسطى ، ثم إبهامها ، ثم إبهام اليمنى ، ثم بخنصر الرجل اليمنى إلى خنصر الرجل اليسرى ، حكاه في « المجموع » عنه ، وقال : ( إنه حسن إلا تأخير إبهام اليمنى ، فينبغي أن يقلمها بعد خنصرها ) (١) ، وبه جزم في « شرح مسلم » (١) ، وهو المعتمد ؟ كما علمت ، وقال ابن الرفعة : ( الأولى : مخالفتها ؛ لخبر : « من قص أظفاره مخالفاً . . لم يرّ في عينيه رمداً » .

وفسره جماعة منهم أبو عبد الله بن بطة: بأن يبدأ بخنصر اليمنى ، ثم الوسطى ، ثم الإبهام ، ثم البنصر ، ثم السبابة ، ثم إبهام اليسرى ، ثم الوسطى ، ثم الخنصر ، ثم السبابة ، ثم البنصر ) (٣) .

وإلىٰ هـٰذا الترتيب أشار بعضهم بقوله (١٠): [من الرجز]

فِي قَصِي يُمْنَكِي رُقِبَتْ خَوَابِسُ أَوْخَسَبُ الْيُسْرَىٰ وَبَاءٌ خَامِسُ

والخبر المذكور هو في كلام غير واحد ، للكن قال الحافظ السخاوي : (لم أجده بمكان ، ونقله الحافظ الدمياطي عن بعض مشايخه ) (٠٠).

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين ( ٥٢٠/١ ـ ٥٢١ ) ، المجموع ( ٣٥٢/١ ـ ٣٥٣) .

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح مسلم (١٤٩/٣).

<sup>(</sup>٣) كفاية النبيه ( ٢٥٠/١ ) ، والمخبر المذكور أورده الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " ( ٣٤٥/١٠ ) ، وعزاه للدمياطي وأنه تلقاه عن بعض مشايخه ، وأنه جرب ذلك مدة طويلة ، وانظر « كشف الخفاء » ( ٤٠٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « حاشية الرملي الكبير على أسنى المطالب » ( ٢٦٦/١ - ٢٦٧ ) .

<sup>(</sup>٥) المقاصد الحسنة (ص ٦٦٤).

ومما لم يثبت : خبر : « فرِّقوها فرَّق الله همومكم »  $^{(1)}$  .

ويسن غسل رؤوس الأصابع بعد القص ؛ لما قيل : إن الحك بالأظفار قبل غسلها يضر بالجسد (٢٠) .

قوله: ( والشعر كذلك ) أي: إن طال.

قوله: (فينتف إبطه) أي: شعر إبطه، فهو على تقدير مضاف، فالسنّة فيه: النتف لا الحلق، للكن إن عجز عن نتفه. حلقه ؛ ولذلك حُكي عن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه كان يحلقه، ويقول: (قد علمت أن السنّة نتفه، للكن لا أقوى على الوجع) (٣).

قوله: (ويقص شاربه) أي: حتى تبدو حمرة الشفة، وهو المراد بالإحفاء في خبر «الصحيحين» (١٠)، ويكره استئصاله، وكذا حلقه، ونوزع فيه: بصحة وروده في الخبر (٥٠)؛ ولذا: ذهب إليه الأثمة الثلاثة علىٰ ما قيل.

وأجبب : بأن ذلك واقعة حال فعلية ، على أنه يمكن أنه صلى الله عليه وسلم كان يقص منه ما يمكنه قصه ويحلق منه ما لا يمكنه قصه ، وبذلك يجمع بين الخبرين ، وقد جرئ عليه بعض المتأخرين (٢٠).

وكره المحب الطبري نتف شعر الأنف ، بل يقصه ؛ لحديث فيه () ، بل في حديث : () وينبغي أن محله : ما لم يحصل منه تشويه ، وإلّ . . ندب قصه ؛ كما قاله الشبراملسي () .

<sup>(</sup>١) انظر « كشف الخفاء » ( ٤٠٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « تحقة المحتاج » ( ١٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) أورده النووي في لاشوح صحيح مسلم ١ (١٤٩/٣).

<sup>(</sup>١) صعيع البخاري ( ٥٨٩٢ ) ، صحيح مسلم ( ٢٥٩ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>ه) أخرجه البيهقي في « الكبرئ » ( ١٥١/١ ) عن سيدنا عبيد الله بن أبي رافع رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) انظر و حاشية البجيرمي على الخطيب و ( ١٨٤/٢ ).

<sup>(</sup>٧) غاية الإحكام ( ٢٥٦/١ ) ، والحديث أخرجه أبو نعيم في « الطب النبوي » ( ٣٠٩ ) عن عبد الله بن بشر المازني رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٨) أخرجه أبو نعيم في 8 الطب النبوي » (٣٠٦) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٩) حاشية الشبراملسي على النهاية ( ٣٢٩/٢ ) .

قوله: (ويحلق عانته)، ويقوم مقامه قصها أو نتفها، للكن السنة في حق الرجل حلقها، وأما المرأة.. فيسن لها نتفها؛ لما قبل: إن الحلق يقوي الشهوة، فالرجل به أولى؛ لأن شهوته ضعيفة، والنتف يضعفها، فالمرأة به أولى؛ لأن شهوتها قوية، ويتعين عليها إزالتها عند أمر الزوج لها بها.

وما قاله في «الأنوار» من أنه يستحب حلقها كل أربعين يوماً (١٠٠ جَريٌ على الغالب، والعبرة بطولها عادة (١٠)، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال. ويسن دفن ما يزيله ؛ من ظفر وشعر ودم.

قوله: (والتطيب) أي: استعمال الطيب، وفي بعض النسخ: (والطيب)، وهو الذي عليه «شرح الخطيب»، وأشار لتقدير المضاف بقوله: (أي: استعماله) (٢٠) لكنه لا يناسب قول شارحنا: (بأحسن ما وجد منه)، والمناسب له: النسخة الأولى. قوله: (بأحسن ما وجد منه)، وأولاه: المسك.

قوله: (ويستحب الإنصات . . . ) إلخ ؛ أي : لسامع الخطبتين ، قال تعالى : ﴿ وَإِذَا قُرُخُ الْقُرْوَانُ فَآسُتَمِعُواْ لَهُ وَأَنْصِتُواْ ﴾ ( ' ' ) ، ذكر في التفسير : أنها نزلت في الخطبة ( ' ' ) وسميت قرآناً ؛ لاشتمالها عليه ، وصرفه عن الوجوب : خبر أنه صلى الله عليه وسلم قال لمن قال : منى الساعة ؟ : « ماذا أعددت لها ؟ » قال : حب الله ورسوله ، قال : ﴿ إنك مع من أحببت » ( أ ) ، ولم ينكر عليه الكلام ، ولم يبين له وجوب السكوت ، فالأمر في الآية للندب ؛ جمعاً بين الدليلين ، فلا يحرم الكلام عندنا على الراجح ، أما من لم يسمع الخطبتين . . فيشتغل بالقراءة أو الذكر ، وهو أولئ من السكوت .

<sup>(</sup>١) الأنوار ( ٣/٩٣٣ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر «شرح صحيح مسلم» للإمام النووي ( ١٤٨/٣ ـ ١٤٩ ) .

<sup>(</sup>٢) الإثناع (١٦٩/١).

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف : (٢٠٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في ١ تفسيره ١ (٣٥٠/١٣ ) عن مجاهد رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري ( ٣٦٨٨ ) ، ومسلم ( ٢٦٣٩ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه .

ويحرم على من تلزمه الجمعة الاشتغال بنحو البيع من العقود والصنائع مما يشغل عن السعي إلى الجمعة بعد الشروع في الأذان بين يدي الخطيب حال جلوسه على المنبر ؛ لقوله تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا إِذَا نُودِى لِلصَّلَوةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكِرِ اللّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ﴾ (١) ، فإن باع . . حرم عليه مع الصحة ؛ لأن المنع منه لمعنى خارج عنه .

وحرمة ما ذكر في حق من جلس له في غير الجامع ، أما من سمع النداء فقام قاصداً للجمعة ، فباع في طريقه أو قعد في الجامع وباع فيه . . فلا يحرم عليه ، للكن يكره في الثانية .

ولو تبايع اثنان أحدهما تلزمه الجمعة دون الآخر . . أثم كل منهما ؛ أما الأول . . فظاهر ، وأما الثاني . . فلإعانته على الحرام .

ويكره ما ذكر بعد الزوال وقبل الأذان المذكور ؛ لدخول وقت الوجوب .

قوله: (وهو) أي: الإنصات.

وقوله: (السكوت مع الإصغاء) أي: إلقاء السمع إلى الخطيب، فإذا انفك السكوت عن الإصغاء.. فلا يسمئ إنصاتاً.

قوله: ( في وقت الخطبة ) أي: في وقت قراءة الخطبة الأولى والثانية ، وما ذكر من سن الإنصات في وقت الخطبة . . هو الجديد ، وأما القديم . . فهو واجب ، وعليه : فيحرم الكلام في وقت الخطبة ؛ أي : حال ذكر أركانها ، فلا يحرم في غيرها قطعاً ولوحال الدعاء للملوك .

قوله: (ويستثنى من الإنصات: أمور . . .) إلخ ؟ منها: ما ذكره (٢٠٠٠ . ومنها: رد السلام على من سلم عليه وإن كان ابتداؤه مكروهاً .

ومنها: تشميت العاطس.

<sup>(</sup>١) سورة الجمعة : ( ٩ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر (۱۸۰/۲).

ومنها: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند سماع ذكره، ويستحب رفع الصوت بها وإن اقتضى كلام «الروضة» و«أصلها» إباحته (1)، وصرح القاضي أبو الطيب بكراهته (1)، وتقدم أن المعتمد: ما اقتضاه كلام «الروضة» و«أصلها» ( $^{(7)}$ .

قوله: (منها: إنذار أعمى . . . ) إلخ ، فيجب ، وكذا ما بعده .

وقوله : ( ومَنْ دبَّ ) أي : مشى .

وقوله: (مثلاً) أي: أو كلب عقور.

قوله: (ومن دخل المسجد . . .) إلخ: خرج بالمسجد: غيره ؛ فإن من دخله إذا أقيمت فيه الجمعة . . يجلس بلا صلاة ؛ لأنه إنما اغتفر لمن دخل المسجد في حال الخطبة أن يصلي ركعتين تحية المسجد ، ومعلوم أن غير المسجد لا تحية له .

ويكره لمن دخل حينئذ تخطي الرقاب؛ لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يتخطئ رقاب الناس فقال له: « اجلس فقد آذيت وآنيت » ( أ ) ؛ أي : تأنيت وتأخرت ، إلا لإمام أو رجل صالح ؛ فلا يكره لهما التخطي ؛ لأنهما يتبرك بهما ، ولا يتأذى الناس بتخطيهما ، وألحق بعضهم بالرجل الصالح : الرجل العظيم ولو في الدنيا ؛ لأن الناس يتسامحون بتخطيه ولا يتأذون به .

ومن وجد فرجة لا يصلها إلَّا بتخطي واحد أو اثنين أو أكثر ولم يُرْجَ سدها . لا يكره له التخطي ليصل إليها وإن وجد غيرها ؛ لتقصير القوم بإخلائها ، للكن يسن له في الأكثر إذا وجد غيرها . . ألَّا يتخطئ ، فإن رجا سدها ؛ كأن يتقدم أحد منهم إليها إذا أقيمت الصلاة . . كره له التخطي ؛ لكثرة الأذى ورجاء سدها .

وقد يجب التخطي ؛ كما إذا سبق الصبيانُ أو العبيد أو غير المستوطنين ، ثم حضر الكاملون ولم يسمعوا الخطبة مع البعد ؛ فيجب عليهم التخطي ؛ لسماع الخطبة .

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين ( ٤٨/٢ ) ، الشرح الكبير ( ٢٩١/٢ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « كفاية النبيه » ( ۳۹۷/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( ١٦٠/٢ )٠

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم ( ٢٨٨/١ ) ، والنسائي في « الكبرئ » ( ١٧١٨ ) عن سيدنا عبد الله بن بُسُر رضي الله عنهما .

قوله: (والإمام يخطب) أي: والحال أن الإمام يخطب، وكذا بعد جلوسه على المنبر، وقبل شروعه في الخطبة.

والفرق بين الكلام حينئذ والصلاة \_ فإن الكلام لا بأس به وإن صعد الخطيب المنبر ما لم يبتدئ في الخطبة \_ : أن قطع الكلام هين ، بخلاف الصلاة .

ويستئنى: من دخل آخر الخطبة ؛ فإن غلب على ظنه أنه إن صلاهما فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام . . تركهما ولا يقعد ، بل يستمر قائماً ؛ لئلا يكون جالساً في المسجد قبل التحية ، فلو صلّى في هلذه الحالة . . استحب للإمام أن يزيد في كلام الخطبة بقدر ما يكملهما ؛ كما قاله ابن الرفعة ، ونص عليه في « الأم » (١) ، وهو المعتمد .

قوله: (صلى ركعتين) أي: بنية تحية المسجد إن كان صلّى في البيت سنة الجمعة، وإلّا.. نواها وحصلت التحية، ولا يزيد على ركعتين بكل حال.

والأصل في ذلك: خبر مسلم: جاء سُلَيْك الغَطفاني في يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقال له: «يا سليك؛ قم فاركع ركعتين وتجوَّز فيهما»، ثم قال: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب. فليركع ركعتين وليتجوَّز فيهما» (\*).

قوله: (خفيفتين) أي: بأن يترك التطويل فيهما عرفاً ، وقيل: بأن يقتصر فيهما على ما لا بُدَّ منه من الواجبات ؛ كما قاله الزركشي ، لا أن يسرع فيهما ، قال: (ويدل له: ما ذكروه ؛ من أنه لو ضاق الوقت فأراد الوضوء . . اقتصر على الواجبات) (<sup>(7)</sup> ، وفيه نظر ؛ فإن الفرق بينه وبين ما استدل به واضح (<sup>(1)</sup> ؛ فالأوجه: الأول ، فإن طولهما . . بطلتا .

ومثله : ما لو جلس الخطيب للخطبة بعد إحرامه بهما ؛ فإنه يخففهما .

<sup>(</sup>١) كفاية النبيه ( ٣٨٨/٤ ) ، الأم ( ١٩٨/١ ) .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ( ٥٩/٨٧٥ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) انظر « أسنى المطالب » ( ٢٥٩/١ ) .

<sup>(</sup>٤) أي : وهو خوف قوات الوقت في صورة الوضوء . اهـ مؤلف . اهـ من هامش ( هـ ) ـ

ثُمَّ يَجْلِسُ ). وَتَغْبِيرُ ٱلْمُصَنِّفِ بِ ( دَخَلَ ) : يُفْهِمُ أَنَّ ٱلْحَاضِرَ لَا يُنْشِئُ صَلَاةَ رَكُعَتَيْنِ ، سَوَاءٌ صَلَّىٰ سُنَّةَ ٱلْجُمُعَةِ أَوْ لَا ، وَلَا يَظْهَرُ مِنْ هَلَذَا ٱلْمَفْهُومِ أَنَّ فِعْلَهُمَا حَرَامٌ أَوْ مَكْرُوهٌ ، لَلكِنَّ ٱلنَّوَوِيَّ فِي « شَرْحِ ٱلْمُهَذَّبِ » صَرَّحَ بِٱلْحُرْمَةِ ، وَنَقَلَ ٱلْإِجْمَاعَ عَلَيْهَا عَنِ ٱلْمَاوَرْدِيِّ .

قوله: ( ثم يجلس ) أي: فلا يصلي غير الركعتين ؛ لأنه لا يزيد على الركعتين ؛ كما مر(١١) .

قوله: (وتعبير المصنف) مبتدأ، وقوله: (يفهم . . . ) إلخ: خبر .

قوله: (أن الحاضر لا ينشئ صلاة ركعتين) أي: سواء كانتا فرضاً أو نفلاً، وتعبيره بـ (الركعتين) جريٌ على الغالب؛ فتحرم الصلاة مطلقاً حينئذ وإن لم يسمع الخطبة بالكلية؛ لاشتغاله بصورة عبادة، حتى لو تذكر فرضاً.. فلا يصليه في هذا الوقت وإن كان قضاؤه على الفور، وتعبير بعضهم بـ (النافلة) جَريٌ على الغالب.

ويلحق بالصلاة: سجدة التلاوة والشكر.

وحيث حرمت الصلاة ونحوها . . فلا تنعقد .

قوله: ( سواء صلَّىٰ سنة الجمعة ) أي : قبل الخطبة .

وقوله: (أو لا) أي: أو لم يكن صلاها ، فلا يصليها حينئذِ .

قوله : ( ولا يظهر من هاذا المفهوم . . . ) إلخ ؛ يعني : أن كلام المصنف إنما أفهم أنه لا يصلي حينتذٍ ، ولم يفهم أنه تحرم عليه الصلاة أو تكره .

قوله: (للكن النووي . . . ) إلخ : هو المعتمد .

قوله: (ونقل الإجماع عليها) أي: على الحرمة (٢).

## فكايلا

[ في ثمرة المواظبة على قراءة بيتين كل يوم جمعة ] عن سيدي عبد الوهاب الشعراني نفعنا الله به: أن من واظب على قراءة هاذين

<sup>(</sup>١) انظر ( ١٨١/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) المجموع ( ٤٧٢/٤ ) .

البيتين في كل يوم جمعة . . توفاه الله على الإسلام من غير شك ؛ وهما : [من الوافر]
إِلَـٰهِي لَسْـــتُ لِلْفِـــرْدَوْسِ أَهْـــلاً وَلاَ أَقْـــوَىٰ عَلَـــىٰ نَـــارِ الْجَحِيـــمِ
فَهَــبْ لِــي تَوْبَــةً وَاغْفِــرْ ذُنُوبِــي فَإِنَّـــكَ غَافِـــرُ الذَّنْـــبِ الْعَظِيـــمِ
ونقل عن بعضهم أنها تقرأ خمس مرات بعد الجمعة ، والله أعلم .

## ( فِصُّنَاقُ )

#### في بيان أحكام صلاة العيدين وما يطلب فيهما

لما فرغ من الكلام على الفرائض مقدماً الصلوات الخمس ؛ لوجوبها في كل يوم وليلة . . شرع في الكلام على النوافل مقدماً منها العيدين ؛ لأنهما أكثر وقوعاً من غيرهما ، وهما من خصوصيات هاذه الأمة ، ومثلهما : الاستسقاء والكسوفان ؛ كما قاله الجلال السيوطي (١٠) .

وأول عيد صلاه النبي صلى الله عليه وسلم عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة ، وكذلك عيد الأضحى شرع في السنة المذكورة (٢) ، والأصل في صلاته : قوله تعالى : ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَدٌ ﴾ (٣) ؛ أي : صلّ صلاة الأضحى وانحر الأضحية .

والعيد مأخوذ من العود؛ لتكرره كل عام، أو لعود الله فيه على عباده بالخير والسرور؛ خصوصاً بغفران الذنوب؛ وللألك قيل: ليس العيد لمن لبس الجديد، إنما العيد لمن طاعاته تزيد، وليس العيد لمن تجمل باللباس والمركوب، إنما العيد لمن غفرت له الذنوب.

وأصله: عِوْد، قلبت واوه ياء؛ لوقوعها ساكنة إثر كسرة؛ كما في ميزان وميقات، وجمعه: أعياد، وإنما جمع بالياء مع أن الجمع يرد الأشياء إلى أصولها؛ للزومها في الواحد، وقيل: للفرق بينه وبين أعواد الخشب.

وجعل الله للمؤمنين في الدنيا عيدين في السنة ، وكل منهما بعد إكمال العبادة ؛ فعيد الأضحى بعد إكمال الحج ، وعيد الفطر بعد إكمال صوم رمضان ، وأما يوم الجمعة . . فعيد في كل أسبوع ، وعيدهم في الجنة وقت اجتماعهم بربهم ، فليس

<sup>(</sup>١) الخصائص الصغري (ص ٢٨).

<sup>(</sup>٢) انظر « إمتاع الأسماع » (١٧٤/١٠).

<sup>(</sup>٣) سورة الكوثر : ( ٢ ) .

[ من الطويل]

عندهم شيء ألذ من ذلك ؛ كما قيل (١):

وَعِنْدِيَ عِيدِي كُلُّ يَدُمِ أَرَىٰ بِهِ جَمَالَ مُحَيَّاهَا بِعَيْنِ فَرِيرَةِ

وتسن التهنئة بالعيد ونحوه من العام والشهر على المعتمد، مع المصافحة إن اتحد الجنس، فلا يصافح الرجل المرأة ولا عكسه، ومثلها: الأمرد الجميل، وتسن إجابتهما بنحو: تقبل الله منكم، أحياكم الله لأمثاله، كل عام وأنتم بخير.

قوله: (وصلاة العيدبن سنة) أي: لفعله صلى الله عليه وسلم، وكذلك عند الإمام مالك؛ فهي سنة عنده أيضاً (٢٠)، وقال أبو حنيفة: (هي واجبة عيناً) (٢٠)، وقال الإمام أحمد: (هي واجبة كفاية) (١٠).

ويدل لنا: خبر: (هل عليّ غيرها؟) قال: « لا إلّا أن تَطقَّع» (م) ، وأما قول الإمام الشافعي: (من وجبت عليه الجمعة . . وجب عليه العيد) (١) . . فمحمول على التأكيد .

وفعلها بالمسجد أفضل؛ لشرفه، إلّا لعذر؛ كضيقه؛ فيكره، وإذا خرج لغير المسجد.. استخلف ندباً من يصليها بالضعفة، ولا يخطب الخليفة لهم إلّا بإذنه.

ويسن أن يذهب للصلاة في طريق طويل ماشياً بسكينة ، ويرجع في آخر قصير ؛ كالجمعة .

وأن يأكل قبلها في عبد الفطر ولو بالطريق، والأولى: أن يأكل تمرأ ( <sup>( ) )</sup>، وأن يكون وتراً <sup>( ^ ) )</sup>، وأن يمسك في عيد الأضحىٰ حتىٰ يصلي ؛ للاتباع فيهما <sup>( ^ ) )</sup>، وليتميز

<sup>(</sup>١) البيت لابن الفارض في « ديوانه » ( ص ٨٠ ) .

۱۳) انظر ۱ الکافی (۲۱۳/۱).

٣٠) انظر ۽ مراقي الفلاح ۽ ( ص ٢٥٩ ).

<sup>(</sup>٤) انظر « المبدّع في شرح المقنع » ( ١٨٠/٢ ) ،

ه ٥) أخرجه البخاري (٤٦)، ومسلم (١١) عن سيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه .

ت) الأم ( ١/ ٢٤٠ ) .

١٠) أخرجه البخاري ( ٩٥٣ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه .

٨) أخرجه ابن حبان ( ٢٨١٤ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه .

٤٠) أخرجه ابن حبان ( ٢٨١٢ ) ، والحاكم ( ٢٩٤/١ ) عن سيدنا بريدة رضي الله عنه .

يوم عيد الفطر عما قبله ؛ فإن الأكل فيه كان حراماً ، وليعلم نسخ تحريم الفطر قبل صلاته الذي كان في صدر الإسلام ، والشربُ كالأكل ، ويكره له ترك ذلك ؛ كما في «المجموع» نقلاً عن النص (١١) .

قوله: (أي: الفطر) أي: عيد الفطر من الصوم.

وقوله: (والأضحىٰ) أي: وعيد الأضحى الذي تطلب فيه الأضحية، وهو أفضل من الأول؛ للنص عليه في قوله تعالىٰ: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱلْخَدُّ ﴾ (١).

قوله: (مؤكدة) أي: لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليها، فيكره تركها، ولا يرد أنه صلى الله عليه وسلم ترك صلاة عيد النحر في منى (")؛ لأنه لعارض؛ وهو ما عليه من الأشغال، فلا ينافي المواظبة، مع أنه لا دليل على أنه تركها؛ لاحتمال أنه صلاها فرادى.

قوله: (وتشرع جماعة) فالجماعة مطلوبة فيها، إلّا للحاج وإن لم يكن بمنيّ على المعتمد؛ فتسن له فرادي؛ لاشتغاله بأعمال الحج.

ويكره \_ كما في «الأنوار» \_ تعدد جماعاتها بلا حاجة ، وللإمام المنع منه ؛ ككل

قوله: (ولمنفرد) فلا تشترط لها الجماعة؛ كما هو ظاهر، ولا تسن الخطبة للمنفرد، وتسن أيضاً للصبي المميز، فيطلب من وليه أمره بها؛ ليفعلها فيثاب عليها.

قوله: (ومسافر، وحر، وعبد، وخنثى، وامرأة) علم من ذلك: أنها لا تتوقف على شروط الجمعة.

قوله : ( لا جميلة ) أي : وإن لم تكن ذات هبثة .

<sup>(</sup>١) المجموع (٥/٨) ، الأم (١/٣٣٢).

<sup>(</sup>٢) سورة الكوثر: (٢) -

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ( ٣٢٣/١٣٠٥ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٤) الأنوار (٢١٧/١) .

وقوله: (ولا ذات هيئة) أي: وإن لم تكن جميلة، وهلذا الاستثناء غير ظاهر؛ لأنه يقتضي أنه لا يسن لهما صلاة العيدين، وليس كذلك، بل تسن لهما، لكن لا يحضران، فحق الاستثناء أن يكون من الحضور لا من السنية.

وأجاب بعضهم: بأنه استثناء من مقدر، والتقدير: فيحضر من ذكر صلاة العيدين، لا جميلة، ولا ذات هيئة؛ أي: فلا يحضران، ويدل على ذلك التقدير: قوله: (أما العجوز... فتحضر...) إلخ.

قوله: (أما العجوز . . . ) إلخ: مقابل لـ ( الجميلة ) .

وقوله : ( فتحضر ) أي : بإذن زوجها ، فهـٰـذا شرط أول .

وقوله: ( في ثياب بيتها ) أي: الثياب التي تلبسها في بينها للمهنة والخدمة ، لا ثياب الزينة ، وهاذا شرط ثانٍ .

وقوله: (بلا طيب) شرط ثالث، فالشروط ثلاثة، أخلَّ الشارح بالأول، وذكر الأخيرين؛ ولذلك قال في «البهجة»(١):

قُلْتُ وَتَحْضُرُ الْعَجُرِوزُ بِلِإِذْنِ زَوْجِهَا يَجُروزُ إِنْ لَهُ يَكُونُ لِبَاسُهَا مَشْهُورَا أَوْ صَحِبَتْ طِيباً فَالَا خُضُورَا

قوله: (ووقت صلاة العيد: ما بين طلوع الشمس وزوالها) أي: الزمن الذي بين ذلك ، ويكفي طلوع جزء من الشمس ، لكن يندب تأخيرها للارتفاع كرمح ؛ كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ، وللخروج من خلاف من قال: (لا يدخل وقتها إذّ بالارتفاع) (٢٠) ، فهي مستثناة من سن فعل العبادة في أول وقتها ، ولو فعلها قبل

١٠) بهجة الحاوي ( ص ٤١ ) ، وقوله : ( قلت وتحضر ) إلخ : هنكذا هو بخطه موضوع وضع الأشعار ، وهو غير موافق للبيت الذي بعده كما لا يخفئ ، فليراجع . اهـ من هامش الكاستلية والعامرة .

والبيت ـ كما في ٥ البهجة ٦ ( ص ٤١ ) ـ :

١٠) انظر ٥ كفاية النبيه ١ ( ٤٣١/٤ ) .

الارتفاع . . كان خلاف الأولئ على المعتمد وإن قال شيخ الإسلام بأنه مكروه (١٠) .

ويسن البكور لغير الإمام ؛ ليأخذ مجلسه وينتظر الصلاة ، وأما الإمام . . فيحضر وقت التضحية ، ويؤخره وقت التضحية ، ويؤخره قليلاً في الفطر ؛ ليتسع وقت صدقة الفطر قبل الصلاة .

ولو ارتفعت الشمس . لم يكره النفل قبلها لغير الإمام ، وأما بعدها : فإن لم يسمع الخطبة . . فكذلك ، وإلّا . . كره ؛ لأنه يكون معرضاً عن الخطيب بالكلية ، وأما الإمام . . فيكره له النفل قبلها وبعدها ؛ لمخالفته فعله صلى الله عليه وسلم (٢) ، ولاشتغاله بغير الأهم .

ويسن قضاؤها إن فاتت ؟ لأنه يسن قضاء النفل المؤقت إن خرج وقته .

نعم ؛ إن شهدوا بعد الغروب أو عدلوا بعده برؤية الهلال في الليلة الماضية . . صليت من الغد أداء ؛ لتقصيرهم في تأخير الشهادة أو التعديل .

قوله: (وهي) الضمير راجع إلى (صلاة العيدين)، فقول الشارح (أي: صلاة العيد): (أل) فيه للجنس، فيصدق بالعيدين، ولعل عدول الشارح إلى قوله: (أي: صلاة العيد) دون أن يقول: (أي: صلاة العيدين) وإن كان هو الظاهر من كلام المصنف؛ لأجل قوله: (ركعتان) فإن صلاة العيدين معا أربع ركعات، كل واحدة على حدتها ركعتان.

قوله: (ركعتان) أي: بالإجماع، وهي كساثر الصلوات في الأركان والشروط والسنن، فإن أراد الأقل. اقتصر على ما يسن في غيرها، فأقلها ركعتان؛ كسنة الوضوء، وإن أراد الأكمل. أتى بالتكبير الآتي (٣٠٠.

قوله : ( يحرم بهما ) أي : بالركعتين .

<sup>(</sup>١) فتح الوهاب ( ٩٧/١ ) ، أسنى المطالب ( ٢٧٩/١ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٩٦٤ ) ، ومسلم ( ٨٨٤ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>۳) انظر (۲/۱۹۰ - ۱۹۱).

وقوله : ( بنية عيد الفطر ) أي : كأن يقول : نويت أصلي ركعتين سنة عيد الفطر ، الله أكبر .

وقوله: (أو الأضحى) أي: كأن يقول: نويت أصلي ركعتين سنّة عيد الأضحى، الله أكبر، فلا بُدَّ من التعيين؛ كما تقدم (١١).

قوله: (ويأتي بدعاء الافتتاح) أي: نحو: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض . . . إلخ ، ولا يفوت بالتكبير ، ويفوت بالتعوذ .

قوله: (ويكبر في الركعة الأولى . . . ) إلخ ؛ أي : إن أراد الأكمل ، وإلّا . . فأقلها ركعتان ؛ كسنّة الوضوء ؛ كما مر ، ومحله : بعد دعاء الافتتاح وقبل التعوذ ؛ كما يعلم من كلام الشارح .

ويجهر بالتكبير وإن كان مأموماً ولو في قضائها ؛ لأن القضاء يحكي الأداء ، ويرفع يديه حذو منكبيه في كل تكبيرة ؛ كتكبيرة التحرم ، ولو والى الرفع مع موالاة التكبير . . لم تبطل صلاته وإن لزم منه الأعمال الكثيرة ؛ لأن هلذا مطلوب فلا يضر .

نعم ؛ لو اقتدى بحنفي ووالى الرفع مع التكبير تبعاً لإمامه الحنفي . . بطلت صلاته على المعتمد ؛ لأنه عملٌ كثيرٌ في غير محله عندنا ؛ لأن التكبير عندهم بعد القراءة في الركعة الثانية ، وأما في الأولى . . فقبل القراءة كما هو عندنا ، وقيل : لا تبطل ؛ لأنه مطلوب في الجملة فاغتفر ولو في غير محله .

وهاذا التكبير من الهيئات ، فلو تركه . . لم يسجد للسهو وإن كان تركه مكروها ، ولو تركه الإمام ولو عمداً . . لا يأتي به المأموم ، بخلاف ما لو اقتدى مصلي العيد بمصلي الصبح ؛ حيث يأتي به ، والفرق بينهما : أن إتيان المأموم به دون الإمام مع اتحاد الصلاة . . يعد فحشاً وافتئاتاً ، ولا كذلك مع اختلافها ، وبخلاف ما لو ترك الإمام تكبير الانتقالات ؛ فيأتي به المأموم ؛ لأنه لا محذور في ذلك ؛ كما لو ترك جلوس الاستراحة .

<sup>(</sup>۱) انظر (۲/۸۷۵).

قوله: (سبعاً) أي: عندنا ؛ لما رواه الترمذي وحسنه: ( أنه صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين ؛ في الأولى سبعاً قبل القراءة ، وفي الثانية خمساً قبل القراءة ) (١٠).

ولو شكَّ في عدد التكبيرات . . أخذ بالأقل ؛ كما لو شكَّ في عدد الركعات ، ويتبع إمامه فيما أتى به وإن نقص أو زاد ، وقيل : لا يتابعه في الزيادة .

ويسن جعل كل تكبيرة في نَفَس ، ووضع يمناه على يسراه تحت صدره بعد كل تكبيرة ، ولو أرسلهما . . فلا بأس ، والفصل بين كل تكبيرتين بقدر آية معتدلة ، يهلل ويكبر ويمجد ، ويحسن في ذلك : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ؛ لأنه اللائق بالحال ، وهي الباقيات الصالحات في قول ابن عباس وجماعة (١) ، وقيل : هي أعمال الخير التي يبقى ثوابها .

ولو زاد على ذلك . . جاز ؛ كما قاله في « البويطي » (٣) ، وله الفصل بغير ذلك ، ويكره ترك هاذا الذكر ، ولا يأتي به قبل التكبير ولا بعده ؛ لأن المقصود به الفصل بين كل تكبيرتين .

قوله: ( سوى تكبيرة الإحرام ) أي: وسوى تكبيرة الركوع ، فبهما تصير تسعاً .

وعلم من عبارة المصنف: أن تكبيرة الإحرام ليست من السبعة ، وجعلها الإمام مالك والمزنى وأبو ثور منها(،).

ولو كبر وشكَّ في أيها أحرم بها . . جعلها الأخيرة ، وأعاد التكبير احتياطاً ، بخلاف ما لو شكَّ هل أحرم بواحدة منها أو لا ؛ فإنه يستأنف الصلاة ؛ إذ الأصل عدم الإحرام .

قوله: ( ثم يتعوذ ) عطف بـ ( ثم ) ليشير إلى أن الترتيب مطلوب ، ولو تعوذ قبله ولو عمداً . . كبر ؟ لأنه لا يفوت بالتعوذ ، بخلاف ما لو تعوذ قبل الافتتاح ؟ لأنه بعد

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي ( ٣٦٥ ) عن سيدنا عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في « تفسيره » ( ٣٢/١٨ ) .

<sup>(</sup>٣) مختصر البويطي ( ص ١٨٥ ).

<sup>(</sup>٤) انظر «مواهب الجليل » ( ١٩٢/٢ ) ، و«مختصر المزئي » ( ص ١٣ ) ، وه الإقناع » ( ١٧٢/١ ) .

وَيَقْرَأُ (الْفَاتِحَةَ)، ثُمَّ يَقْرَأُ بَعْدَهَا (سُورَةَ فَ) جَهْرًا، (وَ) يُكَبِّرُ (فِي) ٱلرَّكْعَةِ (ٱلظَّانِيَةِ خَمْساً سِوَىٰ تَكْبِيرَةِ ٱلْقِيَامِ)، ثُمَّ يَتَعَوَّذُ، ثُمَّ يَقْرَأُ (الْفَاتِحَةَ)......

التعوذ لا يكون مفتتحاً ، ولو ترك التكبير ولو سهواً وقرأ وإن لم يتم فاتحته . . فاته التكبير ، فلا يتداركه لا في الأولى ولا في الثانية ، وكذا يقال فيما لو ترك تكبير الخطبة حتى شرع في أركانها .

قوله: (ويقرأ «الفاتحة ») كان الأولى أن يقول: (ثم يقرأ «الفاتحة ») ليشير إلى الترتيب بين التعوذ وقراءة (الفاتحة) كسابقه ولاحقه.

قوله : ( « سورة ق ) ) ، وفي نسخة : ( ق ) بلا ( سورة ) ، وهو بالسكون على الحكاية التي في القرآن ، أو بالفتح مع منع الصرف ؛ للعلمية والتأنيث .

فإن لم يقرأها . . ف ( سَـبِّعْ ) ، زاد القليوبي على مـا في « الرملي » و « ابن حجر » وغير همـا : ف ( سـورة الكافرون ) ، وأقـره المحشـي (١) ، ويقـرأ ذلك وإن أمّ بغير محصورين .

و (ق): جبل محيط بالدنيا من زبرجد ؛ كما نقله الواحدي عن أكثر المفسرين (٢) ، أو فاتحة السورة ؛ كما قاله مجاهد (٣) .

قوله : ( جهراً ) راجع لجميع ما قبله ما عدا التعوذ ودعاء الافتتاح ، حتى للتكبير ، فيجهر به ؛ كما مر (<sup>؛)</sup> ، سواء كانت أداء أو قضاء ، ليلاً أو نهاراً .

قوله: (ويكبر في الثانية خمساً) يجري هنا جميع ما تقدم قريباً في الركعة (٥٠).

قوله: ( سوى تكبيرة القيام ) أي : وسوى تكبيرة الركوع ، فبهما تصير سبعاً .

<sup>:</sup> ١) حاشية القليوبي على شرح الغاية (ق/٦٤) ، نهاية المحتاج ( ٣٨٠/٢) ، تحفة المحتاج ( ٥٠/٣) ، حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ق/٩٩) .

٠٠) التفسير الوسيط ( ١٦٢/٤ ).

ا-) أخرجه الطبري في « تفسيره » ( ٢٠٩/١ ).

انة) انظر ( ١٨٩/٢ ) .

اه) انظر ( ۱۹۰/۲ ) .

قوله: (و«سورة اقتربت») أي: قربت الساعة جداً، فإن لم يقرأها.. ف(هل أتاك)، زاد القليوبي على «الرملي» و«ابن حجر» وغيرهما: ف(سورة الإخلاص)، وتبعه المحشى (١٠).

قوله: ( جهراً ) راجع لجميع ما قبله ؛ كما مر في نظيره (٢٠) .

قوله: (ويخطب) أي: من يصلي جماعة من الذكور ولو مسافرين ، فلا خطبة لمنفرد ، ولا لجماعة النساء إلا أن يخطب لهن ذكر ، فلو قامت واحدة منهن ووعظتهن . . فلا بأس .

ويندب للخطيب أن يجلس قبل الخطبة للاستراحة ، لا للأذان ؛ لأنه لا أذان لها ، ويستحب أن يعلمهم أحكام الفطرة في عيد الفطر ، وأحكام الأضحية في الأضحى .

ومن دخل والإمام يخطب: فإن كانوا بالصحراء.. جلس ليستمع ما لم يخش خروج وقت العيد، وإلّا .. صلّاه، وإن كانوا بالمسجد.. صلّاه مع التحية ؛ كما قاله الزيادي (٣).

قوله: (بعدهما) فلو خطب قبلهما.. بطلت الخطبة ؛ كالراتبة بعد الفريضة إذا قدمت ، فيعيدها ولو بعد خروج الوقت .

قوله: (خطبتين) أي: كخطبتي الجمعة في الأركان، لا في الشروط؛ فإنها لا تشترط هنا بل تستحب، إلّا الإسماع والسماع، وكون الخطبة عربية، وكون الخطيب ذَكَراً، ولا بُدَّ أن يقصد الجنب القراءة في الآية؛ ليعتد بها ركناً وإن حرم عليه.

قوله: (يكبر في ابتداء الأولى ...) إلخ: لو قال: (ويفتتح الأولى بالتكبير ...) إلخ .. لكان أولى ؛ لأن عبارته توهم أن التكبير جزء من الخطبة ، وليس كذلك ، بل

<sup>(</sup>١) حاشية القليوبي على شرح الغاية ( ق/٦٤ ) ، حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ق/٩٩ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( ١٩١/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) حاشية الزيادي على شرح المنهج ( ق/٦٦ ) .

هو مقدمة لها خارج عنها ، ولا ينافي ذلك افتتاحها به ؛ لأن الشيء قد يفتتح بما ليس منه ، ويفوت التكبير بالشروع في أركان الخطبة ؛ كما قرره الشيخ الطوخي (١١).

قوله: (تسعاً) فهي مشبهة بالركعة الأولى ؛ فإنه يكبر فيها سبعاً مع تكبيرة الإحرام والركوع ، فجملتها تسع ؛ كما مر (٢).

قوله: (ولاء) أي: وأفراداً ؛ فالولاء سنة في هاذه التكبيرات ؛ فلا يطيل الفصل بين كل تكبيرتين ، وكذا الإفراد ؛ فلا يقرن بين ثنتين أو أكثر ، بل يكبر واحدة واحدة ، فلو تخلل ذِكْر بين كل تكبيرتين أو قرن بينهما . . جاز ؛ كما قاله الرملي (٣) .

قوله: (ويكبر في ابتداء الثانية . . . ) إلخ: كان الأولى أن يقول: (ويفتتح الثانية بالتكبير . . . ) إلخ ؛ كما مر (١٠) .

قوله: (سبعاً) فهي مشبهة بالركعة الثانية ؛ فإنه يكبر فيها خمساً مع تكبيرة القيام والركوع ، فجملتها سبع ؛ كما مر (\*).

قوله : ( وِلاء ) أي : وأِفراداً ؛ كما في نظيره .

قوله: (ولو فصل بينهما . . .) إلخ: كان عليه أن يقدم هاذه العبارة قبل قوله: (ويخطب) لأن هاذا إنما هو في تكبير الصلاة ؛ كما مر<sup>(1)</sup> ، لا في تكبير الخطبة ، إلّا أن يجاب على بعد: بأن المراد بالحسن هنا: الجواز ؛ كما سبق عن الرملي ، والمقصود: نفي الضرر بالفصل .

قوله : ( والتكبير ) أي : الخارج عن الصلاة والخطبة .

<sup>(1)</sup> انظر « حاشية البلبيسي على شرح الغاية » ( ق/٢٨١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( ١٩٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) نهاية المحتاج ( ٣٨١/٢ ـ ٣٨٢ ) .

<sup>(\$)</sup> انظر ( ۱۹۲/۲ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر ( ١٩١/٢ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر ( ١٩٢/٢ ).

عَلَىٰ قِسْمَیْنِ: مُرْسَلٍ: وَهُوَ مَا لَا يَكُونُ عَقِبَ صَلَاةٍ، وَمُقَبَّدٍ: وَهُوَ مَا يَكُونُ عَقِبَهَا. وَبَدَأَ اللهُ صَيْفٍ بِالْأَوَّلِ فَقَالَ: (وَيُكَبِّرُ) نَدْباً .......المُصَنِّفُ بِالْأَوَّلِ فَقَالَ: (وَيُكَبِّرُ) نَدْباً .....

وقوله: (علىٰ قسمين) أي: مشتمل علىٰ قسمين، ولو حذف (علىٰ) . . لكان أخصر .

قوله: (مرسل) أي: مطلق عن التقييد بكونه عقب الصلوات، وهو في عيد الفطر أفضل منه في عيد الأضحى ؛ للنص عليه في قوله تعالى: ﴿ وَلِتُكَيِّرُوا اللّهَ عَلَىٰ مَا الفضل من المرسل ؛ لأنه تابع للصلوات، والتابع يشرف بشرف المتبوع.

قوله: (وهو ما لا يكون عقب صلاة) أي: ما لا يتقيد بكونه عقب صلاة ، فلا ينافي أن التكبير الواقع ليلة عيد الفطر عقب الصلاة . . مرسل ، وأن الواقع ليلة عيد الأضحى عقب الصلاة . . مرسل ومقيد باعتبارين ؟ فباعتبار كونه في ليلة العيد مرسل ، وباعتبار كونه عقب الصلاة مقيد .

وبهاذا تعلم: أن قول الشارح الآتي: (ولا يسن التكبير ليلة عيد الفطر عقب الصلوات) (٢). معناه: أنه لا يسن من حيث كونه تابعاً للصلوات، فلا ينافي أنه يسن من حيث كونه في ليلة العيد، وليس معناه: أنه لا يسن التكبير ليلة عيد الفطر عقب الصلاة أصلاً ؛ كما توهمه بعض ضعفة الطلبة، وهو توهم فاسد.

قوله: ( ومقيد ) أي: بكونه عقب الصلاة .

قوله: ( وبدأ المصنف بالأول ) أي : الذي هو المرسل .

وقوله : ( فقال ) عطف علىٰ ( بدأ ) .

قوله : (ويكبر . . . ) إلخ ، ويسن رفع الصوت بالتكبير ؛ لأن في رفع الصوت إظهار شعار العيد ، للكن المرأة لا ترفع صوتها بحضرة الرجال الأجانب ، ومثلها الخنثي .

قوله: ( ندباً ) أي: تكبيراً مندوباً .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ( ١٨٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( ١٩٦/٢ ) .

قوله: (كل من ذكر وأنثى ، وحاضر ومسافر) أي: وحر وعبد ، ويستثنى من ذلك: الحاج ؛ فإنه يلبي إلى أن يتحلل ؛ لأنها شعاره ما دام محرماً ، ثم يكبر بعد تحلله ، فلا يكبر في ليلة عيد الفطر إن أحرم فيها بالحج ، واقتصارهم على ليلة عيد الأضحى ؛ لغالب من عدم إحرامه بالحج ليلة عيد الفطر .

قوله: ( من غروب الشمس ) أي : مبتدئاً التكبير من وقت غروب الشمس .

وقوله: (من ليلة العيد) أي: الغروب الكائن في ليلة العيد، فليس فيه تعلق حرفي جر بمعنى واحد بعامل واحد.

ويسن إحياء ليلتي العيد ؛ لخبر : « من أحيا ليلتي العيد . . أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب » (١) ، والمراد : إحياؤها بالعبادة فيها ، وأقله : بصلاة العشاء في جماعة والعزم على صلاة الصبح في جماعة ، والمراد بإحياء قلبه : ألَّا يشغله بحب الدنيا ، فالمراد بموت القلوب : اشتغالها بحب الدنيا .

قوله: (أي: عيد الفطر) أي: وعيد الأضحى، ف (أل) في (العيد) الذي في كلام المصنف للجنس الصادق بعيد الفطر والأضحى؛ لأن التكبير المرسل مشترك بينهما، فاقتصار الشارح على عيد الفطر ليس في محله.

وأجاب بعضهم: بأنه إنما اقتصر على عيد الفطر ؛ لأنه المنصوص عليه ، وغيره بطريق القياس عليه .

قوله: (ويستمر . . . ) إلخ: أشار بتقدير ذلك: إلى أن قوله: ( إلى أن يدخل . . . ) الخ . . متعلق بمحذوف ؛ كما هو ظاهر .

قوله : ( إلىٰ أن يدخل الإمام . . . ) إلخ ؛ أي : ولو تأخر إلىٰ آخر الوقت .

هـُـذا في حق من صلَّىٰ جماعة ، وأما من صلَّىٰ منفرداً . . فالعبرة بإحرامه ، فإن لم

١١) أخرجه ابن ماجه ( ١٧٨٢ ) عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه .

لِلْعِيدِ ، وَلَا يُسَنُّ ٱلتَّكْبِيرُ لَيْلَةَ عِيدِ ٱلْفِطْرِ عَقِبَ ٱلصَّلَوَاتِ ، وَلَـٰكِنَّ ٱلنَّوَوِيَّ فِي «الْأَذْكَارِ» ٱخْتَارَ أَنَّهُ سُنَّةً . ثُمَّ شَرَعَ فِي ٱلنَّكْبِيرِ ٱلْمُقَيَّدِ فَقَالَ : ( وَ ) يُكَبِّرُ ( فِي ) عِيدِ ( ٱلْأَضْحَىٰ . . . .

يصلِّ أصلاً . فيستمر في حقه إلى الزوال ؛ لأنه بسبيل من إيقاعه الصلاة في ذلك الوقت ، وهاذا هو المعتمد وإن كتب القليوبي : أن المراد إلى أول وقت يطلب من الإمام الدخول في الصلاة وإن صلى هو منفرداً أو لم يصلِّ أصلاً ('') ، وصريح هاذا : أنه لو فات أول الوقت . . لا يسن التكبير ، وليس كذلك ، بل يكبر إلى إحرام الإمام إن صلى جماعة ، أو إحرام نفسه إن صلى فرادى ، أو إلى الزوال إن لم يصلِّ أصلاً ؛ إذ الكلام مباح إليه ، فالتكبير أولى ما يشتغل به ؛ لأنه ذكر الله تعالى ، وشعار اليوم ؛ حتى إنه أولى من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة (سورة الكهف) إذا وافقت ليلة العيد ليلة الجمعة ، خلافاً لمن ذهب إلى أنه يجمع بين ذلك ('').

قوله: (للعيد) متعلق بـ (الصلاة).

قوله: (ولا يسن التكبير ليلة عيد الفطر عقب الصلوات) أي: لا يسن من حيث كونه مقيداً بالصلاة ؛ إذ لا مقيد له ، فلا ينافي أنه يسن من حيث كونه مرسلاً في ليلة العيد ؛ كما مر (٣٠) .

قوله: (وللكن النووي . . . اختار . . . ) إلخ (١٠) : ضعيف إن حمل على أن المراد أنه سنة من حيث كونه مرسلاً في سنة من حيث كونه مرسلاً في ليلة العيد . . فلا يكون ضعيفاً ، بل يرجع لما قبله ، ولا خلاف حينئذٍ .

قوله: ( ثم شرع . . . ) إلخ: عطف على ( بدأ ) .

وقوله : ( فقال ) عطف على ( شرع ) .

قوله: (ويكبر في عيد الأضحى ...) إلخ؛ أي: برفع صوت؛ لأنه شعار تلك الأوقات.

<sup>(</sup>١) حاشية القليوبي على شرح الغاية ( ق/٦٥ ).

<sup>(</sup>۲) انظر « حاشية الشبراملسي على النهاية » ( ۳۸۷/۲ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر (١٩٤/٢) ،

<sup>(</sup>٤) الأذكار ( ص ٢٩٣ ) .

قوله: (خلف الصلوات) يؤخذ من تعبيره بـ (خلف الصلوات) دون (عقبها): أنه لا يفوت بالتأخير ؛ حتى لو تركه ولو عمداً . . أتى به وإن طال الفصل على المعتمد ؛ لأنه شعار الوقت لا تتمة للصلاة ، بخلاف سجود السهو إذا تركه عمداً ، وكذا سهواً وطال الفصل ؛ لا يأتي به ؛ لفوات محله .

وخرج بالصلوات : سجدتا التلاوة والشكر ؛ فلا يكبر عقبهما .

قوله: (المفروضات) ليس بقيد؛ كما أشار إليه الشارح بقوله: (وكذا خلف راتبة ...) إلخ .

قوله: (من مؤداة وفائتة) سواء كانت فائتة من تلك الأيام أو من غيرها ، وأما لو فاتته صلاة من تلك الأيام وقضاها في غيرها . . فلا يكبر ؛ كما في «المجموع » (1) ؛ لأن التكبير شعار الوقت وقد فات .

قوله: ( وكذا خلف راتبة ونفل مطلق ) أي : وتحية مسجد وسنة وضوء .

قوله : ( وصلاة جنازة ) أي : فيكبر خلفها أيضاً .

قوله: (من صبح يوم عرفة) أي: من وقت صبح يوم عرفة ولو قبل صلاته ؛ حتى لو صلّىٰ فائتة أو غيرها قبلها . . كبر ، وهذا أولىٰ من قول المحشي تبعاً للقلبوبي : ( أي : عقب صلاته ) ( ) ؛ لأنه ليس بقيد ؛ ولذلك قال : ( وإن لم يصلِّ الصبح ) ( ) فكان الأوفق ببقية كلامه : ما قلنا .

وهنذا في غير الحاج، أما هو . . فلا يكبر إلّا إذا تحلل قبل الزوال أو بعده ؛ كما قاله القليوبي تبعاً لـ ( ابن ) قاسم على « ابن حجر » ( ؛ ) .

<sup>(</sup>١) المجموع ( ١/٥).

 <sup>(</sup>٣) حاشبة البرماوي على شرح الغاية (ق/١٠٠)، حاشية القلبوبي على شرح الغاية (ق/٥٥).

٣) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ق/١٠٠ ).

٤) حاشية القليوبي على شرح الغاية ( ق/٦٥ ) ، حاشية ابن قاسم على التحفة ( ٥٨/٣ ) .

قوله: ( إلى العصر ) أي : إلىٰ آخر وقته ولو بعد صلاته ؛ حتىٰ لو صلّىٰ فائتة أو غيرها قبيل الغروب . . كبر .

فجملة ما يسن التكبير فيه خمسة أيام ، واندرج فيها ليلة العيد ، فيسن التكبير فيها عقب الصلوات ، ويسمئ مقيداً من جهة كونه تابعاً للصلوات وإن كان يسمئ أيضاً مرسلاً من جهة كونه واقعاً في ليلة العيد ، فله اعتباران ؛ كما تقدم (١١) ، خلافاً لمن وهم فيه .

قوله: (أبام التشريق) سميت بذلك ؛ لتشريق اللحم فيها ؛ أي: تقديده في منى بالشرقة التي هي الشمس ، وقيل غير ذلك .

قوله: (وصيغة التكبير) أي: المحبوبةُ التي تداولت عليها الأعصار في القرئ والأمصار، ويسن أن يزيد بعد ما ذكره الشارح: لا إلنه إلا الله ولا نعبد إلّا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ويسن الصلاة والسلام بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته.

قوله: ( الله أكبر ) أي : الله أعظم من غيره ، وكرَّره ؛ للتأكيد .

قوله : (كبيراً ) أي : حال كونه كبيراً ، أو كبَّرت كبيراً ، أو نحو ذلك .

وقوله : (كثيراً ) أي : حمداً كثيراً .

قوله: (بكرة وأصيلاً) البكرة: أول النهار، والأصيل: آخره، والمراد: تعميم الأزمنة لا التقييد بهاذين الوقتين فقط،

قوله: (صدق وعده) أي: في وعده لنبيه صلى الله عليه وسلم بالنصر على الأعداء. وقوله: (ونصر عبده) أي: سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>۱) انظر (۱۹٦/۲) .

قوله: (وأعز جنده) قيل: إنها لم ترد هلذه الكلمة في شيء من الروايات، للكنها زيادة لا بأس بها، للكن صرح العلقمي على «الجامع الصغير» بأنها وردت (١٠).

قوله: (وهزم الأحزاب) أي: الذين تحزبوا على النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وهم: قريش ، وغطفان ، وقريظة ، والنضير ، وكانوا قدر اثني عشر ألفاً ، فأرسل الله عليهم الريح والملائكة فهزمهم ، قال الله تعالى : ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُوْدًا لَرْ تَرَوْهَا ﴾ (٢٠).

<sup>(</sup>١) انظر ٥ حاشية البرماوي على شرح الغاية » ( ق/١٠٠ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب: ( ٩ ) .

## ( فَكُنَّالُولُ )

#### في صلاة الكسوف وما يطلب فعله لها

والأصل فيها: قوله تعالى: ﴿ لَا تَسَجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْفَصَرِ وَاسْجُدُواْ لِلّهِ اللّهِ لا إِن كَنْتُو إِنّا أَن تَعْبُدُونَ ﴾ (1) ، وخبر: « إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا رأيتم ذلك . . فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم ه (1) ؛ أي: إن الشمس والقمر علامتان من العلامات الدالة على وجوده تعالى لا ينكسفان لموت أحد ؛ فإنه لما مات ولده إبراهيم . . انكسفت الشمس ، فظن الناس أنها انكسفت لموته ، فرد ذلك عليهم ، ولا لحياته ؛ فإنها انكسفت في حياة الحجاج ، فظن الناس أنها انكسفت لحياته ، فأخبر بأن انكسافها حينئذٍ ليس لحياته وإن كان ذلك قبل وقوعه ؛ فهو من الإخبار بالمغيبات .

والحكمة في الكسوف: تنبيه عُبَّاد الشمس والقمر على أنهما مسخران مذللان، ولو كانا إلنهين . . لدفعا النقص عن أنفسهما ، ولما محي نورهما .

وشرعت صلاة كسوف الشمس في السنة الثانية من الهجرة ، وصلاة خسوف القمر في السنة الخامسة من الهجرة في جمادى الآخرة على الراجع ، ولما خسف القمر في السنة المذكورة . . صارت اليهود يرمونه بالسهم ويضربون بالطاس ، ويقولون : سحر القمر ، فصلى طلى على وسلم صلاة الخسوف (٣) ، فيُنكُرُ على من ضرب على الطاس ونحوه عند خسوف القمر ؛ لأن فيه تشبها باليهود ، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم (١٠) .

<sup>(</sup>١) سورة فصلت : ( ٣٧ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ١٠٦٠ ) ، ومسلم ( ٩١٥ ) عن سيدنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم ( ٤٧١/٢ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .

<sup>(\$)</sup> أخرجه الترمذي ( ١٧٥٢ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

قوله: (وصلاة الكسوف) لما كان الكسوف خاصاً بكسوف الشمس على المشهور.. حمله الشارح على ذلك ؛ حيث قال: (وصلاة الكسوف للشمس)، وجعل في كلام المصنف اكتفاء ؛ حيث قال: (وصلاة الخسوف للقمر)، وأخذ ذلك من قول المصنف: (ويصلي لكسوف الشمس وخسوف القمر)، ولما قدر الشارح ذلك .. احتاج لتقدير قوله: (كل منهما) ليصح الإخبار ؛ فإنه لا يصح الإخبار بقول المصنف: (سنة) عن المبتدأ ؛ لأنه صار على تقدير الشارح شيئين، ويصح أن المصنف أراد بالكسوف ما يشمل كسوف الشمس وخسوف القمر على خلاف المشهور ؛ ولذا قال في «المنهج»: (وصلاة الكسوفين) (۱)، والإخبار حينئذٍ بقول المصنف: (سنة) .. صحيح من غير احتياج إلى تقدير.

والحاصل: أن الكسوف: مأخوذ من الكسف؛ وهو الاستتار، وهو بالشمس أليق؟ لأن نورها من ذاتها، وإنما يستتر عنا بحيلولة جرم القمر بيننا وبينها عند اجتماعهما؛ ولذلك لا يوجد إلّا عند تمام الشهور غالباً، والخسوف: مأخوذ من الخسف؛ وهو الممحو، وهو بالقمر أليق؛ لأن جرمه أسود صقيل كالمرآة يضيء بمقابلته نور الشمس، فإذا حال جرم الأرض بينهما عند المقابلة. . منع من وصول نورها إليه فيظلم (۲)؛ ولذالك لا يوجد إلّا قبيل أنصاف الشهور غالباً، فالكسوف للشمس والخسوف للقمر، وفي كلام الشارح إشارة إلى هذا، ويجوز إطلاق الكسوف والخسوف على كل منهما، وقيل: الكسوف في أوله والخسوف في آخره، وقيل غير ذلك.

قوله : ( كل منهما ) أي : من صلاة كسوف الشمس وصلاة خسوف القمر .

قوله: (سنة) أي: لكل أحد من ذكر وأنثى ، ومسافر ومقيم ، وحر وعبد ، فرادى وجماعة ؛ حتى إنه يسن لولي المميز أمره بها .

<sup>(</sup>١) منهج الطلاب ( ص ٢٧ ).

<sup>(</sup>٢) هـنذاً على كلام أهل الفلك ؛ أي : علماء الهيئة ، وأما عند أهل السنة . . فبقولون : فعل الله لحكمة . اهـ مؤلف . اهـ من هامش ( د ) .

وقوله: (مؤكدة) أي: مطلوبة طلباً أكيداً، فيكره تركها، وهو مراد الشافعي رضي الله عنه بقوله: (لا يجوز تركها) (١٠)؛ إذ المكروه يوصف بعدم الجواز؛ لكون المراد به استواء الطرفين، ولا بُدَّ من تيقن الكسوف، فلو شكَّ فيه.. فلا يصلي؛ لأن الأصل عدمه.

ويسن الغسل لصلاة الكسوف ، وأما التنظيف بحلق الشعر وقلم الظفر . . فلا يسن لها ؛ لأنه يضيق الوقت ، ويخرج في ثياب بذلة ؛ لأنه اللاثق بالحال .

قوله: (فإن فاتت هذه الصلاة . . . ) إلخ ، وسيأتي ما تفوت به في قول الشارح: (وتفوت صلاة كسوف الشمس . . . ) إلخ (٢) ، وكان الأولئ للشارح: أن يقدمه هنا .

ويؤخذ من تقييده الفوات بالصلاة: أن الخطبة لا تفوت ، وهو كذلك ؛ لأن المقصود منها الوعظ ، للكن بالنسبة لمن صلّىٰ دون غيره ، خلافاً لمن قال: إنه يخطب مطلقاً . قوله: (لم تقض) أي: لأنها ذات سبب ، فتفوت بفواته .

فإن قيل : لِمَ لَمْ تفت صلاة الاستسقاء بالسقيا ؟ بل إن سقوا قبلها اجتمعوا لشكر ودعاء وصلوا .

أجيب: بأن الحاجة للسقيا أشد، مع أن المقصود بها الشكر على السقيا وطلب المزيد.

قوله: (أي: لم يشرع قضاؤها)، والفعل إذا لم يشرع . . لا يصح ، فلا يصح قضاؤها، ولو أحرم بها \_ كسنة الظهر \_ ظاناً بقاء الوقت فتبين خلافه . . وقعت نفلاً مطلقاً، بخلاف ما لو أحرم بها بركوعين وقيامين ظاناً بقاء الوقت فتبين خلافه ؛ فإنه يتبين بطلانها، ولا تصح نفلاً مطلقاً ؛ إذ ليس لنا نفل مطلق على هيئتها فتندرجَ فيه .

قوله: (ويصلي) بالبناء للفاعل الذي هو الضمير العائد على الشخص، لا بالبناء للمفعول؛ لأنه بمنعه قول المصنف: (ركعتين) بالنصب.

<sup>(</sup>١) الأم (١/٢٤٦).

<sup>(</sup>٢) انظر (٢٠٨/٢)،

قوله: (لكسوف الشمس وخسوف القمر) فيجب تعيين الصلاة بكونها لكسوف الشمس أو لخسوف القمر؛ لأنها من النفل ذي السبب، فيجب فيها التعيين مع قصد الفعل، ولا تجب نية النفلية.

قوله: (ركعتين) فيهما ثلاث كيفيات:

أقلها: ركعتان ؛ كسنة الظهر.

وأدنى الكمال: أن يصليهما بركوعين وقيامين في كل ركعة من غير أن يطيل القراءة فيهما.

وأعلى الكمال: أن يصليهما بركوعين وقيامين ويطيل القراءة فيهما ، وكلام المصنف ظاهر فيه ؛ لأنه قال: (يطيل القراءة فيهما ) ، وبهاذا تعلم ما في قول الشارح: (وهاذا معنى قوله . . . ) إلخ .

فإذا أحرم بها وأطلق . . تخير بين الكيفيات الثلاث ، بخلاف ما لو نوى الوتر وأطلق ؛ فإنه يحمل على أدنى الكمال .

والفرق : أن ما هنا اختلاف في الصفة فتسومح فيه ، وما في الوتر اختلاف في الذات فلم يتسامح فيه .

ومتى شرع في كيفية من تلك الكيفيات . . تعيّنت ، فلا تجوز الزيادة على ما نواه ولا النقص عنه للانجلاء ، وكذا تكرارها .

نعم ؛ يسن إعادتها مع جماعة سواء صلاها أولاً وحده أو مع جماعة على المعتمد . قوله : ( بحرم بنية صلاة الكسوف ) أي : أو الخسوف ؛ كما هو المناسب ؛ لصنيع الشارح فيما سبق (۱) ، وهو كذلك في بعض النسخ ، وقد علمت أنه لا بُدَّ من التعيين في النية .

١٤) انظر (٢٠١/٢).

قوله: ( ثم بعد الافتتاح ) أي: دعاء الافتتاح .

وقوله: (يقرأ «الفاتحة») أي: ثم يقرأ سورة ، ثم إن كانت قصيرة .. كان ذلك من أدنى الكمال ، وإن كانت طويلة .. كان من أعلى الكمال ، وهذا هو المناسب لقول المصنف: (يطيل القراءة فيهما) فليحمل عليه كلام الشارح وإن كان خلاف المتبادر منه ؛ ليصح قوله: (وهذا معنى قوله ...) إلخ .

قوله: (ثم يعتدل) أي: أولاً من الركوع الأول، وفي تسميته اعتدالاً تسمح ؛ لأنه قيام ثان يهوي منه إلى الركوع الثاني، فتسميته اعتدالاً مشاكلة.

قوله : ( ثم يقرأ « الفاتحة » ثانياً ) أي : ثم يقرأ سورة قصيرة أو طويلة ؛ كما مر .

قوله: (ثم يركع ثانياً أخف من الذي قبله) أي: لأنه يسبح في الأول بقدر: مئة آية من (البقرة)، وفي الثاني بقدر: ثمانين منها.

قوله : ( ثم يعندل ثانياً ) أي : من الركوع الثاني ، وتسمية هلذا اعتدالاً ظاهرة ؛ لأنه يهوي منه للسجود .

قوله: ( ثم يسجد السجدتين ) فلا زيادة فيهما .

قوله: (بطمأنينة في الكل) أي: مع طمأنينة في كل ما ذكر؛ من الركوعين والسجدتين والاعتدال الثاني، وأما القيامان. فيقرأ فيهما (الفاتحة) ولا بُدَّ، ثم سورة ندباً، فبالضرورة فيهما الطمأنينة، فلا حاجة لترجيع ذلك إليهما.

قوله : ( بقيامين ، وقراءتين ) أي : مع التعوذ ، دون الافتتاح ؛ كما هو معلوم .

قوله: (واعتدالين) فيه تغليب؛ لأن الأول لا يسمى اعتدالاً، بل يسمى قياماً ثانياً؛ ولذلك قال: (بقيامين).

قوله : ( وسجودين ) هو مستدرك هنا وفيما قبله ؛ إذ لا زيادة فيهما ، إلّا أن يجاب : بأنه ذكرهما لدفع توهم الزيادة فيهما كالركوع .

قوله: (وهاذا معنى قوله . . . ) إلخ: فيه نظر ؛ لأن المتبادر من كلامه أدنى الكمال ، والذي في كلام المصنف أعلى الكمال ، إلّا أن يجاب بما أشرنا إليه سابقاً ؛ من حمل كلام الشارح على أنه يقرأ سورة طويلة في كل قيام (١٠ ؛ كما سيأتي تفصيله .

قوله : ( في كل ركعة منهما ) أي : من الركعتين .

قوله: (قيامان ، يطيل القراءة فيهما) فيقرأ في الأول منهما: (سورة البقرة) ، وفي الثاني: (آل عمران) ، وفي الثالث: (النساء) ، وفي الرابع: (المائدة) إن أحسن ذلك ، وإلّا . . فقدر كل منها من بقية القرآن .

وفي نص آخر : أنه يقرأ في الأول : ( البقرة ) ، وفي الثاني : كمئتي آية منها معتدلة ، وفي الثالث : كمئة وخمسين منها ، وفي الرابع : كمئة منها .

ويستفاد من مجموع النصين: تخييره بين تطويل الثالث على الثاني ؟ كما هو مقتضى النص الثاني ، سواء رضي مقتضى النص الثاني ، سواء رضي المأمومون بالتطويل أو لا .

قوله: (كما سيأتي) الأولى: إسقاطه ؛ لأنه لم يأتِ في كلامه .

قوله: (وفي كل ركعة ركوعان ، يطبل التسبيح فيهما) فيسبح في الركوع الأول: بقدر مئة آية من (البقرة)، وفي الثاني: بقدر ثمانين منها، وفي الثالث: بقدر سبعين منها، وفي الرابع: بقدر خمسين تقريباً في الجميع.

قوله : ( دون السجود ؛ فلا يطوله ) ضعيف .

<sup>(</sup>۱) انظر (۲۰٤/۲).

لَـٰكِنَّ ٱلصَّحِيحَ : أَنَّهُ يُطَوِّلُهُ نَحْوَ ٱلرُّكُوعِ ٱلَّذِي قَبْلَهُ . (وَيَخْطُبُ) ٱلْإِمَامُ (بَعْدَهُمَا) أَيْ : بَعْدَ صَلَاةِ ٱلْكُسُوفِ وَٱلْخُسُوفِ (خُطْبَتَيْنِ) كَخُطْبَتَي ٱلْجُمُعَةِ فِي ٱلْأَرْكَانِ وَٱلشُّرُوطِ ، . . . . . .

وقوله : ( للكن الصحيح : أنه يطوله ) معتمد .

وقوله: (نحو الركوع الذي قبله) أي: قدره ؛ لأن النحو يأتي بمعنى القدر ، فيسبح في السجود الأول: بقدر مئة ؛ كالركوع الأول ، وفي السجود الثاني: بقدر ثمانين ؛ كالركوع الثاني . . . وهاكذا ؛ ولذلك قال في « المنهج » : ( ويسبح في ركوع وسجود في أول : كمئة من « البقرة » ، وفي ثان : كثمانين . . . ) إلخ (١٠) .

نعم ؛ لا يطيل الاعتدال ولا الجلوس بين السجدتين .

قوله: (ويخطب الإمام) أي: أو نائبه، وتختص الخطبة بمن يصلي جماعة من الذكور، فلا خطبة للمنفرد ولا لجماعة النساء، فلو قامت واحدة منهن ووعظتهن ٠٠ فلا بأس به ؟ كما مر في خطبة العيد (٢٠).

قوله: (بعدهما) بضمير التثنية الراجع لصلاة الكسوف وصلاة الخسوف، وفي بعض النسخ: (بعدها) بضمير الإفراد الراجع للصلاة الشاملة لكل منهما، وعليها شرح العلامة الخطيب (٣)، وهي أنسب ؛ لأن الأولى توهم أنها بعدهما معاً، والمراد: أنها بعد كل منهما، للكن هذا الإيهام بعيد؛ كما لا يخفى .

قوله: (كخطبتي الجمعة . . .) إلخ: لو قال: (كخطبتي العيدين . . .) إلخ · · لكان أولى وأنسب .

نعم ؛ لا يسن التكبير هنا ؛ لعدم وروده ، ووجه ذلك : أن قوله : ( فسي الأركان والشروط ) غير ظاهر بالنسبة للشروط ؛ إذ لا يشترط هنا شروط خطبتي الجمعة .

نعم؛ يشترط: الإسماع والسماع، وكون الخطبة عربية، وكون الخطيب ذكراً،

<sup>(</sup>١) منهج الطلاب ( ص ٢٧ ).

<sup>(</sup>٢) انظر ( ١٩٢/٢ ) ،

<sup>(</sup>٣) الإقتاع ( ١٧٥/١ ) .

اللهم إلّا أن يقال: مراده بالشروط: الشروط العامة في الجمعة وغيرها ، لا الخاصة بها ؛ لأنها سنة هنا .

قوله: ( ويحث الناس) أي: يأمرهم أمراً مؤكداً ؛ لأن الحث: هو الأمر المؤكد.

قوله: (على التوبة من الذنوب) وهي وإن كانت واجبة قبل أمره للكنها تتأكد به ؟ كما أفاده القليوبي (١) ، وقد تكون سنة قبل أمره ، وتجب به فيما إذا لم يكن عليه ذنوب ؟ كالكافر إذا أسلم ، والصبي إذا بلغ ، ومن تاب من ذنوبه قبل أمر الإمام ؟ فإن التوبة في حق هلؤلاء سنة ؟ لعدم ذنب لهم ، وتجب بأمر الإمام ؟ كما نبه عليه الميداني .

قوله : ( من صدقة ) أي : صدقة التطوع ، وتحصل بأقل متمول ما لم يعين قدراً من ذالك ، وإلّا . . تعين على من قدر عليه .

وضابط من تجب عليه الصدقة: من يفضل عنده عما يحتاجه في الفطرة ما يتصدق به .

قوله: (وعنق)، ويجب منه ما يجزئ في الكفارة، للكن نقل عن خط الميداني أنه قال: (لا يشترط هنا ما يجزئ في الكفارة).

وضابط من يجب عليه العتق : من يجب عليه العتق في الكفارة .

قوله: (ونحو ذلك) أي: كالصوم، والواجب منه يوم، وكالصلاة، والواجب منها ركعتان.

نعم ؛ إن عين قدراً من ذلك . . تعين على من قدر عليه .

قوله : ( ويسر بالقراءة في كسوف الشمس ) أي : إن لم تغرب الشمس وهو فيها ، وإلا . . جهر ، ولو حصل في أيام الدجال كسوف للشمس في الوقت المحكوم عليه

<sup>(</sup>١) حاشية القليوبي على شرح الغاية ( ق/٦٦ ).

( وَيَجْهَرُ ) بِٱلْقِرَاءَةِ ( فِي خُسُوفِ ٱلْقَمَرِ ) . وَتَفُوتُ صَلَاةُ كُسُوفِ ٱلشَّمْسِ بِٱلِأَنْجِلَاءِ لِلْمُنْكَسِفِ ، وَيَغُرُوبِهَا كَاسِفَةً ، وَتَفُوتُ صَلَاةُ خُسُوفِ ٱلْقَمَرِ بِٱلِآنْجِلَاءِ ، وَطُلُوعِ ٱلشَّمْسِ ، لَا بِطُلُوعِ ٱلْفَجْرِ ،

بأنه ليل . . صلّىٰ للكسوف وجهر ، وبذلك يلغز ويقال : لنا صلاة كسوف بالليل جهراً .

قوله: (ويجهر بالقراءة في خسوف القمر) أي: إن لم تطلع الشمس وهو فيها ، وإلّا . . أسرّ ، ولو حصل في ليلة طلوع الشمس من مغربها خسوف للقمر في الوقت المحكوم عليه بأنه نهار . . صلّىٰ للخسوف وأسرّ ، وبذلك يلغز ويقال: لنا صلاة خسوف بالنهار سرّاً .

قوله: (وتفوت صلاة كسوف الشمس . . . ) إلخ: قد عرفت أنه كان الأولى أن يقدم هاذه العبارة عند قول المصنف: (ولو فاتت . . لم تقض) (١٠٠٠ .

قوله: (بالانجلاء) أي: لجميع قرصها يقيناً ، فلو انجلئ بعضها وبقي بعضها الآخر.. لم تفت ، فتصلئ ؛ كما لو كسف ذلك البعض ابتداء ، وكذا لو شك في انجلائها لحيلولة نحو سحاب بيننا وبينها ؛ فتصلّىٰ أيضاً ؛ لأن الأصل عدم الانجلاء ، ولو حصل الانجلاء في أثناء الصلاة .. أتمها .

قوله: (وبغروبها كاسفة) فلا يشرع فيها بعده، وأما لو حصل غروبها كاسفة في أثناء الصلاة . . أتمها .

قوله: ( بالانجلاء ) أي : لجميعه يقيناً ؛ كما تقدم قريباً .

قوله: ( وطلوع الشمس ) أي: ولو بعضاً .

قوله: (لا بطلوع الفجر) أي: لا تفوت بطلوع الفجر ؛ لأن ما بعد الفجر ملحق بالليل ؛ لبقاء سلطان القمر والانتفاع به فيه ، بل هو ليل حقيقة عند علماء الهيئة ؛ لأن الليل عندهم: من غروب الشمس إلى طلوعها ، والنهار: من طلوع الشمس إلى غروبها .

<sup>(</sup>١) انظر ( ٢٠٢/٢ ) ، والعبارة ثَم : ( فإن فاتت هاذه الصلاة . . لم تقض ) .

قوله: ( ولا بغروبه خاسفاً ) أي: في الليل ؛ كما لو استتر بغمام مثلاً ، ولو غاب خاسفاً واستمر كذلك حتى طلع الفجر . . صلّى على الجديد ، وهو متجه .

#### [فيما لو اجتمع عليه كسوف وجنازة ، أو فرض وعيد]

لو اجتمع عليه كسوف وجنازة . . قدمت ، وكذا لو اجتمع عليه عيد وجنازة ، أو كسوف وفرض . . قدم الفرض إن ضاق وقته ، وإلّا . . قدم الكسوف ، ويقدم الكسوف على الوتر ('') ؛ لأن الكسوف آكد ، أو جنازة وفرض . . قدمت الجنازة إن اتسع وقت الفرض ، أو خشي تغير الميت ؛ فيحرم تأخيرها عند خشية التغير ، أو كان التأخير لا لكثرة المصلين عليه ، فإن كان التأخير يسيراً لكثرة المصلين عليه . . لم يحرم ؛ لأن فيه مصلحة للميت .

<sup>(</sup>١) قوله : ( ويقدم الكسوف ) الأولى : الخسوف . اهـ مؤلف . اهـ من هامش ( هـ ) .

## فضيك

## فِي أَحْكَام صَلَاةِ ٱلِأَسْتِسْقَاءِ

أَيْ: طَلَبِ ٱلسُّقْيَا مِنَ ٱللهِ تَعَالَىٰ.

## ( فَكُنْ اللهِ )

#### ( في أحكام صلاة الاستسقاء )

#### وما يتعلق بها

والأصل فيها: الاتباع (''، واستأنسوا لها بقوله تعالى: ﴿ وَإِذِ آسَتَمْقَنَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ﴾ ('')، وإنما كان هـٰذا استئناساً لا استدلالاً ؛ لأن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا وإن ورد في شرعنا ما يقرره على الراجح من مذهبنا.

وشرعت صلاته في السنة السادسة من الهجرة (٣) ، وأقله: بمطلق الدعاء ، وأكمل منه: بالكيفية منه: بالدعاء خلف الصلاة ونحوها ؛ كالخطبة والدروس ، وأكمل منه: بالكيفية الآتية (١) .

قوله: (أي: طلب السقيا من الله) هلذا تفسير لمعناه الشرعي، للكنه حذف منه شيئاً ؛ فإنه شرعاً: طلب سقيا العباد من الله تعالى عند حاجتهم إليه، وأما معناه اللغوي: فهو طلب السقيا مطلقاً من الله أو من غيره، ولو احتاجت إليه طائفة من المسلمين . سن لغيرهم أن يستسقوا لهم، ويسألوا الزيادة لأنفسهم ؛ للاتباع (٥٠) ولأن المؤمنين كالعضو الواحد، إذا اشتكى بعضه . اشتكى كله، إلا أن تكون تلك الطائفة فاسقة أو مبتدعة على ما بحثه الأذرعي ؛ لئلا يتوهم الناس حسن طريقتهم (١٠) .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ١٠١٢ ) ، ومسلم ( ٢/٨٩٤ ) عن سيدنا عبد الله بن زيد رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : (٦٠).

<sup>(</sup>٣) انظر ، بهجة المحافل ، ( ص ٢٣٦ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر (٢/٧/٢ ـ ٢١٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري ( ١٠١٣ ) ، ومسلم ( ٨٩٧ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٦) انظر «أسنى المطالب» ( ٢٨٩/١ ).

﴿ وَصَلَاهُ ٱلِاسْتِسْقَاءِ مَسْنُونَةٌ ﴾ لِمُقِيمٍ وَمُسَافِرٍ عِنْدَ ٱلْحَاجَةِ ؛ مِنِ ٱنْقِطَاعِ غَيْثٍ أَوْ عَيْنِ مَاءٍ وَنَحْو ذَٰلِكَ ،.....

قوله : ( وصلاة الاستسقاء مسنونة ) أي : مؤكدة ، وإنما لم يقل الشارح : ( مؤكدة ) لعلم ذالك من طلب الجماعة فيها ، وفي بعض النسخ : ( سنة مؤكدة ) .

ومحل كونها سنة مؤكدة: ما لم يأمر بها الإمامُ ، وإلَّا . . وجبت ، فيحرم بها بنية صلاة الاستسقاء .

ويدخل وقتها للمنفرد: بإرادة فعلها ، وللجماعة: باجتماع غالبهم ؛ كما مر(١).

قوله: (لمقيم ومسافر) أي: وحر ورقيق، وبالغ وغيره، وذكر وأنثى، وجماعة وفرادى .

قوله : (عند الحاجة ) خرج بذلك : ما لو لم تكن حاجة ؛ فلا تجوز صلاة الاستسقاء ، بل ولا تصح ؛ كما قرره الحفناوي (٢) .

قوله: (من انقطاع) أي: من أجل انقطاع، فـ (من) تعليلية لـ (الحاجة)، وليست بيانية؛ لأن الحاجة ليست هي الانقطاع.

وقوله: ( غيث ) أي : مطر .

وقوله: (أو عين ماء) عطف علىٰ (غيث)، فـ (انقطاع) مسلط عليه.

وقوله: (ونحو ذلك) أي: كملوحة ماء بعد عذوبته، وقلته بعد كثرته، وتوقف النيل في أيام زيادته.

# فكالألا

#### [ في شؤم المعصية ]

أول ما خلق الله المياه كانت كلها حلوة ، وكان الشجر لا شوك فيه ، وكانت الوحوش تجتمع بالإنسان وتأنس به ، فلما قتل قابيل هابيل . . ملحت المياه إلَّا ما قل ، ونبت الشوك ، وهربت الوحوش من الإنسان ، وقالت : الذي يقتل أخاه . . لا يؤمن .

<sup>(</sup>١) انظر ( ١/٣٥٣ ، ٢٨٥ ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر لا مغنى المحتاج ١ ( ١٩٣٦/١ ) .

قوله: (وتعاد) أي: تكرر؛ أي: بالكيفية الآتية من الصوم وغيره (''، إن لم تشتد الحاجة إليها، وإلّا. أعيدت الصلاة وحدها، فإن سقوا قبلها . اجتمعوا لشكر ودعاء، وصلّوا وخطب لهم الإمام ؛ شكراً للله تعالى وطلباً للمزيد، قال تعالى : ﴿ لَإِن سَفَوا فيها . . أتموها .

قوله: (فيأمرهم . . .) إلخ ؛ أي : (إذا أردت بيان كيفية ذلك . . فأقول لك : يأمرهم . . . ) إلخ .

قوله: (ونحوه) أي: كالقاضي العام الولاية، وذي الشوكة المطاع في البلاد التي لا إمام فيها ؛ فلذلك قال: (ونحوه) ولم يقل: (ونائبه)، وبهلذا يجاب عن قول بعضهم: لو قال: (نائبه). لكان أولئ وأظهر.

قوله: (بالتوبة) هي لغةً: الرجوع، من تاب: إذا رجع، وشرعاً: الإقلاع من الذنب، والندم عليه، والعزم على ألَّا يعود إليه، فأركانها ثلاثة، فإن كان الذنب متعلقاً بحق آدمي . . فلا بُدَّ من البراءة منه بأداء أو إبراء، ويشترط: ألَّا يغرغر، وألَّا تطلع الشمس من مغربها .

قوله: (ويلزمهم امتثال أمره) فيجب عليهم طاعته فيما ليس بحرام ولا مكروه ؛ من مسنون ، وكهذا مباح إن كان فيه مصلحة عامة ، والواجب يتأكد وجوبه بأمره به.

ومن هنا يعلم: أنه إذا نادئ بعدم شرب الدخان المعروف الآن . . وجب عليهم طاعته ، وقد وقع سابقاً من نائب السلطان: أنه نادئ في مصر على عدم شربه في الطرق والقهاوي ، فخالف الناس أمره ، فهم عصاة إلى الآن ، إلا من شربه في البيت ؛ فليس بعاص ؛ لأنه لم ينادِ على عدم شربه في البيت أيضاً ، ولو رجع الإمام عما أمر . .

<sup>(</sup>۱) انظر (۲۱۳/۲ ـ ۲۱۶).

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم : ( ٧ ) .

لم يسقط الوجوب ، ولا يجب على الإمام بأمره شيء ؛ لبعد أن يوجب الشخص على نفسه شيئاً .

قوله: (كما أفتى به النووي) ('' ظاهره: أن متعلق إفتاء النووي: لزوم امتثال أمره مطلقاً ، والذي أفاده ابن قاسم العبادي: أن متعلقه صيرورة الصوم واجباً ، ونصه: (ويصير الصوم بأمره واجباً على من عداه) انتهى ('') ، فلعل الشارح نظر إلى عموم الحكم وعزاه إلى إفتاء النووي على سبيل القياس.

قوله : ( والتوبة من الذنب واجبة ، أمر الإمام بها أو لا ) أي : فأمر الإمام بها تأكيد ؛ لأن الواجب يتأكد بأمره ، وتقدم أنها تكون سنة في صور ، فتجب بأمره فيها (٣٠ .

قوله: (والصدقة) فتجب الصدقة ونحوها \_ كالعتق \_ بأمره، وينبغي أن يُكتفى بأقل ما ينطلق عليه الاسم من ذلك، بشرط أن يكون فاضلاً عما يعتبر في الفطرة.

هاذا إن لم يعين الإمام قدراً ، فإن عينه . . لزم ، بشرط أن يفضل ذلك عن كفاية العمر الغالب ، هذا هو المعتمد .

ويحتمل أن يقال : إن كان المعيّن يقارب الواجب في زكاة الفطر . . قُدِّر بها ، أو في أحد خصال الكفارة . . قُدِّر بها ، وإن زاد علىٰ ذلك . . لم يجب .

ويعتبر العتق بالحج والكفارة ؛ فحيث لزمه بيعه في أحدهما . . لزمه إعتاقه .

قوله: ( والخروج من المظالم ) عطف على ( التوبة ) من عطف الجزء على الكل ؟ لأنه من جملة أركان التوبة ، للكن ذكره بخصوصه ؛ اهتماماً به .

قوله : ( ومصالحة الأعداء ) أي : في عداوة لغير الله تعالى ، أما العداوة لله تعالى . . فلا بأس بها ؛ لأن هجر الفاسق مطلوب .

<sup>(</sup>١) فتاوي النووي ( ص ١٢١ ) .

<sup>(</sup>٢) فتح الغفار ( ١/ق ١٢٧ )٠

<sup>(</sup>۲) انظر (۲۱۲/۲).

ومصالحةُ الأعداء من جملة الخروج من المظالم ، نص عليه ؛ اهتماماً به .

قوله: (وصيام ثلاثة أيام) أي: متوالية ؛ كما قيد به ابن الرفعة (١) ، ولو صامها عن نذر أو قضاء أو كفارة . . كفئ ؛ لحصول المقصود بذلك .

ويجب التبييت ، فإن تركه . . أثم ، ولا يلزمه الإمساك ؛ لأنه من خصائص رمضان ، ولا يجب قضاؤه ؛ لأنه لسبب وقد زال ، ولو نوى نهاراً . . وقع نفلاً مطلقاً .

ولو أمر الإمام أولياء الصبيان المطيقين للصوم أن يأمروهم به . . فالمتجه : الوجوب .

ولا يجوز الفطر فيه للمسافر عند العلامة الرملي، إلّا إذا تضرر به؛ لأنه لا يُقضئ (٢)، وخالف ابن حجر في ذلك (٣).

ولو أمرهم الإمام بالصوم فسُقوا قبله أو في أثنائه . . لزمهم الشروع فيه في الأولى وإتمامه في الثانية ؟ لأنه ربما كان سبباً للمزيد .

قوله: ( ثم يخرج بهم ) أي: معهم ، فإذا خرجوا في اليوم الرابع . . صحبهم الإمام أو نائبه في الخروج إلى الصحراء حيث لا عذر .

قوله: (غير متطيبين ولا متزينين) فلا يسن تطيب ولا تزين، بل يكون أشعث أغبر؛ لأنه أقرب للإجابة.

قوله : ( بل يخرجون في ثيابِ بِذُلة ) أي : ثياب مبتذلة ، فهو من إضافة الموصوف إلى الصفة .

وحكمة ذلك: أنها تشعر بالمسكنة والفاقة والطلب والاستعطاف، وذلك أقرب إلى الإجابة.

<sup>(</sup>١) كفاية النبيه ( ١٦/٤ ٥ ) .

<sup>(</sup>٢) نهاية المحتاج (٢/٤٠٨).

<sup>(</sup>٣) تحقة المحتاج ( ٧٧/٢ - ٧٨ ).

مِنْ ثِيَابِ الْمَهْنَةِ وَفْتَ الْعَمَلِ. ( وَاسْتِكَانَةٍ ) أَيْ : خُشُوعٍ. ( وَتَضَرُّعٍ ) أَيْ : خُضُوعٍ وَتَذَلُّلِ. وَيُخْرِجُونَ مَعَهُمُ الصِّبْيَانَ وَالشُّيُوخَ وَالْعَجَائِزَ وَالْبَهائِمَ ..........

ويذهبون من طريق ويرجعون من طريق آخر مشاة في ذهابهم إن لم يشق عليهم ، لا حفاة ولا مكشوفين الرؤوس ؛ فإن ذلك مكروه ؛ كما يؤخذ من « شرح الرملي » ، خلافاً للزيادي (١٠) ، وأما في رجوعهم . . فالمشي مثل الركوب .

قوله : ( من ثياب المِّهنة ) أي : الثياب الممتهنة وإن كانت نظيفة .

والمَهنة \_ بفتح الميم ، وحكي كسرها \_ : الخدمة .

قوله : ( واستكانة ) عطف علىٰ ( ثياب بذلة ) ، وكذلك قوله : ( وتضرع ) .

قوله: ( ويخرجون معهم الصبيان ) لأنهم لا ذنب عليهم ، ذكوراً كانوا أو إناثاً ولو غير مميزين .

وأجرة خروجهم في مالهم عند العلامة الرملي (٢) ، وفي مال من عليه نفقتهم عند العلامة ابن حجر (٣) ، وقال ابن قاسم : ( إن كان الاستسقاء لهم . . فهي من مالهم ، وإن كان لغيرهم . . فهي على أوليائهم ) (٤) ، ويصح أن يكون هاذا جمعاً بين القولين .

وقوله: ( والشيوخ والعجائز) أي: لأن دعاءهم أقرب إلى الإجابة ؛ فإنهم أرق قلوباً من غيرهم .

وقوله: (والبهائم) جمع بهيمة ، من البهم ؛ وهو عدم النطق ، ويفرقون بينها وبين أولادها ؛ ليكثر الصياح والضجيج ، وفي الحديث : «لولا بهائم رُتَّع ، وشيوخ رُكَّع ، وأطفال رُضَّع . . لصب عليكم العذاب صباً » (٥) ، وقد نظم بعضهم معنى الحديث

<sup>(</sup>١) نهاية المحتاج ( ٤٠٨/٢ ) ، حاشية الزيادي على شرح المنهج ( ق/٦٨ ) .

<sup>(</sup>٢) نهاية المحتاج (٢/٨٨٨ ـ ٤٠٩).

<sup>(</sup>٣) تحفة المحتاج ( ٨٢/٣ ) .

 <sup>(</sup>٤) فتح الغفار ( ١/ق ١٢٧ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو يعلىٰ ( ٦٦٣٣ ) ، والبيهقي في \* الكبرئ ، ( ٣٤٥/٣ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

فقال (١) :

[ من الرجز ]

لَـــوْلَا شُـــيُوخٌ لِلْإِلَاهِ دُكَّــعُ وَصِبْيَــةٌ مِـــنَ الْيَتَامَــيٰ دُضَّـعُ وَصِبْيَــةٌ مِــنَ الْيَتَامَــيٰ دُضَّعُ وَمُهْمَــلَاتٌ فِــي الْفَــلَاةِ دُتَّـعُ صُـبَّ عَلَيْكُمُ الْعَــذَابُ الْأَوْجَعُ وَمُهْمَــلَاتٌ فِــي الْفَــلَاةِ دُتَّـعُ صُـبَّ عَلَيْكُمُ الْعَــذَابُ الْأَوْجَعُ

والمراد بالركع: الذين انحنت ظهورهم من الكبر، وقيل: من العبادة، وقال صلى الله عليه وسلم: « وهل ترزقون وتنصرون إلّا بضعفائكم » (٢).

ولا يأمر أهل الذمة بالخروج ؛ لأنهم ربما كانوا سببَ القحط ، ولا يمنعهم منه ؛ لأنهم مسترزقون وفضل الله واسع ، فإذا خرجوا لا يختلطون بنا من حين الخروج إلى العود ، بل ينحازون عنا كالبهائم ، فإن اختلطوا بنا . كره ، وهذا صريح في أنهم يخرجون في يومنا لا في غيره ؛ لأن الله قد يجيبهم استدراجاً ، فتعتقد العامة حسن طريقتهم .

والذي في «شرح الرملي»: (أنهم لا يخرجون معنا؛ لما فيه من المساواة والمضاهاة، بل يخرجون في يوم آخر.

لا يقال: في خروجهم وحدهم مظنة مفسدة ؛ وهي مصادفة الإجابة ، فيظن ضعفاء المسلمين بهم خيراً ؛ لأنا نقول: في خروجهم معنا مفسدة محققة ، وفي خروجهم في يوم آخر مفسدة متوهمة ، قال ابن قاضي شُهْبَة : وفيه نظر) (٢).

وحكي أن نبياً من الأنبياء خرج يستسقي لقومه ، فإذا هو بنملة رفعت بعض قوائمها إلى السماء ، فقال لهم : ارجعوا فقد استجبب لكم من شأن هلذه النملة (١٠).

وفي «البيان»: أن هنذا النبي هو سيدنا سليمان عليه السلام، وأن هنذه النملة وقعت على ظهرها ورفعت يديها، وقالت: اللهم، أنت خلقتنا؛ فارزقنا، وإلّا..

<sup>(</sup>١) أورد البيتين الخطيب في \* الإقناع " ( ١٧٧/١ ) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري ( ٢٨٩٦ ) عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رحمه الله تعالىٰ ورضي عن أبيه .

<sup>(</sup>٣) نهاية المحتاج ( ٤١٠/٢ \_ ٤١١ ) ، ولعل وجه النظر: أن المضاهاة والمشابهة ليست محققة أيضاً . اهـ مؤلف . اهـ من هامش ( هـ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم ( ٣٢٥/١ ـ ٣٢٦)، والدارقطني ( ٢٦/٢ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

فأَهْلِكْنَا ، وروي أيضاً أنها قالت : اللهم ، إنا خلق من خلقك ، لا غنى لنا عن رزقك ؛ فلا تهلكنا بذنوب بني آدم (١) .

قوله: (ويصلي بهم الإمام أو نائبه)، ومثله: ذو الشوكة المطاع في البلاد التي لا إمام بها.

قوله: (ركعتين) أي: بنية صلاة الاستسقاء، ولا تجوز الزيادة عليهما، خلافاً لابن حجر (<sup>17)</sup>، وما نقل عن الرملي ؛ من أن له الزيادة عليهما <sup>(7)</sup>. . ضرب عليه ؛ كما قاله بعضهم، فالمعتمد المعول عليه : أنه لا تجوز الزيادة عليهما وإن وقع في ذلك ارتباك (<sup>3)</sup>.

قوله: (كصلاة العيدين) أي: إلّا في النية والوقت ، فينوي بهما صلاة الاستسقاء ؟ كما مر ، ولا تتقيد بوقت ؟ لأنها ذات سبب فدارت مع سببها .

وقوله: (في كيفيتهما) شمل جميع ما يستحب في صلاة العيد؛ من كون كل تكبيرة في نَفَس، وفصله بين كل تكبيرتين بقدر آية معتدلة، ومن الذكر بينهما وأولاه الباقيات الصالحات، وكون القراءة جهراً، وكونه يقرأ في الأولى: (ق) أو (سبح)، وفي الثانية: (أقتربت) أو (هل أتاك حديث الغاشية)، قياساً لا نصاً؛ لأن الحديث الوارد بذلك ضعيف (٥)، فاقتصار الشارح في بيانه غير مناسب.

قوله: (من الافتتاح والتعوذ والتكبير) بيان للكيفية ، ولا يخفى أن التكبير قبل التعوذ وإن قدمه الشارح عليه ، للكن الواو لا تقتضي ترتيباً ولا غيره ، وقد علمت ما في هلذا البيان من القصور .

<sup>(</sup>١) البيان ( ١٧٩/٢ ) ، والخبران أخرجهما ابن أبي شيبة في ١ المصنف ١ ( ٣٠١٠١ ، ٣٠١٠١ ) مرسلاً عن أبي الصديق الناجي رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) تحقة المحتاج ( ٨٤/٣ ).

<sup>(</sup>٣) نهاية المحتاج (٢/١١) .

<sup>(</sup>٤) انظر « حاشية الشيراملسي على النهاية » ( ٤١٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحاكم ( ٣٢٦/١ )، والدارقطني ( ٦٦/٢ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ، وانظر « المجموع » ( ٧٤/٥ ) .

قوله: ( سبعاً في الركعة الأولىٰ ) أي: سوى تكبيرة الإحرام .

وقوله: (وخمساً في الركعة الثانية) أي: سوئ تكبيرة القيام.

قوله: ( برفع يديه ) أي: مع رفع يديه حذو منكبيه ؛ كما مر (١٠).

قوله: (ثم يخطب ندباً ...) إلخ: في تعبيره بـ (ثم) إشارة إلى تأخير الخطبتين عن الصلاة، وسيصرح بذلك تأكيداً؛ لقوله: (بعدهما)، ويجوز هنا تقديمهما على الصلاة.

قوله: ( خطبتين ) فلا يكفي خطبة واحدة ؛ كما في العيد .

وقوله: (كخطبتي العبدين في الأركان وغيرها) أي: إلّا في جواز تقديمهما هنا على الصلاة ، بخلاف خطبتي العيد .

قوله: ( للكن يستغفر الله . . . ) إلخ : استدراك على قوله : ( كخطبتي العيدين ) .

قوله: ( في الخطبتين ) بخلاف التكبير في الصلاة ؛ فلا يستغفر بدله ، بل يأتي به اتباعاً للوارد (٣٠) .

قوله : ( فيفتتح الخطبة الأولئ بالاستغفار تسعاً ) أي : كما أنه يفتتح الخطبة الأولى في العيد بالتكبير تسعاً .

<sup>(</sup>۱) انظر (۱۸۹/۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٦٣٤٦ ) ، ومسلم ( ٢٧٣٠ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي ( ٥٣٥ ) عن سيدنا عمرو بن عوف رضي الله عنه .

وقوله: (والخطبة الثانية سبعاً) أي: كما أنه يفتتح الخطبة الثانية في العيد بالتكبير سبعاً.

قوله: (وصيغة الاستغفار) أي: الكاملة ، ولو اقتصر على (أستغفر الله) ، ، كفى ، وإنما اختار الشارح هذه الصيغة ؛ لما ورد: «أن من قالها . . غفر له وإن كان قد فرَّ من الزحف » انتهى «ميداني » (١٠) .

قوله : ( أستغفر الله ) أي : أطلب منه المغفرة ، فالسين والتاء للطلب .

وقوله: ( العظيم ) صفة أولئ للفظ الشريف .

وقوله: (الذي) صفة ثانية له.

وقوله : ( لا إلله إلَّا هو ) صلة لــ ( الذي ) .

وقوله : ( الحي ) أي : ذا الحياة القديمة ، صفة ثالثة للفظ الشريف .

وقوله : ( القيوم ) أي : القائم بتدبير عباده ، صفة رابعة .

قوله : ( وأتوب إليه ) أي : أرجع إلى طاعته عن معصيته .

ويسن أن يقول: توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك ضراً ولا نفعاً ، ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً .

قوله: (وتكون الخطبتان بعدهما) تصريح بما علم من التعبير بـ (ثم) من تأخير الخطبتين على الصلاة، وقد علمت أنه يجوز هنا تقديمهما على الصلاة وإن كان خلاف الأفضل (١٠).

قوله : ( أي : الركعتين ) تفسير للضمير .

قوله: (ويحوّل . . . ) إلخ ؛ أي : ندباً تفاؤلاً بتحول الحال من الشدة إلى

<sup>(</sup>١) أخرجه الـترمـذي ( ٣٥٨٦ ) ، وأبو داوود ( ١٥١٧ ) عن سيدنا زيد بن حارثة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) انظر (٢١٨/٢).

الرخاء ؛ فقد كان صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن (١).

وأراد بالتحويل: ما يشمل التنكيس؛ بدليل تفسيره المذكور، فقوله: (فيجعل يمينه يساره) أي: وبالعكس. تفسيرٌ للتحويل، وقوله: (وأعلاه أسفله) أي: وبالعكس. تفسيرٌ للتنكيس، ويحصلان معاً بفعل واحد؛ بأن يمسك بيده اليمنى طرف ردائه الأسفل من جهة يساره ويجعله على عاتقه الأيمن، وبالعكس.

ومحل التحويل: بعد استقباله القبلة؛ فإنه يسن له أن يستقبل القبلة بعد مضي ثلث الخطبة الثانية، ويكره ترك التحويل.

قوله: (ويحول الناس) أي: وقت تحويل الخطيب، وقد عرفت أن المراد بالتحويل: ما يشمل التنكيس.

والمراد بالناس: الذكور الواضحون، فلا تحول النساء ولا الخناثى ؛ لئلا تنكشف عوراتهن، ويحولون وهم جلوس.

قوله: (مثل تحويل الخطيب) أي: فيجعلون يمين أرديتهم يسارها وبالعكس، وأعلاها أسفلها وبالعكس.

قوله: (ويكثر من الدعاء)، وليكن من دعائه: اللهم ؛ أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك، وقد دعوناك كما أمرتنا، فأجبنا كما وعدتنا.

ويسن أن يرفع يديه ويجعل ظهورهما إلى السماء ولو عند ألفاظ التحصيل على المعتمد ؛ كما قاله الحفني تبعاً للحلبي والشبراملسي (٢) ؛ لأن القصد رفع البلاء ، خلافاً لما قاله القليوبي وتبعه المحشي ؛ من أنه يجعل بطونهما إلى السماء عند ألفاظ التحصيل وظهورَهما عند ألفاظ الدفع ؛ كما في سائر الأدعية ولو في غير الصلاة (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم ( ٣٢/١ ) عن سيدننا عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٢) حاشية الحلبي على شرح المنهج ( ١/ق ٣١٧) ، حاشية الشبراملسي على النهاية ( ١٣/٢) ، وانظر « حاشية البجيرمي على الخطيب » ( ٢١٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) حاشية القليوبي على شرح الغاية ( ق/٦٧ ) ، حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ق/١٠٤ ) .

وقد عرفت أن محل هاذا التفصيل إذا لم يكن القصد رفع البلاء، وإلَّا . . رفع الظهور مطلقاً ؛ نظراً للقصد دون اللفظ (١) ، والحكمة في ذلك : أن القاصد دفع شيء يدفعه بظهور يديه ، بخلاف القاصد حصول شيء ؛ فإنه يحصله ببطونهما .

قوله: ( فحيث أسر الخطيب . . أسر القوم بالدعاء ) أي : ففي الوقت الذي يسر الخطيب فيه بالدعاء . . يسر القوم به أيضاً .

وقوله: (وحيث جهر.. أُمَّنوا علىٰ دعائه) أي: وفي الوقت الذي يجهر فيه بالدعاء.. يُؤمّنون عليه.

قوله: (ويكثر الخطيب من الاستغفار) أي: لأنه سبب في كثرة الرزق ؛ كما تدل عليه الآية التي ذكرها الشارح.

وفي بعض النسخ : ( وتقدمت صيغته ) أي : في قوله : ( أستغفر الله العظيم . . . ) إلخ (٢٠٠٠ .

قولسه: (ويقرأ قوله تعالى: ﴿ آسَتَغَفِرُواْ رَبَكُو . . . ﴾ ) إلخ ؛ أي : حشاً لهم على الستغفار ؛ لمناسبته الحال .

قوله: ( ﴿ إِنَّهُ كَانَ عَفَالًا ﴾ ) أي: ولم يزل كذلك ؛ لأن (كان ) المسندة إلى الله تعالى لمقصود منها الاستمرار ، بخلاف المسندة إلى غيره ؛ فإن المقصود منها المضي ؛ كما أفاده الشعلبي في تفسير قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴾ (٣) .

قوله: ( ﴿ يُرْسِلِ أَلْسَمَاتَ ﴾ ) أي: السحاب.

وقوله: ( ﴿ مِدْرَازَ ﴾ ) أي : كثير الدر متوالياً .

٢) انظر (٢٠/٢).

انظر (۲۱۹/۲).

٣) سورة النساء: ( ٨٦ ) ، الكشف والبيان ( ٣٥٥/٣ ) .

وقوله : ( الآية ) ؛ أي : اقرأ بقية الآية ؛ وهي : ﴿ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَلِ وَيَنِينَ وَيَجْعَل لَكُمْ جَنَّتِ وَيَجْعَل لَكُوْ أَنْهَرًا ﴾ ( ' ) .

قوله: (وفي بعض نسخ المتن ريادة) وهي مناسبة للمقام؛ لما فيها من الدعاء المناسب للحال.

قوله : ( ويدعو ) أي : في الخطبة الأولى .

قوله: (بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي: بدعائه الذي دعا به في خطبته ؛ كما أسنده إمامنا الشافعي رضي الله عنه في «المختصر» وغيره (٢٠٠٠).

قوله : ( اللهم ) أي : يا ألله ، فحذفت ياء النداء وعوض عنها الميم فصار : اللهم .

قوله: ( سقيا رحمة ) أي: اسقنا سقيا يترتب عليها الرحمة ؛ وهي وصول الخير لنا ولما يتعلق بنا من الدواب وغيرها.

قوله: (ولا سقيا عذاب) أي: ولا تسفنا سقيا يترتب عليها العذاب ؛ وهو وصول الشر لنا أو لما يتعلق بنا من الدواب أو غيرها.

قوله : ( ولا محق ) أي : إهلاك وإذهاب بركة .

وقوله: ( ولا بلاء ) بفتح الباء وبالمد ؛ أي : اختبار أو تعب ومشقة .

وقوله : ( ولا هَدُم ) بسكون الدال ؛ أي : وقوع الأبنية ، بخلاف الهَدَم بفتحها ؛ فإنه الأبنية المنهدمة .

وقوله: ( ولا غرق ) أي: هلاك بالماء .

قوله: (اللهم ؛ على الظِّراب) أي: اجعل المطر نازلاً على الظراب بالظاء المشالة ؛ أي: التلال الصغيرة، وهي جمع ظَرِب بفتح الظاء وكسر الراء.

<sup>(</sup>١) سورة توح : ( ١٠ ـ ١٢ ) .

 <sup>(</sup>٢) مختصر المزني ( ص ٣٤ ) ، مسند الإمام الشافعي ( ٣٦٤ ) مرسلاً عن المطلب بن حنطب رحمه الله تعالى .

وفي بعض النسخ: (والآكام)، وهي بالمد جمع أُكُم بضمتين، جمع إكام بوزن كتاب، جمع أُكَم بفنحتين، جمع أُكَمَة؛ وهي التل المرتفع الذي لا يبلغ أن يكون جبلاً، فالآكام على هاذا: بمعنى التلال الصغيرة؛ فيكون مرادفاً للظراب، وقيل: معناه: مطلق التلال؛ فيكون أعم منها.

قوله : ( ومنابت الشجر ) أي : مواضع نبات الشجر .

وقوله : ( وبطون الأودية ) أي : ما يسيل فيه الماء من الحفر .

قوله: (اللهم؛ حوالينا) أي: أنزل المطر حوالينا؛ أي: في الجهات التي تحيط بنا، وحوالي: جمع حول وإن كان ظاهره التثنية.

وقوله: (ولا علينا) أي: ولا تنزله علينا، أو لئلا يكون علينا، فتكون الواو للتعليل. قوله: (اللهم السقنا) بقطع الهمزة أو وصلها الأن الماضي ورد ثلاثياً ورباعياً، قال تعالى: ﴿ وَسَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴾ (١)، وقال جل من قائل: ﴿ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَّلَا عَلَاكًا ﴾ (١).

قوله: (غيثاً) أي: مطراً، يقال: غاث الغيث الأرض؛ أي: أصابها، وغاث الله البلاد يغيثها غيثاً؛ أي: أنزل بها الغيث.

وقوله: ( مغيثاً ) أي: منقذاً من الشدة ؛ يقال: أغاثه: إذا أنقذه من الشدة.

وقوله: (هنيئاً) بالمد والهمز؛ أي: سهلاً طيباً لا ينغصه شيء؛ بحيث لا يَشْرَق به شاربه .

وقوله: (مريثاً) بالمد والهمز أيضاً، فهو بوزن (هنيئاً) أي: محمود العاقبة ؛ بحيث لا يترتب عليه نغص في الباطن لشاربه.

وقوله: ( مَرِيعاً ) بفتح الميم وكسر الراء؛ أي: ذا ربع وخصب ، ويصح قراءته:

٢) سورة الإنسان : ( ٣١ ) .

<sup>\*)</sup> سورة الجن : (١٦).

مُرْتِعاً بضم الميم وسكون الراء وكسر المثناة الفوقية ؛ أي: محصلاً الرتع ؛ يقال : رتعت الماشية : أكلت ما شاءت ، ومُربعاً بالباء الموحدة ؛ أي : محصلاً الربيع ؛ يقال : أربع البعير : إذا أكل الربيع .

قوله: (سحّاً) بفتح السين وتشديد الحاء المهملتين؛ أي: شديد الوقع على الأرض؛ ليغوص فيها؛ يقال: سحَّ الماء يسُح سحاً: إذا وقع بشدة من فوق إلىٰ أسفل، ويقال: ساح يسيح: إذا سال على وجه الأرض.

وقوله : ( عاماً ) أي : شاملاً للأرض كلها ، فلا يخلو منه موضع .

وقوله: (غَدَقاً) بفتح الغين والدال ؛ أي: عذباً ، وقيل: كثير الماء والخير، وقيل: كبير القطر.

وقوله: (طبقاً) أي: يطبق على جميع الأرض فيصير عليها كالطبق لها.

وقوله: ( مجللاً ) أي: يكسو الأرض حتى يصير عليها كجل الفرس.

وقوله: (دائماً إلى يوم الدين) أي: مستمراً في وقت الحاجة إلى يوم الجزاء الذي هو يوم الجزاء الذي هو يوم الجزاء الذي هو يوم القيامة ، وإنما قلنا: في وقت الحاجة ؛ لأنه لو كان المراد الدوام الحقيقي . . لم يصح ؛ لأنه يؤدي إلى الهلاك بالغرق ونحوه .

قوله: ( اللهم ؛ اسقنا الغيث ) إنما قاله مع تقدمه ؛ توكيداً .

وقوله: (ولا تجعلنا من القانطين) أي: الآيسين من رحمة الله بسبب تأخير الغيث، والقنوطُ من الكبائر.

قوله: (اللهم؛ إن بالعباد) أي: ما عدا الملائكة وإن كان لفظ العباد يشملهم بقرينة قوله: (والبلاد) فإنه من عطف المحل على الحال، فيكون فيه احتراز عن نحو أهل السماء.

ولا يخفىٰ أن قوله: (بالعباد والبلاد) خبر إن مقدم، وقوله: (ما لا نشكو إلَّا إليك) اسمها مؤخر، وقوله: (من الجهد...) إلخ: بيان لـ (ما) مقدم عليها.

والجهد : \_ بفتح الجيم ، قيل : وضمها \_ : المشقة .

وقوله: ( والجوع ) أي : خلو المعدة من الغذاء.

وقوله : ( والضنك ) أي : الضيق ، وفي بعض النسخ : ( واللأواء ) بفتح اللام المشددة وسكون الهمزة وبالمد : شدة الجوع .

وقوله: ( ما لا نشكو ) بالنون ؛ أي : نحن ، وبالياء التحتية ؛ أي : العبد .

وقوله: ( إلا إليك ) أي: لأنه لا يزيل شكواها إلَّا أنت.

قوله: (اللهم؛ أنبت لنا الزرع) أي: أخرج لنا الزرع من الأرض بسبب المطر.

وقوله: ( وأدرَّ لنا الضرع ) أي: أكثر لنا دره ؛ وهو اللبن ، والضرع: محل اللبن من البهيمة.

ومما جرب لإدرار اللبن - كما قاله المحشي -: أن يؤخذ الشمر الأخضر ويدق ويستخرج ماؤه ، ويضاف إليه قدره من العسل النحل ، ويسقى لمن قلَّ لبنها من آدمي وغيره ثلاثة أيام فطوراً على الريق ؛ فإنه يكثر لبنها (١١).

قوله : ( وأنزل علينا من بركات السماء ) أي : خيراتها ، والمراد بها : المطر .

وقوله: (وأنبت لنا من بركات الأرض) أي: خيراتها ، والمراد بها: النبات والثمار، وذلك لأن السماء تجري مجرى الأب، والأرض تجري مجرى الأم، ومنهما يحصل جميع الخيرات بخلق الله وتدبيره.

قوله: (واكشف . . .) إلخ ، في الحديث قبل ذلك: «اللهم ؛ ارفع عنا الجُهد والجُوع والعُرْي » (٢٠) .

<sup>(</sup>١) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ق/١٠٤ ).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الشافعي كما في " مختصر المزني » ( ص ٣٤ ) تعليقاً ، والبيهقي في « معرفة السنن والأثار » ( ٧٢١٠ ) عن سيدتا عبد الله بن عمر رضى الله عنهما .

وقوله: (من البلاء) أي: الحالة الشاقة، وهو بيان مقدم لقوله: (ما لا يكشفه غيرك).

قوله: (اللهم؛ إنا نستغفرك) أي: نطلب منك المغفرة.

وقوله: (إنك . . . ) إلخ: تعليل لما قبله .

وقوله: (كنت غفاراً) أي: ولم تزل كذلك ؛ كما تقدم (١).

وقوله: ( فأرسل السماء ) أي : السحاب .

وقوله: ( مدراراً ) أي: كثيراً متوالياً ؛ كما مر (٢٠ .

قوله: (ويغتسل) أي: بنية الغسل إن صادف وقت غسل مطلوب، ويتوضأ أيضاً بنية الوضوء إن صادف وقت وضوء مطلوب، وإلّا . . فلا يشترط فيهما نبة ؟ كما بحثه شيخ الإسلام تبعاً للأذرعي (") ؟ لأن الحكمة فيه: أن يناله ماء المطر وبركته ؟ كما قالوه في حكمة كشف البدن ؟ ليناله المطر وبركته ؟ فإنه يسن أن يبرز لأول مطر السنة ، ويكشف ما عدا عورته ؟ ليصيبه منه شيء .

والأفضل: أن يجمع بين الغسل والوضوء، فإن لم يجمع . . فالغسل ، فالوضوء .

ويسن أن يدعو عند المطر بما شاء ؛ لما ورد أن الدعاء مستجاب في أربعة مواطن : عند النقاء الصفوف ، ونزول الغيث ، وإقامة الصلاة ، ورؤية الكعبة  $(^{(1)})$  ؛ خصوصاً وقد ورد : « من لم يسأل الله . . يغضب عليه  $(^{(0)})$  ، بخلاف ابن آدم ؛ فإنه يغضب عند سؤاله ، وأنشد بعضهم  $(^{(1)})$  :

<sup>(</sup>١) انظر (٢/١٢٢).

<sup>(</sup>۲) انظر (۲/۱۲۱) .

<sup>(</sup>٣) أسنى المطالب ( ٢٩٣/١ ).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في « الكبرئ » ( ٣٦٠/٣ ) عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي ( ٣٣٨٢ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٦) أورد البيتين الأبشيهي في « المستطرف » ( ٣٠١/٢ ) .

فِي ٱلْوَادِي إِذَا سَالَ ، وَيُسَبِّحُ لِلرَّعْدِ وَٱلْبَرْقِ ) آنْتَهَتِ ٱلزِّيَادَةُ ، وَهِيَ لِطُولِهَا لَا تُنَاسِبُ حَالَ ٱلْمَثْنِ مِنَ ٱلِاخْتِصَارِ ، وَٱللَّهُ أَعْلَمُ .

لَا تَسْالَنَّ بُنَايَّ آدَمَ حَاجَةً وَسَالِ الَّذِي أَبْوَابُهُ لَا تُخجَبُ اللهُ يَغْضَبُ إِنْ تَرَكْتَ سُاوَالَهُ وَبُنَيَّ آدَمَ حِينَ يُسْأَلُ يَغْضَبُ

ويسن أن يقول إثر المطر: مُطِرنا بفضل الله ورحمته ، ويكره أن يقول: مُطِرنا بنوء كذا ، على عادة العرب في إضافة الأمطار إلى الأنواء ؟ أي : الكواكب ، وإنما كره ؟ لإيهامه أن النوء هو فاعل المطر حقيقة ، فإن اعتقد ذلك . . كفر والعياذ بالله تعالى .

قوله: ( في الوادي ) أي: الحفيرة ، وقيل: الماء ، والأول هو المشهور ، وعليه: فقوله: ( إذا سال ) معناه: سال ماؤه ، فهو على تقدير مضاف ، بخلافه على الثاني .

ومثل سيلان الوادي : زيادة النيل في أيام زيادته .

قوله : ( ويسبح للرعد والبرق ) أي : بأن يقول عند سماع الرعد : سبحان من يسبح الرعد بحمده ، والملائكة من خيفته ، وعند رؤية البرق : سبحان من يريكم البرق خوفاً . وطمعاً .

ويسن ألَّا يتبع البرق بصره ؛ لأنه يضعفه ؛ كما ورد (١٠).

ونقل الشافعي في « الأم » عن الثقة عن مجاهد: أن الرعد ملك والبرق أجنحته التي يسوق بها السحاب (٢) ، وعلى هلذا: فالمسموع صوته أو صوت سوقه على اختلاف فيه ، وإطلاق الرعد على الصوت المسموع مجاز.

وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال: «بعث الله السحاب، فنطقت أحسن النطق، وضحكت أحسن الضعك » (٢٠) ، فالرعد نطقها ، والبرق ضحكها ؛ أي: لمعان النور من فيها عند ضحكها ، وعلى هذا: فالمسموع نفس الرعد .

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في « المصنف » ( ٤٩١٧ ) موسلاً عن عروة بن الزبير رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) الأم ( ١/١٥٢ ).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد ( ٤٣٥/٥ ) عن رجل من بني غفار رضي الله عنه .

وقال السيوطي في «الإتقان »: (أخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن مسلم قال: بلغنا أن الرعد ملك له أربعة وجوه: وجه إنسان، ووجه ثور، ووجه نسر، ووجه أسد، فإذا مصع بذنبه (۱). فذلك البرق) (۱)، والله أعلم بحقيقة الأشياء.

<sup>(</sup>١) مصع بذنبه : حركه وضرب به . « القاموس المحيط » ( ١٢٠/٣ ) ، مادة ( مصع ) .

<sup>(</sup>٢) الإنقان ( ٨٦٥/٢ ) ، والخبر أخرجه الطبري في « تفسيره » ( ٨٦٥/٢ ) .

## فَصُنَّاقً

## فِي كَيْفِيَّةِ صَلَاةِ ٱلْخَوْفِ

وَإِنَّمَا أَفْرَدَهَا ٱلْمُصَنِّفُ عَنْ غَيْرِهَا مِنَ ٱلصَّلَوَاتِ بِتَرْجَمَةٍ ؛ لِأَنَّهُ .

## (فَضَّالِيًّا)

#### ( في كيفية صلاة الخوف )

أي: في بيان صفة الصلاة الواقعة في الخوف الذي هو ضد الأمن ، فالكيفية : بمعنى الصفة ، والإضافة على معنى ( في ) على حد : ﴿ مَكُرُ الَّيْلِ ﴾ (١) ، أو المعنى : صلاة الشخص الخائف ، فالخوف : مصدر بمعنى اسم الفاعل .

وإنما أخرها ؛ لقلتها .

وهي من خصائص هـٰـذه الأمة ، وشرعت في السنة السادسة من الهجرة .

والأصل فيها: قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ . . . ﴾ الآية (٢)، والأخبار الآتية مع خبر: « صلوا كما رأيتموني أصلي » (٦).

وتجوز في الحضر كالسفر ، خلافاً للإمام مالك رضي الله عنه (١).

قوله: (وإنما أفردها المصنف...) إلخ: جواب عما يقال: لِمَ أفرد المصنف صلاة الخوف عن غيرها من الصلوات بترجمة مع أنها كغيرها في الأركان والشروط وغيرهما ؟

وحاصل الجواب: أنه إنما أفردها عن غيرها بترجمة ؛ من حيث إنه يحتمل فيها ما لا يحتمل في غيرها ، لا لأن له صلاة مستقلة .

قوله: ( بترجمة ) هي الفصل المذكور .

قوله: ( لأنه ) أي : الحال والشأن .

<sup>(</sup>١) سورة سبأ : ( ٣٣ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: (١٠٢).

٣) أخرجه البخاري ( ٦٣١ ) عن سيدنا مالك بن الحويرث رضي الله عنه ، وانظر ( ٢٣٤/٢ ، ٣٣٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « المدونة » ( ٢٤٠/١ ) .

يُحْتَمَلُ فِي إِقَامَةِ ٱلْفَرْضِ فِي ٱلْخَوْفِ مَا لَا يُحْتَمَلُ فِي غَيْرِهِ . ( وَصَلَاةُ ٱلْخَوْفِ ) أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ تَبْلُغُ سِتَّةَ أَضْرُبٍ ؛ كَمَا فِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » ، ٱقْتَصَرَ ٱلْمُصَنِّفُ مِنْهَا ( عَلَىٰ ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ :

وقوله : ( يحتمل ) أي : يغتفر .

وقوله: (في إقامة الفرض) أي: وكذا النفل غير النفل المطلق، فلعل تقييده بالفرض؛ لأن في مفهومه تفصيلاً بين النفل المطلق وغيره (١٠).

وقوله: (ما لا يحتمل في غيره) أي: ما لا يغتفر في غيره ؛ كقيام الفرقة الثانية للركعة الثانية والإمامُ جالس ينتظرها.

قوله: (وصلاة الخوف) أي: الصلاة في الخوف أو صلاة الخائف؛ كما مر (٢).

قوله: (أنواع كثيرة) هي ستة عشر نوعاً ، اختار الإمام الشافعي رضي الله عنه منها أربعة ، وأسقط المصنف منها نوعاً ؛ وهو صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ببطن نخل ؛ كما ستعرفه (٣).

قوله: ( تبلغ ستة أضرب ) بل ستة عشر ضرباً ؛ كما علمت .

قوله: (اقتصر المصنف منها على ثلاثة أضرب) مقتضاه: أن الثالث في كلامه وهو الرابع في كلام غيره.. جاءت به السنة مع أنه ورد به القرآن؛ قال تعالى: ﴿ فَإِنّ خِفْتُم مُ فَيِحَالًا أَوْ رُكِمَانًا ﴾ (') ، ففيه تجوز ، كذا قيل ، وهو مبني على أن هاذا النوع لم نرد به السنة ، وليس كذالك ؛ كما تصرح به عبارة الرملي وابن حجر ، ونصها: (وقد جاءت في السنة على ستة عشر نوعاً ، اختار الشافعي رضي الله عنه منها الأنواع الأربعة الآتية ) انتهت (") ؛ فقد ورد به القرآن والسنة معاً ، والمراد: أنه ورد القرآن به صريحاً ، فلا ينافي أن غيره ورد به القرآن ، للكن احتمالاً ؛ لأن قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ

<sup>(</sup>١) أي : وأما المطلق . . فلا يصح في الخوف . اهـ مؤلف . اهـ من هامش ( هـ ) .

<sup>(</sup>٢) النظر ( ٢٢٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( ٢٣٤/٢ ) . .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة : ( ٢٣٩ ) ،

<sup>(</sup>ه) نهاية المحتاج ( ٣٤٦/٢ ) ، تحفة المحتاج ( ٤/٣ ) ، وقوله : ( اختار الشافعي ) أي : مال إليها وأحبها ، فلا يلزم إبطال ما عداها ؛ لمجيء السنة به . اهـ مؤلف . اهـ من هامش ( هـ ) .

أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ ٱلْعَدُوُّ فِي غَيْرِ جِهَةِ ٱلْقِبْلَةِ) وَهُوَ قَلِيلٌ وَفِي ٱلْمُسْلِمِينَ كَثْرَةٌ؛ بِحَيْثُ تُقَاوِمُ كُلُّ فِرْقَةٍ مِنْهُمُ ٱلْعَدُوَّ،......كُلُّ فِرْقَةٍ مِنْهُمُ ٱلْعَدُوَّ،..........كُلُّ فِرْقَةٍ مِنْهُمُ

فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوْةَ . . . ﴾ الآية (' ' . . محتمل لصلاة ذات الرقاع ، وصلاة عسفان ، وصلاة بطن نخل .

قوله : ( أحدها ) أي : أحد الثلاثة أضرب .

وقوله: (أن يكون العدو في غير جهة القبلة) أي: أو فيها وَتَمَّ ساتر ؛ أخذاً من كلام الشارح فيما يأتي (٢٠).

قوله: ( وهو ) أي: العدو .

وقوله : ( فليل ) أي : بحيث لا يزيدون على المسلمين .

وقوله: (وفي المسلمين كثرة) أي: بحيث يكون المسلمون مثل الكفار في العدد، فإن كان الكفار مئتين . . كان المسلمون كذلك ، فإذا صلّى الإمام بالطائفة الأولى وهي مئة . . تبقى الطائفة الثانية في وجه العدو وهي مئة في مقابلة مئتين ؛ لأن كل واحد يقاوم اثنين . . . وهاكذا إذا جاءت الطائفة الثانية ووقفت الأولى في وجه العدو ؛ كما أشار إليه الشارح بقوله: (بحيث تقاوم كل فرقة منهم العدو) ، وهاذه أقل مراتب الكثرة .

وهاذا شرط لجواز هاذا النوع ، ولجواز صلاة عسفان ، وبطن نخل أيضاً ، هاكذا قال المحشي (٢) ، والمعتمد : أن هاذا شرط للصحة في صلاة عسفان ، وشرط للسنية في صلاة ذات الرقاع وبطن نخل .

ولا تجوز صلاة نوع في غير محله ، فإذا كان العدو في غير جهة القبلة ، أو فيها وَثَمَّ ساتر . . فهاذا محل صلاة ذات الرقاع ، فلا تجوز فيه صلاة عسفان ، والعكس بالعكس .

<sup>(</sup>١) سورة النساء: (١٠٢).

<sup>(</sup>٢) انظر ( ٢/٥٣٢ ) .

<sup>(</sup>٣) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ق/١٠٥ ) .

قوله: (فيفرقهم الإمام فرقتين) أي: كأن يجعل كل فرقة مئة ؛ كما تقدم في المثال السابق (١٠).

قوله: ( فرقة تقف في وجه العدو ) أي : في مواجهته ومقابلته .

وقوله: ( تحرسه ) أي : تحرس العدو وتمنعه من أن يأتي للإمام ومن معه .

قوله : ( وفرقة تقف خلفه ) أي : بعد أن ينحاز بهم في مكان لا يبلغهم فيه سهام العدو .

قوله: (فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة ...) إلخ ، فإن صلّى بها صلاة تامة وذهبت إلى وجه العدو وجاءت الأخرى فصلى بها صلاة تامة أيضاً . فهي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ببطن نخل ، ولا خلاف في اقتداء المفترض بالمتنفل هنا وإن كان فيه خلاف في الأمن .

وهاذا هو النوع الذي أسقطه المصنف من الأربعة التي اختارها الشافعي رضي الله عنه ؛ كما مر (٢)، وهو يجري في الصلاة الثنائية وغيرها ، فإن صلَّىٰ مغرباً علىٰ كيفية ذات الرقاع . . فبفرقة ركعتين وبالثانية ركعة ، وهو أفضل من عكسه الجائز أيضاً ، وينتظر مجيء الثانية في قيام الثالثة ، وهو أفضل من انتظاره في جلوس تشهده ، أو صلّىٰ رباعية . . فبكل فرقة ركعتين ، ولو فرقهم أربع فرق وصلّىٰ بكل فرقة ركعة . . جاز أيضاً ، للكن يسجد للسهو ؛ لانتظاره في غير محل الانتظار (٣) .

وسهو كل فرقة محمول على الإمام في أولاهم ؛ لاقتدائهم فيها ، وكذا ثانية الثانية ؛ لاقتدائهم فيها حكماً ، لا ثانية الأولئ ؛ لانفرادهم فيها ؛ أي : بنية المفارقة .

<sup>(</sup>۱) انظر (۲/۲۳۱).

<sup>(</sup>٢) انظر (٢/٠٢٢).

<sup>(</sup>٣) قوله : ( في غير . . . ) إلخ ؛ أي : لأن محل الانتظار هو قيام الثانية في الثانية ، وقيام الثالثة في الثلاثية والرابعة أو في تشهدهما . اهـ من هامش ( أ ) .

وسهوُ الإمام في الأولى يلحق الجميع ، وفي الثانية لا يلحق الأولى ؛ لمفارقتهم له قبل السهو .

قوله: (ثم بعد قيامه للركعة الثانية) فتنوي المفارقة منه بعد القيام ندباً ، وعند ابتدائه جوازاً ، وعند ركوعها وجوباً ، لكن يترتب على ذلك الوجوب الإثم لو لم تنو المفارقة عند الركوع ، لا البطلان ؛ إذ لا تبطل صلاتها إلّا بالهوي للسجود ؛ لسبقهم حينتذٍ للإمام بركنين .

نعم؛ إن قصدت السبق بركنين فأكثر . . بطلت صلاتهم بالهوي للركوع ؛ لأنهم قصدوا المبطل وشرعوا فيه .

قوله: ( تتم لنفسها ) أي : بعد نية المفارقة ؛ كما علمت .

وقوله: ( بقية صلاتها ) أي : التي هي الركعة الثانية .

ويسن لهم تخفيفها ؛ لئلا يطول الانتظار ، ويسن للإمام أن يخفف الأولى ؛ لاشتغال قلوبهم بما هم فيه ، ويسن له تطويل قيامه للركعة الثانية ؛ فيقرأ (الفاتحة) وسورة طويلة في زمن انتظاره للفرقة الثانية ، ويتشهد في جلوسه ؛ لانتظارها في التشهد الأخير (١) ، ويسن لهم التخفيف في ثانيتهم والإمام منتظر لهم فيه .

قوله: (وتأتي الطائفة الأخرى) أي: والإمام منتظر لها في قيام الثانية، فيطوّل القراءة فيه حتى تدرك (الفاتحة) وتسلّم معه فتحوز فضيلة التحلل مع الإمام؛ كما حازت الأولى فضيلة التحرم معه.

قوله : ( تفارقه ) أي : تقوم للإتيان بتمام صلاتها من غير نية مفارقة ، وليس المراد

<sup>:</sup> ١) قوله : ( للفرقة ) أي : لمجيئها ، وقوله : ( لانتظارها ) أي : لانتظار إتمامها لصلاتها وتسلم مع الإمام . اهـ من هامش (1) .

أنها تفارقه بالنية ؛ كما فهمه بعضهم ؛ لمنافاته لقوله : (ثم ينتظرها الإمام ويسلم بها).

قوله: ( وهنده ) أي: هنده الكيفية المتقدمة (١).

وقوله: (بذات الرقاع) هو اسم موضع من نجد بأرض غطفان، وكذا بطن نخل؟ فهو اسم موضع من نجد بأرض غطفان.

وصلاة ذات الرقاع أفضل من صلاة بطن نخل ، وكل منهما أفضل من صلاة عسفان ، هلكذا اعتمده الرملي وأتباعه (٢).

وفضَّل ابن عبد الحق والعلقمي صلاة عسفان على صلاة بطن نخل ، واعتمده البشبيشي (٢) .

الكن قد عرفت أن الذي اعتمده الرملي ومن تبعه الأول .

قوله: (وقيل غير ذلك) فقيل: سميت بذلك ؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم لفوا بأرجلهم الرقع - أي: الخرق - لما تقرحت (ن ؛ أي: تجرحت ، وقيل: باسم جبل هناك فيه بياض وحمرة وسواد يقال له: الرقاع ، وقيل: باسم شجرة هناك ، وقيل: لترقع صلاتهم فيها جماعة وفرادى ، وقيل غير ذلك (٥).

قوله: (والثاني) أي: من الثلاثة أضرب، وكان الأنسب بقوله: (أحدها): أن يقول: (وثانيها) (٢٠).

قوله: (أن يكون في جهة القبلة) أي: أن يكون العدو في جهة القبلة ، وهذا مقابل لقوله في النوع الأول: (أن يكون العدو في غير جهة القبلة).

<sup>(</sup>١) انظر ( ٢٣١/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) نهاية المحتاج ( ٣٥١/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر و حاشية القليوبي على المحلي » ( ٣٤٥/١ ) ، وو حاشية البلبيسي على شرح الغاية » ( ق/٢٩٨ ) .

 <sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ( ٢١٢٨ ) ، ومسلم ( ١٨١٦ ) عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه .

<sup>(</sup>a) انظر « عيون الأثر » ( ٧٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر ( ٢٣١/٢ ) .

فِي مَكَانٍ لَا يَسْتُرُهُمْ عَنْ أَعْيُنِ ٱلْمُسْلِمِينَ شَيْءٌ، وَفِي ٱلْمُسْلِمِينَ كَثْرَةٌ تَحْتَمِلُ تَفَرُّقَهُمْ، (فَإِذَا سَجَدَ) ٱلْإِمَامُ فِي ٱلرَّكْعَةِ (فَيَصُفُّهُمُ ٱلْإِمَامُ فِي ٱلرَّكْعَةِ الرَّكْعَةِ اللَّهُ لَيْ مَنْلاً (وَيُحْرِمُ بِهِمْ) جَمِيعاً، (فَإِذَا سَجَدَ) ٱلْإِمَامُ فِي ٱلرَّكْعَةِ اللَّهُ لَيْ الرَّكْعَةِ اللَّهُ لَيْ الرَّكْعَةِ اللَّهُ لَيْ الرَّكْعَةِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ اللللللْمُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْمُ الللللْهُ الللللْلْمُ الللللْمُ الللْمُل

وقوله: ( في مكان لا يسترهم عن أعين المسلمين شيء) هاذا مقابل لقولنا فيما تقدم: ( أو فيها وَثَمَّ ساتر)(١).

قوله: (وفي المسلمين كثرة) تقدم أن كثرة المسلمين شرط لصحة صلاة عسفان ولسنية غيرها على المعتمد (٢٠).

وقوله: (تحتمل تفرقهم) أي: جعلهم صفين مثلاً ؛ كأن يكون الكفار مثنين والمسلمون كذلك، فيصفهم الإمام صفين ؛ كل صف مئة وهي تقاوم المئتين .

قوله: ( فيصفهم الإمام صفين ) أي: يجعلهم صفين.

وقوله : ( مثلاً ) أي : أو أكثر ؛ كأربعة صفوف .

قوله: (ويحرم بهم جميعاً) أي: ويقرأ بهم جميعاً، ويركع بهم كذلك، ويعتدل بهم كذلك، ولما كان الراكع تمكنه المشاهدة دون الساجد.. لم تطلب الحراسة للراكعين بل للساجدين.

قوله: (فإذا سبجد الإمام في الركعة الأولى . . سبجد معه أحد الصفين . . . ) إلخ: هذه العبارة صادقة: بأن يسبجد معه الصف الأول ويحرس الثاني في الأولى ، ثم يسبجد معه الثاني ويحرس الأول في الثانية مع بقاء كل بمكانه ، أو يتحول كل مكان الآخر ؛ بأن يتأخر الأول ويتقدم الثاني ، وينفذ كل واحد من بين اثنين من غير أفعال مبطلة .

وصادقة: بأن يسجد معه الصف الثاني ويحرس الأول في الأولى ، ثم يسجد معه الأول ويحرس الثاني في الثانية مع بقاء كل بمكانه ، أو يتحول ؛ كما مر .

للكن الأفضل: أن يسجد معه الأول ويحرس الثاني في الأولى، ثم يسجد معه الثاني

<sup>(</sup>۱) انظر (۲۳۱/۲).

<sup>(</sup>٢) انظر ( ۲۳۱/۲ ) .

ويحرس الأول في الثانية مع التحول المتقدم ؛ لأنه الثابت في «صحيح مسلم »(١)، فيكون الساجد مع الإمام في كل ركعة هو الذي يليه والحارس كذلك هو المؤخر.

ولو حرس فرقتان من صف أو فرقة واحدة في الركعتين معاً . . جاز بشرط المقاومة ؟ حتى لو حرس واحد فقط . . جاز بشرط مقاومته للعدو ؟ بألّا يزيد على اثنين ؟ لحصول الغرض بكل ذلك مع قيام العذر .

قوله: (ووقف الصف الآخر يحرسهم) أي: استمر واقفاً يحرسهم في الاعتدال وإن طال، ويغتفر تطويله للضرورة، واختص الاعتدال بالحراسة دون الركوع مثلاً؛ لأنه وقوف يمكن فيه القتال.

قوله : ( فإذا رفع الإمام رأسه ) أي : ومن معه .

وقوله: (سجدوا) أي: الصف الحارس، وأتى بضمير الجمع؛ لأنه جمع معنى وإن كان مفرداً لفظاً.

وقوله: (ولحقوه) أي: في قيام الركعة الثانية ، ويندب له تطويله بمقدار قراءتهم (الفاتحة) وإن طال فيه قيام الثانية على قيام الأولى ، وهم فيها كالمسبوق ؛ فإن أدركوه في القيام . . قرؤوا معه ما أمكنهم ، أو أدركوه في الركوع . . ركعوا معه وسقطت عنهم (الفاتحة) كلا أو بعضاً ، فيركع بالجميع ويعتدل بالجميع كالركعة الأولى ، فإذا سجد . . سجد معه من كان حارساً في الأولى ، وحرس من سجد فيها ، مع بقاء كلِّ مكانه ، أو مع تقدم وتأخر ؛ كما مر (٢) .

قوله: (وهلذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان) (٣)، وهي تجري في الصلاة الثنائية والثلاثية والرباعية.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ( ٨٤٠ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>۲) انظر ( ۲۳۰/۲ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجها أبو داوود ( ١٢٣٦ ) ، والنسائي ( ١٧٦/٣ ـ ١٧٨ ) عن سيدنا أبي عبَّاش الزرقي رضي الله عنه .

ودخل في الثنائية هنا وفيما تقدم (١): الجمعة ؛ فتصح في الخوف حيث وقعت بأبنية كصلاة عسفان وذات الرقاع ، لا كصلاة بطن نخل ؛ إذ لا تقام جمعة بعد أخرى .

فإن صليت كصلاة عسفان . . كفئ سماع الأربعين الخطبة ، وإن صليت كصلاة ذات الرقاع . . اشترط سماع ثمانين الخطبة ؛ ليكون في كل فرقة أربعون ، ويضر النقص في الفرقة الأولى عن أربعين في ركعتيها ، ولا يضر في الفرقة الثانية ولو حال التحرم ؛ كما قاله الرملي ، بل ولو في الخطبة على المعتمد (٢) .

فما تقدم من اشتراط الأربعين حال الخطبة في الفرقة الثانية . . ضعيف وإن قاله المحشي تبعاً للقليوبي (٢) ، وكذلك قول بعضهم : لا يضر النقص في الفرقة الثانية في ركعتيها بعد التحرم ، ويضر حال التحرم ؛ ليكون لسماع الأربعين من الفرقة الثانية فائدة .

وتجهر الطائفة الأولىٰ في ثانيتها؛ لانفرادها، ولا تجهر الثانية في ثانيتها؛ لاقتدائها، ويأتي ذلك في كل صلاة جهرية.

قوله: (لعسف السيول فيها) أي: تراكمها واجتماعها فيها وتسلطها عليها حتى أخربتها وأذهبتها.

قوله: (والثالث) أي: من الثلاثة أضرب، وكان الأنسب بما تقدم أن يقول: (وثالثها)(؛).

ويجوز هلذا الضرب في كل قتال وضرب مباحين ؛ كقتال عادل لباغ ، وصاحب مال لمن قصد أخذه ظلماً .

ومن ذالك: ما لو خطف نعله؛ فله أن يسعى خلفه وهو يصلي ، حتى إذا ألقاه

<sup>(</sup>١) انظر (٢/٥٣٢).

<sup>(</sup>٢) نهاية المحتاج ( ٣٥٢/٢ ).

<sup>(</sup>٣) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ق/١٠٦ ) ، حاشية القليوبي على شرح الغاية ( ق/٦٨ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ( ٢٣١/٢ ) .

الخاطف . . أتم صلاته في محله ، أو هربت دابته وخاف ضياعها ، وكَهَرَبٍ من حريق أو سيل ، أو سبع لا يعدل عنه ، أو من غريم عند إعساره ، أو خروج من أرض مغصوبة تائباً ، ومتى زال خوفه . . أتم صلاته كما في الأمن ، ولا قضاء عليه .

وليس له فعل ذلك لخوف فوت عرفة ، بل يترك الصلاة ولو أياماً ليدرك عرفة ؛ لأن قضاء الحج صعب ، بخلاف قضاء الصلاة ، وخرج بالحج : العمرة ؛ فلا يترك الصلاة ؛ لأنها لا تفوت ما لم ينذرها في وقت معين ، وإلا . . كانت كالحج ، فيترك الصلاة لها عند خوف فوتها ؛ كما أفتى به والد الرملي وإن خالفه ابن حجر (١١) .

قوله : ( أن يكون في شدة الخوف ) أي : أن يكون فعلهم الصلاة في شدة الخوف ؛ بحيث لا يأمنون هجوم العدو عليهم لو ولوا عنه أو انقسموا .

وقوله: (والتحام الحرب) ليس بقيد؛ لأن المدار على كونهم لا يأمنون هجوم العدو عليهم لو ولوا عنه أو انقسموا، والظاهر: وإن لم يحصل حرب فضلاً عن التحامه.

قوله: (هو كناية عن شدة الاختلاط) أي: لأنه يلزم من التحام الحرب شدة الاختلاط بين القوم، فأطلق اللفظ وأريد لازم معناه؛ كما هو ضابط الكناية.

قوله: (بحبث يلنصق لحم بعضهم ببعض) تصوير لشدة الاختلاط بين القوم ، فشدة الاختلاط بين القوم ، فشدة الاختلاط بينهم مصورة بحالة ، وتلك الحالة هي التصاق لحم بعضهم ببعض ؛ كما يختلط لحمة الثوب بالسَّدىٰ ، ولَحْمَةُ الثوب : بفتح اللام وضمُها لغة ، عكس لُحمة القرابة ، والسَّدىٰ : بفتح السين وبالقصر ؛ كما في «المصباح» (٢٠).

قوله: (فيصلي كل من القوم . . . ) إلخ ، للكن لا يصلي كذلك إلَّا بشرط ضيق

<sup>(</sup>١) نهاية المحتاج ( ٣٦٠/٢ ) ، تحقة المحتاج ( ١٧/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) المصباح المنير (ص ٢١٥) ، مادة (لحم ، سدي).

الوقت ؛ بحيث لا يبقى منه إلَّا ما يسع الصلاة ، ه كذا شرط ابن الرفعة  $(\ \ )$  ، وهو متجه ما دام يرجو الأمن ، وإلَّا . . جازت الصلاة كذلك ولو في أول الوقت ، فما دام يرجو الأمن . . لا يصلي كذلك إلّا إذا ضاق الوقت ، وإن لم يرج الأمن . . صلى كذلك ولو في أول الوقت ، قياساً على فاقد الطهورين .

وهاذا ظاهر في الضرب الثالث ، وأما بقية الأضرب . . فالظاهر فيها : عدم اشتراط ذلك ؛ كما قاله الزيادي وإن قال المحشي : ( وهاذا جار في الأضرب الثلاثة التي ذكرها المصنف ('') ، بل وفي صلاة بطن نخل أيضاً ) (") .

ولو صلوا كذلك لسواد ظنوه عدواً فبان خلافه ، أو بان أنه عدو لكن كان بينهم حائل كخندق . . وجب عليهم القضاء ، بخلاف ما لو بان أنه عدو لكن نيتهم الصلح أو التجارة مثلاً . . فلا يجب عليهم القضاء ؛ لعدم تقصيرهم ؛ إذ لا اطلاع لهم على نيتهم .

قوله: (كيف أمكنه) أي: على أي حال أمكنه الصلاة عليه، فإن عجز عن الركوع والسجود . . أوماً بهما للضرورة ، وجعل السجود أخفض من الركوع ؛ ليحصل التمييز بينهما .

ويجوز اقتداء بعضهم ببعض وإن اختلفت الجهة وتقدموا على الإمام ، والجماعة أفضل من الانفراد ما لم يكن الحزم والرأي فيه ، وإلاّ . . فهو أفضل .

قوله: (راجلاً) أي: كائناً على رجليه ذكراً كان أو أنثى ، بخلاف الرجل ؛ فإنه خاص بالذكر ، وإن وقع في عرف العامة إطلاق الراجل على ما قابل المرأة .

وقوله : ( أو راكباً ) عطف علىٰ قوله : ( راجلاً ) قال تعالىٰ : ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَقْ رُكِحَبَانًا ﴾ ('').

<sup>(</sup>١) كفاية النبيه ( ٢٤١/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( ٢/٣١/ ٢٤٠ ) .

<sup>(</sup>٣) حاشية الزيادي على شرح المنهج ( ق/٦٤ ) ، حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ق/١٠٧ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة : ( ٢٣٩ ) ،

مُسْتَقْبِلَ ٱلْقِبْلَةِ ، وَغَيْرَ مُسْتَقْبِلٍ لَهَا ) ، وَيُعْذَرُونَ فِي ٱلْأَعْمَالِ ٱلْكَثِيرَةِ فِي ٱلصَّلَاةِ ؛ كَضَرَبَاتٍ مُسْتَقْبِلَ مُشْتَقْبِلِ لَهَا ) ، وَيُعْذَرُونَ فِي ٱلْأَعْمَالِ ٱلْكَثِيرَةِ فِي ٱلصَّلَاةِ ؛ كَضَرَبَاتٍ مُتَوَالِيَةِ ،

قوله: (مستقبل القبلة ، وغير مستقبل لها) أي: عند العجز عن الاستقبال بسبب العدو ، قال ابن عمر في مقام تفسير الآية: (مستقبلي القبلة ، وغير مستقبليها) (١) ، قال الشافعي رضي الله عنه: ( إن ابن عمر رواه مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم) (٢) ، فلو انحرف عنها بجماح الدابة مثلاً: فإن طال الزمان . . بطلت صلاته ، وإلا . . فلا .

قوله: (ويعذرون في الأعمال الكثيرة في الصلاة) أي: المحتاج إليها للقتال، ولا يعذرون في الكلام والصياح؛ لأن الساكت أهيب؛ حتى لو احتاج إلى الكلام لإنذار مسلم من كافر أراد قتله ولم يعلم به . . وجب عليه إنذاره وبطلت صلاته .

قوله : ( كضربات متوالية ) أي : وطعنات كذلك ؟ قياساً على المشي وترك الاستقبال الواردين بالنص .

ويجب عليه أن يلقي السلاح ونحوه إذا تنجس بما لا يعفى عنه ، إلّا إذا خاف من إلقائه ضرراً ؛ فيجب حمله مع القضاء على المعتمد ؛ لندرة عذره ، خلافاً لما في «المجموع » عن الأصحاب (٣) .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٤٥٣٥ ) .

<sup>(</sup>٢) الأم (١/٢٢٢).

<sup>(</sup>٣) منهاج الطالبين ( ص ١٣٩ ) ، المجموع ( ٣٦٧/٤ ـ ٣٦٨ ) .

## ( فِكُنْ اللهُ )

# في بيان تحريم لبس الحرير والتختم بالذهب على الرجال وحل ذلك للنساء ، وما يتبع ذلك

وإنما ذكره المصنف عقب صلاة الخوف ؛ لأنه يجوز لبسه لفجأة حرب - أي : بغتته ـ ولم يجد غيره يقوم مقامه .

قوله: (في اللباس) أي: في بيان تحريمه وحله وما يتبع ذلك ؛ كما علمت ، ولما كان المقصود بالذات اللباس . . خصه الشارح بالترجمة دون التختم بالذهب ، أو يقال : الكلام فيه على حذف الواو مع ما عطفت ، والتقدير : في اللباس والتختم بالذهب على حد : ﴿ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ ﴾ (١) ؛ أي : والبرد .

والمتبادر: أن المراد باللباس: الملبوس ، فيكون مصدراً بمعنى اسم المفعول .

وقال الشيخ عطية: (المراد به: الملابس بمعنى المخالط، سواء كان بلبس أو غيره، فاللباس مصدر بمعنى اسم الفاعل) (٢٠).

وهاذا التعميم أخذه من قول الشارح: (وكذا يحرم استعمال ما ذكر على جهة الافتراش وغير ذلك . . .) إلخ ، وما قلناه أوفق بظاهر المتن ؛ لأنه اقتصر على اللبس وإن كان ليس قيداً ، فإن أوَّلنا اللبس بمطلق الاستعمال . . كان ما قاله الشيخ موافقاً لكلام المصنف أيضاً ، وبهاذا يظهر قوله: (فالترجمة مساوية لما ترجمت له بهاذا التأويل) ("" ، فتأمل .

قوله: (ويحرم . . . ) إلخ ؛ أي : لقول حذيفة : (نهانا رسول الله صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) سورة النحل : ( ٨١ ) .

<sup>(</sup>٢) تقرير الأجهوري على شرح الغاية ( ق/١٣٦ ـ ١٣٧ ).

٣) تقرير الأجهوري علىٰ شرح الغاية ( ق/١٣٧ ) .

وسلم عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه) رواه البخاري ('')، والديباج: هو ما غلظ من ثياب الحرير، بخلاف السندس ؛ فإنه ما رق منها.

وقد علل الإمام والغزالي الحرمة: بأن في الحرير خنوثة ؛ أي: نعومة وليونة لا تليق بشهامة الرجال ؛ أي: بقوتهم (٢٠٠٠ .

وهاذه الحرمة من الكبائر ؛ كما نص عليه الشيخ عطية ، ونقل عن الشبراملسي (٣).

قوله: (على الرجال) أي: ولو احتمالاً، فتدخل: الخناثى؛ فيحرم عليهم لبس الحرير والتختم بالذهب احتياطاً، خلافاً للقفال (؛).

قوله: (لبس ...) إلخ: اللبس لبس قيداً ، وإنما اقتصر عليه المصنف ؛ لأنه أغلب أوجه الاستعمال ؛ كما أشار إليه الشارح .

وفسره المحشي: بالاستعمال على وجه يعد استعمالاً عرفاً (°) ، وعليه: فالمراد به: ما يشمل أوجه الاستعمال ؛ كالجلوس عليه والاستناد إليه من غير حائل فيهما ، بخلاف ما لو كانا بحائل ولو من غير خياطة ، وأما لبس ما ظهارته وبطانته غير حرير وفي وسطه حرير ؛ كالقاووق (۱) . . فلا يجوز إلّا إن خيطا عليه ، وكذلك التغطي بما ظهارته وبطانته غير حرير وفي وسطه حرير ؛ كاللحاف ؛ فلا يجوز إلّا إن خيطا عليه ؛ لأن اللبس والتغطي أشد ملابسة للبدن من الجلوس عليه والاستناد إليه ، وإنما جاز ذلك مع الخياطة ؛ لأن الحرير صار كالحشو ، وحشو الحرير جائز .

وكالتدثر به ؛ أي : التدفي به ، إلّا إن خيط عليه ظهارة وبطانة من غير الحرير ؛ كما علمت ، والجلوس تحته ؛ كالجلوس تحت سحابة أو خيمة أو ناموسية من حرير ،

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ( ٥٨٣٧ ) .

<sup>(</sup>۲) نهایة المطلب (۲۰۲/۲) ، الوسیط (۲۲۱/۲) .

<sup>(</sup>٣) تقرير الأجهوري علىٰ شرح الغاية ( ق/١٣٦ ) ، حاشية الشبراملسي على النهاية ( ٣٦١/٢ ) .

 <sup>(</sup>٤) انظر ٥ كفاية النبيه ٥ ( ٢٤٧/٤ ) .

<sup>(</sup>٥) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ق/١٠٧ ).

<sup>(</sup>٦) القاووق : قلنسوة طويلة من ملابس الرأس للفرس . ٩ المعجم الوسيط ، ( ٧٩٦/٢ ) .

ويحرم على الرجل النوم في ناموسية الحرير ولو مع المرأة ، وكذلك دخوله معها في الثوب الحرير الذي تلبسه ، بخلاف ما إذا علا عليها ؛ أي : جامعها من غير دخول ؛ فلا يحرم ، وكتابة الرجل عليه ولو لصداق امرأة ، ورسم عليه ؛ أي : نقش عليه ، وستر جدار به ؛ كما يقع في أيام الزينة والفرح .

نعم ؛ إن أكرههم الحاكم على الزينة . . فلا حرمة عليهم ؛ لعذرهم ، ويحرم التفرج عليها .

نعم ؛ يجوز ستر الكعبة وقبور الأنبياء به إن خلا عن النقد ، وبعضهم استثنى قبور الأولياء أيضاً ، للكن في المحشي خلافه (١).

ومثل ستر الجدران به : إلباسه للدواب ؟ لأنه لمحض الزينة ، بخلاف إلباسه الصبي والمجنون ؛ فإنه لغرض الانتفاع به .

### ويستثنى من تحريم الحرير أمور:

منها: كيس المصحف ، بخلاف كيس الدراهم ؛ فإنه يحرم على المعتمد .

ومنها: علاقة المصحف، وعلاقة السكين والسيف، وعلاقة الجياصة ؛ وهي من المجلد يتحزم بها، وخيط الميزان والمفتاح والسبحة، وفي شراريبها تردد ؛ فقيل: تحل مطلقاً، وقيل: تحرم مطلقاً، والمعتمد: التفصيل: فإن كانت من أصل خيطها.. جازت، وإلاً.. فلا.

ومنها: غطاء القلل والأباريق والكيزان من الحرير؛ فيجوز ذلك، وأما غطاء العمامة: فإن كان لرجل. حرم، وإن كان لامرأة. فلا يحرم، وكذلك منديل الفراش؛ فيجوز حيث استعملته المرأة ولو في مسح فرج الرجل، ويحرم حيث استعمله الرجل ولو في مسح فرج المرأة.

ومنها: لِيقة الدواة وجعله ورق كتابة ؛ لأنه استحال حقيقة أخرى ، وبهلذا

لا ) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ف/١٠٧ ) .

فارق الكتابة على رقعة حرير ؛ فإنها تحرم ؛ كما تقدم (١١) .

ومنها: تكة اللباس، وقال بعضهم بجواز زر الطربوش، وبعضهم بحرمته، وقد غلب اتخاذه في هذذا الزمان، فينبغي تقليد القول بالجواز؛ للخروج من الإثم.

واتخاذ الحرير بلا لبس كاستعماله في الحرمة على ما أفتى به ابن عبد السلام ، قال : ( وإثمه دون إثم اللبس ) (\*) ، قال الرملي : ( وما ذكره هو قياس إناء النقدين ، لكن ظاهر كلامهم : أنه يفرق بينهما من وجوه متعددة ، وهو الأوجه .

نعم ؛ إن حمل ما قاله ابن عبد السلام على ما إذا اتخذه ليلبسه ، بخلاف ما إذا اتخذه لمجرد القنية . . لم يبعد ) (٣٠٠ .

قوله: (الحرير) هو معروف، وهو أعم من القز؛ لأنه ما قطعته الدودة وخرجت منه حية، وأما الإبريسم. فهو ما ماتت فيه، وهو كمد اللون، وهو المسمئ بالحرير المسكي، والحرير يعمهما، خلافاً لما وقع في بعض العبارات من أنه اسم لما ماتت فيه الدودة وحل عنها بعد الموت، وعليه: فهو مباين للقز لا أعم منه.

وخرج بالحرير: غيره ؛ كالقطن والصوف والشعر ؛ فلا يحرم وإن غلا ثمنه .

نعم ؛ يحرم المزعفر \_ وهو المصبوغ بالزعفران \_ كله ، وكذا بعضه للكن بقيد صحة إطلاق المزعفر عليه عرفاً ، بخلاف ما فيه نقط من الزعفران ؛ فلا يحرم .

ويكره المعصفر كله ، وكذا بعضه للكن بالقيد المذكور ، بخلاف ما فيه نقط من العصفر ؛ فلا يكره .

وأما سائر المصبوغات . . فلا تحرم ولا تكره ، سواء الأحمر والأصفر والأخضر والأسود والمخطط .

ويحرم لبس نجس أو متنجس بغير معفو عنه في عبادة تبطل به ؟ كصلاة ، أو لزم

<sup>(</sup>١) انظر ( ٢٤٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) فتاوي العز بن عبد السلام (ص ٨٥).

<sup>(</sup>٣) نهاية المحتاج ( ٣٦٤/٢ ) .

عليه التضمخ بالنجاسة ، وإلّا . . فلا ، فيجوز لبسه في غير المسجد ، أما فيه . . فلا يجوز ؛ لأنه لا يجوز إدخال النجاسة فيه لغير حاجة ؛ تنزيهاً له ، أما لحاجة ؛ كما في النعل والبابوج الذي به نجاسة . . فيجوز .

نعم ؛ يحرم لبس جلد مغلظ لغير ضرورة ، والافتراش والتدثر كاللبس .

والأولئ : ترك دق الثياب وصقلها لمالكها ؛ لأنه يذهب قوتها ، فإن كان ذلك ممن يريد البيع . . كان من الغش المحرم ، فيجب إعلام المشتري به .

وينبغي طي الثياب وذكر اسم الله تعالىٰ عليها ؛ لما روى الطبراني : « إذا طويتم ثيابكم . . فاذكروا اسم الله تعالىٰ عليها ؛ لئلا يلبسها الجن بالليل وأنتم بالنهار فتبلىٰ سريعاً » (١) .

ويحرم تنجبس بدنه لغير غرض ؛ لما فيه من التضمخ بالنجاسة ، فإن كان لغرض . . جاز ؛ كعجن سرجين ، وإصلاح فتيلة بإصبعه فيما إذا استصبح بدهن نجس أو متنجس ؛ لأنه يحل الاستصباح بكل منهما في غير المسجد .

ولا يحرم تنجيس ملكه ؛ كثوبه وجداره ولو لغير غرض ما لم يلزم عليه ضياع المال ، ولا تنجيس ملك غيره أو موقوف بما جرت به عادة ؛ كتربية الدجاج والإوز ونحوهما ، بخلاف ما لم تجر به العادة ؛ فإنه يحرم إن لوَّث ، ويحرم في المسجد وإن لم يلوّث .

قوله: (والتختم بالذهب) هو ساقط من بعض النسخ، وخرج بالتختم: اتخاذ أنف أو أنملة أو سن من ذهب؛ فإنه لا يحرم على مقطوعها وإن أمكن اتخاذها من فضة.

وخرج بالذهب: الفضة ؛ فإنه يجوز التختم بها للرجل ، بل يسن ما لم يسرف فيه عرفاً ، مع اعتبار عادة أمثاله وزناً وعدداً ومحلاً ، فإذا زاد على عادة أمثاله . . حرم ،

١) المعجم الأوسط ( ٥٦٩٨ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما .

خلافاً لقول بعضهم: ( متى بلغ الخاتم مثقالاً . . كره ، فإن زاد عليه . . قيل : يحرم ، وقيل : لا ) ، والأفضل : جعله في اليد اليمنى ولبسه في الخنصر ، ويسن أن يكون فصه من داخل كفه .

ولا يكره لبس خاتم الرصاص والنحاس والحديد على الأصح .

وما تقدم في الخاتم (١)، وأما الختم . . فيحرم ولو من الفضة .

ويجوز تحلية المصحف بالفضة لكل من الرجل والمرأة ، وبالذهب للمرأة فقط ، بخلاف التمويه ؛ فلا يجوز ، والتحلية : وضع قطع رقيقة من النقد ، والتمويه : الطَّلْيُ بالنقد بعد إذابته .

ويجوز كتابة المصحف بالذهب للرجل والمرأة من غير فرق بينهما على المعتمد، خلافاً لما يوهمه كلام القليوبي من تخصيص جوازها بالمرأة (٢).

قوله: (والقز) قد عرفت أنه من عطف الخاص على العام ("")، وكان الأولى للشارح: أن يقدمه على قوله: (والتختم بالذهب).

قال المحشي نقلاً عن شيخه: (وفي كلامه العطف على معمولين لعاملين مختلفين) انتهى (۱۰۰٠).

ووجهه: أن (التختم) معطوف على (لبس)، والعامل فيه (يحرم)، و(القز) معطوف على (الحرير)، والعامل فيه (لبس)، وفيه نظر؛ لأن محل منع العطف على معمولين لعاملين مختلفين: إذا كان العاطف واحداً؛ كقولك: في الدار زيد والحجرة عمرو، بخلاف ما هنا؛ فإن العاطف تعدد، ففي الحقيقة هما عطفان لا عطف واحد الذي هو محل المنع.

<sup>(</sup>۱) انظر (۲۲۵/۲).

<sup>(</sup>٢) حاشية القليوبي على المحلى ( ٣١/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( ٢٤٤/٢ ) .

<sup>(</sup>١) حاشية البرماوي علىٰ شرح الغاية (ق/١٠٨).

فِي حَالَةِ ٱلْإَخْتِبَارِ، وَكَذَا يَحْرُمُ ٱسْتِعْمَالُ مَا ذُكِرَ عَلَىٰ جِهَةِ ٱلِٱفْتِرَاشِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ ٱلِأَسْتِعْمَالَاتِ، وَيَحِلُّ لِلرِّجَالِ لُبْسُهُ لِلضَّرُورَةِ؛...........لِاشْتِعْمَالَاتِ، وَيَحِلُّ لِلرِّجَالِ لُبْسُهُ لِلضَّرُورَةِ؛.....

قوله: ( في حالة الاختيار ) أي: في حالة هي الاختيار ، وهو قيد لا بُدَّ منه ، سيذكر الشارح محترزه بقوله: ( ويحل للرجال لبسه في حال الضرورة ) (١٠ .

ولا يخفى أن غير اللبس من سائر أوجه الاستعمال مثله في الحل للضرورة ؛ إذ لا تختص الضرورة باللبس .

فلو أخر الشارح هذا القيد عن قوله: (وكذا يحرم استعمال ما ذكر على جهة الافتراش ...) إلخ . لكان أولى وأحسن ، وحينئذ فكان الأولى: ترك التقييد في المحترز باللبس ، للكنه اتكل على كونه علم من كلامه أن غير اللبس من سائر الاستعمالات كاللبس .

قوله: (وكذا يحرم استعمال . . .) إلخ: أشار: إلى أن (اللبس) في كلام المصنف ليس بقيد ، وإنما اقتصر عليه المصنف ؛ لأنه الأغلب في الاستعمال ؛ كما تقدم (٢٠).

وقوله : ( ما ذكر ) أي : الحرير والقز .

وقوله: (على جهة الافتراش) أي: جهة هي الافتراش، للكن من غير حائل وإن لم يُخَطُّ ؛ كما مر (").

قوله: (وغير ذلك من وجوه الاستعمالات) أي: حتى التردد عليه وغير ذلك مما مر، بخلاف مجرد المشي عليه؛ فلا يحرم؛ لأنه يفارقه حالاً.

قوله: (ويحل للرجال لبسه) قد عرفت أن (اللبس) ليس بقيد (١٠) ، فلو ترك التقييد به . . لكان أولئ ، للكنه اتكل على علم ذلك من كلامه السابق .

قوله : ( للضرورة ) أي : أو الحاجة ، فالضرورة ليست بقيد ؛ لأن المدار على وجود

١٠) العبارة فيما سيأتي : ( . . . لبسه للضرورة ) .

<sup>(</sup>٣) انظر (٢٤٢/٢ ) .

۳) انظر (۲۲/۲).

ا :) انظر ( ۲٤٢/٢ ) .

الضرورة أو الحاجة ، فيجوز استعماله للضرورة ؛ كفجأة حرب إذا لم يجد غيره مما يقوم مقامه ، وللحاجة ؛ كدفع جرب ودفع قمل ، وستر عورة في الصلاة ، وعن أعين الناس ، وفي الخلوة إذا لم يجد غيره على المعتمد ، فقول الشوبري : ( وإن وجد غيره من لباس أو دواء ) (1) . . ضعيف ، صرح الرملي في « شرحه » بخلافه (1) ، فمتى وجد غيره . . حرم استعماله ؛ كالتداوي بالنجس ؛ كما قاله الشيخ الحفني (1) .

قوله: ( مهلكين ) إنما قيد بذلك ؛ نظراً لكون التمثيل للضرورة ، وإلّا . . فكونهما مهلكين ليس بقيد ، بل مثله كونهما مضرين .

وجعل المحشي المراد بالمهلك في كلامه: ما لا يحتمل غالباً (۱) ، وبنى ذلك على تفسير الضرورة بالحاجة ، وهو صحيح وإن كان خلاف المتبادر من كلام الشارح .

قوله: (ويحل للنساء) أي: لأنه صلى الله عليه وسلم أخذ في يمينه قطعة حرير وفي شماله قطعة ذهب، وقال: «هذان \_ أي: استعمالهما \_ حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم »(°)، وألحق بالذكور: الخناثي احتياطاً.

قوله: (لبس الحرير) أي: والتختم بالذهب، ولو ذكره.. لكان أولى؛ لذكر المصنف له سابقاً، فيكون الضمير في قوله: (ويحل للنساء) عائداً للمذكور؛ من لبس الحرير والتختم بالذهب.

نعم ؟ هو ساقط من بعض النسخ ؟ كما مو(١).

ومثل التختم بالذهب: غيره من أنواع اللبس ما لم تسرف فيه ، وإن لم تبالغ في

<sup>(</sup>١) حاشية الشوبوي على التحرير ( ق/١٦٩ ) .

<sup>(</sup>٢) نهاية المحتاج ( ٣١٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ٥ حاشية الرملي المكبير على أسنى المطالب ٥ ( ٢٧٥/١ ) .

 <sup>(</sup>٤) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ق/١٠٨ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داوود ( ٢٠٥٧ ) ، وابن ماجه ( ٣٥٩٥ ) عن سيدنا على كرم الله وجهه .

<sup>(</sup>٦) انظر ( ٢٤٥/٢ ).

السرف ؛ كخلخال وزنه مثتا مثقال ، والفضة في ذلك كالذهب بالأولى ؛ فلهن لبس حليهما وما نسج بهما .

قوله: (وافتراشه) أي: وسائر أوجه الاستعمال؛ كالتدثر به والجلوس تحته ونحو ذلك، فلو قال: (وغيرهما). . لكان أولئ.

ومحل حل افتراشهن له: ما لم يكن مزركشاً بذهب أو فضة .

قوله: (ويحل للولي إلباس الصبي . . .) إلغ ، وألحق به الغزالي: المجنون ('') واعتمد الرملي: أن ما يجوز للمرأة يجوز للصبي والمجنون ('') ويجوز إلباس كل منهما نعلاً من ذهب حيث لا سرف عادة .

وقوله : (قبل سبع سنين وبعدها) أي : إلى البلوغ ، وفيه تعريض بالرد على الرافعي في البعدية (٢٠) ، والخلاف في غير يوم العيد .

قوله: (وقليل الذهب وكثيره . . . ) إلخ: هلذا تعميم بعد تخصيص ؛ فإن قوله : (والتختم بالذهب) خاص وهلذا عام .

وقوله: (أي: استعمالهما) احتاج لتقدير ذلك؛ لأن التحريم لا يتعلق بالذوات، وإنما يتعلق بالأفعال.

وقوله: (في التحريم سواء) أي: مستويان في التحريم ؛ على الرجال ، إلّا أنفاً وأنملة وسناً ؛ كما مر ('') ، ومحله في الأنملة : ما لم تكن أنملة إبهام ، وخرج بالأنملة : الأنملتان من إصبع واحدة ، بخلاف الأنملة الواحدة ولو من الأصابع الأربعة من كل يد .

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين ( ٦٥٤/٤ ).

<sup>(</sup>٢) نهاية المحتاج ( ٣٦٤/٢ ـ ٣٦٥ ) .

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبير ( ٣٥٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ( ٢٤٥/٢ ) .

وعلى النساء ، إلّا حلياً على العادة ، والفضة كالذهب ، إلّا خاتماً ولو لرجل على العادة ، بخلاف الختم ؛ كما مر (١٠).

قوله: (وإذا كان بعض الثوب...) إلخ: لما ذكر حكم الثوب الحرير الخالص.. ذكر حكم ما إذا كان بعضه منه وبعضه من غيره، والكلام في المنسوج منهما، وأما المطرز بالإبرة والمرقع.. فكالمنسوج، للكنه يتقيد كل منهما بكونه أربع أصابع عرضاً وإن زاد طولاً، واعتمد البشبيشي في حل المرقع: ألّا يزيد طولاً أيضاً على أربعة أصابع (٢)، ويتقيد كل منهما أيضاً بكونه لا يزيد في الوزن.

نعم ؛ لا يحرمان في حالة الشك في كثرتهما ؛ لأن الأصل الحل هنا .

وأما التطريف: وهو اتخاذ السجاف ولو بالإبرة . . فالعبرة فيه بعادة أمثاله وإن زاد وزنه ؛ فإن خالف عادة أمثاله . . وجب قطع الزائد ، ولو اتخذ سجافاً بقدر عادة أمثاله ثم انتقل لمن هو ليس كعادة أمثاله . . جاز إبقاؤه ؛ لأنه وضع بحق ، ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ، بخلاف عكسه ؛ وهو ما لو اتخذ سجافاً زائداً على قدر عادة أمثاله ثم انتقل منه لمن هو بقدر عادة أمثاله ؛ فإنه يحرم إبقاؤه ؛ لأنه وضع بغير حق ، قياساً على ما لو اشترى المسلم دار الكافر وكانت عالية على بناء المسلم .

قوله: (إبريسماً) هو فارسي معرب بكسر الهمزة والراء، أو بفتح الهمزة وكسرها مع فتح الراء، ففيه ثلاث لغات.

وقد عرفت أن الإبريسم: هو ما ماتت فيه الدودة ، والقز: ما قطعته الدودة وخرجت منه حية ، والحرير : يعمهما (٢) ، فقول الشارح: (أي: الحرير) فيه تفسير الأخص بالأعم ، فلعله أشار إلى أن المراد هنا الأعم لا خصوص الإبريسم.

<sup>(</sup>١) انظر (٢٤٦/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر « حاشية البلبيسي على شرح الغاية » ( ق/٣٠٣ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( ٢٤٤/٢ ).

<sup>(</sup>٤) قوله: (أي: الحرير) الأولى: أي: حريراً ؛ لأنه الذي في الشارح، تفسيراً لقول المتن (إبريسماً) اهم من هامش الكاستلية والعامرة.

أَوْ كِتَّاناً ) مَثَلاً . . ( جَازَ ) لِلرَّجُلِ ( لُبْسُهُ ، مَا لَمْ يَكُنِ ٱلْإِبْرَيْسَمُ غَالِباً ) عَلَىٰ غَيْرِهِ ، فَإِنْ كَانَ غَيْرُ ٱلْإِبْرَيْسَمِ غَالِباً . . حَلَّ ، وَكَذَا إِنِ ٱسْتَوَيَا فِي ٱلْأَصَحِّ .

قوله: ( أَو كِتَّاناً ) بِفتح الكاف وكسرها ، ويقال: كَتَن .

وقوله : ( مثلاً ) أي : أو صوفاً أو غيره .

قوله: (جاز للرجل) أي: وكذا لغيره، وإنما اقتصر عليه؛ لأنه هو الذي يتوهم فيه الحرمة.

قوله: (ما لم يكن الإبريسم غالباً على غيره) أي: فإنه يحرم، وكذا إن شكَّ في كثرة الحرير على غيره؛ فيحرم على الأصح عند الرملي (١١)، خلافاً لابن حجر كالبكري (٢١)، وصرح بالحرمة في «الأنوار»(٢٠).

وقوله : ( فإن كان غير الإبريسم غالباً . . حل ) ، والعبرة بالوزن لا بالظهور والرؤية ، فيجوز لبس الأطالسة المشهورة وإن كان ظاهرها أن الحرير فيها أكثر .

قوله: (وكذا إن استويا في الأصح) فيحل على الأصح، وفارق التفسير حيث يحرم مسه على المحدث عند الاستواء؛ تعظيماً للقرآن.

<sup>(</sup>١) نهاية المحتاج ( ٣٦٧/٢ ).

<sup>(</sup>٢) تحقة المحتاج ( ٢٧/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) الأثوار ( ٢١٤/١ ) .

## ( فِصُنَاقًا )

### في الجَنائز

بفتح الجيم لا غير ، جمع جَنازة بفتحها وكسرها لغتان مشهورتان ، قال بعضهم : والكسر أفصح ، وهي بلغتيها : اسم للميت في النعش ، وقيل : بالفتح : اسم للميت في النعش ، وبالكسر : اسم للنعش وعليه الميت ، وقيل : بالعكس .

فعلى القول الأول: يصح أن يقول: نويت أصلي على هنذه الجَنازة بالفتح والكسر، وعلى القول الثاني: لا يصح أن يقول: على هنذه الجِنازة بالكسر إلا إن أراد بها الميت مجازاً، فإن أراد بها النعش ولو مع الميت أو أطلق. لم يصح، وعلى القول الثالث: بالعكس.

ولا يقال: نعش: إلّا إذا كان الميت عليه ، فإن لم يكن عليه . . قيل: سرير ، وهو يقول كل يوم ('):

أنْظُ رْ إِلَ عَ يُعَقْلِ كُ أَنَا الْمُهَيَّ أَ لِنَقْلِ كُ أَنَا سَرِيرُ الْمَنَايَا كَمْ سَارَ مِثْلِ عِيمِثْلِ كُ

وإنما ذكر المصنف الجنائز في (كتاب الصلاة) دون الفرائض مع مناسبتها لها ؛ لتعلق كل بالموت ؛ لاشتمالها على الصلاة التي هي أهمها ، وبهلذا يجاب عن عدم ذكرها في الجهاد مع فروض الكفاية مع أنها منها .

واعلم: أن الموت أعظم المصائب، والغفلة عنه أعظم، فيسن كثرة ذكره: لخبر: « أكثروا من ذكر هاذم اللذات؛ الموت » (٢)، وتتأكد عيادة المريض:

<sup>(</sup>١) انظر « حاشية البجيرمي على الخطيب « ( ٢٣٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي ط. دار إحباء التراث ( ٢٣٠٧ ) ، وابن ماجه ( ٤٢٥٨ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

لأن العائد لم يزل في مَخْرَفة الجنة حتى يرجع (١).

وتغميض الميت سنة ؛ لئلا يقبح منظره ؛ لأن البصر يتبع الروح ، فينظر أين تذهب . وأرواح المؤمنين تكون في عليين ونورها متصل بالجسد ؛ كما أن أرواح الكفار في سجين ولها اتصال بالجسد ؛ فالنعيم والعذاب للروح والجسد معاً على التحقيق .

قوله: (فيما يتعلق بالميت) قد بينه الشارح بأربعة أشياء، وبقي خامس؛ وهو الحمل، وإنما تركه؛ لأنه وسيلة للدفن، فالدفن يستلزمه غالباً، ومن غير الغالب ما لو دفن في موضع موته من غير حمل، وإنما ترك التعزية؛ اقتصاراً على الأهم؛ فإن التعزية سنة؛ كما هو معلوم.

قوله: ( من غسله وتكفينه . . . ) إلخ: بيان لـ ( ما يتعلق بالميت ) كما تقدمت الإشارة إليه .

قوله: (ويلزم على طريق فرض الكفاية) أي: على طريق هو فرض الكفاية ؛ وهو الذي يخاطب به المكلفون ، فإن فعله البعض . . سقط الطلب عن الباقين .

والمخاطب بهاذه الأمور: كل من علم بموته أو ظنه أو قصر؛ لكونه بقربه ولم يبحث عنه وكان بحيث ينسب في عدم البحث عنه إلىٰ تقصير.

واللازم له ثؤلاء إنما هو الأفعال ؛ كما يقتضيه كلام المصنف ، وأما مؤن التجهيز ؛ كثمن الماء ، وأجرة المغيّل ، وثمن الكفن ، وأجرة الحمل والحفر . فهي في تركته ، تخرج منها قبل وفاء الدين ، وإخراج الوصايا والإرث ، لكن بعد الحق المتعلق بعين تتركة ؛ كالرهن ، والزكاة المتعلقة بعين النصاب ، فإن امتنع الوارث من إخراجها . تخذها الحاكم قهراً عليه ، فإن فقد الحاكم . . أخذها الآحاد ، وكذا لو خيف انفجار تميت لو رفع إليه .

<sup>)</sup> وهذذا التعليل إشارة إلى حديث أخرجه مسلم ( ٢٥٦٨ ) عن سيدنا ثوبان رضي الله عنه ، والمُخَرَفة : البستان . « القاموس المحيط » ( ١٩٤/٣ ) مادة ( خرف ) .

نعم ؛ الزوجة غير الناشزة ولو غنية وخادمها تلزم مؤنهما زوجاً موسراً ولو بما يرثه منها ، فإن لم يكن موسراً . . فعلى من منها ، فإن لم يكن تركة (١٠ . فعلى من تلزمه نفقته ، ثم من موقوف على تجهيز الموتى ، ثم من بيت المال ، ثم على أغنياء المسلمين ، ولو كان الميت ذمياً ؛ وفاء بذمته ، ولا يقال فيه على أغنياء الذميين .

قوله: (في الميت) أي: بسببه، ف (في) سببية، ومحل ذلك: إذا تيقن موته بظهور شيء من أماراته؛ كاسترخاء قدم، وميل أنف، وانخساف صدغ، فإن شك في موته.. وجب التأخير إلى اليقين بتغير الرائحة أو غيره، ولو مات موتاً حقيقياً ثم جهز، ثم أحيي حياة حقيقية ثم مات. فالوجه الذي لا شكّ فيه: أنه يجب تجهيزه ثانياً.

ولنحو أهل الميت \_ كأصدقائه \_ تقبيلُ وجهه ، ولا بأس بالإعلام بموته ، بل يندب للصلاة عليه ، بخلاف نعي الجاهلية ؛ وهو النداء بموت الشخص وذكر مآثره ومفاخره .

وأصل ميِّت : مَيْوِت اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون ، قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء ، ويستوي فيه المذكر والمؤنث .

قوله: (المسلم غير المحرم والشهيد) إنما قيد الشارح بهاذه الثلاثة الاجتماع الأربعة كاملة ، وكان عليه أن يقول: (وغير السقط في بعض أحواله) كما يعلم مما يأتي .

فخرج بالمسلم: الكافر ؛ فيجوز غسله مطلقاً ، وتحرم الصلاة عليه مطلقاً ، ويجب تكفينه ودفنه إن كان ذمياً أو مؤمناً أو معاهداً ، بخلاف الحربي والمرتد .

وخرج بغير المحرم: المحرم؛ فتجب فيه الأربعة، للكنها ليست كاملة؛ لأنه لا يستر رأس المحرم ولا وجه المحرمة.

<sup>(</sup>١) قوله : ( فإن لم يكن تركة ) أي : للميت من حيث هو . اهم من هامش ( أ ) .

﴿ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ : غُسْلُهُ ، وَتَكْفِينُهُ ، وَٱلصَّلَاةُ عَلَيْهِ ، . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وخرج بغير الشهيد: الشهيد؛ فيجب فيه أمران فقط؛ وهما التكفين والدفن، ويحرم فيه الغسل والصلاة.

وخرج بغير السقط الذي زدناه: السقط ؛ فله أحوال: فتارة تعلم حياته ؛ فتجب فيه الأربعة .

وتارة يظهر خلقه ؛ فتجب فيه تلائة أشياء ؛ وهي ما عدا الصلاة ، وتارة لا يظهر خلقه ؛ فلا يجب فيه شيء ، للكن يسن ستره بخرقة ودفنه .

فالحاصل: أن التقييد بالقيود السابقة؛ لاجتماع الأمور الأربعة كاملة، والمحرم وإن وجبت فيه الأربعة للكنها ليست كاملة، وفي المحشي عبارة مشتملة على قلاقة وعقادة ('')، للكن توضيح المقام ما علمت ('').

قوله : (أربعة أشياء) قد عرفت حكمة إسقاط الحمل (7) ، وإلّا . . فهو الخامس .

قوله: (غسله) أي: أو بدله؛ وهو التيمم؛ كما لو حرق بالنار وكان بحيث لو غسل تهرئ ، وكما لو لم يوجد إلَّا أجنبي في المرأة أو أجنبية في الرجل؛ فييمم الميت فيهما بحائل.

نعم ؛ الصغير الذي لم يبلغ حد الشهوة يغسله الرجال والنساء ، ومثله : الخنثى الكبير .

قوله: (وتكفينه) أي: بعد غسله أو بدله؛ كما تقدم.

قوله: (والصلاة عليه) أي: بعد الغسل أو بدله وجوباً ؛ لأنه المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو تعذر ؛ كأن وقع في حفرة وتعذر إخراجه وطهره . . لم يصل عليه ، وبعد التكفين ندباً ، بل تكره الصلاة عليه قبل تكفينه ؛ لأنه يشعر بالازدراء بالميت .

١٠) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ق/١٠٩ ).

۲) انظر (۲/۱۵۶۲).

<sup>&</sup>quot;) انظر (۲/۲۵۲).

ونص الفاكهاني المالكي : على أن الصلاة على الميت من خصائص هذه الأمة (١). واستشكل : بصلاة الملائكة على آدم عليه السلام ، وقولهم : هذه سنة بني آدم عده (٢).

وأجيب: بأنها من خصائصنا على هاذه الكيفية التي من جملتها قراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم (٣).

قوله : ( ودفنه ) أي : في قبر .

قوله: (وإن لم يعلم بالميت إلَّا واحد ...) إلخ ؛ أي: (محل كون ما ذكر على طريق فرض الكفاية: إن علم به أكثر من واحد، وإن لم يعلم به إلَّا واحد ...) إلخ ، لا كن تعيُّنه حينئذٍ عارض لا يخرجه عن كونه فرض كفاية في ذاته .

وقوله: (تعين عليه ما ذكر) أي: من الغسل والتكفين والصلاة عليه والدفن. قوله: (وأما الميت الكافر ...) إلخ: هاذا محترز المسلم فيما مر(؛).

قوله: (فالصلاة عليه حرام) أي: وباطلة ، للكن لو اختلط مسلم بكافر.. صلى على الجميع ، ويقول حينتلا: اللهم ؛ اغفر للمسلم منهما ، أو على واحد فواحد ، ويقول حينئلا: اللهم ؛ اغفر له إن كان مسلماً ، ويغتفر التردد في النية ؛ للضرورة ، والأول أفضل .

قوله: (حربياً كان أو ذمياً) تعميم في تحريم الصلاة عليه ، فتحرم الصلاة عليه مطلقاً ولو صغيراً غير مميز ولو مع الاشتباه ؛ كأن اشتبه علينا حاله فلم نعلم أنه مسلم أو كافر ؛ فالرقيق الصغير الذي لم يعلم إسلامه لعدم العلم بإسلام سابيه . . لا تصح الصلاة عليه .

<sup>(</sup>١) انظر \* حاشية الرملي الكبير على أسني المطالب ، ( ٣١٣/١ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم ( ٥٤٥/٢ ) عن سيدنا أُبي بن كعب رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) انظر « تحفة المحتاج » ( ١٤٤/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر (٢٥٤/٢).

قوله: (ويجوز غسله في الحالين) أي: في حال كونه حربياً وحال كونه ذمياً، فيجوز غسله مطلقاً.

قوله: (ويجب تكفين الذمي ودفنه) أي: وفاء بذمته، ومثله: المؤمَّن والمعاهد؟ كما مر(١١).

قوله : ( دون الحربي والمرتد ) أي : فلا يجب تكفينهما ولا دفنهما ، بل يجوز كل منهما ؛ كالغسل ، ويجوز إغراء الكلاب على جيفتهما ؛ لعدم احترامهما .

نعم ؛ إن تضرر الناس برائحتهما . . وجبت مواراتهما .

قوله: (وأما المحرم . . . ) إلخ: هذا محترز غير المحرم فيما مر (٢٠٠٠ .

قوله : (إذا كفن . . فلا يستر . . . ) إلخ ؛ أي : ولا يلبس مخيطاً ، ولا يمس بطيب .

واقتضىٰ كلامه: أنه يجب فيه الأربعة ، للكن ليست كاملة ؛ لعدم ستر رأس المحرم ووجه المحرمة ، للكن عدم ستر الجزء المذكور لا يقتضي جعله قسماً مستقلاً ، فكان الأولىٰ : عدم التقييد فيما مر بغير المحرم (") ، ثم يستدرك عليه ؛ كأن يقول : نعم ؛ لا يستر رأس المحرم ولا وجه المحرمة ، ومثلها الخنثى .

قوله: (فلا يستر رأسه ولا وجه المحرمة) أي: لأن الإحرام لا يبطل بالموت؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً؛ كما ورد في حديث الذي وَقَصَتْه دابته (،،).

قوله: (وأما الشهيد...) إلخ: هلذا محترز غير الشهيد فيما مر (°)، وكان المناسب: أن يضم إليه السقط في بعض أحواله؛ كما مر التنبيه عليه (٦)، ولو فعل

<sup>(</sup>١) انظر ( ٢٥٤/٢ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر (۲۵٤/۲).

<sup>(</sup>٣) انظر ( ٢٥٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ( ١٢٦٥ ) ، ومسلم ( ١٢٠٦ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>ء) انظر (٢٥٤/٢).

<sup>(</sup>٥) انظر (٢/٥٥٨).

ذالك . . لكان أنسب بالدخول على كلام المصنف ؛ فإنه قال : ( واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما : الشهيد في معركة المشركين ، والسقط الذي لم يستهل صارحاً ) .

قوله: ( فلا يصلى عليه ) أي: ولا يغسل ، وكان الأولى له: أن يذكره ، وأما تكفينه ودفنه . . فواجبان .

والأولى: تكفينه في ثيابه الملطخة بالدم، فإن لم تكفه. وجب تتميمها بما يستر جميع بدنه، ويجوز غيرها، ومحل ذلك: في الثياب التي يعتاد لبسها في غير الحرب غالباً، أما ما لا يعتاد لبسه إلّا في الحرب؛ كدرع وخف وفروة . فيندب نزعها منه كسائر الموتى.

قوله: (كما ذكره بقوله) أي: كالحكم الذي ذكره المصنف بقوله، وقد عرفت أن الذي ذكره المصنف عدم الغسل والصلاة، فكان الأولى للشارح: أن يذكره في الدخول ؛ كما مر.

قوله: (واثنان . . .) إلخ: إنما جمعهما ؛ لاتفاقهما في عدم الغسل والصلاة ، وهو في الشهيد ظاهر .

وأما في السقط . . فهو في بعض أحواله ؛ وهو ما إذا لم تعلم حياته ، ولم يظهر خلقه ؛ فإنه لا يجب غسله ولا الصلاة عليه ، بل لا يجب فيه شيء ، للكن يسن ستره بخرقة ودفنه ؛ كما مر (١) .

قوله: (لا يغسلان) أي: لا يجب غسلهما، بل يحرم في الشهيد، ويجوز في السقط، فلا يحرم بالنسبة له؛ كما نص عليه الشيخ عطية واقتضاه كلام المحشي أولاً (۲)، خلافاً لقوله بعد ذلك عند قول المصنف: (لم يستهل) فيحرم غسله (۳).

وإنما حرم بالنسبة للشهيد ؛ إبقاءً لأثر الشهادة وهو الدم ؛ لما ورد : أن رائحته يوم

<sup>(</sup>١) انظر (٢/٥٥/١).

<sup>(</sup>٢) تقرير الأجهوري علىٰ شرح الغاية ( ق/١٣٧ ) ، حاشية البرماوي علىٰ شرح الغاية ( ق/١٠٩ ) .

<sup>(</sup>٣) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ق/١٠٩ ).

القيامة تكون كرائحة المسك (١) ، وهاذا جريٌ على الغالب ، وإلَّا . . فقد يكون لا دم فيه ، فيحرم وإن لم يكن عليه أثر الدم ولو حائضاً ونفساء وجنباً ، للكن لو أصابه نجس آخر . . وجبت إزالته وإن أدى إلى إزالة دم الشهادة .

قوله: ( ولا بصلى عليهما ) أي: لا تجب الصلاة عليهما ، بل تحرم ولا تصح .

والحكمة في ذلك: الترغيب في تحصيل الشهادة، وبهلذا فارقت النبوة؛ فإنها لا تكتسب؛ كما قال اللقائي (٢٠):

وهنذا بالنسبة للشهيد ، وأما بالنسبة للسقط . . فلعدم ورودها فيه وعدم احتياجه لها .

وأما خبر: أنه صلى الله عليه وسلم خرج فصلىٰ علىٰ قتلىٰ أُحد صلاتَه على الميت (٢) .. فالمراد: أنه دعا لهم كدعائه للميت ؛ جمعاً بينه وبين خبر البخاري عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في قتلىٰ أُحد بدفنهم بدمائهم ، ولم يغسلوا ولم يصلّ عليهم (١).

قوله : ( أحدهما ) أي : أحد الاثنين اللذين لا يغسلان ولا يصلي عليهما .

قوله: (الشهيد) إنما سمي بذالك الأن الله ورسوله شهدا له بالجنة ، وعليه: فهو شهيد بمعنى مشهود له ، وقيل: لأن روحه تشهد الجنة قبل غيره ، وعليه: فهو شهيد بمعنى شاهد ، وقيل غير ذالك .

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد ( ٣٩٩/٣ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) جوهرة التوحيد ( ص ١٦ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم ( ٣٦٦/١ ) عن سيدنا عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ( ٤٠٧٩ ) .

والمسراد: شهيد الدنيا والآخرة ؛ وهو من قاتل لإعلاء كلمة الله تعالى ، أو شهيد الدنيا فقط ؛ وهو من قاتل للغنيمة مثلاً ، فهذان لا يغسلان ولا يصلى عليهما ، وأما شهيد الآخرة فقط . . فهو كغير الشهيد ، فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن ، وقد احترز عنه المصنف بقوله : ( في معركة المشركين ) ، وأقسامه كثيرة :

فمنها: الميتة طلقاً ولو كانت حاملاً من زناً ، والميت غريقاً وإن عصى بركوب البحر ، والميت هديماً أو حريقاً أو غريباً وإن عصى بالغربة ، والمقتول ظلماً ولو هيئة ؛ كأن استحق شخص حز رقبته فَقَدَّهُ نصفين ، والميت بالبطن أو في زمن الطاعون ولو بغيره للكن كان صابراً محتسباً ، أو بعده وكان في زمنه كذلك ، والميت في طلب العلم ولو على فراشه ، والميت عشقاً ولو لمن لم يبح وطؤه ؛ كأمرد ، بشرط العفة حتى عن النظر ؛ بحيث لو اختلى بمحبوبه لم يتجاوز الشرع ، وبشرط الكتمان حتى عن معشوقه ، وأما خبر : « إذا أحب أحدكم أخاه . . فليخبره » (۱) . . فمحمول على غير العشق ، وما أحسن قول بعضهم (۲):

يَكُفِي الْمُحِبِّينَ فِي الدُّنْيَا عَذَابُهُمُ بَلْ جَنَّهُ الْخُلْدِ مَأْوَاهُمْ مُزَخْرَفَةً فَكَيْفَ لَا وَهُمْ حَبُّوا وَقَدْ كَتَمُوا يَأْوُوا قُصُوراً وَمَا وَافَوْا مَنَازِلَهُمْ

تَ اللهِ لَا عَذَّبَتْهُ م بَعْدَهَ اسَفَرُ يُنَعَّمُ ونَ بِهَا حَقًا بِمَا صَبَرُوا مَعَ الْعَفَافِ بِهَاذَا يَشْهَدُ الْخَبَرُ حَتَّىٰ بَرُوا اللهَ فِي ذَا جَاءَنَا الْأَثَرُ

قوله : ( في معركة المشركين ) أي : قتالهم .

قوله: ( وهو ) أي: الشهيد.

وقوله: ( من مات في قتال الكفار ) أي : في حال قتالهم ؛ حتى لو استعان الكفار

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داوود ( ٥١٢٤ ) ، والترمذي ( ٢٣٩٢ ) عن سيدنا المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) أورد الأبيات الأجهوري في ٩ تقريره على شرح الغاية » ( ق/١٣٧ ) .

علينا بمسلم . . فمقتول المستعان به شهيد ؟ لأن هنذا قتال كفار ، ولا نظر إلى خصوص القاتل .

قوله: (بسببه) أي: ولو احتمالاً ، فدخل: ما لو انكشف الحرب عنه ولم يعلم هل مات بسببه أو لا .

قوله: (سواء قتله كافر مطلقاً) أي: عمداً أو خطأً.

وقوله : (أو مسلم خطأً) أي : أو قتله مسلم خطأً ، بخلاف ما لو قتله عمداً ، إلّا إن استعان به الكفار ؛ كما تقدم  $^{(1)}$  .

قوله: (أو نحو ذلك) أي: كأن تردئ في بئر أو رفسته دابته.

قوله: (فإن مات بعد انقضاء القتال . . . ) إلخ: هنذا محترز قوله: (في قتال . . . ) إلخ ، ومحل ذلك: إن كان فيه حياة مستقرة ، فإن كان فيه حركة مذبوح . . فهو شهيد .

قوله: (يقطع بموته منها) عبارة الخطيب: (وإن قطع بموته منها) (<sup>٢)</sup>، ولعل اقتصار الشارح على ما ذكره ؛ لأنها محل الخلاف كما أشار إليه بقوله: (في الأظهر).

قوله: (وكذا لو مات في قتال البغاة) هذا محترز قوله: (قتال الكفار) أي: فليس بشهيد ، للكن لو استعان البغاة علينا بكفار . . فمقتول الكفار المستعان بهم شهيد دون مقتول البغاة ؛ كذا قال المحشي (") ، للكن مقتضى كونه لا نظر لخصوص القاتل : خلافه ؛ لأن هلذا قتال بغاة .

ونقل عن ابن قاسم ما يؤخذ منه الجواب: بأن الأصل في قتال الكفار أن يكون

<sup>(</sup>١) انظر (٢١٠/٢).

<sup>(</sup>٢) الإقناع ( ١٨٨/١ ) .

<sup>(</sup>٣) حاشية البرماوي علىٰ شرح الغاية ( ق/١٠٩ ) .

## أَوْ مَاتَ فِي ٱلْقِتَالِ لَا بِسَبَبِ ٱلْقِتَالِ . ( وَ ) ٱلثَّانِي : ( ٱلسُّفطُ ٱلَّذِي لَمْ يَسْتَهِلَ ) . . . . . . . .

مقتضياً للشهادة (١) ، فلم ينظر لتبعيته لقتال البغاة ، بخلاف قتل المسلم المستعان به في قتال الكفار ؛ فإنه نظر لتبعيته لقتالهم المقتضي للشهادة ، فتأمل .

قوله: (أو مات في القتال لا بسبب القتال) هلذا محترز قوله: (بسببه) أي: أو مات في قتال الكفار لا بسببه ؛ كأن مات بمرض أو فجأة ؛ أي: بغتة.

قوله: ( والثاني ) هذا إنما يناسب لو قال: ( الأول ) .

قوله: (السقط) هو بمعنى الساقط، بخلاف الكامل؛ حتى قال الرملي: (إنه متى بلغ ستة أشهر . . وجب فيه ما في الكبير مطلقاً) وإن نوزع فيه (٢٠) .

قوله: (الذي لم يستهل . . .) إلخ ؛ أي : الذي لم تعلم حياته باستهلال أو غيره ؛ كاختلاج أو تنفس أو تحرك ، فالاستهلال ليس بقيد ، وإنما اقتصر عليه ؛ لأنه الغالب ، ولا بُدَّ من التقييد بكونه لم يظهر خلقه ، فحينئذٍ لا يجب فيه شيء ، بل تحرم الصلاة عليه ، ويسن ستره بخرقة ودفنه ، ويجوز إعطاؤه لِقِطَّة ونحوها .

أما إذا علمت حياته بالاستهلال أو غيره . . فكالكبير ؛ فيغسل ويكفن ويصلئ عليه ويدفن ؛ لتيقن حياته وموته بعدها .

وإن ظهر خلقه فقط . . وجب غسله وتكفينه ودفنه بلا صلاة عليه ، وفارقت الصلاة غيرها : بأنها أضيق باباً منه ؛ بدليل أن الذمي تمنع الصلاة عليه دون غيرها .

فالحاصل: أن السقط له ثلاثة أحوال؛ كما قال سيدي محمد الحفني (٢٠):

إِنْ ظَهَ رَتْ أَمَ ارَةُ الْحَيَ اوَ الْحَيَ اوَ الْحَيَ اوَ الْحَيَ اوَ الْحَيَ اوَ الْحَيَ الْمَ الْمُنَعِ صَلَاةً وَسِوَاهَا اعْتَبِ رَا شَيءٌ وسَتْرٌ ثُمَّ دَفْ نُ قَدْ نُدِبُ

وَالسُِّسقُطُ كَالْكَبِيسِ فِسِي الْوَفَاةِ أَوْ خَلِهُ مَلَا الْوَفَاةِ أَوْ خَلِهُ مَلَا الْمَالِيةِ الْمُؤسَدُ اللهُ الْمُؤسِدُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) فتح الغفار ( ١/ق ١٣٤ ) .

<sup>(</sup>٢) نهاية المحتاج ( ٤٨٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) أورد الأبيات البجيرمي في ٩ حاشبته على الخطيب ٩ ( ٢٥٠/٢ ) .

أَيْ: لَمْ يَرْفَعْ صَوْتَهُ (صَارِحًا )، فَإِنِ ٱسْتَهَلَّ صَارِحًا أَوْ بَكَىٰ . . فَحُكْمُهُ كَٱلْكَبِيرِ، وَٱلسُّقْطُ بِتَثْلِيثِ ٱلسِّينِ: ٱلْولَدُ ٱلنَّاذِلُ قَبْلَ تَمَامِهِ، مَأْخُوذٌ مِنَ ٱلسُّقُوطِ. ( وَيُغَسَّلُ ٱلْمَيِّتُ . . . . . . . .

قوله: (أي: لم يرفع صوته) فالاستهلال: رفع الصوت الذي هو الصياح عند الولادة ؛ كما قاله أهل اللغة .

فقوله: ( صارخاً ) تأكيد .

قوله: (فإن استهل . . .) إلخ: مقابل لقوله: (لم يستهل . . .) إلخ ، كن قد علمت أن المدار على العلم بحياته بأمارة مطلقاً ( أ ولذلك زاد الشارح قوله: (أو بكئ ) ، للكن كان عليه أن يقول: (أو نحو ذلك ) ، ولعله أراد مثلاً .

وقوله: ( فحكمه كالكبير) أي: فتجب فيه الأربعة ؛ كما مر (°) ، وسكت عما إذا ظهر خلقه ، وكان عليه أن ينبه عليه .

قوله: (والسُّقط بتثليث السين ...) إلخ: هذا تعريف للسقط في كلام المصنف ، قوله: (الولد النازل قبل تمامه) أي: قبل تمام أشهره ؛ كما صرح به الخطيب ('') فهو أظهر الاحتمالات التي ذكرها المحشي ('') ، وأما النازل بعد تمام أشهره .. فكالكبير ؛ كما مر .

قوله : ( مأخوذ من السقوط ) أي : النزول .

قوله: ( ويغسل الميت ) ، ويسن أن يوضأ قبله كالحي .

ولا بُدَّ من كون غسله بفعلنا ؛ كما يؤخذ من قول المصنف : (ويغسل الميت) فلا يكفي غرق ولا غسل الملائكة ، فلو شاهدنا الملائكة تغسله . . لم يسقط عنا ، بخلاف نظيره من الكفن ؛ لأن المقصود من الغسل التعبد بفعلنا ، والمقصود من التكفين الستر

وقد حصل ، ومثله: الحمل والدفن ؛ لحصول المقصود.

۱:) انظر (۲۹۲/۲).

 <sup>(4)</sup> انظر (۲/۲۰۵۱ ـ ۲۵۲).
 ح) الإنتاع (۱۸۸/۱).

١١٠ حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ق/١١٠ ).

ولو غسل نفسه كرامةً . . كفئ ؛ كما وقع لسيدي أحمد البدوي أمدنا الله من مدده . لا يقال : المخاطب بذلك غيره فكيف يكتفئ بفعله ؟ لأنا نقول : إنما خوطب به غيره ؛ لعجزه ، فحيث قدر عليه . . اكتُفي به ، ومثله : ما لو غسله ميت آخر كرامة ؛ فإنه يكفى .

ولا يكره لنحو جنب غسله ، ولا تجب نية الغسل ؛ لأن القصد به النظافة ، وهي لا تتوقف على نية ، لكن تسن ؛ خروجاً من الخلاف ، فيقول الغاسل : نويت أداء الغسل عن هذا المبت ، أو استباحة الصلاة عليه ، بخلاف نية الوضوء ؛ فإنها واجبة ؛ ولذلك يلغز ويقال : لنا شيء واجب ونيته سنة ، وشيء سنة ونيته واجبة ؛ فغسل الميت واجب ونيته سنة ، ووضوءه سنة ونيته واجبة .

ومن تعذر غسله لفقد ماء أو غيره ؛ كما لو احترق ولو غسل لتهرئ . . يمم .

والأولى بالرجل في غسله: الرجل ، والأولى بالمرأة في غسلها: المرأة ، وله غسل حليلته من زوجة غير رجعية ، وأمة ولو كتابية ما لم تكن مزوجة أو معتدة أو مستبرأة ، ولزوجة غير رجعية غسل زوجها ولو نكحت غيره ؛ بأن تضع حملها عقب موته ثم تتزوج ؛ فلها أن تغسله وتستعين بزوجها ؛ لبقاء حق الزوجية ، بلا مس منها له ولا منه لها ؛ لئلا ينتقض وضوء الماس فيهما .

وليس للأمة أن تغسل سيدها ؛ لانتقالها عن ملكه للوارث بالموت ، أو صيرورتها حرة فيما إذا كانت مدبرة أو أم ولد .

ولو مات مسلم وهناك كافر وامرأة مسلمة أجنبية .. غسله الكافر وصلت عليه المسلمة ، فإن لم يحضر إلّا أجنبي في الميئة أو أجنبية في الميت .. يممها الأجنبي في الأولى ويممته الأجنبية في الثانية من وراء حائل ، بخلاف ما لو كان على بدن أحدهما نجاسة ؛ فالأوجه: أنه يزيلها الأجنبي أو الأجنبية ؛ لأن إزالة النجاسة لا بدل لها ، بخلاف غسله .

والأولى بالرجل في غسله: الأولى بالصلاة عليه درجة ؛ وهم رجال العصبة من

النسب ، ثم الولاء ، ثم الإمام أو نائبه ، ثم ذوو الأرحام ، فإن اتحدوا في الدرجة . . قدم هنا بالأفقهية في الغسل ، بخلافه في الصلاة على الميت ؛ فيقدم بالأسنية والأقربية ، فالأفقه في باب الغسل أولى هنا من الأسن والأقرب ، عكس ما في الصلاة .

والأولى بالمرأة في غسلها: قريباتها، وأولاهن ذات محرمية، وبعد القريبات ذات ولاء، فأجنبية، فزوج، فرجال محارم، فإن تنازع مستويان. . أقرع بينهما.

والصغير الذي لم يبلغ حد الشهوة يغسله الرجال والنساء ، ومثله : الخنثى الكبير عند فقد المحرم ، هنكذا قال شيخ الإسلام في « المنهج » وغيره (١) ، ونقل عن الزركشي في « الخادم » أن المسألة فيها خلاف ، وأن المذهب أنه ييمم ، وهو الذي ارتضاه بعض الأشياخ .

ويغسل من فوق ثوب ، ويحتاط الغاسل في غض البصر والمس ، ويسن أن يكون الغاسل أميناً ، فإن رأى خيراً ؛ كاستنارة وجه وطيب رائحة . . سن ذكره ، أو ضدَّه ؛ كسواد وتغير رائحة وانقلاب صورة . . حرم ذكره إلّا لمصلحة فيهما ، ففي «صحيح مسلم » : « من ستر مسلماً . . ستره الله في الدنيا والآخرة » (١) ، وفي « سنن أبي داوود » و« الترمذي » : « اذكروا محاسن موتاكم ، وكفوا عن مساويهم » (١) ، وفي « المستدرك » : « من غسل ميتاً وكتم عليه . . غفر الله له أربعين مرة » (١) .

فإن كان لمصلحة في الأولى ؛ كأن رأى من الميت المبتدع أمارة خير . . فلا يسن ذكرها ، بل يكتمها ؛ لئلا يتبع الناس بدعته ، أو في الثانية ؛ كأن رأى من الميت المبتدع أمارة شر . . أذاعها ؛ لينزجر الناس عنها ، والأحاديث السابقة خرجت مخرج الغالب .

<sup>(</sup>١) فتح الوهاب ( ١٠٨/١ ) ، أسنى المطالب ( ٣٠٣/١ ) .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ( ٢٥٨٠ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داوود ( ٤٩٠٠ ) ، سنن الترمذي ( ١٠٢٠ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٤) المستدرك ( ٣٦٢/١ ) عن سيدنا أبي رافع رضي الله عنه .

قوله: (وتراً) أي: تغسيلاً وتراً، فهو منصوب على أنه صفة لمصدر محذوف مفعول مطلق، والمراد: وتراً ندباً؛ كما هو ظاهر.

قوله: (ثلاثاً)، والسنة أن تكون الأولى: بنحو سدر، والثانية: مزيلة، والثالثة: بماء قراح فيها قليل من كافور، ومحل الاكتفاء بها: حيث حصل الإنقاء، وإلاً . . وجب الإنقاء، ويسن الإيتار إن لم يحصل الإنقاء بوتر.

وقوله: (أو خمساً)، والسنة أن تكون الأولى: بنحو سدر، والثانية: مزيلة، والثلاثة الباقية: بماء قراح فيه قليل من كافور، أو الثالثة: بنحو سدر؛ كالأولى، والرابعة: مزيلة، والخامسة: بماء قراح فيه ما ذكر.

وقوله: (أو أكثر من ذلك) أي: المذكور من الخمس.

والأكثر من ذلك: إما سبع: فالأولى: بنحو سدر، والثانية: مزيلة، والثالثة: بنحو سدر، والرابعة: مزيلة، والثلاثة الباقية: بماء قراح، أو الثالثة: بماء قراح، والرابعة: بنحو سدر، والخامسة: كذلك، والسادسة: مزيلة، والسابعة: بماء قراح، أو السابعة وحدها: بماء قراح؛ بأن تكون الأولى: بنحو سدر، والثانية: مزيلة، والثالثة: بنحو سدر، والرابعة: مزيلة، والسابعة: بماء شدر، والرابعة: مزيلة، والخامسة: بنحو سدر، والسادسة: مزيلة، والسابعة: بماء قراح.

وإما تسع: فالأولى: بنحو سدر، والثانية: مزيلة، والثالثة: بماء قراح، والرابعة: بنحو سدر، والخامسة: مزيلة، والسابعة: بنحو سدر، والثامنة: مزيلة، والخامسة: مزيلة، والنامنة: مزيلة، والتاسعة: بماء قراح، فالماء القراح مؤخر عن كل مزيلة، ويصح أن يكون مؤخراً عن الجميع.

والحاصل: أن أدنى الكمال: ثلاث، وأكمله: تسع، وأوسطه: خمس أو سبع، خلافاً لقول المحشي: (وأكمله: سبعة، وما زاد إسراف) (١١).

قوله: ( ويكون في أول غسله ) ، وكذا في غير أوله بحسب الحاجة .

<sup>(</sup>١) حاشية البرماوي على شرح الغاية (ق/١١٠).

وقوله: (سدر) أي: أو نحوه ؛ كصابون وأشنان ونحوهما، والسدر \_ كما في «الصحاح » \_: شجر النبِق بكسر الباء الموحدة، الواحدة سدرة، والجمع: سدرات بكسر فسكون، أو بكسرتين، أو بكسر ففتح، وسِدَر بكسر ففتح (١٠).

قوله : (أي : يسن . . . ) إلخ : أشار بذلك : إلى أن قول المصنف : ( ويكون في أول غسله سدر ) معناه : على وجه السنية .

وقوله: (أن يستعين الغاسل . . .) إلخ ؟ أي : على تنظيف الميت وإزالة أوساخه . وقوله: (في الغسلة الأولى) أي : وكذا في غيرها بحسب الحاجة ؟ كما مر (٢٠) ، أو يحمل كلامه مثل كلام المصنف : على ما لو اقتصر على ثلاث غسلات .

فقوله: ( من غسلات الميت ) أي : الثلاث على هاذا ، أو الأكثر على ما قبله . وقوله: ( بسدر ) متعلق بـ ( يستعين ) .

وقوله: (أو خَطُمي) بكسر الخاء المعجمة أو فتحها وسكون الطاء المهملة؛ وهو ورق بشبه ورق الخُبيزي .

ومثل السدر والخطمي: نحوهما ؛ كصابون وأشنان ونحو ذلك ؛ كما مر .

قوله: (ويكون في آخره . . .) إلخ ؛ أي : (ويسن أن يكون في آخره . . .) إلخ ، وكذا في غير آخره من الغسلات التي بالماء القراح ، أو يحمل : على ما لو اقتصر على ثلاث غسلات ؛ كما يعلم مما تقدم (").

قوله: (غير المحرم) أما المحرم.. فلا يقرب طيباً، بل يجب ترك الطيب في غسله، ومحل ذلك: إذا مات قبل التحلل الأول، فإن مات بعده.. كان كغيره في طلب الطيب.

<sup>(</sup>١) الصحاح ( ٥٨٥/٢ ) ، مادة ( سلر ) .

<sup>(</sup>۲) انظر (۲۲۲/۲).

<sup>(</sup>٣) انظر (٢/٦٦٢).

قوله: (شيءٌ) تنوينه للتقليل؛ كما أشار إليه الشارح بقوله: (قليل)، وخرج به: الكثير؛ فيضر؛ لأنه يغير الماء.

وهاذا في غير الكافور الصلب الذي هو المخالط، وهو المسمى بالطيار، وأما الكافور الصلب. فلا يضر كثيره كقليله ولو غير الماء؛ لأنه مجاور.

قوله: ( من كافور ) هو نوع معروف من الطيب .

قوله: (بحيث لا يغير الماء) تصوير وضابط للقليل؛ فالقليل: هو الذي لا يغير الماء، ويعلم من ذلك: أن الكثير: هو الذي يغير الماء.

قوله: (واعلم: أن أقل غسل الميت . . .) إلخ: ظاهر صنيع الشارح: أن هذا الأقل لا يشمله كلام المصنف، وهو كذلك؛ لقوله: (ويكون في أول غسله . . .) إلخ ؛ فإنه من الأكمل .

وقوله: ( تعميم بدنه بالماء ) أي: حتى ما يظهر من فرج الثيب عند جلوسها على قدميها لقضاء حاجتها ، وما تحت قلفة الأقلف ، فلا بُدَّ من فسخها وغسل ما تحتها إن تيسر ، وإلَّا: فإن كان ما تحتها طاهراً . . يمم عنه ، وإن كان نجساً . . فلا يُيَمَّم ، بل يدفن بلا صلاة ؛ كفاقد الطهورين على ما قاله الرملي ('') ؛ لأن شرط التيمم إزالة النجاسة ، وقال ابن حجر: ( يمم ؛ للضرورة ) ('') ، وينبغي تقليده ؛ لأن في دفنه بلا صلاة عدم احترام للميت ؛ كما قاله شيخنا ، وعلى كل: فيحرم قطع قلفته وإن عصى بتأخيره .

وعلم من تعبيره بالتعميم: أنه لا بُدَّ من فعلنا ، فلا يكفي نحو غرق ؛ لأنا مأمورون بغسله ، فلا يسقط الفرض إلّا بفعلنا .

وعلم منه أيضاً: أنه لا تجب فيه نية ؛ لأن المقصود بغسل الميت النظافة ، وهي لا تتوقف على نية ، للكنها تندب ؛ كما مر (٣) .

<sup>(</sup>١) نهاية المحتاج (٢/٤٤٥).

<sup>(</sup>٢) تحقة المحتاج ( ١٢٤/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر (٢٦٤/٢ ) .

قوله: (وأما أكمله.. فمذكور في المبسوطات) أي: ك«المنهج» فإنه أطال الكلام فيه (1).

وحاصله: أن أكمله: أن يغسل في الخلوة لا يدخلها إلاّ الغاسل ومن يعينه وولي المهيت، وهو أقرب الورثة، وأن يكون في قميص بالِ أو سخيف؛ لأنه أستر له، على مرتفع؛ كلوح وهو المسمى بالدكة؛ لئلا يصيبه الرشاش، بماء مالح؛ لأن الماء العذب يسرع إليه البلاء، بارد؛ لأنه يشد البدن، إلاّ لحاجة؛ كبرد ووسخ؛ فيسخن قليلاً، وأن يجلسه الغاسل على المرتفع برفق مائلاً قليلاً إلى ورائه، ويضع يمينه على كتفه وإبهامه في نقرة قفاه؛ لئلا تميل رأسه، ويسند ظهره بركبته اليمنى، ويمر يده اليسرى على بطنه بتحامل يسير مع التكرار؛ ليخرج ما فيه من الفضلة، ثم يضجعه على قفاه، ويغسل بخرقة ملفوفة على يساره سوءتيه ثم يلقيها، ويلف خرقة أخرى على يده بعد غسلها بماء ونحو أشنان وينظف أسنانه ومنخريه.

ثم يُوضِّنه كالحي بنية ، ثم يغسل رأسه فلحيته بنحو سدر ، ويسرح شعرهما إن تلبد بمشط واسع الأسنان برفق ، ويرد المنتتف من شعرهما إليه ندباً في الكفن أو القبر ، وأما دفنه ولو في غير القبر . فواجب ؛ كالساقط من الحي إذا مات عقبه ، ثم يغسل شقه الأيمن ، ثم الأيسر ، ثم يحرفه إلى شقه الأيسر فيغسل شقه الأيمن مما يلي قفاه ، ثم يحرفه إلى شقه الأيسر كذلك ، مستعيناً في ذلك كله بنحو سدر ، ثم يزيله بماء من فَرْقه ـ بفتح الفاء وسكون الراء ؛ وهو كما فسره في « القاموس » : الطريق في شعر الرأس (۲) ، والمراد بتلك الطريق : المحل الأبيض في وسط الرأس المنحدر عنه الشعر في كل من الجانبين ، ويصح قراءته : من فوقه بفاء وواو ـ إلى قدمه .

ثم يعمه كذلك بماء قراح \_ أي : خالص \_ للكن فيه قليل كافور .

فهاذه الغسلات الثلاث غسلة واحدة ؛ لأن العبرة إنما هي بالتي بالماء القراح ،

<sup>(</sup>١) منهج الطلاب ( ص ٢٩ ).

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط ( ٣٩٧/٣ ) ، مادة ( فرق ) .

ويسن ثانية وثالثة كذلك ، فالمجموع : تسع قائمة من ضرب ثلاث في ثلاث ؛ لأن الغسلات الثلاث مشتملة على ثلاث ، للكن العبرة بالثلاث التي بالماء القراح .

ويندب ألَّا ينظر الغاسل من غير عورته إلَّا قدر الحاجة ، أما عورته . . فيحرم النظر إليها ، ويندب أن يغطي وجهه بخرقة ، ولو خرج بعد الغسل نجس . . وجبت إزالته .

قوله: (ويكفن الميت) أي: بعد غسله أو بدله، ويسن أن يكفن بمغسول لا جديد ؛ لأنه للصديد، وأن يذر على الكفن وعلى الميت حنوط ؛ وهو نوع من الطيب، وأن تشد ألياه بخرقة، وأن يجعل على منافذه ومحال سجوده قطن عليه حنوط، وأن يشد على الكفن بشداد خوف الانتشار عند الحمل، إلّا أن يكون محرماً ؛ فلا يشد، ويحل الشداد في القبر.

وكره مغالاة في الكفن ؛ لخبر: « لا تغالوا في الكفن ؛ فإنه يسلب سريعاً » (١) ، ويكره اتخاذ الكفن إلا من حل أو من أثر صالح ، وللوارث إبداله ، فلا يجب عليه تكفينه فيه ؛ لأنه ينتقل له بالموت ، بخلاف القبر ؛ فإنه يسن اتخاذه .

ويحرم كتابة شيء من القرآن على الكفن ؛ صيانة له عن صديد الموتى ؛ كما أفتى به ابن الصلاح (٢٠) ، ومثله : كل اسم معظم ، فاحفظ ذلك ؛ فإن كثيراً من الناس يفعله ويعتقد نفعه .

قوله: (ذكراً كان أو أنثى ، بالغاً كان أو لا) للكن يجوز تكفين الأنثى والصبي بالحرير أو ما أكثره حرير أو مزعفر ؛ لأنه يجوز لبسهما له في الحياة ، بخلاف الذكر البالغ ؛ فلا يجوز ؛ لأنه لا يجوز له لبسه في الحياة ، وسيأتي أن الكفن يكون من جنس ما يلبسه الشخص في حياته ؛ حتى يجوز تحلية الأنثى والصبي بحلي الذهب والفضة ، ودفنه معهما حيث رضي به الورثة الكاملون (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داوود ( ٣١٥٤ ) عن سيدنا على بن أبي طالب رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) فتاوي ابن الصلاح ( ٢٦٢/١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( ٢٧٤/٢ ) .

ولا يقال: إنه تضييع مال وهو حرام ؟ لأنا نقول: إنه تضييع مال لغرض ؟ وهو إكرام الميت وتعظيمه ، ومحل حرمة تضييع المال: إذا لم يكن لغرض ، فإن كان لغرض . . فهو جائز ، للكنه مع الكراهة .

قوله: (في ثلاثة أثواب) ليس المراد بها ثلاثة قمص ، فلا تكفي ، بل المراد بها: ثلاثة لفائف ، وهي واجبة إن اقتصر عليها وكان الكفن من ماله وليس محجوراً عليه بفلس ، فإن لم يقتصر عليها . . جاز لفافتان وإزار وقميص وعمامة في الرجل ، وهي أفضل من ثلاثة لفائف وقميص وعمامة ، ومع ذلك : فالأفضل : ألّا يكون في الكفن قميص ولا عمامة ، فإن كان . . لم يكره ، للكنه خلاف الأولى .

والأفضل في المرأة والخنشئ : لفافتان وإزار وخمار وقميص ، وهي الخمسة الآتية (١) .

وإن كفن من غير ماله ؛ بأن كفن من مال من عليه نفقته ، أو من بيت المال ، أو من الموقوف على تجهيز الموتى ، أو من أغنياء المسلمين . . فالواجب : ثوب واحد يستر جميع البدن ، إلّا رأس المحرم ووجه المحرمة على المعتمد .

وإن كان محجوراً عليه بالفلس وقال الغرماء: يكفن في ثوب ، وقال الورثة: يكفن في ثلاثة . . أجيب الغرماء ، بخلاف ما لو قال الغرماء : يكفن بساتر العورة ، والورثة : بساتر جميع البدن ؛ فإنه يجاب الورثة ، ولو اتفقت الورثة والغرماء على ثلاثة . . جاز بلا خلاف .

ويكفن في ثلاثة أثواب من ماله ولو كان في ورثته محجور عليه أو غائب على المعتمد، فقول المحشي تبعاً للقليوبي في شروط وجوب الثلاثة: (ولا في ورثته محجور عليه) (١). ضعيف ؛ ولذلك نظر فيه الميداني (٦)، فمتى كفن الميت من ماله ولم يكن عليه دين مستغرق . . كفن في ثلاثة وجوباً ؛ حتى لو قال بعض الورثة:

<sup>(</sup>۱) انظر (۲۷۳/۲)

<sup>(</sup>٢) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ق/١١١ ) ، حاشية القليوبي على شرح الغاية ( ق/٧٠ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « حاشية البجيرمي على الخطيب » ( ٢٤٢/٢ ) .

بِيضٍ ) ، وَتَكُونُ كُلُّهَا لَفَائِفَ مُتَسَاوِيَةً طُولاً وَعَرْضاً ، تَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا جَمِيعَ ٱلْبَدَنِ ، (لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ ) ، وَإِنْ كُفِّنَ ٱلذَّكَرُ فِي خَمْسَةٍ . . فَهِيَ ٱلثَّلَاثَةُ ٱلْمَذْكُورَةُ . . . . .

يكفن في ثوب ، وبعضهم: في ثلاثة . . كفن في الثلاثة ، بل لو اتفقوا على ثوب . . وجب أن يكفن في ثلاثة على المعتمد ؛ لأن الثاني والثالث حقه ، فليس للورثة المنع منهما ، فلا يجوز تركهما إلا إن أوصى به .

والفرق بينهم وبين الغرماء: أن حق الغرماء سابق على حق الميت ، وأن منفعة صرف المال لهم تعود إلى الميت بتخليص ذمته ، بخلاف الورثة فيهما .

قوله: (بيض) أي: ندباً ؛ لخبر: «البسوا من ثيابكم البياض ؛ فإنها خير ثيابكم ، وكفنوا فيها موتاكم » (١٠) ، ويكره أن يكون في الكفن شيء غير البياض ؛ كجعل نحو عصفر فوق رأسه أو أسفل قدميه .

قوله: ( وتكون كلها لفائف ) أي: وجوباً ، ويسن أن يبسط أحسنها أولاً ، والباقي فوقها ، وأن يوضع الميت فوقها مستلقياً .

وقوله: (متساوية طولاً وعرضاً)، وفي كلام الشيخ الخطيب ما يقتضي سن أن تكون التي تبسط من تحتها أوسع من غيرها، وعبارته: (وأن يبسط أحسن اللفائف وأوسعها والباقي فوقها) انتهت (٢٠).

قوله: ( تأخذ كل واحدة منها جميع البدن ) أي: تسع كل واحدة منها جميع بدن الميت إلّا رأس المحرم ووجه المحرمة .

قوله: (ليس فيها قميص ولا عمامة) أي: ليس فيها حيث اقتصر على الثلاثة قميص ولا عمامة، وهو الأفضل في حق الذكر، فإن زيد قميص وعمامة. لم يكره، للكنه خلاف الأولى ؟ كما مر(").

قوله : ( وإن كفن الذكر في خمسة . . فهي الثلاثة المذكورة . . . ) إلخ ؛ أي :

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داوود ( ٣٨٧٨ ) ، والترمذي ( ٩٩٤ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) الإقناع ( ١٨٦/١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( ٢٧١/٢ ) .

وَقَمِيصٌ وَعِمَامَةٌ ، أَوِ ٱلْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةٍ . . فَهِيَ إِزَارٌ وَخِمَارٌ وَقَمِيصٌ وَلِفَافَتَانِ . وَأَقَلُ ٱلْكَفَنِ : ثَوْبٌ وَاحِدٌ يَسْتُرُ عَوْرَةَ ٱلْمَيِّتِ عَلَى ٱلْأَصَحِ فِي «الرَّوْضَةِ » وَ« شَرْح ٱلْمُهَدَّبِ » ، . . . . . . .

أو اثنان منها وإزار وقميص وعمامة ، وهو أفضل من الثلاثة مع القميص والعمامة وإن كان الاقتصار على الثلاثة هو الأفضل في حق الذكر ؛ كما مر (١١) .

قوله: ( وقميص وعمامة ) أي : إن لم يكن محرماً .

قوله: ( أو المرأة ) ، ومثلها: الخنثي .

وقوله: ( في خمسة ) ، وهو أفضل من الاقتصار على ثلاث لفائف في حق المرأة كما هو الفرض .

وعلى الرجل تكفين زوجته التي كانت تجب نفقتها عليه ولو رجعية ، بخلاف البائن إلَّا أن تكون حاملاً ، ولو مات الزوجان معاً . . لم يجب تجهيز الزوجة من تركة الزوج ، ولو ماتت الزوجة وخادمها معاً ولم يجد الزوج إلَّا ما يجهز به أحدهما . . قدمت الزوجة ، ولو كان له زوجتان حرة وأمة أو مسلمة وكتابية وماتا معاً ولم يجد ما يجهز به إلَّا إحداهما . . فهل يقدم كلاً من الحرة والمسلمة على الأمة والكتابية لشرفهما عليهما ، أو يقرع بينهما ؟

والظاهر: الثاني.

قوله: (فهي إزار وخمار . . . ) إلخ: عبارة غيره: ( إزار فقميص فخمار فلفافتان ) ، فكان الأولى: العطف بالفاء هلكذا ؛ ليفيد الترتيب ؛ كما صنع كذلك في «المنهج» و«الخطيب» (۲).

والإزار: ما يشد على الوسط ويؤتزر به فيما بين السرة والركبة ، وهو المسمى في كلام الناس بالوزرة ، والخمار: ما يغطى به الرأس ، والجمع: خُمُر ؛ مثل كتاب وكتب ، يقال: اختمرت المرأة وتخمرت: لبست الخمار.

قوله: (وأقل الكفن: ثوب واحد يستر عورة الميت على الأصح) (٣) هذا ضعيف،

<sup>(</sup>١) انظر (٢/٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) منهج الطلاب ( ٣٠/١ ) ، الإقناع ( ١٨٨/١ ) .

<sup>(</sup>٣) روضة الطالبين ( ١١٠/٢ ) ، المجموع ( ١٤٧/٥ ) .

والمعتمد: أن أقله ثوب واحد يستر جميع بدن الميت إلّا رأس المحرم ووجه المحرمة ، وهذا هو الذي صححه النووي في « مناسكه » واختاره ابن المقري في « شرح إرشاده » كالأذرعي تبعاً لجمهور الخراسانيين (١) ، وحمل الأول: على حق الله فقط ، والثاني: على حق الله فقط ، والثاني: على حق الميت مشوباً بحق الله تعالى .

والحاصل: أن الكفن بالنسبة لحق الله فقط ثوب يستر العورة، وبالنسبة لحق الميت مشوباً بحق الله ما يستر بقية البدن، وبالنسبة لحق الميت فقط الثوب الثاني والثالث.

فكل من الأول والثاني لا يسقط بوصية ولا غيرها ، أما الأول . . فلأنه حق الله ، وأما الثاني . . فلشائبة حق الله ، فلو أوصى بساتر العورة فقط . . لم تصح وصيته ، والثالث الذي هو حق الميت الشامل للثوب الثاني والثالث . . يسقط بالوصية ، فلو أوصى بثوب واحد يستر جميع البدن . . كفن به ، ويسقط أيضاً بمنع الغرماء لا بمنع الورثة ، وتقدم الفرق بينهما (۲) .

قوله: (ويختلف بذكورة الميت وأنوثته) ففي الذكر ثوب يستر ما بين سرته وركبته، وفي الأنثى ثوب يستر ما عدا الوجه والكفين، سواء كانت حرة أو رقيقة ؛ لأنه لا رق بعد الموت.

وهذا مبني على الضعيف السابق (") ، فيكون ضعيفاً أيضاً ، والمعتمد : أن الواجب : ثوب يستر جميع بدن الميت ، فلا يختلف بذكورة الميت وأنوثته .

قوله: (ويكون الكفن من جنس . . .) إلخ: فيجوز أن تكفن المرأة والصبي من الحرير والمزعفر ، وما أكثرُهُ منهما ؛ لجواز لبسهما لذلك في الحياة ، ولا يجوز ذلك في الرجل ، ومثله: الخنثى ؛ لأنه ليس له لبسه حياً .

<sup>(</sup>١) الإيضاح ( ص ٩٠ ـ ٩١ ) ، إخلاص الناوي ( ٢٣٩/١ ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر (۲/۱/۲).

<sup>(</sup>٣) انظر ( ٢٧١/٢ ) ،

ولا يجوز التكفين بالمتنجس مع القدرة على الطاهر وإن جاز للشخص لبسه حياً في غير الصلاة ، فإن لم يوجد الطاهر . . صُلِّي عليه بعد طهره ، ثم يكفن بالمتنجس .

قوله: (ما يلبَسه) بفتح الباء مضارع لبِس بكسرها، قال تعالى: ﴿ وَيَلْبَسُونَ شِيَابًا خُضَرًا ﴾ (۱) ، وأما لبَس بفتح الباء يلبِس بكسرها . . فمعناه : خلط يخلط ، قال تعالى : ﴿ وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ﴾ (۱) ، وليس مراداً هنا .

### [الصلاة على الميت]

قوله: (ويكبِّر) ظاهر كلام الشارح: أنه بفتح الباء مبني للمجهول؛ بدليل عدم ذكر فاعله عقبه ، وتقدير الشرط بعده؛ وهو: (إذا صُلِّي عليه) فإنه مبني للمجهول أيضاً ، وعليه: ف (أربع) بالرفع نائب فاعل.

والمناسب لتصريحه بالفاعل في الأفعال بعده: أن يقرأ: (يكبر) بكسر الباء مبنياً للفاعل، وهو ضمير عائد على المصلي المعلوم من المقام، وعليه: ف(أربع) بالنصب مفعول مطلق.

وهاذا شروع في الصلاة على الميت (")، وشرعت بالمدينة الشريفة، فمن مات بمكة قبل الهجرة ؛ كخديجة . . دفن بلا صلاة ؛ لعدم مشروعيتها إذ ذاك ، وصلى عليه صلى الله عليه وسلم ثلاثون ألفاً من الإنس وستون ألفاً من الملائكة ، وصلوا عليه فرادى (١) ؛ لعدم الخليفة حينئذ (").

<sup>(</sup>١) سورة الكهف : ( ٣١ ) .

ر. (٢) سورة الأنعام : (٩).

<sup>(</sup>٣) زاد في (هـ): (قال الفاكهاني المالكي: وهي من خصائص هذه الأمة، واعترض: بصلاة الملاتكة على آدم عليه السلام، وقولهم: هذه سنة بني آدم بعده؛ أي: طريقتهم، وأجيب: بأن الخصوصية كونها على هذه الكيفية المشتملة على قراءة الفاتحة والصلاة على الله على الله عليه وسلم)، وقد سبفت في كلام المحشي (٢٥٦/٢).

 <sup>(1)</sup> أخرجه ابن ماجه ( ١٦٢٨ ) ، والبيهقي في ه الكبرئ ، ( ٣٠/٤ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما .

۵) انظر « الخصائص الكبري » ( ۲۷٦/۲ ـ ۲۷۷ ) .

وأركانها سبعة : أحدها : النية ، ويجب فيها القصد والتعيين بصلاة الجنازة ، ونية الفرضية وإن لم يتعرض للكفاية وغيرها .

ولا يشترط تعيين الميت الحاضر، بل يكفي تمييزه نوع تمييز ؛ فيقول: نويت الصلاة على هنذا الميت ، أو على من صلى عليه الإمام ، أو على من حضر من أموات المسلمين ، فرضاً ، أو فرض كفاية ، فإن عينه ؛ كزيد أو رجل ، ولم يشر إليه وأخطأ في تعيينه ؛ كأن بان عمراً أو امرأة . . لم تصح صلاته ، فإن أشار إليه ؛ كأن قال : نويت الصلاة على زيد هنذا فبان عمراً . صحت صلاته ؛ تغليباً للإشارة ، ويلغو تعيينه .

وخرج بالحاضر: الغائب ، فإن نوى على العموم ؛ كأن قال: نويت الصلاة على من تصح الصلاة على المسلمين . . لم يشترط التعيين ، وإلّا . . فلا بُدًّ منه .

وثانيها: القيام للقادر عليه.

وثالثها : الأربع تكبيرات بتكبيرة الإحرام ، فالكل ركن واحد ؛ كما عليه الجمهور . خلافاً لمن عد تكبيرة الإحرام ركناً والثلاث الباقية ركناً آخر .

ورابعها: قراءة الفاتحة أو بدلها عند العجز عنها.

وخامسها : الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم .

وسادسها : الدعاء للميت بخصوصه أو في عموم غيره بقصده ؛ لخبر أبي داوود وابن حبان : « إذا صليتم على الميت . . فأخلصوا له الدعاء » (١٠) .

ويكفي في الطفل الدعاء لوالديه ؛ نحو: اللهم ؛ اجعله لوالديه فرطاً وذخراً . . . إلخ ؛ لثبوت ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: « والسقط يصلى عليه ، ويدعى لوالديه بالعافية والرحمة » (٢) ، ولو دعي له بخصوصه . . كفئ ؛ عملاً بعموم الحديث الأول .

<sup>(</sup>١) صحيح ابن حبان ( ٣٠٧٦ ) ، سنن أبي داوود ( ٣١٩٩ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داوود ( ٣١٨٠ )، والبيهقي في « الكبرئ » ( ٨/٤ ) عن سيدنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه .

وسابعها: التسليمة الأولئ.

وقد نظمها الشيخ عبد الله الأنصاري فقال 🗥:

إِذَا رُمْتَ أَرْكَانَ الصَّلَةِ لِمَيِّتٍ

فَنِيَّتُ لُهُ نُسمَّ الْفِيَ الْمُ لِقَادِهِ وَ
وَفَاتِحَ لَّهُ نُسمَّ الطَّلَالُهُ عَلَى النَّبِيُّ كَ
وَسَابِعُهَا التَّسْلِيمُ يَا خَيْسرَ سَامِعٍ وَ
هُــوَ ابْـنُ الْمُنَـاوِي وَهْــوَ نَجْـلٌ لِأَحْمَدٍ فَ

فَسَبْعَةُ تَأْتِي فِي النِّظَامِ بِلَا امْتِرَا وَأَرْبَسعُ تَكْبِيسرَاتِ فَاسْسَمَعُ وَقَسرِّدَا كَذَاكَ دُعَا لِلْمَيْتِ حَقًا كَمَا تَسرَئ وَذَا نَظْمُ عَبْدِ اللهِ يَا عَالِمَ الْوَرَئ فَيَرْجُو الدُّعَا مِمَّنْ لِذَلِكَ قَدْ قَرَا

[ من الطويل]

ويشترط لصحة الصلاة على الميت: تقدم غسله أو تيممه عند العجز عن الغسل، فلو وجد الماء بعد التيمم لفقده: فإن كان في محل يغلب فيه فقد الماء أو يستوي فقده وعدمه.. فلا إعادة، وإن كان في محل يغلب فيه وجود الماء.. وجبت الإعادة إن وجد قبل الدفن، فإن وجد بعده.. فلا ينبش وإن لم يتغير، خلافاً لابن حجر (٢٠)، وتصح الصلاة عليه قبل تكفينه مع الكراهة.

ويسن أن تكون الصلاة عليه بمسجد وبثلاثة صفوف فأكثر؛ لخبر: «ما من عبد مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف . . إلّا غفر له »(٣).

ويسقط الفرض بصلاة الصبي المميز ولو مع وجود الرجال ؛ لأنه من جنسهم مع كون المقصود منها الدعاء ، وهو أقرب إلى الإجابة ، وبهذا فارق عدم سقوطه به في رد السلام ؛ فإن المقصود منه الأمان لكل من المسلّم والمجيب ، وأن كلّاً منهما سالم من الآخر ، وأمان الصبي لا يصح ، ولا يسقط الفرض بصلاة النساء مع وجود ذكر ولو صبياً ؛ لأنه أكمل منهن ، فإن لم يصل . . أمرنه بها ، فإن امتنع بعد ذلك . . توجّه غرض إليهن .

١) أورد الأبيات البرماوي في « حاشيته على شرح الغاية » ( ق/١١١ ) .

٣) تحفة المحتاج ط . الميمنية ( ١٨٩/٣ ) .

<sup>-)</sup> أخرجه الإمام أحمد ( ٧٩/٤ ) عن سيدنا مالك بن هبيرة رضي الله عنه .

قوله: (أي: الميت) فلو صلى على حي وميت. صحت صلاته إن جهل الحال، وإلاّ . . فلا ، ولو أحرم بالصلاة على جنازة ثم حضرت أخرى . . تركت حتى يفرغ من الصلاة ، ثم يصلي عليها ؛ لأنه لم ينوهما أولاً .

قوله: (إذا صُلِّي عليه) أشار بذلك: إلى أنه قد لا يصلى عليه ؛ كما إذا كان فاقد الطهورين، أو تهرى بدنه، أو وقع في حفرة وتعذر إخراجه منها وطهره، أو تنجس نجاسة تعذر زوالها ولو ما تحت القلفة، فإذا تعذر فسخها وكان ما تحتها نجساً.. غسل باقي بدنه وكفن ودفن بلا صلاة، فلا يجوز قطعها ؛ لما فيه من هتك حرمة الميت، ولا يصح التيمم عما تحتها على معتمد الرملي ؛ لوجود النجاسة المانعة من صحة التيمم (۱)، وقال ابن حجر: (يصح عنه التيمم ؛ للضرورة) (۲)، وكان شيخنا يقول: (ينبغي تقليده في ذلك ؛ ستراً للميت) كما مر (۱).

فإن كان ما تحتها طاهراً وتعذر فسخها . . صح التيمم عنه ؛ لعدم النجاسة .

قوله: (أربعُ تكبيرات) ، ويجب قرن النية بالتكبيرة الأولى التي هي تكبيرة الإحرام، ولا يجب على الإمام نية الإمامة، فإن نواها . . حصل له الثواب ، وإلا . . فلا ، ولا بُدَّ من نية الاقتداء إن كان مقتدياً .

ولو نوى الإمام ميتاً حاضراً أو غائباً ، ونوى المأموم ميتاً آخر كذلك . . جاز ؛ لأن اختلاف نيتهما لا يضر .

ولو تخلف المأموم عن إمامه بتكبيرة بلا عذر حتى شرع في أخرى . . بطلت صلاته ؛ إذ الاقتداء إنما يظهر هنا في التكبيرات ، فالتخلف بتكبيرة تخلف فاحش يشبه التخلف بركعة .

وأفهم قولهم : حتى شرع في أخرى : أنه لو لم يشرع في الأخرى . . لم تبطل ، وهو

<sup>(</sup>١) نهاية المحتاج (٢/٤٥٠).

<sup>(</sup>٢) تحقة المحتاج ( ١٢٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر (٢/٨/٢).

كذلك ؛ حنى لو لم يكبر المأموم الرابعة حتى سلم الإمام . . لم تبطل ، فيأتي بها بعد السلام ، وأيده في « المهمات » (١) .

فإن كان بعذر ؛ كبطء قراءة ونسيان أو عدم سماع تكبير أو جهل . لم تبطل صلاته بتخلف بتكبيرة ، بل بتكبيرتين على ما اقتضاه كلامهم ، وهذا محمول على ما إذا نسي القراءة ، ومثله : بطيئها ، وأما إذا نسي الصلاة . . فالمعتمد : أنها لا تبطل ولو بالتخلف بجميع التكبيرات ، والتقدم كالتخلف ، بل أولى ؛ لأنه أفحش من التخلف .

ويكبر المسبوق ويقرأ (الفاتحة) وإن كان الإمام في غيرها ، فلا يراعي نظم صلاة الإمام ، والمراد: أنه يقرأ (الفاتحة) بعد الأولى إن شاء ؛ لأنها لا تتعين بعد الأولى ، وقال الشيخ عوض: (تتعين بعد الأولى في حق المسبوق دون الموافق) (٢٠) ، فلو كبر إمامه أخرى قبل قراءته (الفاتحة) ، ولو قبل الشروع فيها . . كبر معه ، وسقطت عنه (الفاتحة) ، وإذا سلم الإمام . . تدارك المسبوق باقي الصلاة وجوباً في الواجب ، وندباً في المندوب ؛ كباقي الصلوات .

ويسن ألَّا ترفع الجنازة حتى يتم المسبوق صلاته ، فإن رفعت قبله . . لم يضر وإن تحولت عن القبلة .

هذا إذا أحرم عليها وهي قارة ؟ فإن أحرم عليها وهي سائرة . . اشترط : أن تكون جهة القبلة عند التحرم فقط ، ويسن ألَّا يزيد ما بينهما على ثلاث منة ذراع إلى تمام الصلاة ، هلكذا قال المحشي (٢) ، والمعتمد : وجوب ذلك ، ولا يضر الحائل هنا ، وقال بعضهم : يشترط : ألَّا يكون هناك حائل عند التحرم ، ولا تشترط المحاذاة على المعتمد ، وقال ابن قاسم باشتراط المحاذاة (١) .

<sup>(</sup>١) المهمات ( ٤٩٢/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) تقرير الشيخ عوض على الإفناع ( ١٨٩/١ ).

<sup>(</sup>٣) حاشية البرماوي علىٰ شرح الغاية ( ق/١١٣ ) .

<sup>(</sup>٤) فتح الغفار ( ١/ق ١٣٩ ـ ١٤٠ ) .

قوله: (بتكبيرة الإحرام) فهي إحدى التكبيرات الأربع وليست زائدة عليها .

قوله: ( ولو كبر خمساً . . لم تبطل ) أي : ولو عمداً ؛ لأنه إنما زاد ذكراً ما لم يعتقد البطلان بذلك لجهله ، وإلّا . . بطلت ؛ لأنه فعل مبطلاً في اعتقاده .

وإنما اقتصر على الخمس مع أن الأكثر كذلك ، فلو قال : ( ولو زاد على الأربع ) . . لشمل ذلك ؛ لأن أقل الزيادة يتحقق بها ، ويمكن أن يكون أراد بذلك : مطلق الزيادة مسن إطلاق الخاص وإرادة العام ، ومن المعلوم أن سجود السهو لا يدخل صلاة الجنازة ، فلا يقال : يسجد للسهو جبراً للخلل ، ولو نقص عن الأربع : فإن أحرم بها بنية النقص ، ثم نقص بعد ذلك . . بطلت .

قوله: (للكن لو خمَّس ...) إلغ: استدراك على قوله: (لم تبطل) لأنه ربما يوهم أنه لو خمَّس إمامه .. تابعه ، ولو سدّس أو سبَّع ... وهلكذا .. فكذلك ، للكنه اقتصر على أقل الزيادة ، أو مراده: مطلق الزيادة ؛ كما مر .

قوله: (لم يتابعه) أي: لم تسن متابعته في الزائد، فلو تابعه فيه.. لم تبطل صلاته ؛ كما أفتى بذلك الرملي (١٠).

وقوله: ( بل يسلم ) أي : بعد نية المفارقة .

وقوله: (أو ينتظره ليسلم معه ، وهو أفضل ) كما في بعض النسخ .

قوله: (ويقرأ المصلي « الفاتحة » ) أي : سراً وإن صلى ليلاً ؟ لأنها وردت كذلك . ويسن التعوذ قبلها والتأمين بعدها ، ولا يسن دعاء الافتتاح ولا السورة ؟ لأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف وإن صلى على قبر أو غائب على المعتمد ، ولو عجز عن ( الفاتحة ) . . أتى ببدلها كغيرها من الصلوات .

انظر ٩ نهاية المحتاج ٩ (٢/٢٦٤).

بَعْدَ) ٱلتَّكْبِيرَةِ (ٱلْأُولَىٰ)، وَيَجُوزُ فِرَاءَتُهَا بَعْدَ غَيْرِ ٱلْأُولَىٰ، (وَيُصَلِّي عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ) ٱلتَّكْبِيرَةِ (ٱلثَّانِيَةِ)،.....

قوله: (بعد التكبيرة الأولى) أي: على سبيل الأفضل؛ كما يؤخذ من قول الشارح: (ويجوز قراءتها بعد غير الأولى) فلا تتعين بعد الأولى، ويجوز إخلاؤها عنها ويضمها للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، أو للدعاء للميت بعد الثالثة، أو يأتى بها بعد الرابعة.

والفرق بين (الفاتحة) حيث لم تنعين بعد الأولى، وغيرها؛ حيث تعين في محله ـ فتتعين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، والدعاء للميت بعد الثائنة، وأما الرابعة. فلا يجب بعدها شيء ـ . . أن القصد بالصلاة على الميت الشفاعة وهي حاصلة بالدعاء له ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة لقبوله ، فتعين محلهما الواردان فيه عن السلف والخلف؛ إشعاراً بذلك ، بخلاف (الفاتحة) فلم تتعين في محلها؛ إشعاراً بأن القراءة دخيلة في هاذه الصلاة ، ومن ثم لم تسن فيها السورة ، وعلى كل حال : فلا بُدَّ منها بعد الأولى أو بعد غيرها ؛ لأنها ركن .

وناقش ابن قاسم في هاذا الفرق: بأن القراءة من أعظم الوسائل ، وعدم سن السورة تخفيف لائق بطلب الإسراع بالجنازة (')؛ ولذلك قال في «المجموع»: (وليس لتخصيص ذلك علة إلّا مجرد الاتباع) (')، وقال بعضهم: (الحكمة: أن القرآن أفضل الأذكار، فتوسع فيه ما لم يتوسع في غيره).

قوله: (ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم)، ويسن الصلاة على الآل بعد الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ولا يسن هنا السلام، ويسن الحمد لله قبلها.

قوله: (بعد التكبيرة الثانية) أي: وجوباً ، فلا تجزئ بعد غيرها ؛ للاتباع (٢) ،

<sup>(</sup>١) فتح الغفار ( ١/ق ١٣٩ ـ ١٤٠ ).

<sup>(</sup>٢) المجموع ( ١٨٨/٥ ).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم ( ٣٦٠/١) ، والشافعي في « المستد » ( ١٦٧٨ ) عن سيدنا أبي أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنهما .

وهنكذا يقال في كون الدعاء للميت بعد الثالثة، وقد علمت الفرق بينهما وبين (الفاتحة)(١).

قوله: (وأقل الصلاة . . .) إلخ ، وأكملها: ما بعد التشهد الأخير ؛ وهو: اللهم ؛ صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم ، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم ، في العالمين إنك حميد مجيد .

قوله: (ويدعو للميت) أي: بخصوصه أو في عموم غيره بقصده، فلا يكفي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات من غير قصده.

نعم ؛ يكفي في الصغير أن يقول: اللهم ؛ اجعله لوالديه فرطاً وذخراً ، وعظة واعتباراً ، وسلفاً وشفيعاً ، وثقِّل به موازينهما ، وأفرغ الصبر على قلوبهما ، ولا تفتنهما بعده ، ولا تحرمهما أجره ، وفي الصغيرة يقول: اللهم ؛ اجعلها لوالديها . . . إلخ .

ومحل ذلك: في الوالدين الحيين المسلمين، فإن كانا ميتين أو كافرين أو كان أو كان أو كان أو كان أحدهما كذلك. لم يدع بذلك، بل يأتي بما يقتضيه الحال على الأوجه، خلافاً لمن قال: سواء فيما قالوه مات في حياتهما أم بينهما أم بعدهما ؛ لأن العظة بمعنى الواعظ، وهو من الوعظ بمعنى تذكير العواقب، وهذا لا يظهر بعد الموت، إلّا إن أريد به غايته ؛ وهو الظفر بالمطلوب.

ومعنى الفرط: السابق المهيئ لمصالحهما في الآخرة ، والذخر ـ بالذال المعجمة ـ : الشيء النفيس المدخر ، فشبه به الصغير ؛ لكونه مدخراً أمامهما لوقت حاجتهما له ، فيشفع لهما ؛ كما صح في الحديث (٢) ، والعظة : بمعنى الواعظ ؛ كما علمت ، فهي السم مصدر بمعنى اسم الفاعل ، واعتباراً ؛ أي : سبب اعتبار لهما ، وسلفاً ؛ أي : سابقاً ، فهو توكيد لمعنى ( فرطاً ) ، وشفيعاً ؛ أي : لهما يوم القيامة ؛ كما ورد : أنه

<sup>(</sup>١) انظر ( ٢٨١/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه ( ١٦٠٨ ) ، وابن أبي شيبة ( ١٢٠٠٩ ) عن سيدنا على بن أبي طالب رضي الله عنه .

\_\_\_\_\_

يشفع في والديه فيدخلهما الجنة (١٠) ، وثقل به موازينهما ؛ أي : بثواب الصبر على فقده أو الرضا به ، ولا تفتنهما بعده ؛ أي : بالكفر أو المعاصي ، ولا تحرمهما أجره ؛ أي : أجر مصيبته .

ويسن أن يقول في كل من الصغير والكبير قبل الدعاء له: اللهم ؛ اغفر لحينا وميتنا ، وشاهدنا وغائبنا ، وصغيرنا وكبيرنا ، وذكرنا وأنثانا ، اللهم ؛ من أحييته منا . . فأحيه على الإسلام ، ومن توفيته منا . . فتوفه على الإيمان (٢) ، وطلب المغفرة لصغيرنا ؛ لينال زيادة الدرجات ، فلا يشكل : بأنه لا ذنب عليه ، فقد كان صلى الله عليه وسلم يستغفر في اليوم والليلة مئة مرة ؛ لينال بذلك أعلى درجات القرب (٣) ، فلا حاجة لقول بعضهم : ( وصغيرِنا إذا بلغ واقترف الذنب ، أو المراد : الصغير في الصفات لا في العمر ) .

ولا يخفى مناسبة الإسلام للحياة ومناسبة الإيمان للوفاة ؛ لأن الإسلام كناية عن الأعمال أو الانقياد ، وعلى كل : فهو في الحياة ، والمراد : الإسلام الكافي ، والإيمان : هو التصديق القلبي النافع عند الله ، ولا يكون كذلك إلّا إن وجد عند الوفاة .

قوله: (بعد الثالثة) (،،)؛ أي: وجوباً ، فلا يجزئ بعد غيرها؛ كما علم مما مر (،)، ولا يجب بعد الرابعة شيء .

قوله: (وأقل الدعاء للميت)، وسيذكر أكمله  $(\dot{})$ .

وقوله: (اللهم ؛ اغفر له) أي: مثلاً ، فيكفي: اللهم ؛ ارحمه ، ونحوه ؛ ك: اللهم ؛ الطف به ، ويكفى : غفر الله له ، أو رحمه الله ، أو لطف الله به .

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في الحاشية السابقة .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي ( ١٠٢٥ ) ، وأبو داوود ( ٣٢٠١ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ( ٢٧٠٢ ) عن سيدنا الأغر المزني رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) زاد في نسختي الشرح: ( فيقول ) .

<sup>(</sup>٥) انظر ( ٢٨١/٢ ) ،

<sup>(</sup>٢) انظر ( ٢٨٤/٢ ـ ٢٩١ ) .

ولا بُدَّ أن يكون بأخروي ، فلا يكفي بدنيوي ، إلّا إن آل إلى أخروي ؛ نحو : اللهم ؛ اقض عنه دينه .

ويقول: اللهم ؛ اغفر له ، ونحوَه ولو في صغير أو نبي ؛ لما علمت من أن المغفرة لا تقتضي سبق الذنب (١٠).

قوله: (وأكمله) أي: الدعاء للميت.

وقوله: ( مذكور في قول المصنف في بعض النسخ ) أي: حملاً على حفظه وإن كان لطوله لا يليق بهاذا المختصر ؛ فلذلك تركه في بعض النسخ الأخر .

قوله: (اللهم) أي: يا ألله، فحذفت ياء النداء وعوض عنها الميم؛ كما هو مشهور.

قوله: (هذا عبدك) أي: هذا الميت الحاضر المتذلل والخاضع لك، قال تعالى: ﴿ إِن كُلُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ إِلَا عَلِي الرَّحْنَ عَبْدًا ﴾ (١).

وقوله: (وابن عبديك) المراد بهما: أبو الميت وأمه اللذان هما عبدان لله تعالى ؟ بمعنى أنهما متذللان وخاضعان له ؟ كما علمته من سابقه ، هذا إن كان له أب ، فإن لم يكن له أب ؟ كسيدنا عيسى ، وابن الزنا . . قال فيه : وابن أمتك .

وهاذا في الذكر ، وأما الأنثى . . فيقول فيها : هاذه أمتك وبنت عبديك ، إن كان لها أب ، فإن لم يكن لها أب ؛ كبنت الزنا . . فالقياس أن يقول : وبنت أمتك .

وفي الخنثى يقول : هذا مملوكك وولد عبديك ، هذا إن كان له أب ، فإن لم يكن له أب . . قال : وولد أمتك .

ويجوز التذكير مطلقاً على إرادة الشخص ، والتأنيث مطلقاً على إرادة النسمة ، فإن كانا اثنين مذكرين أو مذكراً ومؤنثاً . . قال : هذان عبداك وابنا عبيدك ، أو مؤنثين . .

<sup>(</sup>۱) انظر ( ۲۸۳/۲ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة مريم : ( ٩٣ ) .

قال : هاتان أَمَتَاكَ وبنتا عبيدك ، وإن كانوا جمعاً مذكراً أو مذكراً ومؤنثاً . . قال : هاؤلاء عبيدك وأبناء عبيدك ، أو مؤنثاً . . قال : هاؤلاء إماؤك وبنات عبيدك .

ويراعي جميع ذلك فيما بعد إلّا في قوله: (وأنت خير منزول به) فيجب تذكير هاذا الضمير وإفراده وإن كان الميت أنثى أو اثنين أو جمعاً ؛ لأنه ليس عائداً على الميت ، بل على الموصوف المحذوف ، والتقدير: وأنت خير كريم منزول به ، فتعليل المحشي بقوله: (لأنه عائد على الله) (1) . . فيه نظر وإن اشتهر ، فإن أنثه على معنى: وأنت خير أنثى منزول بها . . كفر ؛ لاستلزام ذلك تأليث الله تعالى ، أو على معنى: وأنت خير ذات منزول بها . . لم يكفر ، وكذا إن جمعه على معنى: وأنت خير كرام منزول بهم .

قوله: ( خرج ) أي : هلذا الميت .

وقوله: (من رُّوح الدنيا) بفتح الراء؛ أي: نسيم ريحها، ويصح ضمها، ويكون في الكلام استعارة بالكناية؛ حيث شبهت الدنيا بشخص له روح، وطوئ لفظ المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه على طريق الاستعارة بالكناية، وذكر الروح تخييل؛ لأنها من خواص المشبه به؛ إذ هي جسم لطيف له سريان في البدن كسريان الماء في العود الأخضر.

قوله: (وسَعِتها) أي: اتساع الدنيا، وهي بفتح السين، وحكى العلامة الدنوشري كسرها عن الصاغاني (٢٠).

قوله: ( ومحبوبُه ) بالرفع مبتدأ .

وقوله: ( وأحباؤه ) بالرفع أيضاً عطف عليه .

<sup>(</sup>١) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ق/١١٢ ).

 <sup>(</sup>٢) انظر " حاشبة الجمل على شرح المنهج " ( ١٧٤/٢ ) ، ونقل عن الدنوشري \_ الفقيه الشافعي اللغوي ( ت ١٠٢٥ هـ ) \_
 أنه نظم ذلك فقال :

وقوله: (فيها) متعلق بمحذوف خبر، والواو للحال، والمعنى: والحال أن محبوبه وأحباء كائنون في الدنيا، أو بالجر فيهما على أنهما معطوفان على ما قبله، وقوله: (فيها) متعلق بمحذوف حال، والواو للعطف، والمعنى: وخرج من محبوبه ومن أحبائه! أي: خرج من عندهم وفارقهم حال كونهم كائنين في الدنيا.

ورسمُ (أحباؤه) بالواو في بعض النسخ يؤيد الأول ، ورسمه بالياء في بعضها بساعد الثاني .

والمراد بمحبوبه: من يحبه الميت ، وبأحبائه: من يحب الميت ، والضمير في (محبوبه) و(أحبائه) بالتذكير ؛ كما في بعض النسخ ، وهو راجع للميت ، وبالتأنيث ؛ كما في بعضها الآخر ، وهو راجع إلى الدنيا ، وهو الذي في « الروضة » و« أصلها » (١٠) .

قوله : ( إلىٰ ظلمة القبر ) متعلق بـ ( خرج ) ، والتعبير بـ ( القبر ) جريٌ على الغالب ، وإلَّا . . فقد لا يقبر .

قوله: (وما هو لاقيه) أي: وإلى الذي هو لاقيه من الأهوال وغيرها، فالأولى: كفتنة القبر ؟ حتى قيل: إن الشيطان يقعد في جانب القبر عند قول الملكين: من ربك ؟ فيشير إليه: بأنْ أنا (٢)، فيتبعه المنافق ليعذب، دون من يثبته الله بالقول الثانت.

والثانية : كالجزاء على العمل ؛ إن خيراً . . فخير ، وإن شراً . . فشر ، فاللفظ يتناول ما يلقاه في القبر وما بعده .

قوله: (كان يشهد أن لا إله إلَّا أنت . . . ) إلخ ؛ أي : في الظاهر .

وقوله: (وأنت أعلم به منا) أي: في الباطن، والمقصود به: تفويض الأمر إليه تعالىٰ ؛ خوفاً من كذب الشهادة في الواقع.

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين ( ١٢٦/٢ ) ، الشرح الكبير ( ٤٣٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) أورده الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » ( ١٤٤/٤ ) عن سفيان التوري رحمه الله تعالى .

ٱللَّهُمَّ ؛ إِنَّهُ نَزَلَ بِكَ وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ ، وَأَصْبَحَ فَقِيراً إِلَىٰ رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ ، وَقَدْ جِئْنَاكَ رَاغِبِينَ إِلَيْكَ شُفَعَاءَ لَهُ ، ٱللَّهُمَّ ؛ إِنْ كَانَ مُحْسِناً . . فَرِدْ فِي إِحْسَانِهِ ، . . . . . .

قوله: (اللهم؛ إنه نزل بك) أي: يا ألله؛ إن الميت صار ضيفاً عندك فأكرمه، فالمقصود بذلك: التمهيد للشفاعة؛ ليحصل الرفق والرحمة منه سبحانه وتعالىٰ بالمشفوع له، فينشأ من ذلك قبول الشفاعة، فاندفع بذلك ما يقال: ما فائدة ذلك مع أن الله تعالىٰ يعلم ذلك كله؟

قوله: (وأنت خير منزول به) أي: والحال أنك أعظم كريم منزول عنده، فالواو للحال، وخير: أفعل تفضيل، وأصله: أخير، حذفت همزته؛ لكثرة الاستعمال.

وتقدم أنه يجب تذكير هاذا الضمير وإفراده مطلقاً ؛ لأنه ليس عائداً على الميت ، بل على الموصوف المحذوف (1) ، خلافاً لقول المحشي بأنه عائد على الله (1) .

قوله: (وأصبح نقيراً ...) إلخ ؟ أي: (وصار فقيراً ...) إلخ ، والمراد: أنه صار فقيراً إلى رحمته تعالى قبل الموت أيضاً .

وقوله : ( وأنت غني عن عذابه ) إذ لا يعود عليه تعالىٰ من عذابه نفع ، كما لا يعود عليه تعالىٰ منه ضرر .

قوله : ( وقد جئناك ) أي : قصدناك .

وقوله: ( راغبين إليك ) أي : حال كوننا متوجهين إليك مريدين لإحسانك ـ

وقوله : (شفعاء له) أي : حال كوننا شفعاء لهنذا الميت ، وشفعاء : جمع شفيع من الشفاعة ؛ وهي التوجه إلى المشفوع عنده وطلب الخير للمشفوع له .

قوله: (اللهم ؛ إن كان محسناً) أي: بعمل الطاعات والأعمال الصالحة .

وقوله: ( فزد في إحسانه ) أي : في جزاء إحسانه وثوابه .

<sup>(</sup>١) انظر ( ٢٨٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ق/١١٢ ) .

وقوله: ( وإن كان مسيئاً ) أي: بعمل المعاصي .

وقوله: ( فتجاوز عنه ) أي : عن سيئاته ؛ كما في بعض النسخ .

وهاذا في غير الأنبياء ، أما فيهم . . فيأتي بما يليق بهم ، وقال بعضهم : يأتي بذلك ولو في الأنبياء ؛ اتباعاً للوارد ، ويحمل على الفَرَض ، فالمعنى : وإن كان مسيئاً فرضاً ، أو على أنه من باب : حسنات الأبرار سيئات المقربين ، فالمراد بالسيئات : الأمور التي لا تليق بمرتبتهم ، وإن كانت حسنات ؛ لكون غيرها أعلى منها ، فتعد بالنسبة لمقامهم سيئات .

قوله: (ولقِّه برحمتك رضاك) أي: وأنله وأعطه بسبب رحمتك عليه رضاك عنه، ويجوز في (لقِّه) تسكين الهاء وكسرها مع الإشباع ودونه، وهي ضمير عائد على (الميت) مفعول أول، و(رضاك) مفعول ثانٍ.

قوله: (وقه فتنة القبر) أي: واحفظه من التلجلج في جواب سؤال الملكين،  $\tilde{b}$ . (قِه): من الوقاية؛ وهي الحفظ، وفي الهاء التسكين والكسر مع الإشباع ودونه مثلَ ما تقدم فيما قبله، وهي ضمير عائد على (الميت) مفعول أول، و(فتنة القبر) مفعول ثانٍ ؛ وهي التلجلج في الجواب، فالمراد من ذلك: توفيقه للجواب، وإلاً .. فالسؤال عام لكل أحد وإن لم يقبر ؛ كالغريق والحريق وإن سحق وذرّي في الهواء أو أكلته السباع، فالتقييد بالقبر جريٌ على الغالب.

ويستثنى من عمومه: الأنبياء وشهداء المعركة وكذا الأطفال؛ فلا يسألون على المعتمد؛ لعدم تكليفهم، وما ورد من أن من واظب على قراءة: (تبارك الذي بيده الملك) كل ليلة لا يسأل (۱)، ونحوه كالميت يوم الجمعة لقوله صلى الله عليه وسلم: «من مات ليلة الجمعة.. وقي فتنة القبر» (٢).. يحمل على أنه يخفف عنه في السؤال؛ بحيث لا يفتن في الجواب.

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم ( ٤٩٨/٢ ) ، والنسائي في ا الكبرئ » ( ١٠٤٧٩ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ( ١٧٦/٢ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما -

ولا يسأل إلّا في القبر الذي يبعث منه ، فمن كان ينقل بعد دفنه . . لا يسأل حتى ينقل .

ويقال للملكين: منكر \_ بفتح الكاف \_ ونكير ؛ لأنهما يأتيان للميت بهيئة منكرة سواء المؤمن والكافر على المعتمد ، خلافاً لما جرئ عليه المحشي تبعاً للقليوبي ؛ من أن منكراً ونكيراً للكافر ، ومبشراً وبشيراً للمؤمن (١) ، ومع أحدهما مرزبة لو اجتمع عليها أهل منى ما أقلوها ؛ أي : رفعوها ، قال صلى الله عليه وسلم : « وهي في يده كهاذه العصا في يدي » (٢) .

والسؤال قبل ضمة القبر ، ويسألان كل أحد بلغته على الصحيح ، وقيل : بالسرياني ؟ ولذلك قال السيوطي (٣) :

وَمِنْ عَجِيبِ مَا تَرَى الْعَيْنَانِ أَنَّ شُوْالَ الْقَبْدِ بِالسِّرْيَانِي أَنَّ شُوَالَ الْقَبْدِ بِالسِّرْيَانِي أَفْتَى بِلَسِّرِ بِالسِّرْيَانِي أَفْتَى بِذَكَ شَيْخُنَا الْبُلْقِينِي وَلَـمَ أَرَهُ لِغَيْسِرِهِ بِعَيْنِي وَلَـمَ أَرَهُ لِغَيْسِرِهِ بِعَيْنِي وَلَـمَ أَرَهُ لِغَيْسِرِهِ بِعَيْنِي وَلَـمَ وَلَـمَ أَرَهُ لِغَيْسِرِهِ بِعَيْنِي وَلَـمَ وَلَمَ وَلَـمَ وَلَمَ وَلَمَ وَلَمَ وَلَمَ وَلَمَ وَلَمَ وَلَهُ وَلَهُ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَاللّهِ وَنْ اللّهِ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلّهُ وَاللّهِ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا لَهُ اللّهُ الل

والسؤال أربع كلمات على القول بأنه بالسرياني ؛ وهي: أتره ، أترح ، كاره ، سالحين ، فمعنى الأولى: قم يا عبد الله ، ومعنى الثانية : فيمن كنت ؟ ومعنى الثالثة : من ربك ؟ وما دينك ؟ ومعنى الرابعة : ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم وفي الخلق أجمعين ؟ وقد ورد أن حفظ هذه الكلمات الأربع دليل على حسن الخاتمة ؛ كما بخط الميدانى .

قوله : ( وعذابه ) من عطف العام على الخاص ؛ لأن فتنة القبر من عذابه .

قوله: (وافسح له في قبره) أي: وسع له فيه بقدر مد البصر، إن لم يكن غريباً، وإلّا . . فمن محل دفنه إلى وطنه، والقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النا. .

<sup>(</sup>١) حاشية البرماوي على شرح الغاية (ق/١١٣)، حاشية القلبوبي على شرح الغاية (ق/٧١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في « إثبات عذاب القبر » (١٠٥ ) ، وأبو داوود في «البعث » ( ٧ ) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . (٣) النه - من النه عن ( ١٦/٥ ) ، والمائة في ١٥ م علم الدين صالح من عمر ( به ٨٦٨ ) ، وانظر « شرح الصدور بشرح حال

<sup>(</sup>٣) التثبيت عند التبييت ( ق/٦ ) ، والبلقيني : هو علم الدين صالح بن عمر ( ت ٨٦٨ ) ، وانظر ؛ شرح الصدور بشرح حال لموتئ والقبور » ( ص ٢٩٤ ) .

قوله: (وجاف الأرض . . .) إلخ ؛ أي : (وباعد الأرض . . .) إلخ ، والمراد منه : تخفيف ضمة القبر عليه ، وإلا . . فلا معنى لمباعدة الأرض عنه حقيقة بحيث يصير مرفوعاً عنها .

وقوله: (عن جنبيه) أي: اليمين واليسار، وفي رواية: عن جنبه بالإفراد؛ أي: الذي هو عليه، والذي في بعض نسخ الأم الصحيحة: (عن جُثّته) بضم الجيم وفتح المثلثة المشددة، قال في المهمات: (وهو حسن؛ لدخول الجنبين وغيرهما؛ كالظهر والبطن) (۱).

قوله : ( ولقِّه برحمتك الأمن ) فيه ما تقدم في : ( ولقِّه برحمتك رضاك )  $^{(7)}$  .

وقوله : ( من عذابك ) أي : الشامل لما بالقبر ، ولما في يوم القيامة ، وأعيد بإطلاقه بعد تقييده فيما تقدم بالقبر (٣) ؛ اهتماماً به ؛ لأنه المقصود من هلذه الشفاعة .

قوله: (حتى تبعثه) أي: إلى أن تبعثه.

وقوله : ( آمناً ) بالمد ؛ أي : من الأهوال .

وقوله: ( إلىٰ جنتك ) متعلق بـ ( تبعث ) .

قوله: (ويقول في الرابعة) أي: بعدها ندباً ؛ لما تقدم من أنه لا يجب بعده الرابعة شيء (1) ، فلو سلم عقبها . . جاز ، ويسن تطويلها بقدر الثلاثة قبلها .

ونُقل عن بعضهم: أنه يقرأ فيها قوله تعالىٰ: ﴿ ٱلَّذِينَ يَحْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ . . . ﴾ إلىٰ قوله: ﴿ ٱلْعَظِيمُ ﴾ (٥) ؛ حتىٰ قال الشيخ البابلي: (نعم ؛ وردت هذه في بعض

<sup>(</sup>١) المهمات ( ٤٨٧/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( ٢/٨٨٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( ٢٨٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ( ٢٨١/٢ ) .

<sup>(</sup>a) سورة غافر : ( ۷ \_ ۹ ) .

الأحاديث) (١) ، لكن لو خشي تغير الميت أو انفجاره لو أتى بالسنن . . فالقياس \_ كما قاله الأذرعي \_ : الاقتصار على الأركان وترك السنن (٢) .

قوله: (اللهم الا تحرمنا) بفتح التاء وضمها من حرمه وأحرمه اوالأولى أفصح . وقوله: (أجره) أي: أجر الصلاة عليه أو أجر المصيبة به افإن المسلمين كالعضو الواحد إن اشتكى بعضه . . اشتكى كله .

وقوله : ( ولا تفتنا بعده ) أي : بالابتلاء بالمعاصي .

وقوله: ( واغفر لنا وله ) ولا بأس بزيادة: ( وللمسلمين ) .

قوله: ( والسلام هنا ) أي : في صلاة الجنازة .

وقوله: ( في كيفيته ) أي: كالتفاته في التسليمة الأولى على يمينه ، وفي الثانية على يساره .

وقوله: (وعدده) أي: كونه تسليمتين، للكن الأولى واجبة والثانية مندوبة ؟ كما في صلاة غير الجنازة (٣).

قوله: (للكن يستحب زيادة: ورحمة الله وبركاته) استدراك على الكيفية، وظاهره: أن قوله: (ورحمة الله) لا يسن في غير صلاة الجنازة، وليس كذلك، بل يسن فيها وفي غيرها، وما أفاده من سن: (وبركاته) هنا. ضعيف، والمعتمد: أنها لا تسن هنا؛ كما لا تسن في سائر الصلوات.

نعم ؛ تسن في رد السلام .

فالحاصل: أن ( ورحمة الله ) مندوبة هنا وفي سائر الصلوات ، وأن ( وبركاته ) لا

<sup>(1)</sup> انظر  $\alpha$  حاشية البجيرمي على الخطيب  $\alpha$  (  $1 \times 100$  – 100 ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ﴿ الإقناعِ ﴾ ( ١٩٠/١ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر ( ۱/۱۲۰ ) .

تسن هنا ولا في سائر الصلوات ، فلو حذف هذا الاستدراك . . لكان أولى .

## [دفن الميت]

قوله: (ويدفن الميت) أي: وجوباً ، ولا يكفي في الدفن وضع الميت على وجه الأرض والبناء عليه ؛ حيث لم يتعذر الحفر ، وإلا . . كفى ، فلو مات في سفينة . . انتظر وصولها إلى الساحل ؛ ليدفن في البر إن قرب ، وإلا . . فالمشهور \_ كما نص عليه الإمام الشافعي \_ : أن يشد بين لوحين ؛ لئلا ينتفخ ، ويلقى في البحر ؛ ليصل إلى الساحل وإن كان أهله كفاراً ؛ فقد يجده مسلم فيدفنه إلى القبلة ، فإن ألقوه فيه بدون لوحين وثقلوه بنحو حجر . . لم يأثموا (١٠) .

والواجب من القبر: ما يمنع الرائحة والسبع ؛ فيمنع ظهور رائحة الميت فتؤذي الأحياء ، ويمنع نبش السبع له فيأكله ، وهما متلازمان ، فذكرهما لبيان فائدة الدفن وإن تلازما ، هاكذا قيل ، والحق : أنه لا تلازم بينهما ، ألا ترئ أن الفساقي المعروفة الآن تمنع السبع ولا تمنع الرائحة ، فالدفن فيها حرام ، وكذلك القبور التي يطمونها بالتراب من غير حجارة ؛ كما في بلاد الأرياف ؛ فإنها لا تمنع السبع وإن منعت الرائحة ، وقد لا تمنعهما ، فالدفن فيها حرام أيضاً .

ويسن أن يستر القبر عند الدفن بثوب ونحوه ، رجلاً كان الميت أو امرأة ، وهو فيها آكد .

والسنة الدفن في غير الليل ووقت كراهة الصلاة ، وجاز بلا كراهة دفنه ليلاً مطلقاً ، ووقت كراهة الصلاة إذا لم يُتَحَرَّ ، وإلّا . . فلا يجوز ، وقيل : يكره .

والدفن في المقبرة أفضل منه في غيرها ؛ لينال الميت دعاء المارين .

ويسن أن يفضى بخده إلى الأرض ، ويكره أن يجعل له فرش ومخدة أو صندوق لم يحتج إليه ؛ لأن ذلك إضاعة مال لا لغرض ، أما إن احتيج إليه لنداوة الأرض ونحوها . .

<sup>(</sup>۱) الأم ( ۱/۱۲۲ ـ ۲۲۷ ) .

فلا يكره ، ولا تنفذ وصيته به إلّا حينئذٍ ، والتزاحم على النعش بدعة مكروهة ، وكان الحسن البصري يقول إذا رآهم يزدحمون : ( إخوان الشياطين ) (١٠) .

وسئل أبو علي النحاس عن وقوف الجنازة ورجوعها ، فقال : ( متى رأت الملائكة بين يديها . . رجعت ، ومتى كثرت خلفها . . أسرعت ) ، ويحتمل : أن النفس تلوم على الجسد ويلوم الجسد على النفس فيختلف حالها ، فتارة تقدم وتارة تؤخر ، ويحتمل : أن يكون بقاؤها في حال رجوعها ؛ ليتم أجل بقائها في الدنيا .

وسئل عن خفة الجنازة وثقلها ، فقال : ( إذا خفت . . فصاحبها شهيد ؛ لأن الشهيد حي ، والحي أخف من الميت ) (٢٠٠٠ .

ويسن أن يقف جماعة بعد دفنه يسألون له التثبيت ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت . . وقف على قبره وقال : «استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت ؛ فإنه الآن يسأل » (۳) .

ويسن تلقينه أيضاً ، ويغني عنه الدعاء بالتثبيت ، ولا يلقن الطفل ونحوه ممن لم يتقدمه تكليف ؛ لأنه لا يفتن في قبره ، وكذلك النبي وشهيد المعركة فلا يلقنان ؛ لأنهما لا يسألان .

وتندب زيارة القبور للرجال؛ لتذكر الآخرة، وتكره من النساء؛ لجزعهن وقلة صبرهن، ومحل الكراهة فقط: إن لم يشتمل اجتماعهن على محرَّم، وإلّا . . حرم، ويستثنى من ذلك: قبر نبينا صلى الله عليه وسلم فتندب لهن زيارته، وينبغي - كما قال ابن الرفعة - أن قبور سائر الأنبياء والأولياء كذلك (،).

ويندب أن يقول الزائر: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم ؛ لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم،

١١) انظر \* فيض القدير ١١ (٤٩٣/١).

<sup>(\*)</sup> انظر « طبقات الحنابلة » ( ٢٧٤/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داوود ( ٣٢٢١ ) عن سيدنا عشمان بن عفان رضي الله عنه .

<sup>(1)</sup> كفاية النبيه (٥/١٦٤).

واغفر لنا ولهم ، وأن يقرأ ما تيسر من القرآن ؛ ك (سورة يس ) ويدعو لهم ويهدي ثواب ذلك لهم ، وأن يتصدق عليهم وينفعهم ذلك فيصل ثوابه لهم ، ويسن أن يقرب من المزور كقربه منه حياً ، وأن يسلم عليه من قبل رأسه .

ويكره تقبيل القبر واستلامه ، ومثله : التابوت الذي يجعل فوقه ، وكذلك تقبيل الأعتاب عند الدخول لزيارة الأولياء ، إلّا إن قصد به التبرك بهم ؛ فلا يكره ، وإذا عجز عن ذلك لازدحام ونحوه ؛ كاختلاط الرجال بالنساء ؛ كما يقع في زيارة سيدي أحمد البدوي . . وقف في مكان يتمكن فيه من الوقوف بلا مشقة وقرأ ما تيسر ، وأشار بيده أو نحوها ثم قبّل ذلك ؛ فقد صرحوا : بأنه إذا عجز عن استلام الحجر الأسود . . يسن له أن يشير بيده أو عصاً ثم يقبلها .

ويندب وضع نحو الجريد الأخضر والريحان على القبر ؛ كما جرت به العادة ؛ لأنه يستغفر للميت ما دام رطباً ، وتسبيحه أكمل من تسبيح اليابس ؛ لما فيه من نوع حياة ، ولا يجوز لغير واضعه أخذه قبل يبسه ؛ لأن صاحبه لا يعرض عنه إلا بعد يبسه ؛ لزوال نفعه الذي كان فيه وقت الرطوبة ؛ وهو الاستغفار للميت ، أما واضعه . . فيجوز له أخذه ولو قبل يبسه ، هاكذا أطلق بعضهم .

وفصل ابن قاسم: بين أن يكون قليلاً ؛ كخوصة أو خوصتين ؛ فلا يجوز له أخذه وهو أخضر ؛ لتعلق حق الميت به ، وأن يكون كثيراً ؛ فيجوز له الأخذ منه وضع على قبر منه أن يأخذ منه ويضع على قبر آخر . . . وهاكذا .

قوله: (في لحد) أي: ندباً، فالدفن فيه أفضل منه في الشق إن صلبت الأرض؛ كما سيذكره الشارح (١٠)، فإن كانت الأرض رخوة.. فالدفن في الشق أفضل منه في اللحد.

<sup>(</sup>١) حاشية ابن قاسم العبادي على شرح المنهج ( ١/ق ٣٤٦ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر ( ۲۹٦/۲ ) .

ويسن أن يُسند وجه الميت ورجلاه إلى جدار القبر وظهره بنحو لبنة أو حجر ؟ لئلا ينكب على وجهه أو يستلقي على ظهره .

ولو كان بأرض اللحد أو الشق نجاسة . . فهل يجوز وضع الميت عليها مطلقاً ، أو يفصل بين أن تكون من صديد الموتئ \_ كما في المقبرة المنبوشة \_ فيجوز وضعه عليها ، أو من غيره \_ كبول أو غائط \_ فلا يجوز ؟

كلُّ محتمل ، قال الشوبري : ( والوجه : هو الأول ) ، ثم قال : ( ويظهر صحة الصلاة عليه في هاذه الحالة ) انتهى (١٠) ، والذي يظهر لي : اختيار الثاني .

قوله : ( مستقبل القبلة ) أي : وجوباً ؛ تنزيلاً للميت منزلة المصلي .

ويؤخذ من ذلك : عدم وجوب الاستقبال في الكافر ؛ فيجوز استقباله واستدباره .

نعم ؛ الكافرة التي في بطنها جنبن مسلم نفخت فيه الروح ولم ترج حياته يجب استدبارها للقبلة ؛ ليكون الجنين مستقبل القبلة لأن وجمه الجنين إلى ظهر أمه ، وتدفن هاذه المرأة بين مقابر المسلمين والكفار ؛ لئلا يدفن المسلم في مقابر الكفار وعكسه ، فإن لم تنفخ فيه الروح . . لم يجب الاستدبار في أمه ؛ لأنه لا يجب استقباله حينئذ .

نعم ؛ استقباله أولى .

فإن رجيت حياته . . لم يجز دفنه معها ، بل يجب شق جوفها وإخراجه منه ولو مسلمة ، ومن الغلط أن يقال : يوضع نحو حجر على بطنها ليموت ؛ فإن فيه قتلاً للجنين .

قوله: (واللَّحد بفتح اللام . . . ) إلخ ، وأصل اللحد: الميل ؛ يقال: لحد ؛ أي : مال ، وألحد لغة قليلة ، ومنه الإلحاد في الحرم وفي دين الله تعالى ، والملحد: كل مائل عن الاستواء .

١) حاشية الشوبري على شرح المنهج (١/ق ٢٣١).

مَا يُحْفَرُ فِي أَسْفَلِ جَانِبِ ٱلْقَبْرِ مِنَ ٱلْقِبْلَةِ قَدْرَ مَا يَسَعُ ٱلْمَيِّتَ وَيَسْنُرُهُ ، وَٱلدَّفْنُ فِي ٱللَّحْدِ أَفْضَلُ مِنَ ٱلدَّفْنِ فِي ٱلشَّقِّ إِنْ صَلُبَتِ ٱلْأَرْضُ . وَٱلشَّقُّ : أَنْ يُحْفَرَ فِي وَسَطِ ٱلْفَبْرِ ؛ كَٱلنَّهْرِ ، . . . . . .

قوله: (ما يحفر في أسفل جانب القبر) أي: بعد أن يعمق قامة وبسطة ؛ كما سيأتي (١) ، فيحفر القبر أولاً بقدر قامة وبسطة ، ثم يحفر في أسفل جانبه بقدر ما يسع الميت ، فيوضع فيه على جنبه الأيمن مستقبل القبلة ويسند ظهره بلبنة أو نحوها ، ثم يسد فتحة القبر بنحو لبن ، ثم يهال عليه التراب إلى أن يملأ القامة والبسطة .

واللَّيِن \_ بفتح اللام وكسر الباء \_: جمع لبنة ؛ وهو الطوب غير المحرق ، ويندب كون اللبنات التي وضعت في قبره صلى الله عليه وسلم كانت تسعاً (٢).

قوله: (من القبلة) أي: من جهتها، وهو ليس بقيد؛ لأن مثلها الجهة المقابلة لها.

قوله: (والدفن في اللحد أفضل من الدفن في الشق) ولذلك كان قول المصنف: (في لحد) محمولاً على الندب.

وقوله: (إن صلّبت الأرض) بضم اللام؛ أي: يبست، من الصلابة؛ وهي اليبوسة والشدة، فإن كانت الأرض رخوة. فالله في الشق أفضل من الدفن في اللحد؛ كما مر (")؛ لئلا تنهار وتسقط على الميت لو دفن في اللحد.

قوله: (والشق: أن يحفر في وسط القبر؛ كالنهر) أي: الذي هو مجرى الماء؛ كالقناة، وجمع القبر: قبور في الكثرة، وأَقْبُر في القلة.

وأول من سن القبر: الغراب لما قتل قابيل هابيل ؟ كما قال الله تعالى: ﴿ فَبَعَثَ اللَّهُ عُرَابًا يَبُحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَّهُ كَيْفَ يُوَارِى سَوْءَةَ أَخِيهِ ﴾ (١) ، وقيل: بنو إسرائيل ، وليس سُمَّء .

<sup>(</sup>١) انظر ( ٢٩٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على صحيح مسلم (٣٤/٧).

<sup>(</sup>٣) انظر ( ٢٩٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة المائلة : ( ٣١ ) .

وفي التنزيل : ﴿ ثُمُّ أَمَاتُهُ, فَأَقَبَرُهُ ﴾ (١) ، أي : جعل له قبراً يوارئ فيه إكراماً له ، ولم يجعله مما يلقي على وجه الأرض فتأكله الطيور والوحوش .

قوله: (ويبنى جانباه) ظاهره: أنه يجمع بين الحفر والبناء، وليس متعيناً، بل يمكن الاقتصار على أحدهما، فتجعل الواو بمعنى (أو)، ثم تجعل (أو) مانعة خلو تجوّز الجمع، فصور الشق ثلاث؛ فتارة يقتصر على الحفر، وتارة يقتصر على البناء، وتارة يجمع بينهما.

قوله: (ويُسْقَف عليه) بضم الياء وسكون السين من أسقف ؟ كما ضبطه الشوبري (٢) ، ويرفع السقف عن الميت قليلاً .

وقوله: (بلبن) بفتح اللام وكسر الباء؛ كما مر<sup>(۱)</sup>، وحكي: أن بعض الجهلة توهم أنه بفتح الباء، فأفتئ بأنه يسن سد القبر باللبن المعروف، نعوذ بالله من سوء الفهم.

وقوله: ( ونحوه ) أي : نحو اللبن مما لم تمسه النار ؛ كالحشيش .

قوله: (ويوضع الميت عند مؤخر القبر) أي: يوضع وهو في النعش قبل إنزاله القبر من فوق أعناق الرجال الحاملين له.. عند طرف القبر الذي يكون عند رجل الميت بعد إنزاله فيه ؛ لأن ذلك أسهل لإدلائه فيه.

قوله: (وفي بعض النسخ . . . ) إلخ: يفيد: سقوط تلك الزيادة في بعض النسخ ، الكن المحفوظ: الأول ، وهو أولى .

وقوله: (زيادة) يقرأ بلا تنوين؛ لإضافته لجملة ما بعده، هذا على النسخة التي ليس فيها لفظة (وهي)، وأما على ما في بعض النسخ من زيادة: (وهي). فيقرأ بالتنوين.

<sup>(</sup>١) سورة عيس : ( ٢١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر x حاشية الجمل على شرح المنهج x ( ١٩٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( ۲۹٦/۲ ) .

قوله: (ويُسَل) بضم الياء وفتح السين ، من السل ؛ وهو الإخراج ؛ أي : يخرج من النعش ؛ ليسلم لمن يدخله في القبر .

ولا يدخله ولو أنثى إلا الرجال ، ويدخله الأحق بالصلاة عليه درجة ، لنكن الأحق في الأنثى الزوج وإن لم يكن له حق في الصلاة ، ثم المحرم ، ثم عبدها ، ثم الممسوح ، ثم المجبوب ، ثم الخصي ، ثم الأجنبي الصالح ، وإنما لم يدخلها النساء ؛ لضعفهن غالباً .

نعم ؛ يسن أن يَلِينَ حمل المرأة من محل موتها إلى مغتسلها ومن مغتسلها إلى النعش ، وتسليمها إلى من في القبر ، وحل ثيابها فيه .

قوله: ( من قِبَل رأسه ) بكسر القاف وفتح الباء ؛ أي: من جهة رأسه ؛ لأن ذلك أسهل في إخراجه من النعش .

وقوله: (أي: سَلاً برفق) أشار الشارح بذلك: إلى أن الجار والمجرور صفة لمصدر محذوف.

قوله: (ويقول ...) إلخ ؛ أي: ندباً ؛ فقد روي: أنه إذا قيل ذلك .. رفع العذاب عن الميت أربعين سنة (1) ، ونقل النووي عن النص: أنه يندب أن يقول بعد ذلك: اللهم ؛ سلَّمه إليك الأشحاء ؛ من أهله وولده وقرابته وإخوانه ، وفارق من يحب قربه ، وخرج من روح الدنيا وسعتها إلى ظلمة القبر وضيقه ، ونزل بك وأنت خير منزول به (1).

قوله: (الذي يلحده) أي: يدخله اللحد، والمرادبه: ما يشمل الشق.

قوله: (باسم الله، وعلى ملة رسول الله) أي: ليكون اسم الله وملة رسول الله كالزاد له والعدة التي يتقي بها الفتن والأهوال، والباء متعلقة بمحذوف تقديره: ألحدك

<sup>(</sup>١) أورده القليوبي في « حاشيته على المحلي » ( ٤٠٩/١ ) عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) المجموع ( ٢٥٢/٥ ) ، مختصر المزني ( ص ٣٩ ) .

أو أضعك ، ( وعلى ) متعلقة بمحذوف أيضاً تقديره : مُتَّ بفتح تاء الخطاب .

وظاهره: الاقتصار على (باسم الله)، والأكمل: زيادة: (الرحمان الرحيم) لمناسبة ذكر الرحمة في ذلك المقام؛ كما قاله المناوي (١٠).

قوله: (ويضجع) أي: يوضع على جنبه وجوباً، والأفضل: كونه على الجنب الأيمن ؛ كما في الاضطجاع عند النوم ، فإن كان على الأيسر . . كره ولا ينبش ، ويندب أن يُفْضى بخده إلى الأرض ؛ كما مر (٢٠) ؛ إشارة إلىٰ شدة الذل والافتقار لله تعالىٰ .

وقوله: ( في القبر ) أي : في اللحد أو الشق ، ولا يكفي وضعه في القبر ؛ كما هو المعهود الآن ، فالناس آثمون بترك الدفن في اللحد أو الشق .

قوله: (بعد أن يعمق) بالعين أو بالغين ؛ أي: يزاد في حفره لجهة الأسفل.

وقوله: (قامة وبسطة) أي: قدر قامة رجل معتدل وبسطة يديه إلى الأعلى ؟ وذلك نحو أربعة أذرع ونصف ؟ كما صوبه النووي (٣) ، والمراد: بذراع الآدمي ، وهو شبران تقريباً ، فلا ينافي قول بعضهم: إنها ثلاثة أذرع ونصف ؛ لأن مراده: بذراع العمل .

وقد عرفت أنه لا بُدَّ من اللحد أو الشق في ذلك القبر ، وبعد وضع الميت في واحد منهما يهال التراب إلى أن يملأ القامة والبسطة .

قوله: (ويكون الاضطجاع مستقبل القبلة) هذا علم من قول المصنف: (مستقبل القبلة) فهو مستدرك، للكن ذكره؛ توطئة لما بعده.

قوله: ( فلو دفن مستدبر القبلة ) أي : أو منحرفاً عنها .

وقوله: ( أو مستلفياً ) أي : أو منكباً علىٰ وجهه .

<sup>(</sup>١) فيض القدير ( ٢٥/١٤ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( ۲۹۲/۲ ) . .

<sup>(</sup>٣) المجموع ( ٢٤٦/٥ ).

وقوله : ( نبش ) أي : وجوباً .

وقوله: ( ما لم يتغير ) المراد بالتغير: النتن ؛ كما قاله الماوردي (١٠) ، وهو المعتمد ، خلافاً لمن قال: المراد به: الانفجار.

قوله: (ويسطح القبر) أي: يجعل مسطحاً مستوياً له سطح.

وقوله: (ولا يسنم) أي: لا يجعل مسنماً كالجَمَلون على هيئة سنام البعير؛ كما يشاهد في بعض القبور، فالأفضل: جعله مسطحاً لا مسنماً.

قوله: (ولا يبنئ عليه) فيكره البناء عليه إن كان في غير نحو المقبرة المسبلة للدفن فيها، وإلا .. حرم، سواء كان فوق الأرض أو في باطنها، فيجب على الحاكم هدم جميع الأبنية التي في القرافة المسبلة للدفن فيها، وهي التي جرت عادة أهل البلد بالدفن فيها ؟ لأنه يضيق على الناس .

ولا فرق بين أن يكون البناء قبة أو بيتاً أو مسجداً أو غير ذلك ، ومنه الأحجار المعروفة بالتركيبة .

نعم ؛ استثناها بعضهم للأنبياء والشهداء والصالحين ونحوهم .

ومن المسبلة: قرافة مصر، قال ابن عبد الحكم: ( ذكر في « تاريخ مصر »: أن عمرو بن العاص أعطاه المقوقس فيها مالاً جزيلاً ، وذكر أنه وجد في الكتاب الأول \_ يعني: التوراة \_: أنها تربة الجنة ، فكاتب عمر بن الخطاب في ذلك ، فكتب إليه: إني لا أعرف تربة الجنة إلّا لأجساد المؤمنين ، فاجعلوها لموتاكم ) (٢٠).

ولو وجد بناء في أرض مسبلة ولم يعلم أصله . . ترك ؛ لاحتمال أن يكون وضع بحق قبل تسبيلها ، قياساً على ما قرر في الكنائس .

ويكره أن يجعل على القبر مظلة ؛ لأن عمر رضي الله عنه رأى قبة فنحاها ، وقال : ( دعوه يظله عمله ) (۲) .

<sup>(</sup>١) الحاوي الكبير ( ٢٣٠/٣ ).

<sup>(</sup>٢) فتوح مصر والمغرب ( ص ١٨٣ ـ ١٨٤ ).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري تعليقاً قبل حديث ( ١٣٦١ ).

ويسن أن يضع عند رأسه حجراً أو خشبة أو نحوهما ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم وضع عند رأس عثمان بن مظعون صخرة ، وقال : « أَتَعَلَّمُ بها قبر أخي ، وأدفن إليه من مات من أهلي » (١) ؛ أي : أخيه من الرضاعة ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن له أخ من النسب .

ويندب جمع أقارب الميت في موضع واحد من المقبرة ؛ لأنه أسهل على الزائر .

ولا يجلس على القبر ، ولا يتكأ عليه ، ولا يداس عليه ، ولا يكتب عليه ولو في لوح عند رأسه ، للكن قال في « شرح البهجة » : ( وفي كراهة كتابة اسم الميت عليه . . نظر ، بل قال الزركشي : لا وجه لكراهة كتابة اسمه وتاريخ وفاته ) (٢٠) ، خصوصاً إذا كان من العلماء ونحوهم ؛ كما جرت بذلك عادة الناس .

قوله: (ولا يجصص) خرج بتجصيصه: تطيينه؛ فإنه لا بأس به.

ويندب أن يرش القبر بماء ، والأولى: أن يكون طاهراً بارداً ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم فعله بقبر ولده إبراهيم (٢٠٠٠.

وخرج بالماء: ماء الورد؛ فيكره الرش به ؛ لأنه إضاعة مال لغرض حصول رائحته ، فلا ينافي أن إضاعة المال حرام ، وقال السبكي: ( لا بأس باليسير منه إن قصد به حضور الملائكة ؛ فإنها تحب الرائحة الطيبة ) انتهى ('') ، بل لو قيل بسنه حينئذٍ . . لم يبعد .

قولمه : ( أي : يكره تجصيصه بالجرص ) أي : تبييضه بالجَص بفتح الجيم وكسرها .

وقوله: (وهو النُّورة المسماة بالجير)، وقيل: هو الجبس، والمراد هنا: هما أو أحدهما.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داوود ( ٣٢٠٦) ، والبيهقي في \* الكبرئ \* ( ٤١٢/٣ ) عن المطلب بن حنطب رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>Y) الغرر البهية ( 1 / 1 / 1 ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في ٩ الكبرئ ١ ( ٢١١/٣ ) عن محمد الباقر رحمه الله تعالىٰ.

 <sup>(</sup>٤) انظر « الإقناع » ( ١٩٢/١ ) .

قوله: (ولا بأس بالبكئ على الميت) فهو مباح، والكلام في البكئ بالقصر؛ وهو نزول الدموع من غير رفع صوت.

فقول المصنف: ( من غير نوح ) صفة كاشفة ، ولا فرق في إباحته بين أن يكون معه حزن أو لا .

وأما البكاء بالمد . . فهو ما كان برفع صوت ، وهو مكروه عند الرملي  $^{(1)}$  .

نعم ؛ يندب لفقد نحو عالم أو صالح ، ويكره لموت نحو محسن إليه ؛ لتضمنه عدم الثقة بالله تعالى ، ويباح للمحبة والرقة ، والصبر أجمل ، ويحرم مع عدم الرضا بالقدر .

وقد جمع بعضهم بين المقصور والممدود في قوله (''): [من الوافر] بَكَــتُ عَيْنِــي وَحُــقَ لَهَــا بُكَاهَــا وَمَــا يُغْنِــي الْبُــكَاءُ وَلَا الْعَوِيــلُ قوله: (أي: يجوز) أي: جوازاً مستوي الطرفين ؛ لما علمت من أنه مباح.

وقوله: (قبل الموت وبعده) للكن الأولى: عدمه عند المحتضر، وهو بعد الموت خلاف الأولى؛ لأنه حينئذٍ يكون أسفاً على ما فات، نقله في «المجموع» عن الجمهور (٢٠).

قوله: (وتركه أولى) فيكون فعله خلاف الأولى، ولعله راجع لقوله: (وبعده) فلا ينافى أنه مباح قبل الموت، ويؤيد ذلك: عبارة «المجموع» السابقة.

قولمه: (ويكون البكي من غير نوح) أي: ويكون البكى الجائز من غير نوح، وهو بيان للواقع ؟ لما تقدم من أن البكي \_ بالقصر \_: ما كان من غير رفع صوت.

<sup>(</sup>١) نهاية المحتاج (١٥/٣).

<sup>(</sup>٢) البيت لسيدنا حسان بن ثابت رضى الله عنه في « ديوانه ؛ ( ٥٠٤/٢ ) .

<sup>(</sup>T) المجموع ( TVY/0 ).

أَيْ: رَفْعِ صَوْتٍ بِٱلنَّدْبِ (وَلَا شَقِّ ثَوْبٍ)، وَفِي بَعْضِ ٱلنُّسَخِ: (جَيْبٍ) بَدَلَ (ثَوْبٍ)، وَٱلْجَيْبُ: طَوْقُ ٱلْقَمِيصِ .................

قوله: (أي: رفع صوت بالندب) أي: مع الندب، فالباء بمعنى (مع)، وهو عد محاسن الميت مع البكاء؛ كأن يقول: واكهفاه، واجبلاه، واسنداه، وهو حرام من الكبائر؛ لخبر: «النائحة إذا لم تتب. تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب » (1)، والسربال: القميص، والدرع: قميص فوقه، فتكون لابسة قميصاً فوق قميص.

فالنوح مركب من شيئين: رفع الصوت ، والندب ، فإن فقد أحدهما . . فلا حرمة ، فما يقع الآن من أن بعض الناس يقول: كان عالماً أو كان كريماً . . لا حرمة فيه ، بل يسن ؛ لخبر: « اذكروا محاسن موتاكم » ( $^{(7)}$  ، ومن ذلك: المرثية التي تفعل في العلماء . قوله: ( ولا شق ثوب )  $^{(7)}$  فهو حرام ، وليس ردة إلَّا إن استحله .

ومثله: لطم الخدود، وضرب الصدور، ودق الطار، ونشر الشعر، وتسويد الوجه والثياب بنحو نيلة، ونحو ذلك من كل ما ينافي الرضا بالقضاء والقدر، ويدل على الجزع والسخط ؛ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: « ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية » (3) ؛ أي: ليس على طريقتنا الكاملة، فلا يقتضي كفر من فعل ذلك.

ولا يعذب الميت بشيء من هنذا إلَّا إن أوصى به ؛ كقول القائل (°): [من الطويل] إذَا مِـتُّ فَانْعِينِي بِمَا أَنَا أَهْلُهُ وَشُقِي عَلَيَّ الْجَيْبَ يَا بِنْتَ مَعْبَدِ وعليه حمل الجمهور الأخبار الواردة بتعذيب الميت ، قال تعالىٰ: ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِنَةٌ

وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾ (٦).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ( ٩٣٤) عن سبدنا أبي مالك الأشعري رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داوود ( ٤٩٠٠ ) ، والترمذي ( ١٠٢٠ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) في نسخ المحشى الخطية : ( جيب ) بدل ( ثوب ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ( ١٢٩٧ ) ، ومسلم ( ١٠٣ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) البيت لطرقة بن العبد في ٥ ديوانه ٥ ( ص ٤٦ ) .

<sup>(</sup>٦) سورة الإسراء: (١٥).

ويكره تمني الموت لضر نزل به في بدنه أو ضيق في دنياه ، ويسن لفتنة دين ؟ كما في «المجموع » (١) ، أما تمنيه لغرض أخروي . . فمحبوب ؟ كتمني الشهادة في سبيل الله تعالى .

ويسن أن يكثر من ذكر الموت ؛ لخبر : « أكثروا من ذكر هاذم اللذات ؛ فإنه ما يذكر في كثير إلّا قلله ، ولا قليل إلّا كثره » ( ) ؛ أي : لا يذكر في كثير من الدنيا إلّا قلله ، ولا قليل من العمل إلّا كثره ، ويجب أن يستعد للموت بتوبة ؛ بأن يبادر إليها العاصي ؛ لئلا يفجأه الموت المفوت لها .

ويحرم نقل الميت قبل دفنه من محل موته إلى محل أبعد من مقبرة محل موته ليدفن فيه ، إلّا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس أو بقرب قبر صالح ؛ كالإمام الشافعي ونحوه .

قوله: (ويعزى أهله) أي: ندباً ؛ لخبر: «ما من مسلم يعزي أخاه من مصيبة . . إلّا كساه الله من حلل الكرامة » ( $^{(7)}$  ؛ ولذلك أرسل الإمام الشافعي رضي الله عنه إلى بعض أصحابه يعزيه في ابن له قد مات بقوله ( $^{(2)}$ :

إِنِّي مُعَزِّيكَ لَا أَنِّي عَلَى ثِقَةٍ مِنَ الْخُلُودِ وَلَكِنْ سُنَّةُ الدِّينِ فَمَا الْمُعَزِّي وَلَوْ عَاشَا إِلَى حِينِ فَمَا الْمُعَزِّي وَلَوْ عَاشَا إِلَى حِينِ وَيَدب البداءة بأضعفهم عن حمل المصيبة.

ومثل الأهل: غيرهم ممن حصل له عليه حزن حتى الزوجة والصديق، وصرح ابن خيران: بأنه يستحب التعزية بالمملوك (٥٠)، فتعبيرهم بالأهل جريٌ على الغالب،

<sup>(</sup>١) المجموع ( ٩٦/٥ ).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( ٥٧٧٦ ) ، والبيهقي في «شعب الإيمان » ( ١٠٠٧٤ ) عن سيدنا ابن عمر رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه ( ١٦٠١ ) عن سيدنا عمرو بن حزم رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) ديوان الإمام الشافعي ( ص ٥٧ ).

<sup>(</sup>ه) انظر «الإقناع » ( ١٩٣/١ ).

ويسن لأهل الميت تعزية بعضهم بعضاً ؛ كما أجاب به الرملي (١) ، فيسن للأخ أن يعزي أخاه ؛ لأن كلاً منهم مصاب .

وبالجملة: فالتعزية سنة لكل من أصيب بمن يشق عليه ولو هرة .

ويسن \_ كما استظهره ابن حجر \_ إجابة التعزية بنحو: جزاك الله خيراً وتقبل الله منك (٢)، ومنه قولهم الآن: ما أحد يمشي لك في سوء.

قوله : ( أي : أهل الميت ) غرضه : تفسير الضمير ، للكن أعاد معه المضاف .

وقوله: (صغيرهم وكبيرهم . . .) إلخ: تعميم في الأهل، وقد عرفت أن مثل الأهل: كل من حصل له عليه حزن.

قوله: ( إلَّا الشابة ) استثناء من الأنشى .

وقوله: (فلا يعزيها إلا محارمها) أي: أو زوجها، وأما تعزية الأجانب لها.. فمكروهة، وكذلك ردهم عليها، وتعزيتها للأجانب حرام، وكذلك ردهم عليهم ؛ كما قيل في السلام ابتداءً ورداً ؛ فإنه يكره للأجنبي السلام عليها ابتداءً ورداً ، ويحرم منها عليه ابتداءً ورداً .

قوله: (والتعزية سنة قبل الدفن وبعده) للكنها بعده أولى منها قبله؛ لاشتغالهم قبله بتجهيزه، إلّا إن أفرط حزنهم؛ فتكون قبله أولى ؛ ليصبرهم.

قوله: ( إلى ثلاثة أبام ) أي : وتستمر التعزية إلى آخر ثلاثة أيام تقريباً ، فلا يضر زيادة بعض يوم ، وتكره بعدها ؛ إذ الغرض منها : تسكين قلب المصاب ، والغالب سكونه فيها ، فلا يجدد حزنه ، ويكره تكرارها في الثلاث ؛ لأنها تجدد الحزن .

قوله: ( من بعد دفنه ) هذا ضعيف ، والمعتمد : أن ابتداءها من الموت وإن

<sup>(</sup>١) فتاوي الرملي ( ص ١٧٧ ) .

<sup>(</sup>٢) فتح الجواد ( ٢/٤/١ ) .

لم يدفن ، فما مضى بعد الموت وقبل الدفن محسوب من الثلاث وإن كان العمل الآن بخلافه ؛ فإن الناس لا يحسبون يوم الموت من الشلاث ؛ جرياً على كلام المصنف .

قوله: (فإن كان أحدهما غائباً ...) إلخ: ظاهره: ولو كان الغائب هو المعزّي بالكسر، للكن قيده الشيخ عوض في « تقريره على الخطيب »: بما إذا كان الغائب هو المعزّى بالفتح، أما إذا كان الغائب المعزّي \_ بكسر الزاي \_ .. فلا تندب له التعزية بعد القدوم .

ومثل الغائب: المريض والمحبوس (١).

قوله: (امتدت التعزية إلى حضوره) أي: وتستمر أيضاً إلى ثلاثة أيام من حضوره. ومثله: شفاء المريض وخلوص المحبوس، فتستمر بعد كل منهما إلى ثلاثة أيام. قوله: (والتعزية لغة: التسلية لمن أصيب) أي: تصبيره؛ يقال: عزيته؛ أي:

وقوله: ( بمن يعز عليه ) أي : بمن يشق عليه ولو هرة ؛ كما مر (٢٠) .

قوله: (وشرعاً...) إلخ: عطف على (لغة)، واعتبر فيما ذكره شرعاً أربعة أشياء:

الأول: الأمر بالصبر ، والثاني: الحث عليه بوعد الأجر ، والثالث: الدعاء للميت بالمغفرة ، والرابع: الدعاء للمصاب بجبر المصيبة ، وهي لا تظهر إلّا في تعزية المسلم بالمسلم ، فيقال فيها: أعظم الله أجرك ، وأحسن عزاءك ، وغفر لميتك ، وجبر مصيبتك ، أو أخلف عليك ، أو نحو ذلك ، ويقال للمسلم في الكافر: أعظم الله أجرك وصبّرك وأخلف عليك ، أو جبر مصيبتك ، أو نحو ذلك ، ولا يقال: وغفر

سليته وصبرته.

<sup>(</sup>١) تقرير الشيخ عوض على الإقناع ( ١٩٣/١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر (٢/٥/١).

لميتك ؛ لأن الله لا يغفر الكفر ؛ قال تعالى : ﴿ إِنَّ أَلِلَهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ﴾ (1) ، ويقال في تعزية الكافر في تعزية الكافر بالمسلم : غفر الله لميتك وأحسن عزاءك ، ويقال في تعزية الكافر بالكافر : أخلف الله عليك ولا نقص عددك ، وتعزية الكافر غير مندوبة ؛ كما اقتضاه كلام الشارح و « الروضة » (1) ، بل هي جائزة ، ومحله : إن لم يرج إسلامه ، وإلا . . استحبت .

واستشكل في « المجموع » تعزية الكافر بالكافر : بأنها دعاء بدوام الكفر ، فالمختار : تركه (٣) .

وأجاب ابن النقيب: بأن المقصود: الدعاء بكثرة عددهم بقطع النظر عن بقائهم على الكفر . . نفعونا في على الكفر . . نفعونا في الكفر الكفر . . نفعونا في الدنيا بكثرة الجزية ، وفي الآخرة بالفداء من النار .

قوله: (الأمر بالصبر) أي: على المصيبة ؛ كأن يقول له: اصبر إنّ الله مع الصابرين ، وما أحسن قول الشاعر (ه):

وَإِنِّى لَصَبَّارٌ عَلَى مَا يَنُوبُنِي وَحَسْبُكَ أَنَّ اللَّهَ أَثْنَىٰ عَلَى الصَّبْرِ وَلِيْتِي لَصَبْرِ وَلَسْتُ بِنَظَّارٍ إِلَىٰ جَانِبِ الْغَنْى إِذَا كَانَتِ الْعَلْيَاءُ فِي جَانِبِ الْفَقْرِ

وقوله: ( والحث عليه بوعد الأجر ) أي: الحمل عليه بوعد الثواب عليه ، إذا كان المعزَّىٰ - بفتح الزاي - مسلماً .

وقوله : ( والدعاء للميت بالمغفرة ) أي : إذا كان الميت مسلماً .

وقوله : ( وللمصاب بجبر المصيبة ) أي : سواء كان مسلماً أو كافراً .

ويسن لنحو جيران أهل الميت كأقاربه البعداء ولو كانوا ببلد وهو بأخرى . . تهيئة

<sup>(</sup>١) سورة النساء: ( ٤٨ ) .

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين ( ١٤٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) المجموع (٥/٢٧).

<sup>(</sup>٤) السراج عَلَىٰ نكت المنهاج (٣٥/٢).

<sup>(</sup>٥) البيتان لأبي سعد المخزومي عيسى بن خالد بن الوليد ؛ كما في ٥ معجم الشعراء ١ ( ص ٢٦٠ ) .

طعام يشبعهم يوماً وليلة ؛ لشغلهم بالحزن عنه ، وأن يلح عليهم في الأكل ؛ لئلا يضعفوا بتركه ، أما فعل أهل الميت لذلك وجمع الناس عليه . . فبدعة غير مستحبة ، بل تحرم الوحشة المعروفة (١) ، وإخراج الكفارة ، وصنع الجمع والسبح إن كان في الورثة محجور عليه ، إلّا إذا أوصى الميت بذلك وخرجت من الثلث .

قوله: (ولا يدفن اثنان . . .) إلخ ؛ أي : يحرم ذلك ابتداءً عند السرخسي ، وهو المعتمد ، ونقله النووي في «مجموعه» مقتصراً عليه (٢) وإن نازع السبكي في التحريم (٣) ، خلافاً للماوردي القائل بكراهة ذلك (١) .

ولا فرق في ذلك بين أن يتحد الجنس ؛ كرجلين أو امرأتين ، أو يختلف ؛ كرجل وامرأة ، قال ابن الصلاح : ( ومحله : إذا لم يكن بينهما محرمية أو زوجية ، وإلّا . . جاز الجمع ) (٥) ، قال الإسنوي : ( وهو متجه ) (٦) ، والمعتمد : ما في « المجموع » أنه لا فرق ، فهو حرام حتى في الأم وولدها (٧) ؛ لأن العلة في منع الجمع التأذي لا الشهوة ؛ فإنها قد انقطعت بالموت .

وأما دفن ميت على ميت آخر ؟ كما يقع الآن في الفساقي المعروفة (^) . . فحرام ؟ لأن نبشه بعد دفنه وقبل البلى عند أهل الخبرة بتلك الأرض ولو لغير الدفن عليه ؟ كأن يكون لنقله . . حرام ؟ لأن فيه هتكاً لحرمته ، إلَّا لضرورة ؟ كأن دُفن بلا غسل ولا تيمم وهو ممن يجب طهره ؟ فيجب نبشه إن لم يتغير ، أو دُفن في ثوب أو أرض مخصوبين وطالبَ بهما مالكهما ؟ فيجب نبشه ولو تغير ، ويسن لصاحبهما الترك ، وينبغي أن

<sup>(</sup>١) السراد بالوحشة هنا : طعام يجتمع عليه الناس ليلة دفن الميت .

<sup>(</sup>٢) المجموع ( ٢٤١/٥ ـ ٢٤٢ ) .

 <sup>(</sup>٣) انظر « الإفناع » ( ١٩٤/١ ) .

<sup>(</sup>٤) الإقناع للماوردي ( ص ٥٩ ) .

<sup>(</sup>۵) فتاوي اين الصلاح ( ۲٦٠/۱ ) .

<sup>(</sup>٦) المهمات ( ١٩/٣ ٥ ) .

<sup>(</sup>٧) المجموع ( ٢٤٢/٥ ) .

<sup>(</sup>٨) الفساقي: بيوت تحت الأرض. « تحفة المحتاج » ( ١٨٣/٣ ).

يقطع في الكفن الحرير بعدم النبش ، خلافاً لمن جعله كالمغصوب ؛ لأنه حق الله تعالى ، وهو مبنى على المسامحة .

ويجب النبش أيضاً وإن تغير الميت إذا وقع في القبر مال وإن قل ؛ كخاتم ؛ لأن تركه فيه إضاعة مال ، وقيده في « المهذب » بطلب مالكه (١٠) ، وهو المعتمد قياساً على الكفن .

وكذلك يجب النبش فيما إذا بلع مالاً لغيره وطلبه صاحبه بعد دفنه ؟ فإنه ينبش ولا ويشق جوفه ويخرج منه ويرد لصاحبه ، أما إذا ابتلع مال نفسه . . فإنه لا ينبش ولا يشق ؟ لاستهلاكه ماله في حال حياته .

ولو دفن لغير القبلة . . وجب نبشه أيضاً وتوجيهه للقبلة ما لم يتغير ، بخلاف ما إذا دفن بلا تكفين ؛ لأن الغرض من التكفين الستر وقد حصل بالتراب .

قوله: ( في قبر واحد ) أي: في شــق واحــد أو في لحد كــذلك ، بل يفرد كل ميت بشــق أو لحد ولو في قبر واحد ، فالمراد بالقبر هنا: اللحد أو الشــق ، لا القبر المعروف .

قوله: (إلَّا لحاجة) أي: ضرورة؛ كما في كلام الشيخين (٢)، فالمراد بالحاجة هنا: الضرورة.

وقوله: (كضيق الأرض وكثرة الموتى) أي: مع كثرة الموتى ؛ بحيث يعسر إفراد كل ميت بقبر ، وحينئذ فيجمع بين الاثنين والثلاثة والأكثر في قبر واحد بحسب المضرورة ، كما يجمعون عند ضيق الكفن في ثوب واحد ؛ للاتباع في قتلى أحد ؛ كما رواه البخاري (٣) ، ويقدم حينئذ الأفضل على غيره إلى جهة القبلة .

نعم ؛ يقدم أصل على فرعه ، وسيد على عبده ، وذكر على أنثى ، فيقدم الأب

<sup>(</sup>١) المهذب ( ١٨٩/١ ) .

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير ( ٢٥٥/٢ ) ، روضة الطالبين ( ١٣٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ( ١٣٤٣ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما .

على الابن وإن كان أفضل منه ، وكذا الجد والجدة ولو من قبل الأم ، وتقدم الأم على البنت وإن كانت أفضل منها ، أما الابن . . فيقدم على الأم ؛ لفضيلة الذكورة ، ويقدم الرجل على الصبى ، وهو على الخنثى ، وهو على المرأة .

ويحجز بين الميتين بتراب حيث جمع بينهما ندباً ؟ كما جزم به ابن المقري في «شرح إرشاده »(١) ولو اتحد الجنس ، ويحرم جمع عظام الموتى لدفن غيرهم ، وكذا وضع الميت فوقها .

واعلم: أن ضمة القبر عامة لكل ميت وإن لم يكن مكلفاً ، ولم يسلم منها إلَّا الأنبياء وفاطمة بنت أسد ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمرغ في قبرها ('') ، ومن يقرأ في مرضه الذي يموت فيه: (قل هو الله أحد) (") ، والله تعالى أعلم .



<sup>(</sup>١) إخلاص الناوي ( ٢٥٠/١ ).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم (١٠٨/٣) عن سيدنا على رضى الله عنه.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( ٥٧٨١ ) عن سيدنا عبد الله بن الشخِّير رضي الله عنه .

## كناب أحكام الزكاذ

## ( كتاب أحكام الزكاة )

أي: بيان أحكامها من الوجوب المتعدد بتعدد المضاف إليه وهو الزكاة ؛ فإنها تكون زكاة إبل وزكاة بقر وزكاة غنم ، وزكاة ذهب وزكاة فضة . . . إلى غير ذلك ، فكأنه قال : ( كتاب حكم زكاة الإبل وحكم زكاة البقر وحكم زكاة الغنم . . . ) وهلم جرّاً ، فاندفع ما يقال : إن حكم الزكاة واحد وهو الوجوب ، فلم جمعه الشارح ؟

والأصل في وجوبها قبل الإجماع: قوله تعالىٰ: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةَ ثُطَهِّرُهُمْ وَتُرَيِّهِم والأصل في وجوبها قبل الإجماع: قوله تعالىٰ: ﴿ وَمَا تُوالِهُمْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَكُلُ منهما من المجمل المبين بالسنة على الصحيح ؛ لأنه لم يبين القدر المخرج ولا المخرج منه ولا المخرج له ، للكنها بينت بالسنة ، وقوله صلى الله عليه وسلم: « بني الإسلام علىٰ خمس: شهادة أن لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة . . . » إلخ (٢٠) .

وهي أحد أركان الإسلام ؛ لهاذا الخبر ، يكفر جاحدها وإن أتى بها ، للكن في الزكاة المجمع عليها ، بخلاف المختلف فيها ؛ كزكاة الركاز ، وزكاة التجارة ، وزكاة مال الصبي ، وأما زكاة الفطر . . فليست من المختلف فيها ؛ لأن خلاف ابن اللبان فيها ضعيف جداً (١٠) ، فلا عبرة به ؛ كما قيل (٥) :

وَلَيْسِ كُلُّ خِلَافٍ جَاءَ مُعْتَبَراً إِلَّا خِلَافٌ لَـهُ حَظٌّ مِنَ النَّظَرِ

ويقاتل الممتنع من أدائها عليها ؛ كما فعل الصديق رضي الله عنه ، ويقاتل الممتنع من أخذها عليها أيضاً .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة : (١٠٣).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : ( ٤٣ ) .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ٨ ) ، ومسلم ( ٢١/١٦ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٤) انظر ( روضة الطالبين ١ ( ٢٩١/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) البيت لأبي الحسن بن الحصَّار في ٥ منظومة المكي والمدني من السور ٥ ، ذكرها السيوطي في « الإتقان ٤ ( ٣٨/١ ) .

وفرضت في السنة الثانية من الهجرة بعد زكاة الفطر ، والمشهور عند المحدثين : أنها فرضت في شعبان مع زكاة الفطر من السنة المذكورة ، وقال بعضهم : ( فرضت في شعبان مع زكاة الفطر من السنة المذكورة ) .

وهي من الشرائع القديمة ؛ بدليل قول عيسىٰ عليه السلام : ﴿ وَأَوْصَانِي بِٱلصَّلَوْةِ السَّلَوْةِ ﴾ (١) ، هاكذا قيل .

وقد يُدفع: بأن المراد بها: غير الزكاة المعروفة ، كما أن المراد بالصلاة: غير الصلاة المعروفة .

ويؤيد ذلك: ما نقله السيوطي في «الخصائص» عسن ابن عطاء الله السكندري: أن الأنبياء لا تجب عليهم السزكاة ؛ لأنهم لا ملك لهم مع الله ، إنما كانوا يشمهدون أن ما في أبديهم من ودائع الله تعالى عندهم ؛ ولأن الزكاة طهرة مما عساه أن يقع ممن وجبت عليه والأنبياء مبرؤون من الدنس (٢) ، للكن قال المناوي: (وهلذا حكما ترئ بناه ابن عطاء الله على مذهب إمامه مالك رضي الله عنه ؛ من أن الأنبياء لا يملكون ، ومذهب إمامنا الشافعي رضي الله عنه أنهم يملكون ؛ ولذلك نقل عن الشهاب الرملي أنه أفتى بوجوبها عليهم) (٢) ، وعلى هذا: فليست من خصوصياتنا إلّا باعتبار الكيفية المشتملة على الشروط الآتية (١٤).

وإنما قدمها المصنف على الصوم والحج مع أنهما أفضل منها ؛ نظراً للحديث المتقدم (٥) ، والحكمة في تقديمها فيه : أن النفوس تشح بها ؛ لكونها طبعت على حب المال .

<sup>(</sup>۱) سورة مربم : ( ۳۱ ) .

<sup>(</sup>٢) أنموذج اللَّبِيب ( ص ٧٨ ) ، التنوير في إسقاط التدبير ( ص ٣٧٥ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) نوضيح فتح الرؤوف المجيب ( ق/٣٠٨).

<sup>(</sup>٤) انظر (٣١٣/٢).

<sup>(</sup>٥) انظر (٣١١/٢).

وَهِيَ لُغَةً: ٱلنَّمَاءُ، وَشَرْعاً: ٱسْمٌ لِمَالٍ مَخْصُوصٍ يُؤْخَذُ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ عَلَىٰ وَجْهِ مَخْصُوصٍ يُصْرَفُ لِطَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ. ( تَجِبُ ٱلزَّكَاةُ فِي خَمْسَةِ أَشْيَاءَ ؟ . . . . . . . . . . .

قوله: (وهي لغةً: النماء) بالمد؛ أي: الزيادة؛ يقال: زكا الزرع: إذا نما، وأما النما بالقصر.. فهو النمل الصغير، وليس مراداً هنا.

وتطلق أيضاً : على البركة ؛ يقال : زكت النفقة : إذا بورك فيها ، وعلى كثرة الخير ؛ يقال : فلان زاك ؛ أي : كثير الخير ، وعلى التطهير ؛ قال تعالى : ﴿ قَدَ أَفْلَحَ مَن زَلِّهَا ﴾ (١٠ ؛ أي : لا أي : طهرها من الأدناس ، وعلى المدح ؛ قال تعالىٰ : ﴿ فَلَا تُزَلِّزُ أَنفُسَكُم ﴾ (٢) ؛ أي : لا تمدحوها .

قوله: (وشرعاً: اسم . . .) إلخ ، وسمي بها ؛ لأن المال ينمو ببركة إخراجها ودعاء الآخذ لها ، ويبارك فيه بسبب ذلك ، ويكثر الخير فيه ؛ ولأنه يطهر مخرجه من الإثم ، ويمدحه حتى يشهد له بصحة الإيمان ، فالمناسبة بين المعنى الشرعي واللغوي موجودة على كل المعانى اللغوية .

قوله: (لمال مخصوص) أي: الذي . . . هو القدر المخرج من ربع العشر في الذهب والفضة ، ومن العشر أو نصفه في الزروع . . . وهاكذا .

وقوله: (يؤخذ من مال مخصوص) أي: الذي هو المخرج منه؛ كعشرين مثقالاً من الذهب، ومئتي درهم من الفضة، وخمسة أوسق في الزروع... وهاكذا، ولو قال: (أو عن بدن).. لشمل التعريف زكاة الفطر.

وقوله: (على وجه مخصوص) أي: من الكيفية المشتملة على الشروط الآتية.

وقوله: (يصرف لطائفة مخصوصة) أي: وهم مستحقوها المذكورون في قوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ . . . ﴾ الآية (٣) .

قوله : ( تجب الزكاة في خمسة أشياء ) أي : إجمالاً ، وإلّا . . فهي ثمانية تفصيلاً :

<sup>(</sup>١) سورة الشمس : (٩).

<sup>(</sup>٢) سورة النجم : ( ٣٢ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة : ( ٦٠ ) .

وَهِيَ : ٱلْمَوَاشِي ) ، وَلَوْ عَبَّرَ بِ ( ٱلنَّعَمِ ) . . لَكَانَ أَوْلَىٰ ؛ لِأَنَّهَا أَخَصُّ مِنَ ٱلْمَوَاشِي ، وَٱلْكَلَامُ هُنَا فِي ٱلْأَخَصِّ . ( وَٱلْأَثْمَانُ ) ، وَأُرِيدَ بِهَا : ٱلذَّهَبُ وَٱلْفِضَّةُ . ( وَٱلرُّرُوعُ ) ، وَأُرِيدَ بِهَا : ٱلْأَقْوَاتُ .

الإبل ، والبقر ، والغنم ، والذهب ، والفضة ، والزروع ، والنخل ، والعنب ، وأما عروض التجارة . . فهي ترجع للذهب والفضة ؛ لأن الزكاة إنما تجب في قيمتها ، وهي إنما تكون من الذهب والفضة ، وكما وجبت في ثمانية أصناف من أجناس المال . . وجبت لثمانية أصناف من طبقات الناس .

فبهاذا ينتظم قولهم: تجب في ثمانية وتصرف إلى ثمانية .

قوله: ( وهي ) أي : الخمسة المذكورة .

قوله : ( المواشي ) جمع ماشية ، وهي تطلق على كل دابة ، سميت بذلك ؛ لمشيها .

قوله: (ولو عبر بالنعم . . لكان أولى ) ليس كذلك ، بل الأولى : ما سلكه المصنف ؟ لقوله بعد ذلك : (فأما المواشي . . فتجب الزكاة في ثلاثة أجناس منها) .

وقوله: ( لأنها أخص من المواشي ) أي: لأن النعم ؛ هي الإبل والبقر والغنم ، سميت بذلك ؛ لكثرة نعم الله تعالى فيها على عباده ، والمواشي تشمل كل دابة ؛ كما علم مما مر.

وقوله: (والكلام هنا في الأخص) أي: الذي هو النعم، وهذا ممنوع، بل الكلام هنا في الأعم؛ بدليل قول المصنف بعد ذلك: (فأما المواشي . . فتجب الزكاة في ثلاثة أجناس منها) كما تقدم .

قوله: (والأثمان) جمع ثمن ؛ وهو كل ما قوبل به المبيع من نقد أو غيره من سائر الجواهر والعروض ، وللكن هلذا ليس مراداً ؛ كما صرح به الشارح في قوله: (وأريد بها: الذهب والفضة) ، ويدل له: قول المصنف فيما سيأتي: (وأما الأثمان. فشيئان: الذهب والفضة) (١) ؛ أي: بخلاف ما هو ثمن من غيرهما.

قوله: ( وأريد بها : الأقوات ) كان الأولى : حذفه ؛ لئلا يلزم استدراك شرط كونه

<sup>(</sup>۱) انظر (۲/۲۲۲).

قوتاً الآتي في قول المصنف : ( وأن يكون قوتاً مدخراً ) (١١ ، فالمناسب لذلك : التعميم هنا .

وقوله: (والثمار) أي: مطلقاً ؛ كما هو المناسب ؛ لقول المصنف فيما سيأتي : (وأما الثمار . . فتجب الزكاة في شيئين منها ) (٢) .

وقد سبق لك نظيره (") ، إلا أن يقال: إن كلام الشارح باعتبار ما يؤول إليه الأمر بعد الشرط الآتي .

وقوله: ( وعروض التجارة ) أي : ما قابل النقود .

قوله: (وسيأتي كل من الخمسة مفصلاً) ؛ أي: وأما الكلام عليها هنا . . فهو على سبيل الإجمال ؛ كما هو ظاهر .

قوله: ( فأما المواشي ) أي : التي هي الأولئ من الخمس السابقة .

وقوله: (في ثلاثة أجناس) قال بعضهم: (الأولى: أنواع)، وأجيب: بأن المراد بالأجناس في كلامه: الأجناس اللغوية؛ وهي الأمور الكلية، فهي بمعنى الأنواع، وليس المراد بها: الأجناس المنطقية؛ كالحيوان.

وقوله : ( منها ) أي : من المواشي .

قوله : ( وهي ) أي : الثلاثة أجناس .

وقوله: ( الإبل ) بكسر الباء وتسكن للتخفيف: اسم جمع لا واحد له من لفظه، ويجمع على آبال ؛ كحمل وأحمال.

وقوله : ( والبقر ) هو اسم جنس جمعي ، واحده بقرة وباقورة للذكر والأنثى ، فالتاء

<sup>(</sup>١) انظر (٢/٨٢٢).

<sup>(</sup>۲) انظر (۲/۰/۳).

<sup>(</sup>٣) انظر ( ٣١٤/٢ ) .

للوحدة لا للتأنيث ، سمي بذلك ؛ لأنه يبقر الأرض ؛ أي : يشقها بالحراثة ، ومنه سمي سيدي محمد الباقر ؛ لأنه يبقر العلم ؛ أي : يظهره ويوضحه .

وقوله: (والغنم) هو اسم جنس إفرادي يصدق على القليل والكثير، وعلى الذكر والأنثى، وقيل: اسم جمع لا واحد له من لفظه، سمي بذلك؛ لأنه غنيمة؛ كما في الحديث: «الغنم غنيمة »(١).

وإنما قدم الإبل ؛ لأنها أشرف أموال العرب ، وعقبها بالبقر ؛ لأن البقرة تنوب عن البدنة في نحو الأضحية ، وتعينت الغنم للتأخير .

قوله: (فلا تجب . . ، ) إلخ: تفريع على مفهوم قوله: (في ثلاثة أجناس . . . ) إلخ .

ومحل عدم وجوبها في ذالك : إذا لم يكن للتجارة ، بل للقنية ، وإلا . . وجبت فيه زكاة التجارة .

قوله: ( في الخيل ) اسم جمع لا واحد له من لفظه ، سميت بذلك ؛ لاختيالها في مشيها ، وأوجبها أبو حنيفة في الإناث من الخيل وحدها أو مع الذكور (١٠).

وقوله: ( والرقيق ) اسم جنس إفرادي يطلق على الواحد والمتعدد .

قوله: (والمتولد...) إلخ ؛ أي: ولا تجب في المتولد بين زكوي وغيره ؛ لأنه يتبع الأخف ، وأما المتولد بين زكويين ؛ كالمتولد بين إبل وبقر ، أو بين أحدهما وغنم .. فتجب فيه الزكاة ؛ كما هو قضية كلامهم ، قال الولي العراقي : (ينبغي القطع به) ، قال : (والظاهر: أنه يُزكَّىٰ زكاة أكثرهما عدداً) (٣) ، فلا تجب الزكاة في المتولد بين الإبل والبقر أو الغنم إلّا إن بلغ ثلاثين في الأول أو أربعين فيهما ، كن يعتبر الأكبر سناً ؛ كالمتولد بين ضأن ومعز ، فيخرج من الأربعين منه واحد له سنتان .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه ( ٢٣٠٥ ) عن سيدنا عروة البارقي رضي الله عنه ، بلفظ: ٥ الغنم بركة ٧٠.

<sup>(</sup>٢) انظر « العناية شرح الهداية » ( ١٨٥/٢ ـ ١٨٦ ) .

<sup>(</sup>٣) مختصر المهمات ( ١/ق ٩٤ )

قوله: ( مثلاً ) حقه التأخير عن قوله: ( بين غنم وظباء ) أي: أو بين بقر وظباء ، أو بين إبل وظباء ، والظباء : هي شياه البر ، واحده : ظبية ؛ وهي الغزالة .

قوله: (وشرائط وجوبها) أي: زكاة الأجناس الثلاثة التي هي الإبل والبقر والغنم. وقوله: (ستة أشياء) أي: ستة شروط.

وقوله: (وفي بعض نسخ المتن: ست خصال) عطف على مقدر؛ أي: هاكذا في بعض النسخ.

قوله: ( الإسلام ) أي: لقول الصديق رضي الله تعالى عنه: ( هاذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ) ( ) ، فمقتضاه: اشتراط الإسلام .

قوله: (فلا تجب على كافر أصلي) تفريع على مفهوم الشرط الذي هو الإسلام، والمراد: أنها لا تجب عليه وجوب مطالبة بها منا في الدنيا، فلا ينافي أنها تجب عليه وجوب عقاب على تركها في الدار الآخرة عقاباً زائداً على عقاب الكفر إذا لم يسلم كبقية أركان الإسلام؛ لأنه مكلف بفروع الشريعة، فإن أسلم. لم يكلف بإخراجها كالصلاة والصوم.

قوله: ( وأما المرتد ) مقابل لـ ( الأصلي ) .

وقوله: ( فالصحيح: أن ماله موقوف ) أي: فوجوب الزكاة عليه موقوف ؟ كما هو قضية المقابلة ؟ كما أشار إليه الشارح بقوله: ( فإن عاد إلى الإسلام . . وجبت عليه ) أي: تبين أنها وجبت عليه ؛ لبقاء ملكه ، ولو أخرجها حال الردة . . أجزأه .

وقوله: ( وإلَّا . . فلا ) أي : وإن لم يعد إلى الإسلام . . فلا تجب عليه ؛ لأنه تبين

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ١٤٥٤ ) ، وأبو داوود ( ١٥٦٧ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه .

بموته على الردة أن المال خرج عن ملكه من حين الردة وصار فيئاً ، وهذا في غير الزكاة التي لزمته قبل الردة ، أما هي . . فيجب إخراجها من ماله مطلقاً أسلم أم لا ؟ لأنها وجبت عليه في حال الإسلام .

قوله: (والحرية) أي: كلّاً أو بعضاً؛ كما أشار إليه الشارح بقوله: (وأما المبعض ...) إلخ .

لا يقال: الملك التام يغني عن الحرية ؛ نظراً لكون الملك التام يستلزمها ؛ لأنا نقول: هي وقعت في مركزها ، فلا يعترض عليها بإغناء الملك التام عنها ؛ فإن القاعدة : أنه لا يعترض بالمتأخر على المتقدم .

قوله: (فلا زكاة على رقيق) تفريع على مفهوم الشرط الذي هو (الحرية)، والمراد: الرقيق بسائر أنواعه، فدخل: المكاتب والمعلق عتقه بصفة وغيرهما؛ لضعف ملك المكاتب، فلا زكاة عليه ولا على سيده، فإن فسخت الكتابة. استأنف السيد الحول من حينئذ، ولعدم ملك غيره ولو بتمليك سيده، فلو ملّكه مالاً . فهو باق على ملك السيد، فتلزمه زكاته.

قوله: (وأما المبعض) مقابل لـ (الرقيق) لأن المراد منه: الرقيق كله ؛ كما هو المتبادر منه.

وقوله : ( فيما ملكه ببعضه الحر ) أي : لتمام ملكه له ، ومن ثم كفَّر ؛ كالموسر .

قوله: (والملك التام) أي: ولو لمحجور عليه ؛ كالصبي والمجنون ، والمخاطب بإخراجها وليه إن كان يرئ وجوبها في ماله ؛ بأن كان شافعياً ، فإن كان لا يراه كحنفي . . فلا وجوب عليه ، والاحتياط له: أن يحسب الزكاة حتى يكمل المحجور عليه فيخبره بذلك ، ولا يخرجها بنفسه .

ولا يمنع دينٌ وجوبَها ولو حجر به ، فلو اجتمعت الزكاة والدين على حي : فإن تعلقت الزكاة بالعين . . قدمت مطلقاً ، سواء كان محجوراً عليه أم لا ، وإن لم تتعلق

بالعين: فإن كان محجوراً عليه . . قدم حق الآدمي ، وإن لم يكن محجوراً عليه . . قدمت الزكاة .

ولو اجتمعت مع دين آدمي في تركة وضاقت عنهما . . قدمت عليه ؛ تقديماً لدين الله ، وفي خبر « الصحيحين » : « دين الله تعالى أحق بالقضاء » (١٠) .

وخرج بدين الآدمي : دين الله تعالى ؛ كحج مع زكاة ؛ فالوجه \_ كما قال السبكي \_ : أن يقال : إن كان النصاب موجوداً . . قدمت الزكاة ، وإلّا . . فيستويان (٢٠) .

وتجب في مغصوب ومجحود وضال وغائب وإن تعذر أخذه ، وفي دين لازم من نقد وعرض تجارة ؛ لأنها مملوكة ملكاً تاماً ولعموم الأدلة ، وككن لا يجب الإخراج من ذلك بالفعل إلّا عند التمكن من أخذه ، فيخرجها عن الأحوال الماضية بعد أخذه ، ولو تلف قبل التمكن . . سقطت ؛ كما في « شرح الروض » (٣) .

ولا تجب في مال وقف لجنين ؛ إذ لا وثوق بوجوده ولا حياته ؛ أي : شأنه ذلك ؛ حتىٰ لو أخبر به معصوم . . فالحكم كذلك ، فلا زكاة عليه إذا انفصل حياً ، ولا على الورثة إذا انفصل ميتاً ؛ لعدم تيقن ملكهم .

قوله: (فالملك الضعيف . . .) إلخ: تفريع على مفهوم (التام) ، وخرج بالملك: المباح والموقوف على غير معين . . فتجب فيه الزكاة .

قوله: (كالمشترئ قبل قبضه) أي: كالشيء المشترئ \_ بفتح الراء \_ قبل قبضه، وهذا المثال ضعيف ؛ كما أشار إليه الشارح، فكان الأولى: أن يمثل له بملك المكاتب ؛ فإنه يملكه ملكاً ضعيفاً ولا بجب عليه الزكاة فيه اتفاقاً.

<sup>· ·</sup> صحيح البخاري ( ١٩٥٣ ) ، صحيح مسلم ( ١١٤٨ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عثهما .

۵۲ نظر « أسنى المطالب » ( ۳۵۱/۱ ).

٣٠٠ أسنى المطالب ( ٢٥٥/١ ) .

تَبَعاً لِلْفَوْلِ ٱلْقَدِيمِ ، لَلْكِنَّ ٱلْجَدِيدَ : ٱلْوُجُوبُ . ﴿ وَٱلنِّصَابُ ، وَٱلْحَوْلُ ﴾ فَلَوْ نَقَصَ كُلُّ مِنْهُمَا . . فَلَا ذَكَاةً

قوله: (تبعاً للقول القديم) (١)؛ وهو ما قاله الإمام الشافعي قبل دخوله مصر، والجديد: ما قاله بعد دخوله فيها.

قوله: (اللكن الجديد: الوجوب) هو المعتمد؛ ولذلك قالوا بعد قولهم: وتجب في مغصوب ومجحود وضال وغائب ومملوك بعقد: (قبل قبضه؛ لأنها ملكت ملكاً تاماً).

قوله: (والنصاب)، وهو بكسر النون: قدر معلوم مما تجب فيه الزكاة؛ كما قاله النووي في «تحريره» (٢٠)، وهو مختلف في الثلاثة؛ فأول نصاب الإبل خمس، وأول نصاب البقر ثلاثون، وأول نصاب الغنم أربعون؛ كما سيأتي (٣).

قوله: (والحول) وهو \_ كما في «المحكم» \_ : سنة كاملة ('') وإنما اشترط ولخبر: « لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» ('') ، وهو وإن كان ضعيفاً مجبور بآثار صحيحة عن الخلفاء الأربعة وغيرهم ('') ، ولاكن لنتاج نصاب ملك بسبب مُلك النصاب حول النصاب وإن ماتت الأمهات ولأن المعنى في اشتراط الحول: أن يحصل النماء ، والنتاج نماء عظيم ، فيتبع الأصول في الحول ، ولقول عمر رضي الله عنه : (اعتد عليهم بالسخلة) ('').

ولو ادعى المالك النتاج بعد الحول . . صدِّق ؛ لأن الأصل عدم وجوده قبله ، فإن اتهمه الساعى . . سن تحليفه ، وهلكذا أيمان الزكاة كلها مسنونة .

قوله: ( فلو نقص كل منهما ) أي: من النصاب والحول ، والمراد: كل منهما ولو

<sup>(</sup>١) الأم (٢/٧٧).

<sup>(</sup>٢) نحرير ألفاظ التنبيه ( ص ١٠٢ ).

<sup>(</sup>٣) انظر ( ٣٤٢ ، ٣٤٠ ، ٣٤٢ ) .

<sup>(</sup>٤) المحكم (٤/٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن ماجه ( ١٧٩٢ ) ، والبيهقي في " الكبرئ " ( ٩٥/٤ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٦) أخرج بعض هذه الآثار الدارقطني ( ٩٢ ـ ٩٢ ) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه عبد الرزاق في « مصنفه » ( ٦٨٠٦ ) ، وابن أبي شيبة في ؛ مصنفه ؛ ( ١٠٠٧٩ ) .

منفرداً عن الآخر ، فاندفع قول بعضهم: كان الأولى أن يقول: (ولو نقص أحدهما ؟ أي: لإيهامه أن المراد نقصهما معاً) ، وليس كذلك ؛ إذ لو نقص النصاب وحده . . فلا زكاة ، وكذا لو نقص الحول وحده ولو بلحظة .

قوله: (والسوم) لو قال: (والإسامة). لكان أولى ؛ إذ المعتبر إسامة المالك ولو بنائب لها مع علم بملكها ، فلو سامت بنفسها أو أسامها غير المالك ؛ كغاصب ، أو ورثها ولم يعلم بها . . فلا زكاة فيها ؛ لفقد إسامة المالك المذكورة .

واختصت السائمة بالزكاة دون المعلوفة ؛ لتوفر مؤنتها بالرعي في كلاً مباح ، أو مملوك قيمته يسيرة لا يعد مثلها كلفة في مقابلة نمائها ، والكلام في غير العوامل ، أما هي . . فلا زكاة فيها ؛ لأنها ليست معدة للنماء ، بل للعمل .

قوله: (وهو الرعي في كلأ مباح) أي: أو مملوك قيمته يسيرة ؛ كما مر ، والكلأ بالهمز: الحشيش مطلقاً رطباً أو يابساً ، والهشيم: هو اليابس، والعشب والخلا \_ بالقصر \_: هو الرطب، وخرج بالمباح: المملوك ولو مغصوباً ، ولو جمع الكلأ لها . . فلا زكاة .

وظاهر سكوتهم عن الشرب \_ كما قاله ابن قاسم \_ : أن استقاء الماء وسقيها إياه لا يضر في وجوب الزكاة .

ويوجه: بأن الغالب أنه لا كلفة في الماء، ولو فرض فيه كلفة. . فهي يسيرة، بخلاف العلف الخلف المملوك بخلاف الناعدة . . منع وجوب الزكاة ؛ كالعلف المملوك الذي قيمته غير يسيرة .

قوله : ( فإن علفت الماشية ) هذا مقابل ( السوم ) .

وقوله: ( معظم الحول ) أي : أو كله بالأولئ .

وقوله: ( فلا زكاة فيها ) سواء علفها مالكها أو اعتلفت بنفسها .

<sup>(</sup>١) فتح الغفار ( ١/ق١٥١ ).

وقوله: (وإن علفت نصفه فأقل ...) إلخ: قد وقع للشارح اختلال في هاذه العبارة ، والصواب: أو علفت نصفه فأقل قدراً لا تعيش بدونه ، أو تعيش بدونه الكن بضرر بَيِّن ، أو بلا ضرر بَيِّن الكن قصد به قطع السوم .. فلا تجب زكاتها ، أما لو علفها مالكها قدراً تعيش بدونه بلا ضرر بَيِّن ولم يقصد به قطع السوم .. وجبت زكاتها ؛ كما في «شرح الخطيب » وغيره (۱) ، فقول الشارح: (وإن علفت نصفه فأقل قدراً تعيش بدونه بلا ضرر بَيِّن .. وجبت زكاتها ) .. غير صحيح في النصف ؛ لأن الحكم فيه عدم وجوب الزكاة ، صحيح في القدر الذي تعيش بدونه بلا ضرر بَيِّن ، للكن بزيادة قيد ؛ وهو: ولم يقصد به قطع السوم ، ومثل النصف: القدر الذي لا تعيش بدونه ، أو تعيش بدونه بفونه ، أو تعيش بدونه بضرر بَيِّن ، أو بلا ضرر الكن قصد به قطع السوم ؛ فلا تجب الزكاة فيها ؛ كما أشار إليه بقوله: (وإلا .. فلا) على ما في عبارته من الخلل ، ولو قال: (وإن علفت قدراً تعيش بدونه بلا ضرر بَيِّن ولم يقصد به قطع السوم .. وجبت زكانها ، وإلاً .. فلا) .. لاستقامت عبارته ، والماشية تصبر عن العلف يوماً أو يومين لا ثلاثة .

قوله: (وأما الأثمان) أي: التي هي الثانية من الخمس المتقدمة (<sup>۲)</sup> ، والأثمان: جمع ثمن ؟ كجمل وأجمال .

وقوله : ( فشيئان ) أي : فهي شيئان .

وقوله: ( الذهب والفضة ) بدل من قوله: ( شيئان ) .

والأصل في وجوب الزكاة فيهما قبل الإجماع: قوله تعالىٰ: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَكَنِرُونَ اللَّهَبَ وَالْفِضَةَ . . . ﴾ الآية (٣) ؛ فإن الكنز هو الذي لم تؤد زكاته ولو كان فوق الأرض ، وما أديت زكاته . . لا يسمىٰ كنزاً ولو كان تحت الأرض .

قوله: (مضروبين كانا أو لا) أشار بذلك: إلى أن المصنف أراد بالأثمان مطلق

<sup>(</sup>١) الإقناع ( ١٩٧/١ ).

<sup>(</sup>۲) انظر ( ۳۱۶/۲ ـ ۳۱۵) .

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة : ( ٣٤ ) .

وَسَيَأْتِي نِصَابُهُمَا . ( وَشَرَاتِطُ وُجُوبِ ٱلزَّكَاةِ فِيهَا ) أَي : ٱلْأَثْمَانِ ( خَمْسَةُ أَشْيَاءَ : ٱلْإِسْلَامُ ، وَٱلْحُرْيَةُ ، وَٱلْمُلْكُ ٱلتَّامُ ، وَٱلنِّصَابُ ، وَٱلْحَوْلُ ) ، . .

الذهب والفضة وإن لم يكونا مضروبين ، وهو حسن شرعاً وإن كان غير مطابق لتفسير الأثمان لغةً ؛ فإنها هي الدنانير والدراهم خاصة ؛ كما قاله النووي في « تحريره » (١٠) ؛ فلا تطلق لغة إلّا على المضروب منهما .

قوله: (وسيأتي نصابهما) أي: نصاب الذهب والفضة في قوله: (ونصاب الذهب عشرون مثقالاً )(٢) مع قوله : ( ونصاب الورق مِئتا درهم )(٢) ، فالضمير راجع لـ ( الذهب ) و( الفضة ) كما هو الظاهر من كلامه ، ويكون الشارح ساكتاً عن التنبيه على إتيان بيان نصاب الماشية؛ اتكالاً على العلم مما سيأتي (1)، ويبعد رجوعه ل ( الماشية ) و( الأثمان ) وإن كان أفيد .

قوله: (وشرائط وجوب الزكاة فيها) الضمير عائد على (الأثمان) ولذلك قال الشارح: (أي: الأثمان)، ولو قال: (فيهما) بضمير التثنية ليعود على الذهب والفضة . . لكان أولى ، هـٰكذا قال المحشي تبعاً للشيخ الخطيب (°) ؛ لكون رجوعه لـ ( الأثمان ) ربما يوهم اختصاصه بالمضروب من الذهب والفضة بالنظر للغة ، وفيه بُعد بَعد تفسيرها شرعاً بما يشمل المضروب وغيره ، إلَّا أن يقال : إن ذلك أصرح في المقصود ، والأولى في توجيهه أن يقال : لكون الضمير راجعاً لأقرب مذكور .

قوله : ( خمسة أشياء ) هي الشروط السابقة ، لكن بإسقاط السوم (٦٠٠ .

وقوله : ( الإسلام . . . ) إلخ : محترزاتها معلومة مما تقدم  $(^{(v)}$  .

قوله : ( والحول ) فلو زال ملكه في أثناء الحول عن النصاب أو بعضه ببيع أو غيره . .

<sup>(</sup>١) تحرير ألفاظ النبيه ( ص ١١٤ ).

<sup>(</sup>٢) انظر ( ٢٥١/٢ ـ ٢٥٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر (٢/٤٥٢).

<sup>(</sup>٤) انظر (٢/١٥٣).

<sup>(</sup>٥) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ق/١٢٣ ) ، الإقناع ( ١٩٧/١ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر ( ٣١٧/٢ ـ ٣٢١ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر ( ٣١٧/٢ ) .

انقطع الحول ، فلو عاد بشراء أو غيره . . استأنف الحول ؛ لانقطاعه بزوال ملكه ، فعوده ملك جديد ، فلا بُدَّ له من حول ، ومن ذلك : ما لو باع نقداً بنقد بشروطه ؛ كما يفعل الصيارفة . . استأنف الحول كلما بادل ؛ ولذلك قال ابن سريج : ( بشِر الصيارفة بأن لا زكاة عليهم ) (۱) ، للكن إذا فعل ذلك بقصد الفرار من الزكاة فقط . . كره ؛ لأنه فرار من قربة ، بخلاف ما إذا أطلق ، أو كان لحاجة فقط ، أو لها وللفرار ؛ فلا يكره .

فإن قيل : يشكل على ما إذا كان للحاجة وللفرار : بما إذا اتخذ ضبة صغيرة لزينة وحاجة ؛ فإنه يكره .

أجيب: بأن الضبة فيها اتخاذ فقوي المنع، بخلاف إزالة الملك؛ فإن فيها ترك اتخاذ.

ويستثنى من اشتراط الحول: المعدن والركاز؟ فتجب الزكاة فيهما في الحال؟ كما سيأتي (٢).

قوله: (وسيأتي بيان ذلك) أي: المذكور من النصاب والحول، ولم يذكر ذلك في الماشية ؛ اتكالاً على علمه مما سيأتي ( ، ففيه الحذف من الأول لدلالة الثاني عليه، وإن كان الغالب الحذف من الثاني لدلالة الأول عليه، للكن معنى الحول لم يأت في كلامه، إلّا أن يقال: يأتي في الجملة في عروض التجارة ( ،

قوله: ( وأما الزروع ) أي: التي هي الثالثة من الخمسة المتقدمة (٥٠).

قوله: (وأراد المصنف بها . . .) إلخ: كان الأولى: حذفه ؛ لئلا يضيع اشتراط الاقتيات الآتي ، إلَّا أن يقال: إنه باعتبار المآل بعد الاشتراط ؛ كما مر (٢٠) .

<sup>(</sup>١) انظر ﴿ الشرح الكبير ﴾ ( ٥٣٠/٢ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر (۲/۸۲۷) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( ٣٥١/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ( ٣٣٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر ( ٣١٤/٢ ـ ٣١٥) .

<sup>(</sup>٦) انظر (٢١٤/٢).

ٱلْمُقْتَاتَ ؛ مِنْ حِنْطَةٍ وَشِعِيرٍ وَعَدَسٍ .......

وقوله: (المقتات) بصيغة الإفراد؛ كما في بعض النسخ، وفي بعضها: (المقتاتات) بصيغة الجمع المؤنث، والنسخة الثانية أولى؛ لكون المقتاتات مطابقة للزروع في الجمعية، وإن أجيب عن الأولى: بأن (أل) للجنس المتحقق في المتعدد، فيكون في قوة الجمع، فيطابق في المعنى.

قوله: (من حنطة ...) إلخ: بيان لـ (المقتات) أو (المقتات) ، والحنطة: هي البر وهو القمح ، ونزلت حبته من الجنة وهي قدر بيضة النعامة ، ألين من الزبد ، وأطيب ريحاً من المسك ، ثم صغرت في زمن فرعون ، فصارت كبيضة الدجاجة ، ثم صغرت لما ذبح يحيئ ، فصارت كبيضة الحمامة ، ثم صغرت إلىٰ أن صارت كالبندقة ، ثم كالحمصة ، ثم صارت على القدر الذي هي عليه اليوم (١١) ، فنسأل الله ألاً تنقص عنه .

قوله: ( وشَبعير ) بفتح الشين ، وحكي كسرها .

وقوله: (وعدَس) بفتح الدال، وما اشتهر من أنه أكل على سماط سيدنا إبراهيم . . لم يصح ، وكل ما روي فيه . . فهو باطل ، وكذلك ما روي في الأرز والباذنجان والهريسة ؟ كما قال الأجهوري (٢٠):

أَخْبَ ارُ أَرْزِ ثُ مَ بَاذِنْجَ انِ عَدْسٌ هَرِيسَةٌ ذَوُو بُطْ لَانِ

كحديث: «لو كان الأرز رجلاً..لكان حليماً » (") ، وكحديث: «عليكم بالعدس ؟ فإنه قدس على لسان سبعين نبياً » ( ( ) ، ويحكى : أن شخصاً ذكر ذلك عند الإمام الليث وهو يصلي ، فلما سلم . . قال : ( والله ؛ ما قدس ولا على لسان نبي ؛ إنه لبارد ، إنه لمؤذ ، إنه لكذا ، إنه لكذا ) ( ) .

<sup>(</sup>١) أورده الدميري في « حياة الحيوان الكبرئ » ط . دار البشائر ( ٨٢/٤ ) عن كعب الأحبار رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) أورد البيت البجيرمي في « حاشيته على الخطيب » ( ٣١٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « المقاصد الحسنة » ( ١/٥٥٠ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو نعيم في " الطب النبوي \* ( ٦٣٧/٢ ) عن سيدنا واثلة بن الأسقع رضي الله عنهما ، وانظر « المقاصد الحسنة \* ( ٤٨٥/١ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « التذكرة في الأحاديث المشتهرة » ( ١٥٤/١ ).

قوله: (وأَرُزِّ) بفتح الهمزة وضم الراء وتشديد الزاي ، وهو أشهر لغاته ، والشائع على الألسنة : رزَّ بلا همزة ، وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند أكله ؛ لأنه خلق من نوره (١١) .

فإن قيل : إن الأشياء كلها خلقت من نوره .

أجيب : بأنه خلق من نوره بلا واسطة ، وكل الأشياء التي تنبت من الأرض فيها داء ودواء ، إلَّا الرز ؛ فإن فيه دواء ولا داء فيه .

قوله: (وكذا ما يقتات اختياراً) كان الأولى: حذفه ؛ لأنه يوهم أن قبد الاختيار ليس معتبراً فيما قبله ، وليس كذلك ، للكن اتكل على شهرة ذلك ، وإنما قصد الشارح إفادة التعميم ؛ لئلا يتوهم التخصيص فيما قبله ، ولو قال أولاً: (وأراد المصنف بها المقتات اختياراً ؛ كحنطة وشعير . . . ) إلخ . . لكان أحسن .

قوله: (كذُرة) بضم الذال المعجمة، بخلاف ما اشتهر على الألسنة من جعله بالدال المهملة وفتح الراء المخففة، بجميع أنواعها، والدخن نوع منها.

وقوله: (وحِمِّص) بكسر الحاء مع تشديد الميم مفتوحة أو مكسورة ، وما اشتهر على الألسنة من ضم الحاء وتشديد الميم المضمومة . . فليس لغة .

ومثله: الباقلَّىٰ - وهي بالتشديد مع القصر، أو بالتخفيف مع المد: الفول - واللوبية ، والجُلُبَّان ، والماش ؛ وهو نوع من الجلبان ، فتجب الزكاة في جميع ذلك ؛ لورود بعضها في الأخبار وألحق به الباقي ، وأما قوله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل حين بعثهما إلى اليمن: « لا تأخذا الصدقة إلّا من هاذه الأربعة: الشعير ، والحنطة ، والتمر ، والزبيب » (٢) . . فالحصر فيه إضافي ؛ أي : بالنسبة إلى ما كان موجوداً عندهم .

ولو أخذ الإمام بالاجتهاد الخراج بدلاً عن الزكاة . . كان كأخذ القيمة في

<sup>(</sup>١) أورده السبوطي في ا الحاوي للفتاوي » ( ١١/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم ( ٤٠١/١ ) .

بِثَلَاثَةِ شَرَائِطَ: أَنْ يَكُونَ مِمَّا يَزْرَعُهُ) أَيْ: يَسْتَنْبِتُهُ (ٱلْآدَمِيُّونَ)، فَإِنْ نَبَتَ بِنَفْسِهِ، أَوْ بِحَمْلِ مَاءٍ أَوْ هَوَاءٍ.. فَلَا زَكَاهَ فِيهِ..............

الزكاة بالاجتهاد ، فيسقط به الفرض ، وإن نقص عن الواجب . . تمم .

قوله: (بثلاثة شرائط) أي: زيادة على ما سبق من الشروط غير الحول والسوم والنصاب؛ من الإسلام والحرية والملك التام (1)، أما الحول والسوم .. فلا يشترطان هنا؛ كما هو ظاهر، وأما النصاب .. فقد ذكره فيما سيأتي (٢)، ولم يذكر من الشروط اشتداد الحب مع أنه شرط لتعلق الزكاة وإن كان وجوب الإخراج بعد التصفية من التبن ونحوه ؛ لأن الكلام في جنس ما تجب فيه الزكاة من غير نظر إلى وقت تعلق أو إخراج .

قوله: ( أن يكون ) أي : الزرع المفهوم من ( الزروع ) .

وقوله: (مما يزرعه ...) إلخ ؛ أي: مما يتولئ أسبابه ، وهذا هو المراد من قول الشارح: (أي: يستنبته) ، فالمعنئ: يتولئ أسباب نباته ، والمراد: ما شأنه ذلك وإن نبت بنفسه نبت بنفسه أو بحمل ماء أو هواء ؛ فتجب فيه الزكاة ، وأما قوله: (فإن نبت بنفسه أو بحمل ماء أو هواء .. فلا زكاة فيه) .. فهو محمول على ما شأنه أن ينبت كذلك من الأشياء التي تطلع بنفسها في البوادي ، وعلى ما حمله ماء أو هواء من دار الحرب فنبت بأرض مباحة ؛ فلا زكاة في ذلك ؛ كالنخل المباح بالصحراء ، وكذا ثمار البستان وغلة القرية الموقوفين على المساجد والربط والقناطر والفقراء والمساكين ؛ فلا زكاة فيها على الصحيح ؛ إذ ليس لها مالك معين ، فلو كان لها مالك معين ؛ بأن نبت فيها على الموقوفة شخص معين . فيملكه وتجب عليه زكاته ، وكذا لو استأجر الأرض الموقوفة شخص وزرعها ببذر من عنده .. فيملك زرعها وتجب عليه زكاته ، فالمسائل السابقة خارجة في الحقيقة بالملك (٢) ، فتعبير بعضهم بالاستثناء فيها ؛ كالشيخ الخطبب ؛ حيث قال : ( تنبيه : يستثنى من إطلاق المصنف : ما لو حمل السبل

<sup>(</sup>۱) انظر (۲/۳۱۷ ـ ۳۱۸).

<sup>(</sup>٢) انظر ( ٣٢٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر (٣١٩/٢).

حباً . . . ) إلخ ('' . . صوريٌّ ، أو بالنظر لظاهر كلام المصنف ؛ حيث لم يصرح هنا باشتراط الملك ، مع أنه في الحقيقة لم ينبه عليه ؛ اتكالاً على علمه مما سبق (٢٠ .

قوله: ( وأن يكون قوتاً ) أي : مقتاتاً ؛ وهو ما يتقوت به وتقوم البنية بتعاطيه .

وقوله: (مدخراً) أي: صالحاً للادخار؛ بحيث لو ادخر للاقتيات . . لم يفسد، والمراد بذلك: ما يقتات اختياراً .

قوله: (وسبق قريباً بيان المقتات) أي: في قوله: (من حنطة وشعير . . .) إلخ (٣٠٠ . قوله: (وخرج بالقوت: ما لا يقتات) أي: ما لا يصلح للاقتيات ولا للادخار اختياراً .

وقوله : ( من الأبزار ) ، وكذا من الثمار ؛ كالخوخ والرمان والتين واللوز والجوز والتفاح والمشمش ، وكذا ما يقتات اضطراراً ؛ كحب الحنظل والغاسول ؛ وهو الأشنان .

وقوله: ( نحو الكمون ) ، ونحو الحبة السوداء والشمر والفلفل وبزر الكتان والقرطم وغير ذلك .

قوله: (وأن يكون نصاباً) أي: من جنس واحد، فلا يضم جنس لجنس آخر؟ كقمح مع شعير، بخلاف الأنواع؟ فيضم بعضها لبعض؟ كَبُرِّ لِعَلَس بفتح العين واللام؟ لأنه نوع منه، ويخرج من كل نوع بقسطه، فإن عسر إخراج قسط كل نوع؟ لكثرة الأنواع وقلة مقدار كل نوع.. أخرج الوسط، فلا يكلف أعلاها ولا يكفي أدناها؟ رعاية للجانبين، ولو تكلف وأخرج القسط من كل نوع.. جاز، بل هو الأفضل.

والسُّلْت \_ بضم السين وسكون اللام \_ : جنس مستقل ؛ لأنه يشبه الحنطة في اللون

<sup>(</sup>١) الإقناع ( ١٩٨/١ ).

<sup>(</sup>٢) انظر ( ٣١٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( ٢/٥/٢ ) .

والملاسة والشعيرَ في برودة الطبع ، فاكتسب من الشبهين طبعاً انفرد به وصار أصلاً برأسه ، فلا يضم إلى الحنطة ولا إلى الشعير .

قوله: (وهو خمسة أوسق) أي: أقله ذلك ، وما زاد . . فبحسابه ؛ فلا وقص فيها ، والمراد : أنها لا تجب فيما دون خمسة أوسق ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » رواه الشيخان (١٠) .

والأوسق: جمع وسق، والموسق - بالفتح على الأشهر -: مصدر بمعنى الجمع ؛ قال تعالىٰ: ﴿ وَالنَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴾ ('') ؛ أي : جمع ، وهو ستون صاعاً ، سمي بذلك ؛ لجمعه الصيعان ، فإذا ضربت الخمسة أوسق في الستين صاعاً . . كانت الجملة ثلاث مئة صاع ، والصاع أربعة أمداد ، فإذا ضربت الأربعة أمداد في الثلاث مئة صاع . صارت الجملة ألفاً ومئتي مد ، والمد رطل وثلث بالبغدادي ، فتصير الجملة بالأرطال ألفاً وست مئة رطل بالبغدادي ؛ كما سيأتي في كلامه ("" ، وضبطها القمولي بالكيل المصري ؛ سنة أرادب وربع إردب ("" ، وهلذا بحسب زمانه ، وأما الآن . . فحرَّروها بأربعة أرادب وويبة ؛ لأن الكيل قد كبر عما كان عليه .

وأشار بقوله: ( لا قشر عليها ): إلى اعتبار كونها مصفاة من نحو تبن وتراب وغير ذلك ، وهاذا فيما لم يدخر في قشره ؛ فإن كان مما يدخر في قشره ؛ كالعلس والشعير والأرز . . اعتبر أن يكون خالصه قدر النصاب المذكور ، وهاذا أولى من قول بعضهم : ( فنصابه عشرة أوسق غالباً ) لأن هاذا تقريب ؛ كما أشار إلى ذلك بقوله : ( غالباً ) .

قوله: (وفي بعض النسخ: أن يكون خمسة أوسق، بإسقاط نصاب)، والنسخة الأولى أقعد؛ لأن المقصود بذلك بيان النصاب.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ( ١٤٤٧ ) ، صحيح مسلم ( ٩٧٩ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>۲) سورة الانشقاق : (۱۷).

<sup>(</sup>٣) انظر ( ٢٦٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) أورده الرملي في « غاية البيان » ( ص ٢١٤ ) .

قوله: ( وأما الثمار ) أي: التي هي الرابعة من الخمسة السابقة (١٠).

وقوله : ( فتجب الزكاة في شيئين منها ) أي : من الثمار .

وقوله: (ثمرة النخل . . .) إلخ: بدل من (شيئين) ، وهما أفضل الثمار ، ويليهما الرمان ، وبعد ذلك بقية الثمار على حد سواء ، والراجح: أن النخل أفضل من العنب ؛ لأن النخل مقدم على العنب في جميع القرآن ، ولأنه صلى الله عليه وسلم شبه النخلة بالمؤمن (٢) ؛ لكونها تشرب برأسها ، وإذا قطعت ماتت ، وينتفع بجميع أجزائها ، وهي الشجرة الطيبة المذكورة في القرآن ، وليس في الشجر ما يحتاج منه الأنثى إلى الذكر سواه .

وشبه صلى الله عليه وسلم عين الدجال التي يبصر بها \_ وأما الأخرى . . فممسوحة \_ بحبة العنب الخارجة عن أخواتها التي تكون في آخر العنقود ، فعينه خارجة مثلها (٣) ؛ ولأن حبة العنب أصل الخمر وهي أم الخبائث .

وقد اشتهر: «أكرموا عماتكم النخل، المطعمات في المحل »(\*)، للكن نص بعضهم على أنه موضوع (\*)، وسميت عمات ؛ لأنها خلقت من فضلة طينة آدم، والمَحُل: الجدب.

قوله: (وثمرة الكَرْم) بسكون الراء؛ أي: العنب، ولو عبر به . . لكان أولى ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: « لا تسموا العنب كرماً ؛ إنما الكرم الرجل المسلم » رواه مسلم (٢) ، وإنما سمي العنب كرماً ؛ لأنه يتخذ منه الخمرة ، وهي تحمل على الكرّم بفتح الراء المأخوذ منه الكرّم بسكونها ، فكره صلى الله عليه وسلم أن يسمى العنب بذلك ، وجعل الرجل المسلم أحق به ؛ بأن يقال: رجل كرم ؛ أي: كريم .

<sup>(</sup>١) انظر ( ٣١٤/٢ ـ ٣١٥ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٦١ ) ، ومسلم ( ٢٨١١ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاريّ ( ٣٤٣٩ ) ، ومسلم ( ١٦٩ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٤) أخرجه بنحوه الرامهرمزي في « أمثال الحديث » ( ٣٤ ، ٣٥ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه .

<sup>(</sup>ه) انظر «الموضوعات» ( ١٨٣/١ ـ ١٨٤ ) ، وا كشف الخفاه » ( ١٩٥/١ ) .

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم ( ٨/٢٢٤٧ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

قوله: (والمراد...) إلخ: كان الأولى: حذف هاذا المراد؛ لأنه لا يناسب حالة تعلق الزكاة؛ لأنها تتعلق بذلك عند بدو الصلاح، وإنما يناسب وجوب الإخراج، وليس الكلام فيه، بل الكلام في جنس ما تجب فيه الزكاة من غير نظر إلى وقت تعلق أو إخراج؛ كما تقدم (١٠).

وأجيب: بأنه أشار بذلك إلى أن المعتبر في كون نصابهما خمسة أوسق كونُهما تمراً وزبيباً ؛ يعني: فيما يمكن تجفيفه ، وإلا . . قدر ذلك ؛ كما قال في «المنهج »: ( ويعتبر جافاً إن تجفف غير رديء ، وإلا فرطباً ) ( $^{(Y)}$  ، للكن بتقدير الجفاف ، فلو كان عنده ستة أوسق مما لا يتجفف . . قدرنا جفافها ، فإن كانت بحيث لو تجففت كانت خمسة أوسق . . وجبت زكاتها ، أو أقل منها . . فلا .

قوله: (بهاذين الثمرين) كان الأولى: (بهاتين الثمرتين) كما هو كذلك في بعض النسخ ؟ لأنه الأنسب بقول المتن: (ثمرة النخل وثمرة الكرم) حيث عبر بالثمرة المؤنثة.

قوله: (وشرائط وجوب الزكاة فيها) الضمير عائد على (الثمار) ولذلك قال الشارح: (أي: الثمار).

ولو قال : ( فيهما ) بضمير التثنية ليعود على ( ثمرة النخل وثمرة الكرم ) . . لكان أولى ؛ ليكون الضمير راجعاً إلى أقرب مذكور حينئذٍ .

قوله: (أربع خصال)، وفي بعض النسخ: (أربعة أشياء)، وزاد بعضهم خامساً: وهو بدو الصلاح، وإنما لم يذكره هنا؛ لما علمت من أن الكلام في جنس ما تجب فيه الزكاة من غير نظر إلى وقت تعلق أو إخراج.

والمراد ببدو الصلاح: بلوغه صفة يطلب فيها غالباً ، فعلامته في الثمر المأكول

<sup>(</sup>۱) انظر (۲/۲۲).

<sup>(</sup>٢) منهج الطلاب ( ص ٣٤).

المتلون: أخذه في حمرة أو سواد أو صفرة ، وفي غير المتلون ؛ كالعنب الأبيض: لينه وتمويهه (١) ـ وهو صفاؤه ـ وجربان الماء فيه .

قوله: ( والنصاب ) ، وهو كنصاب الزروع ؛ كما سيأتي في قوله: ( ونصاب الزروع والثمار خمسة أوسق ) (٢٠) .

قوله : ( فمتى انتفى شرط من ذلك ) أي : من المذكور من الشروط الأربعة .

وقوله: ( فلا وجوب ) أي: للزكاة فيما فقد فيه شرط من تلك الشروط.

قوله: ( وأما عُروض التجارة ) أي: التي هي الخامسة من الخمسة المتقدمة (٣).

والعُروض: جمع عَرْض بفتح العين وسكون الراء؛ وهو ما قابل النقد، ويطلق أيضاً على ما قابل الطول، وأما العُرض بضم العين . . فهو ما قابل النصل في السهام، ويطلق على الجانب، والعِرْض بكسر العين: محل المدح والذم من الإنسان، والعَرَض بفتح العين والراء معاً: ما قابل الجوهر.

قوله: (فتجب الزكاة فيها) أي: في عروض التجارة ؛ لخبر الحاكم بإسناد صحيح على شرط الشيخين: «في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البرِّ صدقته» ('')، وهاذا هو محل الشاهد، وهو يقال لأمتعة البزاز وللسلاح، وليس فيه زكاة عين، فتعينت زكاة التجارة.

قوله: (بالشرائط المذكورة سابقاً في الأثمان) أي: الخمسة المتقدمة هناك في كلام المصنف؛ وهي: الإسلام، والحرية، والملك التام، والنصاب، والحول (٥٠)،

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ ، وقال الجمل (٢٠٤/٣) نقلاً عن الشيراملي : (والأولئ : تموُّهه ؛ لأنه يقال في فعله : تموَّه : إذا لان ، وليس مصدره على تمويه . نعم ؛ يقال : موَّه الشيء تمويها : طلاه بفضة أو ذهب وتحت ذلك تحاس أو حديد ، ومنه : التمويه ؛ وهو التلبيس . لا مختار لا ، ومعلوم أن ذلك ليس مراداً هنا ) .

<sup>(</sup>٢) الظر ( ٣٦٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر (٣١٤/٢ ـ ٣١٥).

<sup>(</sup>٤) المستدرك ( ٣٨٨/١) عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) انظر ( ٣١٧/٢ ـ ٣٢٠ ).

للكن النصاب إنما يعتبر في عروض التجارة بآخر الحول وإن كان معتبراً في الأثمان جميع الحول ، فلا يضر الاختلاف من هلذه الحيثية ، والحول يبتدئ هنا من وقت نية التجارة .

وترك سادساً: وهو أن تملك تلك العروض بمعاوضة ؛ كشراء ، وجعلها مهراً في النكاح ، وعوضاً في الخلع وفي الصلح عن دم ، فلا زكاة فيما ملك بغير معاوضة ؛ كهبة بلا ثواب وإرث ووصية ؛ لانتفاء المعاوضة .

وترك سابعاً أيضاً: وهو أن ينوي التجارة عند كل تصرف ولو في مجلس العقد إلى أن يفرغ رأس المال ؛ لتتميز عن القُنية وهي \_ بكسر القاف وضمها \_ الإمساك للانتفاع ، وبعد فراغ رأس المال لا تجب نية التجارة عند التصرف ، بل الشرط: ألّا ينوي القنية ، فإن نواها . . انقطع الحول ، فإن أراد التجارة . . احتاج إلى تجديد نيتها مقرونة بتصرف ؛ كبيع وشراء .

قوله: (هي التقليب في المال . . .) إلخ ؛ أي : لغةً ، وأما شرعاً : فهي التقليب في المال المملوك بمعاوضة لغرض الربح مع نيتها عند كل تصرف ابتداء ؛ كما يعلم مما سبق .

وقوله: (لغرض الربح) أي: لغرض هو الربح، فالإضافة للبيان.

## ﴿ وَأَوَّلُ نِصَابِ ٱلْإِبِلِ خَمْسٌ ، وَفِيهَا شَاةٌ ﴾ أَيْ : جَذَعَةُ ضَأْنٍ لَهَا سَنَةٌ وَدَخَلَتْ فِي ٱلنَّانِيَةِ ،

## ( فَكُنَّ إِنَّ )

فى مقدار نصاب الإبل وما يجب إخراجه عنه

فالغرض من هذا الفصل وما بعده من الفصول الآتية: بيان مقدار النصاب الذي هو أحد الشروط السابقة (١٠).

قوله: (وأول نصاب الإبل خمس) أي: فليس فيما دونها زكاة ؛ لحديث: «ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة » (\*) ، والذود: ما بين الثلاثة والتسعة ، وقيل: من الثلاثة إلى التسعة .

قوله: (وفيها شاة) أي: لخبر: «في كل خمس شاة »(")، وهي تطلق على الذكر والأنثى، فالتاء فيها ليست للتأنيث، بل للوحدة، وإنما وجبت الشاة مع أن الظاهر وجوب شيء من الإبل؛ لأن إيجاب بعير يضر بالمالك، وإيجاب جزء من بعير وهو الخمس \_ يضر به وبالفقراء؛ لضرر المشاركة، ففي وجوب الشاة رفق بالفريقين.

ويجزئ بعيرُ الزكاةِ عما دون خمس وعشرين عوضاً عن الشاة الواحدة أو الشياه المتعددة وإن لم يساوِ قيمة الشاة ؛ لأنه يجزئ عن خمس وعشرين فما فوقها \_ كما سيأتي ('') \_ فعما دونها أولئ ، ويثاب عليه كله ثواب الواجب ؛ لأنه لا يتجزأ .

وأفادت إضافة بعير إلى الزكاة: اعتبار كونه أنثى إن كانت إبله إناثاً أو فيها إناث ، والأنثى: بنت مخاض فما فوقها ؛ كما في « المجموع » (\*).

قوله: (أي: جذعة ضأن لها سنة) أي: تحديدية ؛ كما أشار إليه الشارح بقوله: (ودخلت في الثانية) للكن لو أجذعت مقدم أسنانها ـ أي: أسقطته ـ بعد ستة

<sup>(</sup>۱) انظر ( ۳۱۷/۲ ـ ۳۲۱ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ١٤٥٩ ) ، ومسلم ( ٩٧٩ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ١٤٥٤ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) انظر (٢/٥٣٥).

<sup>(</sup>٥) المجموع ( ٣٣٨/٥ ).

أَوْ ثَنِيَّةُ مَعْزٍ لَهَا سَنَتَانِ وَدَخَلَتْ فِي ٱلثَّالِئَةِ ، وَقَوْلُهُ : ( وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ ، وَفِي خَمْسَةَ عَشَرَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ مِنَ ٱلْإِيلِ ، . . . . . .

أشهر . . أجزأت ؛ كما قاله الرافعي في ( الأضحية ) ( ) ، فالأول : منزَّل منزلة البلوغ بالسن ، والثاني : منزَّل منزلة البلوغ بالاحتلام .

وقوله: ( أو ثنية معز ) أي : فهو مخير بين الجذعة والثنية .

وقوله: (لها سنتان) أي: تحديداً ؛ كما أشار إليه الشارح بقوله: (ودخلت في الثالثة)، ويجزئ الجذع من الضأن والثني من المعز وإن كانت الإبل إناثاً ؛ لصدق اسم الشاة عليه ؛ فإنها تطلق على الذكر والأنثى ؛ كما تقدم (٢٠).

قوله: ( وقوله ) مبتدأ ، و( ظاهر غني عن الشرح ) خبر .

قوله: ( وفي عشر شاتان ) أي : جذعتان من الضأن ، أو ثنيتان من المعز .

وقوله: (وفي خمسة عشر ثلاث شياه) أي: ثلاث جذعات من الضأن، أو ثلاث ثنيات من المعز.

وقوله: (وفي عشرين أربع شياه) أي: أربع جذعات من الضأن، أو أربع ثنيات من المعز، ويعتبر في المخرج عن الإبل من الشياه كونه سليماً وإن كانت إبله معيبة، بخلاف المخرج عن جنسه؛ فلا يعتبر كونه سليماً إلّا إن كان المخرج عنه سليماً.

قوله: (وفي خمس وعشرين بنت مخاض) أي: بنت ناقة مخاض، سميت بذلك؟ لأنها بعد سنة آن لأمها أن تكون مخاضاً؟ أي: حاملاً، فإن عدم بنت مخاض. فابن لبون أو حِقٌ وإن كان أقل قيمة منها، وبنت المخاض المعيبة أو المغصوبة العاجز عن تخليصها أو المرهونة بمؤجل أو حال مع العجز عنه . . كمعدومة .

ولا يكلف أن يخرج بنت مخاض كريمة إلّا إن كانت إبله كلها كرائم ، فيكلف حينئذ أن يخرج بنت مخاض كريمة ، للكن تمنع الكريمة عنده ابن لبون وحقاً ؟ لوجود بنت مخاض مجزئة في ماله .

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير ( ٦٣/١٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر (٢/٤٣٢).

قوله: (وفي ست وثلاثين بنت لبون) أي: بنت ناقة لبون ، سميت بذلك ؛ لأنه آن لأمها أن تصير لبوناً ؛ أي: ذات لبن بسبب ولادتها ثانياً ، ولا يؤخذ ابن لبون ولا حِقٌ عن بنت اللبون عند فقدها.

والفرق بين بنت اللبون وبنت المخاض: أن كلاً منهما - أي: ابن اللبون والحق - يزيد على بنت المخاض بقوته على ورود الماء والشجر، وامتناعه من صغار السباع بنفسه، ولم يزد بذلك على بنت اللبون؛ لوجود تلك القوة فيها أيضاً، فلم يجزئ عنها.

قوله: (وفي ست وأربعين حِقة) بكسر الحاء، سميت بذلك ؛ لأنها استحقت أن يطرقها الفحل، وأن يركب عليها، ويحمل على ظهرها، ولو أخرج بدلها بنتي لبون. . أجزأه ؛ كما في « الزوائد » (١٠).

قوله: (وفي إحدى وستين جذعة) بالذال المعجمة؛ وهي التي لها أربع سنين وطعنت في الخامسة، سميت بذلك؛ لأنها أجذعت؛ أي: أسقطت مقدم أسنانها، وقيل: لتكامل أسنانها، ولو أخرج بدلها بنتي لبون أو حقتين. أجزأه على الأصح؛ لأنهما يجزئان عما زاد، فعما دونه أولى، والجذعة آخر أسنان الزكاة، بخلاف الثنية؛ وهي التي لها خمس سنين وطعنت في السادسة؛ فليست من أسنان الزكاة وإن كانت من أسنان الأضحية.

ولمن عدم واجباً من الإبل ولو جذعة في ماله . . أن يصعد درجة ولو للثنية ويأخذ جبراناً ، بشرط أن تكون إبله سليمة ، أو ينزل درجة ويعطي الجبران ؛ وهو شاتان بالصفة السابقة ، أو عشرون درهماً نقرة ؛ أي : فضة خالصة بخيرة الدافع ساعياً كان أو مالكاً ، بخلاف الخيرة في الصعود والنزول ؛ فإنها للمالك لا للساعي .

ولا يبعض الجبران ؛ فلا يجزئ شاة وعشرة دراهم بجبران واحد إلّا لمالك رضي بذلك ؛ لأن الجبران حقه فله إسقاطه ، فإذا كان عنده ست وثلاثون ولم يجد بنت اللبون

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين ( ١٦٤/٢ ) ـ

في ماله .. فله أن يصعد للحقة ويأخذ جبراناً ، وأن ينزل لبنت المخاض ويعطيه ، وله صعود درجتين فأكثر ونزول درجتين فأكثر مع تعدد الجبران بحسب الدرجات عند عدم القربي في جهة المخرجة ، فلو كان عنده خمس وعشرون وعدم بنت المخاض . فله أن يصعد إلى الحقة ، ويأخذ جبرانين عند عدم بنت اللبون ؛ كما له أن يصعد إلى الجذعة ويأخذ ثلاث جبرانات ، أو إلى الثنية ويأخذ أربعة جبرانات ، ولو كان عنده إحدى وستون وعدم الجذعة . فله أن ينزل إلى بنت اللبون ويعطي جبرانين عند عدم الحقة ، كما له أن ينزل إلى بنت اللبون ويعطي جبرانات ، فإن وجدت القربي في جهة المخرجة . . فليس له أن يصعد أو ينزل عنها إلى ما فوقها أو تحتها ، أما إن وجدت لا في جهة المخرجة . . فلا تمنع ؛ كأن يكون عنده ست وثلاثون وعدم بنت اللبون وعنده بنت المخاض ؛ فله أن يصعد إلى الجذعة عند عدم الحقة ؛

ويجوز تبعيض الجبرانين فأكثر؛ فيجزئ شاتان وعشرون درهماً لجبرانين؛ كالكفارتين، ولا جبران في غير الإبل من بقر وغنم؛ لعدم وروده إلّا في الإبل.

قوله: (وفي ست وسبعين بننا لبون) أي: تعبداً لا بالحساب، وإلَّا . . فمقتضى الحساب: أن يجب في اثنين وسبعين بنتا لبون؛ لأن بنت اللبون وجبت في ست وثلاثين؛ كما تقدم (١١) ، فلو اعتبر الحساب . . لوجب في اثنين وسبعين بنتا لبون .

تواله: (( وفي 'إحدى وتسعين حصان) أبي: تعبداً الا بالمسلب، تحديد مرابلًا من لوجب في اثنين وتسعين حقتان ؛ لأن الحقة تجب في ست وأربعين ؛ كما تقدم (٢) ، فلو اعتبر الحساب . . لوجبت الحقتان في اثنين وتسعين .

قوله: (وفي مئة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون) أي: بالتعبد لا بالحساب؛

<sup>(</sup>۱) انظر (۲/۳۳۱)،

<sup>(</sup>٢) انظر ( ٢/٣٦٢ ) .

كما في الذي قبله ؛ لأنه لو اعتبر الحساب . . لوجبت الثلاث بنات لبون في مئة وثمانية ، فهاذا كله بالنص ولا دخل للحساب فيه .

قوله: (ظاهر غني عن الشرح) هو كذلك ؛ لكونه بالنص فلا خفاء فيه ، لكن لا بأس بالتكلم عليه ؛ كما قدمنا .

وما بين النصب يسمئ وقصاً ؛ أي : عفواً ، فلا يتعلق به الواجب على الأصح ، فلو كان له تسع من الإبل وتلف منها أربع . . وجبت شاة كاملة (١) ؛ لعدم تعلق الواجب بالزائد على النصاب .

قوله: (وبنت المخاض: لها سنة) أي: تحديداً ؛ كما أشار إليه بقوله: (ودخلت في الثانية).

قوله: (وقوله: ثم في كل . . .) إلخ: مبتدأ ، خبره يؤخذ من قوله: (أي: ثم بعد زيادة التسع . . .) إلخ الأنه في قوة أن يقال: معناه كذا وكذا ، وغرض الشارح بهلذا: إصلاح المتن الأن ظاهره يقتضي: أنه منى زاد على مئة وإحدى وعشرين ولو واحدة . . يتغير الواجب ويستقيم الحساب ، وليس كذلك ، بل إنما يتغير الواجب بزيادة تسع ثم بزيادة عشر عشر ، وعبارة «المنهج»: (وبتسع ثم كل عشر يتغير الواجب ، ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة) انتهت (٢) ، ففي مئة وثلاثين حقة وبنتا لبون ، وفي كل خمسين حقة ) انتهت (١) ، ففي مئة وثلاثين حقة وبنتا لبون ، وبيساب بزيادة عشر عشر .

قوله: (يستقيم الحساب) هو العامل في الظرف المتقدم، و(ثم) داخلة عليه،

<sup>(</sup>١) قوله : (كاملة ) أي : ولا ينقص بقدر الأربعة الني تلفت . اهـ من هامش ( أ ) .

<sup>(</sup>٢) منهج الطلاب ( ص ٣٣ ) .

والتقدير: (ثم يستقيم الحساب بعد زيادة التسع . . . ) إلخ .

قوله: (ففي مئة وأربعين حقتان وبنت لبون) أي: لأن فيها خمسين وخمسين وأربعين، فتجب الحقتان في الخمسين والخمسين، وبنت اللبون في الأربعين.

قوله: (وفي مئة وخمسين ثلاث حقاق) أي: لأن فيها ثلاث خمسينات؛ ففي كل خمسين حقة ، فالجملة: ثلاث حقاق.

قوله: (وهاكذا) أي: ففي مئة وستين أربع بنات لبون؛ لأنها أربع أربعينات، وفي مئة وسبعين ثلاث بنات لبون وحقة ؛ لأنها ثلاث أربعينات وخمسون ، وفي مئة وثمانين حقتان وبنتا لبون ؛ لأنها خمسون وخمسون وأربعون وأربعون ، وفي مئة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون ؛ لأنها ثلاث خمسينات وأربعون ، وفي مئتين يتفق الفرضان، فباعتبار كونهما أربع خمسينات يجب أربع حقاق، وباعتبار كونهما خمس أربعينات يجب خمس بنات لبون ، فأي السنين وجد في ماله . . أخذ وإن وجد شيء من الآخر؛ لأن الناقص كالمعدوم، وإن وجدا معاً بصفة الإجزاء.. وجب الأغبط \_ أي : الأنفع \_ للمستحقين ؛ لأن كلَّا منهما فرضها ، فإذا اجتمعا . . روعي ما فيه حظ المستحقين ؛ إذ لا مشقة في تحصيله ، فإن أخذ غير الأغبط : فإن كان بتدليس من المالك ؛ كأن أخفى الأغبط وأظهر غيره ، أو بتقصير من الساعى ؛ بأن لم يجتهد وإن ظن أنه الأغبط بلا اجتهاد . . فلا يجزئ ، وإلا . . أجزأه ؛ للعذر ، وجبر التفاوت لنقص حق المستحقين بنقد البلد ، أو بجزء من الأغبط لا بجزء من غير الأغبط ، فلو كانت قيمة الأربع حقاق أربع مئة كل حقة بمئة ، وقيمة الخمس بنات لبون أربع مئة وخمسين كل بنت لبون بتسعين وقد أخذت الحقاق . . فيجبر التفاوت ؛ إما بخمسين من نقد لبلد ، أو بخمسة أتساع بنت لبون ؛ فإن نسبة الخمسين إلى التسعين خمسة أتساع ، ولا يجزئ نصف حقة ولو كانت قيمته بقدر قيمة خمسة أتساع بنت اللبون.

## فضكك

## ( فِكُنْكُولُ )

في بيان مقدار نصاب البقر ، وما يجب إخراجه عنه

والبقر بشمل: العراب والجواميس.

قوله: (وأول نصاب البقر ثلاثون) فلا شيء فيما نقص عن ذلك .

قوله: (فيجب فيها)، وفي بعض النسخ: (ففيها)، وفي بعض النسخ: (وفيها)، وفي بعض النسخ: (وفيها)، وفي بعض النسخ: (ويجب فيها)، وعلى كل هذه النسخ: فالضمير له (الثلاثين)، وأما على النسخة التي نبه عليها الشارح بقوله: (وفيه).. فالضمير عائد على (النصاب) كما قاله هو: (أي: النصاب).

وقوله: ( تبيع ) أي: ذكر ؛ وهو العجل.

وقوله : ( ابن سنة ) أي : تحديداً ؛ كما أشار إليه بقوله : ( ودخل في الثانية ) .

قوله: (سمي بذلك؛ لتبعية أمه في المرعىٰ) أي: أو لأن قرنه يتبع أذنه حين طلوعه.

قوله : ( ولو أخرج تبيعة ) أي : أنثىٰ ؛ وهي الْعِجْلَةُ .

وقوله: (أجزأت بطريق الأولىٰ) أي: لأنها أنفع من الذكر؛ لما فيها من الدر والنسل.

قوله: (ويجب في أربعين مسنة)، والأصل في ذلك وما قبله: ما رواه الترمذي وغيره عن معاذ قال: (بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة مسنة، ومن كل ثلاثين تبيعاً)(١).

<sup>(</sup>١) منتن الترمذي ( ٦٢٢ ) ، وأخرجه ابن ماجه ( ١٨٠٣ ) .

لَهَا سَنَتَانِ وَدَخَلَتْ فِي ٱلثَّالِثَةِ ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ ؛ لِتَكَامُلِ أَسْنَانِهَا ، وَلَوْ أَخْرَجَ عَنْ أَرْبَعِينَ تَبِيعَيْنِ . . أَجْزَأً عَلَى ٱلصَّحِيحِ . ( وَعَلَىٰ هَلذَا أَبَدا فَقِسْ ) ، وَفِي مِئَةٍ وَعِشْرِينَ ثَلَاثُ مُسِنَّاتٍ أَوْ أَرْبَعَةُ أَنْبِعَةٍ .

قوله : ( لها سنتان ) أي : تحديداً ؛ كما أشار إليه بقوله : ( ودخلت في الثالثة ) . وقوله : ( سميت بذلك ) أي : سميت البقرة بلفظ ( مسنة ) .

قوله: (أجزأ على الصحيح)، ومقابله: لا يجزئ؛ لفوات الأنوثة؛ ولهاذا لو أخرج تبيعتين.. أجزأ قطعاً؛ كما لو أخرج بدل التبيع تبيعة.

قوله: (وعلى هاذا) أي: على هاذا الحكم الذي هو وجوب تبيع في ثلاثين ومسنة في أربعين، والجار والمجرور متعلق بقوله: (فقس)، و(الفاء) زائدة، أو متعلق بمحذوف، والتقدير: اجر على هاذا.

وقوله: (أبداً) ظرف لقوله: (فقس) ففي ستين تبيعان، فلا يتغير الفرض بعد الأربعين إلّا بزيادة عشرين، ثم يتغير بزيادة كل عشرة؛ ففي سبعين تبيع ومسنة، وفي ثمانين مسنتان، وفي تسعين ثلاثة أتبعة، وفي مئة مسنة وتبيعان، وفي مئة وعشرة مسنتان وتبيع، وفي مئة وعشرين ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة، فما ذكره الشارح بقوله: (وفي مئة وعشرين ...) إلخ .. مندرج في القياس، فكان حقه التفريع، وإنما خصها الشارح بالذكر؛ لاتفاق الفرضين فيها، فأيهما وجد في ماله .. أخذ، وإن وجدا معاً .. تعين الأغبط للمستحقين؛ كما مر نظيره في الإبل (١٠).

<sup>(</sup>۱) انظر (۲/۲۳۹).

## ( فِكُنَّاقِ )

#### في بيان مقدار نصاب الغنم ، وما يجب إخراجه عنه

والغنم تشمل: الضأن والمعز.

قوله: (وأول نصاب الغنم أربعون) فلا زكاة في أقل منها، ويصدق مخرجها في عددها إن كان ثقة، وإلّا . . عدت ، والأسهل عدها عند مضيق تمر به واحدة واحدة ، وبيد كل من المالك والساعي أو نائبهما قضيب يشيران به إلى كل واحدة أو يصيبان به ظهرها ؛ لأن ذلك أبعد عن الغلط ، فإن اختلفا بعد العد . . أعيد إن كان الواجب يختلف به .

وتؤخذ زكاة السائمة عند ورودها ماء ؟ لأنها أقرب إلى الضبط حينئذ ، فسلا يكلفهم الساعي ردها إلى البلد ؛ كما لا يلزمه أن يتبع المراعي ، فيان لم ترد الماء ؛ بأن اكتفت بالكلأ وقت الربيع . . فعند ببوت أهلها وأفنيتهم .

ويجزئ في إخراج الزكاة نوع عن نوع آخر ؛ كضأن عن معز ، وعكسه من الغنم ، وأرحبية عن مهرية ، وعكسه من الإبل ، وعراب عن جواميس ، وعكسه من البقر ؛ برعاية القيمة ؛ ففي ثلاثين عنزاً وعشر نعجات عنز أو نعجة بقيمة ثلاثة أرباع عنز وربع نعجة ، وفي عكس ذلك عكسه ، فلو كانت قيمة كل نعجة دينارين ، وقيمة كل عنز ديناراً . . فيجب في المثال الأول عنز أو نعجة تساوي ديناراً وربعاً ، وفي مثال العكس عنز أو نعجة تساوي ديناراً وربعاً ، وفي مثال العكس عنز أو نعجة تساوي ديناراً وربعاً ، وفي مثال العكس

ولا يؤخذ ناقص إلّا من مثله .

وأسباب النقص خمسة : العيب ، والمرض ، والصغر ، والذكورة ، ورداءة النوع ، وهاذا في غير ما مر من جواز أخذ ابن اللبون والحق ، أو الذكر من الشياه في الإبل

وَفِيهَا شَاةٌ جَذَعَةٌ مِنَ ٱلضَّأْنِ ، أَوْ ثَنِيَّةٌ مِنَ ٱلْمَعْزِ ) ، وَسَبَقَ بَيَانُ ٱلْجَذَعَةِ وَٱلثَّنِيَّةِ . وَقَوْلُهُ : ( وَفِي مِئَةٍ وَإِحْدَىٰ وَعِشْرِينَ شَانَانِ ، وَفِي مِثَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، وَفِي أَرْبَعِ مِثَةٍ أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، ثُمَّ فِي كُلِّ مِئَةٍ شَاةٌ ) إلخ . . ظَاهِرٌ غَنِيٌّ عَنِ ٱلشَّرْحِ .

أو التبيع في البقر ('') ، فإن اختلف ماله نقصاً وكمالاً واتحد نوعاً . . أخرج كاملاً برعايسة القيمة ، فإن لم يوف . . تمم بناقص ، ولا يؤخذ خيار ؛ كحامل إلا برضا المالك .

نعم ؛ إن كانت كلها خياراً . . أخذ منها خيار .

ولو تفرقت ماشيته في البلاد . . فكالتي في بلد واحدة ؛ حتى لو ملك أربعين شاة في بلدين . . لزمته الزكاة ، ولو ملك ثمانين في بلدين في كل بلد أربعون . . لا يلزمه إلا زكاة واحدة وإن بعدت المسافة بينهما ، فإن اجتمع المستحقون في البلدين . . أعطاهما الشاة في هاتين المسألتين ، وإلا . . أعطاها للإمام وهو يعطيها لمن شاء ؛ لأن له نقل الزكاة .

قوله: ( وفيها ) أي : الأربعين .

وقوله : ( جذعة من الضأن ) بدل من ( شاة ) .

وقوله: ( أو ثنية من المعز ) عطف علىٰ ( جذعة من الضأن ) .

وقوله: (وسبق بيان الجذعة والثنية) أي: في نصاب الإبل، وعبارته هناك: (أي: جذعة ضأن لها سنتان وطعنت في الثالثة) (٢٠٠٠).

قوله: (وقوله) مبتدأ ، و(ظاهر غني عن الشرح) خبر ، والأولى: حذف قوله: (إلخ) كما في بعض النسخ ؛ لأنه لا معنى له بعد ذكر عبارة المصنف بكمالها.

قوله: (وفي مئة وإحدى وعشرين شاتان) أي: تعبداً بالنص لا بالحساب؛ لأن مقتضى الحساب: أن يجب في ثمانين شاتان، وكذلك قوله: (وفي مثتين وواحدة

<sup>(</sup>۱) انظر (۲/۳۳، ۳۳۲).

<sup>(</sup>٢) انظر ( ٣٣٤/٢ \_ ٣٣٥ ) ، وعبارته هناك : ( ودخلت ) بدل ( وطعنت ) في الموضعين .

ثلاث شياه ) ، وما بعده ؛ وهو قوله : (وفي أربع مئة أربع شياه ) ، ثم يستقيم الحساب بزيادة مئة ، ولذلك قال : (ثم في كل مئة شاة ) ، ونقل الإمام الشافعي : أن أهل العلم لا يختلفون في ذلك ؛ لحديث أنس به رواه البخاري (١٠) .

وما بين النُّصُب وقص ؛ أي : عفو ، لا يزيد به شيء في الواجب ، ولا ينقص بتلفه شيء منه ؛ كما تقدم في الإبل (١).

<sup>(</sup>١) الأم ( ٩/٢ ) ، صحيح البخاري ( ١٤٥٤ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر (٢/٨٢٢).

# ( فِكُنَاقً )

#### في زكاة الخلطة

وهي قسمان: خلطة جوار، وهي المرادة للمصنف؛ لأنها هي التي تحتاج للشروط الآتية، وخلطة شيوع، وهي مؤثرة مثل خلطة الجوار، بل أولئ، وهي بقسميها مؤثرة في النقدين والزروع والثمار، فلو كان لكل من المالكين كيس فيه نقد في صندوق واحد، أو زرع أو نخيل مجاور لزرع الآخر أو نخيله، أو كان لكل منهما عروض تجارة في مخزن واحد، أو ملكا شيئاً من ذلك معاً بشراء مثلاً، وبلغ المجموع نصاباً. وجبت الزكاة؛ كما في الماشية، بشرط ألا يتميز في النقد وعروض النجارة مكان الحفظ لح كخزانة والدكان والحارس والوزان والميزان والنقاد؛ وهو الصيرفي، والمنادي؛ وهو الدلال، وألا يتميز في الزرع والنخل الناطور؛ وهو بالمهملة أشهر من المعجمة حافظ الزرع والشجر، والجرين؛ وهو - بفتح الجيم - موضع تجفيف الثمار، والبيدر؛ وهو - بفتح الموحدة وسكون التحتية وفتح الدال المهملة - موضع تصفية الحنطة، ولا تؤثر إلا في متحدي الجنس لا مختلفيه؛ كبقر وغنم.

ولا بُدَّ أن يكون كل من الخليطين من أهل الزكاة ، فلو كان المخلوط بين مسلم وكافر أو حر ومكاتب . . لم تؤثر هلذه الخلطة شيئاً ، بل يعتبر نصيب من هو من أهل الزكاة ؛ فإن بلغ نصاباً . . زكاه كالمنفرد ، وإلَّا . . فلا .

ولا تشترط نية الخلطة في الأصح ؛ لأن العلة في تأثيرها : خفة المؤنة على المحسن بالزكاة ، وهي لا تختلف بالنية وعدمها .

ولو تفرقت ماشيتهما في أثناء الحول: فإن قصر زمن تفرقها ولم يعلما به . . لم يضر ، وإن طال عرفاً ولو بلا قصد . . ضرّ ، أو علما به وأقراه أو قصدا ذلك أو علمه أحدهما وأقره . . ضرّ .

قوله: (والخليطان) تثنية خليط بمعنى خالط، فهو فعيل بمعنى فاعل، والمعنى على هذا: والشخصان الخالطان ماليهما يزكِّيان ـ بكسر الكاف ـ زكاة الشخص الواحد، وعلى هذا جرى الشارح.

وبحتمل: أن خليط بمعنى مخلوط، فهو فعيل بمعنى مفعول، والمعنى على هذا: والمالان المخلوطان يُزكّيان \_ بفتح الكاف \_ زكاة المال الواحد.

وكل من المعنيين صحيح وإن كان المعنى الأول هو المتبادر.

قوله: (بكسر الكاف) أي: بناء على أن الخليطين بمعنى الخالطين ، وقد علمت أنه يصح فتح الكاف؛ بناء على أن الخليطين بمعنى المخلوطين.

وقوله: ( زكاة الشخص الواحد ) بناء على أن الخليطين بمعنى الخالطين مع كسر الكاف ، وأما على أن الخليطين بمعنى المخلوطين مع فتح الكاف . . فيقال : زكاة المال الواحد .

قوله: (والخلطة قد تفيد . . . ) إلخ: حاصله: أن الأحوال أربعة ؛ كما هو مقتضى القسمة العقلية ، وقد استوفاها الشارح .

قوله: (تخفيفاً) أي: عليهما.

وقوله: (بأن بملكا . . . ) إلخ ؛ أي : (وذلك مصور بأن يملكا . . . ) إلخ .

وقوله: (فيلزمهما شاة) أي: كالمنفرد، فإنه لو كان له ثمانون . . لزمه شاة، فقد أفادتهما تخفيفاً؛ لأنه لولا الخلطة . . للزم كلاً منهما شاة .

قوله: (تثقيلاً) أي: عليهما.

وقوله: (بأن يملكا ...) إلخ ؛ أي : (وذلك مصور بأن يملكا ...) إلخ .

وقوله: ( فيلزمهما شاة ) أي : كالمنفرد ؛ لأنه لو كان له أربعون . . لزمه شاة ،

فقد أفادتهما تثقيلاً ؛ لأنه لولا الخلطة . . لم يلزم واحداً منهما شيء .

قوله: (الأحدهما ثلثها) أي: عشرون، فعليه ثلث الشاة، مع أنه لولا الخلطة... لم يلزمه شيء، فقد أفادته التثقيل.

وقوله: (وللآخر ثلثاها) أي: أربعون، فعليه ثلثا الشاة، مع أنه لولا الخلطة.. للزمه الشاة كلها، فقد أفادته التخفيف.

قوله : (كأن يملكا مئتي شاة بالسوية ) أي : ففيهما شاتان على كل واحد شاة كما كانت قبل الخلطة ، فلم تفد لا تثقيلاً ولا تخفيفاً .

قوله: (وإنما يزكيان . . .) إلخ: إشارة إلى أن قوله: (بسبع شرائط) متعلق بقول المتن: (والخليطان يزكيان زكاة الواحد) ، وإنما احتاج الشارح لذلك ؛ لطول العبارة التي أتى بها .

قوله: (بسبع شرائط)، وزيد ثامن: وهو أن تكون الماشيتان نصاباً، أو دونه ولأحدهما نصاب، فلو اشتركا في ثلاثين نعجة.. فلا شيء عليهما، ما لم يكن لأحدهما أربعون وقد خلط منها خمسة عشر مع خمسة عشر للآخر ؛ فالمخلوط دون نصاب، للكن لأحدهما نصاب.

وزيد أيضاً تاسع: وهو مضي الحول من وقت الخلطة إذا كان المال حولياً ، فلو ملك كل منهما أربعين شاة في أول المحرم وخلطا من أول صفر . . فلا خلطة في الحول الأول ، فإذا جاء المحرم . وجب على كل منهما شاة ، ثم يزكيان زكاة الخلطة في الأحوال المستقبلة .

وعاشر: وهو أن يكونا من أهل الزكاة ؛ كما مرت الإشارة إليه (١).

فجملة الشروط عشرة .

<sup>(</sup>١) انظر ( ٣٤٥/٢ ) .

قوله: ( مأوى الماشية ليلاً ) فهو اسم لموضع مبيت الماشية ، وهو المسمى بالزريبة . قوله: ( والمَسْرح ) بفتح الميم وسكون السين .

وقوله: (الموضع الذي تسرح إليه الماشية) أي: الموضع الذي تساق إليه الماشية من المأوى لتجتمع فيه ثم تساق إلى المرعى، وهو المسمى عند العوام بالمراح، وعبارة الشيخ الخطيب: (اسم للموضع الذي تجتمع فيه ثم تساق إلى المرعى) (۱) وهي أولى من عبارة الشارح؛ لأنه يلزم عليها اتحاده مع المرعى الآتي لأنه يصدق عليه الموضع الذي تسرح إليه الماشية، فالمسرح يطلق على كل منهما لأنها مسرحة إليهما، اللهم الأنها وألى الموضع الذي تسرح المعنى (من) فيكون المراد: الموضع الذي تسرح منه الماشية إلى المرعى .

قوله: ( والمَرعى ) بفتح الميم: هو اسم للموضع الذي ترعى فيه الماشية .

وقوله: ( والراعي ) زاده الشارح على كلام المصنف.

والمراد بوحدته: ألَّا تختص ماشية كل واحد براعٍ وإن تعدد ؛ أخذاً مما سيأتي في الفحل .

وهو الحافظ للحيوان ، وأصله : الحافظ لغيره مطلقاً ، ومنه قيل للوالي : راعي ، ولعامة : رعية ؛ كما في الحديث : «كل راع مسؤول عن رعيته » (٢٠) .

قوله: ( والفحل ) أي: الذكر الذي يضرب الماشية .

وقوله: (واحداً) المراد بكونه واحداً: ألا تختص ماشية أحدهما بفحل وتختص ماشية الآخر بفحل وأن تعدد وكثر ؛ بحيث يكون مرسلاً ينزو على كل من الماشيتين ، سواء كان ملكاً لأحدهما أو معاراً له أو لهما .

وقوله : ( أي : إن اتحد نوع الماشية ) تقييد لاشتراط كونه واحداً بالمعنى المذكور .

<sup>(</sup>١) الإقناع ( ٢٠٢/١ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٨٩٣ ) ، ومسلم ( ١٨٢٩ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما .

وقوله: ( فإن اختلف نوعها ؛ كضأن ومعز ) مقابل لقوله: ( إن اتحد نوع الماشية ) . وقوله: ( فيجوز . . . ) إلخ ؛ أي : فلا يشترط كونه واحداً بالمعنى السابق (١٠) ، ولا يضر اختلافه ؛ للضرورة حينئذٍ .

وقوله : ( يطرُق ) بضم الراء من باب دخل ؛ كما في « المختار » ( \* ) .

قوله : ( والمَشْرب ) بفتح الميم وبالباء في آخره ، ويقال : المشرع بالعين بدل الباء . وقوله : ( أي : الذي تشرب منه الماشية ) فهو موضع شربها .

وقوله: (أو غيرهما) أي: كَتُرعةٍ .

وقوله: (واحداً) أي: بالمعنى السابق؛ وهو عدم التميز (٢)؛ بحيث لا تختص ماشية كل منهما بمشرب، فلا يضر تعدده من غير تميز.

قول ه: (وقول ه: والحالب ...) إلخ: مبت دأ ، خبره جملة قول ه: (هو أحد الوجهين) ، وهو ضعيف ؛ ولذلك قال: (والأصح: عدم الاتحاد في الحالب) أي: الأصح: عدم الستراط الاتحاد في الحالب ، ويبدل باتحاد الراعي الذي زاده السارح فيما تقدم ('') ؛ فإنه شرط على الأصح ، فالعدد في الشروط لم ينقص ، بل هو باق بحاله .

وقوله: (وكذا المحلب) أي: ففيه الوجهان، والأصح: عدم اشتراط اتحاده، ومثل الحالب والمحلب: جازُ الغنم، وآلة الجزّ، ففيهما أيضاً الوجهان، والأصح: عدم اشتراط اتحادهما.

<sup>(</sup>۱) انظر (۲/۸۶۲).

<sup>(</sup>٢) مختار الصحاح ( ص ٢٧٣ ) ، مادة ( طرق ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( ٣٤٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ( ٣٤٨/٢ ) .

( وَمَوْضِعُ ٱلْحَلَبِ ) بِفَتْحِ ٱللَّامِ ( وَاحِداً ) ، وَحَكَى ٱلنَّوَوِيُّ إِسْكَانَ ٱللَّامِ ؛ وَهُوَ ٱسْمٌ لِلَّبَنِ ٱلمَحْلُوبِ ، وَيُطْلَقُ عَلَى ٱلْمَصْدَرِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : ( وَهُوَ ٱلْمُرَادُ هُنَا ) .

قوله: ( وموضع الحَلَب) أي: المكان الذي تحلب فيه الماشية.

وقوله: ( بفتح اللام ) أي: على الأفصح ، فالحلب كالطلب ؛ يقال: حلب يحلب حلباً ؛ كطلب يطلب طلباً .

وقوله: ( واحداً ) أي: بمعنى عدم الاختصاص والتميز ؛ كما سبق في نظيره (١).

وقوله: (وحكى النووي إسكان اللام) (٢) ؛ أي: ففيه لغتان: فتح اللام وإسكانها، سواء كان اسماً لِلَّبَن المحلوب أو بمعنى المصدر؛ كما هو المتبادر من الشارح، خلافاً لما قاله المحشي من التوزيع، فجعله بفتح اللام بمعنى المحلوب، ويسكونها بمعنى المصدر، وجعل قوله: (وهو اسم لِلَّبَن) راجعاً للمفتوح (٣).

وقوله: (ويطلق على المصدر) راجعاً للساكن ، فيكون على اللف والنشر المرتب ، مع أنه على صنيعه لا يصح ضبط ما في المصنف بالفتح ؛ لأنه لا يصح إرادة المحلوب ؛ إذ لا يشترط اتحاد موضعه ، فلا يضر كون كل واحد يأخذ لبن ماشيته بعد حلبه إلى بيته مثلاً ؛ ولذلك قال الشارح بعد قوله: (ويطلق على المصدر): (وقال بعضهم: وهو المراد هنا) فالذي يشترط اتحاد موضعه: إنما هو المصدر بمعنى فعل الحالب، دون موضع اللبن المحلوب، فتدبر.

<sup>(</sup>١) انظر ( ٣٤٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) دقائق المنهاج ( ص ٥٤ ) ،

<sup>(</sup>٣) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ق/١٢٣ ) .

( وَنِصَابُ ٱلذَّهَب

### ( فَكُنَّاقًا )

في بيان مقدار نصاب الذهب والفضة ، وما يجب إخراجه عنه والمعنى \_ أي : الحكمة \_ في وجوب الزكاة فيهما : أنهما معدان للنماء بالأخذ والإعطاء ، فأشبها الماشية السائمة .

وقد جعل الله بهما قوام الدنيا ونظام أهلها ؛ فإن حاجات الناس كثيرة وكلها تنقضي بهما ، فمن كنزهما . . فقد أبطل الحكمة التي خلقا لها ، بخلاف غيرهما من سائر الجواهر ؛ فلا زكاة فيها ؛ لعدم ورودها فيها .

وسمي الذهب بذلك ؛ لأنه يذهب ، وسميت الفضة بذلك ؛ لأنها تنفض ، والدينار آخره نار ، والدرهم آخره هم ؛ كما قيل (١٠) :

اَلنَّارُ آخِرُ دِينَادٍ نَطَقُتَ بِهِ وَالْهَمُّ آخِرُ هَاذَا الدِّرْهَمِ الْجَادِي وَالْهَمُّ آخِرُ هَاذَا الدِّرْهَمِ الْجَادِي وَالْهَرُهُ بَيْنَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ وَدِعاً مُعَلَّبُ الْقَلْبِ بَيْنَ الْهَمِّ وَالنَّادِ

فالمرء إن أحبهما . . قلبه معذب بين الهم في الدنيا والنار في الآخرة ؛ بسبب اكتسابهما من حرام ، أو عدم أداء زكاتهما .

قوله: (ونصاب . . .) إلخ: إنما لم يقل: (وأول نصاب . . .) إلخ ؟ كما قال في المواشي ؟ لأن كلاً من الذهب والفضة ليس له أنصبة متعددة وبينهما وقص ، بخلاف المواشي .

وقوله: (الذهب) أي: ولو غير مضروب.

قوله: (عشرون مثقالاً) أي: ديناراً ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «ليس في أقل من عشرين ديناراً شيء ، وفي عشرين نصف دينار »(١٠).

وقدر نصاب الذهب بالبندقي: سبعة وعشرون إلَّا ربعاً، ومثله: الفندقلي، وبالمحبوب: ثلاثة وأربعون وقيراط وسبع قيراط؛ كذا قرره مشايخنا.

وأفاد بعضهم بعد تحريره لذلك: أن هذا بالمثقال الاصطلاحي، وهو غير معول عليه، وأما بالمثقال الشرعي المعول عليه. . فنصاب البندقي الكامل به عشرون ؛ لأنه حرر فوجد مثقالاً كاملاً ولا غش فيه، ومثله: المجر الكامل، للكنه فيه غش بمقدار شعيرة ؛ فالنصاب به عشرون وثلث .

قوله: (تحديداً) فلو نقص ولو يسيراً . . فلا زكاة ، ولا بُدَّ أن يكون يقيناً ، فلو تم في ميزان ونقص في آخر . . فلا زكاة ؛ للشك في النصاب .

قوله : ( بوزن مكة ) أي : لقوله صلى الله عليه وسلم : « المكيال مكيال المدينة ، والوزن وزن مكة » $( ^{( ) } )$  .

قوله: (والمثقال: درهم وثلاثة أسباع درهم) فهو اثنتان وسبعون حبة شعير معتدلة غير مقشورة قطع منها ما دق وطال ؛ لأن الدرهم خمسون حبة وخمسان ، وثلاثة أسباعه إحدى وعشرون وثلاثة أخماس ، فإذا ضمت للخَمْسين وخُمُسين . كان الجميع اثنتين وسبعين حبة وهو المثقال ؛ ولذلك يقولون: متى زيد على الدرهم ثلاثة أسباعه . كان مثقالاً ، ومتى نقص من المثقال ثلاثة أعشاره . . كان درهماً ؛ لأن المثقال اثنتان وسبعون حبة كما علمت ، وثلاثة أعشاره إحدى وعشرون وثلاثة أخماس ، فإذا نقص من الاثنتين وسبعين حبة إحدى وعشرون وثلاثة أخماس . كان الباقي خَمْسِينَ حبة وخُمُسين وهي الدرهم .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داوود ( ٣٣٤٠ ) ، والنسائي ( ٢٨٤/٧ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما .

(وَفِيهِ) أَيْ: نِصَابِ ٱلذَّهَبِ (رُبُعُ ٱلْعُشْرِ؛ وَهُوَ نِصْفُ مِثْقَالٍ، وَفِيمَا زادَ) عَلَىٰ عِشْرِينَ مِثْقَالاً.. (بِحِسَابِهِ) وَإِنْ قَلَّ ٱلزَّائِدُ............

والمثقال لم يختلف جاهلية ولا إسلاماً ، وأما الدرهم . . فاختلف في الجاهلية ، فكان نوعين : أحدهما : ثمانية دوانق ، والآخر : أربعة ، فخلطا وقسما مستويين في زمن عمر بن الخطاب ، وقيل : في زمن عبد الملك بن مروان ، فصار قدره ستة دوانق ، وأجمع عليه المسلمون ، والدانق : ثمان حبات وخمسا حبة (١).

قوله : (وفيه) الضمير راجع لـ (نصاب الذهب) ولذلك قال الشارح : (أي : نصاب الذهب) .

وقوله: (ربع العشر) أي: كل حول، بخلاف الحبوب؛ لا يجب فيها إلّا زكاة واحدة ولو بقيت سنين؛ لأنها معرضة للفساد، ولا كذلك النقد.

قوله: (وهو نصف مثقال) أي: لأن عشر العشرين مثقالاً اثنان، وربع عشرها نصف مثقال، فإن وجد عنده نصف مثقال.. سلمه للمستحقين، وإن لم يوجد.. سلم إليهم مثقالاً كاملاً ؛ نصفه عن الزكاة ونصفه أمانة عندهم، ثم يتفاصل معهم ؛ بأن يبيعوه لأجنبي ويتقاسموا ثمنه، أو يشتروا منه نصفه أو يشتري نصفهم، للكن مع الكراهة ؛ لأنه يكره للإنسان شراء صدقته ممن تصدق عليه، سواء كانت زكاة أو صدقة تطوع.

قوله: (وفيما زاد . . بحسابه) أي : وتجب فيما زاد باعتبار حسابه ، وفي بعض النسخ : (وما زاد . . فبحسابه) ، ف (ما زاد) مبتدأ ، و(بحسابه) خبر ، وزيدت فيه (الفاء) لأن المبتدأ يشبه الشرط في العموم .

فإذا كان عنده خمسة وعشرون مثقالاً . . ففي العشرين نصف مثقال ، وفي الخمسة ثمن مثقال ، فالجملة : خمسة أثمان مثقال .

قوله : ( وإن قل الزائد ) فلا وقص هنا ، والفرق بين النقود والمواشي : ضرر المشاركة في المواشي ، ولا كذلك النقود .

<sup>(</sup>١) انظر و الأموال ، لأبي عبيد ( ١٩٥/٢ ـ ١٩٦) .

قوله: (ونصاب الوَرَق ...) إلخ ، ولا يكمل أحد النقدين بالآخر في النصاب ؟ لاختلاف الجنس ؟ كما في الحبوب ، ويكمل نوع بآخر من جنس واحد ، ويؤخذ من كل نوع بالقسط إن سهل ؟ بأن قلّت الأنواع ، وإن شق ؟ بأن كثرت . . أخذ من الوسط ؟ كما في المعشرات .

ولا يجزئ رديء عن جيد، ولا مكسر عن صحيح ؛ كما لو أخرج مريضة عن صحاح ، ويجزئ عكسه ، بل هو أفضل ؛ لأنه زاد خيراً ، والمراد بالجودة : النعومة ونحوها ؛ كاللين ، وبالرداءة : الخشونة ونحوها ؛ كاليبوسة .

قوله: ( بكسر الراء ) أي : وفتحها مع فتح الواو فيهما ، ويجوز إسكان الراء مع تثليث الواو ، ففيه خمس لغات ، ويقال : رقة أيضاً .

وقوله : ( وهو الفضة ) أي : ولو غير مضروبة .

قوله: (مئتا درهم) لقوله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة »(١)، والأوقية: أربعون درهماً بالنصوص المشهورة (١).

وقدر نصاب الفضة بالربال أبي طاقة: ثمانية وعشرون ريالاً ونصف مع زيادة نصف درهم ؛ بناء على أن الريال فيه درهمان من النحاس ، وخمسة وعشرون ريالاً ؛ بناء على أن الريال فيه درهم من النحاس ؛ كذا قرر مشايخنا .

وأفاد بعضهم بعد تحريره: أن هذا بالدرهم الاصطلاحي ، وأما بالدرهم الشرعي وأفاد بعضهم بعد تحريره: أن هذا بالدرهم الاصطلاحي ، وأما بالدرهم الشرعي وهو المعول عليه . . فنصاب الريال أبي طاقة وأبي مدفع عشرون ريالاً ؛ لأنه حرر الأول فوجد أحد عشر درهماً وثلاثة أسباع ، والثاني أحد عشر درهماً وثلثي سدس درهم ، وخالص كل منهما عشرة دراهم .

وقدره بعضهم في الأنصاف المعروفة بست مئة نصف وستة وستين وثلثي نصف ؟ لأن كل عشرة أنصاف ثلاثة دراهم ، فكل مئة ثلاثون درهماً ، فالست مئة نصف بمئة

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ١٤٠٥ ) ، ومسلم ( ٩٧٩ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داوود ( ١٦٣٠ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .

وَفِيهِ رُبُعُ ٱلْعُشْرِ؛ وَهُوَ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَفِيمَا زَادَ) عَلَى ٱلْمِئْتَينِ.. (بِحِسَابِهِ) وَإِنْ قَلَ ٱلزَّائِدُ، وَلَا شَيْءَ فِي ٱلْمَغْشُوشِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ حَتَّىٰ يَبْلُغَ خَالِصُهُ نِصَاباً.......

وثمانين درهماً والستة والسنون وثلثان بعشرين درهماً ، فالجملة : مئتا درهم .

ولعل ذلك بحسب ما كان في الزمن السابق من الأنصاف الكبيرة الخالصة من الغش ، وأما في زماننا . . فقد صغرت ودخلها الغش ، فقول بعضهم : ( ست مئة وستة وعشرون وثلثا نصف ) . . تحريف من النساخ ، والصواب : ست مئة وستة وستون وثلثا نصف ؛ كما ذكرنا (١٠) .

قوله: (وفيه) أي: في نصاب الورق.

وقوله: ( ربع العشر) أي: كل حول ؛ كما مر في الذهب (٢٠).

وقوله : ( وهو خمسة دراهم ) أي : لأن عشر المثنين عشرون ، وربعها خمسة .

قوله : ( وفيما زاد . . . ) إلخ ، فإذا كان عنده ثلاث مئة درهم . . ففي المئتين خمسة دراهم ، وفي المئة درهمان ونصف ، فالجملة : سبعة دراهم ونصف .

وقوله : ( وإن قل الزائد ) فلا وقص ؛ كما مر $^{(r)}$  .

قوله : ( ولا شيء في المغشوش ) أي : المخلوط بما هو أدون منه ؛ كذهب بفضة ، وفضة بنحاس .

وقوله: (حتى يبلغ خالصه نصاباً) فإذا بلغ خالصه نصاباً.. أخرج الواجب خالصاً، أو مغشوشاً خالصه قدر الواجب، ويكون متطوعاً بالغش إن كان يتصرف عن نفسه، وإلَّا.. تعين الأول.

ويكفي التمييز بالماء ، فإذا كان عنده ثلاث مئة درهم مغشوشة ولم يعلم هل خالصها مئتان وغشها مئة أو بالعكس . . وضع ماء في إناء ثم يضع فيه ثلاث مئة درهم فضة خالصة ، ويعلم على قدر ما وصل إليه الماء ، ثم يضع فيه ثلاث مئة درهم

<sup>(</sup>۱) انظر (۲/۲۵۴).

<sup>(</sup>٢) انظر ( ٣٥٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( ٣٥٢/٢ ) .

نحاس ، ويعلم على قدر ما وصل إليه الماء أيضاً ، ثم يضع الثلاث مئة المغشوشة ؛ فإذا قرب الماء بسببها إلى الأول . . علم أن خالصها مئتان وغشها مئة ، وإذا قرب إلى الثاني . . فبالعكس ، ويجري مثل ذلك في المخلوط من الذهب والفضة .

ويكره للإمام ضرب المغشوش ؛ لخبر « الصحيحين » : « من غشنا فلبس منا » ( ' ' ) ، ويحرم على غير الإمام ضرب المغشوش ، ويكره له ضرب الخالص ؛ لأن فيه افتياتاً على الإمام ، فإن ذلك من شأن الإمام ، وبهاذا تعلم أن قول الشيخ الخطيب : ( ويكره لغير الإمام ضرب الدراهم والدنانير ولو خالصة ) ( ' ) . . ضعيف بالنسبة لما انطوى تحت الغاية ؛ وهو المغشوشة .

قوله: (ولا يجب في الحلي المباح زكاة) لأنه معد لاستعمال مباح ، فأشبه العوامل من النعم .

نعم ؛ إن ورثه ولم يعلم به حتى مضى الحول . . وجبت زكاته ، وكذا لو انكسر وقصد كنزه ، أو انكسر كسراً يحوج إلى صياغة ؛ فتجب زكاته ؛ لأنه لم يقصد إمساكه لاستعمال مباح ، بخلاف ما لو قصد إصلاحه وأمكن بلا صوغ ؛ فلا زكاة وإن دام أحوالاً ؛ لدوام صورة الحلي مع قصد إصلاحه .

وللمرأة لبس أنواع حلي الذهب والفضة ؛ كالسوار والخلخال والخاتم ولو من الذهب ، وكذا لبس ما ينسج بهما من الثياب ما لم تسرف ، وقيل : ما لم تبالغ في سرف ؛ كخلخال وزنه مئنا مثقال .

ويحل للرجل الخاتم من الفضة لا من الذهب، بحسب عادة أمثاله قدراً وعدداً ومحلاً، بل لبسه سنة ؟ لأنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتماً من فضة (٢)، وجعله في اليمين أفضل، والسنة أن يجعل الفص مما يلي كفه، ولو اتخذ الرجل خواتيم كثيرة ؟

<sup>(1)</sup> صحيح مسلم ( ١٠١) عن سيدنا أبسي هريرة رضي الله عنه ، ولسم يخرجه البخاري في « صحيحسه » . انظر « تحفة الأشراف » ( ٤٢٣/٩ ) .

<sup>(</sup>٢) الإقناع (٢٠٤/١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ٦٥ ) ، ومسلم ( ٢٠٩٢ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه .

ليلبس الواحد بعد الواحد . . جاز ، فإن لبسها معاً . . جاز ما لم يكن فيه إسراف ، ولو تختم الرجل في غير الخنصر . . جاز مع الكراهة .

ويحل للرجل تحلية آلات الحرب من الفضة ؛ كالسيف والرمح والمنطقة ، لا ما لا يلبسه ؛ كالسرج واللجام ، بخلاف المرأة ؛ فليس لها تحلية آلة الحرب لا بذهب ولا بفضة ، ويحرم على الرجل الإسراف في تحلية آلة الحرب .

ويجوز تحلية المصحف والتمائم بفضة للرجل والمرأة ، ويجوز لها فقط بذهب ، قال الغزالي : (ومن كتب المصحف بذهب . . فقد أحسن ) (١٠) .

قوله: (أما المحرم...) إلخ: مقابل لـ (المباح)، ومثل المحرم: المكروه؛ كضبة كبيرة لحاجة، أو صغيرة لزينة.

ومن المحرم: المرود ؛ فيحرم على المرأة وغيرها .

نعم؛ لو اتخذه شخص من ذهب أو فضة لجلاء عينه .. فهو مباح للضرورة ، ويجب كسره بعد زوالها ؛ لأن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها ، وكذلك لو قطع أنفه ؛ جاز له اتخاذ أنف من الذهب ؛ لأن بعض الصحابة وهو عَرفَجَة بن سعد قطع أنفه في غزوة يوم الكلاب \_ بضم الكاف \_ فاتخذ أنفاً من فضة فأنتن عليه ، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يتخذه من ذهب (٢) .

ولو قطعت أنملته . . جاز اتخاذها من الذهب ولو لكل إصبع ما عدا الإبهام ، ولو قلعت سنه . . جاز اتخاذها من الذهب وإن تعددت ؛ قياساً على الأنف .

ويحرم سن الخاتم من الذهب على الرجل ؛ وهي الشعبة التي يستمسك بها الفص . ومن المحرم: الحلي الذي أسرفت المرأة فيه أو بالغت في سرفه ؛ فتجب زكاة جميعه ، ومثل الحلي المحرم: الأواني المحرمة ؛ كظروف الفناجين وغيرها ؛ فتجب زكاتها ، وكذا ما علق من النقدين على النساء والصغار في القلائد والبراقع ؛ فتجب

<sup>(</sup>١) فتاوي الغزالي ( ص ٢٩ ).

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داوود ( ٤٣٣٢ ) ، وأحمد ( ٢٣/٥ ) عن عبد الرحمين بن طرفة رحمه الله تعالى .

فيها الزكاة على المعتمد، ما لم تجعل لها عراً من غير جنسها بحيث تبطل بها المعاملة، وإلاً . . فلا حرمة ؟ كالصفا المعروف .

قوله: (كسُوار) بضم السين (١١).

وقوله: (وخُلخال) بضم الخاء الأولىٰ (٢٠).

وقوله: (لرجل) أي: متخذين لرجل؛ بأن يقصده بالاتخاذ، فلو اتخذ الرجل سواراً مثلاً بلا قصد لا للبس ولا لغيره، أو بقصد إجارته لمن له لبسه بلا كراهة . . فلا زكاة فيه ؛ لانتفاء القصد المحرم والمكروه .

قوله: (وخنثى ) فهو كالرجل في حلي النساء ؛ كالخلخال والسوار ، وكالمرأة في حلي الرجال ؛ كتحلية آلة الحرب ؛ كسيف ورمح ؛ كما هو قاعدة الاحتياط في حقه ؛ للشك في حاله .

قوله: (فتجب الزكاة فيه)، وحيث أوجبنا الزكاة في الحلي واختلف وزنه وقيمته.. فالعبرة بقيمته لا بوزنه فقط، بخلاف المحرم لعينه؛ كالأواني؛ فالعبرة بوزنه لا بقيمته، فلو كان له حلي وزنه مئتا درهم وقيمته ثلاث مئة.. اعتبرت قيمته فيخرج إما ربع عشره مشاعاً ويبيعه الساعي كذلك ويفرق ثمنه على المستحقين، وإما خمسة مصوغة قيمتها سبعة ونصف، ولا يجوز كسره ليعطى منه خمسة مكسورة؛ لأن فيه ضرراً عليه وعلى المستحقين، ولو كان له إناء كذلك.. اعتبر وزنه، فيخرج خمسة من غيره، أو يكسره ويخرج خمسة أو يخرج ربع عشره مشاعاً.

<sup>(</sup>١) وبكسرها أيضاً، وفيه لغات أخر . انظر «الإشارات إلى ما وقع في المنهاج من الأسماء والأماكن واللغات ١ ( ق/٤٩ )، و« تاج العروس » ( ١٠٣/١٢ ) ، مادة ( سور ) .

<sup>(</sup>٧) الصواب : خَلُخال بفتح أوله ؛ كما في « تصحيح التصحيف » ( ص ٢٤٧ ) .

## ( فِكُنَّاقُ )

في بيان مقدار نصاب الزروع والثمار ، وما يجب إخراجه منه

وجمعهما معاً ؛ لاتحادهما نصاباً وواجباً ، وتجب الزكاة فيما ذكر باشتداد حب ؛ لأنه حينتُذِ ثمرة كاملة ، وهو لأنه حينتُذِ ثمرة كاملة ، وهو قبل ذلك بَقل ، وببدو صلاح ثمر ؛ لأنه حينتُذِ ثمرة كاملة ، وهو قبل ذلك بلح وحصرم ، وبدوُّ صلاح بعضه وإن قل كبدو صلاح كله ، ويجب الإخراج بالفعل بعد التصفية .

وسن خرص كل ثمر تجب فيه زكاة إذا بدا صلاحه ، فيطوف الخارص بكل شجرة ويقدر ثمرتها رطباً ثم يابساً ، وثمرة كل نوع كذلك ، ثم يقول للمالك : ضمنتك حق المستحقين كذا تمراً أو زبيباً ، فيقبل بشرط أن يكون الخارص عالماً بذلك أهلاً للشهادات كلها ، وأن يكون التضمين من الإمام أو نائبه ، فللمالك حينئذ تصرف في الجميع ، فإن ادعى حيف الخارص فيما خرصه . . لم يصدق إلا ببينة ، أو ادعى غلطه فيما يبعد الغلط فيه ؛ كثلاثين وسقاً ؛ فإنه يبعد الغلط فيها . . فكذلك ، للكن يحط في الثانية القدر المحتمل ، أو ادعى غلطه بالمحتمل ؛ كوَسْق أو وسقين . . صدق بيمينه ندباً إن اتهم ، وإلا . . فلا يمين ، وإن ادعى تلف المخروص . . فكوديع ، للكن اليمين هنا سنة .

ولا يضم ثمر عام إلى ثمر عام آخر في إكمال النصاب ، ولا زرع عام إلى زرع عام آخر في الكمال النصاب ، ولا زرع عام إلى زرع عام آخر كذلك ، ويضم ثمر العام بعضه لبعض ، وكذلك زرع العام بعضه لبعض وإن اختلف إدراكه ؛ لاختلاف أنواعه وبلاده حرارة وبرودة ، والمراد بالعام هنا : اثنا عشر شهراً عربية .

نعم ؛ لو أثمر نخل في عام مرتين . . فلا يضم ، بل هما كثمرة عامين ؛ إلحاقاً للنادر بالأعم الأغلب ، وكالنخل كلُّ ما شأنه ألَّا يثمر في العام إلَّا مرة واحدة .

قوله: (ونصاب الزروع والثمار خمسة أوسق) أي: لخبر: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » (1) ، والنصاب المذكور تحديد ؛ كما في نصاب الذهب والفضة (2) ، والعبرة فيه بالكيل على الصحيح ، والعبرة في الكيل بمكيال المدينة الشريفة ، وإنما قدر بالوزن ؛ استظهاراً ، والمعتبر في الوزن من كل نوع الوسط ؛ فإنه يشتمل على الخفيف والرزين ، وتقدم تقديره بالأرادب المصرية (2) .

قوله : ( من الوسق ) أي : مشتق من الوسق .

وقوله: ( مصدر ) أي: لوَسَقَ بمعنى جمع ؛ قال تعالى : ﴿ وَٱلْيَّلِ وَمَا وَسَقَ ﴾ ( \* ) ؛ أي : جمع .

وقوله: ( بمعنى الجمع ) أي : المتلبسة بمعنى هو الجمع .

وقوله: (لأن الوسق يجمع الصيعان) علة لاشتقاق الأوسق من الوسق ، فكأنه قال: وإنما اشتق الأوسق من الوسق بمعنى الجمع ؛ لأن الوسق يجمع الصيعان ؛ فإنه ستون صاعاً ، وقد تقدم أن الصاع أربعة أمداد (٥) ، والمد رطل وثلث بالبغدادي ، فإذا ضربت الخمسة أوسق في الستين صاعاً . كانت الجملة ثلاث مئة صاع ، فإذا ضربتها في الأربعة أمداد . . صارت الجملة ألفاً ومئتي مد بألف وست مئة رطل بالبغدادي ؛ كما قال المصنف : ( وهي ألف وست مئة رطل بالعراقي ، وفي بعض النسخ : بالبغدادي ) ، وقدرت به ؛ لأنه الرطل الشرعي .

قوله : ( وما زاد . . فبحسابه ) أي : فلا وقص فيها .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ١٤٠٥ ) ، ومسلم ( ٩٧٩ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .

<sup>(</sup>۲) انظر ( ۲/۲۵۳ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( ٣٢٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة الانشقاق : ( ١٧ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر ( ٣٢٩/٢ ) .

قوله: (ورطل بغداد عند النووي: مئة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم) (١)، وأما عند الرافعي . . فهو مئة وثلاثون درهماً (١) .

قوله: (وفيها) الضمير راجع لـ (الزروع والثمار) ولذلك قال الشارح: (أي: الزروع والثمار).

وقوله : ( إن سقيت بماء السماء ) أي : بالماء النازل من السماء .

وقوله: (كالثلج) مثال لـ ( نحوه ) ، ودخل تحت الكاف: البَرَد .

وقوله: (أو السَّيْع) بفتح السين المهملة وسكون المثناة التحتية؛ وهو كل ما يسيح على وجه الأرض؛ كالنيل والسيل، وما انصب من جبل أو نهر أو عين، فقول الشارح: (بسبب سد النهر...) إلخ.. ليس بقيد، فكان الأولى: حذفه.

ومثل ذلك: ما سقي بالقنوات المحفورة من الأنهار؛ كالمساقي المعروفة؛ لأنها تحفر لإحياء الأرض، فإذا تهيأت . . وصل الماء إلى الزرع بطبعه مرة بعد أخرى، وكذلك ما شرب بعروقه؛ لقربه من الماء وهو البعلي .

وقوله: ( العشر ) أي : كاملاً ؛ لخفة المؤنة في ذلك .

قوله: (وإن سقيت بدُّولاب) مقابل لقوله: (إن سقيت بماء السماء ...) إلخ .

وقوله: ( بضم الدال وفتحها ) أي : والضم أفصح ؛ وهو الساقية المعروفة .

وقوله: ( ما يديره الحيوان ) أي: أو الآدميون ، وكذلك ما يديره الماء بنفسه ؟ وهـو الناعورة المعروفة في بلاد الشام ، والدالية : وهي البكرة التي يملأ عليها من نحو الآبار .

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين ( ٢٣٣/٢ ـ ٢٣٤ ) ، منهاج الطالبين ( ص ١٦٤ ) .

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير ( ٥٠/٣ ).

( أَوْ ) سُقِيَتْ بـ ( نَضْحٍ ) مِنْ نَهْرٍ أَوْ بِئْرٍ بِحَيَوَانٍ ؛ كَبَعِيرِ أَوْ بَقَرَةٍ . . ( نِصْفُ ٱلْعُشْرِ ) ، وَفِيمَا سُقِيَ بِمَاءِ ٱلسَّمَاءِ وَٱلدُّولَابِ مَثَلاً سَوَاءً . . ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ ٱلْعُشْرِ .

قوله: (أو سقيت بنضح) أي: نقل الماء من محله إلى الزرع.

وقوله: (بحيوان) أي: أو غيره ؛ كالنّطالة والشّادوف (١١) ، ويعتبر في صورة الحيوان أن تكون بغير إدارة ؛ كأن يحمل الماء في راوية على نحو جمل ويؤتى به إلى الزرع فيسقى به ، ويسمى الذكر: ناضحاً ، والأنثى: ناضحة .

ومثله : ما يسقى بماء اشتراه أو اتهبه ؛ لعظم المنة ، أو غصبه ؛ لوجوب ضمانه .

قوله: (نصف العشر) أي: لكثرة المؤنة ، بخلافها فيما تقدم (٢) ؛ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: «فيما سقت السماء أو العيون ، أو كان عَثَرياً . . العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر » (٢) ، وانعقد الإجماع على ذلك ؛ كما قاله البيهقي وغيره (٤) .

والعَثَري \_ بفتح العين المهملة والمثلثة \_: ما سقي بماء السيل الجاري إليه في الحفرة المسماة عاثوراً ؛ لتعثر المار بها إذا لم يعلمها .

ولو اختلف المالك والساعي في أنه سقي بماذا . . صدق المالك ؛ لأن الأصل عدم وجوب الزيادة عليه ، فإن اتهمه الساعي . . حلفه ندباً .

قوله: (مثلاً) راجع لكل من ماء السماء والدولاب، فمثل الأول: السيح، ومثل الثاني: النضح؛ كما علم مما مر (٥٠).

وقوله: (سواء) أي: حال كونهما سواء بمعنى مستويين باعتبار مدة عيش الزرع

<sup>(</sup>١) النَّطالة : ما ينطل به الماء من المواضع المنخفضة إلى ما علا منها ، والشَّادوف : ما يجعل على رأس الركية كالشخصين . « تاج العروس » ( ٣٤/٠٢٣ ، ٥٠٥/٣٠ ) ، مادة ( شدف ، نطل ) .

<sup>(</sup>۲) انظر ( ۳۹۱/۲ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ١٤٨٣ ) ، وأبو داوود ( ١٥٩٦ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرئ (١٣٠/٤ ـ ١٣١).

<sup>(</sup>٥) انظر ( ٣٦١/٢ ) .

والثمر ونماتهما لا بأكثرهما ولا بعدد السقيات ؛ فإنه قيل : يعتبر الأكثر منهما ويلغى الآخر ، وقيل : يعتبر بعدد السقيات .

والمعتمد: أن العبرة بمدة عيش الزرع والشمر ونمائهما ، فلو كانت المدة ثمانية أشهر واحتاج في أربعة منها إلى سقية فسقي بالمطر أو نحوه ؛ كالنيل ، وفي الأربعة الأخر إلى سقيتين فسقي بالنضح أو نحوه ؛ كالدولاب . . وجب ثلاثة أرباع العشر ؛ كما قال الشارح ؛ فلأجل كون نصف المدة بنحو المطر وجب نصف العشر ؛ لأنه نصف واجبه عند انفراده ، ولأجل كون نصفها بنحو النضح وجب ربع العشر أيضاً ؛ لأنه نصف واجبه عند انفراده .

وكذاك لو جهلنا مقدار نفع كل منهما ؛ أخذاً بالاستواء ؛ لأنه الظاهر ، ولو احتاج في ستة منها إلى سقيتين فسقي بنحو المطر ؛ كالنيل ، وفي شهرين إلى ثلاث سقيات فسقي بنحو النضح ؛ كالدولاب . . وجب سبعة أثمان العشر ؛ فلأجل كون ثلاثة أرباع المدة بنحو المطر وجب ثلاثة أرباع العشر ، ولأجل كون ربعها بنحو النضح وجب ربع نصف العشر ، والمجموع : عشر إلاً ثمناً .

﴿ وَتُقَوَّمُ عُرُوضٌ ٱلتِّجَارَةِ عِنْدَ آخِرِ ٱلْحَوْلِ بِمَا ٱشْتُرِيَتْ بِهِ ﴾ . . .

## ( فِكُنْ إِلَىٰ )

في بيان زكاة عُروض التجارة والمعدن والركاز، وما يجب إخراجه من كلٍّ وإنما ذكر المعدن والركاز هنا مع أن محلهما فصل زكاة النقدين؛ لمناسبتهما لعروض التجارة من حيث قيمتها؛ فإنها تقوم بالذهب أو الفضة وكل من المعدن والركاز من الذهب أو الفضة.

قوله: (وتُقوَّم عروض التجارة) أي: ليعرف هل تبلغ قيمتها نصاباً أو لا ، فإن لم تبلغ نصاباً . . فلا زكاة ، وإن بلغت نصاباً . . زكاها من القيمة لا من عين العروض ، والمراد بها : ما قابل النقود .

والتجارة \_ بكسر التاء \_ : مصدر تجر يتجُر فهو تاجر ، والجمع : تجار ؛ كفاجر وفجار .

وقوله: (عند آخر الحول) أي: مع آخر الحول؛ لأنه وقت الوجوب، فالعبرة به لا بطرفيه ولا بجميعه؛ لأن شأنها ألَّا يقطع بأنها دون النصاب؛ لأن معتمد ذلك التقويم، وهو لا يفيد القطع واليقين.

ومحل اعتبار آخر الحول: إن لم تُردَّ عروض التجارة في أثناء الحول إلى نقد تقوم به ؛ بأن بقيت عنده ، أو بيعت بعروض أخرى ، أو بيعت بنقد لا تقوم به ، فإن ردت في أثنائه إلى النقد المذكور: فإن كان نصاباً . . دام الحول ، وإن نقص عن النصاب . انقطع الحول ؛ لتحقق نقص النصاب حينئذ ، فلو اشتُري به عرض آخر بعد ذلك . . ابتدئ حول جديد من حين شرائه ؛ كما تصرح به عبارة «المنهج »(۱) ، وبها يتضح كلام المحشي (۲) .

قوله : ( بما اشستريت به ) أي : بالنقد الذي اشتريت به ، فإن كان قد اشتراها

<sup>(</sup>١) منهج الطلاب ( ص ٣٦ ).

<sup>(</sup>٢) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ق/١٢٥ ) .

بذهب . . قومها به ، أو بفضة . . قومها بها ، أو بهما . . قوم ما قابل الذهب به وما قابل الفضة بها ، ولا يضم أحدهما للآخر .

وإنما قومت بما اشتريت به ؛ لأنه أصل ما بيده وأقرب إليه من نقد البلد ، فلو لم تبلغ بما اشتريت به نصاباً . . فلا زكاة وإن بلغت بغيره .

هاذا إذا ملكت بنقد ولو في ذمته أو غير نقد البلد ، فإن ملكت بغير نقد ؛ كعرض ، وبضع في خلع أو نكاح ، أو صلح عن دم . . قومت بغالب نقد البلد ، فإن لم يكن بها نقد . . فبغالب نقد أقرب البلاد إليه ، فإن غلب نقدان على التساوي . . تخير بينهما إن بلغت نصاباً بكل منهما على المعتمد ؛ كما صححه في « أصل الروضة » وإن صحح في « المنهاج » ك « أصله » أنه يتعين الأنفع للمستحقين (۱۱ ) ، وإن بلغت نصاباً بأحدهما دون الآخر . . قومت به ؛ لتحقق تمام النصاب به ، وبهاذا فارق ما لو تم النصاب في ميزان دون آخر ، وإن ملكت بنقد وغيره . . قوم ما قابل النقد به ، وما قابل النقد به ، وما قابل النقد به ، وما النصاب في ميزان دون آخر ، وإن ملكت بنقد وغيره . . قوم ما قابل النقد به ، وما قابل النقد . حال المعاوضة .

ويضم ربح حاصل في أثناء الحول لأصل في الحول إن لم ينض بما يقوم به ؟ بأن لم ينض أصلاً ، أو نض بغير ما يقوم به ، فلو اشترى عرضاً قيمته مئتا درهم فصارت قيمته آخر الحول ثلاث مئة . . زكاها ، أما إذا نض بما يقوم به . . فلا يضم إلى الأصل ، بل يزكى الأصل عند حوله والربح عند حوله ، فيفرد بحول وحده .

ومعنیٰ نض : صار ناضاً دراهم ودنانیر .

قوله: (سواء كان ثمن مال التجارة نصاباً أم لا) أي: لأن العبرة بقيمته آخر الحول ، فلا فرق بين أن يكون رأس مال التجارة الذي اشترى به نصاباً وألَّا يكون نصاباً ، فتخرج الزكاة إذا بلغت قيمته نصاباً وإن كان رأس المال دون نصاب .

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين ( ٢٧٥/٢ ـ ٢٧٦ ) ، منهاج الطالبين ( ص ١٧٠ ـ ١٧١ ) ، المحرر ( ص ١٠٠ ) .

فَإِنْ بَلَغَتْ قِيمَةُ ٱلْعُرُوضِ آخِرَ ٱلْحَوْلِ نِصَاباً.. زَكَّاهَا، وَإِلَّا.. فَلَا. (وَيُحْرَجُ مِنْ ذَلِكَ) بَعْدَ بُلُوغ قِيمَةِ مَالِ ٱلتِّجَارَةِ نِصَاباً (رُبُعُ ٱلْعُشْرِ) مِنْهُ،................

قوله: (فإن بلغت . . . ) إلخ: هاذا بيان لفائدة التقويم آخر الحول ؛ كما مرت الإشارة إليه (١) .

وقوله: ( زكاها ) أي: قيمة العروض ، فيخرج من قيمتها لا من عين العروض ؛ كما مر (٢٠) .

قوله : ( وإلَّا . . فلا ) أي : وإن لم تبلغ قيمتها نصاباً آخر الحول . . فلا زكاة فيها .

قوله: (ويخرج من ذلك) أي: من قيمة ذلك ؛ أي: المذكور من العروض ، فالكلام على تقدير مضاف ، وكذلك قوله: (منه) فهو على تقدير مضاف أيضاً ، والتقدير: من قيمته ؛ لما تقدم من أنه لا يجوز إخراجها من عين العروض (٣٠).

وقوله: (ربع العشر) أي: اعتباراً بالنقد الذي تقوم به عروض التجارة، فتقاس على الذهب والفضة؛ لأنها تقوّم بهما، وتجب زكاة فطر رقيق تجارة مع زكاتها؛ لاختلاف سببيهما؛ وهما البدن والمال، فالأول: سبب زكاة الفطر، والثاني: سبب زكاة التجارة.

ولو كان مال التجارة مما تجب الزكاة في عينه ؛ كسائمة وثمر . . فلا تجتمع الزكاتان فيه بلا خلاف ؛ كما في « المجموع » (1) ، بل إن كمل نصاب إحدى الزكاتين دون نصاب الأخرى ؛ كأربعين شاة قصد بها التجارة ، للكن لم تبلغ قيمتها نصاباً آخر الحول ، وكتسع وثلاثين فأقل بلغت قيمتها نصاباً آخر الحول . . وجبت زكاة ما كمل نصابه ، وإن كمل نصاب كل منهما ؛ كأربعين شاة قصد بها التجارة ، وبلغت قيمتها آخر الحول نصاباً . . قدمت زكاة العين على زكاة التجارة .

نعم ؛ تجب زكاة التجارة أيضاً في نحو صوفها وألبانها مع إخراج زكاة العين عن

<sup>(</sup>١) انظر (٢/٤/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر ( ٣٦٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( ٣٦٤/٢ ) .

<sup>(2)</sup> المجموع (٢/٤٤ = ٥٤).

السائمة ، وكذلك تجب زكاة التجارة عن الشجر ونحوه ؛ من الليف والكُرناف (1) وغيرهما عند تمام الحول مع إخراج زكاة العين عن الثمر .

قوله: (وما استخرج) أي: والذي استخرج ولو في مرات متعددة، فيضم بعض الممخرج إلى بعض إن اتحد معدن وتتابع عمل، ولا يضر قطع العمل لعذر؛ كإصلاح آلة ومرض وإن طال الزمن عرفاً، فإن اختلف المعدن أو قطع العمل بلا عذر.. فلا ضم وإن لم يطل الزمن؛ لإعراضه، والمراد: أنه لا ضم في إكمال النصاب وإخراج الزكاة عن الكل، فلا ينافي أن الثاني يضم للأول في إكمال النصاب، وإخراج الزكاة عن الكل، فلا ينافي أن الثاني يضم للأول في إكمال النصاب، فإذا استخرج من الثاني فقط؛ كما يضم إلى ما ملكه بغير المعدن في ذلك، فإذا استخرج من المعدن بالعمل الأول خمسين درهماً، وبالثاني مئة وخمسين.. ضم المئة والخمسين للخمسين الأولى؛ لإخراج الزكاة عن المئة والخمسين فقط دون الخمسين الأولى؛ كما لو كان مالكاً لخمسين من غير المعدن.

قوله : ( من معادن الذهب والفضة ) متعلق بالفعل ؛ وهو ( استخرج ) .

والمتبادر: أن المراد بالمعادن: الأماكن التي فيها الذهب والفضة ، فإضافة ( معادن ) إلى ( الذهب ) و( الفضة ) حقيقية على معنى اللام ؛ أي: الأماكن المنسوبة للذهب والفضة .

ويحتمل أن يكون المراد بالمعادن: الذهب والفضة اللذين يكونان في تلك الأماكن، فتكون الإضافة بيانية، ويكون قوله: (من معادن ...) إلخ بياناً لـ (ما)، والمحل محذوف على هاذا، فكأنه قال: وما استخرج الذي هو معادن هي الذهب والفضة من الأرض.

ويؤيد الأول: أن الشارح اقتصر في تفسير المعدن بعد ذلك على المكان وإن كان يطلق على كل من المكان والمستخرج.

<sup>(</sup>١) الكِّزْنَاف : أصل الشَّعَف الذي يبقيُّ بعد قطعه في جذع النخلة . لا المصباح المنير » ( ص ٦٣٩ ) ، مادة ( كرنف ) ، وفسَّره الإمام الباجوري : بأنه غطاء الثمر قبل تشققه . انظر ( ٨٩/٣ ) .

قوله: (يخرج منه) أي: بعد التخليص والتنقية من نحو التراب وإن كان وقت وجوب الزكاة فيه وقت حصوله في يده.

كما أن وقت الوجوب في الزرع وقت اشتداد الحب ، ووقت الإخراج بعد التنقية والتصفية من نحو التبن .

قوله: (إن بلمغ نصاباً) فيشترط فيه النصاب؛ وهو عشرون مثقالاً من الذهب ومئتا درهم من الفضة ، وما زاد . . فبحسابه ؛ لأنه لا وقص في غير الماشية .

قوله : ( ربع العشر ) أي : لعموم الأدلة السابقة ؛ كخبر : « وفي الرقة ربع العشر » ( ) ، وخبر : « ليس في أقل من عشرين ديناراً شيء ، وفي عشرين نصف دينار » (  $^{(7)}$  .

قوله: ( في الحال ) أي: فلا يشترط فيه الحول ؛ لأنه إنما يشترط لتكامل النماء ، والمستخرج من المعدن نماء في نفسه ، فأشبه الزروع والثمار .

قوله: ( إن كان المستخرِج ) بكسر الراء ؛ لأنه اسم فاعل .

وقوله : ( من أهل وجوب الزكاة ) أي : بأن كان مسلماً حراً .

فخرج: الكافر؛ فما أخذه يملكه ولا زكاة عليه، للكن يمنعه الحاكم من أخذ المعدن والركاز اللذين في دار الإسلام؛ كما يمنعه من الإحياء بها ؛ لأن الدار للمسلمين وهو دخيل فيها.

وخرج أيضاً: المكاتب ؛ فما أخذه يملكه ولا زكاة عليه فيه ؛ لضعف ملكه ، وأما ما يأخذه الرقيق غير المكاتب . . فهو لسيده ، فيلزمه زكاته .

قوله: (جمع معدِّن) إما من العدون بمعنى السكون، أو من العدن وهو الإقامة؛

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ١٤٥٤ ) ، وأبو داوود ( ١٥٦٧ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه ، وانظر ( ٣٥٤/٢ ) .

<sup>(</sup>۲) سبق تخريجه ( ۳۵۲/۲ ).

بِفَتْحِ دَالِهِ وَكَسْرِهَا ـ: ٱسْمُ لِمَكَانٍ خَلَقَ ٱللهُ فِيهِ ذَلِكَ مِنْ مَوَاتٍ أَوْ مِلْكٍ. ( وَمَا يُوجَدُ مِنَ اللهِ وَكَانِهِ وَلَاكَ مِنْ مَوَاتٍ أَوْ مِلْكٍ. ( وَمَا يُوجَدُ مِنَ اللّهِ اللّهِ وَلَاكِ مِنَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

يقال: عدن بالمكان: إذا أقام به، ومنه: ﴿ جَنَّتُ عَنْنِ ﴾ (١)؛ أي: إقامة؛ لأن أهلها يقيمون فيها فضلاً من الله تعالى .

وقوله: ( بفتح داله وكسرها ) ظاهره بل صريحه: أنه بالفتح والكسر اسم للمكان ، وكذلك يطلق على المستخرج باللغتين ، والمشهور: أنه بالفتح اسم للمكان ، وبالكسر اسم للمستخرج .

قوله: (اسم لمكان . . .) إلخ ، ويطلق أيضاً: على المستخرج ؛ كما علمت . وقوله: (خلق الله فيه ذلك) أي : المذكور من الذهب والفضة .

وقوله: (من موات أو ملك) خرج بذلك نحو: المسجد؛ ففيه تفصيل: فإن وجد بعد الوقفية.. فهو للمسجد يصرف في مصالحه، وإن كان موجوداً حال الوقفية.. فهو من أجزاء المسجد، فلا يجوز التصرف فيه، ولا يملكه المستخرج في الحالتين، ويقال في الوقف غير المسجد؛ كأن وقف على زيد مثلاً: إن وجد بعد الوقفية.. فهو من ربع الوقف يملكه الموقوف عليه، وإن كان موجوداً عند الوقفية.. فهو من أجزاء الوقف، ويعرف ذلك بقول أهل الخبرة.

قوله: (وما يوجد) أي: والذي يوجد بالجيم والدال المهملة، أو بالخاء والذال المعجمتين، واقتصر الخطيب على الثاني (٢)، ولعل اختياره له دون الأول ؟ لأنه لا يلزم من الوجود الأخذ مع أنه لا بُدَّ منه.

قوله: (من الركاز) بيان لـ (ما)، وهو بكسر الراء بمعنى المركوز؛ ككتاب بمعنى مكتوب، مأخوذ من الركز؛ وهو الخفاء، ومنه: قوله تعالى : ﴿ أَوْ تَسَمّعُ لَهُمْ رَحْنَا ﴾ (٣)؛ أي : صوتاً خفياً .

<sup>(</sup>١) سورة الرعد : ( ٢٣ ) .

<sup>(</sup>٢) الإقناع ( ٢٠٨/١ ).

<sup>(</sup>٣) سورة مريم : ( ٩٨ ) .

وإنما يملكه الواجد له إذا وجده في موات أو ملك أحياه ، فإن وجده بمسجد أو شارع . . فلقطة ، وإن وجده في ملك شخص أو موقوف عليه . . فهو له إن ادعاه ، وإلا ؛ بأن نفاه أو سكت . . فلمن قبله وهاكذا إلى المحيي ، فهو له وإن لم يدعه ، بل وإن نفاه ؛ كما قاله ابن حجر (۱) ، ومثله الزيادي نقلاً عن الدارمي (۲) ؛ لأنه ملكه بالإحياء ، وبالبيع لم يزل ملكه عنه ؛ لأنه مدفون منقول لا يدخل في البيع ، للكن قال ابن قاسم : ( والوجه : خلافه ، فيشترط ألّا ينفيه ) ، ونقله عن الرملي ؛ ولذلك قال : ( فالشرط فيمن قبل المحيي : أن يدعيه ، وفي المحيي : ألّا ينفيه ) (7) .

ولو وجد مال مدفون في ملك وتنازعه بائع ومشتر، أو مكر ومكتر، أو معير ومستعير ؛ بأن قال كل منهما : أنا الذي دفنته . . صدق ذو اليد بيمينه ؛ كما لو تنازعا في أمتعة الدار .

قوله: (دفين) بمعنى مدفون، فإن لم يكن مدفوناً، بل كان ظاهراً: فإن علم أن نحو سيل أظهره.. فهو ركاز أيضاً؛ لأنه دفين بحسب ما كان، وإلا .. فهو لقطة، وكذا إن شك.

وخرج بالإضافة إلى الجاهلية: دفين الإسلام؛ كأن يكون عليه شيء من القرآن أو اسم ملك من ملوك الإسلام: فإن علم مالكه . . وجب رده عليه ؛ لأنه مال مسلم ، ومال المسلم لا يملك بالاستيلاء عليه ، وإن لم يعلم مالكه . . فلقطة ، وكذا إن لم يعلم هل هو جاهلي أو إسلامي ؛ بأن كان مما لا أثر عليه ؛ كالتبر: فإن علم أن مالكه بلغته الدعوة وعاند . . فهو فيء ؛ كما حكاه في «المجموع » عن جماعة وأقره (1) .

قوله: (وهي الحالة . . . ) إلخ ، والمشهور: أنها اسم للناس الذين كانوا قبل الإسلام ؛ أي : قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ؛ كما صرح به الشيخ أبو علي ،

<sup>(</sup>١) تحقة المحتاج (٢١٩/٢).

<sup>(</sup>٢) حاشية الزيادي على شرح المنهج ( ق/٨٦).

<sup>(</sup>٣) حاشية ابن قاسم على التحفة ( ٣١٩/٣) ، نهاية المحتاج ( ٩٩/٣ \_ ١٠٠ ) .

<sup>(</sup>٤) المجموع (٢٨/٦).

مِنَ ٱلْجَهْلِ بِٱللهِ وَرَسُولِهِ وَشَرَائِعِ ٱلْإِسْلَامِ . . ( فَفِيهِ ) أَيِ : ٱلرِّكَازِ ( ٱلْخُمُسُ ) ، وَيُصْرَفُ مَصْرِفَ ٱلزَّكَاةِ عَلَى ٱلْمَشْهُورِ ، وَمُقَابِلُهُ : أَنَّهُ يُصْرَفُ إِلَىٰ أَهْلِ ٱلْخُمُسِ ٱلْمَذْكُورِينَ فِي آيَةِ ٱلْفَيْءِ .

سموا بذلك ؛ لكثرة جهالاتهم ('') ، وعلى الأول : فلا بُدَّ من تقدير مضاف ؛ أي : دفين أهل الجاهلية ، بخلافه على المشهور .

وقوله: ( من الجهل بالله . . . ) إلخ: بيان له ( الحالة ) المذكورة .

الحول كالمعدن ، وإنما خالف المعدن في قدر الواجب ؛ لخفة مؤنته غالباً ، فكثر فيه الواجب ؛ كالمعشرات إذا خفت مؤنتها ؛ بأن سقيت بماء المطر أو السيل ؛ فإنها يكثر فيها الواجب ، وهو العشر ، وأما إذا كثرت مؤنتها ؛ بأن سقيت بالنضح ؛ فإنها يخف فيها الواجب ، وهو نصف العشر .

قوله: ( ففيه الخمس ) أي : إن بلغ نصاباً ، فيشترط فيه النصاب ، ولا يشترط فيه

قوله: (ويصرف) أي: الخمس الواجب في الركاز، ومثله: الواجب في المعدن، ويحتمل على بعد: أن الضمير راجع لكل منهما.

وقوله: (مصرف الزكاة) بكسر الراء؛ أي: مكان صرف الزكاة؛ وهو المستحقون لها الآتى بيانهم (٢٠٠٠).

وقوله: (على المشهور)، وهو المعتمد.

وقوله: ( ومقابله: أنه يصرف . . . ) إلخ: ضعيف .

وقوله: ( في آية الفيء ) أي: التي هي قوله تعالىٰ : ﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰيٰ . . . ﴾ الآية <sup>(٣)</sup> .

<sup>(</sup>١) انظر لا أسنى المطالب له ( ٢٨٦/١ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر (۲/۲۸۷ ـ ۳۹۶). دسم ما الله شاه (۲/۲۸)

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر : ( ٧ ) .

# ( فِجُهُ إِنْ )

#### في زكاة القطر

وهي من خصائص هلذه الأمة (١).

والمشهور: أنها شرعت في السنة الثانية من الهجرة قبل عيد الفطر بيومين ، وهي تجبر الخلل الواقع في الصلاة ، تجبر الخلل الواقع في الصلاة ، قاله وكيع بن الجراح (°) ، وهو الذي أراده الإمام الشافعي بقوله (٢):

شَكَوْتُ إِلَىٰ وَكِيعِ سُوءَ حِفْظِي فَأَرْشَدَنِي إِلَىٰ تَرْكِ الْمَعَاصِي وَأَخْبَرَنِي إِلَىٰ تَرْكِ الْمَعَاصِي وَأَخْبَرَنِي بِاللهِ لَا يُهْدَىٰ لِعَاصِي

والأصل في وجوبها قبل الإجماع: خبر ابن عمر: ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير: على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين) (٧٠).

وقوله: (على الناس) بيان للمخرِج، وقوله: (على كل حر أو عبد) بيان للمخرَج عنه بجعل (على) فيه بمعنى (عن) ولذلك شرط فيه أن يكون من المسلمين ؛ لأنه يشترط في المخرج عنه الإسلام، بخلاف المخرج ؛ فإنه لا يشترط فيه الإسلام؛ لأنه تجب على الكافر زكاة رقيقه وقريبه المسلمين ؛ كما سيأتي (^).

قوله: (وتجب زكاة الفطر) أي: الزكاة التي يتحفق وجوبها بالفطر؛ أي: بإدراك جزء من زمنه وإن كان لا بُدَّ من إدراك جزء من رمضان وجزء من شوال، فسببها مركب

<sup>(</sup>٤) انظر « حاشية الجمل على شرح المنهج » ( ٢٧٢/٢ ) ، و« حاشية البرماوي على شرح الغاية » ( ق/١٢٦ ) .

 <sup>(</sup>٥) انظر \* حاشية الرملي الكبير على أسنى المطالب \* ( ٣٨٨/١ ) .

<sup>(</sup>٦) ديوان الإمام الشافعي ( ص ٣٣ ).

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري ( ١٥٠٤ )، ومسلم ( ٩٨٤ ).

<sup>(</sup>٨) انظر ( ٣٧٤/٢ ) .

من جزأين ، وأضيفت إلى أحد جزأي سببها ؛ لأن به يتحقق الوجوب ؛ كما علمت .

قوله: (ويقال لها: زكاة الفِطُرة)، ويقال لها أيضاً: زكاة الصوم، وزكاة البدن، وصدقة الفطر.

والفِطْرة \_ بكسـر الفاء وبالتاء في آخرهـا \_ : لفظ مُولَّد لا عربي ولا معرب ، بل من تصرفات الفقهاء واسـتعمالاتهم ، وأما الفُطرة \_ بضم الفاء \_ . . فغير معروف إلَّا فـي كلام العوام ، فقول ابن الرفعة : ( إنها بضم الفاء : اسـم للقدر المخرج ) (١) . . مودود .

وقوله: (أي: الخلقة)، ومنه: قوله تعالى: ﴿ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ (٢)؛ أي: خلقتَهُ التي خلق الناس عليها؛ وهي: قبولهم الحق وتمكنهم من إدراكه، وقيل: هي الإسلام، وقيل: غير ذلك.

فمعنى زكاة الفطرة : زكاة الخلقة ؛ أي : تزكية لها ، وتطهير وتنمية لعملها .

قوله: (بثلاثة أشياء) بل بأربعة ؛ فالرابع: الحرية كلاً أو بعضاً ، فلا فطرة على رقيق لا عن نفسه ولا عن غيره ؛ لعدم ملك غير المكاتب كتابة صحيحة ، وضعف ملك المكاتب المذكور ، وفطرة غير المكاتب المذكور على سيده ، فتجب عليه فطرة المكاتب كتابة فاسدة وإن لم تجب عليه نفقته ، وأما المكاتب كتابة صحيحة . . فلا زكاة على سيده ؛ لاستقلاله ؛ كما لا زكاة عليه ؛ لضعف ملكه .

وتجب على المبعض عن غيره فطرة كاملة على المعتمد ، وعن نفسه بقدر ما فيه من الحرية وباقيها على مالك باقيه .

هذا حيث لم يكن هناك مهايأة ، أو كانت ووقع وقت الوجوب في نوبتيهما ؛ بأن وقع الجزء الأول في نوبة أحدهما والجزء الثاني في نوبة الآخر ، وإن وقع وقت الوجوب في نوبة أحدهما فقط . . اختص الوجوب به ، ومثله في ذلك : الرقيق المشترك .

<sup>(</sup>١) كفاية النبيه ( ٣/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الروم : (٣٠) .

قوله: (الإسلام) أي: لقوله في الحديث السابق: (من المسلمين)(١١).

قوله : ( فلا فطرة على كافر أصلي ) تفريع على مفهوم ( الإسلام ) .

والمراد: أنه لا فطرة عليه بحيث يُطالَبُ بها في الدنيا ، فلا ينافي أنه يعاقب عليها في الآخرة ؛ كغيرها من الواجبات ، وإنما لم يطالب بها ؛ لأنها طهرة وليس هو من أهلها .

وأما المرتد . . ففطرته موقوفة ؟ فإن عاد إلى الإسلام . . وجبت عليه ، وإلّا . . فلا ، وكذا فطرة من عليه مؤنته .

قوله: (إلَّا في رقيقه وقريبه المُسلِمَيْن) بصيغة التثنية ؛ أي: فتلزمه فطرتهما ؛ كما تلزمه نفقتهما ، وكذلك زوجته إذا أسلمت وأسلم بعدها في العدة ، وتجب عليه النية ؛ لأنها للتمييز.

قوله: (وبغروب الشمس . . .) إلخ: لو أسقط الباء . . لكان أولى ، وكأنه أتى بها ؟ لتَوَهُّمِ أنه أتى بها فيما قبله وهو الإسلام ، على أن يكون الجار والمجرور بدلاً من الجار والمجرور قبله .

والمراد: بإدراك وقت تمام الغروب مع إدراك جزء من رمضان أيضاً ؛ لأنه لا بُدَّ من إدراك جزء من رمضان وجزء من شوال ؛ كما مر (٢) ، وهنذا وقت الوجوب .

ويجوز إخراجها في أول رمضان ، ويسن أن تخرج قبل صلاة العيد ؛ للاتباع إن فعلت الصلاة أول النهار ، إن فعلت الصلاة أول النهار (") ، فإن أخرت . . استحب الأداء أول النهار ، ويكره تأخيرها عنه بلا عذر ؛ كغيبة ماله أو المستحقين ، لا كانتظار نحو قريب ؛ كجار وصالح ، فلا يجوز تأخيرها عنه لذلك ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ١٥٠٤ ) ، ومسلم ( ٩٨٤ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) انظر (٢/٢٧٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ١٥٠٩ ) ، ومسلم ( ٩٨٦ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما .

بخلاف زكاة المال ؛ فإنه يجوز تأخيرها له إن لم يشتد ضرر الحاضرين .

قوله : ( فتُخرَجُ زكاة الفطر عمن مات بعد الغروب ) أي : أو معه ؛ لإدراكه الجزأين ، بخلاف من مات قبله .

وقوله: ( دون من ولد بعده ) أي: أو معه ؛ لعدم إدراكه الجزأين ، بخلاف من ولد قمله .

ولو قال لعبده: أنت حر مع آخر جزء من رمضان . . وجبت على العبد ؛ لإدراكه الجزأين وهو حر ، بخلاف ما لو قال : أنت حر مع أول جزء من ليلة شوال . . فلا تجب على أحد .

ولو كان هناك مهايأة بين اثنين في رقيق بليلة ويوم ، أو نفقة قريب بين اثنين كذلك . . وجبت عليهما مناصفة ؛ لوقوع أحد الجزأين في نوبة أحدهما والجزء الثاني في نوبة الآخر ، فإن وقع وقت الوجوب في نوبة أحدهما فقط . . اختص الوجوب به ؟ كما مر (١٠) .

قوله: (ووجود الفضل) أي: الفاضل.

وقوله: (وهو يسار الشخص) تفسير لـ (وجود الفضل) باللازم؛ لأنه يلزم من وجود الفضل يسار الشخص، فلا فطرة على من أعسر بذلك وقت الوجوب وإن أيسر بعده.

ولو كان الزوج معسراً . . فلا فطرة عليه ولا على الزوجة ولو موسرة ، وقيل : تجب عليها .

نعم ؛ تجب على سيدها إن كانت أمة ، والفرق : كمال تسليم الحرة نفسها ، بخلاف الأمة .

وقوله: (عن قوته وقوت . . . ) إلخ ، لو عبر بالمؤنة فيهما . . لكان أولى وأعم ؟

<sup>(</sup>۱) انظر (۲/۳۷۳)،

لأن مثل القوت غيره ؛ من الكسوة ، فيشترط : كونه فاضلاً عن دست ثوب يليق به وبممونه (۱) ، ومن المسكن والخادم ، فيشترط : كونه فاضلاً عن مسكن وخادم لائقين به يحتاجهما لسكناه أو سكنى ممونه ، ولخدمته أو خدمة ممونه ، بخلاف حاجته لعمله في أرضه أو ماشيته ؛ فلا أثر لها .

نعم ؛ لو ثبتت الفطرة في ذمة إنسان ؛ ليساره فيما مضى . . بيع فيها مسكنه وخادمه ؛ لأنها حينئذ التحقت بالديون .

وخرج باللائقَيْنِ : ما لو كانا نفيسين ؛ فيلزمه إبدالهما بلائقين إن أمكن وإخراج التفاوت .

ولا يشترط: كونه فاضلاً عن دينه ولو لآدمي ؛ كما رجحه في «المجموع » (1) ، خلافاً لما جرئ عليه في «المنهج » من اشتراط كونه فاضلاً عنه ولو مؤجلاً وإن رضي صاحبه بالتأخير (1) .

قوله: ( عياله ) أي : الذين تلزمه نفقتهم ؛ كالزوجة والمملوك والقريب .

وقوله: ( في ذلك اليوم) أي: المعهود؛ كما أشار إليه الشارح بقوله: ( أي: يوم العيد ).

وقوله: ( وكذا ليلته ) أي : ومثل يوم العيد ليلته .

وقوله: (أيضاً) تأكيد لما استفيد من التشبيه ؛ لأن معنى أيضاً: مثل يوم العيد، وهو مستفاد من التشبيه، ولا يلزمه بيع ما هيأه للعيد من كعك وسمك ونقل ؛ كلوز وجوز وزبيب وتمر وغير ذلك.

قوله: (ويزكي الشخص عن نفسه وعمن تلزمه نفقته)، بخلاف من لا تلزمه نفقته؛ فلا يزكي عنه.

<sup>(</sup>١) الدُّشت من النياب: ما يلبسه الإنسان ويكفيه لتردده في حوافجه . ١ المصباح المنير ١ ( ص ٢٣٠ ) ، مادة ( دست ) .

<sup>(</sup>٢) المجموع ( ١١٧/٦ ) .

<sup>(</sup>٣) منهج الطلاب ( ص ٣٦ ) .

نعم ؛ للأصل أن يخرج من ماله زكاة موليه الغني ؛ لأنه يستقل بتمليكه ، بخلاف غير موليه ؛ كولده الرشيد وكالأجنبي ؛ فلا يجوز إخراجها عنه إلّا بإذنه .

وقوله: (من المسلمين) هو شرط في المخرج عنهم، فلا بُدَّ أن يكونوا مسلمين ولو كان المخرج كافراً؛ لما تقدم من أنها تجب على الكافر عن رقيقه وقريبه المسلمين (۱).

وأشار بذلك : إلى ضابط من تلزم فطرته ؛ وهو أن يقال : كل من لزمته نفقته . . لزمته فطرته من المسلمين .

للكن استثنى من هلذا الضابط مسائل:

منها : العبد لا تلزمه فطرة زوجته ، حرة كانت أو أمة وإن وجبت عليه نفقتها في كسبه ونحوه ؛ لأنه ليس أهلاً لفطرة نفسه فلا يكون أهلاً لفطرة غيره .

ومنها: الابن لا يلزمه فطرة زوجة أبيه أو مستولدته وإن وجبت نفقتهما على الابن الإعسار الأب ؛ لأن النفقة لازمة للأب مع إعساره ، فيتحملها عنه ابنه ، بخلاف الفطرة ؛ فليست لازمة له مع إعساره فلا يتحملها عنه ابنه .

ومنها: عبد المسجد المملوك له أو الموقوف عليه ، فلا تجب فطرته على الناظر وإن وجبت نفقته عليه ، وكذلك العبد الموقوف على جهة أو معين ؛ كمدرسة ورباط وزيد وعمرو .

ومنها: المؤجر بالنفقة فلا تجب فطرته على المستأجر وإن وجبت عليه نفقته، لكن تجب على نفس الأجير إن كان حراً موسراً، وعلى سيده إن كان رقيقاً.

نعم ؛ المستأجر لخدمة الزوجة بالنفقة له حكمها ؛ فتجب فطرته مثلها .

ومنها: الفقير العاجز عن الكسب تلزم المسلمين نفقته ولا يلزمهم فطرته.

ومنها : غير ذٰلك .

<sup>(</sup>١) انظر ( ٢٧٤/٢ ) .

وكل هذا مستثنى من المنطوق ، ويستثنى من المفهوم: المكاتب كتابة فاسدة ؛ فلا تلزم السيد نفقته وتلزمه فطرته .

والأمة المزوجة المسلمة لزوجها ليلاً ونهاراً مع كونه عبداً أو معسراً ؛ فلا يلزم سيدها نفقتها ويلزمه فطرتها .

قوله: ( فلا يلزم المسلم . . . ) إلخ: تفريع على مفهوم قوله: ( من المسلمين ) . وقوله: ( كفار ) صفة للثلاثة قبله .

قوله: (وإذا وجبت الفطرة على الشخص) أي: عن نفسه أو غيره ممن تلزمه نفقته.

وقوله: (فيخرج) أي: عن كل واحد ممن يجب الإخراج عنه، ويجب عليه عند يساره ببعض الصيعان دون بعضٍ تقديمُ نفسه فزوجتِهِ فخادمها بالنفقة إن كان، فولده الصغير فأبيه فأمه فولده الكبير المحتاج فرقيقه، وقيل: بتقديم رقبقه على ولده الصغير.

وإنما قدم الأب على الأم هنا عكس ما في النفقات ؛ لأن النفقات للحاجة والأم أحوج ، والفطرة للشرف والأب أشرف ؛ لأنه منسوب إليه ويشرف بشرفه ، فإن استوى جماعة في درجة ؛ كزوجات وبنين . . تخير ، فيخرج عمن شاء منهم .

قوله: (صاعاً) وهو أربع حفنات بكَفَيْ رجل معتدلهما، وهو بالكيل المصري قدحان، وينبغي أن يزيد شيئاً يسيراً؛ لاحتمال اشتمالهما على طين أو تبن أو نحو ذلك، لنكن هذا بحسب الزمن القديم، وأما الآن. فيقوم مقام ذلك كبر الكيل، ومن ثم كان قاضي القضاة عماد الدين السكري رحمه الله يقول حين يخطب بمصر خطبة عيد الفطر: (والصاع: قدحان بكيل بلدكم هذه، سالمٌ من الطين والعيب والغَلْث) (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر « مغني المحتاج » ( ٥٤٨/١) ، وتتمة كلامه : ( ولا يجزئ في بلدكم هنذه إلا القمح ) ، والغَلْثُ : الخلط ، « لمسان العرب » ( ١٧٣/٢ ) ، مادة ( غلث ) .

وقد ذكر القفال الشاشي في « محاسن الشريعة » معنى لطيفاً في إيجاب الصاع ؛ وهو أن الناس تمتنع غالباً من الكسب في العيد وثلاثة أيام بعده ، ولا يجد الفقير من يستعمله فيها ؛ لأنها أيام سرور وراحة عقب الصوم (١) ، والذي يتحصل من الصاع عند جعله خبزاً ثمانية أرطال من الخبز ؛ فإنه خمسة أرطال وثلث ؛ كما سيأتي (١) ، ويضاف إليه نحو الثلث من الماء ، فيكفي المجموع الفقير في الأربعة أيام كل يوم رطلان .

وفي هذه الحكمة نظر ؛ لأن الصاع لا يختص به شخص واحد ، بل يجب دفعه للأصناف الثمانية ، اللهم ؛ إلّا أن يقال : إنه نظر لقول من يجوز دفعها لواحد ؛ لأن ما ذكره من كونه يضاف إليه نحو الثلث من الماء لا يظهر في نحو التمر واللبن ، اللهم ؛ إلّا أن يجاب : بأن ذلك بالنظر للغالب .

قوله: (من قوت بلده) أي: بلد المخرج إن أخرج عن نفسه، فإن أخرج عن غيره: فإن كان المخرج عنه في بلد المخرج . . فالأمر ظاهر ، وإن كان في بلد أخرى . . فالمعتبر: بلد المخرج عنه ؛ بناء على الأصح ؛ من أن الفطرة تجب أولاً على المخرج عنه ، ثم يتحملها عنه المخرج .

هنذا إن عرف محله ، فإن لم يعرف ؟ كعبد آبق . . فيحتمل - كما قاله جماعة - استثناء هنذه من اعتبار قوت بلد المخرج عنه ، فيعتبر فيها قوت بلد المخرج ، ويحتمل أن يقال : يخرجها من قوت آخر محل عهد وصوله إليه ؛ لأن الأصل : أنه فيه ، ولا يدفعها لفقراء بلده ، بل يدفعها للحاكم ؛ لأن له نقل الزكاة .

ويجزئ القوت الأعلى عن القوت الأدنى ؛ لأنه زاد خيراً ، ولا عكس ؛ لنقصه عن الحق ، والاعتبار في الأعلى والأدنى: بزيادة الاقتيات ونقصه ؛ لأنه المقصود ، لا بزيادة القيمة ونقصها .

<sup>(</sup>١) محاسن الشريعة ( ص ١٣٦ ).

<sup>(</sup>۲) انظر (۳۸۱/۲) ،

فالأعلى: البر، ثم السلت، ثم الشعير، ثم الذرة، ثم السرز، ثم الحمص، ثم المساش (1)، ثم العدس، ثم الفول، ثم التمسر، ثم الزبيب، ثم الأقط، ثم اللبن، ثم الحبن غير منزوع الزبد، ثم إجزاء كلٍّ من هاذه لمن هو قوته، وقد رمز بعضهم لذلك بقوله (۲):

باللهِ سَلْ شَيْخَ ذِي رَمْزِ حَكَىٰ مَثَلاً عَنْ فَوْرِ تَرْكِ زَكَاةِ الْفِطْرِ لَوْ جَهِلَا حُرُوفُ أَوَّلِهَا جَاءَتْ مُرَتَّبَاةً أَسْمَاءُ قُوتِ زَكَاةِ الْفِطْرِ لَوْ عَقَلَا

وله أن يخرج عن نفسه من القوت الواجب وعمن تلزمه نفقته أو من تبرع عنه بإذنه . . أعلى منه أو بالعكس .

ولا يبعض الصاع عن شخص واحد من جنسين وإن كان أحد الجنسين أعلىٰ من الواجب، بخلافه عن شخصين؛ كأن ملك شخص نصفي عبدين أو مبعضين ببلدين مختلفين في القوت؛ فإنه يخرج صاعاً عنهما من جنسي قوت بلديهما، وبخلاف تبعيضه من نوعين؛ فإنه يجوز، ولو كانوا يقتاتون البر المخلوط بالشعير.. فلا يجزئ أن يخرج صاعاً منه؛ لما مر أنه لا يبعض الصاع عن واحد من جنسين، بل إن كان الخليطان علىٰ حد سواء.. تخير بينهما؛ فإما أن يخرج صاعاً من خالص البر أو من خالص البر أو من خالص البر و من أنه المنعير، وإن كان أحدهما أكثر.. وجب منه، فإن لم يجد إلّا نصفاً من ذا ونصفاً من ذا .. فوجهان: أوجههما: أنه يخرج النصف من الواجب الذي هو الأكثر، ويبقى النصف الباقي في ذمته إلىٰ أن يجده.

قوله: ( فإن كان في البلد أقوات . . . ) إلخ: مقابل لمحذوف ، والتقدير: ( هــٰذا إن كان في البلد قوت واحد ، فإن كان في البلد أقوات . . . ) إلخ .

وقوله : ( غلب بعضها ) أي : بأن كان يتعاطاه غالب أهل البلد في غالب السنة ،

<sup>(</sup>۱) الماش: حب مدوَّر أصغر من الحمص، أسمر اللون يميل إلى الخضرة، يكون بالشام والهند. «تاج العروس» (٣٩٢/١٧)، مادة (موش).

<sup>(</sup>٢) أورد البيئين القليوبي في « حاشيته على المحلى » ( ٤٧/٢ ) .

وَلَوْ كَانَ ٱلشَّخْصُ فِي بَادِيَةٍ لَا قُوتَ فِيهَا . أَخْرَجَ مِنْ قُوتِ أَقْرَبِ ٱلْبِلَادِ إِلَيْهِ ، وَمَنْ لَمْ يُوسِرْ بِصَاعٍ ، بَلْ بِبَعْضِهِ . . لَزِمَهُ ذَلِكَ ٱلْبَعْضُ ، ( وَقَدْرُهُ ) أَيِ : ٱلصَّاعِ ( خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثُ يُوسِرْ بِصَاعٍ ، بَلْ بِبَعْضِهِ . . لَزِمَهُ ذَلِكَ ٱلْبَعْضُ ، ( وَقَدْرُهُ ) أَي : ٱلصَّاعِ ( خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثُ يُوسِرْ بِصَاعِ آلزُّرُوعِ . \_\_\_\_\_\_\_\_

فالمعتبر في غالب قوت البلد: غالب قوت السنة لا غالب قوت الإخراج ، خلافاً للغزالي في « وسيطه » (١) ، فإن لم يغلب بعضها ؛ بأن كان في البلد أقوات ولا غالب . تخير بينها ، والأفضل : أعلاها ؛ لقوله تعالىٰ : ﴿ لَن تَنَالُواْ ٱلْإِرَّحَقَىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا يُحْبُونَ ﴾ (٢) .

قوله: ( ولو كان الشخص في بادية ) أي: أو بلد.

وقوله: (لا قوت فيها) أي: أو كان فيها قوت لا يجزئ في الفطرة؛ كاللحم والسمن والكشك - بفتح الكاف - والمخيض والمملح من الأقط الذي أفسده الملح، بخلاف الذي لم يفسده الملح؛ فيجزئ، لنكن لا يحسب الملح، فيخرج قدراً يكون خالص الأقط منه صاعاً.

وقوله: ( أخرج من قوت أقرب البلاد إليه ) ، فإن كان بقربه محلان متساويان قرباً إليه . . تخير بينهما .

قوله: (لزمه ذالك البعض) أي: محافظة على الواجب بقدر الإمكان ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: « إذا أمرتكم بأمر . . فأتوا منه ما استطعتم » (٣) .

قوله: (وقدره . . .) إلخ ، والأصل فيه : الكيل ، وإنما قدر بالوزن ؟ استظهاراً .

وقوله: (خمسة أرطال وثلث) أي: لأن الصاع أربعة أمداد ، والمد: رطل وثلث ، فإذا جمعت . . بلغت ما ذكر .

قوله: (وسبق بيان . . . ) إلخ ، وعبارته هناك : (ورطل بغداد عند النووي : مئة

<sup>(</sup>١) الوسيط ( ٥٠٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة أل عمران : ( ٩٢ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ٧٢٨٨ ) ، ومسلم ( ١٣٣٧ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

.............

وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم )(١)، وتقدم أنه عند الرافعي : مئة وثلاثون درهماً (١).

<sup>(</sup>۱) انظر (۲/۱۲) .

<sup>(</sup>٢) انظر (٣٦١/٢).

## ( فَكُنْكُونَ )

### في قسم الزكاة على مستحقيها

وهاذا هو المراد من قول بعضهم: (في قسم الصدقات على مستحقيها) ، فمراده: الصدقات الواجبة وإن كانت الصدقات تشمل المندوبة أيضاً ؛ فإن صدقة التطوع سنة ؛ لما ورد فيها من الكتاب والسنة ؛ قال تعالى : ﴿ فَنَ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴾ (١) ، وقال صلى الله عليه وسلم: «اتقوا النار ولو بشق تمرة » (١) .

ويسن أن يتصدق بما يحبه ؛ قال تعالىٰ : ﴿ لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَقَىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا يُحِبُّونَ ﴾ (`` ، ) ويحرم المن بها ويبطل به ثوابها .

ويسن أن يكثر من الصدقة في رمضان ، وأمام الحاجات ، وفي أزمنة وأمكنة فاضلة ، وأن يخص بها أهل الخير والمحتاجين ، ودفعُها سراً أفضل إلّا إذا كان ممن يقتدي به .

وذكرُ المصنف لهذا الفصل هنا تبعاً للإمام الشافعي في «الأم »(١٠٠٠ أنسب من ذكر «المنهاج » له تبعاً للمزني بعد (قسم الفيء والغنيمة )(٥٠٠ .

قوله: (وتدفع) أي: فوراً إذا تمكن من الأداء بحضور مال ، وآخذ للزكاة ، وخلو مالك من مهم ديني أو دنيوي ؛ لأن حاجة المستحقين إليها ناجزة .

نعم؛ له التأخير لانتظار قريب أو جار أو أحوج أو أفضل إن لم يشتد ضرر الحاضرين، ويسن للمزكي أن يدفعها عن طيب نفس.

والذي يدفعها المالكُ ولو بوكيله ، أو الإمامُ ولو بنائبه ، فله بنفسه أو بوكيله

سورة الزلزلة : ( ٧ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ١٤١٧ ) ، ومسلم ( ١٠١٦ ) عن سيدنا عدي بن حاتم رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) سورة أل عمران : ( ٩٢ ) .

<sup>(</sup>٤) الأم (٢/١٧).

<sup>(</sup>٥) منهاج الطالبين ( ص ٣٦٨ ) ، مختصر المزني ( ص ١٥٨ ) .

دفعها لمستحقيها ، إلّا إن طلبها إمام ولو جائراً عن مال ظاهر ؛ وهو ماشية وزرع وثمر ومعدن ؛ فيجب أداؤها له ، وليس له طلبها عن الباطن ؛ وهو نقد وعرض وركاز ، وألحقوا بزكاة الباطن : زكاة الفطر ، فإن علم أن المالك لا يزكي . . فعليه أن يقول له : أدِّها ، وإلّا . . ادفعها إليَّ ، وأداؤها له أفضل إن كان عادلاً ؛ لأنه أعرف بالمستحقين ، فإن كان جائراً . . فتفريق المالك ولو بوكيله أفضل من الأداء له ، وتفريقه بنفسه أفضل من تفريقه بوكيله .

ولا بُدَّ من نية المالك بنفسه أو مأذونه ولو عند عزلها عن المال ؛ كهاذه زكاتي ، أو فرض صدقة مالي ، وتلزم الولي عن موليه ، ولا تكفي نية إمام بلا إذن من المزكي ، إلَّا عن ممتنع من أدائها ؛ فتكفي منه ، بل تلزمه إقامة لها مقام نية المزكي .

ولو كان عليه دين فقال صاحبه: جعلت ما عليك عن زكاتي . لم يجزه على الصحيح ، وقيل: يجزئه كما لو كان وديعة ، فلو قضاه له ثم رده إليه عن الزكاة . . أجزأه قطعاً ، إلّا إن قال المدين لصاحب الدين: ادفع لي من زكاتك ، وشرط الدافع أن يقضيه ذلك عن دينه ؛ فلا يجزئه ولا يصح قضاؤه بها .

ولو دفع المكس مثلاً بنية الزكاة . . أجزأه على المعتمد ؛ حيث كان الآخذ لها مسلماً فقيراً أو نحوه من المستحقين ، خلافاً لما أفتى به الكمال الرداد في «شرح الإرشاد » من أنه لا يجزئه ذلك أبداً (١٠) .

قوله: (الزكاة) أي: المعهودة فيما تقدم (١٠) فيها للعهد الذكري أو الذهنى .

والمراد بها: ما يشمل زكاة الفطر، فمقتضى ذلك: أنه يجب دفعها للأصناف الثمانية، وفيه عسر وإن كان هو ظاهر المذهب، واختار بعضهم جواز صرفها إلى واحد، ولا بأس بتقليده في زماننا هنذا، قال بعضهم: (ولو كان الشافعي حياً.. لأفتى به).

انظر « تحفة المحتاج » ( ٣٨٧/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر (٢/١١/٢).

قوله: (إلى الأصناف الثمانية) أي: إلى جميعهم عند وجودهم في محل المال، وقد نظمهم بعضهم في قوله (١٠):

صَرَفْتَ ذَكَاةَ الْحُسْنِ لِـمْ لَا بَدَأْتَ بِي فَإِنِّي لَهَا الْمُحْتَاجُ لَوْ كُنْتَ تَعْرِفُ فَقِيبٍ رَقِ الْمُحْتَاجُ لَوْ كُنْتَ تَعْرِفُ فَقِيبٍ رٌ وَمِسْكِينٌ وَغَسازِ وَعَامِلٌ وَرِقٌ سَسبِيلٌ غَسارِمٌ وَمُؤَلَّسفُ

فيجب تعميم الأصناف والتسوية بينهم إلّا العامل ؛ فإنه يعطى قدر أجرة عمله ، سواء قسم الإمام أو المالك .

نعم ؛ إن قسم المالك . . سقط العامل .

ويجب على الإمام تعميم الآحاد والتسوية بينهم إن تساوت الحاجات ، وكذا المالك إن انحصروا بالبلد ووفئ بهم المال ، فإن لم ينحصروا أو لم يوف بهم المال . . لم يجب عليه تعميم الآحاد ولا التسوية بينهم ، للكن لا يجوز له الاقتصار على أقل من ثلاثة من كل صنف غير العامل ؛ كما سيأتي (٢٠) .

ويعطى فقير ومسكين كفاية عمر غالب ، فيشتريان بما يعطبانه عقاراً يستغلانه ، وللإمام أن يشتري لهما ذلك ؛ كما في الغازي ، وهذا فيمن لا يحسن الكسب ، أما من يحسنه بحرفة . . فيعطى ما يشتري به آلاتها ، ومن يحسنه بتجارة . . يعطى ما يشتري به ما يحسن التجارة فيه بقدر ما يفي ربحه بكفايته غالباً .

ويعطى العامل أجرة مثل عمله ، ويعطى المؤلف ما يراه الإمام أو المالك ، ويعطى المؤلف ما يراه الإمام أو المالك ، ويعطى المكاتب والغارم لغير إصلاح ذات البين ما عجزا عنه مما يوفي دينها أما الغارم لإصلاح ذات البين . . فيعطى ما يوفي دينه ولو غنياً ؛ ترغيباً في هذه المكرمة .

 <sup>(</sup>١) البيتان للشيخ الفاضل الشافعي الصالحي محمد بن محمود بن أحمد المناشيري الصالحي ؛ كما في « خلاصة الأثر »
 ( ٢١٤/٤ ) ، وزاد بعدهما :

ويعطى ابن السبيل ما يوصله مقصده إن لم يكن له مال في طريقه ، وإلّا . . فيعطى ما يوصله إلى ماله فقط .

ويعطى غاز حاجته وحاجة عياله ذهاباً وإياباً وإقامة ، ويهيأ له مركوب إن طال سفره أو لم يطق المشي ، وما يحمل زاده ومتاعه إن لم يعتد مثله حملهما ؛ كابن السبيل ؛ فإنه يهيأ له أيضاً ما يركبه وما يحمل زاده ومتاعه .

ويحرم على المالك نقل الزكاة من محل وجوبها مع وجود المستحقين فيه ، فإن عدموا كلهم أو فضل عنهم شيء . . وجب نقلها في الأولى والفاضل في الثانية إلى مثلهم بأقرب بلد إليه ، وإن عدم بعضهم أو فضل عنه شيء . . رد نصيبه في الأولى والفاضل في الثانية على الباقين إن نقص نصيبهم عن كفايتهم .

أما الإمام . . فلا يحرم عليه نقل الزكاة ولو مع وجود المستحقين في محل وجوبها ، ولو امتنع المستحقون من أخذها . . قوتلوا .

قوله: ( في كتابه العزيز ) أي: الغالب ؛ بحيث لا يقدر أحد على معارضته والإتيان بمثله .

وقوله: ( في قوله تعالى . . . ) إلخ: بدل من قوله: ( في كتابه العزيز ) بدل بعض من كل .

قوله: (﴿ إِنَّمَا ...﴾) إلخ: من المعلوم أن (إنما) للحصر، فالمعنى: ما الصدقات إلّا له ولاء الأصناف، فلا تصرف لغيرهم، وهو مجمع عليه، وإنما اختلف في استيعابهم ؛ فعندنا: يجب، وعند غيرنا: لا يجب، فجوّز بعضهم دفعها إلى ثلاثة فقراء أو مساكين، وممن اختاره السبكي وغيره (١٠).

وقوله: ( ﴿ الصَّدَقَتُ ﴾ ) أي: الزكوات ، سميت بذلك ؛ لإشعارها بصدق باذلها في الإيمان .

<sup>(</sup>١) انظر « مغني المحتاج » ( ١٤٩/٣ ) .

لِلْفُقَرَاهِ وَٱلْسَكِينِ وَٱلْعَنِمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلِّفَةِ فُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْفَنرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَآبَنِ ٱلسَّبِيلِ ...﴾ إلَىٰ آخِرِهِ ، هُوَ ظَاهِرٌ غَنِيٌّ عَنِ ٱلشَّرْحِ ، إِلَّا مَعْرِفَةَ ٱلْأَصْنَافِ . فَٱلْفَقيرُ .....

قوله: (﴿ لِلْفُقَرَلَ ... ﴾) إلخ: إنما أضيفت في الآية الكريمة للأربعة الأولى بلام الملك ، وإلى الأربعة الأخيرة بـ ( في ) الظرفية ؛ للإشارة إلى إطلاق الملك في الأربعة الأولى لما يأخذونه ، وتقييده في الأربعة الأخيرة بصرف ما أخذوه فيما أخذوه له ، فإن لم يصرفوه فيه أو فضل منه شيء . . استرد منهم ، وإنما أعاد ( في ) ثانياً في ﴿ سَيِيلِ اللّهِ ﴾ و﴿ أَبّنِ ٱلسَّيِيلِ ﴾ (١) إشارة إلى أن الأولين من الأربعة الأخيرة يأخذان لغيرهما ، والأخيرين منها يأخذان لأنفسهما .

ومن علم الدافع حاله من استحقاق وعدمه . . عمل بعلمه ، ومن لم يعلم حاله : فإن ادعى فقراً أو مسكنة . . صدق بلا يمين ، أو ادعى ضعف إسلام . . فكذلك ، لا إن ادعى عيالاً أو تلف مال عرف أنه له ؛ فيكلف بينة عدلين أو عدلاً وامرأتين تخبر بذلك ؛ لسهولتها عليه ، وكذلك لو ادعى أنه عامل أو مكاتب أو غارم أو مؤلف من بقية أقسام المؤلفة .

ويغني عن البينة: استفاضة بين الناس، وتصديق دائن في الغارم، وسيد في المكاتب، ويصدق غاز وابن سبيل بلا يمين.

قوله: (هو ظاهر غني عن الشرح)، وفي بعض النسخ: (ظاهر غني عن الشرح) بإسقاط (هو).

والمراد: أنه ظاهر غني عن الشرح من حيث العد لا من حيث معرفة حقيقة الأصناف ؛ ولذلك قال الشارح: ( إلَّا معرفة الأصناف ).

قوله: (فالفقير ...) إلى ؛ أي: (إذا أردت معرفة الأصناف ، فأقول لك الفقير ...) إلخ ، فـ (الفاء) واقعة في جواب شرط مقدر .

وأصل الفقير: من كسر فقار ظهره، مأخوذ من فَقِر بالفتح أو الكسر؛ كضرب وسمع، ثم نُقل لمن لا مال له ولا كسب يقع موقعاً من كفايته.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة : (٦٠).

وهو عندنا أسوأ حالاً من المسكين ، وأما عند الإمام مالك . . فالمسكين أسوأ حالاً من الفقير (١٠) .

ويمنع فقرَ الشخص ومسكنتَه كفايتُه بنفقة قريب أو زوج أو سيد ؛ لأنه غير محتاج ؛ كمكتسب كل يوم قدر كفايته ، واشتغاله بنوافل مانعة له من الكسب ، بخلاف اشتغاله بعلم شرعي يتأتى منه تحصيله وهو يمنعه من الكسب ؛ لأنه فرض كفاية فلا يمنعهما ذلك ، ولا يمنعهما أيضاً مسكنه وخادمه وثيابه ولو للتجمل ، وكتب يحتاجها ، ومال غائب بمرحلتين فأكثر أو مؤجل ، فيعطى إن لم يجد من يقرضه ما يكفيه إلى أن يصل ماله ، أو يحل الأجل ؛ لأنه الآن فقير أو مسكين .

قوله : ( في الزكاة ) قيد بذلك ؛ ليخرج الفقير في غيرها ؛ كالفقير في العرايا ، وهـ و الذي اقتصر عليه الشارح بعد ، وكالفقير في العاقلة ، وسيأتي في ( كتاب الجنايات ) (۲۰ .

قوله: (هو الذي لا مال له ولا كسب . . .) إلخ ؛ بأن لم يكن له مال أصلاً ولا كسب كذلك ، أو له مال فقط لا يقع موقعاً من كفايته العمر الغالب عند توزيعه عليه إن لم يتجر فيه ، وإلا . . فالعبرة بكل يوم .

ومعنى كونه لا يقع موقعاً من كفايته: أنه لا يسد مسداً بحيث لا يبلغ النصف ؛ كأن يحتاج إلى عشرة ولو وزع المال الذي عنده على العمر الغالب . . لخص كل يوم أربعة أو أقل ولو كان ما يملكه نصاباً فأكثر فيعطي زكاته مع كونه يأخذ زكاة غيره ، أو له كسب فقط لا يقع موقعاً من كفايته كل يوم ؛ كمن يحتاج إلى عشرة ويكتسب كل يوم أربعة فأقل ، أو له كل منهما ولا يقع مجموعهما موقعاً من كفايته كذلك .

ولا بُدَّ في المال والكسب أن يكونا حلالين ، فلا عبرة بالحرامين ؛ كالمكس وغيره من أنواع الظلم ، ويعتبر في الكسب: أن يكون لاثقاً به ، فلا عبرة بغير اللائق ؛ ولذلك

<sup>(</sup>١) انظر «الذخيرة « للقرافي ( ١٤٤/٣ ).

<sup>(</sup>٢) انظر (١٨/٤) ،

أفتى الغزالي: بأن أرباب البيوت الذين لم تجر عادتهم بالكسب . . يجوز لهم أخذ الزكاة (١٠) .

قوله : ( يقع موقعاً من حاجته ) أي : مطعماً وملبساً ومسكناً وغيرها مما لا بُدَّ منه علىٰ ما يليق بحاله وحال ممونه العمر الغالب .

لئكن يبقى النظر: فيما لو كان عنده صغار ومماليك وحيوانات؛ فهل نعتبرهم بعمره الغالب؛ لأن الأصل بقاؤهم ولو بوجود أمثالهم، أو نعتبر الصغار ببلوغهم، والمماليك بأعمارهم الغالبة، وكذالك الحيوانات؟

وكلامهم يومئ إلى الأول ، والثاني أقوى مدركاً ، للكن الأول هو الظاهر .

قوله: (أما فقير العرايا . . .) إلخ: مقابل للفقير في الزكة ، والعرابا: بيع رطب أو عنب على شجر خرصاً بتمر أو زبيب على أرض كيلاً فيم دون خمسة أوسق ؟ كما سيأتي في (كتاب البيوع) (٢) .

وقوله: (فهو من لا نقد بيده) أي: وإن كان غنياً بغير النقد من العروض ؟ فلا يعطى حينتلٍ من الزكاة .

قوله: (والمسكين: من قدر . . . ) إلخ: بهاذا مع ما مرعلم: أن الفقير أسوأ حالاً منه ؟ كما تقدم (٣) .

وقوله: (علىٰ مال أو كسب) أي: أو عليهما معاً، ف(أو) مانعة خلو تجوِّز الجمع.

فقوله: (يقع كل منهما) أي: جميعهما أو مجموعهما، ومعنى كونه يقع موقعاً من كفايته: أنه يسد مسداً بحيث يبلغ النصف فأكثر.

<sup>(</sup>١) فتاوي الغزالي ( ص ٨٣ ـ ٨٤ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر ( ۱۳۰/۲ ) ،

<sup>(</sup>۲) انظر (۲۸۸/۲).

وقوله: (ولا يكفيه) خرج به: من قدر على مال أو كسب يكفيه كل منهما ؛ فإنه غني لا يجوز له الأخذ من الزكاة .

قوله: (كمن يحتاج إلى عشرة دراهم وعنده سبعة) أي: أو يكتسب كل يوم سبعة ، أو يكون مجموع المال والكسب كذلك ، ومثل السبعة: الستة والخمسة والثمانية والتسعة.

قوله: (والعامل: من استعمله الإمام . . .) إلخ ؛ أي : كساع يجبيها ، وكاتب يكتب ما أعطاه أرباب الأموال ، وقاسم يقسمها على المستحقين ، وحاشر يجمعهم ، لا قاض ووالٍ ؛ فلا حق لهما في الزكاة ، بل حقهما في خمس الخمس المرصد للمصالح .

قوله : ( والمؤلفة ) جمع مؤلف ، من التأليف ؛ وهو الجمع .

وقوله: (وهم أربعة أقسام)، وكلهم مسلمون، أما مؤلفة الكفار؛ وهم من يرجى إسلامهم أو يخاف شرهم . . فلا يعطون من زكاة ولا غيرها ؛ لأن الله تعالى أعز الإسلام وأهله وأغنى عن التأليف .

قوله: (أحدها: مؤلفة المسلمين) قد عرفت أن الكل مسلمون، خلافاً لما يوهمه صنيع الشارح من أن بقية الأقسام مؤلفة الكفار، وليس كذلك.

قوله: (وهو من أسلم ونيته ضعيفة) أي: والحال أن نيته ضعيفة في الإيمان؛ فيعطئ ليقوى إيمانه بعد أن كان ضعيفاً وإن كان صحيحاً؛ لأنه يزيد وينقص بالنسبة لنا، وأما بالنسبة للملائكة. . فلا يزيد ولا ينقص، وللأنبياء يزيد ولا ينقص.

والتحقيق : أن المراد بذلك : أن ائتلافه بالمسلمين ضعيف ؛ لنفرته منهم وعدم تودده إليهم ؛ كما يشير إليه قول الشارح : ( فيتألف بدفع الزكاة له ) .

قوله: (وبقية الأقسام في المبسوطات) أي: الثلاثة أقسام الباقية من الأربعة

المذكورة في المطولات؛ وهم من أسلم ونيته قوية وللكن له شرف في قومه يتوقع بإعطائه إسلام غيره من الكفار، ومن يكفينا شر من يليه من الكفار، ومن يكفينا شر مانعي الزكاة، للكن القسمان الأخيران إنما يُعطَيان عند احتياجنا إليهما؛ بحيث يكون إعطاؤهما أهون علينا من تجهيز جيش نبعثه للكفار أو مانعي الزكاة، أما القسمان الأولان.. فلا يشترط في إعطائهما ذلك.

وهل تكون المرأة من المؤلفة ؟

وجهان: أصحهما: نعم ، قال المحشي نقلاً عن الزركشي: (ولو فرق المالك . . سقط سهم المؤلفة ؛ لأن الإمام هو الذي يعطيهم إذا دعت الحاجة لذلك وأداه اجتهاده إليه ) انتهى (1) ، ولعله محمول على القسمين الآخرين ، فلا ينافي ما تقدم ؛ أن المؤلفة يعطيهم الإمام أو المالك ما يراه (7) .

قوله: (وفي الرقاب) لعله ذكر (في) نظراً للفظ الآية، وإلّا . . فكان الظاهر أن يقول: (والرقاب . . .) إلخ ، وعبارة الشيخ الخطيب: (والخامس: الرقاب . . .) إلخ (7).

ومن المعلوم أن الرقاب جمع رقبة ، والمراد بها: الذات كلها ، فهو من إطلاق الجزء وإرادة الكل .

قوله: (وهم المكاتبون كتابة صحيحة) أي: لغير المزكي ولو لنحو كافر وهاشمي ومطلبي ، فيعطون ما يعينهم على العتق إن لم يكن معهم ما يفي بنجومهم ولو بغير إذن ساداتهم أو قبل حلول النجوم .

أما المكاتبون للمزكي . . فلا يعطون من زكاته ؛ لعود الفائدة إليه مع كون المعطئ ملكه ، فلا يرد ما إذا أعطى المزكي مدينه شيئاً من زكاته فرده له عن دينه ؛

<sup>(</sup>١) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ق/١٢٩ ).

<sup>(</sup>٢) انظر ( ٣٨٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) الإقناع ( ٢١٣/١ ) .

فإنه يصح ما لم يشرط عليه رده إليه ؛ كما مر(١١) ؛ لأن المدين ليس ملكه .

قوله: (أما المكاتب كتابة فاسدة) مقابل للمكاتبين كتابة صحيحة.

وقوله: ( فلا يعطى من سهم المكاتبين ) لعله اقتصر عليه ؛ لأنه المتوهم ، وإلا . . فلا يعطى من الزكاة شيئاً ؛ لا من سهم المكاتبين ولا من سهم غيرهم .

قوله: (والغارم) أي: جنس الغارم، ف (أل) فيه للجنس، وفي بعض النسخ: (والغارمون) بصيغة الجمع، وهي ظاهرة، وهو من الغرم؛ وهو اللزوم؛ لأن الدائن يلزم المدين حتى يقضيه دينه، ومن ثم يطلق الغريم على كل من الدائن والمدين.

وقوله: (على ثلاثة أقسام) أي: كائن على ثلاثة أقسام من كينونة المقسم على أقسامه.

قوله: ( أحدها ) أي : الأقسام الثلاثة .

وقوله: ( من استدان ) أي : تداين وتحمل ديناً .

وقوله: (لتسكين فتنة بين طائفتين) هذا هو معنى قول بعضهم: ( لإصلاح ذات البين ) أي: الحال الواقع بين القوم.

وقوله : ( في قتيل ) أي : بسبب قتيل ولو غير آدمي ، بل ولو كلباً .

وقوله: (لم يظهر قاتله) ليس بقيد.

وقوله : ( فتحمل ديناً بسبب ذلك ) أي : بسبب تسكين الفتنة المذكورة ، ولو حذف هاذا . . لم يضر ؛ لأنه تصريح بما علم من سابقه .

وقوله: ( فيقضى دينه ) أي : فيعطى ما يقضي به دينه .

<sup>(</sup>١) انظر ( ٣٨٤/٢ ) ،

وقوله: (غنياً كان أو فقيراً) أي: ترغيباً في هاذه المكرمة ؛ إذ لو اشترط الفقر . . لقلّت الرغبة في هاذه المكرمة .

قوله: (وإنما يعطى الغارم عند بقاء الدين) فيعطى ما لم يسقط عنه الدين بوفاء أو غيره.

وقوله : ( فإن أداه من ماله ) أي : بعد تداينه أولاً .

وقوله: (أو دفعه ابتداء) أي: من غير تداين ؛ بأن دفع ما يسكن به الفتنة من ماله ولم يتداين .

وقوله: (لم يعط من سهم الغارمين) أي: في الصورتين، ومثلهما: ما لو أبرئ منه.

وخرج بسهم الغارمين: سهم غيرهم ؛ كالفقراء إن كان منهم ؛ فيعطى منه .

قوله: (وبقية أقسام الغارمين في المبسوطات) أي: والباقي من أقسام الغارمين الثلاثة المذكورة في المطولات.

والاثنان الباقيان: أحدهما: من تداين لنفسه أو عياله في مباح - أي: جائز - طاعة كان أم لا وإن صرفه في معصية ، أو تداين في معصية وصرفه في مباح ، أو صرفه فيها وتاب وظن صدقه وإن قصرت المدة ؛ فيعطى مع الحاجة ؛ بأن يحل الدين ولم يقدر على وفائه ، بخلاف ما لو تداين في معصية وصرفه فيها ولم يتب ، وما لو لم يحتج ؛ فلا يعطى .

وثانيهما: من تداين لضمان ؟ فإن ضمن بإذن المضمون . . لم يعط إلّا إن أعسر مع الأصيل ، وإن ضمن بلا إذنه . . لم يعط إلّا إن أعسر وإن لم يعسر الأصيل .

قوله: (وأما سبيل الله . . فهم الغزاة) أصل السبيل: الطريق، فمعنى سبيل الله: الطريق الموصل إلى الله ، وهو يشمل كل طاعة ، للكن غلب استعماله عرفاً وشرعاً في

الجهاد ؛ لأنه طريق الشهادة الموصلة إلى الله تعالىٰ ؛ فلذلك كان الغزو أحق بإطلاق اسم سبيل الله عليه ، ثم استعمل في الغزاة ؛ لكون الغزو قائماً بهم .

وقوله: ( الذين لا سهم لهم في ديوان المرتزقة ) أي: في دفترهم .

وقوله: (بل هم متطوعون بالجهاد) أي: فيعطون ولو أغنياء إعانة لهم على الغزو، ويجب على كل منهم رد ما أخذه إن لم يغز، أو ما فضل بعد غزوه شيء له وقع ؟ كما تقدم (١٠).

قوله: (وأما ابن السبيل) إنما قيل له ابن السبيل ؛ لكونه ملازماً له كملازمة الابن لأبيه ، فكأنه ابنه ، ومن هلذا المعنى قيل للملازمين للدنيا المنهمكين في تحصيلها: أبناء الدنيا.

قوله: (فهو من ينشئ سفراً من بلد الزكاة ، أو يكون مجتازاً ببلدها ) أي: من يبتدئ سفراً من بلد الزكاة ، أو يكون ماراً ببلدها في سفره ، فيعطى ما يوصله مقصده أو ماله ؟ كما مر(١٠).

قوله: ( ويشترط فيه ) أي: في ابن السبيل ؛ أي: في إعطائه .

وقوله: (الحاجة) فلو لم يحتج؛ بأن كان معه ما يوصله مقصده أو ماله . . لم يعط .

وقوله: (وعدم المعصية) أي: بسفره، فلو كان عاصياً بسفره . . لم يعط، وكذا لو سافر لغير غرض صحيح ؟ كما لو كان هائماً .

قوله: ( وقوله ) مبتدأ ، خبره قوله: ( فيه إشارة . . . ) إلخ .

قوله: ( وإلى من يوجد منهم ) عطف على قوله: ( إلى الأصناف الثمانية ) .

<sup>(</sup>١) انظر ( ٣٨٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر (٢/٢٨٣).

والمراد: من يوجد منهم في محل الزكاة بالنسبة للمالك ؛ لأنه يحرم عليه نقلها إلى غيره ، أو في محل ولاية الإمام بالنسبة له ؛ لجواز النقل له .

قوله: (أي: الأصناف) تفسير للضمير في قوله: (منهم).

قوله: ( فيه ) أي : في ذالك القول .

وقوله: (إشارة إلى أنه) أي: الحال والشأن.

وقوله: ( إذا فقد بعض الأصناف ووجد البعض ) (١)؛ أي: كما في زماننا هنذا؟ فإنه إنما يوجد بعض الأصناف؟ كالفقراء والمساكين والغارمين وابن السبيل.

وقوله: (تصرف لمن وجد) أي: فيرد نصيب البعض المفقود على الموجود، ويجب تعميم من وجد منهم.

قوله: (فإن فقدوا كلهم) أي: في محل الزكاة ، أو في محل ولاية الإمام ، لكن قوله: (حفظت الزكاة . . . ) إلخ . . ظاهر في الثانية ، فلعلها المرادة دون الأولى ؟ لأنه تقدم أنه إذا عدموا كلهم في محلها . وجب نقلها إلى مثلهم بأقرب بلد إليه (٢) .

وقوله: (حتى يوجدوا كلهم أو بعضهم) أي: فإن وجدوا كلهم أو بعضهم . . صرفت إليهم ، أما في الأولى . . فظاهر ، وأما في الثانية . . فلأنه يرد إلى بعضهم الذي وجد منهم نصيب من لم يوجد .

قوله: (ولا يقتصر في إعطاء الزكاة على أقل من ثلاثة من كل صنف) ظاهره بل صريحه: أنه يجوز الاقتصار على ثلاثة من كل صنف، وهو مفروض فيما إذا قسم المالك ولم ينحصروا، أو انحصروا ولم يوف بهم المال، دون ما إذا قسم الإمام

<sup>(</sup>١) في نسخ المحشى : ( ووجد بعض الأصناف ) .

<sup>(</sup>٢) انظر (٢/٢٨٦).

مِنَ ٱلْأَصْنَافِ ٱلثَّمَانِيَةِ ( إِلَّا ٱلْعَامِلَ ) فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ وَاحِداً إِنْ حَصَلَتْ بِهِ ٱلْكِفَايَةُ ، وَإِذَا صَرَفَ لِٱثْنَيْنِ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ . . غَرِمَ لِلقَّالِثِ أَقَلَّ مُتَمَوَّلِ ، وَقِيلَ : يَغْرَمُ لَهُ ٱلثَّلُثَ . . . . . . . .

أو المالك وانحصروا ووفى بهم المال ؛ فإنه يجب حينيذ التعميم ؛ كما مر (١).

قوله: (من الأصناف الثمانية) أي: لذكرهم في الآية بصيغة الجمع فيما عدا سبيل الله وابن السبيل احيث قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَةِ وَٱلْسَكِينِ . . . ﴾ الآية (٢) ، والجمع هو المراد بسبيل الله ؛ لأنه اسم للغزاة ؛ كما مر (٣) ، وهو المراد أيضاً بابن السبيل ؛ لأنه للجنس المتحقق في الجمع ؛ بقرينة التعبير بالجمع في صدر الآية ، ومن المعلوم: أن أقل الجمع ثلاثة .

قوله: (إلَّا العامل؛ فإنه يجوز . . .) إلخ: هذا لا يظهر إلَّا إذا قسم الإمام مع أن فرض الكلام فيما إذا قسم المالك، فالاستثناء منقطع، ويحتمل أن المعنى: إلَّا العامل؛ فإنه يسقط، فيكون مناسباً للفرض، وعليه شرح الشيخ الخطيب؛ فإنه قال: (إلَّا العامل؛ فإنه يسقط إذا قسم المالك) ('')، للكن شارحنا جرى على الأول.

قوله: (إن حصلت به الكفاية)، فإن لم تحصل به الكفاية.. زيد عليه ما تحصل به الكفاية، ولا يعطى ولو متعدداً إلا قدر أجرة مثله، فهو مستثنى من وجوب التسوية بين الأصناف ؛ كما مر التنبيه عليه (٥٠).

قوله: ( غرم للثالث أقل متمول ) هو المعتمد .

وقوله: (وقيل: يغرم له الثلث) ضعيف، ووجهه: أنه ضيَّع عليه الثلث بإعطائها للاثنين، وهو ظاهر فيما إذا وجبت التسوية، للكن القول الأول يوجه: بأن الكلام مفروض فيما إذا لم تجب التسوية، وعلى هلذا: فلا خلاف بين القولين.

<sup>(</sup>۱) انظر ( ۳۸۰/۲ ).

<sup>(</sup>٢) سورة الثوبة : (٦٠).

<sup>(</sup>٣) انظر ( ٣٩٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) الإقناع (٢١٤/١).

<sup>(</sup>٥) انظر (٢/٥٨٥).

قوله: (وخمسة لا يجوز . . . ) إلخ ؛ غرضه بذلك : الإشارة إلى شروط من تدفع إليه الزكاة .

قوله: (الغني بمال أو كسب) أي: بكل منهما ، أو بهما معاً ، ف (أو) مانعة خلو تجوّز الجمع.

وهاذا قسم واحد على النسخة التي فيها: (والكافر)، وأما على النسخة التي فيها: (ولا تصح للكافر). فيجعل الغني بمال قسماً والغني بكسب قسماً ؛ لأن قوله على هاذه النسخة: (ولا تصح للكافر) جملة مستأنفة، فلا تتم الخمسة إلا بما ذكر.

# فتثايلة

# [ في تفضيل الغني الشاكر على الفقير الصابر]

اختلف هل الأفضل الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟

والمعتمد: أن الغني الشاكر أفضل ، خلافاً للبلقيني ('') ، ولا ينافيه ما ورد من دخول الفقراء الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم من أيام الآخرة ('') ؛ لأنه قد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل .

قوله: (والعبد) أي: غير المكاتب لغير المزكي بقرينة ما مر (")؛ فلا حق في الزكاة لمن به رق غير المكاتب السابق.

قوله: (وبنو هاشم وبنو المطلب) المراد بالبنين: ما يشمل البنات؛ ففيه تغليب، فلا يجوز دفع الزكاة لهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد» (١)، ولقوله: «لا أحل لكم أهل

<sup>(</sup>١) فتاوي البلقيني ( ص ٩٧٣ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن مأجه ( ٤١٢٢ ) ، وابن حبان ( ٦٧٦ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) انظر (٣٩١/٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم ( ١٠٧٢ )، والنسائي ( ١٠٥/٥ ) عن سيدنا عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه .

البيت من الصدقات شيئاً ؛ إِنَّ لكم في خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم  $^{(1)}$  ؛ أي : بل يغنيكم .

قوله: (سواء منعوا . . .) إلخ ، ونقل عن الإصطخري القول بجواز صرف الزكاة إليهم عند منعهم من خمس الخمس (٢) ؛ أخذاً من قوله في الحديث : «إنّ لكم في خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم » فإنه يؤخذ منه : أن محل عدم إعطائهم من الزكاة عند أخذهم حقهم من خمس الخمس ، للكن الجمهور طردوا القول بالتحريم .

ولا بأس بتقليد الإصطخري في قوله الآن ؛ لاحتياجهم ، وكان شيخنا رحمه الله يميل إلى ذلك ؛ محبة فيهم نفعنا الله بهم (٣).

 $^{(1)}$ . (وكذا عتقاؤهم ) أي : لخبر : « مولى القوم منهم »

وقوله: ( لا يجوز . . . ) إلخ: كالتفسير للمراد من التشبيه ، فالمعنى : أن عتقاءهم مثلهم في عدم جواز دفع الزكاة إليهم .

والعَتْقَىٰ \_ بفتح العين وسكون التاء \_ : جمع عتيق ؛ كمَرْضىٰ جمع مريض ، أو بضم العين وفتح التاء : جمع عتيق أيضاً ؛ ككرماء جمع كريم .

قوله: (ويجوز لكل منهم) أي: من بني هاشم وبني المطلب وكذا عتقاؤهم.

وقوله: (أخذ صدقة النطوع) أي: الصدقة المتطوع بها، فالممتنع عليهم إنما هو أخذ الصدقة الواجبة دون المندوبة، وأما النبي صلى الله عليه وسلم. . فيمتنع عليه كل من الصدقة الواجبة والمندوبة ؛ لأنها لا تليق بمقامه الشريف.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في ﴿ الكبير ﴾ ( ١٧٠/١١ - ١٧٤ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>۲) انظر « كفاية النبيه » (۲۱۰/۱).

<sup>(</sup>٣) ولقد فصل الزركشي في المسألة في ٥ خادمه ٥ كما نقله عنه العلامة ابن زياد المقصري في ٥ فتاويه ٥ . انظر ١ غاية تلخيص المراد ٤ ( ص ١١٣ ) ، و٨ الديباج ٩ ( ٢٩/١ ) ضمن فائدة وردت علىٰ طرة المنطوط .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي ( ٦٥٧ ) ، والنسائي ( ١٠٧/٥ ) عن سيدنا أبي رافع رضي الله عنه .

وقوله: (على المشهور) هو المعتمد، ولعل مقابله يأخذ بعموم الحديثين السابقين (١٠)، وعلى الأول: فهما محمولان على الواجبة.

قوله: (والكافر) أي: لقوله صلى الله عليه وسلم: «صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم »(٢)؛ أي: المسلمين، فلاحق للكافر فيها.

نعم ؛ الكيّال والجمّال والحافظ ونحوهم يجوز كونهم كفاراً مستأجرين من سهم العامل ؛ لأن ذلك أجرة لا زكاة .

قوله: (وفي بعض النسخ: ولا تصح للكافر) على هاذه النسخة تكون الجملة مستأنفة، وتكون الخمسة قد كملت بِعَدِّ الغني بمال: واحداً، والغني بكسب: واحداً، وعلى النسخة الأولى بِعَدِّ الغني مطلقاً: قسماً واحداً، وتتم الخمسة بالكافر؛ فيكون هو الخامس؛ كما مر (٣٠).

قوله: (ومن تلزم . . . ) إلخ: من: مبتدأ ، وقوله: (لا يدفعها إليهم · · · ) إلخ · · خبر ، والجملة مستأنفة .

وجعله الشيخ الخطيب قسماً من الخمسة ؛ لكونه جعل بني هاشم وبني المطلب قسماً واحداً (١٠).

وقوله: (المزكسي) ليس بقيد ؛ لأن المكفي بنفقة غيره لا يجوز دفع الزكاة إليه سواء كانت نفقته لازمة للمزكي أو لغيره ؛ ولذلك قلنا فيما تقدم: ويمنع فقر الشخص ومسكنته كفايته بنفقة قريب أو زوج أو سيد ؛ لأنه غير محتاج ؛ كمكتسب كل يوم قدر كفايته (\*) ، فلو حذف (المزكي) . . لكان أخصر وأشمل .

<sup>(</sup>۱) انظر (۲/۲۹ ـ ۳۹۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ١٣٩٥ ) ، ومسلم ( ١٩ ) عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) انظر ( ٣٩٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) الإقناع (٢١٤/١).

<sup>(</sup>٥) انظر ( ٣٨٨/٢ ) .

نَفَقَتُهُ لَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَيْهِمْ بِٱسْمِ ٱلْفُقَرَاءِ وَٱلْمَسَاكِينِ ) ، وَيَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَيْهِمْ بِٱسْمِ كَوْنِهِمْ غُزَاةً أَوْ غَارمِينَ مَثَلاً .

وقوله: (نفقته) أفرد الضمير هنا؛ نظراً للفظ (من)، وجمعه في ( إليهم) نظراً لمعناها.

قوله : ( لا يجوز دفعها إليهم ) (١٠ ؛ أي : ولا يجزئ أيضاً .

والظاهر: عود الضمير في (إليهم) إلى من تلزم المزكي نفقتهم، وإنما جمعه؛ نظراً لمعناها؛ كما علمته آنفاً، ويحتمل على بعد: عوده على الخمسة المتقدمة ('')؛ بجعل من تلزم المزكي نفقته واحداً منها؛ كما جرى عليه الشيخ الخطيب (''').

وقوله: (باسم الفقراء والمساكين) أي: باعتبار كونهم يسمون باسم الفقراء والمساكين ؛ لعدم تسميتهم باسم الفقراء والمساكين ؛ لغناهم بنفقته عليهم .

وهاذا قيد خرج به: دفعها إليهم باسم غير الفقراء والمساكين من بقية الأصناف إذا كانوا منهم ؛ كما أشار إليه الشارح بقوله: (ويجوز دفعها إليهم باسم كونهم غزاة أو غارمين مثلاً) أي: أو عاملين أو مؤلّفين أو مسافرين.

نعم ؛ المرأة لا تكون عاملة ولا غازية ؛ كما في « الروضة » ( ؛ ) .

<sup>(</sup>١) قوله : ( لا يجوز دفعها إليهم ) لعل ذلك نسخة شيخنا المؤلف ، وإلا . . فالذي في نسخ الشارح التي بيدي : ( لا يدفعها - أي : الزكاة - إليهم ) ، والمآل واحد . اهـ من هامش الكاستلية والعامرة .

<sup>(</sup>٢) انظر ( ٣٩٧/٢ ـ ٣٩٩ ) .

<sup>(</sup>٣) الإقناع ( ٢١٤/١ ) .

<sup>(</sup>٤) روضة الطالبين (٢/٣١٠).

# كناب ببان أحكام الصِّيام

## ( كتاب بيان أحكام الصيام )

قدمه المصنف على الحج ؛ لأنه أفضل منه ، ولهنذا قدم عليه في الحديث الآتي ، وقيل: الحج أفضل منه ؛ لأنه وظيفة العمر ، ولأنه يكفر الكبائر والصغائر ، وعلى هنذا: فتقديم الصوم عليه ؛ لكثرة أفراد من يجب عليه الصوم بالنسبة لأفراد من يجب عليه الحج .

وأصل الصوم من الشرائع القديمة ، وأما بهاذه الكيفية . . فمن خصوصيات هاذه لأمة (١) .

وفرض في شعبان السنة الثانية من الهجرة ، فصام صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات واحداً كاملاً وثمانية نواقص ، ولعل الحكمة في ذلك: تطمين نفوس من يصومه ناقصاً من أمته ، والتنبيه على مساواة الناقص للكامل من حيث الثواب المترتب على أصل صوم رمضان ، لا من حيث ما زاد به الكامل على الناقص من صوم اليوم الزائد وفطره وسحوره ؛ فإن ذلك أمر يفوق به الكامل على الناقص .

والأصل فيه قبل الإجماع: قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيْهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ﴾ (٢) ؛ أي : فرض ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « بني الإسلام على خمس . . . » إلى أن قال : « وصوم رمضان » (٣) .

وهو معلوم من الدين بالضرورة ، فيكفر جاحده ، إلّا إن كان قريب عهد بالإسلام ، أو نشأ بعيداً عن العلماء ، ومن تركه غير جاحد لوجوبه من غير عذر . . حبس ومنع من الطعام والشراب نهاراً ؛ ليحصل له صورة الصوم ، وربما حمله ذلك على أن ينويه ، فيحصل له حينئذ حقيقته .

<sup>(</sup>١) انظر « الخصائص الكبرئ » ( ٢٠٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : ( ١٨٣ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ٨ ) ، ومسلم ( ١٦ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما .

ويجب صوم رمضان على سبيل العموم \_ أي : عموم الناس \_ باستكمال شعبان ثلاثين يوماً أو ثبوت رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان عند حاكم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم . . فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً » (۱) .

وتثبت رؤيته بشهادة عدل في الشهادة إذا حكم بها حاكم ، ويكفي فيها: أشهد أني رأيت الهلال ، وإن لم يقل: وأن غداً من رمضان ؛ لقول ابن عمر: (أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيت الهلال ، فصام وأمر الناس بصيامه) (<sup>7)</sup> ، والمراد: أخبرته بلفظ الشهادة ؛ كما يدل له ما رواه الترمذي: (أن أعرابياً شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم برؤيته ، فأمر الناس بصيامه) (<sup>7)</sup>.

وإنما ثبت بالواحد ؛ احتياطاً ، ويجب على سبيل الخصوص أيضاً على من رآه أو أخبره بالرؤية موثوق به ، أو من اعتقد صدقه ولو امرأة أو صبياً أو فاسقاً ، بل أو كافراً .

والأمارة الدالة على دخول رمضان ؛ كإيقاد القناديل المعلقة بالمنائر وضرب المدافع ونحو ذلك مما جرت به العادة . . في حكم الرؤية وإكمال العدة في وجوب الصوم ، ولو طفئت القناديل لنحو شك في الرؤية ثم أوقدت للجزم بها . . وجب تجديد النية على من علم بطفئها دون من لم يعلم به .

ومثل ذلك أيضاً : ظن دخوله بالاجتهاد عند الاشتباه ، فلو اشتبه عليه رمضان بغيره لنحو حبس . . اجتهد ؛ فإن ظن دخوله بالاجتهاد . . صام ، فإن وقع فيه . . فأداء ، وإلّا :

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ١٩٠٩ ) ، ومسلم ( ١٠٨١ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حبان ( ٣٤٤٧ ) ، وأبو داوود ( ٢٣٤٢ ) .

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي ( ٦٩١ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما .

فإن كان بعده . . فقضاء ، وإن كان قبله . . وقع له نفلاً وصامه في وقته إن أدركه ، وإلَّا . . قضاه .

ولا يجب الصوم بقول المنجم ؛ وهو من يرى أن أول الشهر طلوع النجم الفلاني ، للكن له بل عليه أن يعمل بقوله ، وكذلك من صدقه ، ومثل المنجم : الحاسب ؛ وهو من يعتمد منازل القمر في تقدير سيره .

ولا عبرة بقول من قال : أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم في النوم بأن الليلة أول رمضان ؛ لفقد ضبط الرائي ، لا للشك في الرؤية .

قوله: (وهو) أي: الصيام.

وقوله: ( والصوم ) عطف عليه .

وقوله: ( مصدران ) أي : لصام ؛ يقال : صام يصوم صوماً وصياماً .

قوله: (لغة : الإمساك) أي: ولو عن نحو الكلام، ومنه: قوله تعالى حكاية عن مريم: ﴿ إِنِّى نَذَرَّتُ لِلرِّمْنِ صَوْمًا ﴾ (١) ؛ أي: إمساكاً عن الكلام، ومنه أيضاً : قول الشاعر ؛ أي : النابغة (١) :

خَيْلٌ صِيَامٌ وَخَيْلٌ غَيْرُ صَائِمَةٍ نَحْتَ الْعَجَاجِ وَأُخْرَىٰ تَعْلُكُ اللَّجُمَا

فقوله: (صيام) أي: ممسكة عن الكر والفر، وقوله: (غير صائمة) أي: غير ممسكة عن الكر والفر، بل تكر وتفر (تحت العجاج) أي: الغبار الذي ينعقد فوق المقاتلين من آثار الحرب، وقوله: (وأخرى تعلك اللجما) أي: مهيأة للقتال عليها عند الاحتياج إليها.

قوله: (وشرعاً: إمساك ...) إلخ: جمع المصنف في هذا التعريف الأركان والشروط، والأولى: عدم التعرض للشروط تفصيلاً؛ لأن المقصود بالتعريف بيان الحقيقة، وحقيقته: الإمساك عن المفطر بنية.

<sup>(</sup>١) سورة مريم : ( ٢٦ ) .

<sup>(</sup>٢) ديوان النابغة الذبياني ( ص ١٣٥ ) .

نعم ؛ قد يشيرون للشروط إجمالاً ؛ كما في قول الشيخ الخطيب : ( وشرعاً : إمساك عن المفطر على وجه مخصوص مع النية ) (١٠) .

وقوله: (عن مفطر) أي: عن جنس المفطر؛ كوصول العين جوفه، والجماع، ومعنى الإمساك عنه: تركه والكف عنه.

وقوله: ( بنية مخصوصة ) أي: كأن ينوي الصوم عن رمضان أو عن الكفارة أو عن النذر .

وقوله: (جميع نهار) أي: من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فلا يصح صوم الليل ولا صوم بعض النهار دون بعض ؛ حتى إذا نوى في غير الفرض قبل الزوال . . انعطفت نيته على ما مضى من النهار .

وقوله: (قابل للصوم) صفة لـ (نهار)، وخرج به: يوما العيد، وأيام التشريق الثلاثةُ، ويوم الشك بلا سبب.

وقوله : ( من مسلم . . . ) إلخ : متعلق بـ ( إمساك ) ، وهو بيان للشروط المعتبرة في الصائم لصحة الصوم ؛ وهي :

الإسلام، والعقل، والنقاء عن الحيض والنفاس، وقد تقدم شرط رابع متعلق بالفرض؛ وهو قبول الوقت للصوم.

فشروط الصحة أربعة ، وأما الأركان . . فثلاثة ؛ وهي : الإمساك ، والنية ، والصائم .

#### [شرائط وجوب الصيام]

قوله: (وشرائط وجوب الصيام ...) إلخ: سكت المصنف عن شروط الصحة وقد علمتها، وبعض هذه الشروط مشترك بين الصحة والوجوب، وبعضها مختص بالوجوب؛ فالإسلام والعقل شرطان للصحة؛ كما هما شرطان للوجوب، للكن المراد

<sup>(</sup>١) الإقناع ( ١/٢١٥ ) .

تَلاَثَةُ أَشْيَاءً ﴾ \_ وَفِي بَعْضِ ٱلنُّسَخِ : ﴿ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءً ﴾ : \_ ﴿ ٱلْإِسْلَامُ ، وَٱلْبُلُوعُ ، وَٱلْعَقْلُ ، . . . .

بالإسلام الذي هو شرط للصحة: الإسلام بالفعل في الحال ؟ بدليل: أنه لا يصح من المرتد ، والمراد بالإسلام الذي هو شرط للوجوب: الإسلام ولو فيما مضى ؟ بدليل: أنه يجب على المرتد ، فالاشتراك في الإسلام إنما هو بحسب الظاهر ولا اشتراك في الحقيقة .

والبلوغ شرط للوجوب وليس شرطاً للصحة ؛ بدليل: أنه يصح من غير البالغ إن كان مميزاً ، ويؤمر به لسبع إن أطاقه ، ويضرب عليه لعشر ؛ كما في الصلاة .

وكذلك القدرة على الصوم شرط للوجوب وليست شرطاً للصحة ؛ لأنه لو تكلف وصام مع المشقة . . صح صومه .

قوله: (ثلاثة أشياء) أي: على النسخة التي سقط منها: (والقدرة على الصوم)، وهي التي شرح عليها الشيخ الخطيب، وزاد الرابع من عنده مع أنه في بعض نسخ المصنف (1)؛ كما نبه عليه الشارح بقوله: (وفي بعض النسخ أربعة أشياء).

قوله: (الإسلام) أي: ولو فيما مضى ؟ كما علمت ، فيجب على المرتد وجوب مطالبة به ؟ بأن يقال له: أسلم وصم ؟ فلا يصح منه حال الردة ، فيقضيه بعد العود إلى الإسلام ، بخلاف الكافر الأصلي ؟ فلا يجب عليه وجوب مطالبة ، وإن وجب عليه وجوب عقاب ؟ كغيره من الواجبات .

قوله: (والبلوغ) فلا يجب على الصبي، ثم إن كان مميزاً . . صح منه، وإلّا . .

قوله: (والعقل) أي: التمييز، ولو عبر به . . لكان أولى، فالمراد به ذلك ؛ ليخرج به المجنون، والمغمئ عليه، والسكران ؛ فلا يجب عليهم الأداء مطلقاً سواء تعدوا أو لا .

<sup>(</sup>١) الإقناع ( ٢١٧/١ ) .

وأما وجوب القضاء . . ففيه تفصيل : فالمجنون إن تعدى . . وجب عليه القضاء ، وإلّا . . فلا ، وكذا السكران على المعتمد ، وقيل : يجب القضاء عليه مطلقاً ، والمغمى عليه يجب عليه القضاء مطلقاً وإن لم يتعد ، بخلاف الصلاة ؛ فيفصل فيها بين المتعدي وغيره .

وإنما وجب الصوم على النائم ؛ لكونه أهلاً للعبادة في ذاته ؛ فإنه أقرب للتنبه من غيره ؛ لأنه يتنبه بمجرد الإيقاظ .

ومتى جن الصائم ولو لحظة من النهار . . بطل صومه ، وإذا أغمي عليه أو سكر . . فلا يضر ، إلّا إذا استغرق جميع النهار ، فإن أفاق ولو لحظة من النهار . . صح صومه . ولا يضر النوم ولو استغرق جميع النهار حيث نوى قبل النوم .

قوله: (والقدرة على الصوم) أي: إطاقته حساً وشرعاً بلا مشقة ، فلا يجب على من لا يطيقه حساً: المريض ونحوه ، ومن لا يطيقه شرعاً: الحائض والنفساء.

قوله: (وهذا هو الساقط على نسخة الثلاثة) فهو ثابت على نسخة الأربعة ساقط على نسخة الأربعة ساقط على نسخة الثلاثة، وهي التي شرح عليها الشيخ الخطيب؛ كما مر(١١).

قوله: (فلا يجب الصوم . . . ) إلخ: تفريع على مفاهيم الشروط إجمالاً ، وقد علمته تفصيلاً ( <sup>( ) )</sup> .

وقوله: (على أضداد ذلك) هاكذا في النسخ التي كانت بأيدينا، وفيها تسمح، والمعنى: على المتصف بأضداد ذلك، وهو الذي كتب عليه المحشي (٣)، فلعله مصرح به في بعض النسخ، واسم الإشارة راجع للمذكور من الشروط الأربعة.

<sup>(</sup>۱) انظر (۲/۵۰۶).

<sup>(</sup>٢) انظر (٢/٥٠٤).

<sup>(</sup>٣) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ق/١٣١ ) .

( وَفَرَائِضُ ٱلصَّوْمِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ ) : أَحَدُهَا :.....

# [ فرائض الصوم ]

قوله: (وفرائض الصوم أربعة أشياء) أي: أركانه أربعة أشياء ؛ لأن النية والإمساك عن المفطر ركنان ؛ كما مر (1) ، وقيد المصنف الإمساك بقوله: (عن الأكل والشرب) فاحتاج للكر الثالث ؛ وهو الجماع ؛ أي: الإمساك عنه ، ولذكر الرابع ؛ وهو تعمد القيء ؛ أي: الإمساك عنه ، وكان عليه أن يذكر الاستمناء ؛ أي: الإمساك عنه أيضاً ، ولعله لم يذكره ؛ لأنه في معنى الجماع ، ولو أطلق الإمساك . . لاستغنى عن ذلك ؛ لأنه بعمومه يشمل الإمساك عن الجماع وعن تعمد القيء وعن الاستمناء .

وهنذا كله على النسخة التي شرح عليها الشارح ، وقد شرح الشيخ الخطيب على غير تلك النسخة مما نصه: (وفرائض الصوم أربعة أشياء: النية ، وتعيين النية ، والإمساك عن الأكل والشرب والجماع وتعمد القيء ، ومعرفة طرفي النهار )(٢).

فجعل الأول: النية ؛ كما هنا ، وجعل الثاني: تعيين النية ، والثالث: الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وتعمد القيء ، بجر الجماع وتعمد القيء ؛ لعطفهما على الأكل والشرب ، وهو أظهر من صنيع شارحنا على النسخة التي وقعت له ، والرابع: معرفة طرفي النهار ؛ أي: بأن يعرف أن أوله: وقت طلوع الفجر ، وآخره: وقت غروب الشمس ؛ ليتحقق إمساك جميع النهار ، والظاهر: أنه لو وافق إمساكه جميع النهار بطرفيه وإن لم يعرف اسمهما . . صح صومه ؛ ولذلك تعقبه الشيخ الخطيب : بأنه انفرد بهذا الرابع ، وكأنه أخذه من قولهم : (لو نوئ بعد الفجر . . لم يصح صومه ، ولو أكل معتقداً الغروب فبان خلافه . . لزمه القضاء ) (٢٠) .

والمراد بالفرائض على هاذه النسخة: ما لا بُدَّ منه لصحة الصوم ، فيشمل: الشرط، لا خصوص الأركان، وأما على النسخة الأولى . . فالمراد بالفرائض: الأركان، غاية الأمر: أن المصنف سكت عن الصائم للعلم به من الإمساك؛ لأنه يستلزم الممسك،

<sup>(</sup>١) انظر (٢/٤٠٤).

<sup>(</sup>٢) الإقناع ( ١/٧١٧ ـ ٢١٨ ).

<sup>(</sup>٣) الإقناع ( ٢١٨/١ ).

وقيد الإمساك بقوله: (عن الأكل والشرب) لكثرتهما وغلبتهما، فلما قيد الإمساك بذلك . . احتاج لذكر الجماع وتعمد القيء متجوزاً في ذلك ، مع كون المراد: الإمساك عن الجماع ، والإمساك عن تعمد القيء ، فتدبر .

قوله : ( النية ) أي : لقوله صلى الله عليه وسلم : « إنما الأعمال بالنيات »  $^{(1)}$  .

ولا بُدَّ من النية لكل يوم ؛ لأن صوم كل يوم عبادة مستقلة ؛ لتخلل ما يناقض الصوم بين اليومين ؛ كالصلاتين يتخللهما السلام ، وعند الإمام مالك : أنه يكفي نية صوم جميع الشهر في أول ليلة منه (٢) ، وللشافعي تقليده في ذلك ؛ لئلا ينسى النية في ليلة فيحتاج للقضاء .

ولو أكل أو شرب ؛ خوفاً من الجوع أو العطش نهاراً ، أو امتنع من الأكل أو الشرب أو الجماع ؛ خوف طلوع الفجر ؛ فإن خطر بباله الصوم بالصفات التي يشترط التعرض لها . . كفئ ذلك في النية ؛ لتضمنه قصد الصوم وهو حقيقة النية ، وإلّا . . فلا ، وهلذا التفصيل هو المعتمد .

قوله: (بالقلب) فهو محلها المعتبر شرعاً ، ولا بُدَّ أن يستحضر حقيقة الصوم التي هي الإمساك عن المفطر جميع النهار مع ما يجب فيه من كونه عن رمضان مثلاً ، ثم يقصد إيقاع هاذا المستحضر.

ولا تكفي النية باللسان دون القلب ، ولا يشترط النطق بها قطعاً ؛ كما قاله في «الروضة »(۳) ، للكنه يندب ؛ ليساعد اللسان القلب .

قوله: (فإن كان الصوم فرضاً ...) إلخ ، وأما إن كان نفلاً .. فلا يشترط فيه التبييت ، بل تصح نيته قبل الزوال إن لم يسبقها منافٍ للصوم على المعتمد ، وقيل : تكفى بعد الزوال ، وقيل : تكفى وإن سبقها منافٍ .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

<sup>(</sup>Y) انظر ( المقدمات الممهدات » ( 1/1/1 ) .

<sup>(</sup>٣) روضة الطالبين ( ٥٠/١ ) .

واعلم: أن الفرض يحرم قطعه صوماً كان أو غيره ، والنفل لا يحرم قطعه صوماً كان أو غيره ، إلّا الحج والعمرة ، وكذلك فرض الكفاية ؛ فيجوز قطعه ، إلّا إن تعين ، أو كان حجاً أو عمرة ، ومن أفطر في الفرض متعمداً . . وجب عليه القضاء فوراً ، ويجب عليه أيضاً الإمساك في رمضان دون غيره ؛ لأنه من خصوصيات رمضان ؛ لحرمة الوقت .

قوله: (كرمضان) أي: كصوم رمضان، وسمي بذلك؛ لأنه يرمض الذنوب؛ أي: يحرقها ويذهبها، أو لمصادفة مشروعيته وقت الرمضاء؛ أي: شدة الحر.

واعلم: أن رمضان أفضل الشهور، ثم شهر الله المحرم، ثم رجب، ثم ذر الحجة، ثم ذو القعدة، ثم شعبان، ثم باقي الشهور.

ومقتضى ذلك: أن العشر الأخير من رمضان أفضل من عشر ذي الحجة ، للكن يشكل على ذلك: قوله صلى الله عليه وسلم: «ما من أيام العملُ فيها أحبُّ إلى الله تعالى من عشر ذي الحجة » (١) .

وأجيب : بأن أفضلية عشر ذي الحجة من جهة مخصوصة ؛ وهي اشتماله عنى يوم عرفة ويوم النحر الذي هو أعظم الأيام عند الله حرمة ، فلا ينافي أفضلية العشر الأخير من رمضان ؛ لاشتماله على ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر .

وقوله: (أو نذر) أي: أو كفارة أو قضاء؛ كما أشار إلى ذلك بالكاف، وكذلك ما وجب بأمر الإمام في الاستسقاء، ولا بُدَّ من التبييت في ذلك وإن كان الصائم صبياً؛ نظراً لذات الصوم وإن كان صومه نفلاً، فلا يصح صومه إلّا بالتبييت، وليس لنا صوم نفل بشترط فيه التبييت إلّا هاذا.

قوله: ( فلا بُدَّ من إيقاع النية ليلاً ) أي: لقوله صلى الله عليه وسلم: « من لم يبيت النية قبل الفجر . . فلا صيام له » (٢٠) .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٩٦٩ ) ، وأبو داوود ( ٢٤٣٨ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) أخرَجه الدارقطني ( ١٧١/٢ ـ ١٧٢ ) ، والبيهقي في « الكبرى « ( ٢٠٣/٤ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها .

والتبييت: إيقاع النية ليلاً في أي جزء منه من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فلا يشترط فيه النصف الأخير من الليل، وعلم من ذلك: أنه لو قارنت النية الفجر. لم يصح صومه ؛ لعدم التبييت.

ولا يضر الأكل والشرب والجماع بعدها ، وكذلك الجنون والسكر والإغماء والنوم ، فلا يجب تجديدها إذا نام بعدها ثم تنبه ليلاً .

ويضر رفض النية ليلاً ، ولا يضر نهاراً ، وأما الردة . . فتضر ليلاً ونهاراً أعاذنا الله منها .

ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد عن رمضان إن كان منه . . لم يقع عنه إلّا إن اعتقد كونه منه بقول من صدقه من عبد أو امرأة أو فاسق أو مراهق ، فيقع عنه إن تبين أنه منه ، فإن تبين أنه من شعبان . . لم يصح حتى عنه ؛ لعدم نيته له ، والفرض أنه علق النية ، فإن جزم بها مع اعتقاد كونه منه بقول من ذكر . . صح بالأولى إن بان من رمضان .

ولو نوى صوم غد نفلاً إن كان من شعبان ، وإلّا . . فعن رمضان : فإن بان من شعبان . . صح صومه نفلاً ؟ لأن الأصل بقاؤه ، وإن بان من رمضان ، . لم يصح فرضاً ولا نفلاً .

وإن نوى ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد عن رمضان إن كان منه . . أجزأه ؛ لأن الأصل بقاؤه .

قوله: (ويجب التعيين في صوم الفرض) أي: من حيث الجنس ؛ كالكفارة وإن لم يعين نوعها ؛ ككفارة ظهار أو يمين ، وكصوم النذر وإن لم يعين نوعه ؛ كنذر تبرر أو لجاج ، وكالقضاء عن رمضان وإن لم يعين رمضان سنة بخصوصها .

وإنما وجب التعيين فيه ؛ لأنه عبادة مضافة إلى وقت ؛ كالصلوات الخمس.

وخرج بالفرض: النفل؛ فلا يجب التعيين فيه، بل يصح بنية مطلقة؛ بأن يقول: نويت صوم غد لله تعالى، هاكذا أطلقه الأصحاب، قال في « المجموع»:

كَرَمَضَانَ ، وَأَكْمَلُ نِيَّةِ صَوْمِهِ أَنْ يَقُولَ ٱلشَّخْصُ : نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ فَرْضِ رَمَضَانِ هَـٰذِهِ ٱلسَّنَةِ ...... هَـٰذِهِ ٱلسَّنَةِ .....

( وينبغي اشتراط التعيين في صوم الرواتب ؛ كعرفة وعاشوراء وستة من شوال ؛ كرواتب الصلوات ) (١) .

وأجيب: بأن الصوم في الأيام المذكورة منصرف إليها وإن لم ينوها ، بل وإن نوى غيرها ؛ كقضاء ، وكفارة ؛ كتحية المسجد ؛ لأن المقصود وجود الصوم فيها ، وبهذا فارقت رواتب الصلوات .

قوله: (كرمضان) قضيته: أنه لا يشترط التعرض للفرضية ، وهو كذلك ؛ كما صححه في « المجموع » تبعاً للأكثرين وإن اقتضى كلام « المنهاج » الاشتراط (٢٠) .

والفرق بين صوم رمضان وبين صلاة الفرض ؛ كالظهر: أن صوم رمضان من البالغ لا يقع إلّا فرضاً ؛ إذ لا يعاد ، وأما الظهر مثلاً . . فقد تكون منه نفلاً كالمعادة ، ويتصور ذلك في الجمعة ؛ بأن يصلِّيها بمكان ، ثم يدركها في مكان آخر ، فيصلِّيها فيه فتقع له نافلة .

قوله: (وأكمل نية صومه أن يقول الشخص . . .) إلخ ، وأقلها أن يقول: نويت صوم رمضان ، أو نويت الصوم عن رمضان ، فلا تجب نية الغد ، ولا الأداء ، ولا الإضافة إلى الله تعالى ، ولا تعيين السنة ، فإن عينها وأخطأ: فإن كان عامداً عالماً . . لم يصح ؛ لتلاعبه ، وإن كان ناسياً أو جاهلاً . . صح .

قوله: (صوم غد) اشتهر لفظ (الغد) في تفسير التعيين، وهو في الحقيقة ليس منه، وإنما وقع ذلك من نظرهم إلى التبييت.

قوله: (رمضانِ هـٰـذه السنة) بإضافة (رمضان) إلى اسم الإشارة ؛ لتكون الإضافة معينة لكونه رمضان هـٰـذه السنة ، وأيضاً علىٰ عدم الإضافة تكون هـٰـذه السنة ظرفاً

<sup>(</sup>١) المجموع (٣٠٠/٦).

<sup>(</sup>٢) المجموع ( ٣٠٧/٦) ، منهاج الطالبين ( ص ١٧٩) .

لقوله: (نويت)، وهو فاسد؛ لأن ظرف النية اللحظة التي وقعت فيها من الليل لا السنة.

قوله: ( لله تعالى ) ويسن أن يقول : إيماناً واحتساباً لوجه الله الكريم .

قوله: (الإمساك عن الأكل) بضم الهمزة ، بمعنى المأكول ؛ لأنه المراد هنا ، وأما بفتحها . . فهو الفعل الذي هو تحريك الفم ، وليس مراداً هنا ، وكذلك الشُّرب بضم الشين ، بمعنى المشروب ، فالمراد منهما: المأكول والمشروب ؛ كما يشير إليه قول الشارح: (وإن قل المأكول والمشروب).

ولو طلع الفجر وفي فمه طعام فلم يبلع منه شيئاً . . صح صومه سواء طرحه أو أمسكه بفيه ، وإن سبقه شيء إلى جوفه . . لم يضر في مسألة الطرح ؛ لعذره ، ويضر في مسألة الإمساك ؛ لتقصيره بإمساكه .

قوله: ( وإن قل المأكول والمشروب ) أي : كسمسمة ونقطة ماء .

قوله: (عند التعمد) أي: فهو قيد في هنذا وما بعده وإن أوهم كلام المصنف خلافه ؛ حيث لم يقيد بالتعمد إلّا في القيء ، فلو قيد به في الجميع . . لكان أولى .

ولا بُدَّ من العلم أخذاً مما بعده ، والاختيار أيضاً ؛ فلو أكل أو شرب مكرهاً . . لم يفطر ؛ لأن حكم اختياره ساقط .

قوله: ( فإن أكل ناسياً ) أي : أو شرب كذلك .

وقوله: (لم يفطر) أي: وإن كثر؛ لخبر «الصحيحين»: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب. فليتم صومه؛ فإنما أطعمه الله وسقاه» (١١).

قوله: (أو جاهلاً...) إلخ: هلذا يدل على ما قدمناه من اشتراط العلم، للكن في مفهومه تفصيل ؛ كما أشار إليه بقوله: (إن كان قريب عهد بالإسلام...) إلخ ؛

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ( ١٩٣٣ ) ، صحيح مسلم ( ١١٥٥ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

أي: فإن كان جاهلاً معذوراً . . لم يفطر ، وإن كان غير معذور . . أفطر ، فالجاهل غير المعذور كالعالم ؛ لتقصيره .

قوله: (وإلاً) أي: وإن لم يكن قريب عهد بالإسلام ولم يكن نشأ بعيداً عن العلماء.

قوله: (الجماع) أي: من حيث الإمساك عنه بقرينة أن الكلام في الفرائض ، ومعلوم أن الجماع ليس منها ، ومثله: الاستمناء ، فلو ذكره . . لكان أولى ؛ كما مر نن ، للكنه لم يذكره ؛ لكونه في معنى الجماع .

وقوله: (عامداً) أي: عالماً بالتحريم مختاراً ، فلا يضر الجماع جاهلاً معذوراً أو مكرهاً .

وقوله: ( وأما الجماع ناسياً ) مقابل للجماع عامداً .

وقوله: (فكالأكل ناسياً) أي: في أنه لا يفطر ؛ كما علم مما تقدم (٢) ، ولو كان مجامعاً عند طلوع الفجر فنزع حالاً . . صح صومه وإن أنزل ؛ لتولده من المباشرة المباحة ، وإن لم ينزع حالاً . . لم يصح صومه وإن لم يعلم بطلوع الفجر إلّا بعد المكث ولو نزع حين علم .

ولو لم يبق من الليل إلّا ما يسع الإيلاج لا النزع . . امتنع الإيلاج ، وقيل : يجوز ويجب عليه النزع حالاً .

قوله: (تعمد القيء) أي: من حيث الإمساك عنه ؛ كما تقدم في سابقه (٣) ، فإن تعمده . . بطل صومه وإن تيقن أنه لم يرجع منه شيء إلى جوفه ؛ كأن تقايأ منكساً ، ولا بُدَّ أن يكون عالماً بالتحريم مختاراً .

<sup>(</sup>١) انظر (٢/٧/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر (٢/٢٤).

<sup>(</sup>٣) انظر (٤١٢/٢ ) .

وخرج بالتعمد: ما لو كان ناسياً ؛ فلا يفطر ، وكذا لو كان جاهلاً معذوراً ؛ بأن كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ بعيداً عن العلماء ، فإن كان غير معذور . . أفطر ، ولو كان مكرهاً . . لم يفطر ، وهو الذي يظهر تفريع الشارح عليه بقوله : ( فلو غلبه القيء . . لم يبطل صومه ) لأن ذلك كالإكراه .

ومحل عدم بطلان صومه: ما لم يعد شيء من القيء إلى جوفه باختياره ؟ فإنه يبطل حينئذٍ ، والأصل في ذلك: خبر ابن حبان وغيره: « من ذرعه القيء - أي: غلبه - وهو صائم . . فليس عليه قضاء ، ومن استقاء . . فليقض » (١) .

وكالقيء التجشؤ ؛ فإن تعمده وخرج شيء من معدته إلى حد الظاهر . . أفطر ، وإن غلبه . . فلا .

### [مبطلات الصوم]

قوله: (والذي يفطر به الصائم)، وفي بعض النسخ: (والذي يبطل الصيام)، وعلى كل : فهو تصريح بمفهوم ما تقدم في كلامه ؛ ك: (الإمساك عن الأكل والشرب والجماع . . . ) إلخ (٢٠) ؛ لزيادة الإيضاح للمبتدئ الذي هو المقصود بهاذا المتن .

ويعتبر في غير نحو الحيض : العمد والعلم والاختيار ، فلا يبطل بذلك صوم الناسي والجاهل المعذور والمكره ، وأما الجاهل غير المعذور . . فهو كالعالم ؛ كما مر (٣) .

قوله: (عشرة أشياء) جعل الشارح ما وصل عمداً إلى الجوف أو الرأس شيئين؛ لأجل ظهور كون المذكور في كلام المصنف عشرة أشياء؛ فلذلك قال: (أحدها وثانيها: ما وصل ...) إلخ ، والظاهر: أن ذلك شيء واحد ، وهو ما وصل إلى الجوف ، للكنه نوعان: منفتح أصالة ، وغير منفتح أصالة ، بل عرضاً بواسطة جرح ، فأشار إلى الأول بقوله: (إلى الجوف) أي: المنفتح أصالة ، وإلى الثاني

<sup>(</sup>١) صحيح ابن حبان ( ٣٥١٨ ) ، وأخرجه الترمذي ( ٧٢٠ ) ، وأبو داوود ( ٢٣٨٠ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) انظر ( ۲/۲۱ ٤ ـ ٤١٣ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر (٢/٢٤).

بقوله: ( أو الرأس ) يعني : غير المنفتح أصالة ، بل عرضاً بواسطة جرح .

فالرأس من جملة الجوف ، إلّا أنه جوف غير منفتح أصالة ، بل عرضاً بواسطة جرح ؛ كمأمومة .

وعلى هذا جرى الشيخ الخطيب حيث قال: (الأول ما وصل ...) إلخ ('' ، ثم قال بعد عد كلام المتن: (وسكت المصنف عن بيان العاشر ، والظاهر: أنه الولادة ؛ فإنها مبطلة للصوم على الأصح في «التحقيق »، وهو المعتمد ، خلافاً لما في «المجموع » من إلحاقها بالاحتلام ؛ لوضوح الفرق بينهما ، ولعل المصنف تركه ؛ لهذا الخلاف ، أو لنسيان أو سهو ) ('').

قوله: (أحدها وثانيها) أي: أحد العشرة وثاني العشرة ، فجعل ما وصل إلى الجوف المنفتح أصالة ، بل المنفتح أصالة ، بل عرضاً بواسطة جرح ؛ كمأمومة ، وقد علمت أن الظاهر جعلهما شيئاً واحداً ؛ كما صنع الشيخ الخطيب .

قوله: (ما وصل) أي: وصول ما وصل من عين ؛ كما يؤخذ من قول الشارح: (والمراد: إمساك الصائم عن وصول عين)، والمراد: عين من أعيان الدنيا، بخلاف عين من أعيان الجنة ؛ فلا يفطر بها الصائم.

ومن العين: الدخان المشهور، وهو المسمئ بالتتن، ومثله: التنباك، فيفضر به الصائم؛ لأن له أثراً يحس؛ كما يشاهد في باطن العود.

وخرج بالعين : الريح والطعم ؛ فلا أثر لما يجده الشخص في فمه من ريح الطيب وطعم الحلاوة مثلاً .

ولا يضر وصول الريق الخالص الطاهر من معدنه جوفه ، بخلاف غير الخالص وغير الطاهر .

<sup>(</sup>١) الإقناع (٢١٨/١)

<sup>(</sup>٢) الإقناع ( ٢١٩/١ ) ، التحقيق (ص ٦٥ ) ، المجموع ( ٢٦٩/٢ ) .

نعم ؛ يعفىٰ عنه في حق من ابتلي بدم لثته .

وبخلافه من غير معدنه ؛ كأن جمعه علىٰ نحو شفته ثم بلعه .

نعم ؛ لا يضر خروجه على طرف لسانه ، فلو أخرجه على طرف لسانه ثم بلعه . . لم يفطر .

ولا يضر أيضاً وصول ذباب أو بعوض أو غبار طريق أو غربلة دقيق جوفه ؛ لعسر التحرز عنها بحسب الشأن ؛ حتى لو فتح فاه لأجل وصولها . . لم يضر ، وكذا لو خرجت مقعدة المبسور فأعادها . . فلا يضر ؛ لعذره في ذلك .

ولو بقي طعام بين أسنانه فجرئ به ريقه حتى دخل جوفه من غير قصد . . لم يضر إن عجز عن تمييزه ومجه ؟ لأنه معذور ، وكذا لو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق من غير مبالغة فيهما ، أو ماء غُسل مطلوب ولو مندوباً ؟ كغسل جمعة إلى جوفه ؟ فلا يضر ؟ لتولده من مأمور به بغير اختياره .

بخلاف ما إذا كان مع المبالغة فيهما ؛ للنهي عنها في الصوم (١٠) ، أما المبالغة في غسل النجاسة . . فلا يضر معها سبق الماء ؛ لوجوب إزالتها .

وبخلاف ماء غسل غير مطلوب ؛ كغسل تبرد ؛ فإنه يضر سبقه إلى الجوف ؛ لأنه تولد من غير مأمور به ، وكذا ماء الغسلة الرابعة وإن لم يبالغ ، وأما الماء الذي وضعه في فمه ؛ لتبرد أو دفع عطش . . فلا يضر سبقه ؛ لشدة الحاجة إليه .

قوله: (عمداً) أي: مع العلم والاختيار، فلا يفطر به إلّا إذا كان عامداً عالماً مختاراً ؛ كما مر(٢٠).

ولو أصبح صائماً وفي فيه طرف خيط قد ابتلعه ليلاً ؛ كالكنافة المعروفة : فإن ابتلع باقيه . . أفطر ؛ لأنه تعمد القيء ، وإن

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داوود ( ١٤٢ ) ، والترمذي ( ٧٨٧ ) عن سيدنا لقيط بن صبرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) انظر ( ٢/٢٤ ) .

تركه . . بطلت صلاته ؛ لاتصاله بالنجاسة التي في جوفه ، فكيف الطريق في صحة صومه وصلاته ؟

وطريقه في ذلك: أن ينزعه شخص آخر منه وهو غافل ، فلا يضر ذلك حينتا ؛ لأنه لا اختيار له فيه ، فإن لم يكن غافلاً وتمكن من دفع النازع له . . ضر ؛ لنسبة النزع عند علمه وتمكنه من الدفع له ؛ لكون النزع موافقاً لغرض النفس .

وبهاذا فارق: ما لو طعنه غيره مع علمه وتمكنه من دفعه ؛ فإنه لا يضر ، فإن لم يطلع عليه عارف بهاذا الطريق ويريد هو الخلاص من ذلك . . رفع أمره إلى الحاكم ؛ ليجبره على نزعه ، ولا يفطر حينئذٍ ؛ لعدم اختياره عند قهر الحاكم له .

قوله: (إلى الجوف المنفتح) أي: أصالة انفتاحاً ظاهراً محسوساً ، فلا يضر وصول الكحل من العين أو الدهن أو ماء الاغتسال وإن وجد له أثراً بباطنه بتشرب المسم ؛ وهي ثقب الجسد ، جمع سِّم ، بتثليث السين ، والفتح أفصح ؛ لأن ذلك ليس من منفذ مفتوح انفتاحاً ظاهراً محسوساً ؛ لأن انفتاح المسام لا يحس .

وقوله: (أو غير المنفتح) أي: أصالة ، فلا ينافي أنه منفتح عرضاً بواسطة جرح ؟ ولذلك جعلوا المنفتح قيداً ؛ ليخرج ما وصل من المسام ، ويدل على كون المراد ذلك : قوله: (كالوصول من مأمومة إلى الرأس) فإن المأمومة \_ بالهمز \_ : جرح يصل إلى خريطة الدماغ ، فقد صدق على ذلك أنه منفتح عرضاً ، ولو قال الشارح: (منفتح أصالة أو عرضاً). . لكان أوضح .

قوله: (والمراد: إمساك الصائم ...) إلخ؛ أي: المراد من قوله: (ما وصل إلى الجوف أو الرأس) بطريق اللزوم؛ فإن جعل ذلك مفطراً للصائم يقتضي وجوب إمساك الصائم ... إلخ .

وقوله: (عن وصول عين . . .) إلخ ؟ منها: نخامة بالميم ، أو نخاعة بالعين ، وصلت لحد الظاهر \_ وهـو مخرج الحاء المهملة على المعتمد ، وقيل : مخرج

إِلَىٰ مَا يُسَمَّىٰ جَوْفاً. ( وَ ) ٱلثَّالِثُ : ( ٱلْحُقْنَةُ فِي أَحَدِ ٱلسَّبِيلَيْنِ ) وَهِيَ دَواءٌ.....

الخاء المعجمة \_ وقدر على مجها وتركها حتى وصلت إلى الجوف ، فيفطر حينتذ ؛ لتقصيره .

وكذالك لو أدخلت المرأة إصبعها في فرجها عند الاستنجاء ؛ كما يفعله بعض النساء الجهلة ، ومثل ذالك: ما لو خرج بعض الفضلة الغليظة ثم عاد لاستمساك الطبيعة ؛ فيضر ، فلينتبه له .

قوله: (إلى ما يسمى جوفاً) أي: وإن لم يكن فيه قوة إحالة الغذاء والدواء ؟ كحلق ودماغ وباطن أذن ، وبطن وإحليل ، ومثانة \_ بمثلثة \_ وهي : مجمع البول ، للكن لا بُدَّ أن يكون شأنه أن يحيل ذلك أو طريقاً للذي يحيله ، بخلاف نحو داخل ورك وفخذ .

قوله: (والحُقنة) من ذكر الخاص بعد العام؛ لأن ما وصل إلى الجوف يشملها، وهي بضم المهملة: الدواء الذي يحقن به المريض في الدبر فقط، وأما في القبل. فلا يسمئ حقنة، وإنما يسمئ إدخال ذلك فيه تقطيراً، وهو مفطر أيضاً؛ كالتقطير في باطن الأذن أو الثدي، ففي جعله منها تجوّز.

قال بعضهم: (ولو قال: «الاحتقان».. لكان أولى؛ لأنه الفعل، وأما الحقنة.. فهي اسم للدواء المعروف)، لكن عبارة الشيخ الخطيب: (وهي بضم المهملة: إدخال دواء...) إلخ (١٠)، فقد فسرها بالفعل الذي هو الاحتقان.

قوله: ( في أحد السبيلين ) أي: الطريقين ؛ القبل أو الدبر ، على ما فيه من التجوّز بالنسبة للقبل .

قوله : (وهي) أي : الحقنة ، وفي بعض النسخ : (وهو) ، وعليه : فالتذكير باعتبار الخبر ، فيجوز في مثل ذلك التأنيث باعتبار المرجع ، والتذكير باعتبار الخبر .

وقوله: ( دواء ) بفتح الدال والمد ، وكسرها لغة رديئة .

<sup>(</sup>١) الإقناع ( ٢١٨/١ ).

يُحْقَنُ بِهِ ٱلْمَرِيضُ فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرِ ٱلْمُعَبَّرِ عَنْهُمَا فِي ٱلْمَثْنِ بِ (ٱلسَّبِيلَيْنِ) . (وَ) ٱلرَّابِعُ: (الْقَيْءُ عَمْداً) ، فَإِنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ . . لَمْ يَبْطُلْ صَوْمُهُ ؛ كَمَا سَبَقَ . (وَ) ٱلْخَامِسُ : (الْوَطْءُ عَمْداً

وقوله: ( يحقن به المريض ) أي : يدخل فيه ؛ للتداوي من مرضه ، ومثل دخول ذلك الدواء : دخول عود أو إصبع في الدبر ونحوه .

وقوله: (في قبل أو دبر) قد عرفت ما فيه من التجرّز بالنسبة للقبل (''، ولعل الشارح صنع ذلك وله : (المعبر على الشارح صنع ذلك والسبيلين ») أي : فالمراد بهما : القبل والدبر على سبيل التجوّز .

قوله : ( والقيء عمداً ) أي : مع العلم والاختيار ؛ كما مر (٢) ؛ فيفطر به الصائم ولو تيقن أنه لم يرجع منه شيء إلى الجوف ، فهو مفطر لعينه لا لعود شيء منه .

نعم ؛ لا يضر إخراج النخامة من الباطن سواء كانت من دماغه أم من صدره ؛ لأن الحاجة إلى ذلك تتكرر .

ولو احتاج إلى القيء للتداوي بإخبار طبيب عدل . . جاز له التقايؤ ، للكنه يفطر به ؛ لأنه نادر .

قوله: (فإن لم يتعمد) أي: بأن نسي أو غلبه القيء، وكذا الجاهل المعذور والمكره ؛ كما تقدم (٢٠).

وقوله : ( لم يبطل صومه ) أي : لعذره .

وقوله : (كما سبق) أي : في كلامه عند قول المصنف : ( وتعمد القيء ) ( أ · · ·

قوله: (والوطء عمداً) أي: مع العلم والاختيار؛ كما سبق (°)، فلا يفطر به مع الجهل بالنسبة للجاهل المعذور بخلاف غير المعذور، ولا يفطر به أيضاً مع الإكراه إن

<sup>(</sup>١) انظر (٢/٨١٤).

<sup>(</sup>٢) انظر (٢/٣/١).

<sup>(</sup>٣) انظر ( ٢/٤/٤ ) . .

<sup>(</sup>٤) انظر (٢/٢١٤).

<sup>(</sup>٥) انظر (٢/٢٤).

فِي ٱلْفَرْجِ ) فَلَا يُفْطِرُ ٱلصَّائِمُ بِٱلْجِمَاعِ نَاسِياً ؛ كَمَا سَبَقَ . ( وَ ) ٱلسَّادِسُ : ( ٱلْإِنْزَالُ ) . . . . .

قلنا بتصور الإكراه على الوطء ، وهو الأصح ، وقيل : لا يتأتى الإكراه عليه ؛ لأنه إذا لم يكن له ميل واختيار لا يحصل له انتشار .

ولا يفطر إلا بإدخال كل الحشفة أو قدرها من فاقدها ، فلا يفطر بإدخال بعضها بالنسبة للواطئ ، وأما الموطوء . . فيفطر بإدخال البعض ؛ لأنه قد وصلت عين جوفه ؛ فهو من هذذا القبيل لا من قبيل الوطء .

قوله: ( في الفرج ) أي : ولو دبراً من آدمي أو غيره ؛ كبهيمة وإن لم ينزل .

قوله: ( فلا يفطر الصائم بالجماع ناسياً ) أي: وإن كثر ، وهذا تفريع على مفهوم قوله: (عمداً ).

ومثل الناسي : الجاهل المعذور والمكره إن قلنا بتصور الإكراه عليه ؛ كما تقدم (١٠) . قوله : (كما سبق) أي : في كلامه عند قول المصنف : (والجماع) (٢٠) .

قوله: (والإنزال) المراد به: النزول؛ كما يشير إليه قول الشارح: (وهو خروج المني)، وإلّا . . فالمناسب للإنزال أن يقول: (وهو إخراج المني).

والحاصل: أن الاستمناء؛ وهو طلب خروج المني مع نزوله . . مفطر مطلقاً ولو بحائل ، فلا يظهر التقييد بقوله: (عن مباشرة) بالنسبة له ، وإنما يظهر بالنسبة لغيره ؛ كقبلة ولمس ما ينقض لمسه ؛ كالأجنبية ، فإن نزول المني بذلك مفطر إن كان ناشئاً عن مباشرة ، فإن كان بحائل . . فلا فطر ، وكذا لمس ما لا ينقض لمسه ؛ كالمحرم ؛ فلا يفطر به وإن أنزل ؛ حيث فعل ذلك لنحو شفقة أو كرامة ، وإن فعله لشهوة . . أفطر ، للكن هذا إذا كان محلاً للشهوة كالمحرم ؛ بخلاف الأمرد ؛ فإنه ليس محلاً للشهوة ، فلا فطر فيه مطلقاً وإن اقتضى كلام المحشي أنه كالمحرم . .

<sup>(</sup>١) انظر ( ٤١٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر (٢/٤١٣).

<sup>(</sup>٣) حاشية البرماوي علىٰ شرح الخاية ( ق/١٣٣ ).

قوله: ( وهو خروج المني ) خرج به: خروج المذي ولو عن مباشرة ؛ فلا يفطر به ؛ كالبول .

قوله : (عن مباشرة) أي : مس البشرة بغير حائل ، بخلاف ما لو كان ذلك بحائل .

وحسرم نحسو لمسس ؛ كقبلة إن حسرك شسهوة ؛ لخسوف الإنسزال ، وإلَّا . . فتركه أولى ؛ إذ يسسن للصائم ترك الشسهوات ، وإنما لم يحرم ؛ لضعسف احتمال أداثه إلى الإنزال .

وقوله: (بلا جماع) قيد به ؛ لئلا يتكرر مع الوطء السابق ، وإلاً . . فالإنزال مع جماع أولى .

ولو حك ذكره لعارض فأنزل . . لم يفطر على الأصح ؛ لأنه متولد عن مباشرة مباحة .

ولو قبلها وفارقها ساعة ثم أنزل: فإن كانت الشهوة باقية والذكر قائم حتى أنزل.. أفطر، وإلّا.. فلا ؟ كما قاله في « البحر » (١٠).

قوله: ( محرماً كان . . . ) إلخ : هذا التعميم بالنسبة للاستمناء ، واختلف فيه ؛ فقيل : كبيرة ، وقيل : صغيرة ، وقيل : مكروه .

وقوله: ( أو غير محرم) أي: بقطع النظر عن الصوم، وإلّا . . فهو بالنسبة للصوم حرام مطلقاً .

قوله: (بالاحتلام)، وكذا بالنظر والفكر إن لم تجر عادته بالإنزال بهما، وإلّا . . أفطر على المعتمد.

<sup>(</sup>١) بحر المذهب (٢٦٧/٣).

إِلَىٰ آخِرِ ٱلْعَشَرَةِ: (ٱلْحَيْضُ، وَٱلنِّفَاسُ، وَٱلْجُنُونُ، وَٱلرِّذَةُ)، فَمَتَىٰ طَرَأَ شَيْءٌ مِنْهَا فِي أَنْنَاءِ

قوله: ( إلى آخر العشرة ) أي: وانته إلى آخر العشرة ، والغاية داخلة في المغيا بقرينة خارجية ؛ وهي النظر للواقع .

قوله: (الحيض) أي: يقيناً، بخلاف المتحيرة في زمن التحير؛ لعدم تيقن الحيض؛ فلا يصح الصوم من الحائض، ويحرم عليها بالإجماع.

وعدم صحته منها أمر لا يدرك معناه ؛ كما قاله الإمام (١١) ؛ لأن الطهارة ليست شرطاً في الصوم .

وهل وجب عليها ثم سقط ، أو لم يجب أصلاً ؟

وجهان: أصحهما الثاني، وإنما وجب عليها القضاء بأمر جديد، قال في «البسيط»: (وليس لهنذا الخلاف فائدة فقهية) (٢٠، وللكن تظهر فائدته في الأيمان والتعاليق ؛ فإذا قال: والله لم يجب على فلانة الصوم، أو متى وجب عليك صوم فأنت طائق.. حنث، وطلقت على الأول دون الثاني.

قوله: (والنفاس) ولو عقب علقة أو مضغة ؛ لأنه دم حيض مجتمع.

وقوله : ( والجنون ) أي : لمنافاته العبادة .

وقوله: ( والردة ) أي : لمنافاتها العبادة أيضاً .

قوله: (فمتى طرأ شيء منها) أي: من الأربعة؛ وهي: الحيض، والنفاس، والجنون، والردة.

وقوله: (في أثناء الصوم) أي: ولو لحظة ، بخلاف السكر والإغماء ؛ فلا يبطل كل منهما الصوم إلّا إن استغرق جميع النهار ، فإن أفاق ولو لحظة . . لم يضر ، وأما النوم . . فلا يضر وإن استغرق ؛ كما مر (٢٠) .

 <sup>(</sup>١) نهاية المطلب ( ٣١٦/١)، وقبل: معناه معقول، وجوابه: لئلا يجتمع عليها مضعفان؛ الدم والصوم، والشارع فاظر
 لصحة الأبدان ما أمكن. اهـ مؤلفه. اهـ من هامش (هـ).

<sup>(</sup>٢) البسيط (١/ق ٥٧).

أَيْطَلَهُ . ﴿ وَيُسْتَحَبُّ فِي ٱلصَّوْمِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ ﴾ : أَحَدُهَا : . . . . . . . . . . . . . . . .

وقوله: ( أبطله ) أي: الصوم .

## [ما يستحب في الصوم]

قوله: (ويستحب في الصوم) أي: بسببه ولأجله، ف (في) للسببية والعلية، ولا فرق في الصوم بين الفرض والنفل.

وقوله: (ثلاثة أشياء) أي: بحسب المذكور هنا ، وإلا . . فيستحب في الصوم أمور كثيرة ؛ كترك الشهوة التي لا تبطل الصوم ؛ كشم الرياحين والنظر إليها ؛ لأن ذلك ترفه وهو لا يناسب الحكمة المرادة من الصوم .

وترك نحو حجم ؛ كفصد ؛ لأن ذلك يضعفه ، فربما أحوجه إلى الإفطار ، هلذا في المحجوم ، وأما الحاجم . . فربما أفطر بوصول شيء إلى جوفه بواسطة مص المحجمة ، وهلذا هو المراد من حديث : « أفطر الحاجم والمحجوم » (١) ؛ أي : تعرضا للإفطار ، وليس المراد : أفطرا بالفعل .

وترك ذوق طعام أو غيره خوف وصوله إلىٰ حلقه إلّا لحاجة .

وترك عَلك بفتح العين ؛ أي : مضغ ، وأما العِلك بكسرها . . فالمعلوك ؛ كاللبان ؛ لأنه يجمع الربق ، فإن بلعه . . أفطر في وجه ضعيف وإن كان المعتمد أنه لا يفطر ، وإن ألقاه . . عطّشه .

وكاغتساله عن حدث أكبر ليلاً ؛ ليكون على طهارة من أول صومه .

وقوله عقب فطره: اللهم؛ لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، وبك آمنت، ولك أسلمت، وعليك توكلت، فلك أسلمت، وعليك توكلت، ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله، يا واسع الفضل؛ اغفر لي، الحمد لله الذي أعانني فصمت، ورزقني فأفطرت، اللهم؛ وفقنا للصيام، وبلغنا فيه القيام، وأعنا عليه والناس نيام، وأدخلنا الجنة بسلام.

وإكثاره من تلاوة القرآن ومدارسته ؛ بأن يقرأ على غيره ، ويعيد الغير ما قرأه الأول ؛

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داوود ( ٢٣٦٧ ) عن سيدنا ثوبان رضي الله عنه .

لأن جبريل كان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ، فيدارسه القرآن حتى ينسلخ (١) ، ولا يرد على قراءة جبريل أن الملائكة لم تعط فضيلة حفظ القرآن ؛ لأنه كان ينظر إلى اللوح المحفوظ فيقرأ فيه .

واعتكافه في رمضان سيما في العشر الأخير منه ؛ للاتباع (`` ، ولرجاء أن يصادف ليلة القدر ؛ فإنها منحصرة فيه عندنا .

ومبادرته لإكثار الصدقة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان (٣).

وبالجملة: فيكثر فيه من أعمال الخير ؛ لأن العمل يضاعف فيه عن العمل في غيره من بقية الشهور.

قوله: (تعجيل الفطر) أي: لخبر «الصحيحين»: «لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر» (() ، زاد الإمام أحمد: «وأخروا السحور» (() ، ولما في ذلك من مخالفة اليهود والنصارئ ، فيكره له التأخير إن قصده ورأى أن فيه فضيلة ، وإلا . . فلا بأس به ، نقله في «المجموع» عن نص «الأم» (() .

وأما أصل الفطر . . فواجب ؟ لأنه يحرم الوصال ؟ وهو أن يستديم جميع أوصاف الصائمين بين يومين فأكثر ، وقيل : هو ألّا يتناول بالليل مطعوماً ، فعلى الأول : ينتفي الوصال بما ينافي الصوم ولو بالجماع أو نبش أذن ، بخلافه على الثاني ، والمعتمد : الأول .

قوله : ( إن تحقق غروب الشمس ) أي : كأن يعاين الغروب ، وكذا إن ظنه بالاجتهاد ؛ كما يرشد إليه مقابلته بالشك فقط ، فيحل له الإفطار بالاجتهاد بورد

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ١٩٠٢ ) ، ومسلم ( ٢٣٠٨ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٢٠٧٤ ) ، ومسلم ( ١١٧٤ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها ـ

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢)، ومسلم ( ٢٣٠٨ ) عن سيدتا ابن عباس رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (١٩٥٧) ، صحيح مسلم (١٠٩٨) عن سيدنا سهل بن سعد رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٥) مسئد الإمام أحمد ( ١٤٧/٥ ) عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٦) المجموع ( ٣٧٩/٦) ، الأم ( ٩٧/٢) .

ونحوه ؛ كما في أوقات الصلوات ، لا بغير اجتهاد ؛ فلا يحل له الإفطار ولو حصل له ظن بغير اجتهاد ، فقول المحشي : ( وكذا إن ظن ولو بالاجتهاد ) ( ) . . فيه نظر ، إلّا أن تجعل الواو للحال ؛ لما علمت من أنه لا يحل له الإفطار بغير الاجتهاد ولو حصل له ظن بغير اجتهاد .

فلو أفطر بالاجتهاد ثم بان غلطه . . بطل صومه ؛ إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه ، بخلاف ما إذا بان الصواب ، أو لم يبن الحال .

أو بلا اجتهاد ثم بان غلطه ، أو لم يبن الحال . . لم يصح ؛ لأن الأصل بقاء النهار ، فإن بان الصواب . . صح وإن أثم من حيث الإقدام عليه من غير اجتهاد .

قوله: (فإن شك . . فلا يُعجِّل ) أي : فإن شك في غروب الشمس . . فلا يجوز له التعجيل ، فضلاً عن الاستحباب ؛ ولذلك لم يقل الشارح : (فلا يستحب التعجيل ) مع أنه مقتضى المقابلة ، ومثل الشك في ذلك : الظن من غير اجتهاد .

قوله: (ويسن أن يفطر على تمر)، ويقدم عليه الرطب، وفي معناه: العجوة، ثم البسر.

وقوله : ( وإلّا . . فماء ) أي : وإن لم يفطر على تمر . . فيسن أن يفطر على

وكونُه من ماء زمزم أولى، فهو مقدم على غيره، وبعد الماء: الحلو؛ وهو ما لم تمسه النار؛ كالزبيب واللبن والعسل، واللبن أفضل من العسل، واللحم أفضل منهما (١٠)، ثم الحلوى، وهي الحلاوة المعروفة؛ وهي المعمولة بالنار؛ ولذلك قال بعضهم:

فَمِنْ رُطَبٍ فَالْبُسْرِ فَالتَّمْرِ زَمْزَمٍ فَمَاءٍ فَحُلْوٍ ثُمَّ حَلْوَى لَكَ الْفِطْرُ

<sup>(</sup>١) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ق/١٣٤ ).

 <sup>(</sup>٢) أفضل في ذاته لا في الفعل ، فلا يتوهم أنه يفطر على لحم . اهـ مؤلف . اهـ من هامش (هـ) ، وهذا بناء على معتمد الشمس الرملي ، خلافاً لما اعتمده والده . انظر ( ٦٣٣/٢ ) .

فإن لم يجد إلَّا الجماع . . أفطر عليه ، وقول بعضهم : ( لا يسن الفطر عليه ) . . محمول علي ما إذا وجد غيره .

ويحصل أصل السنة بواحدة من التمر ونحوه ، وكذلك [باثنتين] (١) ، وأما كمالها . . فيحصل بالثلاث فأكثر من الأوتار ، وقد كان صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات ، فإن لم يكن . . فعلى تمر ، فإن لم يكن . . حسا حسوات من ماء ؛ كما رواه الترمذي (٢) .

قوله: (وتأخير السحور)، وكذلك أصل السحور، وكان الأولى للمصنف: التصريح به ؛ فإنه مجمع على استحبابه ؛ لخبر «الصحيحين»: «تسحروا ؛ فإن في السُّحور بركة » (م) ، ولخبر الحاكم في «صحيحه »: «استعينوا بطعام السحر على صيام النهار، وبقيلولة النهار على قيام الليل » (1) .

ويدخل وقته : بنصف الليل ؟ فالأكل قبله ليس بسحور ، فلا تحصل به السنة .

فالحاصل: أن السحور سنة ، وتأخيره سنة أخرى ، ويسن تقريبه من الفجر بقدر ما يسع قراءة خمسين آية (٠٠).

وتأخير السحور من خصائص هاذه الأمة ؛ بدليل أن الأمم السابقة كانوا يأكلون قبل أن يناموا ، وكان يحرم عليهم الأكل والشرب من وقت العشاء ، أو بالنوم ولو قبل وقت العشاء ، بل كان كذلك في صدر الإسلام (٢٠) .

قوله : ( ما لم يقع في شــك ؛ فلا يؤخر ) أي : ما لــم يترتب على التأخير وقوعه

<sup>(</sup>١) في النسخ : ( باثنين ) ، ولعل الأولى ما أثبت .

 <sup>(</sup>٢) سنن الترمذي ( ٦٩٦ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عته .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ( ١٩٢٣ ) ، صحيح مسلم ( ١٠٩٥ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه ، وقوله : ( السحور ) : قال

المؤلف: ( المعروف: بالضم). اهم من هامش ( هم) ، وقال ابن الأثير في « النهاية في غريب الحديث والأثر » ( ٣٤٧/٢):

<sup>(</sup> هو بالفتح : اسم ما يُتسحر به من الطعام والشراب ، وبالضم : المصدر والفعل نفسه ، وأكثر ما يُروئ بالفتح ، وقبل : إذ الصواب بالضم ؛ لأنه بالفتح الطعام ، والبركة والأجر والثواب في الفعل لا في الطعام ) .

<sup>(</sup>٤) المستدرك ( ٢٥/١ ) عن سيدنا ابن عباس رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري ( ٥٧٥ ) ، ومسلم ( ١٠٩٧ ) عن سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٦) انظر ٥ الخصائص الكبرئ \* ( ٢٠٧/٢ ).

في الشك ؛ بأن يتردد في بقاء الليل وعدمه ؛ فلا يسن التأخير حينئذ ، بل الأفضل : تركمه ؛ لخبر « الصحيحين » : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » ( ) ، ويحل التسحر ولو مع الشك في بقاء الليل ؛ لأن الأصل بقاؤه ؛ فيصح صومه إن لم يَبِنْ غلط ؛ بأن بان الصواب أو لم يَبِن شهيء ، فإن بان غلط . . لم يصحح ؛ لأنه لا عبرة بالظن البين خطؤه .

قوله: (ويحصل السُّحور) أي: التسحر، فهو بضم السين؛ لأنه بضمها الفعل، وأما بفتحها .. فهو ما يتسحر به .

وقوله: (بقليل الأكل والشُّرب) أي: المأكول والمشروب، ففي «صحيح ابن حبان»: «تسحروا ولو بجرعة ماء» (٢٠)، ويسن كونه مما يندب الفطر عليه.

قوله: (وترك الهُجر) بضم الهاء؛ كما يدل عليه تفسير الشارح له بالفحش؛ فإنه بالضم اسم مصدر لأهجر، بمعنى أفحش، فالمعنى: يسن ترك الفاحش من الكلام.

والحكمُ عليه بالسنية من حيث الصوم ، فلا ينافي أن ترك الفحش من الكلام ؟ كالكذب والغيبة والنميمة وغيرها . . واجب في ذاته ، فقد انضم إلى وجوبه في ذاته سنيته من حيث الصوم ؟ ولذلك قال في « المنهاج » في المندوبات : ( وليصن لسانه عن الكذب والغيبة ) (٣) ، فاعترض عليه : بأن صون اللسان عن ذلك واجب ، وأجبب : بأن المراد أنه يسن من حيث الصوم ؟ ولذلك لم يبطل بارتكاب ذلك .

وأما حديث: « خمس يفطرن الصائم: الغيبة والنميمة . . . » إلخ . . فضعيف (١٠) ،

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري معلقاً قبل حديث ( ٢٠٥٢) من قول حسان بن أبي سنان رحمه الله تعالى ، صحيح مسلم ( ١٥٩٩) عن سيدنا النعمان بن بشير رضي الله عنهما بنحوء ، وأخرجه بهنذا اللفظ النرمذي ، ط دار إحياء التراث ( ٢٥١٨ ) والنسائي ( ٣٢٧/ ـ ٣٢٧ ) عن سيدنا الحسن بن على رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) صحيح ابن حبان ( ٣٤٧٦ ) عن سبدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) منهاج الطالبين (ص ١٨٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الديلمي ؟ كما في « الفردوس » ( ٢٩٧٩ ) ، وابن الجوزي في « الموضوعات » ( ١٩٥/٢ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضى الله عنه ، وانظر « تنزيه الشريعة » ( ١٤٧/٢ ) .

وعلى فرض صحته: فالمراد: أنهن يبطلن الثواب لا الصوم، وهو على ظاهره عند عائشة رضي الله عنها، وكذا عند الإمام أحمد، والجمهور على تأويله ببطلان الثواب؟ فإنه إذا لم يكف جوارحه عن الآثام. لم يحصل له من صومه إلا الجوع والعطش.

هاذا وضبطه الشيخ الخطيب بفتح الهاء (۱) ، وعليه: فهو مصدر هَجَر كضَرَب ، بمعنىٰ ترك ، فالهَجْر بالفتح معناه: الترك ، فالمعنىٰ : يسن ترك الترك للكلام ؛ لأنه يكره صمت اليوم كله إلى الليل من غير حاجة ؛ كما جزم به صاحب «التنبيه» (۲) خلافاً لمن قال بأنه قربة ؛ فقد رأى صلى الله عليه وسلم رجلاً قائماً فسأل عنه فقالوا: هاذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم ، فقال صلى الله عليه وسلم : «مروه أن يتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه » رواه البخاري (۳) ، ثم قال : ( وأما الهُجر بضم الهاء ، وهو الاسم من الإهجار ؛ وهو الإفحاش في النطق . فليس مراداً للمصنف ؛ إذ كلامه فيما هو سنة ، وترك الفحش من الكلام واجب ) انتهىٰ (۱) ، وقد علمت جوابه (۵) .

قال في « الأنوار » : ( ويكره أن يقول : وحق الخاتم الذي على فم العباد )  $^{(7)}$  .

قوله: ( فيصون الصائم لسانه . . . ) إلخ ؛ أي : ندباً من حيث الصوم وإن كان واجباً في ذاته ؛ كما مر (٧) .

وقوله: ( عن الكذب ) أي : الإخبار بما يخالف الواقع .

وقوله: (والغيبة) أي: التي هي ذكرك أخاك بما يكره، ولو بما فيه ولو بحضرته، وهي من الكبائر في حق أهل العلم وحملة القرآن، ومن الصغائر في حق غيرهم،

<sup>(</sup>١) الإقناع ( ٢١٩/١ ) .

<sup>(</sup>٢) التنبيه ( ص ٤٦ ـ ٤٧ ) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ( ٦٧٠٤ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٤) الإقناع ( ١/٩١٧ ـ ٢٢٠ ) .

<sup>(</sup>ه) انظر ( ۲/۲۷ ) .

<sup>(</sup>٥) الطور ( (٢١٦/١ ) . (٦) الأنوار ( (٣١٦/١ ) .

ردی او طوار در ۱۰۰۷ در دری اصل د جاریست

<sup>(</sup>٧) انظر ( ٤٢٧/٢ ) ،

وَنَحْوِ ذَٰلِكَ ؛ كَٱلشَّتْم ، وَإِنْ شَتَمَهُ أَحَدٌ . . فَلْيَقُلْ مرَّتَيْنِ أَوْ ئَلَائًا : إِنِّي صَائِمٌ ، إمَّا بِلسَانِهِ ؛ كَمَا قَالَهُ ٱلنَّوَوِيُّ فِي « ٱلْأَذْكَارِ » ، أَوْ بِقَلْبِهِ ؛ كَمَا نَقَلَهُ ٱلرَّافِعِيُّ عَنِ ٱلْأَئِمَّةِ ، وَٱقْتَصَرَ عَلَيْهِ

وعند المالكية : من الكبائر مطلقاً (١١) ، ولو لم يكن في ذمها إلَّا قوله تعالىٰ : ﴿ لَّيُحِبُّ ُحَدُكُوْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتَا فَكَرِهْتُمُوهُ ﴾ <sup>( ٢ )</sup> . . لكفى ، وقد ورد : أن لأبواب السماء حُجَّاباً يردون أعمال أهل الكبر والحسد والغيبة (٢).

وقوله : ( ونحو ذلك ) أي : المذكور من الكذب والغيبة .

وقوله: (كالشتم) أي: وكالنميمة؛ وهي السعي بين الناس على وجه الإفساد، وهي من الكبائر .

قوله: (وإن شتمه أحد) أي: سب الصائم أحد من الناس الحمقى .

وقوله: ( فليقل ) أي: ندباً .

وقوله : ( مرتين أو ثلاثاً ) أي : بل ثلاثاً ، وهو أفضل .

وقوله: ( إني صائم)، والغرض من ذلك: زجر نفسه عن المشاتمة؛ فإنها ربما تحركت لها عند شتم الغير ، وفيه أيضاً زجر الغير عن الشتم ، للكن هلذا خاص بالقول اللساني دون القلبي .

وقوله : ( إما بلسانه ) أي : إن لم يخف الرياء .

وقوله : ( أو بقلبه ) أي : إن خافه ، ويسن عند عدم خوف الرياء الجمع بينهما . قال المحشي: ( نعم ؛ في كونه بقلبه قولاً نظر ) انتهى (١٠٠٠).

ويجاب عنه : بأنه قول نفسي ؛ فإنهم يطلقون على ذلك قولاً وكلاماً ، قال

الأخطل (٥): [ من الكامل ] جُعِلَ اللِّسَانُ عَلَى الْفُوَّادِ دَلِيلَا 

<sup>(</sup>١) انظر « القواكه الدواني » ( ٢٧٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات : ( ١٢ ) .

<sup>(</sup>٣) أورده الحكيم الترمذي في ٥ نوادر الأصول ١ ( ١٠٠/٤ ).

<sup>(</sup>٤) حاشية البرماوي علىٰ شرح الغاية ( ق/١٣٤ ) .

 <sup>(</sup>٥) نسب البيت للأخطل ، وليس في « ديوانه » ، ونسب لابن صمصام القرشي . انظر ٥ إتحاف السادة المنقين » ( ١٤٦/٢ ) .

قوله: (ويحرم صيام خمسة أيام) أي: ولا يصح، فليس المراد أنه يحرم مع الصحة، ولا يجب تعاطي مفطر، للكن يسن، خلافاً لمن قال بوجوبه، فالحرام: إنما هو الإمساك بنية الصوم، وأما إذا اتفق أنه لم يتعاط مفطراً من غير نية الصوم. فلا يحرم.

قوله : ( العيدان ) فيحرم صومهما بالإجماع المستند إلى نهيه صلى الله عليه وسلم في خبر « الصحيحين » (١) .

قوله: (وأيام التشربق) سميت بذلك ؛ لتقديدهم اللحم فيها بالشرقة التي هي الشمس ، فيحرم صومها ؛ للنهي عنه ؛ كما رواه أبو داوود  $\binom{(1)}{1}$  ، وفي «صحيح مسلم» : «أيام منى أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى  $\binom{(7)}{1}$  .

وقوله: (وهي الثلاثة التي بعد يوم النحر)، وذهبت الأئمة الثلاثة إلى أنها اثنان بعد يوم النحر.

قوله: (ويكره...) إلخ: حمله الشارح على كراهة التحريم؛ حيث قال: (تحريماً) لأنه هو الراجح؛ لقول عمار بن ياسر: (من صام يوم الشك. فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم) (1) ، وحمله الشيخ الخطيب أولاً على كراهة التنزيه؛ لأنه المتبادر من صنيع المصنف؛ حيث فصله عن الأيام التي يحرم صومها ، فلو كان مراده التحريم . . لضمه لها ، ثم ذكر أنه يمكن حمل كلامه على كراهة التحريم (0) ، فيوافق المعتمد في المذهب .

فإن قيل : هلَّا استحب صوم يوم الشك إذا أطبق الغيم ؛ خروجاً من خلاف الإمام

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ( ١٩٩١ ) ، صحيح مسلم ( ١١٣٨ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داوود ( ٢٤١٨ ) عن سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ( ١١٤١ ) عن سيدنا نُبَيْشَةَ الهُذَلِي رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري معلقاً قبل حديث ( ١٩٠٦ ) ، وأبو داوود ( ٢٣٣٤ ) ، والترمذي ( ٦٨٥ ) .

<sup>(</sup>٥) الإقناع ( ٢٢٠/١ ).

أحمد ؛ فإنه قال بوجوب صومه حينئذٍ ؛ احتياطاً للعبادة (١٠).

أجيب: بأن محل مراعاة الخلاف: إذا لم يخالف سنة صريحة ، وهذا قد خالف سنة صريحة ؛ وهي خبر: « فإن غم عليكم . . فأكملوا عدة شعبان ثلاثين » (١٠٠٠) .

قوله: ( تحريماً ) أي : كراهة تحريم .

قوله: (بلا سبب يقتضي صومه) كان الأولى: حذف هذا التقبيد؛ لأنه يصير الاستثناء الواقع في كلام المصنف منقطعاً؛ لعدم دخوله في المستثنى منه مع التقييد؛ فلذلك قال المحشي نقلاً عن شيخه: (فيه إعلام بأن الاستثناء ليس من معيار العموم) (7)؛ أي: لكونه منقطعاً، وأما إذا كان متصلاً.. فلا يصح إلّا إذا كان من العام؛ فلذلك اشتهر: أن الاستثناء معيار العموم.

قوله: (وأشار المصنف لبعض صور هنذا السبب)، وإنما اقتصر عليه؛ لأنه هو الوارد في خبر: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلّا رجل كان يصوم يوماً فليصمه » (نا)، وقيس بالوارد: الباقي بجامع السبب، فلو صامه بلا سبب . لم يصح، كالعيدين وأيام التشريق .

ومثل يوم الشك في حرمة صومه بلا سبب: النصف الثاني من شعبان ؟ لخبر: « إذا انتصف شعبان . . فلا تصوموا » رواه أبو داوود وغيره ( ° ) .

هلذا إن لم يصله بما قبله ولو بيوم ، ويستمر على الصوم إلىٰ آخره ، فلو وصله بما قبله ثم أفطر فيه . . حرم عليه الصوم ثانياً بلا سبب .

قوله : ( إلَّا أن يوافق عادة له ) أي : ولو مرة ؛ لأن العادة تثبت بمرة ولو طال

<sup>(</sup>١) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داوود السجستاني ( ١٢٧/١ ).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري ( ۱۹۰۷ ) ، ومسلم ( ۱۰۸۰ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) حاشية البرماوي علىٰ شرح الغاية ( ق/١٣٤ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ( ١٩٦٤ ) ، ومسلم ( ١٠٨٢ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داوود ( ٢٣٣٧ ) ، وأخرجه الترمذي ط . دار إحياء التراث ( ٧٣٨ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

الزمن بعدها ، وفي بعض نسخ المصنف بعد قوله : ( إلّا أن يوافق عادة له ) : ( أو يصله بما قبله ) ، وهي التي شرح عليها الشيخ الخطيب ( ) ، وظاهره : أنه يكفي في جواز صوم يوم الشك وصله بما قبله من النصف الثاني ، وهو مبني على جواز صوم النصف الثاني من شعبان ، وهو وجه ضعيف ، والأصح في « المجموع » : تحريمه بلا سبب إن لم يصله بما قبله من النصف الأول ( ) ، فعلى هذا : لا يكفي في جواز صوم يوم الشك وصله بما قبله ، إلّا إذا وصله بما قبل النصف الثاني واستمر على ذلك .

قوله: (كمن عادته صيام يوم . . . ) إلخ ؛ أي : وكمن كان يسرد الصوم ، أو كان يصوم الاثنين والخميس .

وقوله: ( فوافق صومه يوم الشك ) أي : فوافق يوم صومه بحسب عادته يوم الشك .

قوله: (وله صيام يوم الشك . . . ) إلخ: هذا إشارة لبعض صور السبب أيضاً ، فهو تكملة للمتن ؛ فإنه اقتصر على صورة العادة ؛ لكونها الواردة في الخبر السابق ؛ كما م (").

وقوله: (أيضاً) أي: كما له صيامه ؛ لموافقة العادة ، وكلمة (أيضاً): مقدمة من تأخير ، والأصل: وله صيامه ولشك عن قضاء ونذر أيضاً ، وله صيامه أيضاً عن كفارة ، وبأمر الإمام في الاستسقاء.

قوله: (عن قضاء) أي: ولو لمندوب ؛ كأن فاته يوم عرفة أو يوم عاشوراء ؛ فإنه يندب قضاؤه ولو في يوم الشك .

ومحل صحة صومه عن القضاء: إذا لم يتحر إيقاعه فيه ، فلو أخر قضاء اليوم الذي

<sup>(</sup>١) الإقناع ( ٢/٠/١ ).

<sup>(</sup>٢) المجموع ( ٢/٢٧ ـ ٤٢٨ ).

<sup>(</sup>٣) انظر ( ٤٣١/٢ ) .

عليه ؛ ليوقعه يوم الشك . . لم يصح ؛ كما يقتضيه القياس على نظيره من الصلاة في الأوقات المكروهة .

وقوله: (ونذر) أي: كأن ينذر صوم يوم، فله أن يصوم يوم الشك عنه، وليس المراد: أنه ينذر صوم يوم الشك ؛ لأنه لا ينعقد نذره ؛ لكونه ليس قربة .

قوله: ( ويوم الشك: هو . . . ) إلخ ، هنذا تعريف ليوم الشك .

وقوله: (يوم الثلاثين من شعبان)، ومثله: تاسع ذي الحجة إذا شك فيه ؟ بأن لم ير الهلال في أوله ليلة الخميس مثلاً مع الصحو وتحدث الناس برؤيته ولم يعلم عدل رآه، أو شهد برؤيته عدد ممن ترد شهادتهم ؟ كصببان أو نساء أو عبيد أو فسقة ، فيشك في يوم سبت الجمعة القابلة هل هو عاشر ؟ نظراً لاحتمال أن يكون أول الشهر الخميس ، أو تاسع ؟ نظراً لاحتمال أن يكون أوله الجمعة ، فهو يوم شك ، فلا ينعقد صومه ويحرم وإن وافق عادة له أو وصله بما قبله أو صامه عن قضاء أو نذر أو غير ذلك ، وبهاذا فارق يوم الشك المعروف ، وهاذا هو المعتمد عند الشيخ الرملي ومتابعيه (۱) ، وكان الشيخ الجوهري يعتمد جواز صومه حتى ألف في ذلك

قوله : ( إذا لم ير الهلال ليلتها ) أي : ليلة الثلاثين ، وأما إذا رُئِيَ الهلال ليلتها . . فليس اليوم يوم شك ، بل هو من رمضان جزماً ؛ كما هو ظاهر .

وقوله: (مع الصحو) أي: مع صحو السماء ؛ لعدم الغيم فيها ، وأما مع الغيم . . فليس اليوم يوم شك ، بل هو من شعبان .

وقوله: (وتحدث الناس برؤيته)، هلكذا في غالب النسخ بـ (الواو)، وفي بعضها بـ (أو)، وهي بمعنى الواو؛ لأنه إذا لم ير الهلال ليلة الثلاثين ولم يتحدث الناس

رسالة (٢) .

<sup>(</sup>١) نهاية المحتاج ( ١٧١/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) حاشية الجوهري على شرح الغاية ( ق/٢٧٠ ) ، رسالة إثبات شهر الصيام ( ف/٨ ) .

وَلَمْ يُعْلَمْ عَدْلٌ رَآهُ ، أَوْ شَهِدَ بِرُؤْيَتِهِ صِبْيَانٌ أَوْ عَبِيدٌ أَوْ فَسَقَةٌ ......

برؤيته . . فليس اليوم يوم شك ، بل هو من شعبان قطعاً ، فلا يكون يوم شك إلّا مع تحدث الناس برؤيته ؛ بأن شاع بينهم أنه رُئِيَ الهلال من غير تعيين لأحد رآه .

والمراد بالناس: عمومهم لا خصوص من ترد شهادتهم، فقول المحشي: ( والمراد بالناس: من لم يثبت رمضان برؤيتهم، فما بعده بيان له) (١٠). غير ظاهر، بل ما بعده صورة أخرى ؟ كما سيأتى .

وقوله: ( ولم يعلم عدل رآه ) أي: والحال أنه لم يعلم عدل رآه ، فإن علم عدل رآه . فلن علم عدل رآه . فلن علم عدل رآه . . فليس اليوم يوم شك ، بل هو من رمضان .

قوله: (أو شهد برؤيته صبيان أو عبيد أو فسقة) أي: أو نساء، والمعنى: أو شهد به عدد ممن ترد شهادتهم اثنان فأكثرَ.

فالحاصل: أن ليوم الشك صورتين:

الأولى : أن يتحدث الناس مطلقاً برؤيته من غير تعيين لأحد رآه .

والثانية: أن يشهد به عدد ممن ترد شهادتهم .

فإن قيل: كيف يحرم صومه حينئذٍ مع أنهم نصوا على أن من اعتقد صدق من قال: رأيته ممن ذكر من يجب عليه الصوم ؛ كما تقدم أول الكتاب (٢) ، ومن ظنه يجوز له الصوم ؟

أجيب: بأن حرمة صومه إذا شك في صدق من ذكر ، فلا ينافي الوجوب عند اعتقاد صدقه ، والجواز عند ظن صدقه ، فلا تنافي بين المواضع الثلاثة ، خلافاً لقول الإسنوي: ( إن كلام الشيخين متناقض في ثلاثة مواضع ؛ فإنهما قالا في موضع: يجب ، وفي موضع: يجوز ، وفي موضع : يحرم ) (٣).

ووجه عدم التنافي بينها: أن موضع الوجوب: محمول على من اعتقد صدق من

<sup>(</sup>١) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ق/١٣٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر (٢/٢٤).

<sup>(</sup>٣) المهمات ( ٦١/٤ ) .

ذكر ، وموضع الجواز: محمول على من ظن صدقه ، ويقع الصوم فيهما عن رمضان إذا تبين كونه منه ، وموضع الحرمة: محمول على من شك في صدقه .

#### [الكفارة في الصوم]

قوله: (ومن وطئ ...) إلخ: هذا شروع فيمن تجب عليه الكفارة بسبب الإفطار بمفطر من المفطرات السابقة (۱) ، فجميع المفطرات لا كفارة فيها إلّا الوطء بالشروط التي ذكروها ، فتجب فيه الكفارة ؛ لخبر «الصحيحين» عن أبي هريرة: جاء رجل وهو صخر بن سلمة البياضي - إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت ، قال: «وما أهلكك ؟ » قال: واقعت امرأتي في رمضان ، قال: «هل تجد ما تعتق رقبة ؟ » قال: لا ، قال: « فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ » قال: لا ، قال: « فهل تجد ما تعتق رقبة بي تجد ما تطعم ستين مسكيناً ؟ » قال: لا ، ثم جلس ، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعَرَق فيه تمر - وهو بفتح العين والراء: مكتل ينسج من خوص النخل ، وكان فيه خمسة عشر صاعاً ، وكل صاع أربعة أمداد ، فالجملة ستون مداً - فقال: « تصدق بهلذا » فقال: على أفقر منا يا رسول الله ؟! فوالله ؛ ما بين لابتيها - أي : جبلي المدينة - أهلُ بيت أحوجُ إليه منا ، فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ، ثم قال: «اذهب فأطعمه أهلك » (۲).

ثم بحتمل أن يكون المراد: فأطعمه أهلك على وجه الصدقة مني عليك مع بقاء الكفارة في ذمتك ، وعلىٰ هاذا: فلا إشكال .

ويحتمل أن يكون المراد: فأطعمه أهلك على وجه الكفارة مع كون أهله ستين مسكيناً.

وعلىٰ هذا: يشكل بما نصوا عليه: من أنه لا يجزئ إعطاء الكفارة لمن تلزم المكفّر نفقته.

<sup>(</sup>١) انظر ( ٢/٩/٦ ـ ٤٢٢ ) .

<sup>(</sup>٢) صحيع البخاري ( ١٩٣٦ ) ، صحيع مسلم ( ١١١١ ) .

وأجيب: بأن محل عدم الإجزاء: إذا أعطاها لهم من عنده ، بخلاف ما إذا أخرجها غيره عنه ؛ كما هنا ؛ فيجزئ ، أو أن ذلك خصوصية ؛ كما سيأتي (١٠).

ولو وطئ في يومين . . لزمه كفارتان ، بل لو وطئ في جميع أيام رمضان . . لزمه كفارات بعددها ؟ لأن صوم كل يوم عبادة مستقلة ، فلا تتداخل كفاراتها ، سواء كفر عن الوطء الأول قبل الثاني أم لا ، لا بتكرار الوطء في يوم واحد ولو بأربع زوجات .

ولا يسقطها حدوث سفر ولو طويلاً أو مرض بعد الوطء ، وإنما يسقطها الجنون والموت ما لم يتسبب فيهما ، وإلاً . . لم تسقط .

قوله: (وطئ ) أي: غيب جميع الحشفة أو قدرها من فاقدها وإن لم ينزل ، بخلاف تغييب بعض ذلك ؛ فلا كفارة فيه ؛ لعدم فطره .

وخرج بالوطء: سائر المفطرات ؛ كالأكل والشرب وإن وطء بعده أو معه ، وهذه حيلة في إسقاط الكفارة دون الإثم .

ولو علت عليه ولم يتحرك ذكره . . فلا كفارة عليه ؛ لعدم الفعل منه .

ولو أكل ناسياً فظن أنه أفطر فوطئ عامداً.. فلا كفارة عليه ؛ للشبهة ؛ لأنه يعتقد أنه غير صائم وإن كان الأصح : بطلان صومه بهئذا الوطء ؛ لأنه وإن ظن أنه أفطر بالأكل ناسياً .. كان عليه الإمساك ؛ كما لو جامع على ظن بقاء الليل فبان خلافه .

قوله: (في نهار رمضان) أي: يقيناً ، فخرج بالنهار: الليل ؛ فلا كفارة بالوطء فيه ؛ كما هو ظاهر ، وبرمضان: غيره ؛ كصوم نذر أو كفارة أو قضاء ولو عن رمضان ؛ فلا كفارة بالوطء فيه ؛ لأنها من خصوصيات رمضان ، وباليقين: ما لو كان بالاجتهاد.

قوله: (حال كونه . . . ) إلخ: أشار الشارح بذلك: إلى أن قوله: (عامداً ) حال من فاعل (وطئ ) .

<sup>(</sup>١) انظر (٢/٠٤٤).

ولا بُدَّ أيضاً أن يكون عالماً بالتحريم مختاراً ، فلا كفارة على من وطئ ناسياً للصوم أو جاهلاً بالتحريم معذوراً ؛ لقرب عهده بالإسلام ، أو كونه نشأ بمكان بعيد عن العلماء ، بخلاف غير المعذور ؛ فعليه الكفارة ؛ لأنه كالعالم ؛ كما مر(١).

ولو علم التحريم وجهل وجوب الكفارة . . وجبت عليه ؟ إذ كان من حقه أن يمتنع ، ووقع في كلام المحشي : أنه لا كفارة عليه (٢) ، وهو خلاف الظاهر ، ولا كفارة أيضاً على من وطئ مكرهاً .

وإنما لم تجب في كل من الناسي والجاهل بقيده المذكور والمكره ؟ لأن صومه لم يفسد بذلك الوطء.

قوله: ( في الفرج) سواء كان قبلاً أو دبراً من ذكر أو أنثى أو بهيمة من حي أو ميت ، فالمراد بالوطء فيما تقدم (\*): ما يشمل اللواط وإتيان البهيمة .

وخرج بالوطء في الفرج: الوطء في غيره ؛ كأن وطئها في سرتها أو أذنها ؛ فلا كفارة فيه وإن أنزل .

قوله: (وهو مكلف بالصوم) أي: والحال أنه مكلف بالصوم؛ أي: ملزم به، وخرج به: الصبي؛ فلا كفارة عليه؛ لعدم وجوب الصوم عليه.

قوله: (ونوى من الليل) أي: نوى الصوم في الليل؛ يعني: أنه بيّت النية، فلو لم ينو ليلاً وأصبح ممسكاً فقط، ثم وطئ. . فلا كفارة عليه؛ لعدم صومه حقيقة.

قوله: (وهو آثم بهذا الوطء) أي: والحال أنه آثم \_ بالمد؛ أي: عاصٍ \_ بهذا الوطء.

وحرج بذلك: المريض والمسافر إذا وطئ كل منهما زوجت أو أمته بنية الترخص؛ فلا كفارة عليه؛ لأنه غير آثم بهلذا الوطء، وكذلك لو ظن وقت الجماع

<sup>(</sup>١) انظر ( ٤١٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) حاشية البرماوي علىٰ شرح الغاية ( ق/١٣٥ ).

<sup>(</sup>٣) انظر (٢/٢٤).

بقاء الليل أو شك فيه أو ظن دخوله باجتهاد فبان جماعه نهاراً ؛ فلا تلزمه الكفارة ؛ لانتفاء الإثم .

وقوله: ( لأجل الصوم ) خرج به: المريض والمسافر إذا زنى كل منهما ولو مع عدم نية الترخص ، أو وطئ زوجته أو أمته بغير نية الترخص ؛ فلا كفارة عليه ؛ لأنه وإن أثم به الذا الوطء للكن لا لأجل الصوم ، بل لأجل الزنى وحده أو مع عدم نية الترخص في الأولى ، ولعدم نية الترخص في الثانية ، وإنما لم يكن إثمه لأجل الصوم ؛ لأن الفطر جائز له بنية الترخص .

قوله: (فعليه . . . ) إلخ ؛ أي : فوراً ؛ أخذاً من التعبير بالفاء التي للتعقيب ، والضمير راجع لـ ( من وطئ ) .

فالواطئ عليه القضاء والكفارة والتعزير ؛ كما نص عليه الإمام الشافعي (١) ، وهو المعتمد ، وأما الموطوء ولو ذكراً . . فعليه القضاء والتعزير دون الكفارة ؛ لأن إفساد صومه في الحقيقة بغير الوطء ؛ فإنه يفسد صومه بدخول شيء من الحشفة فرجه قبل تحقق الوطء بدخول جميعها فيه .

وقوله: ( القضاء ) أي : لليوم الذي أفسده بالوطء .

وقوله: (والكفارة) أي: العظمى ؛ لأنها المرادة عند الإطلاق، وأما الصغرى . . فيقال لها: فدية، وقد يطلق عليها كفارة ؛ كما في قول المصنف الآتي: (وإن خافتا على أولادهما . . أفطرتا وعليهما القضاء والكفارة) (٢٠) .

قوله: (وهي) أي: الكفارة، وخصالها ثلاث ـ كما يعلم من كلام المصنف ـ: العتق، ثم الصوم، ثم الإطعام، فهي مرتبة ابتداءً وانتهاءً.

ومثل كفارة الوطء في نهار رمضان: كفارة الظهار والقتل في الخصال والترتيب، إلّا أن القتل لا إطعام فيه، فليس لكفارته إلّا خصلتان: العتق، ثم الصوم، وما وقع

<sup>(</sup>۱) الأم (۲/۱۰۰).

<sup>(</sup>٢) انظر ( ٢/١٥١ ـ ٤٥٢ ) .

في الشارح من ذكر الإطعام فيها . . سبق قلم وليس قولاً ضعيفاً ؛ كما سيأتي (١) .

وأما كفارة اليمين . . فخصالها أربع : العتق ، والإطعام ، والكسوة ، ثم الصوم ، فهي مخيرة ابنداءً بين الثلاثة مرتبة انتهاءً .

قوله : ( عتق رقبة ) أي : إعتاق رقيق ؛ عبد أو أمة ، فالمراد بالرقبة : الرقيق ، فهو من إطلاق الجزء على الكل ؛ لأن الرق كالغل في الرقبة .

وقوله : ( مؤمنة ) فلا تجزئ الكافرة .

قوله: (وفي بعض النسخ: سليمة من العيوب...) إلخ: فلا تجزئ المعيبة ؛ كما سيأتي إن شاء الله تعالىٰ في (الظهار)(٢).

قوله: ( فإن لم يجدها ) أي: لم يجد الرقبة حساً في مسافة القصر أو شرعاً ؛ كأن لم يقدر على ثمنها زائداً على ما يفي بممونه بقية العمر الغالب.

ولو وجد الرقبة بعد شروعه في الصوم . . ندب له أن يرجع للعتق ، ويقع له ما صامه نفلاً ، وكذلك لو قدر على الصوم بعد شروعه في الإطعام .

قوله: (فصيام شهرين) أي: هلالين إن انطبق أول صيامه على أولهما، وإلاً . . كمل الأول من الثالث ثلاثين مع اعتبار الوسط بالهلال، ومعلوم أن الشهرين غير اليوم الذي يقضيه عن اليوم الذي أفسده .

وقوله : ( متتابعين ) أي : متواليين ، فلو أفطر يوماً ولو بعذر ؛ كسفر ومرض · · انقطع التتابع ووجب الاستئناف ، فيعيد الصوم من أوله ولو بإفطار اليوم الأخير ·

قوله: ( فإن لم يستطع صومهما ) أي: متتابعين ؛ بأن لم يستطع صومهما أصلاً ، أو استطاع صومهما متفرقين .

ومعنىٰ عدم استطاعته: عدم قدرته؛ لحصول مشقة له لا تحتمل عادة ولو لشدة

<sup>(</sup>۱) انظر ( ۱۰۵/۶ ـ ۱۰۹ ).

<sup>(</sup>٢) انظر ( ٩٤٨/٣ ) .

الغُلْمة ، بضم الغين المعجمة وسكون اللام ؛ أي : شدة الحاجة للجماع .

قوله: ( فإطعام سنين . . . ) إلخ ؛ أي : ( تمليك ستين . . . ) إلخ ، وليس المراد : أن يجعل ذلك طعاماً ويطعمهم إياه ، فلو غذاهم أو عشّاهم . . لم يكف .

ولا يجوز إطعام كفارته لعياله ؛ كالزكوات وسائر الكفارات .

وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الخبر السابق: « فأطعمه أهلك » ( ' ' ) . . فقد تقدم الجواب عنه : بأنه يحتمل أن المراد: أطعمه أهلك على وجه أنه صدقة منه صلى الله عليه وسلم عليه ؛ لكونه أخبره بفقره ، مع بقاء الكفارة في ذمته .

ويحتمل أن المراد: أطعمه أهلك على وجه الكفارة ، ومحل امتناع إطعام كفارته لعياله: إذا كان هو المكفر من عنده ، بخلاف ما إذا كان المكفر غيره عنه ؛ كما هنا .

وبعضهم أجاب: بأنه خصوصية.

ففى هذا الحديث ثلاثة أجوبة.

قوله: (مسكيناً) فيه حذف (أو) مع ما عطفت ؟ كما أشار إليه الشارح بقوله: (أو فقيراً) ، ويحتمل أن المراد بالمسكين: ما يشمل الفقير ؟ لأنهما إن اجتمعا . افترقا ، وإن افترقا في العبارة . . افترقا في المعنى ، وإن افترقا في العبارة . . اجتمعا في المعنى .

قوله: (لكل مسكين) أي: أو فقير؛ كما هو مقتضى صنيعه قبل ذلك.

وقوله: ( مد ) ، وهو رطل وثلث بالبغدادي ، وهو بالكيل نصف قدح مصري ؛ كم سيذكره الشارح فيما يأتي (٢٠) ، فجملة الكفارة ثلاثون قدحاً مصرياً ، بخمسة عشر مَلْوَة مصرية (٣٠) ، بسبعة أرباع ونصف ربع .

سبق تخریجه (۲۵/۲).

<sup>(</sup>٢) انظر (٢/٤٤٤).

<sup>(</sup>٣) المَلْوَة : هي كلمة تطلق على المكيال المصري الذي تكال به الحبوب ، ومقداره : ربع كيلة ، أو ثلاثة كيلو غرامات . أو نحو أُقَّنين ونصف أُفَّة . « المعجم الوسيط « ( ٩٣٣/٢ ) .

قوله: (أي: مما يجزئ في صدقة الفطر) أي: الذي هو غالب قوت بلده من الأقوات السابقة في زكاة الفطر(١٠).

قوله: ( فإن عجز عن الجميع ) أي: جميع الخصال الثلاث المذكورة .

وقوله: (استقرت الكفارة في ذمته) أي: لأن حقوق الله تعالى المالية إذا عجز الشخص عنها: فإن كانت بسبب منه. استقرت في ذمته ؛ ككفارة الظهار والجماع والقتل واليمين ، وإن لم تكن بسبب منه . . لم تستقر ؛ كزكاة الفطر .

فإن قيل: لو استقرت الكفارة في ذمته . . لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل في الحديث السابق بإخراجها عند القدرة (١٠) ؛ بناءً على أنَّ إعطاءه صلى الله عليه وسلم للتمر على وجه الصدقة مع بقاء الكفارة في ذمته ؛ كما هو أحد الاحتمالين السابقين ؟ (٣) .

أجيب: بأن تأخير البيان لوقت الحاجة جائز، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أخّر بيان وجوب إخراجها عليه بعد القدرة مع استقرارها في ذمته لوقت الحاجة ؛ وهو وقت القدرة ، فإن قدر على خصلة . . فعلها ؛ كما لو كان قادراً عليها ابتداءً ، وإن قدر على أكثر من خصلة . . رتب ؛ لأنها استقرت في ذمته مرتبة .

قوله: (ومن مات . . .) إلخ ؛ أي : وهو مسلم ؛ كما قيد به في «القوت » ( ) ، وهو كتاب للأذرعي ، والتقييد به لبيان محل الخلاف بين القديم والجديد في تعين الإطعام وجواز الصوم عنه ، وأما المرتد . . فيتعين فيه الإطعام قطعاً ؛ لأن الصوم نيابة عنه وهو لا يصح منه .

ولا يخفي أن الكلام في البالغ أخذاً من قوله : ( وعليه صيام ) لأن المراد :

<sup>(</sup>۱) انظر (۲/۲۷۲).

<sup>(</sup>٢) انظر ( ٤٣٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( ٤٣٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) قوت المحتاج ( ٥٣٢/١ ).

وَعَلَيْهِ صِيَامٌ) فَاثِتٌ ( مِنْ رَمَضَانَ ) بِعُذْرٍ ؛ كَمَنْ أَفْطَرَ فِيهِ لِمَرَضٍ .........

وعليه صيام واجب ، وغير البالغ ليس عليه صيام واجب ، ودخل في عمومه : الذكر والأنثى .

قوله : ( وعليه صيام فائت ) أي : والحال أن عليه صياماً فائتاً ، ف ( الواو ) للحال .

والحاصل: أن الصور أربعة ؛ لأنه إما أن يفوته الصيام بعذر، أو بغير عذر، وعلى كل: إما أن يتمكن من القضاء، أو لا، فيجب التدارك في ثلاث منها ؛ وهي ما إذا فاته بغير عذر، سواء تمكن من القضاء أم لا، وما إذا فاته بعذر وتمكن من القضاء، ولا يجب التدارك في صورة واحدة ؛ وهي ما إذا فاته بعذر ولم يتمكن من القضاء.

وكلام المصنف شامل للثلاثة الأولى دون الصورة الرابعة ، والشارح أدخلها في كلام المصنف ، وجعل حكمها من عنده ، ثم دخل على بقية كلام المصنف بما فيه قصور ؛ لأنه لا يشمل كل الثلاثة التي يجب فيها التدارك ، فقد حمَّل المتن ما لا يطيق مع ما في صنيعه من القصور ، فكان الأولى : أن يجعل كلام المصنف شاملاً للثلاثة المذكورة ، ويجعل الصورة الرابعة من مفهومه ؛ لأنه لا يحتملها ، فتأمل .

قوله: (من رمضان) ليس بقيد، بل المدار على كونه واجباً، سواء كان من رمضان أو نذر رمضان أو نذر أو كفارة، وعبارة الشيخ الخطيب: (وعليه صيام من رمضان أو نذر أو كفارة) (۱)، وعبارة «المنهج»: (من فاته صوم واجب ولو نذراً أو كفارة...) إلخ (۲).

قوله: ( بعذر ) متعلق بـ ( فائت ) أي : فائت بسبب عذر ؛ كمرض .

وقوله: (كمن أفطر . . . ) إلخ: مثال لمن مات وعليه صيام فائت من رمضاذ بعذر ، فمن قال: (كمرض ) . . لكان أوضح . ويكون حينئذٍ مثالاً للعذر .

وقوله: (فيه) أي: في رمضان.

<sup>(</sup>١) الإقناع ( ٢٢٢/١ ) .

<sup>(</sup>٢) منهج الطلاب (ص ٤٠).

وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ قَضَائِهِ ؛ بِأَنِ ٱسْتَمَرَّ مَرَضُهُ حَتَّىٰ مَاتَ . . فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ فِي هَلْذَا ٱلفَائِتِ ، وَلَا تَدَارُكَ بِٱلْفِدْيَةِ ، وَإِنْ فَاتَ بِغَيْرِ عُذْرٍ ، وَمَاتَ قَبْلَ ٱلتَّمَكُّنِ مِنْ قَضَائِهِ . . ( أَطْعَمَ عَنْهُ ) . . . . .

وقوله: (ولم يتمكن من قضائه) قد عرفت أن هلذه الصورة لا يحتملها المتن، فكان الأولى: تأخيرها عن حل كلام المتن (١٠).

وقوله: (بأن استمر مرضه حتى مات) أي: أو مات في رمضان بعد زوال المرض ؛ لأنه لا يتمكن من القضاء فيه ؛ ولذلك قال الخطيب: (وسواء استمر إلى الموت ، أم حصل الموت في رمضان ولو بعد زوال العذر)(٢).

قوله: (فلا إثم عليه في هذا الفائت) أي: فلا معصية عليه بسبب فوت هذا الفائت.

وقوله: (ولا تدارك بالفدية) أي: ولا بالقضاء أيضاً ، وإنما اقتصر عبى الفدية ؛ لأن المصنف اقتصر عليها فيما سيأتي (٣).

قوله: (وإن فات بغير عذر) أي: وكذا إن فات بعذر وتمكن من القضاء، وهو محترز قوله فيما تقدم: (ولم يتمكن من قضائه) فإن تمكن من قضاء لبعض دون البعض الذي لم يتمكن من قضائه دون البعض الذي لم يتمكن من قضائه ؛ لأن الفرض أنه فاته بعذر ولم يتمكن من قضائه.

وقوله: (ومات قبل التمكن من قضائه) أي: أو بعد التمكن من قضائه بالأولى، فيجب التدارك فيما فات بغير عذر مطلقاً، سواء مات قبل التمكن من قضائه أو بعد التمكن منه.

فكان الأولى أن يقول: (ولو قبل التمكن من قضائه)، فتحصل ثلاث صور يجب فيها التدارك؛ كما مو(١٠).

قوله : ( أطعم عنه ) بالبناء للمجهول ، ونائب الفاعل ( مدٌّ ) بالتنوين ، فهو مرفوع

<sup>(</sup>١) انظر ( ٤٤٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) الإقناع ( ٢٢٢/١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( ٤٤٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ( ٤٤٢/٢ ) ،

أَيْ: أَخَرَجَ ٱلْوَلِيُّ عَنِ ٱلْمَيِّتِ مِنْ تَرِكَتِهِ (لِكُلِّ يَوْمٍ) فَاتَ (مُدَّ) طَعَامٍ ؛ وَهُوَ رِطْلٌ وَثُلُثٌ بِٱلْبَغْذَادِيِّ ، وَمَا ذَكَرَهُ ٱلْمُصَنِّفُ هُوَ ٱلْقَوْلُ ٱلْجَدِيدُ ، فِمَا ذَكَرَهُ ٱلْمُصَنِّفُ هُوَ ٱلْقَوْلُ ٱلْجَدِيدُ ،

في كلام المصنف ، والشارح ذكر الفاعل في الحل ، فمقتضاه : أنه يقرأ بالبناء للفاعل ، وأخرج (مداً) عن التنوين بالإضافة حيث قال : (مدَّ طعام) ، وعن الرفع إلى النصب على أنه مفعول ، وهو من المعيب عندهم ، وللكن سهل ذلك : كون قصده حل المعنى مع مزج كلام المتن بكلام الشارح .

قوله: (أي: أخرج الولي عن الميت من تركته) أي: إن كان له تركة ، وإلا . . جاز للولي ، بل وللأجنبي ولو من غير إذنٍ . . الإطعام من ماله عن الميت ؛ لأنه من قبيل وفاء دين الغير عنه وهو صحيح .

والرقيق إذا مات وعليه صيام . . فلسيده وغيره الفداء عنه من ماله ؛ إذ لا تركة للرقيق .

وقوله : ( لكل يوم فات ) أي : لأجل كل يوم فاته صومه .

وقوله: ( مد طعام ) أي: من غالب قوت بلده .

**قوله** : ( وهو ) أي : المد .

وقوله: (رطل وثلث بالبغدادي) أي: وزناً، والأصل فيه: الكيل، وإنما قدر بالوزن؛ استظهاراً؛ كما مر(().

قوله: (وما ذكره المصنف) أي: من أنه يطعم عنه لكل يوم مد فقط من غير تجويز الصوم عنه ؛ كما هو المتبادر من اقتصاره على الإطعام ؛ ولذلك قال الشارح: (هو القول الجديد) أي: الذي هو تعين الإطعام ، ولا يجوز الصوم عنه ؛ لأنه عبادة بدنية ، وهي لا تدخلها النيابة في الحياة ، فكذلك بعد الموت ؛ قياساً على الصلاة والاعتكاف ؛ فإنَّ من مات وعليه صلاة أو اعتكاف . . لم يفعل ذلك عنه ، بل ولا فدية له على المعتمد عندنا ؛ لعدم ورودها ، وقيل : يُصليٰ عنه ، وقبل : يفديٰ عنه

<sup>(</sup>۱) انظر ( ۳۸۱/۲ ).

نكل صلاة مد ، وعن اعتكاف كل يوم وليلة مد ، ولا بأس بتقليد ذلك ؛ فإنه يحكى أن السبكي فعله في أمه (١٠) ، فإن قلد الحنفية في إسقاط الصلاة المشهور (٢٠) . . كان حسناً .

وعلى المعتمد عندنا: يستثنى ركعتا الطواف ؛ فإنهما يجوزان تبعاً للحج ، وما لو نذر أن يعتكف عنه تبعاً للصوم إن قلنا بصوم الولي ، وهو المعتمد الآتي ؛ فإن الجديد المانع للصوم ضعيف .

ويمكن جريان المصنف على القديم المجوّز للصوم ؛ لأن عبارته ليس فيها دلالة على تعين الإطعام ، وإنما اقتصر عليه ؛ لكونه محل وفاق بين الجديد والقديم ، وأما الصوم . . ففيه الخلاف بينهما ، والأولى : حمل كلام المصنف على هاذا الضعيف الجديد ؛ كما علمت .

قوله: (والقديم: لا يتعين الإطعام) هو المعتمد، فهذه المسألة من المسائل المعتمدة في القديم، وإنما كان القديم معتمداً هنا؛ لورود الأخبار الصحيحة الدالة على جواز الصوم ? كخبر « الصحيحين »: « من مات وعليه صيام . . صام عنه وليه » ( $^{(7)}$ ) وخبر مسلم: أنه صلى الله عليه وسلم قال لامرأة قالت له: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر ، أفأصوم عنها ?: « صومي عن أمك » ( $^{(2)}$ ).

قوله: (بل بجوز للولي) بل وللأجنبي بإذن من الميت ؛ بأن أوصى به ، أو بإذن الولي بأجرة أو دونها ، بخلافه بلا إذن .

ومذهب الحسن البصري رضي الله عنه: أنه لو صام عنه ثلاثون رجلاً يوماً واحداً بالإذن . . جاز (°) ، ووافقه مذهب الشافعي على المعتمد ؛ قياساً على ما لو كان عليه

١) انظر « تحفة المحتاج » ( ٤٨٣/٣ ) .

٣٠) انظر « فتح القدير » للكمال ابن الهمام ( ٢٧٨/٢ - ٢٨٠ ) .

١٦) صحيح البخاري ( ١٩٥٢ ) ، صحيح مسلم ( ١١٤٧ ) عن سيدتنا عائشة رضى الله عنها ،

٤) صحيح مسلم ( ١٥٦/١١٤٨ ) عن سيدنا أبن عباس رضي الله عنهما .

أخرجه البخاري معلقاً قبل حديث ( ١٩٥٢ ) .

حجة الإسلام وحجة النذر وحجة القضاء، فاستأجر عنه ثلاثة كل واحد لواحدة في عام واحد.

والمراد بالولي هنا: كل قريب للميت وإن لم يكن عاصباً ولا وارثاً ولا ولي مال على المعتمد، وقد قيل بكل منها؛ فإن قوله صلى الله عليه وسلم في خبر مسلم السابق للسائلة له: «صومي عن أمك» (١٠).. يبطل القول بأن المراد: ولي المال، والقول بأن المراد: ولي العصوبة.

ويشترط فيه: أن يكون بالغاً عاقلاً ولو رقيقاً ؛ لأنه من أهل فرض الصوم ، بخلاف الصبي والمجنون ، وإنما اشترطت حريته في الحج ؛ لأن الرقيق ليس من أهل حجة الإسلام ، فهو كالصبي ثَمَّ ، لا هنا .

قوله: (أيضاً) أي: كما يجوز له أن يطعم عنه ، فالإطعام لا يمتنع عند الفائل بالصوم ، بخلاف الصوم ؛ فإنه يمتنع عند القائل بالإطعام ؛ لأنه يُعَيِّنه .

وقوله: (أن يصوم عنه)، ويصل ثوابه للميت ؛ فقد ذكر المحب الطبري أنه يصل للميت ثواب كل عبادة تفعل عنه واجبة كانت أو مندوبة (١٠).

قوله : ( بل يسن له ذلك ) أي : بل يسن للولي الصوم عنه (7) .

والمقصود بهاذا الإضراب: الترقي عما قبله ؛ فإنه إنما أفاد جواز الصوم ، والإضراب أفاد السنية ، فهو الأفضل .

قوله: (وصوب في «الروضة» الجزم بالقديم) (١٠)؛ أي: جعل الجزم به صواباً، فهو المعتمد؛ كما مر (٥٠).

<sup>(</sup>١) انظر (٢/٤٤٤) .

<sup>(</sup>٢) غاية الإحكام (٤١/٤).

<sup>(</sup>٣) المجموع (٢/١٦).

<sup>(</sup>٤) روضة الطالبين ( ٣٨٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر (٢/٥٤٤).

قوله: ( والشيخ . . . ) إلخ: هاذا بيان لحكم مفهوم ما سبق في شروط الوجوب من انقدرة على الصوم (١٠) .

والشيخ: من جاوز الأربعين ، والعجوز: الذي بلغ أقصى الكبر ، ويقال له: الهرم ، وهو أخص من الشيخ ، فعطفه عليه من عطف الخاص على العام .

وقوله: (والمريض الذي لا يرجئ بُرؤُه) أي: بقول أهل الخبرة، وأما المريض لذي يرجئ برؤه . . فسيأتي في قوله: (والمريض والمسافر . . .) إلخ (٢) ؛ فإن المراد به هناك: الذي يرجئ برؤه .

قوله: (إن عجز كل منهم عن الصوم) أي: بحيث يلحقه مشقة شديدة لا تحتمل عادة عند الزيادي  $\binom{(7)}{7}$ ، أو تبيح التيمم عند الرملي  $\binom{(1)}{3}$ .

قوله: (يفطر)، ولو تكلف المشقة وصام . . وقع صومه الموقع وإن كان الواجب في حقه الفدية .

وهل هي واجبة في حقه ابتداءً أو بدلاً عن الصوم ؟

وجهان: أصحهما: الأول ، فلو قدر على الصوم بعد فواته . . لم يلزمه القضاء ، سواء كانت قدرته بعد إخراج الفدية أو قبله ؛ لأنه مخاطب بالفدية ابتداءً ؛ كما قاله الشيخ عطية (°) ، وهو مقتضى إطلاق المحشي أولاً ؛ فإنه قال : ( فلو قدر بعد ذلك على الصوم . . لم يلزمه القضاء ؛ لأنه مخاطب بالفدية ابتداءً ؛ كما صرح به العلامة الرملي كابن حجر ، وأقره شيخ شيخنا (۱) ، وهو المعتمد ، خلافاً لبعض جهلة المفتين )

<sup>(</sup>۱) انظر (۲/۲) ،

<sup>(</sup>٢) انظر ( ٤٥٣/١ ٤٥٤ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « حاشية البجيرمي على شرح المنهج ٩ ( ١٠٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) نهاية المحتاج (٣/١٨٠).

<sup>(</sup>ه) تقرير الأجهوري علىٰ شرح الغاية ( ق/١٥٦ ) .

 <sup>(</sup>٣) في هامش نسخة من و حاشية البرماوي على شرح الغاية ١٤ ( إذا قال : شيخ شيخنا . . يريد بـ ١ شيخه » : القليوبي ، ولا شيخه ١ النيادي ) ، وانظر ١ حاشية القليوبي على شرح الغاية ، ( ق.٦٩ ) رقم : ( ٤٠٨١٨ ) .

انتهىٰ ('') ، فتفصيله بعد ذلك بين أن تكون قدرته بعد إخراج الفدية فيكفيه ، أو قبلها فيلزمه الصوم . . إنما يتمشئ على القول بأن الفدية واجبة بدلاً ، فكونه يُغَيِّي في ذلك بقوله : ( وإن قلنا : إن الفدية واجبة فيمن ذكر ابتداءً ) ('') . . غير ظاهر .

قوله: (ويطعم عن كل يوم مداً) فتجب عليه الفدية ولو فقيراً، وفائدة الوجوب في الفقير: أنها تستقر في ذمته ؛ كما اقتضاه كلام «الروضة» و«أصلها» (")، وهو الأصح، خلافاً لمن قال: (ينبغي أن يكون الأصح هنا: أنها لا تستقر ؛ لأنه عاجز حال التكليف بالفدية) (1) ؛ لما تقدم ؛ من أن حقوق الله تعالى المالية إذا عجز عنها الشخص وقت الوجوب وكانت بسبب منه . . تثبت في ذمته ، وإن لم تكن بسببه . لم تثبت في ذمته ، وإن لم تكن بسببه ؛ وهو الفطر .

وهنذا في الحر ، وأما الرقيق . . فلا فدية عليه إذا أفطر لكبر أو مرض ومات رقيقاً ، ويجوز لسيده أن يفدي عنه ، ولقريبه أن يفدي أو يصوم عنه ، وليس لسيده أن يصوم عنه إلا بإذن ؟ لأنه أجنبي .

والدليل على وجوب الفدية على من ذكر: آية: ﴿ وَعَلَى اللَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَ فَدْيَةٌ ﴾ (٢) بناء على أن كلمة (لا) مقدرة ؛ أي: لا يطيقونه ، أو أن المراد: يطيقونه حال الشباب والصحة ثم يعجزون عنه بعد الكبر أو المرض الذي لا يرجى برؤه .

وكان ابن عباس وعائشة يقرأان: (وعلى الذين يُطَوَّقُونَه) (١٠)؛ أي: يكلفونه فلا يطيقونه.

وقيل: الآية على ظاهرها ؟ من أن الذين يطيقونه يخرجون فدية إن لم يصوموا ،

<sup>(</sup>١) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ق/١٣٦ ) ، نهاية المحتاج ( ١٨٨/٣ ) ، تحفة المحتاج ( ٤٨٣/٣ ـ ٤٨٤ ) .

<sup>(</sup>٢) حاشية البرماوي علىٰ شرح الغاية ( ق/١٣٧ ).

<sup>(</sup>٣) روضة الطالبين ( ٣٨٢/٢ ) ، الشرح الكبير ( ٣٣٥/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر \* المجموع » (٢٥٧/٦).

<sup>(</sup>ه) انظر ( ۲/۲۶ ) .

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة : ( ١٨٤ ) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري ( ٤٥٠٥ ) .

فكانوا مخيرين في صدر الإسلام بين الصوم وإخراج الفدية ، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ (١).

فعلى الأول: تكون الآية محكمة ؛ أي: غير منسوخة ، وعلى الثاني: تكون منسوخة ، وهو قول أكثر العلماء .

والفدية هنا ؛ لأصل الصوم ، وفي الحامل والمرضع ؛ لتفويت فضيلة الوقت ، وتارة تكون للتأخير ؛ وذلك فيما إذا أخر قضاء رمضان مع إمكانه حتى دخل رمضان آخر ؛ فإنه يلزمه مع القضاء لكل يوم مد ؛ فإن سِتة من الصحابة قالوا بذلك ولا مخالف لهم ('') ، بخلافه مع عدم إمكانه ، فلو أخر مع عدم إمكانه ؛ لاستمرار عذره حتى دخل رمضان آخر . . فلا فدية عليه لهذا التأخير .

وتتكرر فدية التأخير بتكرر السنين ؛ لأن الحقوق المالية لا تتداخل ، ولو أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر ثم مات . . أخرج من تركته لكل يوم مدان ؛ مد لأصل الصوم الذي فاته ، ومد للتأخير ، وليس للولي أن يصوم على القول الجديد ، وأما على القول القديم \_ وهو المعتمد ؛ كما مر (") \_ . . فله أن يصوم ، فإذا صام . . حصل تدارك أصل الصوم ووجبت فدية التأخير فقط .

قوله: (ولا يجوز تعجيل المد قبل رمضان) ، بل لا يجوز تعجيل فدية يوم قبل دخول ليلته.

وقوله: (ويجوز بعد فجر كل بوم) أي: وبعد غروب الشمس في ليلة كل يوم، فقوله: (بعد فجر كل يوم) ليس بقيد؛ لأنه يجوز تعجيل فدية كل يوم فيه أو في ليلته ولو قبل فجره؛ كما يؤخذ من الخطيب، وصرح به الشيخ عطية ('')، فقول المحشي:

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ( ١٨٥ ) ، والنسخ أخرجه القاسم بن سلام في ( الناسخ والمنسوخ » ( ٥٩ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . (\*) انظر « فتح الوهاب » ( ١٤٤/١ ) ، وأخرجه الدارقطني ( ١٩٦/٢ ـ ١٩٧ ) عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم .

<sup>(</sup>٣) انظر ( ٤٤٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) الإقناع ( ٢٢٥/١ ) ، تقرير الأجهوري على شرح الغاية ( ق/١٥٦ ) .

( لو قال : ولا يجوز إخراج فدية يوم قبل فجره . . لكان أولى ) ( ' ' . . فيه نظر ، ككنه نظر لظاهر عبارة الشارح .

قوله : ( والحامل ) أي : ولو من زناً أو شبهةٍ ولو بغير آدمي .

وقوله: ( والمرضع ) أي : ولو مستأجرة أو متبرعة ولو لغير آدمي .

ويلحق بالحامل والمرضع في التفصيل: من أفطر لإنقاذ حيوان محترم آدمي أو غيره ، أشرف على هلاك بغرق أو غيره ؛ فإن خاف على نفسه ولو مع المشرف . فعليه القضاء فقط ، وإن خاف على المشرف فقط . وجب عليه القضاء والفدية ؛ لأنه فطر ارتفق به شخصان ، وأما من أفطر لإنقاذ نحو مال غير حيوان . فعليه القضاء فقط مطلقاً ؛ لأنه لم يرتفق به إلّا شخص واحد .

قوله: (إن خافتا على أنفسهما) أي: ولو مع الحمل في الأولى والولد في الثانية. فإن قيل: إنه حينئذٍ فطر ارتفق به شخصان، فكان الظاهر وجوب الفدية في هذه الحالة؟

أجيب: بأن الخوف على أنفسهما مانع من وجوب الفدية ، والخوف على الحمل والولد مقتضٍ له ، فغلب الأول ؛ لأن القاعدة: أنه إذا اجتمع مانعٌ ومقتضٍ . . غُلِبَ المانع على المقتضي .

وقوله: (ضرراً بلحقهما بالصوم؛ كضرر المريض) أي: وهو الذي لا يحتمل عادة، أو الذي يبيح التيمم على الخلاف السابق (٢).

قوله : ( أفطرتا ) أي : وجوباً .

وقوله: (ووجب عليهما القضاء) أي: بلا فدية ؛ كالمريض الذي يرجئ برؤه ، بجامع الخوف على النفس في كل ، ولم يوجب تعالى على المريض إلّا القضاء ؛ كما

<sup>(</sup>١) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ق/١٣٧ ).

<sup>(</sup>٢) انظر ( ٤٤٧/٢ ) .

وَإِنْ خَافَتَا عَلَىٰ أَوْلَادِهِمَا) أَيْ: إِسْقَاطِ ٱلْوَلَدِ فِي ٱلْحَامِلِ، وَقِلَّةِ ٱللَّبَنِ فِي ٱلْمُرْضِعِ.. (أَفْطَرَتَا، وَ) وَجَبَ (عَلَيْهِمَا ٱلْقَضَاءُ) لِلْإِفْطَارِ (وَٱلْكَفَّارَةُ) أَيْضاً.............

هو الظاهر من قوله: ﴿ وَمَن كَانَ مَرِيضًا . . . ﴾ الآية (١) ؛ فإن المتبادر من اقتصاره على القضاء عدم وجوب الفدية ؛ لسكوته عنها .

قوله: (وإن خافتا على أولادهما) أي: فقط دون أنفسهما، وتسمية الحمل ولداً من باب التغليب، أو مجاز الأول، ولا يلزم في المرضع أن يكون الولد ولدها، فالإضافة إليها حينئذٍ ؛ لملابستها له وإن لم يكن ولدها.

وقوله: (أي: إسقاط الولد في الحامل) أي: بالنسبة للحامل، وفي تسمية الحمل ولداً مجاز الأول؛ وإنما عبر به الشارح؛ لمناسبة المتن -

وقوله: ( وقلة اللبن في المرضع ) فيتضرر الولد أو يهلك .

وقوله: ( أفطرتا ) أي : وجوباً .

وقوله: ( ووجب عليهما القضاء للإفطار ) أي: لكونهما أفطرتا.

وقوله: ( والكفارة ) أي: الفدية ، ولو عبر بها . . لكان أولى ؛ لأن الغالب أن الكفارة تنصرف للعظمى عند الإطلاق ، فهاذا من غير الغالب ؛ كما تقدم التنبيه عليه (٢) .

وقوله : ( أبضاً ) أي : كما وجب عليهما القضاء ، ولا فرق في ذلك بين المريضتين والمسافرتين وغيرهما .

نعم؛ إن أفطرتا لأجل المرض أو السفر . . فلا فدية عليهما ، وكذا إن أطلقتا في الأصبح .

والكلام في غير المتحيرة ، أما هي . . فلا فدية عليها ؛ للشك إذا أفطرت ستة عشر يوماً فأقل ؛ لأنها أكثر ما يحتمل فساده بالحيض ، فإن أفطرت أكثر منها . . وجبت الفدية لما زاد ؛ حتى لو أفطرت رمضان كله . . لزمها مع القضاء فدية أربعة عشر يوماً .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ( ١٨٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( ٤٣٨/٢ ) .

ولا تتعدد الفدية بتعدد الأولاد ؛ لأنها وجبت لأجل فوات فضيلة وقت الصوم ؛ كما مر (۱) ، فلا فرق بين اتحاد الولد وتعدده .

قوله: (والكفارة: أن يُخرَجَ عن كل يوم مد) أي: من جنس الفطرة ونوعها وصفتها ، ويعتبر فيه أن يكون فاضلاً عن قوته وقوت عياله وعما يحتاج إليه من مسكن وخادم ؛ كما في زكاة الفطر .

وتصرف الكفارة للفقراء والمساكين دون بقية الأصناف الثمانية ، ولا يجب الجمع بينهما .

وله صرف أمداد منها إلى شخص واحد ؛ لأن كل يوم عبادة مستقلة ، فالأمداد بمنزلة الكفارات ، ولا يجوز له صرف المد إلى شخصين ؛ لأنه تعالى قد أوجب صرف الفدية إلى الواحد ؛ حيث قال : ﴿ فِذْبَةٌ طَعَامُ مِسْكِينِ ﴾ (٢) ، والمد فدية ؛ فلا ينقص عنه .

قوله: ( وهو كما سبق ) أي : في كلامه .

وقوله: ( رطل وثلث ) ، وهو نصف قدح مصري ؛ كما تقدم (٢٠).

وقوله: (ويعبر عنه بالبغدادي) أي: والمعنى واحد؛ لأن بغداد من العراق، فالبغدادي عراقي.

قوله: (والمريض) أي: الذي يرجى برؤه؛ فإنه المراد هنا؛ كما تقدم (1)؛ لأن المريض الذي لا يرجى برؤه قد سبق أنه تجب عليه الفدية (٥)، ولا قضاء عليه؛ لعدم مخاطبته بالصوم.

<sup>(</sup>١) انظر (٢/٤٤٩) .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : ( ١٨٤ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( ٤٤٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ( ٤٤٧/٢ ) .

<sup>(</sup>ه) انظر ( ٤٤٧/٢ ) .

وَٱلْمُسَافِرُ سَفَراً طَوِيلاً)................................

ولمن غلب عليه الجوع أو العطش حكم المريض.

ولا بُدَّ في جواز فطره من مشقة شديدة لا تحتمل عادة ، أو تبيح التيمم على الخلاف السابق ('') ، فإن غلب على ظنه الهلاك أو ذهاب منفعة عضو . . وجب عليه الفطر ، فإذا تركه واستمر صائماً حتى مات ؛ كما يقع من المتعمقين في الدين . . مات عاصياً ، قال تعالى : ﴿ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيّدِيكُم إِلَى النَّهُ لَكَةِ ﴾ ('') ، وقال تعالى : ﴿ وَلَا تَقَدِيكُم إِلَى النَّهُ لَكَةٍ ﴾ ('') ، وقال تعالى : ﴿ وَلَا تَقَدُنُواْ بِأَيّدِيكُم إِلَى النَّهُ لَكَةً ﴾ ('') ،

ويجوز الفطر بالمرض وإن طرأ على الصوم ، بخلاف السفر ؛ فلا بُدَّ أن يكون سابقاً على الصوم ؛ بأن صام ثم سافر على الصوم ؛ بأن صام ثم سافر في أثناء النهار ؛ فلا يجوز له الفطر في هذا النهار .

قوله: (والمسافر) للكن الصوم أفضل له إن لم يتضرر به ؟ لما فيه من تعجيل براءة الذمة وعدم إخلاء الوقت عن العبادة ، أما إذا تضرر به . . فالفطر أفضل ؟ نما في «الصحيحين»: أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً صائماً في السفر قد ظُلِّل عليه ، فقال : «ليس من البر أن تصوموا في السفر» ( أ ) ، بل إن غلب على ظنه تلف نفس أو عضو أو منفعة بسبب الصوم . . حرم عليه ؛ كما قاله الغزالي في «المستصفى» ( ه ) .

ولو لم يتضرر في الحال بالصوم للكن يخشى منه الضرر في المستقبل . . فالفطر أفضل ؟ كما نقله الرافعي عن « التتمة » وأقره (١٠) .

قوله : ( سفراً طويلاً ) أي : بأن يكون مرحلتين فأكثر ، وخرج بذلك : السفر القصير .

<sup>(</sup>١) انظر (٢/٧٤).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : ( ١٩٥ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء : ( ٢٩ ) .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ( ١٩٤٦)، صحيح مسلم ( ١١١٥) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وظلل عليه: أي جعل له ما يظله .

<sup>(</sup>ع) المستصفى ( ١٣٣/١ ـ ١٣٤ ) .

<sup>(</sup>٦) الشرح الكبير ( ٢١٩/٣ ).

وقوله: (مباحاً) أي: غير محرَّم، وخرج به: المحرَّم، وبالجملة: فلا بُدَّ أن يكون سفر قصر.

قوله: ( إن تضررا بالصوم) فيه أن المسافر يجوز له الفطر وإن لم يتضرر به ، فقيد التضرر مُسلَّم في المريض دون المسافر.

نعم ؛ هو قيد في أولوية الفطر ؛ كما يعلم مما مر(١).

قوله: (يفطران) أي: بنية الترخص؛ كالمحصر إذا تحلل؛ فلا بُدَّ من نية التحلل؛ كما قاله البغوي وغيره (٢).

وقوله: (ويقضيان) أي: لفوله تعالى: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ ﴾ أي: فأفطر ﴿ فَيِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ (٣).

قوله: ( وللمريض ) أي: ويجوز للمريض .

وقوله: ( إن كان مرضه مطبقاً ) أي: دائماً ليلاً ونهاراً .

وقوله: (ترك النية من الليل) أي: لقيام العذر به دائماً ، فلو فرض زواله نهاراً مع عدم نيته ليلاً . . لم يجب عليه الإمساك للكن يسن ، وكذلك المسافر إذا أقام في أثناء النهار ، والحامل والمرضع إذا زال خوفهما كذلك ، والصبي إذا بلغ ، والمجنون إذا أفاق ، والكافر الأصلي إذا أسلم ، والحائض والنفساء إذا طهرتا ، فهاؤلاء يسن لهم الإمساك .

وأما الذين يجب عليهم الإمساك . . فالمفطر والمرتد إذا أسلم ، ومن نسي النية ليلاً ، ومن أصبح يوم الشك مفطراً ثم ثبت أنه من رمضان .

قوله: (وإن لم يكن مطبقاً) أي: بل كان متقطعاً.

<sup>(</sup>١) انظر ( ٤٥٣/٢ ) .

<sup>(</sup>۲) التهذيب (۱۷۱/۳) .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : ( ١٨٤ ) .

وقوله: (كما لوكان يحم وقتاً دون وقت) ، وللحمى فوائد؛ فمنها: أن يكتب في ثلاث ورقات: في الأولى: ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكَوْثَرَ ﴾ ، وفي الثانية: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَغْتَرُ ﴾ ، وفي الثانية: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَغْتَرُ ﴾ ، وفي الثالثة: ﴿ إِنَّ شَايِنَكَ هُو ٱلْأَبْتَرُ ﴾ (١) ، ثم يبخر بالورقة الأولى مع حب كزبرة صحيحة وقطعة لبان ذكر على نار طاهرة عند مجيئها له ، فإن عادت له . . بخر بالثانية كذلك ، ثم بالثالثة كذلك أيضاً ، فيشفى بإذن الله تعالى ؛ فقد جرب ذلك .

قوله : ( وكان وقت الشروع ) أي : قبل الفجر الذي هو وقت النية غالباً .

وقوله : ( فله ترك النية ) أي : لقيام العذر به وقت الشروع الذي هو وقت النية .

قوله: ( وإلَّا ) أي : وإن لم يكن وقت الشروع في الصوم محموماً .

وقوله: ( فعليه النية ليلاً ) أي : لانتفاء العذر وقت الشروع الذي هو وقت النية .

ومثله: الحضادون والزراعون والدراسون ونحوهم ؛ فتجب عليهم النية ليلاً ، ثم إن احتاجوا للفطر . . أفطروا ، وإلا . . فلا ، ولا يجوز لهم ترك النية من أصلها ؛ كما يفعله بعض الجهلة .

قوله: (فإن عادت الحمئ واحتاج للفطر . . أفطر ) أي : وإلّا . . فلا ، وكذلك من غلب عليه الجوع أو العطش ، فيجب عليه تبييت النية ، ثم إن احتاج إلى الفطر . . أفطر ، وإلّا . . فلا ، فتشبيهه بالمريض فيما تقدم ليس من كل وجه ، بل في هذا القسم فقط (۲) .

### [صوم النطوع]

قوله: (وسكت المصنف عن صوم التطوع) أي: التنفل؛ وهو التقرب إلى الله تعالى بعبادة ليست فرضاً.

<sup>(</sup>١) سورة الكوثر: (١-٣).

<sup>(</sup>٢) انظر ( ٤٥٣/٢ ) .

ويحرم على المرأة صوم التطوع وزوجها حاضر إلّا بإذنه ؛ لخبر «الصحيحين » : « لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجُها شاهدٌ إلّا بإذنه » (١) .

ويكره إفراد يوم الجمعة بالصوم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا يصم أحدكم يوم الجمعة ، إلّا أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده » ( $^{(Y)}$ ) ، والمعنى في ذلك : أنه يضعفه عن العمل المطلوب في يوم الجمعة .

وكذا إفراد يوم السبت أو الأحد؛ لخبر: « لا تصوموا يوم السبت إلّا فيما افترض عليكم » (٣) ، ولأن اليهود تعظم يوم السبت والنصارئ يوم الأحد، فإن لم يفرد ذلك ، بل وصله بما قبله أو بما بعده . . فلا كراهة .

وأما صوم بقية الأيام . . فمستحب ؛ فيستحب صوم يوم الاثنين والخميس ، بل يتأكد ذلك ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يتحرَّى صومهما ، وقال : « إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال ، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم » ( ، ) .

ويستحب صوم يوم الأربعاء شكراً لله تعالىٰ علىٰ عدم هلاك هاذه الأمة فيه كما أهلك فيه من قبلها.

ويستحب صوم يوم المعراج ، ويوم لا يجد فيه الشخص ما يأكله .

ويكره صوم الدهر \_ غير العيدين وأيام التشريق \_ لمن خاف به ضرراً أو فوت حق ولو مندوباً ، ويستحب لغيره ؛ لإطلاق الأدلة .

قوله: (ومنه: صوم يوم عرفة)، وهو تاسع ذي الحجة، وصومه يكفر ذنوب سنة قبله وسنة بعده؛ كما في خبر مسلم: «صيام يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والتي بعده» (٥٠)، والأحوط: صوم الثامن معه، بل يندب صوم ما قبله من العشر.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ( ٥١٩٢ ) ، صحيح مسلم ( ١٠٢٦ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ١٩٨٥ ) ، ومسلم ( ١١٤٤ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي ( ٧٤٤) ، وأبو داوود ( ٢٤٢١ ) عن سيدتنا الصماء بنت بُسر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (٧٤٦) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم ( ١١٦٢ ) عن سيدنا أبي قتادة رضي الله عنه .

ومحل ندب صومه: لغير الحاج ، أما هو: فإن عرف أنه يصل عرفة ليلاً . . سن له صومه ، وإلا . . سن له فطره .

قوله: (وعاشوراء) بالمد، وحكى بعضهم القصر، وهو عاشر المحرم، وصومه يكفر السنة التي قبله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «وصوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله »(١).

والأحوط: صوم يوم قبله ويوم بعده.

قوله: (وتاسوعاء) هو مُولَّد؛ كما حكاه الصاغاني (٢)، وهو تاسع المحرم، قيال صلى الله عليه وسلم: «لئن بقيت إلىٰ قابل . . لأصومن التاسع »(٣)، فمات

قوله : ( وأيام البيض ) أي : أيام الليالي البيض ؛ وهي الثالث عشر وتالياه ، والأحوط : صوم الثاني عشر معها .

والبيض : صفة لليالي في الحقيقة ؛ كما علم من التقدير السابق ، وصفت بذلك ؛ لأنها تبيض بالقمر من أولها إلى آخرها .

وكذلك يسن صوم أيام الليالي السود ؛ وهي الثامن والعشرون وتالياه ، والأحوط : صوم السابع والعشرين معها على قياس ما مر في أيام البيض ، ووصفت بذلك ؛ لسواد جميع الليل فيها ؛ لعدم القمر .

قوله: (وستة من شوال) أي: لخبر: « من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال . . كان كصيام الدهر » ( ك ) ؛ فإنَّ صيام رمضان بعشرة أشهر وصيام الستة من شوال بشهرين ،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ( ١١٦٢ ) عن سيدنا أبي قتادة رضي الله عنه . -

<sup>(</sup>٢) انظر «المصباح المنير» (ص ٦٤) ، وقال الزبيدي في «تاج العروس» (٣٩٢/٢٠) ، مادة (تسع): (وقول الجوهري وغيره : إنه مولَّدٌ.. فيه نظر ؛ فإن المولَّد هو اللفظ الذي ينطق به غير العرب من المحدّثين، وهذه لفظة وردت في الحديث الشريف، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفصح الخلق وأعرفهم بأنواع الكلام بوحي من الله الحق، فأنى يتصوَّرُ فيها التوليد أو بلحقها التفنيد؟! كما حققه شبخنا).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ( ١٣٤/١١٣٤ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم ( ١١٦٤ ) عن سيدنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه .

فذلك كصيام السنة ، والمراد: أنه كصيامها فرضاً ، وإلّا . . فلا خصوصية لذلك ؛ لأن الحسنة بعشرة أمثالها .

والأفضل: صومها متصلة بيوم العيد متتابعة وإن حصلت السنة بصومها غير متصلة به وغير متتابعة ، بل متفرقة في جميع الشهر وإن لم يصم رمضان ؛ كما نبه عليه بعض المتأخرين .

والظاهر \_ كما قاله بعضهم \_ : حصول السنة بصومها عن قضاء أو نذر .

# فِيْكُنَّالُّنُّ فِي أَحْكَام ٱلِاعْتِكافِ

# ( فِكُنَّالُونُ )

### ( في ) بيان ( أحكام الاعتكاف )

كان الأولى: الترجمة فيه بـ (كتاب) كما فعل في «المنهج» حيث قال: (كتاب الاعتكاف) (1) ؛ لاستقلاله وإن أجيب عنه: بأنه كالتابع للصوم من حيث إنه يسن له أن يعتكف صائماً ؛ ولذلك ذكره عقبه .

وأحكامه أربعة: فإنه قد يكون مندوباً ، وهو الأصل فيه ، وواجباً بالنذر ، وحراماً ؛ كما إذا اعتكفت المرأة بغير إذن زوجها ، ومكروها ؛ كما إذا اعتكفت ذوات الهيئات بإذن أزواجهن ، ولا يكون مباحاً ؛ لأن القاعدة: أن ما أصله الندب لا تعتريه الإباحة .

والاعتكاف: مصدر اعتكف، ويكون لازماً فقط، وأما عكف.. فيستعمل لازماً ومتعدياً؛ يقال: عَكَف يعكُف بضم الكاف وكسرها، من باب نصر وضرب، عكفاً وعكوفاً، ويقال: عَكَفته أعكِفه عكفاً، فهو كرجع ورجعته ونقص ونقصته.

ويسمى الاعتكاف: جواراً ؟ ومنه: ما جاء في حديث عائشة: ( وهو مجاور في المسجد ) (٢٠) ؛ أي : معتكف فيه .

والأصل فيه قبل الإجماع: قوله تعالىٰ: ﴿ وَلَا تُكَثِيْرُوهُنَّ وَأَنَّهُ عَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَجِدِ ﴾ ("). وخبرُ «الصحيحين»: أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأوسط من رمضان (١٠)، ثم اعتكف العشر الأواخر، ولازمه حتى توفاه الله تعالى (٥)، واعتكف

<sup>(</sup>١) منهج الطلاب ( ص ٤٤ ) .

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري ( ۲۹۲ ) ، ومسلم ( ۸/۲۹۷ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : ( ١٨٧ ) .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ( ٢٠٢٧ ) ، صحيح مسلم ( ١١٦٧ ) عن سبدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ( ٢٠٢٦ ) ، صحيح مسلم ( ٣/١١٧٢ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها .

العشر الأول أيضاً (1) ، وورد أنه اعتكف العشر الأول من شوال (٢) ، ومعلوم أن منه يوم عيد الفطر وهو لا يجوز صومه ، فعلم منه : أنه لا يشترط له الصوم ، خلافاً لمن ذهب إلى اشتراطه من الأثمة .

وقد اعتكفت أزواجه من بعده (7) ، وروي : « من اعتكف فُواقَ ناقة . . فكأنما أعتق نَسَمة (7) ، وفُواق الناقة \_ بضم الفاء \_ : ما بين الحلبتين ؛ فإنها تحلب أولاً ثم تترك سويعة يرضعها الفصيل لتدر ، ثم تحلب ثانياً ، والنَّسَمة \_ بفتحات \_ : الرقبة .

وهو بمعناه اللغوي من الشرائع القديمة ؛ قال تعالىٰ : ﴿ وَعَهِدْنَاۤ إِلَىٰٓ إِبْرَاهِمَ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْقَ لِلطَّآلِهِينَ وَالْعَكِهِينَ ﴾ (°) ، وأما بالكيفية الآتية . . فهو من خصوصيات هاذه الأمة (¹) .

قوله: (وهو لغة: الإقامة على الشيء) أي: المداومة والاستمرار عليه، سواء كان بمسجد أو لا، بصفة مخصوصة أو لا، فالمعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي ؟ كما هو الغالب.

وقوله: (من خير أو شر) بيان لـ (الشيء)، فمن الخير قولك: اعتكفت على عبادة الله تعالى: ﴿ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عبادة الله تعالى: ﴿ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَوْكَ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ﴾ (٧) ؛ أي: لن نزال على عبادة العجل مقيمين حتى يرجع إلينا موسى، وكذلك ما في قوله تعالى: ﴿ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَاهِ لَهُمْ ﴾ (١).

قوله : ( وشرعاً : إقامة بمسجد بصفة مخصوصة ) اشتمل هلذا التعريف : على أركانا

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ( ١١٦٧ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ( ٢٠٣٣ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ٢٠٢٦ ) ، ومسلم ( ١١٧٢ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٤) أخرجه العقيلي في « الضعفاء » ( ٣٥/١ ) ، وفيه : « من رابط ، بدل « من اعتكف » ، وانظر « التلخيص الحبير » ( ٣٥/١ ؛ ٢٠٠ ). (٥) سورة البقرة : ( ١٢٥ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « حاشية القليوبي على شرح الغاية ؛ ( ق/٧٠ ) رقم : ( ٤٠٨١٨ ) .

<sup>(</sup>٧) سورة طئه : ( ٩١ ) .

<sup>(</sup>٨) سورة الأعراف: ( ١٣٨ ).

الاعتكاف الأربعة ؛ وهي: اللبث ، والمسجد المعتكف فيه ، والشخص المعتكف ، والنية ، للكن بعضها بطريق التصريح ؛ وهو اللبث والمسجد ؛ فإن الإقامة هي اللبث ، وبعضها لا بطريق التصريح ؛ وهو الشخص ؛ فإن الإقامة تستلزم المقيم ، والنية التي أشار إليها بقوله : ( بصفة مخصوصة ) ، كما أشار به إلى شروط الشخص المعتبرة في المعتكف الآتية ، ولو قال كما قال غيره : ( من شخص مخصوص بنية ) (1) . . لكان أوضح .

قوله: ( والاعتكاف سنة ) أي : طريقة .

وقوله: (مستحبة) أي: مطلوبة ، فاندفع ما يقال: لا معنى لوصف السنة بالمستحبة ؛ لأن السنة والمستحبة بمعنى واحد ، ولك حمل السنة على معناها المشهور ؛ وهو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه ، ويكون قوله: (مستحبة) للتأكيد ، والأول أولى ؛ لأن قوله: (مستحبة) يكون تأسيساً ، والتأسيس خير من التوكيد .

وقد عرفت أنه يجب بالنذر ، ويحرم ؛ كما إذا اعتكفت المرأة بغير إذن زوجها ، ويكره ؛ كما إذا اعتكفت ذوات الهيئات بإذن أزواجهن (٢) .

قوله: (في كل وقت) أي: ليلاً كان أو نهاراً في رمضان وغيره حتى أوقات الكراهة وإن تحراها؛ وذلك لإطلاق الأدلة، وقد ورد أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله؛ إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، قال: « أَوْفِ بنذرك »، فاعتكف ليلة أيسترط الصوم في الاعتكاف.

قوله : ( وهو في العشر الأواخر من رمضان أفضل منه في غيره ) أي : أن الاعتكاف

<sup>(</sup>١) المجموع ( ٤٦٨/٦ ) ، فتح الوهاب ( ١٤٧/١ ) ، الإقتاع ( ٢٢٦/١ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر (۲/۹۶۶).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ٢٠٤٣ ) ، ومسلم ( ١٦٥٦ ).

حال كونه في العشر الأواخر أفضل من نفسه حال كونه في غير العشر الأواخر الصادق بكل من العشر الأوسط والأول من رمضان ، وبغير رمضان بالكلية .

والأواخر بصيغة الجمع - كما في بعض النسخ - نظراً لمعنى العشر ، وفي بعض النسخ : ( العشر الأخير ) بالإفراد ؛ نظراً للفظه (١٠) .

قوله: ( لأجل طلب ليلة القدر ) أي: لأجل طلب الاطلاع عليها فيحييها ؟ لما في « الصحيحين »: « من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً . . غفر له ما تقدم من ذنبه » ( ٢ ) .

وأعلى مراتب إحيائها: أن يحيي كل الليل بأنواع العبادة ؛ كالصلاة والقراءة وكثرة الدعاء المشتمل على قوله: اللهم ؛ إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني .

وأوسطها: أن يحيي معظم الليل بما ذكر.

وأدناها : أن يصلي العشاء في جماعة ويعزم علىٰ صلاة الصبح في جماعة .

ولا يختص فضلها بمن اطلع عليها ، بل يحصل لمن أحياها وإن لم يطلع عليها ، خلافاً لقول النووي في « شرح مسلم » : ( ولا ينال فضلها إلّا من أطلعه الله عليها ) ( ) .

نعم ؛ حال من اطلع عليها أكمل إذا قام بوظائفها .

ويندب إخفاؤها لمن رآها ؛ لأنها فضيلة ، والفضيلة ينبغي كتمها .

وهي أفضل ليالي السنة في حقنا ، للكن بعد ليلة المولد الشريف ، ويلي ليلة القدر ليلة الإسراء ، ثم ليلة عرفة ، ثم ليلة الجمعة ، ثم ليلة النصف من شعبان ، وأما بقية الليالي . . فهي مستوية ، والليل أفضل من النهار ، وأما في حقه صلى الله عليه وسلم . . فالأفضل : ليلة الإسراء والمعراج ؛ لأنه رأى ربه فيها .

وإنما كانت أفضل الليالي في حقنا ؛ لأن العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ؛

<sup>(</sup>١) انظر تفصيل هنذه المسألة في « فتاوي السبكي » ( ٦٤١/٢ ـ ٦٤٢ ) فإنه ذكر فيها تحقيقاً نفيساً .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ( ١٩٠١ ) ، صحيح مسلم ( ٧٦٠ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح مسلم ( ٦٦/٨ ) .

كما قال تعالىٰ : ﴿ لَيَلَةُ الْقَدّرِ خَيْنُ مِنْ أَلْفِ شَهْرِ ﴾ (١) ؛ أي : العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر .

وسميت بذلك ؛ لأنها ذات قدر وشرف ، أو لتقدير الأشياء فيها ، قال تعالى : ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُ أَمْرِ حَكِيمٍ ﴾ (١) فالضمير راجع إلى ليلة القدر عند الجمهور من المفسرين ، وبعضهم رجعه لليلة النصف من شعبان (١) ، فتقدر الأشياء وتثبت في الصحف فيها وتسلم لأربابها من الملائكة في ليلة القدر .

وهي من خصوصيات هاذه الأمة (١)، وهي باقية إلى يوم القيامة، وما ورد من رفعها . . فمعناه : رفع تعيينها وعلمها بخصوصها ، لا أنها رفعت من أصلها .

ومن علاماتها: أنها تكون لا حارة ولا باردة ، وأن تطلع الشمس صبيحتَها بيضاءَ ليس فيها كثير شعاع .

ويندب أن يجتهد الشخص في يومها كما يجتهد في ليلتها .

قوله: (وهي عند الشافعي رضي الله عنه منحصرة في العشر الأخير) (°)؛ أي: أفراده وأزواجه، فلا فرق بينهما في احتمال كلِّ لها وإن كانت الأوتار أرجاها؛ كما سيذكره الشارح (٢).

وقوله: (فكل ليلة منه محتملة لها) تفريع على ما قبله؛ ولذلك قال المتولي: (يستحب التعبد في كل ليالي العشر حتى يحوز الفضيلة على اليقين) (٧٠)، وعند غير الشافعي: أنها دائرة في السنة؛ فينبغي أن يجتهد في كل لياليها طلباً لها.

<sup>(</sup>١) سورة القدر: (٣).

<sup>(</sup>٢) سورة الدخان : (٤) .

<sup>(</sup>٣) انظر « تفسير الطبوي » ( ١٠/٢٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ( الخصائص الكبرئ » ( ٢٠٧/٢ ) .

<sup>(</sup>۵) انظر «الحاوي الكبير» ( ۳۵۵/۳).

<sup>(</sup>٦) انظر ( ٢/٤/٤ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر ﴿ أسنى المطالب » ( ٤٢١/١ ) .

قوله: (لنكن ليالي الوتر أرجاها) استدراك على قوله: (منحصرة في العشر الأخير) مع قوله: (فكل ليلة منه محتملة لها) لأن ظاهره: أن جميع لياليه مستوية، فدفع ذلك بالاستدراك.

والراجع: أنها تلزم ليلة بعينها ، فلا تنتقل عنها ، وقيل: إنها منتقلة ؛ فتارة تكون ليلة حادي وعشرين ، وهلكذا ، وعليه جرى الصوفية ، وذكروا لذلك ضابطاً ، وقد نظمه بعضهم بقوله (١٠):

وَإِنْ كَانَ يَوْمُ السَّبْتِ أَوَّلَ صَوْمِنَا وَإِنْ كَانَ يَوْمُ السَّبْتِ أَوَّلَ صَوْمِنَا وَإِنْ هَلَّ يَوْمُ الصَّوْمِ فِي أَحَدٍ فَفِي وَإِنْ هَلَّ بِالْإِثْنَيْسِنِ فَاعْلَمْ بِأَنَّهُ وَيَوْمَ الثَّلَاثَا إِنْ بَدَا الشَّهْرُ فَاعْتَمِدْ وَيَوْمَ الثَّلَاثَا إِنْ جَدَا الشَّهْرُ فَاعْتَمِدْ وَيَوْمَ الْأَرْبِعَا إِنْ هَلَّ يَا مَنْ يَرُومُهَا وَيَوْمَ الْخَمِيسِ إِنْ بَدَا الشَّهْرُ فَاجْتَهِدْ

فَفِي تَاسِعِ الْعِشْرِينَ خُلْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَحَادِي وَعِشْرِينَ اعْتَمِدْهُ بِلَا عُلْدِ سَابِعِ الْعِشْرِينَ مَا رُمْتَ فَاسْتَقْرِ بُوَافِيكَ نَيْلُ الْوَصْلِ فِي تَاسِعِ الْعِشْرِ عَلَىٰ خَامِسِ الْعِشْرِينَ تَحْظَىٰ بِهَا فَادْرِ فَدُونَكَ فَاطْلُبْ وَصْلَهَا سَابِعَ الْعِشْرِ تُوَافِيكَ بَعْدَ الْعِشْرِ فِي لَيْلَةِ الْوِشْرِ

واختار في «المجموع» و«الفتاوى» القول بأنها منتقلة (١٠) ، وكلام الشافعي رضي الله عنه في الجمع بين الأحاديث يقتضيه ؛ ولذلك قال في «الروضة»: (وهو قوى) (٥٠) .

قوله : ( وأرجئ ليالي الوتر : ليلة الحادي أو الثالث والعشرين ) أي : كما

<sup>(</sup>۱) انظر « حاشية البجيرمي على الخطيب » ( ٣٥٦/٢) ، وقوله : ( سابع العشرين ) لا يخفى ما في وزنه على من له إلمام بفن العروض ، وقوله : ( في تاسع العشر ) ، وكذلك قوله : ( سابع العشر ) و( توافيك بعد العشر ) كلَّ ذلك بكسر العين ؛ أي : العشرين . اهـ من هامش ( أ ) والكاستلية والعامرة .

<sup>(</sup>٢) أي : العشرين وقد وافق يوم الجمعة . اهـ مؤلف . اهـ من هامش ( هـ ) .

<sup>(</sup>٣) أي : العشرين وقد وافق يوم الأحد . اهـ مؤلف . اهـ من هامش ( هـ ) .

<sup>(</sup>٤) المجموع ( ٤٥٨/٦ ) ، فتاوي النروي ( ص ١٨٢ ) .

<sup>(</sup>٥) روضة الطالبين ( ٢٨٩/٢ ).

﴿ وَلَهُ ﴾ أَيْ : لِلاَّعْتِكَافِ ﴿ شَرْطَانِ ﴾ : أَحَدُهُمَا : ﴿ ٱلنِّيَّةُ ﴾ ، . . . . . . . . . . . . . . .

يدل للأول: خبر الشيخين (١)، وللثاني: خبر مسلم (٢).

وعن ابن عباس: أنها ليلة سبع وعشرين ؛ أخذاً من قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَتَوْلَتُهُ فِي لَيَلَةِ وَعَن ابن عباس: أَنهَا ليلة سبع وعشرين ؛ أخذاً من قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَتَوْلَتُهُ فِي كَنْمَاتُ مُقَدِّرٍ . . . ﴾ إلى ﴿ سَلَمٌ هِيَ ﴾ السابعة والعشرون من كلمات سورة ، وهي كناية عن ليلة القدر ('') ، وعليه العمل في الأعصار والأمصار ، وهو مذهب أكثر أهل العلم ، وفيها نحو الثلاثين قولاً .

#### [شروط الاعتكاف]

قوله: ( وله ) أي : لصحته وتحققه .

وقوله: (شرطان) أي: ركنان، فمواده بالشرط هنا: ما لا بُدَّ منه، فيصدق بالركن، وبقي ركنان؛ لأن أركانه أربعة؛ كما مر (٥)، ذَكَرَ منها النية واللبث، وتَرَكَ المسجد، بمعنى أنه لم يذكره على وجه العد استقلالاً وإن ذكره على وجه أنه من تتمة الثاني؛ حيث قال: (واللبث في المسجد)، وترك أيضاً المعتكف، للكنه يعلم من كلامه لتزاماً؛ فإن اللبث يستلزم اللابث؛ وهو المعتكف، وقد صرح به الشارح؛ حيث قال: (وشرط المعتكف ...) إلخ.

قوله: ( النية ) أي: بالقلب ؛ كغيره من العبادات ، خلافاً لمن قال: لا بُدَّ أن تكون باللسان .

وتكفيه نيته وإن طال مكثه، ثم إن أطلق الاعتكاف ؛ بأن لم يقدر له مدة ، سواء كان منذوراً أو مندوباً ؛ كأن قال في الأول : لله عليّ أن أعتكف ، نويت الاعتكاف المنذور ، وفي الثاني : نويت الاعتكاف ، وأطلق فيهما ، ثم خرج من المسجد بلا عزم عود . . انقطع اعتكاف ، سواء أَخَرج لتبرز أم لغيره ، فإن عاد . . جدد النية ، وإن

١١) صحيح البخاري ( ٨١٣ ) ، صحيح مسلم ( ٢١٥/١١٦٧ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .

٢١) صحيح مسلم ( ١١٦٨ ) عن سيدنا عبد الله بن أنيس رضي الله عنه .

٣١) سورة القدر : ( ١ ـ ٤ ) .

<sup>.</sup> ٤) أورده الماوردي في « النكت والعيون » ( ٣١٢/٦ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما .

اه) انظر (۲/۲۱) ،

خرج من المسجد مع العزم على العود . . كان هذا العزم قائماً مقام النية ، فلا يحتاج لتجديدها عند العود .

وإن قيده بمدة منذوراً كان أو مندوباً ؛ كأن قال في الأول: لله علي أن أعتكف شهراً ، نويت الاعتكاف شهراً ، ثم خرج من المسجد لغير تبرز ؛ كالأكل ونحوه . . انقطع اعتكافه ، فإن عاد . . جدد النية ، ما لم يعزم على العود بها عند خروجه ، وإلا . . قام هنذا العزم مقام النية ؛ كما في سابقه ، وإن خرج لتبرز . . لم ينقطع ، فلا يجب تجديدها عند عوده ؛ لأنه لا بُدَّ منه ، فهو كالمستثنى عند النية .

وإن شرط التتابع في مدته منذوراً كان أو مندوباً ؛ كأن قال في الأول: لله عليً أن أعتكف شهراً متتابعاً ، نويت الاعتكاف المنذور ، وفي الثاني : نويت الاعتكاف شهراً متتابعاً ، ثم خرج من المسجد لعذر لا يقطع التتابع تبرزاً كان أو غيره ؛ كنسيان للاعتكاف وإن طال زمنه ، وحيض لا تخلو المدة عنه غالباً ، ومرض لا يمكن المقام معه في المسجد ؛ كما سيأتي (١) . . لم ينقطع اعتكافه ، فلا يلزمه تجديد النية عند العود ، للكن يجب قضاء زمن خروجه ، إلّا زمن نحو تبرز مما لم يطل زمنه عادة ؛ كالأكل ؛ فلا يجب قضاؤه ؛ لأنه لا بُدّ منه ، فكأنه مستثنى ، بخلاف ما يطول زمنه ؛ كالمرض والحيض .

وإن خرج لعذر يقطع التتابع ؛ كعيادة مريض ، وزيارة قددم ، ووضوء مع إمكانه في المسجد . . انقطع اعتكافه ، ووجب الاستئناف في المنذور ، ولا يجب في المندوب .

وهل الأفضل للمتطوع بالاعتكاف الخروج لعيادة المريض ، أو إدامة الاعتكاف ؟ قال الأصحاب : هما سواء ، للكن محل التسوية : في عيادة الأجانب ، أما عيادة الأقارب ونحوهم ؛ كالأصدقاء والجيران . . فهي أفضل ، لا سيما إن علم أنه يشق

<sup>(</sup>١) انظر ( ٢/١٧٤ ـ ٢٧٤ ) .

وَيَنْوِي فِي ٱلِآعْتِكَافِ ٱلْمَنْذُورِ ٱلْفَرْضِيَّةَ . ( وَ ) ٱلثَّانِي : ( ٱللَّبْثُ فِي ٱلْمَسْجِدِ ) ، . . . . . . .

عليهم عدم عيادتهم ، وعبارة القاضي مصرحة بذلك ، وهو الظاهر (١) ، خلافاً لقول ابن الصلاح : ( إن الخروج لها خلاف السنة ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يخرج لها ) (٢٠) .

قوله: (وينوي في الاعتكاف المنذور . . . ) إلخ ، أما الاعتكاف المندوب . . فيكفي فيه أن يقول : نويت الاعتكاف ، أو سنة الاعتكاف .

وقوله: (الفرضية) أي: فيقول: نويت الاعتكاف المفروض، أو فرض الاعتكاف، ويقوم مقام ذلك أن يقول: نويت الاعتكاف المنذور، قال بعضهم: (ويقع جميعه فرضاً وإن طال مكنه).

ونوزع فيه : بأنَّ ما يمكن تَجَزُّؤه يقع أقل ما ينطلق عليه الاسم فرضاً والباقي نفلاً ؟ كالركوع ومسح الرأس ؛ فمقتضاه أن يكون هنا كذّلك .

ووجهه بعضهم: بأنا لو قلنا: إنه لا يقع جميعه فرضاً.. لاحتاج الزائد إلى نية، ولم يقولوا به، بخلاف الركوع ومسح الرأس مثلاً (٣).

قوله: (اللبث) أي: المكث حقيقةً أو حكماً ، فيشمل: التردد في جهات المسجد ، وأما المرور ـ وهو أن يدخل من باب ويخرج من آخر ـ . . فلا يحصل الاعتكاف به على المعتمد ، وقيل: يحصل به ، للكن بشرط وقوع النية حال السكون ، بخلاف اللبث الشامل للتردد ؛ فلا يشترط فيه وقوع النية حال السكون على المعتمد ، بل يكفي وقوعها في أول دخوله .

قوله: (في المسجد) أي: الخالص المسجدية، فلا يصح الاعتكاف في غير المسجد؛ كالمدارس والرُّبُط ومصلى العيد، وقيل: إذا أعدت المرأة لصلاتها محلاً من بيتها يكون كالمسجد.. فلها الاعتكاف فيه.

<sup>(</sup>١) المجموع (١١/٦٥).

<sup>(</sup>۲) شرح مشكل الوسيط (۲/۵۷۵).

<sup>(</sup>٣) قوله: ( بخلاف الركوع ) أي : فإنه لا يحتاج إلىٰ نية . اهـ من هامش ( أ ) .

ولا في المسجد المشاع ، بخلاف التحية ؛ فإنها تصح فيه .

ويكفي في المسجد الظن بالاجتهاد ، ومنه: رحبته القديمة ، وهي ما أعد لحفظه ، بخلاف الحادثة ؛ كرحبة باب المزينين ؛ فلا يصح الاعتكاف فيها ، ومنه أيضاً : روشنه المتصل به ، وكذا هواؤه ، فيصح الاعتكاف على سطح المسجد وعلى غصن شجرة في هوائه ، سواء كان أصلها فيه أو كان خارجاً عنه ، وكذا إذا كان أصلها في المسجد وغصنها خارجه ؛ كالروشن .

ولا يجب الجامع ، خلافاً لمن أوجبه .

نعم ؛ هو أولىٰ ؛ خروجاً من الخلاف ، ولكثرة الجماعة فيه .

نعم ؛ لو نذر مدة متتابعة فيها يوم جمعة وهو ممن تلزمه الجمعة ولم يشترط الخروج لها . . وجب الجامع ؛ لأن الخروج لها حينئذٍ يبطل تتابعه .

ولو عين في نذره مسجداً.. لم يتعين ، فيكفيه غيره ، إلا مسجد مكة أو المدينة أو الأقصى ؛ فلا يقوم غيرها مقامها ؛ لمزيد فضلها ، قال صلى الله عليه وسلم : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ؛ مسجدي هنذا ، والمسجد الحرام ، والمسجد الأقصى » (۱) ، وهنذا لا يدل على أنه لا تسن زيارة الأولياء ؛ لأن المقصود زيارة المكين ؛ وهو الولى ، لا المكان ، كما هو المراد من الحديث .

ويقوم مسجد مكة مقام الأخيرين ؛ لمزيد فضله عليهما ، ويقوم مسجد المدينة مقام المسجد الأقصى ؛ لمزيد فضله عليه .

ولو وقف إنسان نحو فروة \_ كسجادة \_ مسجداً: فإن لم يثبتها حال الوقفية بنحو تسمير . . لم يصح ، وإن أثبتها حال الوقفية بذلك . . صح وإن أزيلت بعد ذلك ؛ لأن الوقفية إذا ثبتت لا تزول ، وبهاذا يلغز فيقال : لنا شخص يحمل مسجده على ظهره ؛ ويصح اعتكافه عليها حينئذ .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ١١٨٩ )، ومسلم ( ١٣٩٧ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

وَلَا يَكْفِي فِي ٱللَّبْثِ قَدْرُ ٱلطُّمَأْنِينَةِ ، بَلِ ٱلزِّيَادَةُ عَلَيْهِ ؛ بِحَيْثُ يُسَمَّىٰ ذَلِكَ ٱللَّبْثُ عُكُوفاً .
 وَشَرْطُ ٱلْمُعْتَكِفِ : إِسْلَامٌ ، وَعَقْلٌ ، وَنَقَاءٌ عَنْ حَبْضٍ وَنِفَاسٍ وَجَنَابَةٍ ؛ فَلَا يَصِحُ ٱعْتِكَافُ كَافِرٍ ، وَمَجْنُونٍ ، وَحَائِضٍ ، وَنُفَسَاءَ ، وَجُنُبٍ ، وَلَوِ ٱرْتَدَّ ٱلْمُعْتَكِفُ أَوْ سَكِرَ . . بَطَلَ ٱعْتِكَافُهُ .

قوله: (ولا يكفي في اللبث قدر الطمأنينة)، وهو قدر: سبحان الله.

وقوله: ( بل الزيادة عليه ) أي: بل يكفي الزيادة على قدر الطمأنينة .

وقوله: ( بحيث . . . ) إلخ: تصوير للزيادة المذكورة .

وقوله: (عكوفاً) تقدم أنه مصدر عكَف يعكِف بضم الكاف وكسرها، من باب دخل وجلس (۱).

قوله: (وشرط المعتكف . . . ) إلخ ؛ أي : شروطه ؛ لأنه ذكر شروطاً ثلاثة ، فهو مفرد مضاف يعم ، وهذا هو الركن الرابع ؛ كما تقدم التنبيه عليه (٢٠) .

قوله : ( إسلام ) أي : ابتداءٌ ودواماً .

وقوله: (وعقل) أي: تمييز، ولا يشترط فيه بلوغ؛ فيصح اعتكاف الصبي المميز. وقوله: (ونقاء عن حيض ونفاس وجنابة) أي: خلوص وطهر منها، وعبارة «المنهج»: (وخلو عن حدث أكبر) (٢٠)، وهي أخصر.

وقوله: ( فلا يصح . . . ) إلخ : تفريع على مفاهيم الشروط .

وقوله: (كافر) أي: لعدم صحة نيته للعبادة.

وقوله: ( ومجنون ) أي: لعدم صحة نيته أيضاً.

وقوله : ( وحائض ونفساء وجنب ) أي : لحرمة مكث كل منهم بالمسجد .

قوله: (ولو ارتد المعتكف أو سكر . . بطل اعتكافه) أي : إذا كان السكران متعدياً بالسكر ، بخلاف ما إذا لم يكن متعدياً به ؛ فلا يبطل به ؛ كالجنون والإغماء ؛ للعذر .

<sup>(</sup>١) انظر ( ٤٥٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( ٤٦١/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) منهج الطلاب ( ص ٤٢ ).

وكما يبطل بالردة والسكر مع التعدي به . . يبطل بحيض ونفاس تخلو عنهما المدة غالباً ؛ بأن تكون خمسة عشر يوماً فأقل في الحيض ، وتسعة أشهر فأقل في النفاس ، بخلاف حيض ونفاس لا تخلو عنهما المدة غالباً ؛ بأن تكون أكثر من خمسة عشر يوماً في الحيض ، وأكثر من تسعة أشهر في النفاس .

وبالخروج من المسجد بغير عذر ، أو لإقامة نحو حد ثبت بإقراره لا ببينة ، أو لاستيفاء حق تعدَّىٰ بالمطل فيه علىٰ ما سيأتي في قوله : ( ولا يخرج من الاعتكاف . . . ) إلخ .

وبالجنابة المفطرة ؛ كما سيأتي في قوله: (ويبطل الاعتكاف بالوطء ...) إلخ (1) ، بخلاف الجنابة غير المفطرة ؛ كما لو وطئ ناسياً أو مكرهاً أو جاهلاً معذوراً ، أو كانت باحتلام ونحوه إن بادر بطهره ، فإن لم يبادر به .. بطل اعتكافه ؛ كما يؤخذ من «المنهج» و«شرحه» (1) .

قوله: (ولا يخرج المعتكف من الاعتكاف المنذور) أي: ولا يخرج المعتكف من المسجد في الاعتكاف المنذور.

والكلام مفروض في المنذور المقيد بالمدة المتتابعة ؛ لأنه هو الذي لا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد فيه إلّا لما سيذكره من الأعذار (٣) ، بخلاف المطلق والمقيد بمدة من غير تتابع ؛ فإنه يجوز له الخروج منه فيهما ولو لغير عذر ، للكن ينقطع اعتكافه ، ويجدد النية عند عوده ، إلّا إذا عزم على العود فيهما ، أو كان خروجه لتبرز في الثاني ؛ كما مر (١) ؛ ولذلك نظروا في قول الشيخ الخطيب بعد قول المصنف : ( ولا يخرج من الاعتكاف المنذور ) : ( ولو غير مقيد بمدة ولا تتابع ) (٥) ، فهاذه الغاية فيها نظر .

<sup>(</sup>١) انظر ( ٤٧٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) منهج الطلاب ( ص ٤٢ ) ، فتح الوهاب ( ١٥٢/١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( ٤٧١/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ( ٤٦٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) الإقناع (١/٨٢٢).

وكان الأولىٰ أن يقول: (ولا يخرج من الاعتكاف المنذور المقيد بالمدة والتتابع). وأجيب: بأنه فهم أن المراد: ولا يخرج من الاعتكاف على الاعتكاف؛ لأنه ينقطع بخروجه على التفصيل المار إلّا للأعذار الآتية (١)، والأقعد: الأول.

قوله: ( إلَّا لحاجة الإنسان ) أي : فيخرج المعتكف لها .

ولا يكلف في خروجه لها الإسراع ، بل يمشي على سجيته وطبيعته .

وله في خروجه لقضاء حاجته عيادة مريض وزيارة قادم وصلاة جنازة وإن تعدد كل منها ، ما لم يعدل عن طريقه في الكل ، ولم يطل وقوفه في الأولين ، ولم ينتظرها في الأخيرة ، فإن عدل عن طريقه في الكل ، أو طال وقوفه في الأولين ، أو انتظرها في الأخيرة . . ضر .

وإذا فرغ من قضاء حاجته . . فله أن يتوضأ خارج المسجد وإن كان لا يجوز الخروج له استقلالاً مع إمكانه في المسجد ، لأنه يقع هنا تبعاً .

ولا يجب قضاء حاجته في غير داره ؛ كميضأة المسجد ودار صديقه المجاورة له إن كان يحتشم ذلك ؛ للمشقة في الأولى ، والمنة في الثانية ، بل يذهب إلى داره التي لم يفحش بعدها عن المسجد إذا لم يكن له دار أخرى أقرب منها ، فإن كان له دار أخرى أقرب منها ، فإن كان له دار أخرى أقرب منها . لم يذهب إلى تلك الدار ؛ لاغتنائه بالأفرب منها ، أما التي فحش بعدها . . فليس له الذهاب إليها ، إلا إذا لم يجد بطريقه مكاناً لائقاً به ؛ لاحتمال أن يأتيه البول في رجوعه ؛ فيذهب . . . وهلكذا ، فيبقى طول يومه في الذهاب والرجوع .

وضبط البغوي الفحش: بأن يذهب أكثر الوقت في الذهاب إلى الدار؛ كأن يكون وقت الاعتكاف يوماً، فيذهب ثلثاه ويبقئ ثلثه (٢٠).

قوله: ( من بول وغائط وما في معناهما ) بيان لـ ( حاجة الإنسان ) .

<sup>(</sup>١) انظر ( ٤٧١/٢ ــ ٤٧٣ ) .

<sup>(</sup>٢) التهذيب ( ٢٢٩/٣ ) .

وقوله: ( كغسل جنابة ) أي : وكإخراج ريح ؛ فإنه يكره إخراج الريح في المسجد . وكالأكل ؛ لأن من شأنه أن يستحيا منه وإن جرت العادة بالأكل فيه .

والمراد: الجنابة غير المفطرة؛ كالجنابة من نحو احتلام؛ لأن الجنابة المفطرة تبطله؛ كما مر(١١)، وسيأتي (٢).

قوله : ( أو عذر ) هو عطف علىٰ ( حاجة الإنسان ) .

ولا يختص العذر بما ذكره المصنف (<sup>٦)</sup> ، بل منه : نسيان الاعتكاف وإن طال زمنه ، والخوف من لص أو حريق ، والأذان من مؤذن راتب إلى منارة منفصلة عن المسجد قريبة منه وقد اعتاد الراتب صعودها وألف الناس صوته .

ومثل الأذان: التسبيح آخر الليل المسمئ بالأولئ والثانية والأبد، وما يفعل قبل أذان الجمعة من قراءة الآية والسلام ؛ لجريان العادة بذلك ؛ لأجل التهيؤ لصلاة الصبح وصلاة الجمعة .

ولو ظهر الشعار بالأذان على السطح . . امتنع الخروج إلى المنارة ؛ كما بحثه الأذرعي ؛ لعدم الحاجة إليه (٤٠٠) .

ولو شرط الخروج ؛ لعارض مباح مقصود غير مناف للاعتكاف ؛ كلقاء سلطان أو حاج . . صح الشرط ؛ لأن الاعتكاف إنما يلزم بالالتزام ، فيجب بحسب ما التزمه ، بخلاف ما لو شرط الخروج لغير عارض ؛ كأن قال : إلا أن يبدو لي ، أو لعارض محرم ؛ كسرقة ، أو غير مقصود ؛ كتنزه ، أو مناف للاعتكاف ؛ كجماع ؛ فلا يصح الشرط في ذلك كله ، بل لا ينعقد نذره .

قوله: ( من حيض أو نفاس ) بيان للعذر .

ومحل ذلك: إذا كانت مدة الاعتكاف لا تخلو عنهما غالباً ؛ بأن كانت تزيد على

<sup>(</sup>١) انظر ( ٤٧٠/٢ ) . -

<sup>(</sup>٢) انظر ( ٢/٤٧٤ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( ٤٧١/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) قوت المحتاج ( ٥٩٢/١ ـ ٩٩٠ ) .

خمسة عشر يوماً في الحيض ، وعلى تسعة أشهر في النفاس ؛ لاحتمال طروها في هذذه لمدة .

بخلاف ما إذا كانت المدة تخلو عنهما غالباً ؛ بأن كانت خمسة عشر يوماً فأقل في نحيض ، وتسعة أشهر فأقل في النفاس ؛ كما مر (١) ؛ لتقصيرها ؛ فإنها متمكنة من أن تعتكف عقب طهرها .

قوله: (فتخرج المرأة من المسجد لأجلهما) أي: وجوباً ؛ لتحريم المكث فيه عليها حالة الحيض أو النفاس ، ومثلهما: الجنابة من نحو الاحتلام ؛ فيجب الخروج على الجنب من المسجد للغسل منها فوراً ، فإن لم يبادر . . ضر ؛ كما مر (٢٠) .

قوله: (أو عذر من مرض) أي: ولو جنوناً أو إغماءً ؛ فلا يبطل الاعتكاف بالخروج نهما ، ولو بقي في المسجد مع الإغماء . . حسب زمنه من مدة الاعتكاف ، بخلاف ما نو بقي مع الجنون ؛ فلا يحسب زمنه ؛ لأن المجنون ليس أهلاً للعبادة .

وقوله: (لا يمكن المُقام معه) بضم الميم ؛ أي: يشق الإقامة مع ذلك المرض في المسجد، فالمراد بعدم الإمكان: المشقة، لا التعذر ولا التعسر؛ كما يؤخذ من قول الشارح: (بأن كان يحتاج لفرش . . . ) إلخ ؛ لأن غرضه به تصوير عدم الإمكان.

فلو تحمل المشقة ولم يخرج من المسجد مع المرض . . حسب زمنه من مدة الاعتكاف .

قوله: (كإسهال)، ومما جرب له: حب الرشاد وبزر القطونا، فيؤخذ منهما جزءان، ويحمصان ويدقان معاً، ويسف منهما على الريق كل يوم نحو ثلاثة دراهم وقوله: (وإدرار بول) أي: تتابعه، ومما جرب له: الحمص مع الخل البكر، فينقع

انظر (۲/۰/۲).

<sup>\*\*</sup> نظر (۲/۲۶).

وَخَرَجَ بِقَوْلِ ٱلْمُصَنِّفِ: (لَا يُمْكِنُ ...) إِلَخ: ٱلْمَرَضُ ٱلْخَفِيفُ؛ كَحُمَّىٰ خَفِيفَةٍ؛ فَلَا يَجُوزُ ٱلْخُرُوجُ مِنَ ٱلْمَسْجِدِ بسَبَبها. (وَيَبْطُلُ) ٱلِأَعْتِكَافُ (بِٱلْوَطْءِ).........

الحمص في الخل ثلاثة أيام ، ثم يأكل الحمص ويشرب عليه الخل .

قوله: (وخرج بقول المصنف: لا يمكن . . . إلخ) أي : لأنه قيد في جواز الخروج لعذر المرض.

وقوله: ( المرض الخفيف) أي: الذي يمكن المقام معه في المسجد؛ بمعنىٰ أنه لا يشق معه ذلك.

وقوله: (كحمىٰ خفيفة) أي: وكصداع خفيف.

وقوله: (فلا يجوز الخروج . . .) إلخ ؛ أي : فيحرم في الاعتكاف المنذور المقيد بالمدة والتتابع ؛ كما هو فرض الكلام ، فهلذا يؤيد ما سبق من أن قول المصنف : (ولا يخرج من الاعتكاف . . .) إلخ (1) . . مفروض في الاعتكاف المنذور المقيد بالمدة والتتابع ؛ لأن الاعتكاف المطلق والمقيد بالمدة من غير تتابع يجوز الخروج من المسجد فيهما وإن كان ينقطع به الاعتكاف على ما مر (1) .

وقوله : ( بسببها ) أي : بسبب الحمى الخفيفة ، ولو قال : ( بسببه ) ، ويكون الضمير راجعاً لـ ( المرض الخفيف ) . . لكان أقعد .

قوله: (ويبطل الاعتكاف) أي: المنذور وغيره، سواء المطلق والمقيد بالمدة المتتابعة أو غير المتتابعة ؛ كما هو قضية إطلاقه.

قوله: ( بالوطء ) أي: لمنافاته العبادة البدنية .

ولا فرق بين أن يكون الوطء في المسجد أو خارجه عند خروجه لقضاء حاجة أو نحوها .

ولا يخالف ذلك: قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُكِشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِ ﴾ (")؛ لأن

<sup>(</sup>١) انظر (٢٠/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر (٢/٠/٤).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : ( ١٨٧ ) .

مُخْتَاراً ، ذَاكِراً لِلِاعْتِكَافِ ، عَالِماً بِٱلتَّحْرِيمِ ، وَأَمَّا مُبَاشَرَةُ ٱلْمُعْتَكِفِ بِشَهْوَةٍ . . فَتُبْطِلُ ٱعْتِكَافَهُ إِنْ أَنْزَلَ ، وَإِلَّا . . فَلَا .

قوله: ﴿ فِي ٱلْمَسْيِدِ ﴾ متعلق بقوله: ﴿ عَنكِفُونَ ﴾ ، لا به: ﴿ تُبَشِرُوهُنَ ﴾ ، فالمعنى: ولا تباشروهن ولو في غير المساجد عند الخروج لقضاء حاجة أو نحوها والحال أنكم عاكفون في المساجد.

قوله: ( مختاراً ، ذاكراً للاعتكاف ، عالماً بالتحريم ) أحوال ثلاثة من فاعل المصدر المقدر.

وخرج بذلك : ما لو وطئ مكرهاً أو ناسياً للاعتكاف أو جاهلاً بالتحريم معذوراً ، وأما الجاهل غير المعذور . . فهو كالعالم ؛ لتقصيره ؛ كما تقدم في ( الصوم ) (١٠ .

قوله: (وأما مباشرة المعتكف . . .) إلخ ؛ أي : كلمس وقبلة ، وهاذا مقابل الراطء) ، ومثل المباشرة : الاستمناء .

وخرج بالمباشرة: ما إذا نظر أو تفكر فأنزل فيهما ؛ فلا يبطل اعتكافه بذلك ، ما لم يكن عادته الإنزال إذا نظر أو تفكر .

وقوله: (بشهوة) خرج به: ما إذا قَبَّل بقصد الإكرام أو الشفقة أو بلا قصد شيء؟ فلا يبطل اعتكافه بذلك وإن أنزل ؛ مثل ما في الصوم .

والقاعدة: أن ما يفطر في الصوم . . يبطل الاعتكاف ، وما لا . . فلا .

قوله: ( وإلَّا . . فلا ) أي : وإن لم ينزل . . فلا يبطل اعتكافه .

ولا يضر في الاعتكاف التطيب والتزين باغتسال وقص شارب ولبس ثياب حسنة ونحو ذلك ولأنه لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم ترك ذلك ولا أمر بتركه.

وللمعتكف أن يأكل ويشرب ويغسل يده في المسجد، والأولى: أن يأكل على سفرة أو نحوها ، وأن يغسل يده في طشت أو نحوها ؛ ليكون أنظف للمسجد.

<sup>(</sup>١) انظر ( ٤١٢/٢ ـ ٤١٣ ) .

ويجوز رش الماء المستعمل فيه ، خلافاً لما جرئ عليه البغوي من التحريم (١). ويجوز الاحتجام والفصد فيه في إناء مع الكراهة إذا أمن التلويث ، وأما البول فيه في إناء . . فيحرم .

والفرق بين البول والاحتجام والفصد: أن الدماء أخف منه ؛ بدليل العفو عنها في محلها وإن كثرت إذا لم تكن بفعله ، فإن كانت بفعله . . لم يعف إلَّا عن القليل . وله أن يَتزوَّج ويُزُوِّج ، بخلاف المحرم .

ولا يكره له فعل الصنائع في المسجد ؛ كالخياطة والكتابة ونسج الخوص ، ما لم يكثر منها ، وإلّا . . كره ؛ لأن فيه انتهاكاً لحرمة المسجد ، إلّا كتابة العلم ؛ فلا يكره الإكثار منها ؛ كتعليم العلم وقراءة القرآن ؛ لأن ذلك طاعة في طاعة .

and the specific control

<sup>(</sup>١) التهذيب ( ٢٣٩/٣ ) .

# كناب أحكام المحسج

# (كتاب) بيان (أحكام الحج)

أي : والعمرة ، ففيه اكتفاء ، على حد : ﴿ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ لَخُنَ ﴾ أن : والبرد ؟ يعدليل ذكر أركان العمرة ، أو أنه ترجم لشيء وزاد عليه .

والجِّج: بفتح الحاء وكسرها ؛ كما قرئ بهما في السبع (٢).

وأحكامه: أن يكون فرض عين ؛ كحجة الإسلام ، وفرض كفاية ؛ كإحياء الكعبة كل سنة ، ومندوباً ؛ كحج الصبيان والعبيد ، وحراماً ؛ إذا تحقق الضرر منه أو ضنه ، ومكروهاً ؛ إذا خافه (٣) أو شك فيه .

والصلاة أفضل منه ؛ خلافاً للقاضي حسين (1) ، وإن كان يكفر الكبائر والصغائر حتى التبعات \_ وهي حقوق الآدميين \_ إن مات في حجه أو بعده وقبر تمكنه من دائها مع عزمه عليه ، وكذلك الغرق في البحر إذا كان في الجهاد ؛ فإنه يكفر الكبائر والصغائر حتى التبعات .

وهو من الشرائع القديمة ؛ خلافاً لمن ادعى أنه لم يجب إلَّا عنَىٰ هــُــــــ الْأُمَّة .

قال صاحب « التعجيز » : ( إن أول من حبح البيت آدم عليه السلاء ، وإنه حبح أربعين حجة من الهند ماشياً ) ( ه ) ، وقيل : ما من نبي إلَّا حجه حتى نوح وصالح ( ا ) ؛ خلافاً لمن استثناهما ، وروي : أنه لما حج آدم . . قال نه جبريل : إن

<sup>(</sup>١) سورة النحل : ( ٨١ ) .

<sup>(</sup>٢) قرأ أبو جمفو وحمزة والكسائي وخلف وحفص بكسر الحاء، وقرأ الباقون بفتحها. نظر . لبحر المحيط، (١٠/٣)،

۱ النشر، ( ۲٤۱/۲ ) . (٣) أي : توهمه . اهـ مؤلف . اهـ من هامش ( هـ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « حاشية الجمل على شرح المنهج » ( ٣٧١/٢ ) .

ره) انظر «مغني المحتاج» (٦١٩/١)، والحديث أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٣٧٠٢) موقوفاً عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٦) انظر \* أخبار مكة \* للأزرقي (٤٤/١ = ٤٥).

الملائكة كانوا يطوفون قبلك بهاذا البيت سبعة آلاف سنة (١١).

والمشهور: أنه فرض في السنة السادسة من الهجرة ، وقيل: في الخامسة ، وقيل: قبل الهجرة .

ولا يجب بأصل الشرع إلّا مرة واحدة ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد فرض الحج إلّا مرة واحدة ، وهي حجة الوداع ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : « من حج حجة . . فقد أدى فرضه ، ومن حج ثانية . . فقد داين ربه ، ومن حج ثلاث حجج . . حرم الله شعره وبشره على النار » (۲) .

وهو معلوم من الدين بالضرورة ، فيكفر جاحده ، إلَّا إن كان قريب عهد بالإسلام ، أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء .

والعمرة فرض في الأظهر ، وأما خبر الترمذي عن جابر : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة : أواجبة هي ؟ قال : « لا ، وأن تعتمر خير » (٢) . . فقد اتفق الحفاظ على ضعفه (٤) .

ولا تجب في العمر بأصل الشرع إلّا مرة ؛ كالحج ، وقد يجبان أكثر من مرة لعارض نذر أو قضاء عند إفساد التطوع .

ووجوبهما على التراخي عندنا ، وأما عند الإمام مالك والإمام أحمد . فعلى الفور (°) ، وليس لأبي حنيفة نص في المسألة ، وقد اختلف صاحباه ؛ فقال محمد : على التراخي ، وقال أبو يوسف : على الفور (°) .

ولو تعارض الحج والنكاح . . فالأفضل لمن لم يخف العنت : تقديم الحج ،

<sup>(</sup>١) انظر \* دليل الفالحين \* ( ٧١/٧ ) .

<sup>(</sup>٢) أورده القاصي عياض في • الشفا » ( ٢١٨/٢ ـ ٢١٩ ) ، وقوله : ( داين ) أي : له ثراب كثير أعده الله له . اهـ مؤلف . هـ من هامش ( هـ ) .

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي ( ٩٣١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « التلخيص الحبير » ( ٤٥٨/٢ ـ ٤٥٠ ) ، و« المجموع » ( ٦/٧ ) .

<sup>(</sup>a) انظر «الكافي في فقه أهل المدينة » ( ٣٥٨/١ ) ، وه الكافي في فقه الإمام أحمد » ( ٢٦٧/١ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر «بدائع الصنائع» ( ١١٩/٢ ) .

ولخائف العنت: تقديم النكاح، بل يجب عليه ذلك إن تحقق أو غلب على ظنه الوقوع في الزنا، ولو مات قبل الحج في هلذه الحالة.. لم يكن عاصياً.

قوله: (وهو لغة : القصد) أي : سواء كان للبيت الحرام للنسك أو لغيره ؛ كالغَبْط والأكل والشرب ، فالمعنى اللغوي أعم من الشرعي ؛ كما هو الغالب ، وظاهره: أنه لغة : مطلق القصد ، وقيل : القصد لمعظّم ، والعمرة لغة : الزيارة ، وشرعاً : زيارة البيت لحرام للنسك .

والفرق بينها وبين الحج: أن النسك فيه مشتمل على الوقوف بعرفة ، بخلافه فيها ؟ فلا وقوف فيها .

قوله: (وشرعاً: قصد البيت الحرام للنسك) أي: قصد البيت المُحرَّم المعظَّم لأجل الإتيان بالنسك مع الإتيان به بالفعل ، فلا يقال: إن التعريف يشمل قصد البيت الحرام للنسك ولو كان جالساً في بيته ، وفي الحقيقة الحج شرعاً: هو النسك الذي هو النية والطواف والسعي والوقوف بعرفة والحلق وترتيب المعظم ، فهو نفس هذه لأعمال ؛ كما أن الصلاة نفس الأعمال المعروفة ، فلا يخلو هاذا التعريف من مسامحة وإن كان هو الموافق للقاعدة: من أن المعنى الشرعي يكون أخص من المعنى اللغوي ، كنها قاعدة أغلبية ؛ كما تقدم التنبيه عليه .

### [شرائط وجوب الحج والعمرة]

قوله: (وشرائط وجوب الحج) أي: والعمرة، ففيه اكتفاء؛ كما تقدم في الترجمة (١)؛ لأن الشروط التي ذكرها كما هي شروط لوجوب الحج شروط لوجوب العمرة، وقد اقتصر المصنف على مرتبة الوجوب، وهي خامسة المراتب:

والأولئ : هي الصحة المطلقة ؛ أي : غير المقيدة بالمباشرة ولا غيرها ، وشرطها : الإسلام فقط ، فلولي المال دون غيره ؛ كالأخ والعم . . أن يحرم عن الصغير ولو مميزاً ،

 <sup>(\*)</sup> انظر (۲/۷۷٤).

وعن المجنون ؛ قياساً على الصغير ، بخلاف المغمىٰ عليه ؛ بأن ينوي جعله محرماً وإن لم يؤد نسكه ، فيصير من أحرم عنه محرماً بذلك .

ولا يشترط حضوره ولا مواجهته ، للكن لا بُدَّ من إحضاره المواقف ، فيطوف به مع طهارتهما ، ويصلي عنه ركعتي الطواف ويسعئ به ، ويناوله الأحجار ليرميها إن قدر ، وإلا . . رمئ عنه من لا رَمْيَ عليه .

وهاذا في غير المميز ، وأما المميز . . فيطوف ويصلي ركعتي الطواف ، ويسعى ويرمي الأحجار بنفسه ، ويكتب له ثواب ذلك ؛ فإن الصبي يكتب له ثواب ما عمله ، أو عمله عنه وليه من الطاعات ، ولا يكتب عليه معصية إجماعاً .

والتانية: صحة المباشرة، وشرطها مع الإسلام: التمييز؛ كما في سائر العبادات، فللمميز ولو صغيراً أو رقيقاً أن يحرم بإذن وليه؛ من أب ثم جد ثم وصي ثم حاكم أو قيم، ويباشرَ الأعمال بنفسه.

والثالثة: صحة النذر، وشرطها مع الإسلام والتمييز: البلوغ وإن لم يكن حراً؟ فيصح نذر الرقيق الحج.

والرابعة: الوقوع عن فرض الإسلام، وشرطها مع الإسلام والتمييز والبلوغ: الحرية وإن لم يكن مستطيعاً؛ فيقع حج الفقير عن حجة الإسلام وإن حرم عليه السفر له إذا حصل له منه ضرر؛ لكمال حاله، لا من صغير ورقيق إن كملا بعده؛ لخبر: «أيما صبي حج ثم بلغ.. فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق.. فعليه حجة أخرى "أنما عبد حج ثم عتق. فعليه حجة أخرى "(1)، فإن كملا قبل الوقوف أو في أثنائه.. أجزأهما، وأعادا السعي إن كانا سعيا بعد طواف القدوم.

والخامسة : مرتبة الوجوب ، وقد تكلم عليها المصنف .

قوله: ( سبعة أشياء ، وفي بعض النسخ : سبع خصال ) .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن خزيمة ( ٣٠٥٠ ) ، والحاكم ( ٤٨١/١ ) ، والبيهقي في « الكبرئ » ( ٣٢٥/٤ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما .

فإن قيل: كيف هذا مع أن المذكور في كلامه ثمانية على بعض النسخ الذي فيه إثبات: (وإمكان المسير)؟

أجيب : بِعَدِّ : ( وجود الزاد والراحلة ) واحداً على ما في بعض النسخ المذكور .

فإن قيل: المقرر أن شروط الوجوب خمسة: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة، وأما وجود الزاد والراحلة وتخلية الطريق وإمكان المسير . . فهي شروط للاستطاعة ؛ فكيف يجعلها المصنف شروطاً للوجوب ؟

أجيب : بأنه تسمح ؛ بجعل شرط الشرط شرطاً ، فالشرط : هو الاستطاعة ، وهاذه شروط لها ، فيلزم أن تكون شروطاً للوجوب ؛ لأن شرط الشرط شرط .

واعلم: أن الاستطاعة نوعان: استطاعة بالنفس، وشروطها سبعة، الأربعة التي ذكرها المصنف، وهي وجود الزاد والراحلة . . . إلخ .

والخامس: أن يخرج مع المرأة زوجها أو محرمها وإن لم يكن كل منهما ثقة ، وإنما الشرط أن يكون له غيرة عليها ، أو عبدها الثقة ، أو نسوة ثقات ثنتان فأكثر ؛ نتأمن على نفسها ، ويكفي في الجواز لفرضها امرأة واحدة وسفرها وحدها إن أمنت ، بخلاف النفل ؛ فلا يجوز لها الخروج له مع النسوة ولو كثرن ، والأمرد الجميل كالمرأة ، كن لا يخرج مع مثله وإن كثر .

ولو لم يخرج من ذُكِرَ إلّا بأجرة . . لزمتها إن قدرت عليها ؛ لأنها من أهبة سفرها ؛ كقائد الأعمىٰ ؛ فإنه يشترط خروجه معه ولو بأجرة قدر عليها .

والسادس: ثبوته على المركوب بلا ضرر شديد، فمن لم يثبت عليه أصلاً، أو ثبت بضرر شديد . . لبس بمستطيع بنفسه ، ولا تضر مشقة تحتمل عادة .

والسابع: وجود الزاد والماء وعلف الدابة بالمحالِّ التي يعتاد حملها منها بثمن المثل؛ وهو القدر اللائق بذلك زماناً ومكاناً، وقيل: يعتبر وجود علف الدابة كل مرحلة.

واستطاعة بالغير، فتجب إنابة عن ميت غير مرتد عليه نسك من تركته ؛ كم يُقضى منها ديونه ، فلو لم يكن له تركة . . سن لوارثه أن يفعله عنه ، فلو فعله عنه أجنبى . . جاز ولو بلا إذن ؛ كقضاء دينه بلا إذن .

أو عن معضوب \_ بعين مهملة وضاد معجمة أو صاد مهملة \_ بأجرة فاضلة عمد يأتي من مسكن وخادم . . . إلخ ('') غير مؤنة عياله سفراً ('') ، بخلاف مؤنتهم يوم الاستئجار ، أو بمتطوع بالنسك عنه ؛ بشرط أن يكون موثوقاً به ، أدى فرضه ، غير معضوب ، وكون المتطوع إن كان أصله أو فرعه غيرَ ماش ولا معول على السؤال أو الكسب ، إلا أن يكتسب في يوم كفاية أيام وسفره دون مرحلتين ، حتى إذا توسم فيه الطاعة . . وجب سؤاله ، لا بمتطوع بالأجرة ؛ فلا يجب قبول ذلك ؛ لعظم المنة في بذل المال ، بخلاف المنة في بذل الطاعة بالنسك ؛ بدليل أن الإنسان يستنكف عن الاستعانة بمال غيره ، ولا يستنكف عن الاستعانة ببدنه في الأشغال .

قوله: (الإسلام) فلا يجب على الكافر الأصلي وجوب مطالبة به في الدنيا، فلا ينافي أنه يجب على عقاب الكفر؛ ينافي أنه يجب عليه وجوب عقاب الكفر؛ كما في غيره من الواجبات.

ولا أثر لاستطاعته في الكفر ؛ حتى لو أسلم وهو معسر بعد استطاعته فيه . . اعتبر استطاعة جديدة .

وأما المرتد . . فيجب عليه وجوب مطالبة ؛ بأن يقال له : أسلم وحج إن استطاع قبل ردته ، أو فيها : فإن أسلم معسراً . . استقر في ذمته بتلك الاستطاعة ، وإن مات بعد إسلامه ولم يحج . . حج عنه من تركته ، وإن مات مرتداً . . لم يحج عنه وإن كان يعاقب عليه عقاباً زائداً على عقاب الردة .

ولو ارتد في أثناء نسكه . . بطل بالردة ، فلا يمضي فيه ولو أسلم ؛ لبطلان إحرامه .

<sup>(</sup>١) انظر ( ٢/٧٨٤ ) .

<sup>(</sup>٣) الضمير في (عياله) للمنوب عنه لا النائب. اهـ شيخنا. اهـ من هامش ( هـ ) .

وَٱلْبُلُوغُ ، وَٱلْعَقُلُ ، وَٱلْحُرِيَّةُ ) فَلَا يَجِبُ ٱلْحَجُّ عَلَى ٱلْمُتَّصِفِ بِضِدِّ ذَلِكَ . ( وَوُجُودُ ٱلزَّادِ ) وَأُوجُودُ ٱلزَّادِ ) وَأُوجُودُ ٱلزَّادِ ) وَأُوجُودُ الزَّادِ ) وَأُوجُودُ الزَّادِ )

قوله: (والبلوغ) فلا يجب على الصبي؛ لعدم تكليفه، ويثاب على حجه ثواب النفل؛ لوقوعه له نفلاً.

وقوله: ( والعقل ) فلا يجب على المجنون ؛ لعدم تكليفه كالصبي .

وقوله: (والحرية) أي: الكاملة، فلا يجب على من فيه رق ولو مبعضاً؛ لأن منافعه مستحقة لسيده، وفي إيجاب الحج عليه إضرار بسيده فليس مستطيعاً.

قوله: ( فلا يجب الحج ) أي: ولا العمرة أيضاً ، وهو تفريع على مفاهيم الشروط المتقدمة إجمالاً (١٠) ، وقد علمته تفصيلاً (٢٠) .

وقوله: (على المتصف بضد ذلك) أي: المذكور؛ من الإسلام وضده الكفر، والبلوغ وضده الصبا، والعقل وضده الجنون، والحرية وضدها الرق.

قوله: (ووجود الزاد) أي: ما يتزود به قدر ما يكفيه لكلفة ذهابه لمكة ورجوعه إلى وطنه وإن لم يكن له فيه أهل وعشيرة ، فلو لم يجد الزاد وحج معولاً على السؤال . . كره له ذلك ، قال تعالىٰ : ﴿ وَيَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلشَّقُوكَىٰ ﴾ (٣) ؛ أي : ما يُتقى به ذُلَّ السؤال . .

وقد تقدم أن هنذا وما بعده من شروط الاستطاعة التي هي الشرط الخامس للوجوب ، فقد تسمَّح المصنف بجعل شرط الشرط شرطاً (،).

قوله: ( وأوعيته ) أي : كالغرارة وغيرها حتى السفرة .

وقوله: ( إن احتاج إليها ) أي: إلى الأوعية ؛ وذلك بأن حمل الزاد معه من بلده ؛ فيحتاج لأوعيته حينئذٍ .

<sup>(</sup>١) انظر ( ٤٧٩/٢ ـ ٤٨٠ ) ،

<sup>(</sup>٢) انظر ( ٢/٢٨٤ ـ ٤٨٩ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : ( ١٩٧ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر (٢/٤٨١).

وقوله: (وقد لا بحتاج إليها) أي: إلى الأوعية ؛ وذلك بأن لم يحمل الزاد معه ، بل كان يكتسب في سفره ما يفي بزاده وباقي مؤنه ، للكن إن طال سفره ؛ بأن كان مرحلتين فأكثر . . لم يكلف النسك ولو كان يكتسب في يوم كفاية أيام ؛ لأنه قد ينقطع عن الكسب لعارض ؛ كمرض ، وبتقدير عدم الانقطاع فالجمع بين تعب السفر والكسب فيه مشقة عظيمة .

وإن قصر سفره ؛ بأن كان أقل من مرحلتين وكان يكتسب في يوم كفاية أيام الحج وزمن العمرة . . كلِّف النسك ؛ لقلة المشقة حينئذٍ .

وقدر في «المجموع» أيام الحج: بما بين زوال سابع ذي الحجة وزوال ثالث عشره (١) ، وهو في حق من لم ينفر النفر الأول ، وأما في حق من نفر النفر الأول . . فهي ما بين زوال سابع ذي الحجة وزوال ثاني عشره ، وقدر زمن العمرة: بنحو نصف يوم .

قوله: (كشخص قريب من مكة) أي: بأن كان بينه وبينها دون مرحلتين، فهلذا هو ضابط القرب؛ كما علم مما مر.

قوله: ( ويشترط أيضاً ) أي : كما اشترط وجود الزاد وأوعيته .

وقوله : ( وجود الماء ) أي : وكذلك علف الدابة ؛ كما تقدم  $( ^{++} )$  .

وقوله: (بثمن المثل) أي: وهو القدر اللائق به في ذلك الزمان والمكان، ولا بُذّ من أن يكون ثمنه فاضلاً عما يأتي من دينه ومؤنة من عليه مؤنته (")، فلو لم يجد الماء أصلاً، أو وجده بأكثر من ثمن المثل، أو بثمن المثل للكن لم يفضل عن ذلك . . لم يجب عليه الحج .

<sup>(1)</sup> **المج**موع ( ٨٦/٨ ).

<sup>(</sup>٢) انظر ( ٤٨١/٢ ).

<sup>(</sup>٣) انظر ( ٢/٢٨٤ ـ ٨٨٧ ) .

قوله: (ووجود الراحلة) أي: في حق المرأة والخنثى مطلقاً ، وفي حق الرجل إن طال سفره ولو قدر على المشي ، أو قصر سفره وعجز عن المشي ؛ بحيث يلحقه بسببه ضرر ظاهر ؛ فيشترط في حقه وجود الراحلة ؛ كالبعيد عن مكة .

فإن لحقه بالراحلة مشقة شديدة . . اشترط محمل - بفتح الميم الأولى وكسر الثانية ، وقيل بالعكس - وهو الخشب الذي يركب عليه مع عديل يجلس معه في المحمل ، حيث لاقت به مجالسته وقدر على مؤنته أو أجرته إن كان لا يخرج إلّا بها ؛ لتعذر ركوب شق محمل لا يعادله شيء ، فلو لم يجده . . لم يلزمه النسك وإن وجد مؤنة المحمل بتمامها ، إلّا أن تكون العادة جارية في مثله بالمعادلة بالأثقال واستطاع ذلك ؛ فلا يبعد لزومه ؛ كما قاله جماعة (۱) ، خلافاً لقول الخطيب بعدم اللزوم ولو جرت العادة في مثله بالمعادلة بالأثقال ؛ كما هو ظاهر كلام الأصحاب (۱) .

ولو لحقه مشقة شديدة بالمحمل أيضاً . . اعتبر في حقه الكنيسة ؛ وهي أعواد مرتفعة من جوانب المحمل يوضع عليها ستر يدفع الحر والبرد ، ويعتبر ذلك في حق المرأة والخنثئ وإن لم يتضررا ؛ لأنه أستر وأحوط لهما .

والراحلة في الأصل: الناقة التي يرحل عليها ، والمراد بها هنا: ما هو أعم منها ولو بغلاً وحماراً ، بل ولو آدمياً حيث لاق به ركوبه .

قوله: (التي تصلح له) ظاهره: أنه يشترط فيها أن تليق به، وبه قيل، للكن المعتمد: عدم الاشتراط هنا، بخلاف نظيره في الجمعة ؛ فإنه يشترط هناك في الدابة التي يركبها أن تليق به، والفرق: أن للجمعة بدلاً وهو الظهر، وليس للنسك بدل.

وقوله: (بشراء) متعلق بـ (وجود)، والمراد: بشراء بثمن المثل. وقوله: (أو استئجار) أي: بأجرة المثل.

<sup>(</sup>١) انظر؛ فتح الوهاب؛ ( ١٦٠/١ ) .

<sup>(</sup>٢) الإقناع ( ١/١٦ ـ ٢٣٢ ).

قوله : ( هـٰـذا ) أي : اشتراط وجود الراحلة .

وقوله: (إذا كان الشخص) لو قال: (الرجل). لكان أولى ؛ لما علمت من أن المرأة والخنثى تعتبر الراحلة في حقهما مطلقاً ؛ لأن شأنهما الضعف ('').

وقوله: (سواء قدر على المشي أم لا) للكن يندب الحج للقادر على المشي ؛ خروجاً من خلاف من أوجبه ، والركوب أفضل من المشي على الراجع .

وقوله: (وهو قوي على المشي) أي: وعلى حمل زاده وأوعبته، أو وجود ما يحمله عليه، فإن ضعف عنه؛ بحيث يلحقه به ضرر ظاهر.. اشترطت في حقه الراحلة؛ كالبعيد عن مكة؛ كما مر(٢).

قوله: (ويشترط: كون ما ذكر) أي: من الزاد وأوعيته والماء بثمنه والراحلة . ومثلها: ما يتعلق بها ؛ من المحمل والعديل والكنيسة .

وقوله: (فاضلاً ...) إلخ: ذكر أنه يكون فاضلاً عن أربعة أشياء ، ولا بُدَّ أن يكون فاضلاً أيضاً عن كتب الفقيه ، إلّا أن يكون له من تصنيف واحد نسختان فيبيع إحداهما ، وعن خيل الجندي وسلاحه المحتاج إليهما ، وآلة محترف ، وبهائم زراع - ونحو ذلك .

لا عن مال تجارته وضيعته ـ بالضاد المعجمة ـ وهي العقارات التي يستغلها . بل يلزمه صرف مال التجارة وثمن الضيعة وإن بطلت تجارته ومستغلاته ؛ كما يلزمه صرفهما في دينه ، وفارقا المسكن والخادم : بأنه يحتاج إليهما في الحال ، وما نحن فيه يتخذ ذخيرة للمستقبل .

قوله : ( عن دينه ) أي : ولو مؤجلاً ، أو لله تعالى .

<sup>(</sup>١) انظر ( ٤٨٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( ٢/٥٨٥ ) .

وقوله: (وعن مؤنة مَنْ عليه مؤنتهم) أي: كزوجته وفرعه وأصله، وجمع الضمير في (مؤنتهم) نظراً لمعنى (مَنْ).

وقوله: (مدة ذهابه وإيابه) أي: مدة ذهابه إلى مكة ، وهو بفتح الذال ، قال تعالى : ﴿ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابِ بِهِ لَقَايِرُونَ ﴾ (١) ، ورجوعه إلىٰ وطنه ، ومدة إقامته في مكة أيضاً .

وقوله: (وفاضلاً أيضاً) أي: كما يشترط كونه فأضلاً عن دينه ومؤنة من عليه مؤنتهم.

وقوله: (عن مسكنه اللائق به) أي: ما لم يستغن عنه بسكنى الرُّبُط ونحوها، وإلّا . . بيع مسكنه وصرف ثمنه في ذلك .

وقوله: (وعن عبد يليق به) أي: ويحتاج إليه في خدمته لزمانته أو منصبه.

قوله: (وتخلية الطريق) أي: كونه خالباً من نحو سبع وعدو، والمراد: لازم ذلك؛ وهو أمنه؛ كما أشار إليه الشارح بقوله: (والمراد بالتخلية هنا: أمن الطريق...) إلخ.

ويجب ركوب البحر إن تعين طريقاً وغلبت السلامة في ركوبه ؛ كسلوك طريق البر عند غلبة السلامة ، فإن غلب الهلاك أو استوى الأمران . . لم يجب ، بل يحرم ؛ لما فيه من الخطر .

ولا بُدَّ من خروج الرفقة معه في الوقت الذي جرت عادة أهل بلده بالخروج فيه إن احتيج إليهم لدفع الخوف ، فإن أمن الطريق بدونهم ؛ بحيث لا يخاف الواحد فيها . . فلا حاجة للرفقة .

ولا نظر للوحشة هنا ، بخلافها في التيمم ؛ لأنه لا بدل لما هنا ، بخلاف ما هناك . قوله : ( ظناً ) أي : أو يقيناً بالطريق الأولئ ، وعبارة « المنهج » : ( ولو ظناً ) (٢٠٠ .

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون : ( ١٨ ) .

<sup>(</sup>٢) منهج الطلاب (ص ٤٣).

وقوله: ( بحسب ما يليق بكل مكان ) أي : فلا يشترط الأمن التام كما يكون في يته .

قوله: ( فلو لم يأمن الشخص . . . ) إلخ : تفريع على مفهوم الشرط .

وقوله: ( علىٰ نفسه ) أي : أو نفس محترمة معه من أهله وأولاده ، والعضوُ كالنفس ، ومنفعته كذلك .

وقوله: (أو ماله) أي: المال الذي معه ولو لغيره، والمراد: ماله الذي يحتاجه لنفقة ونحوها، لا مال تجارة مثلاً ؛ فلا يشترط الأمن عليه حيث كان يأمن عليه لو أبقاه في بلده، وإلا . . فلا بُدَّ من الأمن عليه .

وقوله: (أو بضعه) أي: أو بضع غيره ؛ كحريمه .

وقوله: (لم يجب عليه الحج) أي: ولا العمرة ، ومحله \_ كما هو ظاهر \_: حيث لا طريق له غير ذلك الطريق .

ويكره بذل مال للرصديين ؛ وهم الذين يترصدون من يمر بهم ليأخذوا منه شيئاً ؛ لأن ذلك يحرضهم على التعرض للناس ، سواء كانوا مسلمين أو كفاراً ، للكن إذا قاومهم الخائفون في الثاني . . سن لهم أن يخرجوا للنسك وللقتال ؛ ليجمعوا بين ثواب النسك والجهاد في سبيل الله تعالى .

قوله: (وقوله) مبتدأ ، خبره (ثابت في بعض النسخ) ، وقد علمت أنه على ذلك البعض يعد وجود الزاد والراحلة واحداً ؛ ليصح جعله الشرائط سبعة ، وإلا . . كانت ثمانية ، وعلى بعض النسخ الساقط منها ذلك يكون جعلها سبعة ظاهراً ؛ بجعل وجود الزاد والراحلة شيئين .

قوله: ( وإمكان المسير ) وفي بعض النسخ: ( وإمكان السير ) ، وهو معنى المسير ؟ لأنه مصدر ميمى بمعنى السير .

وهاذا الشرط لأصل الوجوب ؛ كما يقتضيه صنيع المصنف ، وهو المعتمد ؛ كما

نقله الرافعي عن الأئمة وإن اعترضه ابن الصلاح وقال: (إنه شرط لاستقراره، لا لأصل الوجوب) (''، فيجب عليه النسك مطلقاً، ولا يستقر عليه الوجوب إلّا بالإمكان، فلو لم يمكنه.. سقط الوجوب، فقد صوَّب النووي ما قاله الرافعي (''، وقال السبكي: (إنَّ نصَّ الشافعي يشهد له) ('').

قوله: (والمراد بهذا الإمكان: أن يبقئ من الزمان بعد وجود الزاد والراحلة . . .) إلخ: أشار بذلك: إلى أن الإمكان إنما يعتبر من حين الاستطاعة ، ولا بُدَّ من دوام الاستطاعة من وقت خروج أهل بلده منها إلى عودهم إليها ؛ كأهل مصر ؛ فإن عادتهم الخروج منها يوم السابع والعشرين من شوال وعودهم إليها في آخر صفر ، فلو خرج عن الاستطاعة في جزء من ذلك . . لم يجب عليه النسك .

وقوله: (السير المعهود) فلو كان ولياً لله تعالى وأمكنه أن يكون في مكة بخطوة واحدة مثلاً.. لم يلزمه النسك؛ لأن الشارع إنما يعول على الأمور الظاهرة، ما لم ينتقل بالفعل ويكون هناك؛ فإنه يلزمه.

قوله : ( فإن أمكن ) أي : السير من حيث هو لا بقيد ( المعهود ) ، وإلّا . . لم يظهر قوله : ( إلّا أنه يحتاج . . . ) إلخ .

مثال ذلك : إذا خرج أهل مصر يوم السابع والعشرين من شوال وهو لم يجد الزاد والراحلة وما يتعلق بهما إلّا بعد ذلك بيوم أو أكثر . . فلا يلزمه النسك حينتذ وإن أمكنه أن يلحقهم بقطع مرحلتين في يوم أو يومين مثلاً .

وقوله: (لم يلزمه الحج ؛ للضرر) أي: بل يحرم عليه إن تحقق أو غلب على ظنه الضرر.

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير ( ٣٩٤/٣ ) ، شرح مشكل الوسيط ( ٥٨٧/٢ ) .

<sup>(</sup>۲) روضة الطالبين ( ۱۲/۳ ) ، الشرح الكبير ( ۲۹٤/۳ ) .

<sup>(</sup>٣) الأم ( ١٢٠/٢ ) ، وانظر « فتح الوهاب » ( ١٦١/١ ) .

# [أركان الحج]

قوله: (وأركان الحج) أي: أجزاؤه، فالإضافة من إضافة الأجزاء إلى الكل، أو من إضافة المغضّل للمجمل، وإنما قدم الشروط عليها ؟ لأنها خارجة عن الماهية سابقة عليها.

وأفضل أركان الحج: الطواف، ثم الوقوف، ثم السعي، ثم الحلق أو التقصير؛ بناء على الراجع من عده ركناً، وأما النية. . فهي وسيلة للعبادة وإن كانت ركناً؛ كما أن ترتيب المعظم صفة لها، ولا دخل للجبر في الأركان.

قوله: (أربعة) أي: بناء على جعل الحلق أو التقصير واجباً لا ركناً ؛ ولذلك عد الحنق من الواجبات الآتية ، وبناء على ما في «المجموع» من عد ترتيب المعظم شرطً .

والمعتمد: أن أركان الحج ستة ، فيزاد على الأربعة التي ذكرها المصنف: الحلقُ أو التقصير ، وهو الخامس ؛ بناء على جعله نسكاً ؛ كما سيذكره الشارح (١) ؛ لأنه يتوقف عليه التحلل مع عدم جبره بدم ؛ كالطواف ، وترتيب المعظم ؛ أي : ترتيب معضه الأركان ؛ بأن يقدم الإحرام على الجميع ، ويقدم الوقوف على طواف الركن وعنى الحلق أو التقصير ، ويقدم الطواف على السعي إن لم يفعل بعد طواف القدوم ، وهنذا هو السادس ؛ بناء على ما في «الروضة » كـ «أصلها » من عده ركناً (٦) ؛ كما عدوا انترتيب في الصلاة ركناً .

قوله: ( أحدها ) أي: الأركان.

وقوله: (الإحرام مع النبة) أي: النية مع الإحرام، بمعنى الدخول في النسك، ففي العبارة قلب، أو أن (مع) زائدة، فكأنه قال: الإحرام النية، على أن الإحرام بمعنى النية، فتكون (النية) بدلاً أو عطف بيان له، فللإحرام استعمالان:

<sup>(</sup>١) المجموع ( ١٩٣/٨ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( ١٠١/٢ ـ ٥٠٢ ) .

<sup>(</sup>٣) روضة الطالبين ( ١١٩/٣ ) ، الشرح الكبير ( ٤٣٣/٣ ) .

الأول: أن يستعمل بمعنى الدخول في النسك ، وهو بهاذا المعنى لا يعد ركناً ، بل يجعل مورداً للصحة والفساد ؛ بحيث يقال: صح الإحرام أو فسد الإحرام .

الثاني: أن يستعمل بمعنى النية ، وهو بهاذا المعنى يعد ركناً ، وقول الشارح: (أي: نية الدخول في الحج) يشير إلى هذا القلب المتقدم مع جعل (مع) زائدة (١٠) والأصل: نية الإحرام ؛ أي: نية الدخول في الحج.

وبالجملة: فالركن هو النية ؛ لخبر: « إنما الأعمال بالنيات » (٢).

ويسن الغسل للإحرام، فإن عجز عن الغسل . تيمم، ويسن أن يطيب بدنه للإحرام، ولا بأس باستدامته بعد الإحرام، ويسن للإحرام خضب يدي امرأة إلى الكوعين بالحنّاء، ومسح وجهها بشيء منه، وأن يصلي في غير وقت الكراهة ركعتين للإحرام.

والأفضل: أن يحرم إذا توجه لطريقه ، وأن يعين في إحرامه الذي يحرم به من حج أو عمرة أو كليهما ، فإن أطلق ؛ بأن قال: نويت الإحرام ولم يعين: فإن كان في أشهر الحج . . صرفه لما شاء من النسكين ، أو كليهما إن لم يفت وقت الحج ؛ فإن فات . . صرفه للعمرة ، وإن كان في غير أشهره . . انعقد عمرة على الأصح ؛ لأن الوقت لا يقبل غير العمرة ، فلا يصرفه إلى الحج في أشهره .

وله أن يحرم كإحرام زيد مثلاً ؛ فإن لم يكن زيد محرماً ، أو كان محرماً إحراماً فاسداً . . انعقد إحرام هذا مطلقاً وإن علم عدم إحرامه أو فساده ، وإن كان محرماً إحراماً صحيحاً . . انعقد إحرامه كإحرامه معيناً أو مطلقاً ، ويتخير في المطلق كما يتخير زيد ، ولا يلزمه صرفه إلى ما يصرفه إليه زيد ؛ فإن تعذر معرفة إحرامه بموت أو غيره . . جعله قِرَاناً ، ثم أتى بعمله ؛ ليتحقق الخروج عما شرع فيه ، ومع ذلك لا يبرأ من العمرة ؛ لاحتمال أن يكون إحرامه بالحج ويمتنع إدخالها عليه .

<sup>(</sup>١) انظر (٢/٠٤٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

أَيْ: نِيَّةِ ٱلدُّخُولِ فِي ٱلْحَجِّ . ( وَ ) ٱلثَّانِي : ( ٱلْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ ) ، . . . . . . . . . . . .

ويسن له النطق بالنية مع التلبية ، فيقول بقلبه ولسانه : نويت كذا ، لبيك اللهم ؟ لبيك . . . إلخ .

والأفضل له: دخول مكة قبل الوقوف بعرفة ، وإذا دخلها ورأى الكعبة . قال ندباً: اللهم ؛ زد هنذا البيت تشريفاً وتعظيماً وتكريماً ومهابة ، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفاً وتكريماً وتعظيماً وبراً ، اللهم ، أنت السلام ومنك السلام ؛ فحينا ربنا بالسلام .

ويدخل المسجد من باب بني شيبة ، ويسمى الآن باب السلام ، ويبدأ بطواف القدوم إلا لعذر ؛ كإقامة جماعة .

ويسن الإحرام بالنسك لمن دخل الحرم لنحو تجارة وزيارة ؛ لأنه تحية الحرم كتحية المسجد لداخله ، قال في « المجموع » : (ويكره تركه) (١) .

قوله: (أي: نية الدخول في الحج) قد علمت أنه أشار بذلك إلى أن الإحرام هذ بمعنى الدخول في الحج (٢) ، والركن إنما هو النية المصاحبة للدخول في الحج لا عكسه ؛ كما تفيده عبارة المصنف ، فالعبارة مقلوبة ، فكأنه قال: النية مع الإحرام ؛ أي: النية المصاحبة للدخول في الحج .

قوله: ( والثاني ) أي : من الأركان ، ولو قال : ( وثانيها ) . . لكان أنسب بسابقه .

وقوله: (الوقوف بعرفة) أي: لخبر: «الحج عرفة » (")؛ أي: معظم الحج وقوف عرفة ، فهو على تقدير مضافين ، والمعنى: معظم أركان الحج الوقوف بعرفة ؛ أي: بجزء من ذلك المكان ؛ أي: أيّ جزء كان ؛ لخبر مسلم: «وعرفة كلها موقف » (ن).

ومثل الجزء من هـٰذا المكان : المتصل به ؛ كدابة وغصن شجرة فيه أصلاً وفرعاً -

<sup>(</sup>١) المجموع ( ١٣/٨ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر (٢/٠٩٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي ( ٨٨٩ ) ، وأبو داوود ( ١٩٤٩ ) عن سيدنا عبد الرحمان بن يعمر رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم ( ١٤٩/١٢١٨ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما .

بخلاف ما لو كان الأصل فيها والفرع خارجها أو بالعكس ؛ فليس لهوائها حكمها ، ولهنذا لو طار في هوائها . لم يكف ، ولو وقفوا في غير عرفة غلطاً . . لم يكف ، سواء قلوا أو لا ؛ لندرة الغلط فيه .

وسمي هذا المكان عرفة ؛ لأنه نُعِتَ \_ أي : وصفه جبريل \_ لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ، فلما رآه . . عرفه ، أو لأن جبريل كان يدور في المشاعر فلما رآه . . قال : قد عرفت ؛ أو لأن آدم وحواء عليهما السلام تعارفا فيسه ، أو لأن الناس يتعارفون فيه (١) .

قوله: (والمراد: حضور المحرم . . .) إلخ ؛ أي: وجوده هناك ولو ماراً في طلب آبق أو هارباً أو نحو ذلك وإن لم يعرف كونها عرفة ، وليس المراد خصوص الوقوف المعروف ، بل مطلق الحضور .

وقوله: (لحظة بعد زوال الشمس . . .) إلخ ، ويسن أن يقف إلى الغروب ، ولو فارقها قبله ولم يعد إليها . . سن له دم ؛ لفوات الجمع بين الليل والنهار ، مع أنه يسن خروجاً من خلاف من أوجبه ، فإن عاد ولو ليلاً . . لم يسن له الدم ؛ لأنه أتى بما يسن له وهو الجمع بين الليل والنهار في الموقف .

ويسن له أن يكثر الذكر والدعاء ؛ لما رواه الترمذي : « أفضل الدعاء : دعاء يوم عرفة ، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إلله إلّا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير » (٢) ، زاد البيهقي : « اللهم ؛ اجعل في قلبي نوراً ، وفي بصري نوراً ، اللهم ؛ اشرح لي صدري ، ويسر لي أمري » (٣) .

<sup>(</sup>١) أورد هنذه الأقوال تقى الدين الفاسي في ﴿ شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام \* (٣٠٩/١) .

<sup>(</sup>٢) سنن المترمذي ( ٣٥٨٥ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرئ ( ١١٧/٥ ) عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، ولفظه : « اللهم ؛ اجعل في قلبي نوراً ، وفي سمعي نوراً ، وفي بصري نوراً ، اللهم ؛ اشرح لي صدري ، ويسر لي أمري ، وأعوذ بك من وسواس الصدر ، وشتات الأمر ، وفتنة القبر ، اللهم ؛ إني أعوذ بك من شر ما يلج في اللبل ، وشر ما يلج في النهار ، وشر ما تهب به الرياح ، ومن شر بوائن الدهر » .

وَهُوَ ٱلْبَوْمُ ٱلتَّاسِمُ مِنْ ذِي ٱلْحِجَّةِ ، بِشَرْطِ كَوْنِ ٱلْوَاقِفِ أَهْلاً لِلْعِبَادَةِ لَا مُغْمَى عَلَيْهِ ، وَيَسْتَمِرُ وَقْتُ ٱلْوُقُوفِ إِلَىٰ فَجْرِ يَوْمِ ٱلنَّحْرِ ؛ وَهُوَ ٱلْعَاشِرُ مِنْ ذِي ٱلْحِجَّةِ .........

قوله: (وهو اليوم التاسع من ذي الحجة)، ولو وقفوا اليوم العاشر منه غلطاً: لظنهم أنه التاسع؛ بأن غم عليهم هلال ذي الحجة فأكملوا ذا القعدة ثلاثين، ثم بان أن ليلة الثلاثين من ذي الحجة .. أجزأهم، بخلاف ما إذا وقع ذلك لهم بسبب حساب؛ كما ذكره الرافعي (١)، وخرج باليوم العاشر: ما لو وقفوا الثامن أو الحادي عشر غلطاً؛ فلا يجزئهم؛ لندرة الغلط فيهما.

هنذا إذا لم يقلوا على خلاف العادة في الحجيج ، وإلّا . . لم يجزئهم .

قوله: (بشرط كون الواقف أهلاً للعبادة)، ولا يضر النوم.

وقوله: (لا مغمى عليه) أي: ولا مجنوناً ولا سكران زائل العقل ؛ فلا يجزئهم وقوفهم ؛ لأنهم ليسوا أهلاً للعبادة ، وليس لغيره أن يبني على فعله .

فإن لم يفق المغمى عليه فيه حتى فات وقت الوقوف . . فاته الحج ، فلا يصح حجه لا فرضاً ولا نفلاً ؛ خلافاً لما جرى عليه في « المنهج » من وقوعه نفلاً ( ' ' ) .

وأما المجنون . . فيقع حجه نفلاً ؛ كحج الصبي غير المميز ، والسكران إن زال عقله . . فهو كالمجنون ؛ فيقع حجه نفلاً ، وإن لم يزل عقله . . وقع حجه فرضاً .

قوله: (ويستمر وقت الوقوف إلى فجر يوم النحر) أي: لقوله صلى الله عليه وسلم: «من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر.. فقد أدرك الحج » رواه أبو داوود وغيره ""، وليلة جمع: هي ليلة المزدلفة.

قوله: ( وهو ) أي : يوم النحر .

وقوله : ( العاشر من ذي الحجة ) قد عرفت أنهم لو وقفوا العاشر غلطاً ولم يقلوا . .

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير (٣/١٤ ـ ٤٢٠).

<sup>(</sup>٢) منهج الطلاب (ص ٤٦).

<sup>(</sup>٣) سنن أبسي داوود ( ١٩٤٩ ) ، وأخرجه الترمذي ط . دار إحيساء التسراث ( ٨٨٩ ) ، والنسسائي ( ٢٦٤/٥ ) عن سسيدنا عبد الوحمان بن يعمر الدِّيليّ رضي الله عنه .

أجزأهم ('')، فلا قضاء عليهم ؛ لأنهم لا يأمنون أن يقع لهم مثل ذلك في القضاء، ولأن فيه مشقة عامة ، بخلاف ما إذا قلوا ؛ كما مر .

قوله: (والثالث) أي: من الأركان، ولو قال: (وثالثها).. لكان أنسب بقوله: (أحدها)، للكنه مناسب لقوله: (والثاني).

وقوله: (الطواف بالبيت) أي: لقوله تعالىٰ: ﴿ وَلَيْظَوَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴾ ``` . وواجبات الطواف ثمانية:

أحدها: كونه سبعاً؛ كما ذكره الشارح بقوله: (سبع طوفات) (٣) ، فلو ترك من السبع شيئاً وإن قل . . لم يُجْزِه .

ثانيها: جعله البيت عن يساره ماراً تلقاء وجهه ؛ كما ذكره الشارح بقوله: (جاعلاً في طوافه البيت عن يساره) ( ن فلو استقبله أو استدبره أو جعله عن يمينه . لم يصح ، وكذا لو جعله عن يساره للكن رجع القهقرى جهة الركن اليماني ؛ فلا بُدَّ أن يكون ماراً تلقاء وجهه .

وثالثها: بدؤه بالحجر الأسود محاذياً له أو لجزئه بجميع بدنه من جهة شقه الأيسر ؛ كما ذكره الشارح بقوله: (مبتدئاً بالحجر الأسود محاذياً له في مروره بجميع بدنه ، فلو بدأ بغيره . . لم يحسب له) ما طافه قبله (٥) ؛ كأن بدأ بالباب ، فإذا انتهى إليه . . ابتدأ منه .

ورابعها : كونه في المسجد وإن وُسِّع ما لم يخرج عن الحرم ، ولو في هوائه أو على سطحه ، ولو مرتفعاً عن البيت ، أو حال بين الطائف والبيت حائل .

<sup>(</sup>١) انظر ( ٢٩٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الحج: ( ٢٩).

<sup>(</sup>٣) انظر ( ٤٩٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ( ٤٩٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر ( ٤٩٨/٢ ) ، والآتي : ( بغير الحجر ) بدل ( بغيره ) .

وخامسها: نيته إن لم يشمله نسك ؛ كسائر العبادات ، بخلاف ما شمله نسك ؛ لتبعيته له في النية .

وسادسها : عدم صرفه لغيره ؟ كطلب غريم ، فإن صرفه . . انقطع .

وسابعها: ستر العورة.

وثامنها: الطهر عن حدث أصغر وأكبر وعن نجس؛ كما في الصلاة، ولخبر: «الطواف بالبيت صلاة» (١٠٠٠.

فلو زال الستر أو الطهر . . جدد وبنى على طوافه وإن تعمد ذلك وإن طال الفصل ، بخلاف الصلاة ؛ إذ يحتمل فيه ما لا يحتمل فيها ؛ ككثير الكلام ، للكن يسن الاستئناف ؛ خروجاً من خلاف من أوجبه .

وغلبة النجاسة في المطاف مما عمت به البلوئ ، فيعفى عما يشق الاحتراز عنه .

وسننه كثيرة ؛ منها: أن يتوجه إلى البيت أول طوافه ، ويقف على جانب الحجر الذي هو جهة الركن اليماني ، ثم يمر متوجهاً له ، فإذا حاذاه . . انفتل وجعل البيت عن يساره ، وأن يمشي فيه ولو امرأة إلّا لعذر كمرض ؛ لأنه أشبه بالتواضع والأدب .

وأن يستلم الحجر الأسود أول طوافه ، وأن يقبله ويسجد عليه ، ويخفف القبلة بحيث لا يظهر لها صوت ، وأن يقول عند استلامه في كل طوفة \_ والأولى آكد \_: باسم الله والله أكبر ، اللهم ؛ إيماناً بك ، وتصديقاً بكتابك ، ووفاء بعهدك ، واتباعاً لسنة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .

وأن يستلم الركن اليماني ، ولا يسن تقبيله ، ولا يسن استلام الركنين الشاميين ولا تقبيلهما .

وأن يقول قبالة الباب: اللهم ؛ إن البيت بيتك ، والحرم حرمك ، والأمن أمنك ، وهنذا مقام العائذ بك من النار ، مشيراً بـ (هنذا ) إلى مقام سيدنا إبراهيم .

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي ط. دار إحياء التراث ( ٩٦٠ ) ، والنسائي ( ٢٢٢/٥ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما .

وعند الركن العراقي: اللهم ؛ إني أعوذ بك من الشك والشرك ، والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق ، وسوء المنقلب في الأهل والمال والولد .

وتحت الميزاب: اللهم؛ أظلَّني في ظلك يوم لا ظل إلَّا ظلك، واسقني بكأس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا أظمأ بعدها أبداً يا ذا الجلال والإكرام.

وبين الركن اليماني والشامي: ربنا ؛ آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

وأن يرمُل ذَكَرٌ في الطوفات الثلاث الأول من طوافٍ بعده سعي مطلوب ؛ بأن يسرع مشيه مقارباً خطاه ، ويمشى في البقية على هينته .

وأن يقول في الرمل: اللهم ؛ اجعله حجاً مبروراً \_ والمناسب للمعتصر أن يقول: عمرة مبرورة \_ وذنباً مغفوراً ، وسعياً مشكوراً ، وتجارة لن تبور ، يا عزيز يا غفور .

ويقول في الأربعة الباقية: رب ؛ اغفر وارحم ، وتجاوز عما تعلم ؛ إنك أنت الأعز الأكرم ، ربنا ؛ آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار .

وأن يضطبع الذكر في طواف فيه رمل ، وفي سعي بعده ؛ وذلك بأن يجعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر ؛ كدأب أهل الشَطَارة ، بخلاف ركعتي الطواف ؛ فلا يسن فيهما الاضطباع ، بل يكره .

وأن يدعو بما شاء في جميع طوافه ، ومأثورُه أفضل ، فالقراءة فيه ، فغير المأثور ، ويسن له الإسوار بذلك ؛ لأنه أجمع للخشوع .

وأن يوالي طوافه ؛ خروجاً من الخلاف في وجوبه .

وأن يقرُب الذكر في طوافه بالبيت ؛ لأنه أيسر في الاستلام والتقبيل -

نعم ؛ إن تأذَّىٰ أو آذي غيره بنحو زحمة . . فالبعد أولى .

وأن يصلبي بعده ركعتين ، والأولئ : فعلهما خلف المقام ، ففي الحِجر ، ففي

المسجد، ففي الحرم، فحيث شاء متى شاء، ولا يفوتان إلا بموته، ويقرأ فيهما بسورتي ( الكافرون ) و ( الإخلاص ) ، ويجهر فيهما ليلاً وما ألحق به مما بعد الفجر إلى طلوع الشمس ، ويسر فيما عدا ذلك ، ويجزئ عن الركعتين فريضة ونافلة أخرى .

ويسن له أن يستلم الحَجَر بعد طوافه وصلاته ، ثم يخرج من باب الصفا للسعي . قوله : ( سبع طَوْفات ) بسكون الواو جمع طوفة ، وهاذا هو الواجب الأول .

وقوله: (جاعلاً في طوافه البيت عن يساره) هاذا هو الواجب الثاني، فلا بُدَّ أن يكون خارجاً عن جدار البيت، وشاذَروانه بفتح الذال المعجمة؛ وهو الخارج عن عرض جدار البيت، وعن حِجْره بكسر الحاء وسكون الجيم؛ وهو المحوط عند الكعبة بقدر نصف دائرة بينه وبين كل من الركنين فتحة، ويقال له: الحطيم.

فلو مشئ على الشاذروان ، أو مس الجدار في مروره ، أو دخل من إحدى فتحتي الحِجر وخرج من الأخرى . . لم يصح طوافه .

وقوله: (مبتدئاً بالحجر الأسود، محاذياً له في مروره بجميع بدنه) أي: من جهة شقه الأيسر، وهلذا هو الواجب الثالث، وروى ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن الحجر الأسود ياقوتة من يواقيت الجنة أشدُّ بياضاً من اللبن؛ وإنما سودته خطايا بني آدم، ولولا ذلك.. ما مسه ذو عاهة إلّا برئ (١١).

وقوله: (فلو بدأ بغير الحجر . . لم يحسب له ) أي : كأن بدأ بالباب ، فإذا وصل إليه . . ابتدأ منه ، ولو أزيل ـ والعياذ بالله تعالئ من الحياة إلى ذلك ـ . . وجب البدء بمحله ومحاذاته ، ويسن استلامه ، وتقبيله ، والسجود عليه .

قوله : ( والرابع ) أي : من الأركان ، ولو قال : ( ورابعها ) . . لكان أنسب ؛ كما مر في سابقه (٢) ، لكنه مناسب لما قبله .

<sup>(</sup>١) صحيح ابن خزيمة ( ٢٧٣٤ ) ، وقوله : « ولولا ذلك . . . » إلخ : أخرجه الطبراني في « الكبير » ( ١٤٦/١١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( ٤٩٢/٢ ، ٤٩٥ ) . .

(ٱلسَّعْيُ بَيْنَ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةِ).......

وقوله: (السعي بين الصفا والمروة) أي: لما روى الدارقطني وغيره بإسناد حسن: أنه صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة في المسعى، وقال: «يا أيها الناس؛ اسعَوْا؛ فإن السعي قد كتب عليكم » (() ؛ أي: فرض .

وأصل السعي: الإسراع ، والمراد به هنا: مطلق المشي .

ويسن أن يمشي على هيئته أول السعي وآخره ، ويعدو الذَّكَرُ ؛ أي : يسعى سعياً شديداً في الوسط ، فيمشي على هيئته حتى يبقى بينه وبين الميل الأخضر المعلق بركن المسجد على يساره قدر ستة أذرع ، فيعدو حتى يتوسط بين الميلين الأخضرين المعلق أحدهما في ركن المسجد والآخر بدار العباس ، فيمشي حتى ينتهي إلى المروة ، وإذا عاد منها إلى الصفا . . مشئ في محل مشيه وسعى في محل سعيه ، وأما الأنثى والخنثي . . فلا يعدوان .

ويسن أن يقول كل منهم في سعيه: رب ؛ اغفر وارحم . وتجاوز عما تعلم ، إنك أنت الأعز الأكرم ، اللهم ؛ اجعله حجاً مبروراً - أو عمرة مبرورة - وذنباً مغفوراً ، وسعياً مشكوراً ، وتجارة لن تبور ، يا عزيز يا غفور ، الله أكبر ، ثلاثاً ، ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، والحمد لله على ما أولانا ، لا إله إلا لله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله وحده . صدق وعده ، ونصر عبده ، وأعز جنده ، وهزم الأحزاب وحده ، لا إلله إلا الله ، ولا نعبد إلا إياه ، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ، ثم يدعو بما شاء ديناً ودنيا ، ويثلث الذكر والدعاء .

وأن يسعى ماشياً ، ويجوز راكباً ، وأن يوالي بين مرات السعي ، وبينه وبين الطواف .

ويكره للساعى أن يقف في أثناء سعيه لحديث أو غيره .

ويسن للذَّكَرِ أن يرقئ على كل من الصفا والمروة قدر قامة ؛ لأنه صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) سنن الدراقطني ( ٢٥٥/٢ ) ، وأخرجه البيهقي في ١ الكبرئ » ( ١٥٨/٥ ) عن سيدتنا حبيبة بنت أبي تجراة رضي الله عنهما .

وسلم رقي على كل منهما حتى رأى البيت (١) ، وأما الأنثى والخنثى . . فلا يسن لهما الرقي إلّا إن خلا المحل عن الرجال الأجانب ، ويجب على من لم يرق أن يلصق عقبه بأصل ما يذهب منه ، ورؤوس أصابع رجليه بما يذهب إليه من الصفا والمروة ، وهذا بحسب الأصل ، وأما الآن . . فلا يجب الإلصاق ؛ لأنه دفن من الصفا ثلاث درجات ومن المروة درجة واحدة .

ولا يسن لمن سعئ بعد طواف القدوم أن يعيده بعد طواف الإفاضة .

ولا يشترط له طهر ولا ستر ولا غيرهما .

قوله : ( سبع مرات ) فلو ترك من السبع شيئاً . . لم يصح وإن قُلُّ .

وقوله: (وشرطه) أي: شرط صحته.

وقوله: (أن يبدأ في أول مرة بالصفا ويختم بالمروة) أي: لقوله صلى الله عليه وسلم لما قالوا له: أنبدأ بالصفا أم بالمروة ؟: «ابدؤوا بما بدأ الله به» (١٠)، فلو عكس . . لم تحسب المرة الأولى .

وفي بعض النسخ : (أن يبدأ في كل مرة بالصفا . . .) إلخ ، وهو مشكل ؛ لأنه لا يبدأ في كل مرة بالصفا ، بل يبدأ بها في الأوتار فقط .

وأجيب : بأن المراد : كل مرة مما يخصها ، أو كل مرة من السعي الكامل ؛ بمعنى : كلما أراد السعي بدأ بالصفا في هذا السعي كله . . . وهلكذا ، وحمله على هذا وإن كان بعيداً . . أولى من جعله خطأ .

وشرطه أيضاً: أن يكون بعد طواف ركن أو قدوم ، بشرط ألَّا يتخلل بين طواف القدوم وبينه الوقوف . . امتنع السعي إلّا بعد طواف الإفاضة .

#### فالحاصل: أن واجبات السعى ثلاثة:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ( ١٤٧/١٢١٨ ) ، وأبو داوود ( ١٩٠٥ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ( ١٤٧/١٢١٨ ) ، وأبو داوود ( ١٩٠٥ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما .

الأول : كونه سبع مرات .

والثاني: أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة .

والثالث : أن يكون بعد طواف ركن أو قدوم بالشرط السابق .

قوله: (ويحسب ذهابه من الصفا إلى المروة مرة) ، وجملة مرات ذهابه من الصفا إلى المروة أربع ؛ وهي الأوتار الأونى والثالثة والخامسة والسابعة .

وقوله: ( وعوده منها إليه مرة أخرى ) أي : وعوده من المروة إلى الصفا مرة أخرى ، وجملة مرات عوده منها إليه ثلاث ؛ وهي الأشفاع الثانية والرابعة والسادسة .

قوله: (والصفا بالقصر . . .) إلخ ، وأصله : الحجارة الملس ، والواحدة صَفاة ؟ كحصي وحصاة .

وقوله: (طَرَف) بفتح الراء، وأما الطَّرْف بسكونها . . فطَّرْف العين .

قال الشاعر (١): [من انطويل ]

أَشَارَتْ بِطَرْفِ الْعَيْنِ خِيفَةَ أَهْلِهَا إِشَارَةَ مَحْزُونٍ وَلَهِ تَتَكَلَّمِ فَأَيْقَنْتُ أَنَّ الطَّرْفَ قَدْ قَالَ مَرْحَباً وَأَهْلاً وَسَهُلاً بِالْحَبِيبِ الْمُتَيَّمِ

وقوله: (جبل أبي قبيس) سمي بذلك ؛ لأن سيدنا آدم عليه السلام اقتبس منه النار التي في أيدي الناس (٢٠).

قوله: (والمَروة بفتح الميم)، وهي أفضل من الصفا على الراجح؛ لأنها المقصد. وقوله: (علم على الموضع المعروف بمكة)، وهو طرف جبل قينقاع، ومقدار ما

بين الصفا والمروة: سبع مئة وسبعون ذراعاً بذراع اليد .

قوله: ( وبقي من أركان الحج الحلق أو التقصير ) أي : بناء على عده من الأركان ،

<sup>(</sup>١) البيتان لعمر بن أبي ربيعة في ٥ ديوانه » ( ص ٢٣٧ ) .

<sup>(</sup>٢) ذكر ذلك أبو الطيب الفاسي في « شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام . ( ١٦/١ ) .

إِنْ جَعَلْنَا كُلَاً مِنْهُمَا نُسُكاً، وَهُوَ ٱلْمَشْهُورُ، فَإِنْ قُلْنَا: إِنَّ كُلَاً مِنْهُمَا ٱسْتِبَاحَةُ مَحْظُورٍ.. فَلَيْسَا مِنَ ٱلْأَرْكَانِ، وَيَجِبُ تَقْدِيمُ ٱلْإِحْرَامِ عَلَىٰ كُلِّ ٱلْأَرْكَانِ ٱلسَّابِقَةِ. ( وَأَرْكَانُ ٱلْعُمْرَةِ....

وهو الراجح وإن جرى المصنف على عده من الواجبات ؛ كما تقدم (١).

وقوله: (إن جعلنا كلاً منهما نسكاً) أي: عبادة ، وكان الأولى أن يقول: (إن جعلناه نسكاً) لأن الركن أحدهما ؛ كما يدل عليه التعبير به (أو) ، ويكفي هنا الشعر الخارج عن حد الرأس ؛ كما صرح به الرملي (٢) ، بخلافه في الوضوء .

وقوله: ( وهو المشهور ) هو المعتمد.

وتوله : ( فإن قلنا : إن كلاً منهما ) أي : من الحلق أو التقصير .

وقوله: (استباحة محظور) أي: ممنوع ؛ بمعنى محرم عليه قبل ذلك ، من الحظر ؛ وهو المنع ، بمعنى التحريم .

وقوله: (فليسا من الأركان) ضعيف، ويترتب على جعل كل منهما نسكاً: أنه بثاب عليه، وعلى جعله استباحة محظور: أنه لا يثاب عليه.

قوله: (ويجب تقديم الإحرام) أي: وتقديم الوقوف على طواف الركن والحلق أو التقصير، وتقديم الطواف على السعي إن لم يُفعل بعد طواف القدوم، فهاذا إشارة للترتيب، وهو واجب في معظم الأركان لا في الكل؛ لأن الحلق والطواف لا ترتيب بينهما، فيجوز تقديم الحلق على الطواف، وتقديم الطواف على الحلق، ويجوز تقديم السعى عليهما بعد طواف القدوم.

قوله: (علىٰ كل الأركان السابقة) أي: التي هي الوقوف بعرفة ، والطواف بالبيت ، والسعى بين الصفا والمروة ، والحلق أو التقصير .

## [ أركان العمرة ]

قولسه: ( وأركان العمرة ) أي: أجزاؤها ؛ فالإضافة من إضافة الأجزاء إلى الكل ،

<sup>(</sup>١) انظر ( ٤٩٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) نهاية المحتاج ( ٢٩٦/٣ ) .

أو من إضافة المفصَّل للمجمل ؛ كما تقدم في نظيره (١).

وقوله: (ثلاثة ؛ كما في بعض النسخ) أي: بناء على جعل الحلق أو التقصير واجباً لا ركناً.

وقوله : (وفي بعضها : أربعة أشياء ) أي : بناء على جعل ذلك ركناً ، ويزاد خامس : وهو ترتيب كل الأركان ؛ بأن يحرم ثم يطوف ثم يسعى ثم يحلق أو يقصر .

قوله: (الإحرام) أي: النية ؛ لأن الركن إنما هو الإحرام بمعنى النية ، لا بمعنى الدخول في النسك ، ولم يقل هنا: (الإحرام مع النية) كما سبق (٢) ؛ تنبيها على أن المراد بالإحرام النية .

وقوله: ( والطواف ) أي: بالبيت ، وتقدمت واجباته وسننه (٢٠).

وقوله: (والسعي) أي: بين الصفا والمروة، وتقدمت أيضاً واجباته وسننه (١٠).

وقوله: (والحلق أو التقصير) جرى المصنف هنا على عده ركناً بخلاف ما تقدم (٥٠)؛ تنبيهاً على صحة كل من القولين .

وقوله: ( في أحد القولين ) أي: على القول القائل بأنه نسك ، لا على القول القائل بأنه استباحة محظور.

وقوله : ( وهو الراجح ) هو كذلك .

وقوله: (كما سبق قريباً) أي: في كلامه ؛ حيث قال: (ويقي من أركان الحج الحلق أو التقصير إن جعلنا كلاً منهما نُسُكاً ، وهو المشهور) (١٠٠٠ .

<sup>(</sup>١) انظر ( ٤٩٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( ٤٩٠/٢ ) . (٣) انظر ( ٤٩٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ( ٤٩٩/٢ ـ ٥٠١ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر (٢/٠٤٦)،

<sup>(</sup>٦) انظر ( ١٠١/٢ ٥٠٠ - ٥٠١ ) .

وقوله: (وإلا .. فلا يكون ...) إلخ ؛ أي: وإن لم نجر على القول القائل بأنه نسك ، بل جرينا على القول القائل بأنه استباحة محظور .. فلا يكون من أركان العمرة ، وهو ضعيف ؛ كما مر (١٠).

#### [ واجبات الحج والعمرة ]

قوله: (وواجبات الحج . . .) إلخ ، وأما واجبات العمرة . . فشيئان: الإحرام من الميقات ، واجتناب محرمات الإحرام .

وقوله: ( غير الأركان ) أي : حال كونها غير الأركان .

والفرق بين الأركان والواجبات: أن الأركان يتوقف وجود النسك عليها ولا تجبر بدم، والواجبات لا يتوقف عليها وجوده وتجبر بدم.

وهذذا الفرق خاص بهذا الكتاب ؛ لأن الواجبات في غيره تشمل الأركان والشروط ، فكل ركن واجب ولا عكس ، فبينهما العموم والخصوص المطلق ، وإن وقع في بعض العبارات أنهما مترادفان .

وقوله: (ثلاثة أشياء)، بل خمسة: الإحرام من الميقات، والرمي، والحلق أو التقصير على الضعيف، وأما على الراجع .. فيبدل بالمبيت بمزدلفة ليلة العيد؛ أي: والمراد به: الحصول فيها لحظة من نصف الليل الثاني؛ فإنه واجب، ولو تركه .. لزمه دم، وإنما اكتُفي هنا بلحظة من النصف الثاني؛ لأنهم لا يصلونها إلا بعد نحو ربع الليل مع جزم الدفع منها بعد نصفه، وبقية المناسك كثيرة شاقة، فخفف فيه لأجلها.

والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق الثلاثة معظم الليل إن لم ينفر النفر الأول، وإلا . . سقط عنه مبيت الليلة الثالثة ورمي يومها ، فإن تركه . . لزمه دم .

نعم ؛ تعذر الرعاة وأصحاب السقاية في ترك المبيت لا الرمي ، بشرط ألَّا يمكث

<sup>(</sup>١) انظر ( ۲/۲ه ) .

الرعاة إلى الغروب ، وإلّا . . لزمهم المبيت ؛ لأن عذرهم بالنهار ، بخلاف أهل السقاية ؛ فإن عذرهم بالليل أيضاً .

والتحرز عن محرمات الإحرام.

وأما طواف الوداع . . فهو واجب مستقل ليس من المناسك على المعتمد ، فيجب على من فارق مكة ولو مكيًا أو غير حاج ومعتمر غير حائض ونفساء ، ويجبر تركه بدم ، فإن عاد بعد فراقه قبل مسافة قصر وطاف . . سقط عنه الدم ، وإن مكث بعد الطواف . . أعاده ، إلّا إذا مكث لصلاة أقيمت أو شغل سفر ؛ كشراء زاد لم يطل زمنه ، وشد حمول لم يطل زمنه ، وشرب ماء زمزم ، وانتظار رفقة ، وإغماء ، وإكراه وإن طال زمنها ، ولا وداع على من خرج لغير منزله بقصد الرجوع وكان سفره قصيراً ، ولا على محرم خرج إلى منى .

أما الحائض والنفساء . . فلا وداع عليهما ، لكن إن ضهرتا قبل مفارقة مكة . . لزمهما الطواف .

قوله : ( أحدها ) أي : واجبات الحج الثلاثة على كلامه .

وقوله: (الإحرام من الميقات) أي: كون الإحرام من الميقات؛ أي: فيه ؟ ف (من) بمعنى (في)، فهي مستعملة في معنى الظرفية، وجعلها بعضهم بمعنى الابتداء والظرفية معاً.

وأما أصل الإحرام . . فركن ؟ كما مر (1) ، فلو جاوز الميقات بلا إحرام وهو مريد للنسك . . لزمه العود قبل تلبسه بنسك ولو بعد إحرامه ، فإن لم يعد ، أو عاد بعد تلبسه بنسك . . لزمه دم ولو ناسياً أو جاهلاً ، ولا إثم على الناسي والجاهل ، والأفضل : أن يحرم من أول الميقات ؟ ليقطع باقيه محرماً ، إلّا في ذي الحليفة ؟ فالأفضل فيه : أن يحرم من المسجد الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>١) انظر ( ٤٩٠/٢ ) .

قوله: (الصادق) بالجر صفة له (الميقات).

وقوله: (بالزماني والمكاني) فهو شامل لهما شرعاً وإن كان الميقات في الأصل مأخوذاً من الوقت، وعبارة ابن حجر في تعريف الميقات: (وشرعاً هنا: زمن العبادة ومكانها) (١٠)، ومثله غيره.

فاندفع قول بعضهم: إدخال الزماني في الميقات لا يستقيم ؛ لأن الميقات لغةً: حد الشيء ، ووجه اندفاعه: أنه لا مانع من إطلاقه عليهما شرعاً.

وبعضهم خصه بالزماني ؛ نظراً لأخذه من الوقت ، والأشهر: أنه شامل للزماني والمكانى .

قوله: ( فالزماني بالنسبة للحج ) أي: للإحرام به .

وقوله: (شوال) أي: من أوله، ولو أحرم به في بلد رئي فيه هلال شوال ثم انتقل إلى بلد نم يرَ فيه ومطلعُه مخالف. لم ينقلب عمرة على الوجه الوجيه.

وقوله: (وذو القَعْدة) بفتح القاف على الأفصح، سمي بذلك ؛ لقعودهم عن القتال فيه.

وقوله: (وعشر ليال من ذي الحِجّة) بكسر الحاء على الأفصح، سمي بذلك الوقوع الحجة فيه، فهو من أول شوال إلى فجر يوم النحر، فمتى أحرم بالحج في ذلك . انعقد حجاً وإن لم يمكن الإتيان به فيه، للكن إن فاته الوقوف بعرفة . . تحلل بعمل عمرة .

ومحله: إذا تمكن من إيقاع بعضه في الوقت ، وإلا ؛ كأن أحرم بالحج ليلة النحر وهو بمصر . . انعقد عمرة ؛ كما لو أحرم به في غير أشهره ؛ فإنه ينعقد عمرة ؛ لأن الإحرام شديد التعلق واللزوم ، فإذا لم يقبل الوقت ما أحرم به . . انصرف إلى ما يقبله .

<sup>(</sup>١) تحفة المحتاج ( ٣٨/٤ ) .

ولا فرق بين الجاهل بالحال والعالم به .

قوله: (وأما بالنسبة للعمرة) مقابل لقوله: (بالنسبة للحج).

وقوله: (فجميع السنة وقت لإحرامها) أي: العمرة ، للكن قد يمتنع الإحرام بها نعارض ؛ ككونه محرماً بالحج ؛ لامتناع إدخال العمرة على الحج إن كان قبل تحلله ، ولعجزه عن التشاغل بعملها إن كان بعده وقبل النفر من منى ، وككونه محرماً بالعمرة ؛ لأن العمرة لا تدخل على العمرة .

قوله: (والميقات المكاني للحج ...) إلخ ، وأما الميقات المكاني للعمرة .. فهو في حق من هو خارج عن الحرم: ميقات الحج الآتي في الشرح ، وفي حق من هو في الحرم: الحل ، فيلزمه الخروج إلى أدنى الحل ولو بأقل من خطوة ؛ ليحصل فيها الجمع بين الحرم والحل ؛ كما في الحج ؛ فإن فيه الجمع بين الحرم والحل بعرفة ، فلو لم يخرج إليه .. لزمه دم ، إلا إن خرج بعد إحرامه إليه .

### وأفضل بقاع الحل:

الجِعْرَانة : بكسر الجيم وسكون العين وتخفيف الراء على الأفصح ؛ وهي قرية في طريق الطائف على ستة فراسخ من مكة ؛ سميت باسم امرأة كانت ساكنة بها .

ثم التنعيم: وهو المكان المعروف بمساجد عائشة ، سمي بذلك ؛ لأن عن يمينه وادياً يقال له: نعمان ، وهو في وادٍ يقال له: نعمان ، بينه وبين مكة فرسخ .

ثم الحديبية: بتخفيف الياء على الأفصح ؛ وهي بئر بين طريقي جدة والمدينة على ستة فراسخ من مكة ، سميت بذلك ؛ لأن عندها شجرة حدباء كانت بيعة الرضوان عندها .

ومن سلك طريقاً لا ينتهي إلى ميقات . . أحرم من محاذاته في بر أو بحر ، فإن حاذي ميقاتين . . أحرم من محاذاة أقربهما إليه ، فإن استويا في القرب إليه . . أحرم من

محاذاة أبعدهما من مكة ، وإن لم يحاذ ميقاتاً . . أحرم على مرحلتين من مكة .

ومَنْ مسكنُه بين مكة والميقات . . فميقاته مسكنه ، ومن جاوز ميقاتاً وهو غير مريد للنسك ثم أراده . . فميقاته موضعه .

والأصل في غالب المواقبت: خبر « الصحيحين »: أنه صلى الله عليه وسلم وقَلَت لأهل المدينة: ذا الحليفة ، ولأهل الشام ومصر: الجُحْفة ، ولأهل نجد: قَرْن المنازل ، ولأهل اليمن: يلملم ، وقال: « هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ، ومن كان دون ذلك . . فمن حيث أنشأ ؛ حتى أهل مكة من مكة » (١٠) .

وكان توقيته صلى الله عليه وسلم للمواقيت في حجة الوداع ؛ كما أجاب به الإمام أحمد ابن حنبل من سأله: في أي سنة أقّت النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الإحرام ؟ (١).

قوله: ( نفس مكة ) ، وكونه من المسجد بعد الغسل وصلاة ركعتين فيه . . أولى ، ومن بيته بعد ذلك أفضل .

وقوله: ( مكياً ) أي : من أهل مكة .

وقوله : ( أو آفاقياً ) بالمد ؛ أي : من غير أهل مكة من الآفاق ؛ أي : النواحي .

قوله: ( وأما غير المقيم بمكة ) مقابل لقوله: ( في حق المقيم بمكة ) .

وقوله: (فميقات المتوجه . . .) إلخ ، ويستوي في ذلك الحاج والمعتمر ؟ كما يعلم مما مر .

وقوله: ( من المدينة الشريفة ) على مشرِّفها أفضل الصلاة والسلام .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ( ١٥٢٤ ) ، صحيح مسلم ( ١١٨١ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ، وقوله : « هن لهن ؟ الأصل : « لهم » فأتبع الثاني للأول . اهـ » أشباه ونظائر » للسيوطي في ( باب الإتباع ) اهـ من هامش ( هـ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر • الإقناع • (١/٢٣٦).

وقوله: ( ذو الحليفة ) مكان على نحو عشر مراحل من مكة وستة أميال من المدينة ، فهو أبعد المواقيت ، وهو المعروف بأبيار علي ؛ لزعم العامة أن علياً رضي الله عنه قاتل الجن فيها .

والحليفة \_ بضم الحاء وفتح اللام \_: تصغير الحلفة بفتح أوله ، واحدة الحلفاء ؟ وهي النبت المعروف ، وإنما قيل لها : ذو الحليفة ؛ لوجود الحلفة المعروفة فيه .

قوله: (والمتوجه من الشام . . . ) إلخ ؛ أي : (وميقات المتوجه من الشام . . . ) لخ .

وهاذا بحسب الزمن السابق ؛ فإنه كان المتوجه من الشام في الزمن المدضي يمر على الجحفة الآتية ، وأما الآن . . فميقاته ذو الحليفة المتقدمة ؛ لأن المتوجء من الشام صار الآن يمر عليها .

والشام: بالهمز وتركه ، وأوله نابلس وآخره العريش ، سمي بذَّنْك ؛ لأن أرضه ذات شامات بيض وحمر وسود .

وقيل: سمي باسم شام بن نوح؛ فإنه بالشين المعجمة في اللغة السريانية وإن عرَّبته العرب وقالوا: سام بالسين المهملة، وقيل غير ذلك.

قوله: (ومصر) أي: والمتوجه من مصر، وحدُّها طولاً: من برقة التي في جنوب البحر الرومي إلى أيلة التي على ساحل بحر القُلْزُم، ومسافة ذلك قريبة من نحو أربعين يوماً، وعرضاً: من مدينة أسوان وما سامتها من الصعيد الأعلى إلى مدينة رشيد وما حاذاها من مساقط النيل السعيد في البحر الرومي، ومسافة ذلك قريبة من نحو ثلاثين يوماً.

سميت بذلك ؛ لتمصرها ، وقيل: سميت باسم أول من سكنها ؛ وهو مصر بن بيصر بن سام بن نوح .

قوله: ( والمغرب ) أي: والمتوجه من المغرب ، سمي بذلك ؛ لغروب الشمس في جهته .

وقوله: (الجُحْفة) بضم الجيم وسكون الحاء المهملة؛ وهي قرية كبيرة بين مكة والمدينة على خمسين فرسخاً؛ كما قاله الرافعي (١)، وهو المعروف المشاهد، خلافاً لما في «المجموع» من أنها على ثلاث مراحل بأربعة وعشرين فرسخاً (٢).

وهي أوسط المواقيت.

سميت بذلك ؛ لأن السيل أجحفها ؛ أي : أزالها ، فهي الآن خراب ؛ ولذلك بدَّلوها الآن برابغ ؛ فإنها قبلها بيسير .

قوله: (والمتوجه من تهامة اليمن) أي: من الأرض المنخفضة من أرض اليمن، فالتهامة: اسم للأرض المنخفضة، ويقابلها نجد؛ فإن معناه: الأرض المرتفعة.

واليمن : هو إقليم معروف مشتمل على نجد وتهامة ، وفي الحجاز مثلهما ، وهما المرادان عند الإطلاق .

وقوله : ( يلملم ) ، ويقال لها : ألملم ؛ وهو اسم جبل من جبال تهامة على مرحلتين من مكة .

قوله: (والمتوجه من نجد الحِجاز ونجد اليمن) أي: من الأرض المرتفعة من الحِجاز \_ بكسر الحاء، وهو إقليم معروف \_ ومن الأرض المرتفعة من اليمن ؛ فإن معنى النَّجد \_ بفتح النون \_ : الأرض المرتفعة ؛ كما مر .

وقوله: (قَرْن ) بفتح القاف وسكون الراء ؛ وهو جبل على مرحلتين من مكة ، ويقال له: قرن المنازل وقرن الثعالب ، وأما قَرَن بفتح الراء . . فهو اسم قبيلة ينسب إليها أويس القرني .

قوله: (والمتوجه من المشرق) أي: الإقليم الذي تشرق الشمس من جهته، وهو شامل للعراق وغيره.

<sup>(1)</sup> الشرح الكبير ( ٣٣٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) المجموع ( ٧/١٧٠ ) .

ذَاتُ عِرْقٍ . ( وَ ) ٱلثَّانِي مِنْ وَاجِبَاتِ ٱلْحَجِّ : ( رَمْيُ ٱلْجِمَارِ ٱلثَّلَاثِ ) . . . . . . . . . . . . .

وقوله : ( ذات عِرْق ) بكسر العين المهملة وسكون الراء المهملة أيضاً ؛ وهي اسم قرية على مرحلتين من مكة مشرفة على وادي العقيق .

قوله: (والثاني من واجبات الحج) إنما صرح بذلك ؛ لطول العهد، وكان الأنسب بسابقه أن يقول: (وثانيها).

قوله: (رمي الجمار الثلاث) لو قال المصنف: (الرمي) . . لكان أخصر وأحسن ، أما الأول . . فظاهر ، وأما الثاني . . فلأنه يشمل رمي جمرة العقبة يوم النحر ؛ فإنه يجب أن يرميها فقط يوم النحر بسبع حصيات .

ويدخل وقته: بنصف ليلة النحر، ووقت فضيلته: ما بين ارتفاع الشمس وزوالها، ويبقى وقت اختياره: إلى آخر يومه، ووقت جوازه: إلى آخر أيام التشريق الثلاثة.

ويجب عليه أيضاً أن يرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق الثلاثة بسبع حصيات لكل واحدة في كل يوم منها إن لم ينفر النفر الأول ؛ بأن لم يفرغ من شغل سفره قبل غروب شمس اليوم الثاني ، وإلا . . سقط عنه رمي اليوم الثالث وإن لم ينفصل من منى إلا بعد الغروب وإن عاد لشغل خفيف ، قال تعالىٰ : ﴿ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ

فجملة الحصى لمن لم ينفر النفر الأول: سبعون حصاة ؛ سبع منها لرمي جمرة العقبة يوم النحر ، والباقي ـ وهو ثلاث وستون ـ لرمي الجمار الثلاث في أيام التشريق الثلاثة ، لكل يوم إحدى وعشرون ، لكل جمرة سبع .

ولو ترك رمياً من رمي أيام النحر وأيام التشريق . . تداركه في باقي أيام التشريق أداء ؛ لأنه يدخل رمي كل يوم من أيام التشريق بزوال شمسه ، ويبقى وقت اختياره إلى آخر ذلك اليوم ، ويبقى وقت جوازه إلى آخر أيام التشريق .

ويجوز رمي ما فاته ليلاً أو نهاراً ، ولا يصح الرمي بعد أيام التشريق أصلاً ، بل يلزمه دم بترك ثلاث رميات فأكثر .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : (٢٠٣).

ومن عجز عن الرمي . . أناب من يرمي عنه ، ولا يصح رميه عنه إلّا بعد رميه عن نفسه ، وإلّا . . وقع عنها .

ويسن أن يرمي بقدر حصى الخذف بمعجمتين ؛ وهو دون الأنملة بقدر الباقلاء ، ويكره بالحصى الكبار ، ويندب غسلها إن شك في طهارتها .

ويسن أخذ الحصى الذي يرميه يوم النحر من المزدلفة ، فالمأخوذ منها سبع لا سبعون وإن قيل به ، وهو الذي جرئ عليه الخطيب (١) ، وأما الباقي . . فيؤخذ من وادي محسر ، ويكره أخذه من الْمَرْمَىٰ ؛ لأنه لا يبقىٰ فيه إلّا المردود ، فقد ورد : أن ما يقبل منه يرفع إلى السماء ، وإلّا . . لسد عين الشمس (١) .

ويسن أن يقول مع كل حصاة عند الرمي: باسم الله والله أكبر . . . صدق الله وعده ، ونصر عبده ، وأعز جنده ، وهزم الأحزاب وحده ، لا إلله إلا الله ، ولا نعبد إلا إياه ، مخنصين له الدين ولو كره الكافرون .

قال الطبري: ( وليس لِلْمَرْمَىٰ حد معلوم ، غير أن كل جمرة عليها علم ؛ وهو عمود معنق هناك ، فيرمى تحته وحوله ، ولا يبعد عنه احتياطاً ) (").

وحدَّهُ بعض المتأخرين: بثلاثة أذرع من سائر الجوانب، إلَّا في جمرة العقبة ؛ فليس نها إلَّا وجه واحد؛ لأنها بجنب جبل.

قوله : ( يبدأ . . . ) إلخ : أشار بذلك : إلى الترتيب بينها ، وهو شرط لصحة الرمي ، فلو بقي واحدة من جمرة . . لم يصح ما بعدها .

وقوله : ( بالكبرئ ) وهي التي تلي مسجد الخيف .

وقوله : ( ثم جمسرة العقبة ) وهي التي تلي مكسة ، ولا يخفى أن هلذا في رمي

<sup>(</sup>١) الإقناع (١/٢٣٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم ( ٤٧٦/١ )، والبيهقي في « الكبرئ ٥ ( ١٢٨/٥ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بلفظ :

<sup>(</sup> لرأيتها مئل الجبال ) .

<sup>(</sup>٣) انظر \* الإقناع \* (١/٢٣٦).

وَيَرْمِي كُلَّ جَمْرَةِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ ، فَلَوْ رَمَىٰ حَصَاتَيْنِ دَفْعَةً وَاحِدَةً . . حُسِبَتْ وَاحِدَةً ، وَلَوْ رَمَىٰ حَصَاتَيْنِ دَفْعَةً وَاحِدَةً سَبْعَ مَرَّاتٍ . . . كَفَىٰ ، وَيُشْتَرَطُ : كَوْنُ ٱلْمَرْمِيِ بِهِ حَجَراً ، . . . .

أيام التشمريق الثلاثة ، وأما يوم النحر . . فلا يرمي فيه إلَّا لجمرة العقبة فقط ؛ كما مر(١٠) .

قوله: (ويرمي كل جمرة) أي: تحت العمود المعروف هناك وحوله، ولا يكفي رمي العمود إلّا إذا وقع في الْمَرْمَىٰ ، ولا يكفي أيضاً وضع الحصاة في الْمَرْمَىٰ ، لأنه لا يسمىٰ رمياً.

ولا بُدَّ من قصد الْمَرْمَىٰ وإصابته بالحجر يقيناً ؛ فلو رمىٰ في الهواء . . لم يحسب ، وكذا لو شك في إصابته .

وقوله: (بسبع حصيات) أي: في كل يوم من أيام التشويق، فَالْمَرْمِيُّ بكل جمرة في الأيام الثلاثة إحدى وعشرون حصاة، وجملتها ثلاث وستون؛ فإذا ضمت للسبع المرمية يوم النحر لجمرة العقبة . . كان الجميع سبعين .

وقوله: (واحدة بعد واحدة) أي: حال كونها واحدة بعد واحدة ؛ أي: متتابعة ، فلا يصح اقترانها ؛ ولذلك فَرَّع عليه قوله: (فلو رمي حصاتين دفعة واحدة . . حسبت واحدة) ، وكذا لو رمي أكثر من حصاتين دفعة ؛ حتى لو رمي سبع حصيات دفعة . . حسبت واحدة ؛ لأن العبرة بالرمي لا بالمَرْمِي ؛ ولذلك قال: (ولو رمي حصاة واحدة سبع مرات . . كفى ) اعتباراً بتعدد الرمي وإن كان المرمي حصاة واحدة ، للكنه خلاف الأفضل .

قوله: (ويشترط: كون المرمي به حجراً) فيكفي بجميع أنواعه ؛ ومنها: الياقوت، والعقيق، والبلور، وحجارة الذهب والفضة والحديد قبل تخليصها، فيجزئ الرمي بذلك وإن حرم إذا لزم عليه كسره وإضاعة ماليته.

ويشترط أيضاً: كونه بيده ؛ لأنه الوارد ، فلا يكفي بغيرها ؛ كرجله ، فإن عجز

<sup>(</sup>١) انظر ( ١١/٢ه ) .

عـن الرمي بها وقدر على الرمي بقسوس فيها وبفم وبرجل . . تعين الأول ، أو قدر على الأخيرين فقط . . فالأقرب : أنه يرمي بالرجل ؛ لأن الرمي بها معهود في الحرب ، ولأن فيها زيادة تحقير للشيطان ؛ فإن المقصود من الرمي تحقيره .

والحاصل: أنه يشترط للرمي: ترتيب الجمرات ، وكونه سبع مرات ، وقصد المرمى بالرمى ، وتحقق إصابته ، وكونه بالحجر ، وكونه باليد .

قوله: ( فلا يكفى . . . ) إلخ: تفريع على مفهوم الشرط.

وقوله: (غيره) أي: غير الحجر.

وقوله: (كلؤلؤ وجص) وهو حجر الكَذّان بفتح الكاف وتشديد الذال المعجمة ؛ وهو الحجر الرخو، وهلذا بعد حرقه، وأما قبل حرقه. . فيكفي الرمي به ،

قوله: (والثالث) أي: من الواجبات ؛ كما تقدم في سابقه ('') ، وقد علمت غير مرة أن عد الحلق أو التقصير من الواجبات . . ضعيف ('') ، والمعتمد : أنه من الأركان ، بل نقل الإمام الاتفاق على ركنيته (") ، ولعله لم يعتد بالخلاف .

قوله: ( الحلق ) هو استئصال الشعر بالموسى .

وقوله: (أو التقصير) هو قطع الشعر من غير استئصال، وأشار الشارح بتقدير ذلك: إلى أن في كلام المصنف حذف (أو) مع ما عطفت، قال تعالى: ﴿ مُحَلِقِينَ وَمُقَصِّرِينَ ﴾ (١).

قوله : ( والأفضل للرجل : الحلق ) فإن نذره . . وجب ؛ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : « اللهم ؛ ارحم المحلقين » ، فقالوا : يا رسول الله ؛ والمقصرين ، فقال :

<sup>(</sup>١) انظر (١١/٢٥).

<sup>(</sup>٢) انظر ( ٥٠٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) نهاية المطلب ( ٣٠٩/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة الفتح : ( ٢٧ ) .

وَلِلْمَوْأَةِ: ٱلتَّقْصِيرُ، وَأَقَلُ ٱلْحَلْقِ: إِزَالَةُ ثَلَاثِ شَعَرَاتٍ مِنَ ٱلرَّأْسِ؛ حَلْقاً، أَوْ تَقْصِيراً، أَوْ نَتْفاً، أَوْ إِخْرَاقاً، أَوْ قَصّاً، وَمَنْ لَا شَعْرَ بِرَأْسِهِ.. يُسَنُّ لَهُ إِمْرَارُ ٱلْمُوسَىٰ عَلَيْهِ،.....

« اللهم ? ارحم المحلقين % ، ثم قال في الرابعة : « والمقصرين % (  $^{(1)}$  .

ويدل على أفضليته: تقديم الآية المحلقين على المقصرين؛ لأن العرب تبدأ بالأهم والأفضل.

ويستثنئ من أفضلية الحلق: ما لو اعتمر قبل الحج في وقت لو حلق فيه لم يسود رأسه من الشعر في يوم النحر ؛ فالتقصير حينئذ أفضل .

قوله: (وللمرأة: التقصير) أي: لما روى أبو داوود بإسناد حسن: « ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير  $(^{(7)})$ , وإذا نذرته. وجب، وفي « المجموع » عن جماعة: أنه يكره للمرأة الحلق، ومثلها الخنثى  $(^{(7)})$ .

قوله: (وأقل الحلق) صوابه: وأقل الواجب الذي هو إزالة الشعر؛ ليصح تعميمه بعد ذلك بقوله: (حلقاً أو تقصيراً . . . ) إلخ ، وقد يقال: إنه أراد بالحلق في هلذه العبارة: مطلق إزالة الشعر؛ بقرينة التعميم المذكور.

وقوله: ( إزالة ثلاث شعرات ) أي: ولو مسترسلة عن الرأس أو متفرقة ؛ اكتفاء بمسمى الجمع المأخوذ من قوله تعالى : ﴿ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُرُ ﴾ ( أ ) ؛ أي : شعرَها .

وقوله: ( من الرأس ) أي : من شعر الرأس.

وقوله: (حلقاً، أو تقصيراً...) إلخ: تعميم في الإزالة، فالمدار على مطلق إزالة الشعر الصادقة بكل ذلك.

قوله: (ومن لا شعر برأسه . . يسن له إمرار الموسى عليه ) أي : تشبيها بالحالقين . والموسى : آلة معروفة من حديد ، وهو اسم جنس لا علم ، وهو مأخوذ من قولك :

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ١٧٢٧ ) ، ومسلم ( ١٣٠١ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داوود ( ١٩٨٤ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>T) المجموع ( A/١٥٠ \_ ١٥١ ).

<sup>(</sup>٤) سورة الفتح : ( ٢٧ ) .

وَلَا يَقُومُ شَعْرُ غَيْرِ ٱلرَّأْسِ مِنَ ٱللِّحْيَةِ وَغَيْرِهَا مَقَامَ شَعْرِ ٱلرَّأْسِ. ( وَسُنَنُ ٱلْحَجِّ سَبْعٌ ) : . . . .

أوسيت رأسه : إذا حلقتَه ، وما أحسن قول القائل (١) : [من الطويل]

تَجَرَّةَ لِلْحَمَّامِ عَنْ قِشْرِ لُؤْلُو وَأُلْبِسَ مِنْ ثَوْبِ الْمَلَاحَةِ مَلْبُوسَا وَقَدْ جَرَّةَ الْمُوسَىٰ لِتَزْيِينِ رَأْسِهِ فَقُلْتُ لَقَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ

ولا يخفيٰ أن فيه اقتباساً من قوله تعالىٰ : ﴿ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤَلَكَ يَمُوسَىٰ ﴾ ```.

قوله : ( ولا يقوم شعر غير الرأس . . . ) إلخ ؛ أي : للتقييد بالرأس فيما تقدم (") ؛ أخذاً من قوله تعالى : ﴿ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُم ﴾ (1) ؛ أي : شعرها .

وقوله: ( من اللحية وغيرها ) بيان لـ ( شعو غير الرأس ) .

### [سنن الحج والعمرة]

قوله : ( وسنن الحج ) أي : والعمرة ، ففيه اكتفاء ؛ كما مر في أول الكتاب ( ° ) ، ولو قال : ( وسنن النسك ) أو ( النسكين ) . . لكان أولى .

وقوله: (سبع) بتقديم السين على الباء، ومشى المصنف في بعضها على ضعيف؟ كما ستعرفه (٦)، وكونها سبعاً بحسب ما ذكره المصنف، وإلّا . . فهي كثيرة .

ويسن شرب ماء زمزم ولو لغير حاج ومعتمر ، والتضلع منه ، واستقبال القبلة عند شربه ، وأن يقول : اللهم ؛ إنه بلغني عن نبيك صلى الله عليه وسلم أن ماء زمزم لما شرب له (۱) ، وأنا أشربه لكذا وكذا .

وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم ولو لغير حاجّ ومعتمر ؛ كالذي قبله .

ويسن لمن قصد المدينة الشريفة لزيارته صلى الله عليه وسلم أن يكثر من الصلاة

<sup>(</sup>١) البيتان نعبد الرحيم بن على القرشي ؛ كما في " النجوم الزاهرة " ( ٢٧٠/١ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة طله : (٣٦).

<sup>(</sup>٣) انظر ( ١٥/٢ ٥ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة الفتح : ( ٢٧ ) .

<sup>(</sup>a) انظر ( ٤٧٧/٢ ) .

<sup>(</sup>١) انظر ( ٢٦/٢٥ ) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه الحاكم ( ٤٧٣/١ ) عن سيدنا ابن عباس رضى الله عنهما .

والسلام عليه في طريقه ، ويزيد في ذلك إذا رأى حرم المدينة وأشجارها ، ويسأل الله أن ينفعه بهاذه الزيارة ويتقبلها منه .

ويغتسل قبل دخوله إلى حرم المدينة ويلبس أنظف ثبابه ، فإذا دخل المسجد . . قصد الروضة الشريفة \_ وهي ما بين قبره ومنبره \_ وصلى تحية المسجد بجانب المنبر ، والأولى : أن تكون في المحل الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم .

وإذا فرغ من الصلاة . . شكر الله على هاذه النعمة ، ثم يقف مستدبر القبلة مستقبل رأس القبر الشريف بعيداً عنه نحو أربعة أذرع قبالة الكوكب الدري على الرخامة البيضاء المعلق عليها القنديل ، فارغ القلب من علائق الدنيا ، متأدباً متواضعاً ، ويسلم عليه صلى الله عليه وسلم بلا رفع صوت قائلاً : السلام عليك يا رسول الله ، السلام عليك يا نبي الله ، السلام عليك يا خبيب الله ، أشهد أنك رسول الله حقاً ، بلغت الرسالة ، وأديت الأمانة ، ونصحت الأمة ، وكشفت الغمة ، وجلوت الظلمة ، ونطقت بالحكمة ، وجاهدت في سبيل الله حق جهاده ، جزاك الله عنا أفضل الجزاء .

ثم يتأخر صوب يمينه قدر ذراع ، فيسلم على أبي بكر رضي الله عنه ، فيقول : السلام عليك يا أبا بكر ، يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، جزاك الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خيراً .

ثم يتأخر أيضاً قدر ذراع ، فيسلم على عمر رضي الله عنه ، فيقول مثل ما تقدم . ثم يرجع إلى موقفه الأول قبالة وجهه صلى الله عليه وسلم ويتوسل به إلى ربه . وإذا أراد السفر . . ودَّع المسجد بركعتين ، وأتى القبر الشريف وأعاد ما تقدم من السلام وغيره .

قوله: ( أحدها ) أي : سنن الحج السبع .

وقوله : ( الإفراد ) ، وهو أفضل من التمتع ، وهو أفضل من القِران ؛ فإن الحج والعمرة يؤديان على ثلاثة أوجه :

الأول: الإفراد: وهو أن يقدم الحج على العمرة ؛ كما قاله المصنف ، وسمي بذلك ؛ لإفراد كل منهما بإحرام وعمل.

والثاني: التمتع: وهو أن يقدم العمرة على الحج ؛ كما أشار إليه الشارح بقوله: (ولو عكس . . لم يكن مفرداً) ، وسمي بذلك ؛ لتمتعه بمحظورات الإحرام بين النسكين .

والثالث: القِران: وهو أن يحرم بهما معاً، أو بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل شروعه في أعمالها، ثم يعمل عمل الحج في الصورتين فيحصلان، وسمي بذلك؛ لقرنه بينهما.

ويمتنع أن يحرم بالحج ثم يدخل عليه العمرة ؛ لأنه لا يستفيد بإدخال العمرة على الحج شيئاً ، بخلاف عكسه ؛ فإنه يستفيد به الوقوف بعرفة والرمي والمبيت .

وعلى كل من المتمتع والقارن دم إن لم يكونا من حاضري الحرم ؛ وهم مَنْ مساكنهم دون مرحلتين منه ، فإن كانا منهم . . فلا دم عليهما .

قوله: ( وهو ) أي : الإفراد .

وقوله: (تقديم الحج على العمرة) أي: تقديم الإحرام بالحج والفراغ من أعماله على الإحرام بالعمرة، والإتيان بأعمالها ؛ كما أشار إلى ذلك الشارح بقوله: (بأن يحرم أولاً بالحج ...) إلخ ؛ فإنه تصوير لتقديم الحج على العمرة، للكن أراد الأكمل ؛ لتقييده بقوله: (من ميقاته)، وبقوله: (ثم يخرج من مكة إلى أدنى الحل) فإن الإفراد لا يتوقف على ذلك ؛ لكون مسماه تقديم الحج على العمرة فقط.

وقوله: (ويفرغ منه) أي: من أعماله.

وقوله : ( إلسى أدنى الحل ) أي : أقربه ، فيخرج إلى الحل ولو بخطوة ، وأفضل بقاعه : الجعرانة ، ثم التنعيم ، ثم الحديبية ؛ كما مر (١١) .

<sup>(</sup>١) انظر ( ٧/٢ ٥ ) .

قوله: (ولو عكس. لم يكن مفرداً) لو قال: (ولو لم يقدم الحج على العمرة لم . يكن مفرداً). لكان أولئ ؛ لأنه يشمل ما لو عكس ؛ بأن أحرم بالعمرة وأتى بأعمالها، ثم أحرم بالحج وأتى بأعماله، وهذا هو النمتع، وهو الذي اقتصر عليه الشارح، وما لو أحرم بهما معاً، أو أحرم بالعمرة، ثم أدخل عليها الحج قبل الشروع في أعمالها، وهذا هو القِران بصورتيه ؛ كما تقدم (۱).

قوله: ( والثاني ) أي: من سنن الحج السبع .

وقوله: (التلبية)، وتتأكد عند تغاير الأحوال؛ كركوب، وصعود، وهبوط، واختلاط رفقة، وإقبال ليل أو نهار، وأولاها: ما كان عند الإحرام، ويسن أن يسمي فيها ما أحرم به.

تكره في المواضع النجسة وبالفم النجس ؛ كغيرها من الأذكار .

وإذا رأى ما يعجبه أو يكرهه . . ندب أن يقول : نبيث : إن العيش عيش الآخرة إن كان محرماً ، فإن كان حلالاً . . قال : اللهم ؛ إن العيش عيش الآخرة ، من غير لفظ (لبيك) أي : إن الحياة الهنيئة الدائمة حياة الدار الآخرة ، بخلاف حياة الدار الدنيا ؛ فإنها مكدرة ومنقطعة .

وما أحسن قول بعضهم في هنذ المعنى ": [من الكامل]

لَا تَرْكَنَانَ إِلَى الثِّيَابِ الْفَحِرَة وَاذْكُرْ عِظَامَكَ حِينَ تُمْسِي نَاخِرَهُ وَإِذَا رَأَيْتَ وَخَارِفَ الدُّنْيَا فَقُلْ لَبَيْكَ إِنَّ الْعَيْشِ مَيْشُ الْآخِرَهُ وَإِذَا رَأَيْتُ وَخَارِفَ الدُّنْيَا فَقُلْ لَبَيْكَ إِنَّ الْعَيْشِ مَيْشُ الْآخِرَهُ

قوله: (ويسن الإكثار منها في دوام الإحرام) للكن لا تسن في الطواف ولا في السعي؛ لأن فيهما أذكاراً خاصة، ولا تسن أيضاً عند الرمي، بل يكبر عنده؛ كما

<sup>(</sup>١) انظر (١٨/٢٥).

<sup>(\*)</sup> أورد البيتين الجمل في « حاشيته على شرح المنهج » ( ٢١٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( ١٢/٢ ٥ ) .

قوله: (ويرفع الرجل صوته بها) أي: إن لم بؤذ غيره، ولا يجهد نفسه.

والمراد بالرجل: الذكر ولو صبياً ، وخرج به: المرأة والخنثى ؛ فلا يرفعان صوتهما بها بحضرة الأجانب ، بل يسمعان أنفسهما فقط ، وأما بغير حضرة الأجانب . . فبرفعان صوتهما ، فالمفهوم فيه تفصيل .

قوله: (ولفظها . . .) إلخ ، ومن لا يحسنها بالعربية . . يأتي بها بغيرها ، وتجوز الترجمة عنها بغير العربية مع القدرة عليها على الأوجه .

قوله: (لبيك) أصله: لبَّينِ لك، وهو معمول لفعل محذوف، والتقدير: ألبي لبَّينِ لك، فحذف الفعل \_ وهو ألبي \_ وجوباً، وأقيم المصدر مقامه، ثم حذفت النون؛ للإضافة، واللام؛ للتخفيف، فصار: لبيك، وهو مأخوذ من لبَّ بالمكان؛ يقال: لب بالمكان لباً، وألب به إلباباً: إذا أقام به.

والمقصود: التكثير وإن كان اللفظ مثنى ، على حد قوله تعالى: ﴿ ثُرُ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَكَرُنَيْنِ ﴾ في أنَّ المقصود منه النكثير لا خصوص المرتين ؛ بدليل : ﴿ يَنَقَيْتِ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِتًا وَهُو حَسِيرٍ ﴾ (١) ؛ فإن البصر لا ينقلب خاسئاً وهو حسير إلّا من الكثرة لا من مرتين فقط .

والمعنى : أنا مقيم على إجابتك حيث دعوتنا للحج إجابة بعد إجابة وإقامة بعد إقامة .

وقوله: (اللهم) أي: يا ألله؛ فأصله كذلك، حذفت ياء النداء وعوض عنها الميم، وشذ الجمع بينهما؛ كما قال ابن مالك (٢٠):

وَالْأَكْثَ رُ اللَّهُ مَّ بِالتَّعْوِيضِ وَشَــَذَّ يَــَا اللَّهُ مَّ فِـــي قَرِيــضِ وَالْأَكْثَ رُ اللَّهُ مَّ فِـــي قَرِيــضِ أي: المعر ؟ يريد قول الشاعر (٣): [من الرجز]

إِنِّي إِذَا مَا حَدِثٌ أَلَمَّا أَقُولُ يَا اللَّهُمَّا اللَّهُمَّا

<sup>(</sup>١) سورة تبارك: (٤).

<sup>(</sup>٢) ألفية ابن مالك ( ص ٣٨ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من الأبيات المئداولة في كتب العربية ، ولا يعرف قائله ولا بقيته . انظر « خزانة الأدب » ( ٢٩٥/٢ ) .

وقوله: (لبيك) تأكيد للأول.

وقوله: ( أن الحمد ) بكسر الهمزة على الاستئناف الذي في قوة التعليل لما قبلها ، وبفتحها على تقدير اللام للتعليل ؛ أي: لأن الحمد ، والكسر أجود عند الجمهور ؛ لأن الكسر يفيد: أن الإجابة ليست مختصة بهاذا السبب بحسب ظاهر اللفظ وإن كان القصد التعليل في المعنى ، والفتح يفيد: أن الإجابة مختصة بهاذا السبب بحسب ظاهر اللفظ ؛ لأن معناه: لبيك لهاذا السبب بخصوصه .

وقوله: ( والنعمة ) المشهور فيه: النصب عطفاً على ( الحمد ) ، ويجوز فيه الرفع على الابتداء ، ويكون الخبر محذوفاً ، والتقدير: والنعمة كذلك .

وقوله: ( لك ) خبر ( أِن ) .

وقوله: ( والملكُ ) المشهور فيه: النصب أيضاً ، ويجوز فيه الرفع على ما تقدم فيما قبله ، ويسن الوقف على ( الملك ) وقفة يسيرة ؛ لئلا يوهم اتصاله بالنفي الذي بعده .

فإن قلت : لم جمع بين الحمد والنعمة ثم أفرد الملك ؟

أجيب: بأنه جمع بين الحمد والنعمة ؛ لأنها مُتَعَلَّقه ؛ فإنه يقال: الحمد لله على نعمته ، وأما الملك . . فهو معنى مستقل بنفسه ، ذكر لبيان سبب كون الحمد والنعمة له تعالى ، فكأنه قيل: إن الحمد والنعمة لك ؛ لأن الملك لك ، فالنعمة كلها له تعالى ؛ لأنه صاحب الملك .

وقوله: ( لا شريك لك ) أي: لأنك لا شريك لك ؛ فهو كالتعليل أيضاً لما قبله . ويوجد بعد ذلك في بعض النسخ : ( لبيك ) ، وهو محذوف من غالبها .

قال بعضهم: (ويسن أَلَّا يزيد على هلذه الكلمات شيئًا ولا ينقص عنها) ('')، واستحب في «الأم» أن يزيد: (لبيك إلله الحق) بعد (لا شريك لك) لأنها صحت عن النبى صلى الله عليه وسلم كذلك ('').

<sup>(</sup>١) انظر « حاشية البرماوي على شرح الغاية » ( ق/١٤٨ ) .

<sup>(</sup>٢) الأم ( ٢٥٥/٢ ) ، وانحديث أخرجه النسائي ( ١٦١/٥ ) ، وابن ماجه ( ٢٩٢٠ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

وَإِذَا فَرَغَ مِنَ ٱلتَّلْبِيَةِ.. صَلَّىٰ عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَأَلَ ٱللهُ ٱلْجَنَّةَ وَرِضْوَانَهُ، وَٱسْتَعَاذَ بِهِ مِنَ ٱلنَّارِ. (وَ) ٱلثَّالِثُ: (طَوَافُ ٱلْقُدُومِ)، وَيَخْتَصُّ بِحَاجٍ دَخَلَ مَكَّةَ قَبْلَ ٱلْوُقُوفِ بَعَرَفَةَ،...........

قوله: (وإذا فرغ من التلبية . . صلى على النبي صلى الله عليه وسلم) ظاهره: كل مرة ، ولا مانع منه ، للكن حملوه على أن المراه: وإذا فرغ من دور التلبية ـ وهو ثلاث مرات ـ . . صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات ، بأي صيغة كانت ، للكن الإبراهيمية أفضل (١) .

ويسن أن يكون صوته بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما بعدها . . أخفض من صوته بالتلبية .

وقوله: (وسأل الله الجنة . . . ) إلخ ؛ أي : كأن يقول : اللهم ؛ إني أسألك رضاك والجنة ، وأعوذ بك من سخطك والنار .

ويسن أن يدعو بما شاء ديناً ودنيا ، ويسن أن يقول: اللهم ؛ اجعلني من الذين استجابوا لك ولرسولك ، وآمنوا بك ووثقوا بوعدك ، ووفوا بعهدك واتبعوا أمرك ، اللهم ؛ اجعلني من وفدك الذين رضيت وارتضيت ، اللهم ؛ يسر لي إذا ما نويت ، وتقبل مني يا كريم .

قوله: ( والثالث ) أي : من سنن الحج السبع .

وقوله: (طواف القدوم) أي: الطواف الذي سببه القدوم، فهو من إضافة المسبب للسبب، ويقال أيضاً: طواف القادم، وطواف الورود، وطواف الوارد، وغير ذلك (٢٠).

قوله: (ويختص بحاج دخل مكة قبل الوقوف بعرفة) أي: أو بعده، وقبل نصف ليلة العيد، فيطوف حينئذٍ طواف القدوم، ثم بعد نصف الليل يطوف طواف الإفاضة بخلاف ما إذا دخل مكة بعد الوقوف بعرفة، وبعد نصف الليل ؟ فإنه لا يطوف طواف القدوم، بل يطوف طواف الإفاضة ؛ لدخول وقته.

<sup>(</sup>١) هي التي في آخر التشهد . اهـ مؤلف . اهـ من هامش (هـ).

<sup>(</sup>٢) كالصَّدَر ؛ أي : صدر من السفر إلى مكة ، اهـ مؤلف ، اهـ من هامش ( هـ )

ومثل الحاجّ الذي دخل مكة قبل الوقوف: حلال دخل مكة.

والباء داخلة على المقصور عليه ، وهو جائز وإن كان الغالب دخولها على المقصور ؛ نحو : نخصك يا ألله بالعبادة ، قال بعضهم (١):

وَالْبَاءُ بَعْدَ الْإِخْتِصَاصِ يَكُثُرُ دُخُولُهَا عَلَى الَّذِي قَدْ قَصَرُوا وَالْبَاءُ بَعْدَ الْإِخْتِصَاصِ يَكُثُرُ ذَكَرَهُ الْحَبْرُ اللهُ مَا السَّيِدُ وَعَكْسُهُ مُسْتَعْمَلٌ وَجَيِّدُ ذَكَرَهُ الْحَبْرُ اللهُ مَا السَّيِدُ أَي والسعد أيضاً ؛ لاتفاق العلَّامتين على ذلك .

قوله: (والمعتمر) مبتدأ ، خبره الجملة الشرطية بعده ، للكن قوله: (أجزأه عن طواف القدوم) . . فيه شيء ؛ لأنه يوهم أنه يسن له طواف القدوم ويجزئ عنه طواف العمرة ، وليس كذلك ؛ فلا يسن له طواف القدوم أصلاً ؛ لأنه يشتغل بطواف العمرة ؛ كالحاج الذي دخل مكة بعد الوقوف بعرفة وبعد نصف الليل ؛ فإنه لا يسن له طواف القدوم ؛ لاشتغاله بطواف الإفاضة .

وأشار المحشي إلى الجواب عن ذلك: بأن المراد: أنه اضمحل معه، فلا يوجد مستقلاً (٢٠)، وهو لا يدفع الإشكال.

قوله: ( والرابع ) أي : من سنن الحج السبع على ما ذكره المصنف .

وقوله: (المبيت بمزدلفة) أي: ليلة النحر.

وقولمه : ( وعده من السنن هو ما يقتضيه كلام الرافعي ) (٣) ؛ أي : وهو وجه سرجوح .

وقوله: ( للكن الذي في « زيادة الروضة » . . . ) إلخ (١٠)؛ أي : وهو المعتمد .

<sup>(</sup>١) أورد البيتين الصاوي في « بلغة السالك » ( ٩/١ ) ، وعزاهما للأجهوري .

<sup>(</sup>٢) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ق/١٤٨ ).

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبير ( ٢١/٣ - ٢٢٢ ) .

<sup>(</sup>٤) روضة الطالبين ( ٩٩/٣ ) .

والمراد من المبيت بها: وجوده فيها لحظة من النصف الثاني من ليلة العيد ؟ كما (١٠) .

ويسن أن يأخذ منها حصى رمي يوم النحر \_ وهو سبع حصيات \_ لرمي جمرة العقبة ، فالمأخوذ سبع لا سبعون وإن قيل به ؟ كما مر (٢) .

قوله: ( والخامس ) أي : من سنن الحج .

وقوله: (ركعتا الطواف) أي: ركعتان ينوي بهما سنة الطواف، يقرأ فيهما بسورتي (الكافرون) و(الإخلاص)، ويجزئ عنهما فريضة ونافلة أخرى، ولا يفوتان إلّا بالموت ؛ كما مر (""، فلا يسقط طلبهما ما دام حياً.

قال بعضهم: (وفيما ذكر بحث دقيق ، يدركه كل ذي فهم أنيق) (، ، ووجهه: أن يقال: كيف يتأتى فواتهما بالموت وتأخيرهما إليه مع كونهما يجزئ عنهما فريضة ونافلة أخرى ؟

وأجيب : بأن ذلك يتأتى إذا نفاهما عند فعل غيرهما ، وبأنهم صرحوا بأن الاحتياط أنه يصلبهما بعد فعل غيرهما وإن أجزأ عنهما بالنسبة لأصل السنة .

قوله: (بعد الفراغ منه) هو ظرف متسع؛ لأنهما لا يفوتان إلّا بالموت؛ كما علمت (°).

ويسن أن يدعو بعدهما بدعاء آدم عليه السلام؛ وهو: اللهم؛ إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي، وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي، وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلّا أنت، اللهم؛ إني أسألك إيماناً يباشر قلبي، ويقيناً صادقاً حتى أعلم أنه لا يصيبني إلّا ما قدرته لي، ورضِّني بقضائك وقدرك (٢٠).

<sup>(</sup>١) انظر ( ٥٠٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( ١١/٢ ٥ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( ٤٩٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « حاشية القليوبي على شرح الغاية » (ق/٧١) رقم: (٤٠٨١٨).

<sup>(</sup>ه) انظر ( ٤٩٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في « الدعوات الكبير » ( ٢٦٢ ) عن سيدنا بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه .

قوله: (ويصليهما خلف مقام إبراهيم) المراد بمقام إبراهيم: الحجر الذي كان يقوم عليه عند بناء الكعبة المحوط عليه هناك، لا الموضع الذي دفن فيه ؛ كما قد يتوهم ؛ فإنه دفن في الشام (١).

قوله: (ويسر بالقراءة فيهما) أي: في الركعتين.

وقوله: (نهاراً) أي: إلّا ما بعد الفجر إلى طلوع الشمس؛ فإنه ملحق بالليل فقوله: (ويجهر بها ليلاً) أي: يجهر بالقراءة فيهما ليلاً وما ألحق به مما بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.

قوله: (وإذا لم يصلهما خلف المقام . . ففي الحِجْر) بكسر الحاء وسكون الجيم ؟ أي : حجر إسماعيل ؟ وهو المحوط بقدر نصف دائرة ، ويقال له : الحطيم ؟ لأنه تحطم فيه الذنوب .

وقوله: (وإلا . . ففي المسجد) أي : وإن لم يصلهما في الحِجْر . . فيصليهما في بقية المسجد .

وقوله: (وإلَّا .. ففي أيِّ موضع شاء من الحرم وغيره) أي: وإن لم يصلهما في المسجد .. فيصليهما في أيِّ موضع شاء من الحرم وغيره ، للكنه يقدم الحرم على غيره ، وفي كلام الشارح بعض إجمال .

والحاصل: أن الأفضل: أن يصليهما خلف المقام، وإلَّا . . ففي الكعبة، وإلَّا . . فأَي الكعبة، وإلَّا . . فَتَحْتَ المبزاب، وإلَّا . . ففي بقية الحِجْر المسمئ بالحطيم، وإلَّا . . فبين اليمانيين، وإلَّا . . ففي بقية المسجد، وإلَّا . . ففي دار خديجة، وإلَّا . . ففي منزله صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) ذكر الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» ( ٢٥٧/١) أن إبراهيم عليه السلام دفن في بلد حبرون؛ وهو البلد المعروف بالخليل اليوم، وأن هذا متلقى بالتواتر أمة بعد أمة، وجيلاً بعد جيل، وأن قبره في المربعة التي بناها سليمان بن داوود؛ فينبغي أن تراعى تلك المحلة وأن تحترم وتبجل وأن تجل ؛ خشية أن يكون قبر الخليل أو أحد أولاده الأنبياء عليهم السلام تحتها.

وسلم ، وإلا . . ففي دار الخيزران ، وإلا . . ففي بقية مكة ، وإلا . . ففي بقية الحرم ، وإلا . . ففي بقية الحرم ، وإلا . . ففي الحل في أيّ موضع شاء متى شاء .

قوله: ( والسادس ) أي : من سنن الحج .

وقوله: ( المبيت بمني ) بكسر الميم والقصر والصرف ، ويجوز ترك صرفه ، سميت بذلك ؛ لما يُمنى \_ أي : يراق \_ فيها من الدماء .

والمراد: مهيت ليالي أيام التشريق الثلاثة معظم الليل؛ كما هو المتبادر من كلام المصنف؛ ولذلك قال الشارح: (هذا ما صححه الرافعي) (١)؛ أي: كون المبيت بمنى مسنوناً هو ما صححه الرافعي، وهو ضعيف.

وقوله: (للكن صحح النووي في «زيادة الروضة» الوجوب) ('')؛ أي: وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق الثلاثة إن لم ينفر النفر الأول، وإلا . . سقط عنه مبيت الليلة الثالثة ، كما يسقط عنه رمي يومها ، وهلذا هو المعتمد .

وبعضهم - كالشيخ الخطيب - حمل كلام المصنف على المبيت بمنى ليلة عرفة (٢) ؛ لأنه سنة وإن تركها الناس الآن ؛ فإنهم صاروا يبيتونها الآن بعرفة ، والحمل على ذلك وإن كان بعيداً . . أولئ من تضعيفه .

لا يقال: يؤيد جعله ضعيفاً سكوته عن عده في الواجبات ؛ لأنا نقول: وجوبه معلوم وإن لم ينبه عليه المصنف هناك.

قوله: (والسابع) أي: من سنن الحج على كلام المصنف، مع أن في عده من سنن الحج تسمحاً ؛ لأنه يسن \_ على القول بسنيته \_ لكل من فارق مكة حاجّاً كان أو لا ؛ كما قال الشارح ، فهو ليس من سنن الحج حتى في حق الحاج ؛ لأنه بعده لا منه .

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير ( ٢٦١/٣ ـ ٤٣٢).

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين ( ٢/١٠٥ ) .

<sup>(</sup>٣) الإقناع ( ٢٣٧/١ ).

وقوله : (عند إرادة الخروج من مكة لسفر) أي : إلَّا إذا كان لغير منزله بقصد الرجوع وكان السفر قصيراً ، وكذلك إذا خرج المحرم من مكة لمنيّ ؛ كما تقدم (١٠) .

قوله: (وما ذكره المصنف من سُنِيَّته قول مرجوح) هو كذلك، فقوله: (لنكن الأظهر وجوبه).. هو المعتمد، للكن على وجه أنه واجب مستقل، لا على وجه أنه من واجبات الحج ؛ لأنه لا يختص بالحج ، فليس من واجبات الحج ، ولا من سننه ، بل هو واجب مستقل على المعتمد ؛ لخبر مسلم: « لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت » (۲) ؛ أي : الطواف به ؛ كما رواه أبو داوود (۱) .

قوله: (ويتجرد الرجل) أي: الذكر ولو صبياً بتجريد وليه له، بخلاف المرأة والخنثي ؛ فإنهما لا يتجردان في غير الوجه والكفين .

وقوله: (حتماً) أي: وجوباً، وهاذا هو المعتمد، وقبل: استحباباً، وعليه جرى النووي في « مناسكه الكبرئ » (٤٠)، وهو ضعيف.

وجمع بعضهم بينهما: بأن القول بالوجوب: محمول على أنه بعد الإحرام أو معه، والقول بالندب: محمول على ما قبل الإحرام.

وردَّ هاذا الجمع: بأن الخلاف مفروض فيما عند إرادة الإحرام، فالخلاف حقيقي بلا جمع.

ووُجِّهَ القول بالوجوب \_ كما هو المعتمد \_ : أن التجرد حالة الإحرام واجب ، ولا يتم ذلك إلّا بالتجرد قبله ، وما لا يتم الواجب إلّا به . . فهو واجب .

<sup>(</sup>١) انظر ( ٢/٥٠٥ ) .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ( ١٣٢٧ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داوود ( ٢٠٠٢ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٤) الإيضاح (ص ١٢٧).

ووجه القول بالسنية: أن الإحرام الذي هو سبب لوجوب التجرد لم يوجد بالفعل ، غاية الأمر: أنه أراده ، فيكون التجرد حينئذ سنة فقط ، فقول المصنف: (عند الإحرام) أي: عند إرادة الإحرام ، فهاذا هو الفرض ؛ كما علمت ('').

قوله: (عن المَخيط) بفتح الميم وبالخاء المعجمة، هذا هو الذي عبر به المصنف، ولو عبر بـ (المُحيط) بضم الميم وبالحاء المهملة. لكان أولى؛ لإفادته منع نحو المنسوج والمعقود المحيط ولو بعضو من أعضاء البدن، وجواز الرداء والإزار المرقعين، ولقصور عبارة المصنف زاد الشارحُ قولَه: (وعن منسوجها) أي: كالدروع، وقولَه: (وعن غير الثياب؛ من خف ونعل) أي: إذا كان يستر أصابع الرجلين؛ كالصرمة والبابوج (۲)، بخلاف ما لا يستر ذلك؛ فله لبس نعلين لا يستران ذلك؛ كنعل الدكارنة.

قوله: (ويلبَس) بفتح الباء؛ لأنه يقال: لبِس بكسر الباء يلبَس بفتحها: إذا لبس الثوب، قال تعالى: ﴿ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا ﴾ (""، ويقال: لبَس بفتح الباء يلبِس بكسرها: إذا خلط، قال تعالى: ﴿ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ ﴾ ("".

وقوله : ( إزاراً ورداءً ) أي : وجوباً .

وقوله: (أبيضين) أي: ندباً ؛ فلناك قال المحشي: (أي: وجوباً من حيث الذات، وندباً من حيث الوصف) (°)، للكن ضعفه الشيخ عطية، واعتمد السنية (°)، ويدل له: قول « المنهج »: (وسن لبسه إزاراً ورداءً أبيضين) (°)؛

<sup>(</sup>١) انظر ( ٢/٧٧ه ) .

<sup>(</sup>٢) البابوج: خف أو حذاء من دون رقبة ، فارسيته بابوش ؛ ومعناه: غطاء القدم . « المعجم الوسيط » ( ٣٥/١ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف : ( ٣١ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام : ( ٨٢ ) .

<sup>(</sup>٥) حاشية البرماوي علىٰ شرح الغاية ( ق/١٥٠ ) .

<sup>(</sup>٦) تقرير الأجهوري على شرح الغاية ( ق/١٦٤ ) .

<sup>(</sup>٧) منهج الطلاب ( ص ٤٤ ) .

ولذلك قال الشيخ الخطيب: (ويلبس ندباً إزاراً ورداءً أبيضين) (١٠٠٠.

والإزار: ما يستر ما بين السرة والركبة ؛ كفوطة الحمام ، ومثله: المئزر ، والرداء: ما يرتدى به مما يستر أعلى البدن ، وهو مذكر ، ولا يجوز تأنيثه ، ويكره المصبوغ كله أو بعضه ولو قبل النسج على الأوجه .

وقوله : ( جديدين ، وإلَّا . . فنظيفين ) أي : كالمغسولين ، ويكره المتنجس الجاف .

<sup>(</sup>١) الإقناع ( ١/٢٣٧ ) .

# فِحْکُنَٰہُاؤُنُ فِي أَحْکَام مُحَرَّمَاتِ ٱلْإِحْرَام

# ( فَضِّنَالَقُ )

### (في) بيان (أحكام محرمات الإحرام)

وتلك الأحكام: هي التحريم المتعدد بتعدد المضاف إليه ؛ كتحريم لبس المخيط، وتحريم تغطية الرأس من الرجل، وتحريم تغطية الوجه من المرأة . . . وهلكذا .

قال بعضهم: (كان الأولى: حذف لفظ «أحكام») لأن الكلام إنما هو في عدِ المحرمات لا أحكامها؛ ولذلك أسقطه الشيخ الخطيب؛ حيث قال: (فصل في محرمات الإحرام) (١)، وقد يقال: المقصود: الأحكام؛ بدليل قول المصنف: (ويحرم على المحرم...) إلخ.

وني الترجمة قصور ؛ لأن المصنف ذكر حكم الفوات ، وحكم ترك الركن ، وحكم ترك الوكن ، وحكم ترك الواجب ، وحكم ترك السنة ، إلَّا أن يقال : إن في ترجمته حذف الواو مع ما عضفت ، فهو من قبيل الاكتفاء ، أو يقال : ترجم لشيء وزاد عليه ، وهو غير معيب .

وإضافة (محرمات) إلى (الإحرام) من إضافة المسبب إلى السبب ؟ أي : محرمات سبب تحريمها الإحرام ؟ كما أشار إليه الشارح بقوله : (وهي ما يحرم بسبب الإحرام).

ويشترط في تحريمها: العمد، والعلم بالتحريم، والاختيار مع التكليف، فإن انتفىٰ شيء من ذلك . . فلا تحريم، وأما الفدية . . ففيها تفصيل:

فإن كانت من باب الإتلاف المحض ؛ كقتل الصيد وقطع الشجر . . فلا يشترط في وجوبها عمد ولا علم .

وإن كانت من قبيل الترفه المحض ؛ كالتطيب واللبس والدهن . . اشترط في وجوبها ذلك .

<sup>(</sup>١) الإقناع ( ٢٣٧/١ ) .

وإن كان فيها شائبة من الإنلاف وشائبة من الترفه: فإن كان المغلب فيها شائبة الإتلاف ؛ كالحلق والقلم . . لم يشترط في وجوبها ما ذكر ، وإن كان المغلب فيها شائبة الترفه ؛ كالجماع . . اشترط في وجوبها ذلك .

ولا فدية على غير مكلف مطلقاً.

قوله: ( وهي ) أي : محرمات الإحرام .

وقوله: (ما يحرم بسبب الإحرام) أي: أمور تحرم بسبب هو الإحرام، فإضافة (سبب) لـ (الإحرام) للبيان.

ويصح أن يراد بالإحرام هنا: النية مع الدخول في النسك ، أو الدخول في النسك مع النية ؛ فإن له إطلاقين ؛ كما مر(١).

قوله: (ويحرم . . . ) إلخ ، وكل هاذه المحرمات من الصغائر ، إلَّا قتل الصيد ، والوطء ، وعقد النكاح ؛ فهي من الكبائر .

وقوله: (على المحرم) أي: بحج أو عمرة ، أو بهما ، أو مضفاً ، سواء كان إحرامه صحيحاً أو فاسداً ، وسواء كان ذكراً أو أنثىٰ أو خنثىٰ ، خصوصاً أو عموماً ؛ فإن هاذه المحرمات منها: ما يخص الرجل ؛ كلبس المخيط ، وتغضية الرأس ، ومنها: ما يخص المرأة والخنثىٰ ؛ كتغطية الوجه ، ومنها: ما يعم الكل ؛ كحلق الشعر ، وتقليم الأظفار ، والطيب . . . إلى آخرها .

وقوله: (عشرة أشياء) أي: بحسب ما ذكره هنا، وإلّا .. فهي أكثر من ذلك ؟ ولذلك قال الشيخ الخطيب بعد قول المصنف: (ويحرم على المحرم): (أمور كثيرة، المذكورُ منها هنا عشرة أشياء)(٢٠).

قوله: ( أحدها ) أي : المحرمات العشرة .

<sup>(</sup>١) انظر (٢/٠٩٠ ـ ٤٩١).

<sup>(</sup>٢) الإقتاع ( ٢٣٧/١ ) .

وقوله: (لبس المخيط) هو وما بعده خاصًان بالرجل، فقول المصنف: (من الرجل) راجع لكل منهما، وما بعدهما خاص بالمرأة والخنثى، والباقي عام في الكل؛ كما مر(١)، فللمرأة والخنثى لبس المخيط وتغطية الرأس، وللرجل تغطية وجهه بغير المخيط.

والمراد: لبسه على الهيئة المعتادة فيه ، بخلاف ما لو ارتدئ بالقميص أو القباء أو ائتزر بالسراويل ، والذي عبر به المصنف: المخيط بفتح الميم وبالخاء المعجمة ، ولا يخفى ما فيها من القصور ؛ لأنها لا تشمل المنسوج والمعقود ؛ فلذلك زاد الشارح على كلام المصنف: (ولبس المنسوج ؛ كدرع ، أو المعقود ؛ كلبد) ، ولا بُدَّ من تقييد المخيط بكونه محيطاً ؛ ليخرج: الإزار والرداء المخيطان ؛ كالملاءة (٢) ، فلو عبر بـ ( المُحيط ) بضم الميم وبالحاء المهملة . لكان أولى .

والأصل في ذلك: خبر «الصحيحين» عن ابن عمر: أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: «لا يلبس القُمُص ولا العمائم ولا السراويلاتِ ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس الخفين، وليقطعهم أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئاً مسّه زعفران أو ورس » (")، زاد البخاري: «ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين » (1).

فإن قبل: السؤال عما يلبس المحرم، فَلِمَ أجيب بما لا يلبس مع عدم مطابقة الجواب للسؤال ؟

أجبب: بأنه أجيب بما لا يلبس؛ تنبيها على أنه كان ينبغي السؤال عما لا يلبس؛ لأنه محصور، بخلاف ما يلبس؛ إذ الأصل: الإباحة، فهو من قبيل تلقى المخاطب

<sup>(</sup>۱) انظر ( ۳۱/۲ه ) .

<sup>(</sup>٢) وهي ليست حراماً ، وكذا ما تشابهها . اهـ مؤلف . اهـ من هامش (هـ ) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ( ١٥٤٢ ) ، صحيح مسلم ( ١٧٧٧ ) .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ( ١٨٣٨ ) .

بغير ما يترقب ، وبأنه إذا بين ما لا يلبس . فقد بين ما يلبس بالمفهوم ، فقد طابق الجواب السؤال بالمفهوم وإن لم يطابقه صريحاً .

قوله : (كقميص) هو ما لا يكون مفتوحاً من قدّام .

وقوله: (وقَباء) بفتح القاف؛ وهو ما يكون مفتوحاً من قدّام؛ كالشاية، والقُفُطان، والفُفُطان، والفُفُطان، والفُفُطان،

وقوله: (وخف) أي: وزربول: وهو البابوج، وزرموزة: وهي السرموجة، وقبقاب: ستر سيره أعلىٰ قدميه، بخلاف ما لا يستر سيره أعلىٰ قدميه، وبخلاف النعل المعروف، والمناسومة: وهي الصرمة التي تلبسها الأروام لها حاجز يسير.

قوله: (ولبس المنسوج) أي: لأنه على هيئة المخيط فهو ملحق به ؛ لأنه محيط على هيئته .

وقوله : (كدرع) أي : زردية : وهي التي تلبس في الحرب.

وقوله: (أو المعقود) أي: ولو باللزق؛ فلذلك مثَّله بقوله: (كلِبد) بكسر اللام؛ كاللبدة المعروفة.

قوله : (في جميع بدنه) متعلق بـ (لبس) أي : في كل جزء من أجزاء جميع بدنه ولو وحده ؛ كخريطة للحيته ، وقفاز ليده ؛ وهو شيء يعمل لليدين ويزر عليهما بأزرار ؛ خوفاً من البرد وإن لم يكن محشواً بقطن عند الفقهاء ، وإن كان في الأصل مختصاً بالمحشو به ، فليس المراد : التقييد بلبسه في جملة البدن ؛ لأن ذلك ليس بقيد .

قوله: ( والثاني ) أي : من المحرمات العشرة .

وقوله : ( تغطية الرأس ) أي : لخبر « الصحيحين » : أنه صلى الله عليه وسلم قال

<sup>(</sup>١) القفطان: ثوب فضفاض سابغ مشقوق المقدم، يضم طرفيه حزام، ويتخذ من الحرير أر القطن ويلبس فوق الجبة، والفرجية: ثوب واسع طويل الأكمام يتزيا به العلماء. ﴿ المعجم الوسيط ( ٧٠٤/٢ ، ٧٨٠).

في المحرم الذي سقط عن بعيره ميتاً: « لا تخمروا رأسه ؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملساً »(١).

وقوله: (أو بعضها) أي: الرأس، وفيه تأنيث ضمير الرأس، والصواب: تذكيره؟ لأن القاعدة: أن ما كان منفرداً من أعضاء البدن يذكّر، وما كان متعدداً يؤنّث، فكان عليه أن يقول: (أو بعضه)، ولو البياض الذي وراء الأذن، لا فرق في ذلك بين شعره وبشرته.

نعم ؛ لا يحرم ستر الشعر الخارج عن حد الوأس.

قوله: (من الرجل) قد عرفت أنه راجع للاثنين قبله؛ وهما: لبس المخيط، وتغطية الرأس (٢)، فإن لبسه أو غطئ رأسه بغير عذر.. حرم عليه، ولزمته الفدية، فإن كان بعذر؛ من حر، أو برد، أو مداواة؛ كأن جرح رأسه فشد عليه خرقة.. جاز، للكن تلزمه الفدية؛ قياساً على الحلق بسبب الأذى.

والمراد بالرجل: الذكر يقيناً ، فدخل: الصبي ، وخرج: الأنثى والخنثى ؛ فلهما لبس المخيط ، وكذلك المنسوج ، والمعقود ، وتغطية رأسهما ، بل يجب عليهما ستر رأسهما ، للكن يسن للخنثى ألا يلبس المخيط ؛ لاحتمال كونه رجلاً .

نعم ؛ يحرم عليهما لبس القفازين في اليدين ، لا شدُّ نحوِ خرقة عليهما وتغطية الوجه ؛ لقوله في الحديث المتقدم : « ولا تنتقب المرأة ، ولا تلبس القفازين » $^{(n)}$ .

قوله: (بما يعد ساتراً) أي: بشيء يعد في العرف ساتراً وإن لم يكن مخيطاً ؟ كالطيلسان ؟ وهو الشال ، فالمدار على ما يعد ساتراً في العرف وإن لم يمنع إدراك لون البشرة ؟ كالزجاج ، ومهلهل النسج .

وقوله: (كعمامة) أي: وعَرَقية وطربوش (١٠).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ( ١٢٦٥ ) ، صحيح مسلم ( ١٢٠٦ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>۲) انظر (۲/۲۲ه ـ ۳۳ م).

<sup>(</sup>٣) انظر ( ٥٣٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) العَرَقية : ما يلبس تحت العمامة والقلنسوة ، مولدة . « تاج العروس » ( ١٥٢/٢٦ ) ، مادة ( عرق ) .

وَطِينٍ ، فَإِنْ لَمْ يُعَدُّ سَاتِراً . . لَمْ يَضُرَّ ؛ كوَضْعِ يَدِهِ عَلَىٰ بَعْضِ رَأْسِهِ ، وَكَانْغِمَاسِهِ فِي مَاءٍ ، وَٱسْتِظْلَالِهِ بِمَحْمِلٍ وَإِنْ مَسَّ رَأْسَهُ . ( وَ ) تَغْطِيَةُ ( ٱلْوَجْهِ ) أَوْ بَعْضِهِ ( مِنَ ٱلْمَوْأَقِ ) . . . . . .

وقوله : ( وطين ) أي : ثخينٍ ، وحناء كذلك .

وقوله : ( فإن لم يعد ساتراً ) أي : في العرف ، وهو مقابل لقوله : ( بما يعد ساتراً ) أي: في العرف ؛ كما مر(١١).

وقوله : ( ﻟﻢ ﻳﻀﺮ ) أي : ﻟﻢ ﻳﺤﺮﻡ ٠

وقوله: (كوضع يده على بعض رأسه) أي: ما لم يقصد بها الستر، وإلَّا . . حرم، ولا فدية عند الرملي ؛ لأنها لا يقصد بها الستر عادة (٢) ، وتجب الفدية حينئذٍ عند ابن حجر ("")، وقال بعضهم : ( لا يحرم وإن قصد الستر على المعتمد ) .

وكذا حمل نحو قفة علىٰ رأسه لم تعمه أو غالبَه ما لم يقصد بها الستر، وإلَّا ... حرم ووجبت الفدية ؟ لأن نحو القفة يقصد بها الستر عادة ، بخلاف اليد .

وقوله: (واستظلاله بمحمل) بفتح الميم الأولى وكسر الثانية أو بالعكس، وأما فتحهما معاً . . فمن لحن العوام ، ومثله : الشُّقدُف ( ' ' .

وقوله: (وإن مس رأسه) أي: وإن مس المحمل رأسه، وهاذه غاية في عدم

قوله: (وتغطية الوجه أو بعضِه) أي: إلَّا لحاجة؛ فيجوز مع الفدية، وجعل الشارح هذا من تتمة الثاني فلم يجعله ثالثاً ، بخلاف ما صنعه الشيخ الخطيب ؛ فإنه جعله ثالثاً (٥).

وقوله: ( من المرأة ) أي: ولو أمة ؛ كما في « المجموع » (١٠٠٠ .

<sup>(</sup>١) انظر (٢/٤/١).

<sup>(</sup>٢) نهاية المحتاج ( ٣٢٠/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) تحفة المحتاج (١٨٠/٤ - ١٨١ ).

<sup>(</sup>٤) الشُّقُدُف: مركب أكبر من الهودج يستعمله العرب، وكان يركبه الحُجاج إلىٰ بيت الله الحرام. «المعجم الوسيط» . ( EAA/1)

<sup>(</sup>ه) الإقناع ( ۲۲۸/۱ ) .

<sup>(</sup>٦) المجموع (٢٣٤/٧).

وقوله: (بما يعد ساتراً) أي: في العرف ؛ كما مر في نظيره (١) ، بخلاف ما لا يعد ساتراً في العرف ؛ فلا يحرم وضع يدها على بعض وجهها.

قوله: (ويجب عليها أن تستر من وجهها...) إلخ ؛ أي: محافظة على ستر الرأس ؛ لأنه عورة في الصلاة ، ولا يمكن ستر جميعه إلا بستر قدر يسير من الوجه . فالمحافظة على ستره بكماله بستر ذلك الجزء . . أولى من المحافظة على كشف جميع الوجه بكشف ذلك الجزء .

ويؤخذ من التعليل: أن الأمة لا يجب عليها ذلك ؛ لأن رأسها ليس بعورة في الصلاة .

قوله: (ولها . . .) إلخ ؛ أي : (ويجوز لها . . .) إلخ ، وإن لم يكن لحاجة ؛ كحر وبرد .

وقوله: (أن تسبل) هاكذا في بعض النسخ بـ (الباء)، وفي بعض النسخ: (تسذُل) بالدال المضمومة، يقال: سدل الثوب يسدله: أرخاه، من باب نصر ينصر.

وقوله: ( متجافياً عنه ) أي: متباعداً عنه ؛ أي: بحيث لا يقع على البشرة ، فإن وقع عليها بغير اختيارها ورفعته حالاً . . فلا فدية عليها ، وإلاً . . وجبت .

وقوله: ( بخشبة ونحوها ) أي: كحجر.

قوله: (والخنثى . . .) إلخ: حاصله: أنه يعامل معاملة المرأة ؛ فيجب عليه ستر رأسه وكشف وجهه .

وقوله: ( يؤمر بالستر ) أي: ستر رأسه .

وقوله: ( ولبس المخيط ) ظاهر عبارته: أن المعنى : ويؤمر بلبس المخيط ، وليس

<sup>(</sup>١) انظر ( ٢/٥٣٥ ) .

كذلك ، بل المعنى : أنه يباح له لبس المخيط ، بل تقدم أنه يسن له ألَّا يلبس المخيط ؟ لاحتمال أن يكون رجلاً (١٠) .

قوله: ( وأما الفدية . . . ) إلخ: مقابل لقوله: ( يؤمر بالستر ولبس المخيط ) .

وقوله: ( فالذي عليه الجمهور: أنه إن ستر وجهه ) أي: وكشف رأسه.

وقوله: ( أو رأسه ) أي : أو ستر رأسه وكشف وجهه .

وقوله: (لم تجب الفدية) أي: فيهما، وكذا لو كشفهما معاً؛ فلا فدية في هذه الصور الثلاث، للكن يحرم عليه في الصورة الأولى؛ وهي ما لو ستر وجهه وكشف رأسه، وكذا الأخيرة؛ وهي ما لو كشفهما معاً، فيحرم عليه إن كان في صلاة أو بحضرة الأجانب، فالحرمة ليست من حيث الإحرام، وأما الصورة الثانية؛ وهي ما لو ستر رأسه وكشف وجهه .. فهي الواجبة؛ لأنه كالمرأة.

وقوله : ( للشك ) أي : في كونه رجلاً أو امرأة .

وقوله: ( وإن سترهما . . وجبت ) أي : وحرم عليه أيضاً .

فالحاصل: أن الصور أربعة ، تكلم الشارح على ثلاث منها وترك واحدة .

قوله: ( والثالث ) أي : من المحرمات العشرة .

وقوله: (ترجيل...) إلخ: ضعيف؟ كما أشار إليه الشارح بقوله: (كذا عده المصنف من المحرمات)، والمعتمد: الكراهة؟ كما ذكره بقوله: (للكن الذي في «شرح المهذب» أنه مكروه)(٢).

وهاذا بناء على تفسير الترجيل بالتسريح من غير دهن ؟ كما فسره الشارح ، وبعضهم

<sup>(</sup>۱) انظر ( ۲/۲۴ه ) .

<sup>(</sup>Y) المجموع (Y27/V).

حمله على مده بالدهن ولو غير مطيب ؛ كزيت وشمع مذاب ، وعليه : فلا ضعف في كلام المصنف ، والحمل عليه وإن كان بعيداً . . أولى من التضعيف ، ويؤيده : أنه لم يعد الدهن من المحرمات مع أنه منها ، فيحرم دهن شعره ؛ أي : جنسه الصادق بالكثير والقليل ولو واحدة ؛ كما هو ظاهر كلامهم ، ولو كان محلوقاً ؛ لأنه ينبت بعد ذلك مزيناً ، بخلاف رأس الأقرع والأصلع ، وذقن الأمرد الذي لم يبلغ أوان إنبات لحيته ، وأما الذي بلغ ذلك . . فيحرم عليه ؛ كالمرأة .

والمراد: خصوص شعر الرأس واللحية ، وألحق المحب الطبري بشعر اللحية : بقية شعور الوجه ؛ كحاجب ، وشارب ، وعنفقة ، وهلذا هو المعتمد ، خلافاً لقول الولي العراقي : (التحريم ظاهر فيما اتصل باللحية ؛ كالشارب ، والعنفقة ، والعذار ، وأما الحاجب والهدب وما على الجبهة . . ففيه بُعد ) (۱) ، فهو ضعيف وإن قال الشيخ الخطيب : (وهلذا هو الظاهر) (۲) ، بخلاف بقية شعور البدن .

ونه دهن بدنه ظاهراً وباطناً ، وجعله في شجة ؛ أي : جرح ولو برأسه .

ولا يكره غسل بدنه ورأسه بخطمي وسدر من غير نتف شعر ؛ لأن ذلك ليس للتزين ، بل لإزالة الوسخ ، للكن الأولى: تركه .

وللمحرم الاحتجام والفصد ما لم يقطع بهما شعراً ، والأولى : ترك الاكتحال الذي لا طيب فيه ، وأما ما فيه طيب . . فهو حرام .

قوله: (وكذا حك الشعر بالظفر) أي: فهو مكروه، ومثله: حك نحو يد أو رجل علىٰ قتب أو برذعة (٣٠).

قوله: ( والرابع ) أي : من المحرمات العشرة .

<sup>(</sup>١) تحرير الفتاوي ( ١٤٦/١ ).

<sup>(</sup>٢) الإقناع ( ١/٢٣٩ ) .

<sup>(</sup>٣) القتب : الرحل الصغير على قدر سنام البعير ، والبرذعة : جِلْسٌ يجعل تحت الرجل ، وهي للحمار بمنزلة السرج للقرس . « المعجم الوسيط » ( ٧٤٠/٢ ) ، « المصباح المنير » ( ص ٥٦ ) ، مادة ( برذع ) .

وقوله: (حلقه) أي: من سائر جسده ولو من نحو عانة ، أو إبط ، أو أنف ، بخلاف الدهن ؛ فإنه يختص بشعر الرأس والوجه دون شعر باقي البدن ؛ كما مر (١٠) .

وقوله : (أي : الشعر) أي : جنسه ولو شعرة واحدة أو بعضها .

وقوله: ( أو نتفه ، أو إحراقه ) أي : أو قصه أو غير ذلك من سائر وجوه الإزالة ؛ ولذلك قال : ( والمراد : إزالته بأي طريق كان ) .

نعم ؛ لو كشط جلدة من بدنه ؛ كرأسه وعليها شعر . . لم يحرم ، ولا فدية في ذلك ؛ لأن الشعر تابع في الإزالة .

قوله: (ولو ناسياً) أي: أو جاهلاً ، وهنذه الغاية إنما تناسب الفدية لا الحرمة ؛ لأنه يشترط لها العمد ، والعلم ، والاختيار ، فكان الأولى : إسقاطها ؛ لأن الكلام في الحرمة لا في الفدية .

قوله: ( والخامس ) أي : من المحرمات العشرة .

وقوله : ( تقليم الأظفار ) أي : جنسها الصادق بظفر واحد أو بعضه .

وقوله : (أي : إزالتها) تفسير لـ (التقليم) ، فالمراد منه : مطلق الإزالة ، فهو من إطلاق الخاص وإرادة العام ؛ ولذلك عمه في إزالتها بقوله : (بتقليم أو غيره).

نعم ؛ لو قطع إصبعاً بظفره . . لم يحرم ، ولا فدية في ذلك ؛ لأن الظفر تابع . وقوله : ( من يدٍ أو رجلٍ ) فلا فرق بين أظافر اليدين وأظافر الرجلين .

قوله : ( إلَّا إذا انكسر بعض ظفر المحرم . . . ) إلخ ، وكذا إذا طلع الشعر في العين وتأذى به ؛ فله إزالته .

<sup>(</sup>۱) انظر ( ۲۳۷/۲ ) -

فَلَهُ إِزَالَةُ ٱلْمُنْكَسِرِ فَقَطْ. (وَ) ٱلسَّادِسُ: (ٱلطِّيبُ) أَيِ: ٱسْتِعْمَالُهُ قَصْداً مِمَّا يُقْصَدُ مِنْهُ رَائِحَةُ ٱلطِّيبِ؛ نَحْوُ مِسْكٍ وَكَافُورِ.................

وقوله: ( فله إزالة المنكسر فقط ) أي: دون غيره ، فليس له إزالة باقي الظفر ، ولا فدية عليه في ذلك .

قوله: ( والسادس ) أي: من المحرمات العشرة .

وقوله: (الطيب) إن كان المراد به: العين .. كان على تقدير مضاف ، وعلى هذه جرى الشارح حيث قال: (أي: استعماله) ، وإن كان المراد به: التطيُّب على أنه اسم مصدر لتطيَّب ؛ فإن مصدره التطيُّب ، واسم المصدر الطِّيب .. لم يكن على تقدير مضاف .

قوله: (أي: استعماله) أي: الطيب.

وقوله: (قصداً) أي: استعمالاً مقصوداً مع العلم والاختيار، وسيأتي ما خرج بذلك في قوله: (وخرج بد «قصداً »: ما لو ألقت عليه الريح طيباً . . . ) إلخ (١٠٠٠ .

وقوله: (مما يقصد منه رائحة الطيب) أي: حال كونه مما يقصد منه رائحة الطيب.

وخرج بذلك: ما يقصد منه الأكل ولو للتداوي وإن كان له راثحة طيبة ؛ كالتفاح . والمصطكي ، والقرنفل ، والسنبل ، والخزامئ ، وسائر الأبازير الطيبة ؛ فلا يحرم استعمال شيء من ذلك ، ولا فدية فيه ؛ لأنه لم يقصد منه رائحة الطيب ، وإنما قصد أكله ولو للتداوي .

قوله: (نحو مسك وكافور) أي: وعود وورس، وهو أشهر طيب ببلاد اليمن و وزعفران وإن كان يطلب للصبغ والتداوي، ونمام، ومنثور، ونرجس، وفاغية، وفل وبنفسج، وياسمين.

والمِسك: فارسي معرب، أصله: مُشك بضم الميم وبالشين المعجمة، فعُرِّب بكسر ميمه وإهمال شينه.

<sup>(</sup>١) انظر (٢/١٤٥ - ٤٤٠).

قوله: (في ثوبه) متعلق بـ (استعمال)، وكذا قوله: (أو في بدنه)، فثيابه كبدنه في تحريم استعمال الطيب فيه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المار: «ولا يلبس من الثياب ما مسَّه ورس أو زعفران » (١).

قوله: (بأن يُلصِقَه به) بضم الياء وكسر الصاد مضارع ألصقه ؛ لأنه متعد ، وأما يَلصَق في قولهم: (ولو برمل لا يَلصَق بعضو) . . فهو بفتح الياء والصاد مضارع نصق ؛ لأنه لازم .

وظاهر قوله: ( بأن يلصقه به ): الحصر ، وليس كذلك ، بل مثله: ما لو ربطه بنحو جيبه ، أو جعل فيه نحو فأرة مسك مفتوحة .

وقوله: (على الوجه المعتاد في استعماله) خرج به: حمله في نحو كيس ليبيعه

قوله: ( أو في بدنه ) عطف على قوله: ( في ثوبه ) .

وقوله: (ظاهره) بدل من (بدنه) كأن ألصقه به، أو احتوىٰ علىٰ نحو مجمرة، أو رشَّ ماء ورد عليه.

وقوله: ( أو باطنه ) عطف على ( ظاهره ) .

وقوله: (كأكله الطيب) أي: وإسعاطه واحتقانه (٢)، ولا فرق بين أن يكون الطيب وحده أو مع غيره وإن كان الغير غالباً، إلَّا إن استهلك الطيب ؛ بأن لم يبق له طعم ولا ربح، وأما اللون . . فلا يضر بقاؤه وحده على المعتمد ؛ كأن استعمل في دواء ؛ فلا يحرم حينئذٍ .

قوله: ( وخرج بقصداً ) أي : مع العلم والاختيار بقرينة ما بعده .

۱) انظر (۲/۲۲ه).

٢) في الطبعة العامرة : ( واستعاطه ) بدل ( وإسعاطه ) .

وقوله: (ما لو ألقت عليه الربح طيباً) أي: وأزاله فوراً عند القدرة على إزالته، وإلَّا . . حرم ووجبت الفدية .

وقوله : ( أو أُكره على استعماله ) أي : وأزاله فوراً بعد زوال الإكراه ، وإلَّا . . حرم ووجبت الفدية .

وقوله: (أو جهل تحريمه، أو نسي أنه محرم) أي: وأزاله فوراً بعد علم تحريمه، أو تذكُّرِه أنه محرم، وإلَّا . . حرم، ووجبت الفدية .

ويعتبر مع العلم بالتحريم والإحرام: العلم بأن الممسوس طيب يعلق.

قوله : ( فإن علم تحريمه وجهل الفدية . . وجبت ) أي : لأنه كان من حقه أن يرتدع وينزجر ؛ لعلمه بالتحريم ؛ فلذلك غُلِّظ عليه بوجوب الفدية .

قوله: ( والسابع ) أي : من محرمات الإحرام العشرة .

وقوله: (قتل الصيد) أي: المصيد، والقتل ليس قيداً، بل مثله: غيره من سائر التعرضات؛ كما أشار إليه الشارح بقوله: (ويحرم أيضاً صيده...) إلخ، فيحرم مطلق التعرض له حتى تنفيره وإزعاجه من مكانه، وكذلك التعرض لشجر الحرم قطعاً .

ويحرم على الحلال أيضاً التعرض لصيد الحرم البري الوحشي المأكول أو ما في أصله ذلك ، ولشجر الحرم إذا كان الحلال في الحرم بالإجماع ؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة : « إن هاذا البلد حرام بحرمة الله . . لا يُعضَدُ شجرُه ولا يُنفّر صيده » (()) ، وغير التنفير أولئ ، وقيس بمكة : باقي الحرم .

قوله : ( البري المأكول ) ذكر قيدين ، وترك ثالثاً ؛ وهو الوحشي ، فلا بُدَّ أن يكون برياً وحشياً مأكولاً وإن تأنَّس ؛ كالإوز ؛ فإنه وحشي بحسب الأصل للكن تأنَّس .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٣١٨٩ ) ، ومسلم ( ٤٤٥/١٣٥٣ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما .

وخرج بالبدري \_ وهو ما يعيش في البر وإن كان يعيش في البحر أيضاً \_: البحري ؛ وهو ما لا يعيش إلَّا في البحر ؛ فيحل صيده وإن كان البحر في الحرم على المعتمد ، وبالمأكول : غيره ؛ كالذئب ، وبالوحشي : الإنسب ؛ كالنعم والدجاج وإن توحَّش ،

قوله: (أو ما في أصله مأكول) أي: بري وحشي ، فيحرم أيضاً المتولد بين المأكول البري الوحشي وغيره ؛ كالمتولد بين حمار وحشي وحمار أهلي ، بخلاف المتولد بين غير المأكول الوحشي والمأكول الإنسي ؛ كالمتولد بين ذئب وشاة ، والمتولد بين غير مأكولين ؛ أحدُهما وحشي والآخر إنسي ؛ كالمتولد بين ذئب وحمار أهني ، والمتولد بين أهليين ؛ أحدُهما مأكول والآخر غير مأكول ؛ كالبغل ؛ فلا يحرم التعرض لشيء منها .

قوله: ( من وحش ) أي : كبقر الوحش وحماره .

وقوله : ( وطير ) أي : كالدجاج الرومي والإوز .

قوله: (ويحرم أيضاً) أي: كما يحرم قتله، وأشار الشارح بذلك: إلى أن القتل ليس بقيد.

وقوله: (صيده)، وكذلك الإعانة عليه؛ كدفع آلة صيده لصائده، والدلالةِ على موضعه.

وقوله: (ووضع اليد عليه) أي: بحيث يكون في تصرفه ولو بشراء . أو هبة ، أو إجارة ، أو إعارة ، فيجب على مالكه إرساله إذا أحرم ؛ لزوال ملكه عنه بالإحرام ، ولا يعود له بالتحلل من النسك إلا بتملك جديد ، ومن أخذه بعد إرساله . . مَلَكه .

وقوله: ( والتعرض لجزئه ) أي : كيده ورجله .

وقوله : ( وشعره وريشه ) أي : ووبره وبيضه وفرخه .

قوله: ( والثامن ) أي : من المحرمات العشرة .

وقوله : (عقد النكاح) أي : إيجاباً أو قبولاً ؛ لخبر : « لا يَنْكِح المحرم ولا يُنْكِح » ( ) .

وخرج به: الرجعة؛ فلا تحرم على الصحيح؛ لأنها استدامة نكاح، والشهادة عليه، وزفاف المحرمة للحلال وعكسه.

وقوله: (فيحرم على المحرم أن يعقد النكاح) أي: ولا يصح أيضاً.

وقوله: (بوكالة أو ولاية) راجع لقوله: (أو غيره)، فإذا كان المحرم وكيلاً عن النوج أو ولياً له . . فلا يصح عقده النكاح له ولو كان الزوج حلالاً .

قوله : ( **والتاسع** ) أي : من المحرمات العشرة .

وقوله: (الوطء) أي: لقوله تعالى: ﴿ فَلَا رَهَنَ وَلَا فُسُوفَ وَلَا جِدَالَ فِ ٱلْحَجِّ ﴾ (٢) ؛ أي: فلا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا في الحج ، فهو خبر بمعنى النهي ، والرفث : مفسر بالوطء.

ويحرم على الحلال من الزوجين تمكين المحرم من الوطء ؛ لأنه إعانة على معصية .

وقوله : ( من عاقل عالم بالتحريم ) ، بخلاف ما إذا كان من المجنون ، أو الجاهل بالتحريم .

وقوله : ( سواء جامع في حج أو عمرة ) أي : أو فيهما ، أو في الإحرام المطلق .

وقوله : ( في قبل أو دبر ) أي : متصل أو منفصل ولو بحائل .

رتونه: ( من ذكر أو أنثى ، زوجة أو مملوكة أو أجنبية ) أي : ومنها أو مثلها : المسمة .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ( ١٤٠٩ ) عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : ( ١٩٧ ) .

قوله: (والعاشر) أي: من المحرمات العشرة: (المباشرة ...) إلخ ، ومثلها: الاستمناء بعضوه ؟ كيده ؟ فيحرم ، للكن لا تجب الفدية إلّا إن أنزل ، والنظر بشهوة ؟ فيحرم ، للكن لا تجب الفدية وإن أنزل ، وكذا اللمس بشهوة مع الحائل .

والحاصل: أن المباشرة بشهوة: حرام، وتجب فيها الفدية وإن لم ينزل، والاستمناء: حرام، ولا تجب فيه الفدية إلَّا إن أنزل، والنظر بشهوة واللمس بشهوة عع الحائل: كل منهما حرام، ولا تجب فيه الفدية وإن أنزل.

ولو جامع بعد المباشرة أو الاستمناء . . دخلت فديتهما في فدية الجماع وإن لم يكن الجماع ناشئاً عن ذلك وإن طال الزمن بينهما ؟ لأنه دخل القوي على الضعيف ، فيضمحل معه .

قوله: (وفي جميع ذلك) أي: في كل واحد من جميع المذكور من المحرمات، فتعبيره بـ (ذلك) لتأويل المحرمات بالمذكور، وفي بعض النسخ: (تلك)، وهو أولئ وأنسب بتفسير الشارح.

وقوله : ( الفدية ) مبتدأ مؤخر ، وقوله : ( وفي جميع ذلك ) خبر مقدم .

وقوله: (وسيأتي بيانها) أي: الفدية في الفصل الذي بعد هذا الفصل (١٠).

قوله: (والجماع المذكور) كان الأولى: تأخير هذه العبارة بعد قوله: (ولا يفسده إلَّا الوطء في الفرج).

وقوله: (تفسد به العمرة المفردة) أي: عن الحج، فمتى وقع قبل الفراغ من أعمالها . . فسدت .

وقوله : ( أما التي في ضمن حج ) مقابل لقوله : ( المفردة ) .

<sup>(</sup>۱) انظر ( ۲۱/۲ ه ـ ۲۲ ه ) .

وقوله: ( في قران ) أي: بسبب قران ؛ وهو أن يحرم بهما معاً ، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في أعمالها ؛ كما مر (١٠).

وقرنه: ( فهي تابعة له صحة وفساداً ) فصورة تبعينها له في الصحة: أن يطأ بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر وطواف الإفاضة والسعي وقبل الحلق مثلاً ؛ فيصح حجه ؛ لوقوع الوطء بعد التحلل الأول ، وتصح العمرة أيضاً تبعاً له ، ولو انفردت . . لفسدت ؛ لوقوع الوطء قبل الفراغ من أعمالها ؛ لبقاء الحلق الذي هو من أركانها .

وصورة تبعيتها له في الفساد: أن يطأ بعد طواف القدوم والسعي والحلق وقبل ضواف الإفاضة ورمي جمرة العقبة يوم النحر ؛ فيفسد حجه ؛ لوقوع الوطء قبل التحلل الأول ، وتفسد العمرة أيضاً تبعاً له ، ولو انفردت . . لم تفسد ؛ لوقوع الوطء بعد الفراغ من أعمالها .

وهاذا يدل (٢) على أن طواف العمرة يندرج عند القران في طواف القدوم لا في ضواف الإفاضة ، مع أن ظاهر كلامهم العكس ، وبه جزم البلقيني (٢) ؛ لأنه على تقدير انفراد العمرة لا يطلب منه طواف قدوم ، فمتى أتى بهاذه الأعمال على هاذا التقدير ثم وطي . . صدق عليه أن الوطء بعد الفراغ من أعمالها ؛ لأن الطواف الواقع منه على تقدير الانفراد طواف عمرة وإن كان في صورة القران \_ كما هو الفرض \_ طواف قدوم .

وبهاذا التحقيق: يندفع ما قاله المحشي عن ابن النقيب من قوله: (وهاذا يدل: على أن طواف العمرة يندرج في طواف القدوم لا في طواف الإفاضة . . . ) إلخ (1) .

قوله: (وأما الجماع ...) إلخ: لا يخفى ما في هاذه العبارة من التهافت؛ لأن الكلام السابق في الجماع (٥٠) ، فكيف تصح المقابلة بقوله: (وأما الجماع ...) إلخ ؟!

<sup>(</sup>۱) انظر (۱۸/۲ه).

 <sup>(°)</sup> في النسخ : ( وهنذا لا يدل ) .

<sup>(</sup>٣) فتاوي البلقيني ( ص ٢٤١ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) حاشبة البرماوي على شرح الغاية (ق/١٥١) ، السراج على نكت المنهاج ( ٣٤٢/٢).

<sup>(</sup>٥) انظر ( ٢/٤٤٥ ـ ٥٤٥ ) .

إلّا أن يقال: محط المقابلة في قوله: (فيفسد الحج ...) إلخ ، وكان الأظهر في المقابلة أن يقول: (وأما الحج .. فيفسده الجماع ...) إلخ ؛ لأن الكلام السابق في حكم العمرة وهاذا في حكم الحج (١٠).

وقوله: (فيفسد الحج قبل التحلل الأول) أي: بأن كان قبل فعل اثنين من الثلاثة التي هي رمي جمرة العقبة، وطواف الإفاضة المتبوع بالسعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم، وإزالة الشعر بحلق أو غيره؛ فإنه بفعل اثنين من هذه الثلاثة يحصل التحلل الأول؛ لأنه يحل له حينئذٍ ما عدا ما يتعلق بالنساء؛ كلبس المخيط، وستر الرجل والوجه من المرأة، والحلق، والقلم، والطيب، والصيد.

وإذا فعل الثالث. . حصل التحلل الثاني وحل به باقي المحرمات ، لنكن يجب عليه الإتيان بما بقي من أعمال الحج ؛ كرمي الجمار الثلاث ، والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق الثلاثة مع أنه خرج من الإحرام ؛ كما أن المصلي يطلب منه الإتيان بالتسليمة الثانية مع أنه خرج من الصلاة بالتسليمة الأولى وإن كان المطلوب هنا واجباً وهناك مندوباً.

ويدخل وقت الثلاثة: بنصف ليلة العيد بعد الوقوف ، ويخرج وقت الرمي: بفراغ أيام التشريق ، ولا آخِرَ لوقت الأخيرين .

فللحج تحللان ، وأما العمرة . . فليس لها إلَّا تحلل واحد ؛ وهو يحصل بالفراغ من أعمالها كلها .

والحكمة في ذلك: أن الحج يطول زمنه وتكثر أعماله ، فجُعل له تحللان ؛ ليحل بعض محرَّماتِهِ في وقت وبعضها في وقت آخر ، بخلاف العمرة .

نعم ؛ عمرة الفوات التي يتحلل بها من فاته الوقوف . . لها تحللان :

فالأول: يحصل بالطواف المتبوع بالسعي إن لم يكن سعى ، أو بإزالة الشعر بحلق أو غيره .

<sup>(</sup>١) انظر ( ٢/٥٤٥ ) .

والثاني: يحصل بالآخر.

فقولهم : ( العمرة لها تحلل واحد ) . . في غير عمرة الفوات .

وقوله: ( بعد الوقوف ) أي: لأنه وطء صادف إحراماً صحيحاً لم يحصل منه التحلل الأول ، فيفسد ، خلافاً لأبي حنيفة (١٠) .

وقوله : ( أو قبله ) أي : قبل الوقوف ، فيفسد حينئذٍ بإجماع .

وقوله: (أما بعد التحلل الأول.. فلا يفسد) أي: وإن كان حراماً ؛ لأنه لا يحل قبل التحلل الثاني ما يتعلق بالنساء ؛ كما مر (٢).

قوله: ( إلَّا عقد النكاح ) أي: فإنه لا فدية فيه ، وعلل ذلك بقوله: ( فإنه لا ينعقد ) أي: فوجوده كالعدم .

قوله: (ولا يفسده إلا الوطء) أي: لا يفسد النسك شيءٌ من المحرمات المذكورة إلا انوطء ولو بغير إنزال ؛ من مميز عامد عالم مختار ، إذا وقع في العمرة قبل الفراغ من أعمالها ، وفي الحج قبل التحلل الأول ، وهو الذي أراده المحشي بشرطه السابق (٣) ، فلا يفسده الوطء من غير مميز ؛ من صبي أو مجنون ، وكذا من الناسي والجاهل والمكره .

وشمل ذلك: ما لو كان الواطئ رقيقاً أو صبياً مميزاً ؛ فيفسد نسكهما وعليهما القضاء وإن كان نفلاً ، ويقع القضاء نفلاً ولو بعد العتق والبلوغ ، للكن يقدم حينئذ حجة الإسلام على حجة القضاء ؛ حتى لو نوى القضاء أولاً . . وقع عن حجة الإسلام ، وتبقى حجة القضاء عليه .

ولو أحرم مجامعاً . . لم ينعقد إحرامه أصلاً على الأصح ، خلافاً لمن قال :

<sup>(</sup>١) انظر ٩ الجوهرة النيرة ١ (١٧٠/١).

<sup>(</sup>٢) انظر ( ٢/٧٤٥ ) .

<sup>(</sup>٣) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ق/١٥٢ ).

ينعقد فاسداً ، وعلى الأصح: فليس لنا صورة ينعقد فيها فاسداً إلَّا فيما لو أحرم بالعمرة وأفسدها بالوطء ، ثم أدخل عليها الحج ؛ فإنه ينعقد فيها فاسداً ، قال في «الجواهر»: (وإذا سُتلت عن إحرام ينعقد فاسداً . . فهاذه صورته ولا أعلم لها أخرى ) (١) .

قوله: (بخلاف المباشرة في غير الفرج؛ فإنها لا تفسده)، وكذا بقية المحرمات غير الوطء؛ فلا يفسده شيء منها، وإنما اقتصر الشارح على المباشرة؛ لأنه قد يتوهم أنها مثل الوطء.

قوله: (ولا يخرج المحرم منه بالفساد) أي: لأن الإحراء شديد التعلق فلا يتأثر بالفساد، بخلاف غيره من العبادات؛ كالصلاة والصوم، والضمير في (منه) للنسك؟ كما يعلم من كلام الشارح.

وخرج بالفساد: البطلان؛ فإذا ارتد والعياذ بالله تعالى . . بطل نسكه ، وخرج منه بالبطلان ، فلا يجب عليه المضي فيه .

وقوله : ( بل يجب عليه المضي في فاسده ) أي : لإطلاق قوله تعالىٰ : ﴿ وَأَيْتُواْ ٱلْحَبَّ وَٱلْعُمُزَةَ لِلَهِ ﴾ (١) ؛ فإنه لم يفصل بين انصحيح والفاسد .

وقوله: (وسقط في بعض النسخ قوله: في فاسده ؛ أي: النسك) فالضمير راجع للنسك ؛ كما تقدم.

وقوله: (بأن يأتي ببقية أعماله) أي: النسك الفاسد، فالضمير لـ (فاسده)، وفي بعض النسخ: (بأن يأتي بأعمالهما) بضمير التثنية الراجع للحج والعمرة، وعلىٰ كل: فهو تصوير (المضي في فاسده)، ومع ذلك فعليه الإعادة فوراً وإن كان

 <sup>(</sup>١) انظر «الإقتاع» ( ٢٤٠/١).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : ( ١٩٦ ) .

نفلاً ؛ كما مر `` ؛ لأن النفل من ذلك يصير بالشروع فيه فرضاً ؛ أي : واجب الإتمام كالفرض .

ويتأدى بالإعادة ما كان يتأدى بالأول لولا الفساد ، ويلزمه أن يحرم في الإعادة مما أحرم منه في الأول من الميقات أو قبله ، ولا يلزمه أن يحرم في الإعادة في مثل ذلك الزمن لذي أحرم فيه في الأول .

قوله: (ومن . . .) إلخ: من: اسم موصول ، فهو بمعنى (الذي) ، وهو صفة لموصوف محذوف ؛ كما أشار إليه الشارح بقوله: (أي: والحاج الذي) ، والقرينة على تقدير الحاج قوله: (الوقوف) فإن العمرة ليس فيها وقوف .

وقوله: (فاته الوقوف) أي: بطلوع فجر يوم النحر قبل حضوره بعرفة ، ويفواته يفوت الحج .

وقوله : ( بعرفة ) قيد لا بُدُّ منه ، بخلاف الوقوف بالمشعر الحرام .

قوله: (تحلل . . .) إلخ ؛ أي : أتئ بأعمال العمرة بنية التحلل ، فتجب نية التحلل عليه عند كل عمل من عمل العمرة ، ولا تجب نية العمرة على المعتمد .

وتوله: (حتماً) أي: وجوباً ؛ لئلا يصير محرماً بالحج في غير أشهره ، فيحرم عليه مصابرة الإحرام ، حتى لو صابره وحج به من قابل . . لم يجزه ، بخلاف ما إذا وقف ؛ فإنه يجوز له مصابرة الإحرام للطواف والحلق والسعي إن لم يكن سعى ؛ لبقاء وقت ما ذكر مع تبعيته للوقوف ؛ فإنه الركن الأعظم .

وقوله: (بعمل عمرة) أي: بما بقي من أعمالها، ولا يشترط في تلك الأعمال ترتيب، ولا تجزئه هاذه العمرة عن عمرة الإسلام.

وقوله : ( فيأتي بطواف . . . ) إلخ ؟ أي : وبإزالة شعر ؛ بحلق أو غيره وإن لم يذكره الشارح .

<sup>(</sup>١) انظر ( ٢/٩٤٨ ) .

وقوله: (وسعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم)، فإن كان سعى بعد طواف القدوم.. لم يعده بعد طواف عمرة التحلل ؟ كما في «المجموع» عن الأصحاب (١٠).

قوله: (وعليه) أي: على من فاته الوقوف؛ كما أشار إليه الشارح بقوله: (أي: الذي فاته الوقوف).

وقوله: ( القضاء ) أي : للحج الذي فاته بفوات الوقوف .

والمراد بالقضاء: القضاء اللغوي لا الشرعي ؛ إذ لا آخر لوقت الحج ، والقضاء الشرعي: فعل العبادة خارج الوقت ، والحج إنما يفعل في الوقت ، وقيل: إنه لما أحرم به . . تَضَيَّقَ وقته ، فإذا فاته . . فقد خرج وقته .

وإذا كان قارناً . . وجب عليه قضاء عمرة الإسلام مع الحج ؛ كما قاله في « الروضة » ( ٢ ) .

وقوله: (فوراً) أي: من قابل وإن فاته بعذر غير الإحصار؛ لأنه لا يخلو عن تقصير.

وقوله: ( فرضاً كان نسكه أو نفلاً ) أي: كما في الإفساد.

قوله: (وإنما يجب القضاء . . . ) إلخ: غرضه بذلك: تقييد كلام المصنف .

وقوله: (لم ينشأ عن حصر) أي: منع.

وقوله : ( فإن أحصر شخص . . . ) إلخ : بيان لمفهوم القيد قبله .

قوله: (وكان له طريق . . .) إلخ ، فإن لم يكن له طريق أخرى . . تحلل بالحلق والذبح ؛ كما سيأتي في الإحصار (٣) .

<sup>(</sup>١) المجموع ( ٨١/٨ ).

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين ( ١٤٢/٣ ).

<sup>(</sup>٣) انظر ( ١٦/٢٥ ـ ١٦٥ ) .

وقوله: ( نزمه سلوكها ) ، فإن سلكها وفاته الحج وتحلل بعمل عمرة . . فلا قضاء عليه ؛ لأنه بذل ما في وسعه ، وكان الأولى للشارح: أن يأتي بذلك ؛ لأنه هو مقتضى المقابنة .

تَدِيْهُ : ( فَإِنْ مَاتَ ) أي : مِن أُحصر وفاته الحج .

رتوله: (لم يقض عنه في الأصح) هو المعتمد.

تونه : ( وعليه ) أي : على من فاته الوقوف بعرفة وتحلل بعمل عمرة .

وقوله: (الهدي) بسكون الدال وتخفيف الياء، وبكسر الدال وتشديد الياء؛ وهو دم الجبران، وسيأتي بيانه (١٠).

قيه: (ومن ترك ركناً) أي: غير الوقوف ؛ لأن ترك الوقوف قد علم حكمه من كلامه سابقاً (٢٠).

وتولد: (مما يتوقف عليه الحج) أي: أو العمرة؛ كما يقتضيه إطلاق كلام المصنف.

وقوله : (لم يَحِلُّ ) بفتح المثناة التحتية وكسر الحاء المهملة ؛ أي : لم يخرج . وقوله : (من إحرامه ) أي : حجه أو عمرته .

وقوله: (حتى يأتي به) أي: بالركن المتروك، فيستمر محرماً ولو سنين؛ لأن السعي والطواف والحلق لا آخر لوقتها.

ولا فرق بين من تركه \_ مع إمكان فعله \_ عمداً أو سهواً أو جهلاً ، ومن تركه بعذر ؟ كالحائض قبل طواف الإفاضة .

ثــم إن كانت مـن أهل مكة أو قريبـة منها . . لزمها مصابرة الإحـرام حتى تأتي

<sup>(</sup>١) انظر ( ٥٥٣/٢ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر (۲/۰۵۰ - ۱۵۵).

بالطواف ولو طال الزمان ، ويحرم عليها محرمات الإحرام .

وإن كانت من بلدة بعيدة وخافت على نفسها لو تخلفت . . فتخرج مع القافلة حتى تصل إلى محل لا يمكنها الرجوع منه إلى مكة ، ثم تتحلل كالمحصر ، ويستقر في ذمتها الطواف ، ولا تحرم عليها محرمات الإحرام حينئذٍ ، ثم تعود وتحرم لأجل الطواف وتأتى به .

قوله: (ولا يجبر ذلك الركن بدم) أي: لا يجبر ذلك الركن المتروك بدم، بل لا بُدَّ من الإتيان به؛ كما تقدم (١٠).

قوله: (ومن ترك واجباً) أي: سواء تركه عمداً أو سهواً أو جهلاً، ومثل من ترك واجباً: مَنْ فعل محرماً من محرمات الإحرام؛ كما يعلم من الفصل الآتي (٢).

وقوله: (من واجبات الحج) أي: أو العمرة؛ كما يقتضيه إطلاق كلام المصنف نظير ما مر (٣).

قوله: (لزمه الدم) فيجبر تركه بدم، ولا يتوقف الحج أو العمرة على الإتيان به ؟ لفواته بفوات وقته.

قوله: (وسيأتي بيان الدم) أي: قريبًا في الفصل الآتي (١٠).

قوله: (ومن ترك سنة من سنن الحج) أي: أو العمرة ؛ كما يقتضيه إطلاق كلام المصنف.

وقوله: (لم يلزمه بتركها شيء) أي: لا دم ولا غيره، وعلم منه بالأَوْلَىٰ: أنه لا يتوقف حجه أو عمرته عليها.

<sup>(</sup>١) انظر (٢/٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) انظر ( ٢/٥٥٥ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( ٢/٢٥٥ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ( ٢/٥٥٥ ) .

## وَظَهَرَ مِنْ كَلَامِ ٱلْمَتْنِ : ٱلْفَرْقُ بَيْنَ ٱلرُّكْنِ وَٱلْوَاجِبِ وَٱلسُّنَّةِ .

وقد يندب بتركها دم ؛ كسُنَّة الجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة ؛ فإنه إذا تركها . . يندب له دم ،

قوله: (وظهر من كلام المتن: الفرق بين الركن والواجب والسنة) أي: وهو أن الركن: ما يتوقف عليه الحج أو العمرة، ولا يجبر تركه بدم، والواجب: ما يجبر تركه بدم، والسنة: ما لا يجبر تركه بشيء.

#### فضياني

# 

### ( فَكُنَّاقًا )

#### فى بيان أنواع الدماء الواجبة وأحكامها

من كونها على الترتيب والتقدير وغير ذلك مما سيأتي ؛ لأنه ذكر الأنواع وأحكامها المذكورة .

وإنما ذكر هذا الفصل بعد ما تقدم ؛ لأن وجوب الدم إما بفعل محرم من المحرمات السابقة في الفصل المار (١) ، وإما بترك واجب من الواجبات السابقة في الباب قبله (٢).

والمتبادر من كلامهم: أن المراد بالدم: الحيوان وما يقوم مقامه من طعام وصيام، وعلى هلذا: فلا حاجة لزيادة بعضهم في الترجمة: (وما يقوم مقامها).

وإن أريد به خصوص الحيوان . . احتيج إلىٰ تلك الزيادة ، وعلى هاذا جرى الشيخ الخطيب ، وتبعه المحشي فزاد ذلك (٢) .

قوله: ( الواجبة في الإحرام ) أي: في حال الإحرام .

وقوله : ( بترك واجب أو فعل حرام ) أي : بسبب ترك واجب ، أو فعل حرام ؟ فَسَبَبُ وجوب الدماء : أحد هاذين الأمرين .

قوله: ( والدماء الواجبة في الإحرام ) أي: في حال الإحرام ؛ كما علمت .

وقوله: ( خمسة أشياء ) أي : بطريق الاختصار .

وبطريق البسط تسعة أنسواع: دم التمتع ، ودم القران ، ودم الفوات ، ودم ترك

<sup>(</sup>١) انظر ( ٢/٢٣٥ ـ ٥٤٥ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر (۲/٥٠٥ ـ ۱۱۵).

<sup>(</sup>٣) الإثناع ( ٢٤١/١ ) ، حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ق/١٥٢ ) .

مأميور به ، ودم الحلق والقلم ، ودم الإحصار ، ودم قتل الصيد ، ودم الجماع ، ودم الاستمتاع .

وكلها معلومة من كلامه ، خلافاً لقول الخطيب بأنه أخل بدم القران (١) ، فالأربعة الأولى داخلة في الأول في كلامه ؛ وهو الدم الواجب بترك نسك ؛ لأن دم التمتع إنما وجب بترك الإحرام بالحج من ميقات بلده ؛ فإن المتمتع يحرم بالحج من مكة ، ولو أفرد . . لأحرم بالحج من ميقات بلده ، ودم القران إنما وجب بترك الإحرام بالعمرة من ميقاتها لو أفرد ؛ فإن القارن يحرم بالحج والعمرة معاً من ميقات واحد ، ودم الفوات وجب بترك الوقوف بعرفة ، والرابع ظاهر ، ودم الاستمتاع داخل في دم الترفه ، والباقي ظاهر .

وأبسط من هذا: جعلها عشرين ، أو واحداً وعشرين .

#### وهي باعتبار أحكامها أربعة أقسام:

الأول: دم ترتيب وتقدير، والثاني: دم ترتيب وتعديل، والثالث: دم تخيير وتعديل، والرابع: دم تخيير وتقدير، وقد نظمها ابن المقري بقوله (٢): [من الرجز]

أَرْبَعَةٌ دِمَاءُ حَبِحٍ تُحْصَرُ أَوَّلُهَا الْمُرَتَّ بِهِ الْمُقَدِدُ وَمَنِ وَالْمَبِيتِ بِهِنَى وَتَرْكُم مَنْ وَالْمُرْدَلِفَ هُ أَوْ لَسَمْ يُسَوِقٌ وَكَمَشْيٍ أَخْلَفَهُ وَتَرْكُم يُسَوِقٌ أَوْ كَمَشْيٍ أَخْلَفَهُ وَتَرْكُمهُ الْمِيقَاتَ وَالْمُزْدَلِفَ هُ أَوْ لَسَمْ يُسَوِقٌ عُلُو كَمَشْيٍ أَخْلَفَهُ وَتَرَكُمهُ الْمِيقَاتَ وَالْمُزْدَلِفَ هُ أَوْ لَسَمْ يُسَوِقٌ عُلُو كَمَشْيٍ أَخْلَفَهُ لَى الْبَلَدُ لَى الْبَلَدُ وَمَا إِنْ دَمَا فَقَدُ لَا لَهُ اللّهُ فَي الْبَلَدُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) الإقناع ( ٢٤١/١ ).

<sup>(</sup>٢) أورد الأبيات البرماوي في \* حاشيته على شرح الغاية \* ( ق/١٥٣ ) .

وَالثَّالِثُ التَّخْيِبُ وَالتَّعْدِيلُ فِي النَّالِثُ التَّخْيِبُ وَالتَّعْدِيلُ فِي إِنْ شِيثَتَ فَاذْبَحْ أَوْ فَعَدِلْ مِثْلَ مَا وَخَيِّرُنْ فِي الرَّابِيعِ لِلشَّخْصِ نِصْفُ أَوْ فَصُمْ ثَلَاثَ لِلشَّخْصِ نِصْفُ أَوْ فَصُمْ ثَلَاثَ الِلشَّخْصِ الْحَلْقِ وَالْقَلْمِ وَلُبْسِ دُهْنِ فِي الْحَلْقِ وَالْقَلْمِ وَلُبْسِ دُهْنِ أَوْ بَيْسَنَ تَحَلُّلَ اللهِ وَصَلَّعِي إِحْسَرَامِ وَالْحَمْدُ لِللهِ وَصَلَّعِي إِحْسَرَامِ وَالْحَمْدُ لِللهِ وَصَلَّعِي الْحَسْنِ تَحَلُّلُ اللهِ وَصَلَّعِي الْحَلْمَ وَالْحَمْدُ لِللهِ وَصَلَّعِي الْحَسْنَ تَحَلُّلُ اللهِ وَصَلَّعِي الْحَمْدِيلَ وَالْحَمْدُ لِللهِ وَصَلَّعِي وَالْحَمْدِيلَ وَالْحَمْدِيلَ وَالْحَمْدُ لِللهِ وَصَلَّعِيلًا وَالْحَمْدُ لَلهُ وَصَلَّعِيلًا وَالْحَمْدُ لَللهِ وَصَلَّعِيلًا وَالْحَمْدِيلَ وَالْحَمْدِيلِ اللهِ وَصَلَّعِيلًا وَالْحَمْدُ وَلَيْ الْحَمْدُ وَلَيْ اللهِ وَصَلَّعَالَيْ وَالْحَمْدُ وَالْعَلْمُ وَالْحَمْدُ وَاللّهِ وَالْمُوالِي اللّهِ وَالْحَمْدُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْحَمْدُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُولَالِ وَالْمُعْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولِي الْمُعْمُودُ وَالْمُولِي الْمُعْمُودُ وَالْمُولِي الْمُعْمِلُولِي اللْمُعْلَى وَالْمُولِي الْمُعْلَى وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُودُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْرِالْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمِ وَالْمُعِلَّى وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمِ وَالْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْلِي وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْلِي وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمِولُ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُمُ والْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُ

صَيْدٍ وَأَشْدَارٍ بِللا تَكَلُّفِ عَدَّالَ فِي قِيمَةِ مَا تَقَدَّمَا إِنْ شِئْتَ فِي قِيمَةِ مَا تَقَدَّمَا إِنْ شِئْتَ فَاذْبَحْ أَوْ فَجُدْ بِآصُعِ إِنْ شِئْتَ فَاذْبَحْ أَوْ فَجُدْ بِآصُعِ تَجْتَبَثُ مَا الْجَنَفَثْتَ هُ الْجَتِقَاثَا طِيبٍ وَتَقْبِيلٍ وَوَطْءُ ثُنِيبِ وَتَقْبِيلٍ وَوَطْءُ ثُنِيبِ فَي طِيبٍ وَتَقْبِيلٍ وَوَطْءُ ثُنِيبِ فَي فِي فِي التَّهَامُ اللهِ عَلَي دِمَاءُ الْحَسِجِ بِالتَّهَامِ عَلَي دِمَاءُ الْحَسِجِ بِالتَّهَامِ عَلَي فِي التَّهَامِ عَلَي فَي التَّهَامِ عَلَيْ اللَّهُ الْحَسْمِ عَلَي التَّهَامِ الْحَلْقِي فِي التَّهَامِ الْحَلْقِي فِي التَّهَامِ الْحَلْقِي فَي الْمَالِ عَلَيْ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهِ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ

وهو نَظْمٌ حَسَنٌ ينبغي لكل طالب علم أن بحفظه .

قوله: ( أحدها ) أي: الخمسة أشياء .

وقوله: (الدم الواجب بترك نسك) أي: بسبب ترك عبادة ، فالنسك معناه: العبادة مطلقاً ، للكن صار متعارفاً في خصوص المأمور به في الإحرام ؛ كما أشار إليه الشارح بقوله: (أي: ترك مأمور به).

قوله : (كترك الإحرام من الميقات) أي : وكترك المبيت بمزدلفة ومنى ، وترك الرمي . . . إلى آخر أفراده التسعة المتقدمة في كلام ابن المقري ؛ حيث قال :

تَمَتُّكُ فَوْتُ وَحَدِّجٌ قُرِنَا وَتَرْكُ رَمْسِي وَالْمَبِيتِ بِمِنَى وَتَرْكُدهُ الْمِيقَاتَ وَالْمُزْدَلِفَ فَ أَوْلَهُ يُسودِّعُ أَوْ كَمَشْسِي أَخْلَفَهُ

فالأول في كلام المصنف هو الأول في نظم ابن المقري.

وشرط وجوب الدم على كل من المتمتع والقارن: ألَّا يكونا من حاضري المسجد

<sup>(</sup>١) قوله : (أو بين تحللي ...) إلخ : هلكذا بخط شيخنا المؤلف، ولعله : (أو بين تحليلي ...) إلخ ا ليستقيم الوزن، فتأمل الهـ الهـ من هامش العامرة .

(وَهُوَ) أَيْ: هَـٰذَا ٱلدَّمُ (عَلَى ٱلتَّرْتِيبِ) فَيَجِبُ أَوَّلاً بِتَرْكِ ٱلْمَأْمُورِ بِهِ (شَاةٌ) تُحْزِئُ فِي ٱلْأُضْحِيَةِ، (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ) هَا أَصْلاً، أَوْ وَجَدَهَا بِزِيَادَةٍ عَلَىٰ ثَمَنِ مِثْلِهَا .....

الحرام ، وشرطه أيضاً في المتمتع: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج من ميقات بلده ، وأن يحج في عامه ، وألا يعود إلى الميقات الذي أحرم منه بالعمرة ليحرم منه بالحج إن لم يكن أحرم به ، أو محرماً إن كان أحرم به .

قوله: (وهو؟ أي: هنذا الدم) يعني: الدم الواجب بترك نسك بأفراده السابقة (١). وقوله: (على الترتيب) أي: والتقدير، ومعنى الترتيب: أنه لا ينتقل إلى خصلة إلَّا إذا عجز عن التي قبلها، ومعنى التقدير: أن الشارع قدَّره بما لا يزيد

قوله: ( فيجب أولاً . . . ) إلخ: تفريع على قوله: ( وهو على الترتيب ) .

وقوله: (شاة) أي: أو سُبُع بدنة، أو سُبُع بقرة، فتجزئ البدنة أو البقرة عن سبعة دماء وإن اختلفت أسبابها، فلو ذبحها عن دم واحد.. فالواجب سبُعُها وله أكل الباقي.

ووقت وجوب الدم على المتمتع: وقت إحرامه بالحج ؟ لأنه حينئذ يصير متمتعاً بالعمرة إلى الحج ، ويجوز ذبحه إذا فرغ من العمرة ، وللكن الأفضل: ذبحه يوم النحر.

قوله: (تجزئ في الأضحية) أي: بأن تكون جذعة ضأن لها سنة، أو أسقطت مقدم أسنانها بعد ستة أشهر، أو ثنية معز لها سنتان، بشرط عدم العبب فيهما.

وحيث أطلق الدم في المناسك . . فالمراد به : ما يجزئ في الأضحية ، إلَّا في جزاء الصيد المثلي ؛ فلا يشترط فيه ذلك ، بل المدار على المماثلة ، فيجب في الصغير صغير ، وفي الكبير كبير ، وفي المعيب معيب ، بل لا تجزئ البدنة عن شاة .

قوله : ( فإن لم يجدها ) أي : حساً أو شرعاً ؛ كما أشار إليه الشارح بقوله : ( أصلاً ،

ولا ينقص.

<sup>(</sup>١) انظر ( ٢/٥٥٥ ـ ٥٥٦ ) .

أو وجدها بزيادة على ثمن مثلها ) ، ومثل عدم وجودها : عدم وجود ثمنها ، واحتياجه إليه ، وغيبة ماله ، ونحو ذلك .

والعبرة : بعدم وجود ذلك في الحرم ولو قدر عليه ببلده ، بخلاف كفارة اليمين ؟ لأن الدم يختص ذبحه بالحرم ، والكفارة لا تختص بموضع .

قوله: ( فصيام عشرة أيام ) أي: بدل الشاة ؛ لقوله تعالىٰ: ﴿ هَنَ لَزَّ يَجِدْ فَصِيَاهُ . . . ﴾ إلخ (١) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: « فمن لم يجد هدياً . . فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله » رواه الشيخان (٢) .

قوله: (ثلاثة في الحج) أي: في حال الإحرام بالحج، فلا يجوز تقديمها عليه ؟ بخلاف الدم ؟ لأن الصوم عبادة بدنية ، والعبادة البدنية لا يجوز تقديمها على أحد سلبيها ، بل لا بُدَّ من تأخيرها عن سببيها معاً ؟ فتقديم العمرة سبب أول ، والإحرام بالحج سلب ثانٍ ، والله عادة مالية ، والعبادة المالية يجوز تقديمها على أحد سلبها .

ومتى أحرم بالحج . . وجب عليه صومها قبل يوم النحر ، فإن أخرها عنه . . عصى ، ورجب عليه قضاؤها فوراً بعد يوم النحر وأيام النشريق ، ولا يجوز صومها في أيام التشريق في الجديد ، ولا يجب تقديم الإحرام بزمن يتمكن من صومها فيه قبل يوم النحر ؛ لأن تحصيل سبب الوجوب لا يجب .

ويندب تتابع الثلاثة أداء كانت أو قضاء ؛ لأن فيه مبادرةً لقضاء الواجب ، وخروجاً من خلاف من أوجبه .

نعم ؛ إن أحرم بالحج في سادس ذي الحجة . . لزمه التتابع ؛ لضيق الوقت لا لذات التتابع ، وليس السفر عذراً فيها ؛ لأن صومها يتعين إيقاعه في الحج بالنص ؛ بخلاف رمضان ؛ فإن السفر عذر فيه .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ( ١٩٦ ) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ( ١٦٩١ ) ، صحيح مسلم ( ١٢٢٧ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما .

قوله: (تسن قبل يوم عرفة) أي: لأنه يسن للحاج فطره، فيسن له أن يحرم بالحج قبل يوم عرفة بزمن يسعها ؛ بأن يحرم قبل السادس ويصومه وتالييه ؛ كما ذكره الشارح بقوله: (فيصوم . . . ) إلخ .

قوله: (وثامنه)، ويسمئ يوم التروية؛ لأنهم يتروُّون فيه الماء، ويسمئ أيضاً يوم النقنة؛ لانتقالهم فيه من مكة إلى منى .

قوله : ( وسبعة أيام ) ، ويندب فيها التتابع ؛ كما يندب في الثلاثة .

وقوله : ( إذا رجع إلى أهله ) أي : إن أراد الرجوع إليهم ، فقول الشارح : ( فإن أراد الإقامة . . . ) إلخ : مقابل لهاذا المقدر .

وقوله: (ووطنه) أي: محل استيطانه، وهو من عطف المحل على الحال فيه، وليس من عطف التفسير، خلافاً للمحشي (١١).

قوله: (ولا يجوز صومها في أثناء الطريق) فلو صامها فيه . . لم يعتد بها ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَسَبَّهَةٍ إِذَا رَجَعْتُم ﴾ (٢) .

توله: ( فإن أراد الإقامة . . . ) إلخ: قد عرفت أنه مقابل للمقدر الذي سبق . والمراد بالإقامة: الاستيطان .

قوله: ( ولو لم يصم الثلاثة في الحج ) أي: بعذر أو غيره .

وقوله: (لزمه صوم العشرة) أما الثلاثة . . فقضاء ، وأما السبعة . . فأداء .

قوله: (وفرق بين الثلاثة والسبعة) أي: كما في الأداء.

<sup>(</sup>١) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ق/١٥٣ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : ( ١٩٦ ) .

بِأَرْبَعَةِ أَيَّامٍ ، وَمُدَّةِ إِمْكَانِ ٱلسَّيْرِ إِلَى ٱلْوَطَنِ ، وَمَا ذَكَرَهُ ٱلْمُصَنِّفُ مِنْ كَوْنِ ٱلدَّمِ ٱلْمَذْكُورِ دَمَ تَرْتِيبٍ . . مُوَافِقٌ لِمَا فِي « الرَّوْضَةِ » وَ« أَصْلِهَا » وَ« شَرْحِ ٱلْمُهَذَّبِ » ، لَلْكِنَّ ٱلَّذِي فِي « الْمِنْهَاجِ » تَرْتِيبٍ وَتَعْدِيلٍ ؛ فَبَجِبُ أَوَّلاً شَاةٌ ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا . . ٱشْتَرَىٰ بِقِيمَتِهَا طَعَاماً وَتَصَدَّقَ بِهِ ، فَإِنْ عَجَزَ . . صَامَ عَنْ كُلِّ مُدِّ يَوْماً . ( وَٱلثَّانِي : ٱلدَّمُ ٱلْوَاجِبُ

وقوله: ( بأربعة أيام ) أي : نظير يوم النحر وأيام التشريق .

وقوله: (ومدة إمكان السير إلى الوطن) أي: على العادة الغالبة ، فلو لم يفرق وصام عشرة ولاء.. حصلت الثلاثة ، ولم يعتد بالسبعة ؛ لعدم التفريق .

قوله: (وما ذكره المصنف) مبتدأ، خبره قوله: (موافق ...) إلخ.

وقوله: ( من كون الدم المذكور دم ترتيب ) أي: وتقدير ؛ كما مر ( ' ' .

وقوله : ( موافق لما في « الروضة » . . . ) إلخ  $( ^{( \, )} )$  ، وهو المعتمد .

وقوله: (للكن الذي في « المنهاج » . . . ) إلخ (٢٠): ضعيف .

وقوله: (أنه دم ترنيب وتعديل) قد عرفت معنى الترتيب (٬٬، وأما التعديل . . فهو أن يعدل الدم بالقيمة ويخرج بها طعاماً .

قوله: (والثاني: الدم الواجب . . .) إلخ ، وأفراده ثمانية: دم الحلق ، ودم القلم ، ودم اللبس ، ودم الدهن ، ودم التطيب ، ودم الجماع الثاني ، ودم الجماع بين التحللين ، ودم المباشرة .

نعم؛ لو جامع بعد المباشرة . . دخلت فديتها في فدية الجماع ؛ كما مر (°) .
وهاذا هو الرابع في كلام ابن المقري ؛ حيث قال في النظم السابق (٢) : [من الرجز]
وَخَيِّـــرَنْ وَقَـــدِّرَنْ فِـــي الرَّابِــعِ إِنْ شِــثَتَ فَاذْبَــحْ أَوْ فَجُــدْ بآصُــعِ

<sup>(</sup>١) انظر ( ٢/٨٥٥ ) .

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين ( ١٨٤/٣ ) ، الشرح الكبير (٤٤/٣ ) ، المجموع ( ٤٠٣/٧ ) .

<sup>(</sup>٣) منهاج الطالبين ( ص ٢٠٨ ) ، المحرر ( ص ١٣٢ ) .

<sup>(</sup>١) انظر ( ٢/٨٥٥ ) .

<sup>(</sup>م) انظر (۲/٥٤٥ ) .

<sup>(</sup>٦) أنظر (٢/٧٥٠).

بِٱلْحَلْقِ وَٱلتَّرَفُّهِ ) كَالطِّيبِ وَٱلدَّهْنِ ، . .

لِلشَّخْصِ نِصْفٌ أَوْ فَصُمْ ثَلَاثَا فِي الْحَلْقِ وَالْقَلْمِ وَلُبْسِ دُهْنِ أَوْ بَيْنَ نَحَلُّكَ عِنْ ذَوِي إِحْدَرَامِ

قوله: (بالحلق) أي: بسببه، والمرادبه: إزالة الشعر مطلقاً ولو بنتف أو غيره . نعم ؛ لو أزيل ذلك بقطع جلد أو عضو . . لم يجب شيء ؛ لأن ما أزيل تابع غير مقصود بالإزالة .

وتجب الفدية في ذلك ولو ناسياً للإحرام ، أو جاهلاً بالحرمة .

نعم ؛ لا فدية على مجنون ، ومغمىً عليه ، وصبي غير مميز ، ونائم .

والفرق بين الناسي والجاهل وبين هلؤلاء: أنهما يعقلان فعلهما فينسبان إلى تقصير ، بخلاف هلؤلاء ، على أن الجاري على قاعدة الإتلاف: وجوبها عليهم أيضاً .

ونو تأذى بقمل أو نحوه ؛ كوسخ . . فله أن يحلق ويفدي ، وكذا تلزمه الفدية في كل محرَّم أبيح للحاجة ، إلَّا ما استثني ؛ كلبس السراويل لمن لم يجد الإزار ، والخفين المقطوعين لمن لم يجد النعلين ؛ لأن ستر العورة ووقاية الرجل عن النجاسة مأمور بهما فخفف فيهما ، وإزالة ما نبت من الشعر في العين وتأذى به ، وما يغطيها من شعر الرأس والحاجبين إذا طال بحيث يمنع بصره ، وقطع المؤذي من ظفر انكسر وتأذى به .

قوله : ( والترفه ) أي : التنعم ، وعطفه على ( الحلق ) من عطف العام على الخاص .

وقوله: (كالطيب) أي: التطيب بالطيب، ودخل بالكاف: بقية الأفراد؛ كقلم الأظفار من اليد أو الرجل.

وقوله: ( والدهن ) أي: دهن شعر الرأس واللحية ولو محلوقين ، وألحق المحب الطبري بذلك: الحاجب ، والعذار ، والشارب ، والعنفقة .

<sup>(</sup>١) قوله : ( أو بين تحللي ) تقدم الكلام عليه . انظر ( ٥٥٧/٢ ) .

قوله: (والحلق إما لجميع الرأس، أو لثلاث شعرات) فلا يعتبر جميعه بالإجماع، ويلزمه في الشعرة الواحدة أو بعضها: مدٌّ، وفي الشعرتين أو بعضهما: مدَّان، وتُكمَّل الفدية في ثلاث شعرات، أو بعض كل منها، وهاكذا يقال في الأظفار.

ومحل لزوم الدم في الثلاث: إن اتحد الزمان والمكان عرفاً ، وإلا . . ففي كل شعرة أو ظفر أو بعض أحدهما: مدُّ .

ولو أزال شعرة واحدة في ثلاث دفعات : فإن اتحد الزمان والمكان عرفاً . . وجب مد واحد ، وإن اختلف أحدهما . . فثلاثة أمداد .

قوله: ( وهو ؛ أي : هذا الدم ) يعني : الدم الواجب بالحلق والترفه بأفراده الثمانية .

وقوله: (على التخيير) أي: والتقدير.

قوله: ( فيجب . . . ) إلخ: تفريع على قوله: ( وهو على التخبير ) .

وقوله: (إما شاة) أي: أو ما يقوم مقامها ؛ من سُبُع بدنة ، أو سُبُع بقرة -

وقوله: (أو صوم ثلاثة أيام) أي: حيث شاء ولو متفرقة .

وقوله: (أو التصدق بثلاثة آصع) بمد الهمزة وضم المهملة جمع صاع، وأصله: أَصُوع بالواو، أبدلت همزة فقيل: أَصُوع بالهمز، نقلت ضمة الهمزة للصاد فقيل: أَصُوع ، ثم قدمت الهمزة على الصاد فقيل: أَأْصُع، ثم قلبت الهمزة أَلفاً فقيل: آصع، ففيه أربعة أعمال.

قوله: (علىٰ ستة مساكين) أراد بهم: ما يشمل الفقراء على القاعدة المشهورة: من أن الفقير والمسكين إذا اجتمعا . افترقا ، وإذا افترقا . اجتمعا ، وحينتل فلا حاجة لقول الشارح: (أو فقراء) ، بل هو مستدرك ، ولعله أتىٰ به ؛ لئلا يتوهم أن المراد خصوص المساكين فتخرج الفقراء .

قوله: (لكل منهم نصف صاع) فلا يجوز نقص المسكين عنه، وليس في الكفارات ما يزاد المسكين فيه على مد إلا هلذه.

وقوله: ( من طعام يجزئ في الفطرة ) فالمراد بالطعام في هذا الباب: ما يجزئ في الفطرة .

قوله: (والثالث: الدم الواجب...) إلخ: سكت المصنف عن حكمه؛ وهو دم ترتبب وتعديل؛ كدم الجماع المفسد الآتي (١)؛ ولذلك قال ابن المقري في النظم السنبق (١):

وَالنَّسِانِ تَرْتِيبِ بِّ وَتَعْدِيبِلِ وَرَدْ فِي مُحْصَرٍ وَوَطْءِ حَبِمِ إِنْ فَسَدْ إِنْ فَسَدْ إِنْ فَسَدْ إِنْ فَسَدُ النَّهُ عَبِدِ مَا اللَّهُ عَامِلًا اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

فالثالث مع الخامس في كلام المصنف هو الثاني في كلام ابن المقري ، فيجب على المحصر أولاً شاة ، فإن لم يجدها . أخرج بقيمتها طعاماً ، فيجب على المحصر أولاً شاة ، فإن لم يجدها . أخرج بقيمتها طعاماً ، في عجز عنه . . صام عن كل مد يوماً ، وحيث انتقال إلى الصوم . . فلا يتوقف تحلله على فراغه ، ولا يتقيد بمحل الإحصار ، بل لمه أن يصوم حيث شاء .

ولا يسقط عنه الدم إذا شرط عند الإحرام أنه إذا أُحْصِر تحلل ، بخلاف ما إذا شرط أنه إذا مُرض تحلل ، سواء قال : بلا هدي ، أو أطلق ؛ فإنه لا يلزمه الدم ؛ لأن حصر العدو لا يفتقر إلى شرط ، فالشرط فيه لاغ ، ولو شرط التحلل بالهدي إذا مرض . . لزمه ؛ لأنه شرطه على نفسه .

قوله: ( بالإحصار ) أي: المنع من جميع الطرق عن إتمام النسك ؛ حجاً أو عمرة أو قراناً.

<sup>(</sup>۱) انظر (۲/۲/۵ ـ ۷۲۴).

<sup>(</sup>۲) انظر (۲/۲۵۵).

#### وأسباب الحصر ستة:

أحدها: منع العدو من الوصول إلى مكة ؛ فيتحلل في هذا بالذبح والحلق ، قال تعالى : ﴿ وَلَا خَيْلِقُواْ رُءُوسَكُمُ حَتَى يَتِلُغُ ٱلْهَدَى فَجَلَّهُ ﴾ (١) ، منع من الرجوع أيضاً أو لا .

وثانيها: الحبس ظلماً ؛ كأن حبس بدين وهو معسر ، أو له وكيل في قضائه ؛ فإنه يجوز له أن يتحلل بالذبح والحلق ؛ كما في الحصر العام .

وثالثها: الرق لمن أحرم بغير إذن سيده ؛ فله أن يتحلل بالحلق مع النية وإن لم يأمره بذلك سيده ، فإن أمره به . . لزمه ، فعلم : أن إحرامه بغير إذن سيده صحيح وإن حرم عليه ؛ لأنه يعطل عليه منافعه التي يستحقها ؛ فإنه قد يريد منه ما لا يباح للمحرم ؛ كالاصطياد ، فإن لم يتحلل . . فله استيفاء منفعته منه ، والإثم عليه .

ورابعها: الزوجية؛ فللزوج ولو محرماً تحليل زوجته ولو من فرض الإسلام؛ لأن حقه على الفور والنسك على التراخي، ويجب عليها التحلل بأمره، وله وطؤها وإن لم تتحلل، والإثم عليها.

فإن قيل : ليس له منعها من فرض الصلاة والصوم ، فهلَّا كان هنا كذلك ؟

أجيب: بأن مدة النسك تطول، فيلحق الزوجَ كثيرُ ضرر، بخلاف فرض الصلاة والصوم؛ فمدتهما لا تطول، فلا يلحقه كثير ضرر.

وخامسها: الأصالة لولد أحرم بغير إذن أصله وإن علا ؛ فله تحليله من النفل ، بخلاف الفرض ؛ كالصوم والصلاة ، ويفارق الجهاد: بأنه فرض عين عليه ، ولا كذلك الجهاد ، وليس الخوف فيه كالخوف في الجهاد .

وقضية كلامهم: أن للأبوين منع البنت ولو أذن لها الزوج إلَّا أن يسافر معها . ويسن للولد استئذان أصليه المسلمين في النسك فرضاً أو تطوعاً .

وسادسها : الدَّين ؛ فلصاحب الدَّين الحالِّ منع غريمه الموسر من الخروج ؛ لِيُوَفِّيَهُ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ( ١٩٦ ) .

فَيَتَحَلَّلُ) ٱلْمُحْرِمُ بِنِيَّةِ ٱلتَّحَلُّلِ؛ بِأَنْ يَقْصِدَ ٱلْخُرُوجَ مِنْ نُسُكِهِ بِٱلْإِحْصَارِ، (وَيُهْدِي) أَيْ: يَذْبَحُ (شَاةً).......

حقه ، وليس له تحليله ؛ إذ لا ضرر عليه في إحرامه ، بخلاف الدين المؤجل ، أو الحالِّ وهو معسر ؛ فليس له منعه ؛ إذ لا يلزمه أداؤه حينئذٍ ، فإن كان الدين يحل في غيبته . . استحب له أن يوكل من يقضيه عند حلوله .

قوله : ( فيتحلل المحرم ) أي : جوازاً لا وجوباً ما لم يلزم عليه مصابرة الإحرام في غير وقته ، وإلّا . . وجب .

والأَوْلَىٰ للمحصر المعتمر: الصبر عن التحلل ، بل إن تيقن زواله عن قرب بحيث يزول في ثلاثة أيام . . امتنع تحلله .

والأُولي للحاجِ أيضاً: الصبر عن التحلل إن اتسع الوقت ، وإلَّا . . فالأَوْلى: التعجيل لخوف الفوات .

نعم ؛ إن تيقن زوال الحصر في مدة يمكن إدراك الحج بعدها . . امتنع تحلله .

ولا قضاء على المحصر المتطوع ؛ لعدم وروده ، فإن لم يكن متطوعاً : فإن كان نسكه فرضاً مستقراً ؛ كحجة الإسلام فيما بعد السنة الأولى من سني الإمكان ، أو كان قضاءً أو نذراً . . بقي في ذمته .

وإن كان غير مستقر ؛ كحجة الإسلام في السنة الأولى من سني الإمكان . . اعتبرت استطاعة جديدة بعد زوال الإحصار .

قوله: (بنية التحلل)، ولا بُدَّ من مقارنتها للذبح؛ لأنه قد يكون للتحلل وقد يكون للتحلل وقد يكون نية صارفة، وكذا لا بُدَّ من مقارنتها للحلق إن جعلناه نسكاً، وهو المشهور.

وقوله: ( بأن يقصد الخروج . . . ) إلخ: تصوير لـ ( نية التحلل ) .

قوله: (شاة) أي: أو ما يقوم مقامها ؛ من سُبُع بدنة ، أو سُبُع بقرة ؛ كما مر (١١).

<sup>(</sup>١) انظر ( ٢/٣٢٥ ) .

قوله: (حيث أحصر) أي: في المكان الذي أحصر فيه من حل أو حرم، ولا يكفي الذبح بموضع من الحل غير موضع الإحصار.

ولا يجوز نقل لحم الشاة لغير أهله إلَّا للحرم إن تيسر، وكذلك لا يجوز نقل الطعام عند العجز عن الشاة لغير أهل محل الإحصار إلَّا إلى الحرم، وأما الصوم. فلا يتقيد بمكان.

قوله: (ويحلق رأسه بعد الذبح) فيشترط: تأخره عن الذبح؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا عَلِهُ وَلَا يَعُلُهُ ﴾ (١).

قوله: (والرابع: الدم الواجب...) إلخ، ومثله: الدم الواجب بقطع شجر الحرم المكي ؛ فيتخير فيه: بين أن يخرج في الشجرة الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة التي قاربت سُبُع الكبيرة شاة ؛ كما سيأتي (٢٠).

وأن يخرج بقيمتها طعاماً ، وأن يصوم عن كل مد يوماً ؛ ولذلك قال ابن المقري في النظم السابق (٣):

وَالنَّالِثُ التَّخْيِهِ وَالتَّعْدِيلُ فِي صَيْدٍ وَأَشْهَارٍ بِلَا تَكَلُّفِ فَوَالنَّالِ فَكُلُّفِ إِنْ شِئْتَ فَاذْبَحْ أَوْ فَعَدِّلْ مِثْلَ مَا عَدَّلْتَ فِي قِيمَةِ مَا تَقَدَّمَا

قوله: (بقتل الصيد) أي: المأكول البري الوحشي، أو ما أحدُ أصليه ذلك؟ كمتولد بين حمار وحشي وحمار أهلي، ف(أل) فيه للعهد.

واعلم: أن الصيد ضربان:

الضرب الأول: ما له مثل من النعم في الصورة والخلقة تقريباً ، ومنه: ما فيه نَقْلٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن السلف ؛ فيتبع ، ومنه: ما لا نقل فيه ؛ فيحكم بمثله عدلان فقيهان فطنان ؛ لأنهما أعرف بالشبه المعتبر شرعاً ، فالفقه شرط ، وما

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ( ١٩٦ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر (۲/۸۰).

<sup>(</sup>٣) انظر (٢/٥٥٧).

وَهُوَ ﴾ أَيْ: هَاذَا ٱلدَّهُ ﴿ عَلَى ٱلتَّخْيِيرِ ﴾ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أُمُورِ : . . . . . . . . . . . . . . . .

في « المجموع » من أنه مستحب . . محمول على زيادته (١٠) .

ولو حكم عدلان بمثل ، وعدلان بمثل آخر . . تخير بينهما على الأصح ، ولو حكم عدلان بأن له مثلاً ، وآخران بأنه لا مثل له . . فهو مثلي ؛ كما جزم به في « الروضة » تقديماً للأولين (۱) ؛ لأنهما أدركا من الشبه ما خفي على الآخرين .

والضرب الثاني: ما لا مثل له ، ومنه: ما فيه نقل ؛ كالحَمَام ، ونحوه ؛ كاليمام والقمري والفواخت وكل مطوق ؛ ففي الواحدة منه شاة ؛ لحكم الصحابة رضي الله عنهم بها فيها (٢) ، وفي مستندهم وجهان:

أصحهما: توقيف بلغهم فيه ، والثاني: ما بينهما من الشبه في أن كلاً يألف البيوت ، وهلذا إنما يأتي في بعض أنواع الحَمَام ؛ إذ لا يأتي في الفواخت ونحوها مما لا يألف البيوت ، والأصح : الأول .

ومنه : ما لا نقل فيه ؛ كالجراد وبقية الطيور ، سواء كان أكبر جشة من الحَمَام أم لا .

وظاهر: أن ما فيه نقل مما لا مثل له حكمه كحكم ما له مثل ؛ فيتخير فيه بين الثلاثة أمور الآتية في كلام المصنف ( ' ).

قوله: (وهو؛ أي: هذا الدم) يعني: الدم الواجب بقتل الصيد، وقد عرفت أن مثله الدم الواجب بقطع الشجر (٥٠).

وقوله: ( على التخبير ) أي : والتعديل .

وقوله : ( بين ثلاثة أمور ) أي : التي هي إخراج المثل ، والتصدُّق بقيمته طعاماً ، والصوم عن كل مدِّ يوماً .

<sup>(</sup>١) المجموع ( ٣٦١/٧ ) .

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين ( ١٥٨/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في « الكبرئ » ( ٢٠٥/٥ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ، وانظر « البدر المنير » ( ٢٠٢/٦ \_ ٤٠٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر (٢/٩٦٥ ـ ٧٧٥).

<sup>(</sup>٥) انظر (٢/٧٦٥).

(إِنْ كَانَ ٱلصَّيْدُ مِمَّا لَهُ مِثْلٌ) ، وَٱلْمُرَادُ بِمِثْلِ ٱلصَّيْدِ: مَا يُقَارِبُهُ فِي ٱلصُّورَةِ ، وَذَكَرَ ٱلْمُصَيِّفُ الْمَصَيِّفُ الْمَعْلَ مِنْ ٱلنَّعَمِ ، . . . . الْأَوَّلَ مِنْ اَلنَّعَمِ ، اللَّهَمِ ، . . . . .

قوله: ( إن كان الصيد مما له مثل ) أي: أو كان مما لا مثل له ، لكن فيه نقل ؟ كما علمت .

قوله : ( والمراد بمثل الصيد : ما يقاربه في الصورة ) فالعبرة : بالمماثلة في الخلقة والصورة تقريباً لا تحقيقاً ، وإلاً . . فأين النعامة من البدنة ؟!

فيلزم في الكبير كبير، وفي الصغير صغير، وفي الذكر ذكر، وفي الأنثى أنشى، وفي الحامل حامل مثله، وفي الصحيح صحيح، وفي المعيب معبب إذ اتحد جنس العيب، وفي السمين سمين، وفي الهزيل هزيل.

ولو فدي المريض بالصحيح ، أو المعيب بالسليم ، أو الهزيل بالسمين · · فهو أفضل .

قوله: (أخرج المثل من النعم)، ولو كان الصيد مملوكاً.. لزمه مع جزائه قيمته لمالكه، وقد ألغز ابن الوردي في ذلك ؛ حيث قال (١٠):

عِنْدِي شُوَّالٌ حَسَنٌ مُسْتَظْرَفٌ فَرعٌ عَلَى أَصْلَيْنِ قَدْ تَفَرَّعَا قَالِمِ فَ وَيَضْمَنُ الْقِيمَةَ وَالْمِثْلَ مَعَا

ومراده بالأصلين: أن المثلي يضمن بمثله، والمتقوم بقيمته! أي: لمالكه، فالمثل لله تعالى، والقيمة للمالك.

وقد أجاب بعضهم بقوله:

جَوَابُ هَاذَا أَنَّ شَحْصاً مُحْرِمَا أَقْ شَحْصاً مُحْرِمَا أَقْبَضَهُ إِنَّاهُ ثُصَمَّ بَعْدَ ذَا فَيَضْمَدنُ الْقِيمَةَ حَقَّاً لِلَّذِي

قَدْ أَثْلَفَ الْمُحْرِمُ هَاذَا فَاسْمَعَا أَعَدُ أَثْلُفَ اللهُ مَعَالًا فَاسْمَعَا

قوله : ( أي : يذبح المثل ) فلا يكفي إخراجه حياً .

<sup>(</sup>١) أورد البيتين الشيخ زكريا الأنصاري في «الغرر البهية » ( ٣٥٤/٢ ).

وقوله: (ويتصدق به . . .) إلخ ، فلا يكفي تركه بعد ذبحه وإن كان يعلم أن الفقراء تأخذه بعد ذلك ؛ كما يقع من الجهلة كثيراً .

قوله: (فيجب في قتل النعامة . . .) إلخ: تفريع على قوله: (أخرج المثل من النعم) ، والمقصود بذلك التفريع: تفصيل هذا المجمل ، للكن بعض التفصيل .

وقوله: (بدنة) هي البعير من الإبل ذكراً كان أو أنثى ؛ كما أن النعامة تشمل الذكر والأنثى ، فالتاء فيهما للوحدة ، ولم يقل هنا: (تجزئ في الأضحية) لقول ابن قاضي عجلون: (إنَّ دماء الحج يعتبر فيها الإجزاء في الأضحية ، إلَّا جَزاء الصيد ؛ فلا يعتبر فيه ذلك) (١) ، ولا يجزئ بدل البدنة بقرة ، ولا سبع شياه أو أكثر ؛ لاعتبار المماثلة في جزاء الصيد .

قوله: ( وفي بقر الوحش ) أي : في الواحد من بقر الوحش .

وقوله: ( وحماره ) أي : حمار الوحش .

وقوله: ( بقرة ) ، ولا يجزئ عنها سبع شياه ولا أكثر ؛ كما تقدم نظيره .

قوله: (وفي الغزال) وهو ولد الظبية إلى أن يطلع قرناه، وفيه حينئذٍ معز صغير ؟ ففي الذكر: جدي، وفي الأنشى: عناق ؟ وهي المعزة الصغيرة، فإن طلع قرناه..سمي الذكر ظبياً، والأنشى ظبية، ففي الذكر: تيس، وفي الأنشى: عنز ؟ وهي أنثى المعز التي تم لها سنة، هنكذا في «شرح الخطيب» مع بعض تغيير (٢).

فمراد الشارح بالعنز: المعز الصغير مجازاً بالنسبة للأول ، والمعز الكبير حقيقة في الثاني .

قوله: ( وبقية صور الذي له مثل من النعم . . مذكورةً في المطولات ) عبارة شرح

<sup>(</sup>١) التاج على المنهاج ( ق/٦٠ ) ، مغنى الراغبين ( ق/٣٤ ، ٣٤ ) .

<sup>(</sup>٢) الإقناع ( ٢٤٦/١ ) .

الخطيب: (وفي الأرنب: عناق؛ وهي أنثى المعز إذا قويت ما لم تبلغ سنة، وفي اليربوع: جفرة؛ وهي أنثى المعز إذا بلغت أربعة أشهر، وفي الضبع: كبش، وفي الثعلب: شاة) انتهت (١٠).

قوله: (أو قومه)، والعبرة: بتقويم عدلين من أهل الحرم.

وقوله: (بقيمة مكة يوم الإخراج) ففي المثلي: تعتبر قيمة المثل في المكان: بمكة، والمراد بها: جميع الحرم؛ لأنه محل ذبحه لا بمحل الإتلاف على المذهب، وفي الزمان: بوقت الإخراج على الأصح.

وفي غير المثلي: تعتبر قيمته في المكان: بمحل الإتلاف لا بالحرم على المذهب، وفي الزمان: بوقت الإتلاف لا الإخراج على الأصح ؛ كما في « الخطيب » (٢٠).

قوله: (واشترى ) ليس قيداً ، فلو قال: (وأخرج) بدل (اشترى ) . . لكان أولى ؟ ليشمل ما لو أخرج مما عنده من الطعام المجزئ في الفطرة .

وبالجملة : فالشراء ليس متعيناً ، ولعل تعبير المصنف به ؛ لكونه الأغلب .

وقوله : ( بقيمته ) أي : بقدرها .

وقوله : ( وتصدق به ) أي : بالطعام ، ولا يجوز له التصدق بالدراهم .

وقوله: (على مساكبن الحرم وفقرائه) أي: على المساكين والفقراء الموجودين فيه القاطنين وغيرهم، بل إذا علم أن غير القاطنين أحوج . . كان إعطاؤهم أفضل .

فإن عدمت المساكين والفقراء من الحرم . . لم ينقله إلى غير الحرم ، بل يؤخره حتى يوجدوا فيه ؛ كمن نذر التصدق على مساكين بلده فلم يجدهم .

قوله : ( أو صام ) أي : في أي مكان كان .

<sup>(</sup>١) الإفتاع ( ١/٢٤٦ ).

<sup>(</sup>۲) الإقناع ( ۱/۲۶۱ ـ ۲۶۲ ) .

وقوله: (عن كل مد يوماً) أي: بدل كل مد من الطعام، فلو أراد إخراج المثل عن الثلث، والإطعام عن الثلث، والصوم عن الثلث. فهل يجزئه ذلك أو لا ؟
فيه وجهان: أصحهما: لا يجزئه.

قوله: (وإن بقي أقل من مد . . صام عنه يوماً ) أي : تكميلاً للمنكسر ؛ لأن الصوم لا يتبعض .

قوله: (وإن كان الصيد مما لا مثل له . . .) إلخ ، وهنذا فيما لا نقل فيه من ذلك ؟ كالجراد والعصافير ونحوهما ، أما الذي فيه نقل ؟ وهو الحمام . . فيتخير فيه بين ثلاثة أمور ؟ كالذي له مثل : فإما أن يذبح الشاة ويتصدق بلحمها ، أو يقومها ويخرج بقيمتها طعاماً ، أو يصوم عن كل مد يوماً ؟ كما تقدم التنبيه على ذلك (١٠) .

قوله: (أخرج بقيمته) أي: الصيد الذي لا مثل له، وقد عرفت أنه تعتبر قيمته في المكان: بمحل الإتلاف لا بالحرم على المذهب، وفي الزمان: بوقت الإتلاف لا الإخراج على الأصح (٢).

وقوله: (أو صام عن كل مد يوماً) أي: في أي موضع كان ؛ قياساً على المثلي . قوله: (وإن بقي أقل من مد . . صام عنه يوماً) أي : تكميلاً للمنكسر ؛ لأن الصوم لا يتبعض ؛ كما مر .

قوله: ( والخامس ) أي: من الخمسة أشياء.

وقوله: (الدم الواجب بالوطء) أي: المفسد للنسك، بخلاف غير المفسد؛ كالوطء بين التحللين، والوطء الثاني بعد الجماع المفسد ولو قبل التحللين؛ فإنما يلزمه في الصورتين شاة.

<sup>(</sup>١) انظر ( ٢/٦٩٥ ـ ٧٧٠ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر ( ۲/۱۷۹ ) .

وإنما يجب الدم على الرجل ، بخلاف المرأة وإن شملتها عبارة المصنف ؛ فلا دم على الصحيح ، سواء كان الواطئ زوجاً أو غيره ، محرماً أو حلالاً .

قوله: (من عاقل عامد عالم بالتحريم) أي: مختار، فلا فدية على المجنون، والناسى، والجاهل بالتحريم، والمكره.

قوله: ( في قبل أو دبر ) أي: من ذكر أو أنثى ، سواء كانت زوجة ، أو مملوكة ، أو أجنبية .

قوله: (كما سبق) أي: في كلامه؛ حيث قال في عد المحرمات: (والتاسع: الوطء من عاقل عالم بالتحريم، سواء جامع في حج أو عمرة، في قبل أو دبر...)

قوله: (وهو ؛ أي: هذا الدم) يعني: الدم الواجب بالوطء، وتقدم أن مثله: الدم الواجب بالإحصار (١٠).

وقوله: (على الترتيب) أي: والتعديل على المذهب. قوله: (فيجب به أولاً . . . ) إلخ: تفريع على (الترتيب) .

وقوله: (بدنة) أي: بصفة الأضحية.

وقوله: ( وتطلق على الذكر والأنثئ من الإبل ) أي: فالمراد بها: البعير ، ذكراً كان أو أنثى ، فالتاء فيها للوحدة ؛ كما مر (٣).

قوله: ( فإن لم يجدها ) أي: البدنة .

وقوله: (فبقرة) أي: تجزئ في الأضحية، وهي تطلق على الذكر والأنثى من العراب أو الجواميس، فالتاء فيها للوحدة أيضاً.

<sup>(</sup>۱) انظر (۲/۶۶۵). (۲) انظر (۲/۶/۵).

<sup>(</sup>٣) انظر ( ٢/٠٧٥ ) .

فَإِنْ لَمْ بَجِدْ) هَا.. (فَسَبْعٌ مِنَ ٱلْغَنَمِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ) هَا.. (قَوَّمَ ٱلْبَدَنَةَ) بِدَرَاهِمَ بِسِعْرِ مَكَّةَ وَقْتَ ٱلْوُجُوبِ (وَٱشْتَرَىٰ بِقِيمَتِهَا طَعَاماً وَنَصَدَّقَ بِهِ) عَلَىٰ مَسَاكِينِ ٱلْحَرَمِ وَفُقَرَاتِهِ، وَلَا تَقْدِيرَ فِي ٱلَّذِي يُدُفَعُ لِكُلِّ فَقِيرٍ، وَلَوْ تَصَدَّقَ بِٱلدَّرَاهِمِ.. لَمْ يُجْزِئْهُ، (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ)

وقوله: ( فإن لم يجدها ) أي: البقرةَ .

وقوله: ( فسبع من الغنم ) أي : من الضأن ، أو المعز ، أو منهما معاً .

قوله: ( فإن لم يجدها ) أي : السبع من الغنم .

وقوله: (قوم البدنة) أي: لأنها الأصل، وما ذكر بعدها بدل عنها، فعند التقويم يرجع إليها.

وقوله: (بدراهم بسعر مكة وقت الوجوب) أي: كما قاله السبكي وغيره وإن لم تكن المسألة مذكورة في «الشرحين» و«الروضة» (١١).

قوله: (واشترئ) قد تقدم أنه ليس بقيد، فمثله: ما لو أخرج مما عنده، فلو قال: (وأخرج) بدل (اشترئ). لكان أولئ (٢٠٠٠).

وقوله: (بقيمتها) أي: بقدر قيمة البدنة.

وقوله : ( طعاماً ) أي : مجزئاً في الفطرة .

وقوله: (وتصدق به) أي: بالطعام، وقد أخذ الشارح محترز ذلك بقوله: (ولو تصدق بالدراهم . . لم يجزئه) .

وقوله : ( على مساكين الحرم وفقرائه ) أي : ولو غرباء .

قوله: (ولا تقدير في الذي يدفع . . . ) إلخ ؛ أي : فلا يتقدر بمد ولا أكثر .

قوله: (فإن لم يجد طعاماً . . .) إلخ ، ولو قدر على بعض الطعام وعجز عن باقيه . . أخرج ما قدر عليه وصام عما عجز عنه .

<sup>(</sup>١) انظر « حاشية الرملي الكبير على أسنى المطالب » ( ١١/١ ٥).

<sup>(</sup>٢) انظر ( ٢/١٧٥ ) .

(صَامَ عَنْ كُلِّ مُلِا يَوْماً). وَآعْلَمْ: أَنَّ ٱلْهَدْيَ عَلَىٰ قِسْمَيْنِ: أَحَدُهُمَا: مَا كَانَ عَنْ إِحْصَارِ، وَهَالَا لَا يَجِبُ بَعْثُهُ إِلَى ٱلْحَرَمِ، بَلْ يُذْبَحُ فِي مَوْضِعِ ٱلْإِحْصَارِ. وَٱلثَّانِي: ٱلْهَدْيُ ٱلْوَاجِبُ بِسَبَبِ تَرْكِ وَاجِبٍ أَوْ فِعْلِ حَرَامٍ، وَيَخْتَصُّ ذَبْحُهُ بِٱلْحَرَمِ، وَذَكَرَ ٱلْمُصَنِّفُ هَلْذَا فِي قَوْلِهِ:....

وقوله: (صام عن كل مديوماً) ، ولو انكسر مد . . صام عنه يوماً تكميلاً للمنكسر ؟ كما مر (١) .

قوله: (واعلم: أن الهدي . . .) إلى : غرضه بهاذا: الإشارة إلى أن كلام المصنف مخصوص بغير الهدي الواجب بالإحصار ، وفسي هاذا تصريح بأن دم الجبران يسمى هدياً ، وهو كذلك ؛ كما ذكره الرافعي (٢) ، وإن كان ينصرف عند الإطلاق إلى ما يسوقه المحرم تقرباً ؛ تطوعاً ، أو وجوباً بالندر ؛ كما يؤخذ من كلام النووي (٣) ، فلا منافاة بين كلامه وكلام الرافعي ، وذبح دم الجبران لا يختص بوقت الأضحية ، بخلاف ما يسوقه المحرم تقرباً ؛ فإنَّ ذَبْحَه يختص بوقت الأضحية على الصحيح .

قوله: (وهنذا لا يجب بعثه إلى الحرم) يستفاد منه: أنه يجوز بعثه إلى الحرم، وهو كذلك؛ كما تقدم التنبيه عليه (٤٠).

فقوله: (بل يذبح في موضع الإحصار) أي: إن لم يبعثه إلى الحرم.

قوله: (ويختص ذبحه بالحرم)، وكذلك تختص تفرقة لحمه وجميع أجزائه بالحرم، فلا يجوز نقله إلى غيره وإن لم يجد فيه مسكيناً ولا فقيراً.

وأفضل بقعة من الحرم لذبح هدي المعتمر: المروة ؟ لأنها موضع تحلله ، ولذبح هدي الحاج: منى ؟ لأنها موضع تحلله ، لا فرق في ذلك بين هدي الجبران ، وهدي النذر ، أو النفل ، فما ساقه المحرم من هدي النذر أو النفل . . يختص بالذبح بالحرم ، والأفضل: ذبحه بالمروة في المعتمر ، وبمنى في الحاج ، فهو مثله اختصاصاً وأفضلية

<sup>(</sup>١) انظر ( ٢/٢٧٥ ) .

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير ( ١٩٠/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) روضة الطالبين ( ١٨٩/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ( ٢/٧/٥ ) .

( وَلَا يُبْخِزِئُهُ ٱلْهَدْيُ وَلَا ٱلْإِطْعَامُ إِلَّا بِٱلْحَرَمِ ) ، وَأَقَلُّ مَا يُجْزِئُ : أَنْ يَدُفَعَ ٱلْهَدْيَ إِلَىٰ ثَلَاثَةِ مَسَاكِينَ أَوْ فُقَرَاءَ ، ( وَيَجُوزُ أَنْ يَصُومَ حَيْثُ شَاءَ ) مِنْ حَرَمٍ أَوْ غَيْرِهِ . ( وَلَا يَجُوزُ

وإن خالفه في وقت الأضحية ، فدم الجبران لا يختص بوقت الأضحية ، ويختص به هدي النذر والنفل .

قوله : ( ولا يجزئه الهدي ) أي : ذبحه وتفرقة لحمه وجميع أجزائه .

وقوله: ( ولا الإطعام ) أي : التصدق بالطعام وتمليكه للمساكين والفقراء .

وقوله : ( إلَّا بالحرم ) أي : فيه .

وقوله: (وأقل ما يجزئ: أن يدفع الهدي) أي: بعد ذبحه، فلا يكفي دفعه لهم حياً.

وقوله: (إلى ثلاثة مساكين أو فقراء) فلا يجزئه دفعه إلى أقل من ثلاثة من المساكين أو الفقراء أو منهما، فالثلاثة هي الأقل، ولا حصر للأكثر، وقد تقدم أن المراد: المساكين أو الفقراء الكائنون في الحرم ولو غرباء (۱)، فقول المحشي: (لأهله) (۲). ليس بقيد، إلّا أن يراد بأهله: الكائنون فيه وقت الإخراج.

ولا يجوز له أكل شيء منه .

قوله : (ويجوز أن يصوم) أي : ما وجب عليه عند التخيير أو العجز .

وقوله: (حيث شاء) أي: في أي محل شاء، وقد بينه الشارح بقوله: (من حرم أو غيره) إذ لا منفعة لأهل الحرم في صيامه، ويجب فيه تبييت النية، ولا يجب فيه تعيين جهته؛ من تمتع، أو قران، أو نحو ذلك، خلافاً لما نقله الخطيب عن القمولي ("").

قوله : ( ولا يجوز ) أي : لمحرم ولا لحلال ؛ كما سيذكره بقوله : ( والمُحِلُّ والمحرم في ذلك سواء ) ( ) .

<sup>(</sup>١) انظر (٢/١٧٥).

<sup>(</sup>٢) حاشية البرماوي علىٰ شرح الغاية ( ق/١٥٥ ) .

<sup>(</sup>٣) الإفناع ( ٢٤٧/١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ( ۱/۲۸۹ ـ ۵۸۲ ) .

لا يقال: ذكر التحريم مستدرك بالنسبة للمحرم لتقدمه ؛ لأنا نقول: الذي تقدم:

التحريم من حيث الإحرام ولو في غير الحرم ، والذي هنا : التحريم من حيث الحرم ولو للحلال ، سواء كان مسلماً أو ذمياً ملتزماً للأحكام .

قوله: (قتل صيد الحرم)، ومثل القتل: غيره من سائر أنواع التعرض ولو تنفيره وإزعاجه من مكانه.

وشمل الحرم في كلام المصنف: حرم مكة ، وحرم المدينة ؛ فهما سواء في التحريم ، لكن لا ضمان في حرم المدينة في الجديد ؛ لأنه ليس محلاً للنسك ، بخلاف حرم مكة ؛ فالضمان مختص به ؛ لأنه محل للنسك ، والتحريم غير مختص به ؛ لثبوته في الحرمين الشريفين ، بل مثلهما فيه : وَجُّ الطائف (۱) ؛ أي : واديه الذي بصحرائه ، ولا ضمان فيه قطعاً .

واعلم: أن الصيد المذبوح في كل من الحرمين ميتة ، وأنه يحرم نقل ترابهما ولو محرّقاً \_ كالأواني \_ إلى غيرهما ، فيجب رده إليهما ، وأما نقل تراب الحل إليهما . . فخلاف الأولى ، بخلاف ماء زمزم ؛ فإنه يجوز نقله ، بل يستحب ؛ للتبرك به ، ولا أصل لما قيل ؛ من أنه يغير في الطريق .

ويحرم أيضاً أخذ طيب الكعبة ، فمن أراد التبرك بذلك . . مسحها بطيب نفسه ، ثم أخذه .

وأما سترتها : فإن كانت من بيت المال . . فللإمام أن يصرفها مصارف بيت المال ؟ بيعاً ، أو إعطاءً ، أو نحو ذلك ؛ لئلا تتلف بالبلاء .

وإن كانت موقوفة . . تعين بيعها وصرفها في مصالح الكعبة .

وإن كانت ملكاً للكعبة ؛ بأن ملكها مالكها للكعبة . . فلقيِّمها ـ أي : ناظرها ـ ما

<sup>(</sup>١) قال في « الشرح الكبير » ( ٣٣/٣ ) : ( وَجُ الطائف : واد بصحراء الطائف ، وليس المراد منه نفس البلدة ، قال الشافعي رضى الله عنه : أكره صيده ) .

وإن وقف لها شيء علىٰ أن تؤخذ من ريعه : فإن شرط الواقف فيها شيئاً ؛ من بيع ، أو إعطاء ، أو نحو ذلك . . اتبع .

وإن لم يشرط فيها شيئاً.. فللناظر بيعها وصرف ثمنها في كسوة أخرى، فإن شرط الواقف تجديدها كل عام ولم يشرط فيها شيئاً.. اتبعت العادة الجارية في زمن الواقف العالم بها ؛ كما هو الواقع الآن بمصر ؛ فإن الواقف لها وهو: شجرة الدر على ما قيل - لم يشرط فيها شيئاً، وَشَرَطَ تجديدها كل عام مع علمه بأن بني شيبة يأخذونها، فلهم أخذها على الراجح، ويجوز لمن أخذها لبسها ولو جنباً وحائضاً، ولا يحرم تنجيسها.

قوله: (ولو كان مكرهاً على الفتل) أي: من حيث إنّه طريق في الضمان ، لا من حيث الحرمة ؛ لأنه لا حرمة على المكرّو بالفتح ، وإنما الحرمة وقرار الضمان على المكرو بالكسر.

وأنت خبير بأن كلام المصنف في الحرمة دون الضمان ؟ فكان الأولى : حذف هلذه الغابة .

قوله: (ولو أحرم ثم جن فقتل صيداً . . لم يضمنه في الأظهر) هو المعتمد ، وكذلك المغمل عليه ، والنائم ، والصبي غير المميز ، فلا ضمان على هاؤلاء ؟ لأنهم لا يعقلون فعلهم ، وإن كان الجاري على قاعدة الإسلاف وجوبها عليهم ، بخلاف الجاهل والناسي ؟ فإنهما يضمنان ؟ لأنهما يعقلان فعلهما فينسبان إلى تقصير .

نعم ؟ لا حرمة عليهما ؟ فهي مختصة بالعامد العالم ، وأما الضمان . . فلا يختص لهما .

قوله: ( ولا بجوز قطع شجره ) أي : ولا قلعه بالأَوْلَىٰ ، وإنما ترَكَه ؛ لأنه يُعلَمُ من تعبيره بالقطع تحريمُ القلع من باب أَوْلىٰ .

والشجر: ما له ساق ، والنبات : ما لا ساق له ، ويسمئ نجماً ؛ قال تعالى : ﴿ وَٱلنَّجُمُ وَٱلنَّجُمُ وَٱلنَّجُمُ وَٱلنَّجَمُ لِسَجُدَانِ ﴾ (١) .

ولا فرق في الشجر بين ما نبت بنفسه وما استنبته الناس ، بخلاف النبات ؛ فإنه لا يحرم منه إلا ما لا يستنبته الناس ؛ كما سيأتي (٢).

ومحل الحرمة: في الشجر الرطب غير المؤذي ، أما اليابس والمؤذي ؛ كالشوك ، والعوسم ؛ وهمو نوع من الشوك . . فلا يحمر قطعه ولا قلعمه إن كان اليابس لا يخلف .

والمراد بشجر الحرم: ما كان أصلها فيه وإن كانت أغصانه في هواء الحل ، بخلاف عكسه ، ولو كان بعض أصلها في الحرم وبعضه الباقي في الحل . . حرم ؛ تغليباً للحرم ، ولو نقلت شجرة حرمية إلى الحل . . بقيت على الحرمة ، بخلاف عكسه ؛ نظراً للأصل فيهما .

ويجوز أخذ أوراق الشجر بلا خبط ؛ لئلا يضر به ، بخلافه بالخبط ؛ لأن خبطه حرام ؛ كما في « المجموع » نقلاً عن الأصحاب ، ونقل اتفاقهم على أنه يجوز أخذ ثمره ونحو عود السواك لغير البيع (٢) ، أما للبيع . . فلا يجوز ؛ كما يؤخذ مما سيأتي (١) .

ولا ضمان في الغصن اللطيف ؛ كالسواك إن أخلف مثله في سنته ، فإن لم يخلف ، أو أخلف لا مثله ، أو مثله لا في سنته . . فعليه الضمان بقيمته .

قوله: (أي: الحرم) تفسير للضمير في كلام المصنف، وهو شامل لحرم مكة وحرم المدينة ؛ لأن كلامه في عدم الجواز، وهما مستويان فيه، بل مثلهما فيه: وَجُّ الطائف، وأما الضمان.. فهو مختص بحرم مكة ؛ لأنه محل النسك، فعلم من ذلك: أن قول الشارح: (وتضمن الشجرة...) إلخ.. مختص بالحرم المكي، فربما

<sup>(</sup>١) سورة الرحملن : (٦) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( ٢/١٨٥ ) .

<sup>(</sup>٣) المجموع ( ٣٧٨/٧ ـ ٣٧٩ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر (٢/٨٥).

يوهم تخصيص كلام المصنف به أيضاً ، وليس كذلك ؛ كما علمت (١١).

قوله: (وتضمن الشجرة الكبيرة) أي: بأن تسمى كبيرة عرفاً، وتضمن سواء أخلفت أم لا، بخلاف الغصن اللطيف ؛ ففيه التفصيل المار.

وقوله: ( ببقرة ) ، وفي معناها: بدنة ، وسبع شياه .

وقوله : ( والصغيرة ) أي : التي تقارب سُبُع الكبيرة ، بخلاف الصغيرة جداً ؛ فإنها تضمن بالقيمة .

وقوله : ( بشاة ) أي : أو ما يقوم مقامها ؛ من سُبُع بدنة ، أو سُبُع بقرة .

قال الزركشي: (وسكت الرافعي عما جاوز سُبُع الكبيرة ولم ينته إلى حد الكبر عرفاً، وينبغي أن تجب فيه شاة أعظم من الواجبة في التي قاربت سُبُع الكبيرة) انتهى (٢٠)، وأقره العلامة الرملي (٩٠)، وخالفه العلامة ابن حجر ؛ حيث قال: (لا تجب إلاً شاة تساوي سبعاً مطلقاً) (٤٠)، وكلام الشارح ربما يفهم منه موافقة الشيخ ابن حجر ؛ حيث أطلق.

وقوله: ( كل منهما ) أي: البقرة والشاة .

قوله: (ولا يجوز أيضاً قطع ولا قلع نبات الحرم) أي: حرم مكة وحرم المدينة، ومثلهما وَجُّ الطائف، للكن الضمان مختص بحرم مكة، وضمانه بالقيمة؛ لأنه القياس، ولم يرد نص يدفعه.

نعم ؛ يجوز أخذه لِعَلْفِ البهائم \_ بسكون اللام \_ وللدواء ؛ كالحنظل ، والسنامكي ، وللتغذي ؛ كالرجلة والبقل ؛ للحاجة إليه ، فيقتصر على قدر الحاجة ، فلا يأخذ إلّا

<sup>(</sup>١) انظر ( ٧٩/٢ ه ) .

<sup>(</sup>٢) انظر # أسنى المطالب » ( ٢٢/١ ) ، و « مغنى المحتاج » ( ٧٠٩/١ ) .

<sup>(</sup>٣) نهاية المحتاج (٣٤٣/٣).

<sup>. (</sup> 110 - 112/2 ) . The state ( 110 - 112/2 ) .

بقدرها ، ولا يجوز أخذه للبيع ولو لعلف البهائم أو غيره مما سبق (1) ؛ لأنه كالطعام الذي أبيح أكله ، فإنه يجوز للمباح له أكله لا بيعه ، فكذلك هذا قياساً عليه .

ويؤخذ منه : أنه حيث جاز أخذ السواك . . لا يجوز بيعه .

ويجوز رعي حشيش الحرم ، بل وشجره \_ كما نص عليه في « الأم » (٢٠ \_ بالبهائم . ويجوز رعي حشيش الحرم ، بل وشجره \_ كما نص عليه في « الأم » ويجوز أخذ الإِذْخِر \_ بالذال المعجمة \_ ولو للبيع ؛ وهو حَلْفَاءُ مكة ؛ لأنه ورد استثناؤه في الحديث بإشارة العباس ؛ فإنه قال : يا رسول الله ؛ إلَّا الإِذْخِر ؛ فإنه لقينه م ولبيوتهم ، فقال صلى الله عليه وسلم : « إلَّا الإِذْخِر » (٣) ، والقَيْنُ : الحدَّاد .

قوله: (الذي لا يستنبته الناس ، بل ينبت بنفسه ) خرج بذلك: ما يستنبته الناس ؟ كالحنطة والشعير ؛ فيجوز أخذه مطلقاً ولو نبت بنفسه ؛ نظراً لكون الأصل فيه: أن يستنبته الناس .

قوله: (أما الحشيش اليابس . . .) إلخ : مقابل لقوله: ( نبات الحرم) فإن المتبادر منه الرطب ، ولفظ (اليابس) صفة كاشفة .

وقوله: ( لا قلعه ) أي: إن كان يخلف ؛ بأن كان أصله حياً ، فإن مات . . جاز قلعه أيضاً .

قوله: (والمُحِلُّ . . .) إلى : غرضه بذلك : الإشارة إلى التعميم في تحريم صيد الحرم وشبجره ؟ لأنه من حيث الحرم ، فلا فرق بين المحرم والحلال ، وقد عرفت فيما سبق أنه لا استدراك ولا تكسرار في ذكر المحرم في الصيد (٤) ، خلافاً

<sup>(</sup>١) انظر (٢/٨٠٠).

<sup>(</sup>۲) الأم (۷/۲۶۱).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ١١٢ ) ، ومسلم ( ١٣٥٥ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) انظر ( ۲/۲/۲ ـ ۷۷۹ ) .

بِضَمِّ ٱلْمِيمِ ؛ أَيِ: ٱلْحَلَالُ ﴿ وَٱلْمُحْرِمُ . . فِي ذَٰلِكَ ﴾ ٱلْحُكْمِ ٱلسَّابِقِ ﴿ سَوَاءٌ ﴾ . . . . . . . .

لما ذكره المحشي (١) ؛ لأن ذكره فيما سبق من حيث الإحرام ، وهنا من حيث الحرم (٢) .

قوله : ( بضم الميم ) أي : لا بفتحها ؛ لأنه من أحلَّ الرباعي ؛ أي : صار حلالاً .

وقوله: ( والمُحرِم ) بضم الميم أيضاً ؛ لأنه من أحرم ؛ أي : صار محرماً .

قوله: ( في ذلك الحكم السابق) أي: الذي هو تحريم صيد الحرم وشجره.

وقوله: ( سواء ) أي : مستويان ، وبه يتعلق الجار والمجرور قبله .

## خاتمة نسأل الله حسنها [في السنن المطلوبة لقاصد مكة المشرفة]

يسن لمن قصد مكة المشرفة بحج أو عمرة أو بهما أن يهدي إليها شيئاً من النَّعَم ؛ فإنه صلى الله عليه وسلم أهدئ في حجة الوداع مئة بدنة (٦) ، فإن نذر ذلك . . وجب ، ويسن أن يقلد البدنة أو البقرة نعلين من النعال التي تلبس في الإحرام ، ثم يتصدق بعد الذبح بهما ، وأن يجرح صفحة سنامها اليمنى بحديدة مستقبلاً بها القبلة ، ويلطخها بالدم ؛ لتعرف ، والغنم لا تجرح ، بل تقلد عُرَا القِرَب ، وتشق آذانها ، ولا بلزم بذلك ذبحها .

وقد وقع السؤال عن وقفة يوم الجمعة : هل لها مزيَّةٌ علىٰ غيرها ؟

فأجيب: بأن لها مزيَّة ؛ لأن الأعمال تشرف بشرف الزمان ؛ كما تشرف بشرف المكان ، ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع ، فيكون العمل فيه أفضل .

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « أفضل الأيام يوم

<sup>(</sup>١) حاشية البرماوي علىٰ شرح الغاية ( ق/١٥٦ ).

<sup>(</sup>٢) انظر ( ٢/٧٧٥ ) .

٣) أخرجه البخاري ( ١٧١٨ ) عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه .

عرفة ، فإن وافق يوم الجمعة . . فهو أفضل من سبعين حجة في غير يوم الجمعة » (١).

وروي عنه أيضاً أنه قال : « إذا كان يوم عرفة يوم الجمعة . . غفر الله لجميع أهل الموقف »(٢).

وقد كانت وقفته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يوم الجمعة (٣)؛ لأن الله إنما يختار له الأفضل.

## فَكُنَّا ثُلُكُا

#### [في معرفة حدود الحرم]

[ من الطويل ] حدود الحرم معروفة ، نظم بعضهم مسافتها بالأميال في قوله ( ث ) : ثَلَاثَــةُ أَمْيَــالٍ إِذَا رُمْــتَ إِتْقَانَــةُ وَلِلْحَرَمِ التَّحْدِيدُ مِنْ أَرْض طِيبَةٍ

وَحِدَّةُ عَشْرٌ ثُمَّ تِسْعٌ جِعِرَّانَهُ

وَسَـبْعَةُ أَمْيَـالٍ عِـرَاقٌ وَطَائِـفٌ وَقَدْ كَمُلَتْ فَاشْكُرْ لِرَبِّكَ إِحْسَانَهُ وَمِنْ يَمَنِ سَبْعٌ بِتَقْدِيم سِنيهِ

وحِدة : بكسر الحاء المهملة ، وهي غير جِدة المعروفة بكسر الجيم (\*).

قوله: (ولما فرغ المصنف من معاملة الخالق...) إلخ: هنذا دخول على كلام المصنف.

والمعاملة الأولى: بمعنى أصل العمل ؛ لأن العبادة عمل العبد لله ، فليست المفاعلة

<sup>(</sup>١) أخرِجه رزين في « تجريده » كما في « جامع الأصول » ( ٦٨٦٧ ) عن طلحة بن عبيد الله بن كريز ، وانظر « فيض القدير »

<sup>(</sup>٢) أورده أبو طالب المكي في « قوت القلوب » ( ١٩٩/٢ ـ ٢٠٠ ) عن بعض السلف ، وأخرجه ابن خزيمة ( ٢٨٤٠ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بنحوه من غير ذكر « يوم الجمعة » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ٤٥ ) ، ومسلم ( ٣٠١٧ ) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) الأبيات للشيخ القاضي أبي الفضل النويري ؛ كما في « البحر الرائق » ( ٤٣/٣ ) ، ونسبت لغيره ، وزيد عليها ببيت ، وفي آخر بيت خلاف في لفظه . انظر « شفاء الغرام » ( ١٤/١ ) .

<sup>(</sup>٥) قوله: ( يكسر الحاء المهملة ) صوابه: بفتحها ؛ كما في « القاموس ٥ ، وقوله: ( بكسر الجيم ) الذي في « القاموس ٢: ضمها . اهـ مصححه . اهـ من هامش العامرة .

من الجانبين ، بل من جانب واحد ، إلَّا إن نظر لكون المولى يعامل عبده بالإثابة ؛ كما أن العبد يعامل ربه بالعبادة ، فتكون من الجانبين .

وأما المعاملة الثانية . . فهي من الجانبين ، فالمفاعلة فيها على بابها ؛ لأن فيها إيجاباً من أحد الجانبين وقبولاً من الآخر .

وإنما قدم المصنف كغيره العبادات على المعاملات ؛ اهتماماً بها لشرفها ؛ فإنها متعلقة بالخالق ، والمُتَعلِّق يشرف بشرف المُتَعلَّق ، وللاحتياج إليها أكثر ؛ فإن كل أحد يحتاج إلى العبادات ، ولا كذلك البيوع ونحوها .

قوله: ( أخذ ) جواب ( لمّا ) .

وقوله: ( في معاملة الخلائق ) أي : وهي المعاملات .

والخلائق: جمع خليقة بمعنى مخلوقة ، فهي بمعنى المخلوقات.

وقوله: ( فقال ) عطف على ( أخذ ) ( ١٠٠٠ .

\$1 (i) (i)

<sup>(</sup>١) في خاتمة الجزء الأول من النسخة ( أ ) : ( والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، تم ليلة الاثنين من شهر ربيع الأول على يد الحسنين سنة ١٢٦٨ ، ) .

## كناب أحكام بهبيوع

#### (كتاب أحكام البيوع)

أي : هلذا كتاب بيان أحكام البيوع ، ومراده بالأحكام : الجواز ، وعدم الجواز .

والأول : إما مع اللزوم ، أو عدم اللزوم ؛ كما يعلم ذلك من كلامه .

وإنما قدر الشارح: (أحكام) إشارة إلى أن كلام المصنف على تقدير مضاف ؛ لأنه إنما تكلم على أحكام البيوع ، لا على حقيقتها لغةً ولا شرعاً ، وعبر به (البيوع) دون (البيع) مع أنه مصدر والأصلُ فيه الإفراد \_ ولذلك عبر في «المنهج» بقوله: (كتاب البيع) (۱) \_ نظراً إلى تنوعه وتقسيم أحكامه.

والأصل فيه قبل الإجماع: آياتٌ ؛ كقوله تعالىٰ : ﴿ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَـٰيَعَ ﴾ (``).

وأحاديث ؛ كقوله صلى الله عليه وسلم : « إنما البيع عن تراض » (٢٠) ، وخبر : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي الكسب أطيب ؟ قال : « عمل الرجل بيده ، وكل بيع مبرور » (١٠) ؛ أي : لا غش فيه ولا خيانة .

وأركانه ثلاثة إجمالاً ، سنة تفصيلاً :

عاقد: بائع ، ومشتر.

ومعقود عليه: ثمن ، ومثمن .

وصيغة : إيجاب ، وقبول .

وشُرِطَ في العاقد بائعاً أو مشترياً : إطلاقُ تصرف ، فلا يصح عقد صبي ، ومجنون ، ومحجور عليه بسفه ، وعدم إكراه بغير حق ، فلا يصح عقد مكره في ماله بغير حق ،

<sup>(</sup>١) منهج الطلاب ( ص ٤٩ ).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : ( ٢٧٤ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حبان ( ٤٩٦٧ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم ( ١٠/٢ ) ، والبيهقي في « الكبرئ » ( ٢٦٣/٥ ) عن سيدنا أبي بردة رضي الله عنه .

فإن كان بحق . . صح ؛ كأن توجه عليه بيع ماله لوفاء دينه ، فأكرهه الحاكم عليه ، ويصح عقد المكره في مال غيره بإكراهه ؛ لأنه أبلغ في الإذن .

وإسلامُ من يُشترىٰ له مصحف أو نحوه ؛ ككتب حديث أو علم فيها آثار السلف ، أو مسلم أو مرتد ، فلا يصح ملك الكافر للمصحف ونحوه ؛ لما فيه من الإهانة ، ولا للمسلم ؛ لما فيه من الإذلال وقد قال الله تعالىٰ : ﴿ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى النَّهُ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى النَّهُ وَلِينًا لللهُ لِللَّهُ مِن الإذلال وقد قال الله تعالىٰ : ﴿ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى النَّهُ وَلِينًا اللهُ وَلَمُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللل

وشرط في المعقود عليه ثمناً أو مثمناً: كونه طاهراً، منتفعاً به، للعاقد عليه ولاية، والقدرة على تسلمه، وكونه معلوماً للعاقدين عيناً وقدراً وصفة، وسيذكر المصنف بعض هلذه الشروط.

وشرط في الصيغة إيجاباً وقبولاً: ألَّا يتخلل بينهما كلام أجنبي ، ولا سكوت طويل ؟ وهو ما أشعر بالإعراض عن القبول ، وأن يتوافق الإيجاب والقبول ولو معني (٢) ، وعدم التعليق ، وعدم التأقيت .

قوله : ( وغيرها من المعاملات ) أي : وأحكام غيرها من المعاملات .

واعلم: أنه يحتمل أن المراد بها: التصرفات المالية الواقعة بين اثنين فأكثر؟ كالشركة، والقراض، والإجارة، وعلى هذذا: فنحو الإقرار والغصب زيادة على ما في الترجمة، وهي غير معيبة.

ويحتمل أن المراد بها: التصرفات المتعلقة بالمال مطلقاً ، وعلى هذا: فلا زيادة ، للكن في إطلاق المعاملة على نحو الإقرار والغصب بُعْدٌ لا يخفى .

قوله: (كقراض وشركة) أي: ووكالة وإجارة؛ كما أشار إلى دخول ذُلك وغيره بـ (الكاف).

وإدخال الإجارة في الغير أولى من إدخالها في البيوع ؛ لأنه المتبادر من صنيع

<sup>(</sup>١) سورة النساء: ( ١٤١ ) .

<sup>(</sup>٢) كبعتك بأربعين قرشاً ، فيقول : قبلت بواحد . اهم مؤلفه . اهم من هامش ( هم ) .

الشارح ؛ حيث أخرجها من تعريف البيع الآتي ، خلافاً لما صنعه المحشي من إدخالها في البيوع (1) ؛ نظراً لكونها بيع منافع في المعنى ، وعليه جرى الشيخ الخطيب ؛ حيث جعل أنواع البيوع أربعة ، وزاد على الثلاثة التي ذكرها المصنف رابعاً ، قال : ( وهو بيع المنافع ؛ وهو الإجارة ) (٢) ، وللكن يؤيِّد ما قلنا : أنها لا تسمى بيعاً عرفاً ، مع أنه الأوفق بكلام المصنف والشارح ، ثم رأيت بعضهم نظر في كلام المحشى ، فتأمل .

قوله: ( والبيوع: جمع بيع) قد تقدم بيان نكتة جمعه (٢٠) ، فتنبه .

قوله: (والبيع لغة : مقابلة شيء بشيء) أي : على وجه المعاوضة ؛ ليخرج نحو : ابتداء السلام ورده ، وعيادة المريض ؛ فلا تسمى مقابلة ابتداء السلام برده ، ومقابلة عيادة مريض بعيادة مريض آخر . . بيعاً لغة .

وقال بعضهم: (الأولى: إبقاء المعنى اللغوي على إطلاقه؛ لأن الفقهاء لا دخل لهم في تقييد كلام اللغويين، وهو ظاهر إطلاق الشارح)، ومنه بالمعنى اللغوي: قول الشاعر(''):

مَا بِعْتُكُمْ مُهْجَتِى إِلَّا بِوَصْلِكُمُ وَلَا أُسَلِمُهَا إِلَّا يَداً بِيَدِهِ فَا نُعْتُمُ مُهُجَتِى إِلَّا بِوَصْلِكُمُ وَلَا أُسَلِمُهَا إِلَّا يَدا بِيَدِي فَاإِنْ وَفَيْتُمْ وَفَيْتُ أَنَا وَإِنْ غَدَرْتُمْ فَإِنَّ الرَّهْنَ تَحْتَ يَدِي

فالمبيع: هو المهجة ، وهي الروح ، والثمن : هو الوصل .

قوله: (فدخل: ما ليس بمال) تفريع على عموم (شيء) في الجانبين، أو في أحدهما.

وقوله: (كخمر) أي: وكسرجين، وجلد ميتة . . . إلى غير ذالك .

<sup>(</sup>١) حاشية البرماوي علىٰ شرح الغاية ( ق/١٥٧ ) .

<sup>(</sup>٢) الإقتاع ( ١/١٥١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( ٢/٥٨٥ ) .

<sup>(</sup>٤) أورد البيت الأول الثعالبي في « يتيمة الدهر » ( ٣٧٣/١ ) ونسبه لعبد المحسن الصوري ، وأورد البيتين بلا نسبة ابن رجب الحنبلي في « لظائف المعارف » ( ص ٢٠٨ ) .

قوله: (وأما شرعاً . . .) إلخ: مقابل لقوله: (لغةً) ، وهنذا التعريف للبيع الذي هو قسيم الشراء ، وعليه: فيعرف الشراء: بأنه تملك عين . . . إلخ .

ولا يخفئ أن التمليك المأخوذ في تعريف البيع . . يحصل بالإيجاب من جانب البائع ، والتملك المأخوذ في تعريف الشراء . . يحصل بالقبول من جانب المشتري ، وقد يعرف البيع بالمعنى الشامل للطرفين ؛ كما قال الشيخ الخطيب : ( وشرعاً : مقابلة مال بمال علئ وجه مخصوص ) (1) ؛ أي : ( عقد ذو مقابلة . . . ) إلخ ، وذلك العقد شامل للإيجاب والقبول .

وقد يطلق البيع: على الشراء؛ ومنه: قوله في الحديث: «كل الناس يغدو؛ فبائع نفسه فمعتقها، أو موبقها » (٢)؛ فإنه قيل: المعنى: كل الناس يذهب ويسعى في مصالحه؛ فهو مشتر نفسه: فإن اشتراها ببذل الدنيا وإنفاقها في الطاعات. فهو معتق نفسه من عذاب الله، وإن اشتراها بالآخرة؛ بأن ترك أعمال الآخرة، وانهمك في الدنيا. فهو موبق نفسه؛ أي: مهلكها.

كما قد يطلق الشراء: بمعنى البيع ؛ قال تعالىٰ: ﴿ وَشَرَقَهُ بِشَمَنٍ بَخْسِ ﴾ (٢) ؛ أي : باعوه .

قوله: (فأحسن ما قبل في تعريفه: أنه تمليك . . .) إلخ: وجه الأحسنية: أنه يشمل بيع المنفعة على التأبيد ؛ كحق الممر ، وخَلِيَ عن التسمح الواقع في قول غيره: (مقابلة مال بمال على وجه مخصوص) فإن فيه مسامحة ؛ بجعله البيع هو المقابلة ، مع أنه العقد ، وإن أجيب عنه: بأن التقدير: عقد ذو مقابلة ؛ كما تقدم ، مع أنه لا يشمل بيع المنفعة على التأبيد ، إلّا أن يراد بالمال: ما يشمل المنفعة المذكورة .

<sup>(</sup>١) الإقناع ( ٢٥٠/١ ).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ( ٢٢٣ ) عن سيدنا أبي مالك الأشعري رضي الله عنه .

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف: (۲۰).

واعترض القليوبيُّ شيخُ المحشي ما قاله الشارح ؛ لما فيه من إيهام أنه تعريفان ، ولأن التمليك داخل في المعاوضة ، ولأن الربا لا تمليك فيه ، وكذا المنفعة غير المباحة ، وغير ذلك لمن تأمله ؛ ولأجل ذلك قال : (لا يخفى ما في ذلك من عدم الحسن ، ولو قال : تمليك عين مالية أو منفعة كذلك على التأبيد بثمن مالي . . لكان أولى وأحسن ) (۱).

قوله : ( عين مالية ) بخلاف غير المالية ؛ كالعين النجسة ، ولا بُدّ أن تكون متمولة ، بخلاف غير المتمولة ؛ كحبتي بُرّ .

قوله: (بمعاوضة) أي: متلبساً بمعاوضة ، ف (الباء) للملابسة لا للعوض ؛ لعدم استقامته ، ويصح جعلها للتصوير .

وقوله : ( بإذن شرعي ) أي : مصحوباً بإذن شرعي ، ف ( الباء ) هنا للمصاحبة ، فهي بمعنى ( مع ) .

قوله: (أو تمليك منفعة) (أو) فيه تنويعية، فكأنه قال: البيع نوعان: تمليك العين المذكورة، وتمليك المنفعة المتصفة بما ذكره.

وقوله: (مباحة) هو قيد لا بُدَّ منه ، فيخرج به: غير المباحة ؛ كمنفعة آلة الملاهي . وقوله: (على التأبيد) أي: ثابتة دائماً وأبداً ، ولا بُدَّ من قيد آخر ؛ وهو ألَّا يكون ذلك على وجه القربة ؛ كالوقف ؛ فإن فيه تمليك منفعة مباحة على التأبيد للموقوف عليه ، للكن على وجه القربة ، وقد يقال: يغني عنه قوله: (بشمن) لأنه يخرج ما كان على وجه القربة ؛ كالوقف .

قوله : ( بثمن مالي ) راجع للشقين ، وخرج بالمالي : غيره ؛ كالخمر .

قوله: ( فخرج بمعاوضة: القرض) فيه: أن القرض معاوضة ؛ لأن المقترض يرد

<sup>(</sup>١) حاشية القليوبي على شرح الغاية ( ق/٩٣ ) ، حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ق/١٥٧ ) .

بدل الشيء الذي اقترضه ، فكان عليه أن يبدله بنحو الهبة ، إلَّا أن الشارح نظر لكون المقترض لا يرد بدله في الحال .

وقوله: (وبإذن شرعي: الربا) أي: وخرج بإذن شرعي: الربا، وقد عرفت أنه لا تمليك فيه (١)، فخروجه بالنظر للصورة الظاهرية، وكذا يقال في المنفعة غير المباحة.

قوله: (ودخل في منفعة . . .) إلخ: إنما قال: (ودخل . . .) إلخ ؟ لأن المنفعة تشمل حق الممر ، ووضع الأخشاب على الجدار ، فاندفع قول المحشي: (لو قال: «والمراد بالمنفعة . . . » إلخ . . لكان أولئ وأظهر) (٢٠) .

ولا بُدَّ من تقدير مضاف في كلامه ؛ بأن يقال : ودخل في تمليك منفعة ؛ ليناسب قوله : (تمليك حق البناء) وصورة ذلك : أن يقول له : بعتك حق البناء على هذا السطح مثلاً بكذا ، والمراد بالحق : الاستحقاق .

قوله: (وخرج بشمن: الأجرة . . . ) إلخ: كان الأظهر: (وخرج بشمن: الإجارة) لأن المخرج منه البيع ، لكنه نظر لكون المخرج به الشمن .

واعترض: بأنها خارجة بقوله: (على التأبيد) ولذلك جعل الشبراملسي قوله: (بثمن) لبيان الواقع (٢٠٠٠).

قال المحشي: (وإنما اختار الإخراج به؛ لمناسبته للأجرة الخارجة به) ، وهي نكتة غير قوية ، ويمكن أن يجعل الخارج به: ما لو أوصى بمنفعة على التأبيد، وكذالك الوقف ، وهو الأولى .

قوله: ( فإنها لا تسمئ ثمناً ) أي: بل أجرة ، وقد قيدنا بالثمن ، فيخرج: ما لا يسمئ ثمناً .

<sup>(</sup>١) انظر ( ٢/٨٩٥ ) .

<sup>(</sup>٢) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ق/١٥٧ ).

<sup>(</sup>٣) كشف القناع (ق/٥٠).

<sup>(</sup>٤) حاشية البرماوي على شوح الغاية ( ق/١٥٧ ).

(ٱلْبُيُوعُ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ): أَحَدُهَا: (بَيْعُ عَيْنٍ مُشَاهَدَةٍ).......

### [أنواع البيوع]

قوله: (البيوع) إنما أظهر مع أن المقام للإضمار؛ لتقدم المرجع الأنه لو أضمر . . لتوهم عود الضمير للمعاملات الفيا أقرب مذكور .

وقوله: (ثلاثة أشياء) أي: أنواع، وذلك باعتبار المبيع؛ فإنه تارة يكون عيناً مشاهدة، وتارة يكون عيناً موصوفة في الذمة، وتارة يكون عيناً غائبة، وإن كان الحكم في النوعين الأولين واحداً؛ فإن كلاً منهما جائز؛ كما ذكره المصنف (۱)، فاندفع اعتراض المحشي عليه: بأنه لا يخفئ أنها من حيث الجواز وعدمه: اثنان، ومن حيث أنواعُها: أكثر، ومن حيث اعتراء الأحكام: كذلك (۲)؛ فإنه يعتريها الإباحة، والوجوب، والندب، والحرمة، والكراهة؛ كما سيأتي (۲).

قال بعضهم: (وترك رابعاً ؛ وهو بيع المنفعة) ، للكن ينبغي حمله على المنفعة المؤبدة ؛ كحق الممر ونحوه ؛ فإن ذلك قسم من البيع ؛ كما علم من التعريف السابق (<sup>1)</sup> ، فقول الشيخ الخطيب: (وهو الإجارة) (<sup>()</sup> . . فيه نظر ؛ كما علم مما مر (<sup>()</sup> ، ولعل المصنف ترك ذلك ؛ لندوره .

قوله: (بيع عين مشاهدة) أي: للمتعاقدَيْن عند العقد، أو قبله إذا كانت العين لا تتغير غالباً إلى وقت البيع؛ كما سيذكره الشارح (٧٠)، ومشاهدة كل عين على ما يليق بها، ويكفي رؤية بعض المبيع إن دل على باقيه؛ كظاهر صبرة من قمح ونحوه، وإلاً . . فلا .

واكتفى المصنف بالمشاهدة: عن اشتراط علم العين في المعين ، وبالوصف:

<sup>(</sup>١) انظر ( ١/١٥٥ ـ ٥٩٨ ) .

<sup>(</sup>٢) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ق/١٥٧ ).

<sup>(</sup>٣) انظر ( ٥٩٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ( ٥٨٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) الإقناع ( ٢٥١/١ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر ( ٢/١٨٥ ـ ٨٨٧ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر ( ٩٩/٢ ٥) . .

عن اشتراط علم القدر والصفة في الموصوف في الذمة ، فلا يصح بيع المجهول ؟ ومنه: بيع اللبن المشوب بالماء ، فهو باطل ولو بالدراهم ؛ للجهل بالمقصود منه ، قال بعضهم: (وكذلك بيع اللحم مع عظمه ، والطحينة ، والقشطة ، ونحو ذلك ، فهو باطل ولو بالدراهم ؛ قياساً على بيع اللبن المشوب بالماء) ، واعتمد الشبراملسي الصحة في ذلك (1) ، وحينتذ يفرق بين هذه المذكورات وبين اللبن المشوب بالماء ؛ بأن الماء ليس من ضروريات اللبن المذكور ، بخلاف العظم ؛ فإنه من ضروريات اللحم ، والشيرج من ضروريات الطحينة ، واللبن من ضروريات القشطة .

قوله: (أي: حاضرة) لو فسر المشاهدة بالمرئية ؛ كما صنع غيره . . لكان أولى ؛ لأن الحضور من غير رؤية لا يكفي ؛ إذ البيع حينئذٍ من بيع الغائب ، اللهم ؛ إلّا أن يقال : مراده بالحاضرة : المرثية .

قوله: (فجائز) أي: فصحيح ؛ لأن الشارح حمل الجواز فيما يأتي على الصحة فقط (٢) ، وحينئلً يشمل: الحرام الصحيح ؛ كالبيع وقت نداء الجمعة ، وبيع العنب لمن يظن أنه يعصره خمراً ، والمكروه الصحيح ؛ كبيع أكفان الموتى ، وبيع العنب لمن يتوهم فيه ما ذكر ، والواجب ؛ كبيع الطعام للمضطر إليه ، والمستحب ؛ كبيع ما يحتاجه الناس ، والمباح ، وهو كثير .

فعلم من هذا: أن البيع تعتريه الأحكام الخمسة .

قوله: (إذا وجدت الشروط) أي: إذا تحققت الشروط عند العقد، فهو بمعنىٰ قول بعضهم: (حيث توفرت الشروط)، فمراده بوجود الشروط: تحققها ؛ بدليل تعبيره بر إذا) فإنها تستعمل غالباً في المحقق وجوده، فاندفع الاعتراض عليه: بأنه لو قال: (حيث توفرت الشروط. لكان أولىٰ وأحسن) (٣).

<sup>(</sup>١) حاشية الشيراملسي على النهاية ( ١٩٧/٤ ).

<sup>(</sup>٢) انظر ( ٢/٨٩٥ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ١ حاشية البرماوي على شرح الغاية ، ( ق/١٥٧ ) .

نعم ؛ يرد عليه الاعتراض : بأن الشروط لا تختص ببيع المعين ، بل لا بُدَّ منها في بيع الموصوف في الذمة أيضاً .

ويمكن أن يجاب: بأن الشارح اتكل هناك على علمه مما هنا بالمقايسة .

قوله: (من كون المبيع)، ومثله: الثمن، فلو عبر بالمعقود عليه.. لكان أعم؛ لشموله المبيع والثمن، وقد يجاب: بأنه أراد بالمبيع: المعقود عليه، فيشمل الأمرين.

وقوله: (طاهراً . . . ) إلخ: قال بعضهم: (هلذا وما بعده سيأتي في كلام المصنف، فهو مكرر)(١).

ودفع: بأن مراد الشارح هنا: ذكر جملة الشروط المذكورة في كلام المصنف وغيرها، فلا يعد تكراراً، على أن فيه تعجيلاً للفائدة.

والمراد: كونه طاهراً ذاتاً وصفة ، فلا يصح بيع نجس العين ، ولا متنجس لا يمكن تطهيره بالغسل استقلالاً ، بخلافه تبعاً ؛ فيصح بيع دار مبنية بآجر مخلوط بسرجين ، أو طين كذلك ، أو أرض مسمدة بذلك ، ونقل عن العلامة الرملي : صحة بيع دار مبنية بسرجين فقط (۱) .

وعلم من ذلك: صحة بيع الخزف المخلوط بالرماد النجس ؟ كالأزيار (") ، والقلل ، والمواجير ، وظاهر ذلك: أن النجس مبيع تبعاً للطاهر ، والذي حققه ابن قاسم: أن المبيع هو الطاهر فقط ، والنجس مأخوذ بحكم نقل اليد عن الاختصاص ، فهو غير مبيع وإن قابله جزء من الثمن (١٠) .

ويصح بيع المتنجس الذي يمكن تطهيره بالغسل إذا لم تسد النجاسة فرجه،

<sup>(</sup>١) انظر ( ٥٩٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) حاشية الرملي على التحرير ( ق/٦٨ ).

<sup>(</sup>٣) الأزيار : جمعٌ زير ؟ وهو الذَّنُّ . ﴿ تَاجِ الْعَرُوسِ ﴾ ( ٢١/١١ ) ، مادة ( زور ) .

 <sup>(</sup>٤) فتح الغفار ( ٢/ق٤) .

بخلاف ما لا يمكن تطهيره ، وما يمكن تطهيره بغير الغسل ؛ كالماء القليل المتنجس ؛ فإنه يمكن تطهيره بالمكاثرة ، وما يمكن تطهيره بالغسل للكن سدت النجاسة فرجه ؛ لستره حينتذ بالنجاسة .

قوله: (منتفعاً به) أي: انتفاعاً مقصوداً من الوجه الذي يناسبه من وجوه الانتفاع ولو في المآل ؛ كالجحش الصغير إذا لم يترتب عليه تفريق محرَّم ؛ بأن استغنىٰ عن أمه ، أو ماتت .

قوله: (مقدوراً على تسليمه) كان الأولى أن يقول: (مقدوراً على تسلمه) لأن العبرة بقدرة المشتري على التسلم، لا بقدرة البائع على التسليم، فلا يصح بيع نحو مغصوب لغير قادر على انتزاعه بلا مشقة، بخلاف بيعه لقادر على ذلك.

نعم ؛ إن احتاج إلى مؤنة في انتزاعه . . ففي « المطلب » : ينبغي المنع (١٠) .

ولا يصح بيع جزء معين من شيء نفيس ينقص قيمته أو قيمة الباقي بقطعه ؟ كجزء ثوب نفيس ينقص بقطعه ما ذكر ؟ للعجز عن تسلمه شرعاً ؟ لأنه لا يمكن إلَّا بالقطع ، وفيه نقص وتضييع مال ، بخلاف ما لا ينقص بقطعه ذلك ؟ لانتفاء المحذور ، فيصح بيع جزء غليظِ كرباسٍ ؟ كالفل ، والخيش .

فعلم من ذلك : أن المعتبر : القدرة على التسلم حساً وشرعاً .

قوله: (للعاقد عليه ولاية) أي: بحيث يستحق عليه ولاية التصرف الجائز شرعاً ؟ بملك ، أو ولاية ، أو وكالة ولو في الواقع ، فلو باع مال مورثه ظاناً حياته فبان ميتاً . . صح ؛ لتبين أنه ملكه .

وخرج بذلك : الفضولي ؛ وهو من ليس بمالك ، ولا ولي ، ولا وكيل ؛ فلا يصح عقده وإن أجازه المالك ؛ لعدم ولايته على المعقود عليه .

قوله: ( ولا بُدَّ في البيع . . . ) إلخ ؛ أي : لأن البيع منوط بالرضا وهو أمر خفي ،

<sup>(</sup>١) انظر ه قتح الوهاب » ( ١٨٨/١ ).

فاعتبر ما يدل عليه من لفظٍ ونحوه ؛ كالكتابة ، وإشارة الأخرس ، فلا يصح البيع بالمعاطاة ، ويرد كل ما أخذه إن بقي ، وبدله إن تلف ، ولا مطالبة به في الآخرة ؛ لطيب النفس به .

واختار النووي وجماعة صحة البيع بها في كل ما يعدُّهُ الناس بيعاً ('' ؛ لأن المدار فيه على رضا المتعاقدَيْنِ ولم يثبت اشتراط لفظ ، فيرجع فيه إلى العرف ، وخصص بعضهم جوازه بالمحقرات ؛ كرغيف عيش ونحوه .

وينبغي تقليد القاتل بالجواز؛ للخروج من الإثم؛ فإنه مما ابتلي به كثيراً، ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ حتى إذا أراد من وفقه الله تعالى إيقاع صيغة . . اتخذه الناس سخرية .

قوله: ( من إيجاب وقبول ) أي: متصلين عرفاً ، متفقين معنى ، غير معلقين ، ولا مؤقتين ، وغير ذلك من الشروط .

قوله: ( فالأول ) أي : الذي هو الإيجاب .

وقوله: (كقول البائع أو القائم مقامه) أي: نحو الحاكم عند الحاجة إليه ؛ كأن توجه عليه بيع ماله في قضاء دين عليه فامتنع ، فيقوم الحاكم مقامه في البيع .

وقوله: (بعتك وملكتك) أي: كذا بكذا ، ومثله: اشتر مني ، وجعلته لك بكذا ، ناوياً البيع في الأخيرة .

وعلم من ذلك: أنه لا بُدَّ من اشتماله على الخطاب ، أو ما يقوم مقامه ؛ كاسم الإشارة .

ولو قال: بعت يدك مثلاً . . صح حيث قصد بها الجملة ، وقيل: يصح مطلقاً ، وقيل: لا يصح مطلقاً .

قوله: (والثاني) أي: الذي هو القبول، ويصح تقديمه على الإيجاب؛ كما لو

<sup>(</sup>١) المجموع ( ١٥٤/٩ ـ ١٥٥ ) ، روضة الطالبين ( ٣٣٨/٣ ـ ٣٣٩ ) .

قال: بعني بكذا ؛ فإن بدأ بـ (قبلت) . . لم يصح ؛ إذ لا ينتظم الابتداء به ، وبه صرح الإمام ('') ، والأوجه: الصحة ؛ كما جزم به الشيخان في نظيره في (النكاح) ('' .

وقوله: (كقول المشتري أو القائم مقامه) أي: كالوصي.

وقوله: (اشتريت وتملكت) ظاهره: وإن لم يذكر المبيع ولا الثمن؛ لا بالاسم الظاهر ولا بالضمير.

وقوله: (ونحوهما) أي: كقبلت، ولا يضر اختلاف اللفظ من الجانبين؛ كما لو قال البائع: بعتك، فقال المشتري: قال البائع: ملكتك، فقال المشتري: اشتريت؛ لحصول المقصود بذلك.

قوله: (والثاني من الأشياء) لوقال: (وثانيها). . لكان أنسب بقوله: (أحدها). قوله: (بيع شيء) أي: عين، وكأنه عبر هناب (شيء)، وفيما سبق وفيما سيأتي بـ (عين) للتفنن (٣٠٠).

وقوله : ( موصوف ) أي : بما يبين قدره ، وجنسه ، وصفته .

وصورة ذلك أن يقول: بعتك ثوباً قدره كذا ، وجنسه كذا ، وصفته كذا ، ولو كان الثوب الموصوف بهاذه الصفات حاضراً عنده . . فإنه لا يضر ؛ لأنه إنما اعتمد على الصفات الملتزمة في الذمة ، بخلاف ما لو قال : بعتك الثوب الذي صفته كذا وكذا ؛ فإنه لا يصح ؛ لأن المُعيَّن لا يلتزم في الذمة ، فهو من قبيل بيع الغائب .

قوله: (في الذمة) متعلق بـ (بيع) فإن البيع في الذمة ؛ باعتبار كون المبيع ملتزماً فيها، أو متعلق بمحذوف صفة لـ (شيء)، والتقدير: ملتزم في الذمة، ولا معنى لتعلقه بموصوف.

<sup>(</sup>١) نهاية المطلب ( ١٧٥/١٢ ) .

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير ( ٧/٥٧٧ ) ، روضة الطالبين ( ٣٧/٧ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( ١/١/٥ ، ٩٨ ه ) .

والذمة لغة : العهد والأمان ، وشرعاً : معنى قائم بالذات قابل للإلزام وللالتزام ؟ أي : للإلزام من جهة الشارع ، والالتزام من جهة المكلف ، وهذا يقتضي : أن الميت له ذمة ؟ لأنه ملزم بالدين ، وملتزم له ، لكن بالنسبة للماضي ، فلا ينافي قولهم : ( ذمة الميت خربت ) لأنه بالنسبة للمستقبلات .

قوله: (ويسمئ هذا بالسلم) هذا مبني على القول بأن البيع في الذمة سلم ولو بلفظ (البيع)، وهو ضعيف، والمعتمد: أنه لا يكون سلماً إلا إذا كان بلفظ السلم، أو السلف، وأما إذا كان بلفظ البيع. فهو بيع لا سلم، فلا تجري فيه أحكام السلم؟ من اشتراط قبض رأس المال في المجلس، وعدم صحة الحوالة به وعليه، ونحو ذلك.

قوله : ( فجائز ) أي : صحيح ؛ كما يعلم من كلام الشارح الآتي (١٠) .

قوله: (إذا وجدت فيه الصفة ...) إلخ: اعترضه القليوبي شيخُ المحشي: بأنه لا يخفى أن الكلام هنا في صحة العقد، والمعتبر فيها: ذكر الصفات الآتية في السلم واستيفاؤها، لا وجودها؛ لأنه إنما يعتبر عند القبض، وحينئذٍ فعبارته غير مستقيمة (٢).

وأجيب: بأن قوله: (إذا وجدت...) إلخ: متعلق بمحذوف، والتقدير: ويلزمه قبوله إذا وجدت... إلخ، لا بقول المصنف: (فجائز).

وهاذا أقرب من الجواب: بأن المراد بوجود الصفة: ذكرها واستيفاؤها في العقد ؛ بحيث لو أهمل شيء منها . لم يصح العقد ، ويبعد ذلك: قوله: (على ما وصف به) إلّا أن يراد به: على الوجه الذي وصفه الأئمة به واعتبروه فيه ، وهو خلاف المتبادر منه ؛ وهو أن المعنى على الوجه الذي وصفه به في العقد ، وهاذا هو المناسب للجواب الأول .

<sup>(</sup>١) انظر ( ٢/٨٩٥ ) .

<sup>(</sup>٢) حاشية القليوبي على شرح الغاية ( ق/٩٣ ).

مِنْ صِفَاتِ ٱلسَّلَمِ ٱلْآتِيَةِ فِي (فَصْلِ ٱلسَّلَمِ). (وَ) ٱلنَّالِثُ: (بَيْعُ عَيْنٍ غَائِبَةٍ لَمْ تُشَاهَدُ) لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ؛ (فَلَا يَجُوزُ) بَيْعُهَا، وَٱلْمُرَادُ بِٱلْجَوَازِ فِي هَاذِهِ ٱلنَّلَاثَةِ: ٱلصِّحَّةُ،......

قوله: (من صفات السَّلَم الآتية في « فصل السَّلَم ») سيأتي في كلام المصنف: (أن يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الشمن)، وبيَّنها الشارح هناك (۱).

قوله : ( والثالث ) أي : من الأشياء أيضاً ، وإنما حذفه ؛ للعلم به من سابقه .

قوله: (بيع عين غائبة) أي: عن رؤية المتعاقدين، فالمعنى: أنها غير مرئية ولو كانت بالمجلس، وليس المراد: أنها غائبة عن المجلس؛ لأنها لا تشمل الحاضرة فيه من غير رؤية، مع أنها من الغائبة؛ كما مر (٢٠)، وحينئذٍ فقوله: (لم تشاهد) كالتفسير المراد من قوله: (غائبة).

قوله: (لم تُشاهَدُ للمتعاقدَيْنِ) بأن لم تشاهد لهما معاً ، أو لأحدهما مع كونها مشاهدة للآخر ، فانتفاء مشاهدتها للمتعاقدَيْنِ يصدق بصورتين .

وعلم من ذلك: امتناع بيع الأعمى ، وشرائه للمعيَّن ؛ كسائر تصرفاته ، فيوكل في ذلك حتى في القبض والإقباض ، بخلاف ما في الذمة ، وله أن يشتري نفسه ويؤجِّرها ؛ لأنه لا يجهلها ، وأن يكاتب مملوكه ؛ تغليباً للعتق ، ولو اشترى البصير شيئاً ثم عمي قبل قبضه . . لم ينفسخ البيع ؛ كما صححه النووي (") .

قوله : ( فلا يجوز ) أي : فلا يصح ؛ كما يعلم من كلام الشارح بعد .

قوله: (والمراد بالجواز في هذه الثلاثة: الصحة) أي: وجوداً في القسمين الأولين، وعدماً في الأخير، فاتدفع قول المحشي تبعاً للقليوبي: (لو قال: «أو عدمها».. لوفّى بالمراد) (١٠)، وإنما حمل الجواز على الصحة مع أن حقيقته الإباحة والصحة

<sup>(</sup>۱) انظر (۲(٤٤/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر ( ٢/٢٥ ) .

<sup>(</sup>٣) المجموع ( ٢٨٨/٩ ) ، روضة الطالبين ( ٣٧١/٣ ) .

<sup>(؛)</sup> حاشبة البرماوي على شرح الغاية ( ق/١٥٨ ) ، حاشية القليوبي على شرح الغاية ( ق/٨٢ ) .

وَقَدْ يُشْعِرُ قَوْلُهُ: (لَمْ تُشَاهَدْ): بِأَنَّهَا إِنْ شُوهِدَتْ ثُمَّ غَابَتْ عِنْدَ ٱلْعَقْدِ.. أَنَّهُ يَجُوزُ، وَلَلْكِنْ مَحَلُّ هَلْذَا: فِي عَيْنِ لَا تَتَغَيَّرُ غَالِباً فِي ٱلْمُدَّةِ ٱلْمُتَخَلِّلَةِ بَيْنَ ٱلرُّؤْيَةِ وَٱلشِّرَاءِ. (وَيَصِعُّ بَيْعُ كُلُّ هَالِدًا: فِي عَيْنٍ لَا تَتَغَيَّرُ غَالِباً فِي ٱلْمُدَّةِ ٱلْمُتَخَلِّلَةِ بَيْنَ ٱلرُّؤْيَةِ وَٱلشِّرَاءِ. (وَيَصِعُّ بَيْعُ كُلُ طَاهِرٍ،....كُلُ طَاهِرٍ،....كُلُ طَاهِرٍ،.....

لازمة لها ؛ إذ تعاطي العقود الفاسدة حرام ؛ ليدخل : الحرام الصحيح ، والمكروه كذلك ، والواجب ، والمستحب ؛ كما مر (١) .

قوله: (وقد يشعر قوله: لم تشاهد: بأنها إن شوهدت . . . ) إلخ: وجه الإشعار: أن الظاهر من قوله: (لم تشاهد): انتفاء المشاهدة مطلقاً ، لا حال العقد فقط.

وقوله: (أنه يجوز) أي: بيعها، للكن يشترط تَذكُّر أوصافها حال العقد، وإلَّا . . لم يصح .

قوله: (لا تتغير غالباً في المدة . . . ) إلخ ؛ أي : لا يغلب تغيرها في تلك المدة ، فيشمل : ما إذا غلب عدم تغيرها ، أو استوى تغيرها وعدمه ، بخلاف ما إذا غلب تغيرها ، ولو كانت مما لا يغلب تغيرها للكن وجدت متغيرة على خلاف الغالب . . خير ، ما لم تتغير إلى كمال ، وإلا . . فلا يتجه التخيير ، ووقع في عبارة المحشي : (لم يصح ) (1) ، ولعل المراد منه : لم يصح على وجه اللزوم ، فلا ينافي ما ذكر .

قوله: (ويصح بيع كل . . .) إلخ ، هاذا شروع في شروط المعقود عليه ، وهي خمسة ؛ كما يعلم مما تقدم (٣) ، ذكر المصنف منها ثلاثة ؛ وهي : كونه طاهراً ، منتفعاً به ، مملوكاً للعاقد ، وسكت عن اثنين ؛ وهما : القدرة على تسلمه ، وكونه معلوماً عيناً وقدراً وصفة .

قوله: (طاهر) أي: ولو بالقوة ، فيشمل: المتنجس الذي يمكن تطهيره بالغسل ولم تسد النجاسة فرجه ، أو يقال: هو قيد في مفهومه تفصيل ؛ كما تقدمت الإشارة

<sup>(</sup>١) انظر ( ٥٩٢/٢ ).

<sup>(</sup>٢) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ق/١٥٨ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( ٢/١٨٥ ) .

إليه (١) ، وهو الذي يرشد إليه كلام الشارح في تقرير المفهوم الآتي .

قوله: (منتفع به) أي: انتفاعاً مباحاً مقصوداً ، فيخرج بذلك: ما منفعته محرَّمة ؟ فلا يصح بيع آلة اللهو المحرَّمة ؟ كالمزمار والطنبور والرباب ، ولا بيع كتب الكفر والتنجيم والفلسفة .

وما منفعته غير مقصودة ؛ كمنفعة اقتناء الملوك لبعض السباع للهيبة والسياسة ، ومنفعة حبتي البر بضمهما لأمثالهما ، أو وضعهما في فخ ؛ فلا نظر لذلك .

قوله: (مملوك) أي: من حيث الولاية عليه وإن لم يكن مالكاً لعينه ؛ كالوكيل والولي ، ويخرج بذلك: الفضولي ؛ وهو من ليس بمالك ولا وكيل ولا ولي ؛ فلا يصح بيعه وإن أجازه المالك ؛ كما مر (٢٠).

قوله: ( وصرح المصنف بمفهوم هذه الأشياء ) أي: الشروط ، ولو عبر بها . . لكان أولى .

لنكن فيه: أنه لم يصرح بمفهوم الملك ، إلّا أن يقال: إنه استغنى بالعين النجسة عنه ؛ لأنها غير مملوكة ، فهي مفهوم الطهارة والملك معاً .

نعم ؛ الأظهر: أن يذكر في مفهوم الملك ما ليس مملوكاً له ولو طاهراً .

قوله : ( ولا يصح بيع عين نجسة ) أي : سواء أمكن تطهيرها بالاستحالة ؛ كالخمر ، وجلد الميتة ، أم لا ؛ كالسرجين ، والكلب ولو معلماً .

ويجوز نقل اليد عن النجس بالدراهم ؛ كما في النزول عن الوظائف ، وطريقه : أن يقول المستحق له : أسقطت حقي من هذا بكذا ، فيقول الآخر : قبلت .

وقوله: ( ولا متنجسة ) أي : لا يمكن تطهيرها ؛ أخذاً مما بعد .

<sup>(</sup>١) انظر ( ١/٣٥٣ ـ ٩٩٤ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( ٢/٤٩٥ ) .

وقوله: (كخمر) أي: ولو محترمة ، وهذا مثال للعين النجسة .

وقوله : ( ودهن متنجس ) أي : كالزيت ، والشيرج .

وقوله: (ونحوه) أي: كالخل، واللبن، والعسل، وهذا مثال للمتنجسة، ففيه مع ما قبله لف ونشر مرتب.

قوله: (مما لا يمكن تطهيره) أي: من المائعات؛ فإن القاعدة: أنه إذا تنجس مائع.. تعذر تطهيره، فالزيت المتنجس لا يمكن تطهيره في الأصح الخلافاً لمن قال بأنه يمكن تطهيره؛ فإنه لو أمكن.. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة السمن فيما رواه ابن حبان: أنه صلى الله عليه وسلم قال في الفأرة تموت في السمن: « فإن كان جامداً.. فألقوها وما حولها ، وإن كان مائعاً.. فأريقوه » (1).

وأما ما يمكن تطهيره . . ففيه تفصيل : فإن أمكن تطهيره بالغسل ولم تستر النجاسة جزءاً منه . . صح بيعه ، وإن أمكن تطهيره بغير الغسل ؛ كالمكاثرة في الماء القليل . . لم يصح .

قوله: (ولا بيع ما لا منفعة فيه) قيل: منه الدخان المعروف ؟ لأنه لا منفعة فيه ، بل يحرم استعماله ؟ لأن فيه ضرراً كبيراً ، وهذا ضعيف ، وكذا القول بأنه مباح ، والمعتمد : أنه مكروه ، بل قد يعتريه الوجوب ؟ كما إذا كان يعلم الضرر بتركه ، وحينتذ فبيعه صحيح ، وقد تعتريه الحرمة ؟ كما إذا كان يشتريه بما يحتاجه لنفقة عياله ، أو تيقن ضرره .

قوله: (كعقرب) يشمل: الذكر والأنثى ، ويقال للذكر: عقربان ، وللأنثى : عقربة ، ومما ينفع للدغتها: شرب ماء الرجلة ، وكذا ورق الخبيزى ، إذا دُقَّ ولُتَّ بزيت ومسح به اللدغة . . أبرأها ، وكذا وضع زبل حمام طري على محلها .

<sup>(</sup>١) صحيح ابن حبان ( ١٣٩٢ ) عن سيدتنا ميمونة رضي الله عنها .

قوله: (ونمل) أي: ودود، وبق، وقمل، وبرغوث، وخنفساء، ويقال: خنفسة، ومنه: الجعلان المعروف بالزعقوق، وهو يحيا بالريح الخبيث، ويموت بالريح الطيب.

قوله: (وسبع لا ينفع) أي: كأسد، وذئب، ونمر، أما الذي ينفع ؛ كالفهد للصيد، والفيل للقتال، والهرة للفأرة، والقرد للحراسة.. فيصح بيعه، وكذلك الطاووس للأنس بلونه، والنحل للعسل، والدود لامتصاص الدم، أو للقز.

# (فِصَّالِيْ )

#### ( في الربا )

ولفظ: (فصل) ساقط من بعض النسخ ، والمقصود من هذا الفصل: بيان بيع الربوي وما يعتبر فيه من الشروط زيادة على ما مر (١).

وهو من أكبر الكباثر ؛ فإن أكبر الكبائر على الإطلاق : الشرك بالله ، ثم قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق ، ثم الزنا ، ثم الربا .

ولم يحل في شريعة قط ؛ لقوله تعالىٰ : ﴿ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّيَوْاْ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ ﴾ (٢) ؛ أي : في الكتب السابقة ، فهو من الشرائع القديمة .

ولم يؤذن الله تعالى في كتابه بالحرب سوى آكله ؛ ولذا قيل : إنه يدل على سوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : « لعن الله آكل الربا وموكله ، وكاتبه وشاهده » (\*) ، والذي في مسلم : « وشاهديه » (\*) بصيغة التثنية ، ويمكن ترجيع الأول إليه ؛ بجعله مفرداً مضافاً ، فيعم الشاهدين ، بل والأكثر .

#### وهو أربعة أقسام:

ربا الفضل: وهو بيع الربوي بجنسه مع زيادة في أحد العوضين.

وربا اليد : وهو بيع الربويين ولو مختلفي الجنس مع تأخير القبض لهما أو لأحدهما عن المجلس ، ونسب إلى اليد ؛ لأن القبض يكون بها أصالة .

<sup>(</sup>١) النظر ( ١٩٢/٢ م ) .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء : ( ١٦١ ) .

٣) أخرجه الترمذي ( ١٢٠٦ ) ، وأبو داوود ( ٣٣٣٣ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .

٤) صحيح مسلم ( ١٥٩٧ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .

وربا النَّساء \_ بفتح النون والمد \_ : وهو بيع الربويين ولو مختلفي الجنس مع أجل ولو لحظة .

وربا القرض: وهو كل قرض جر نفعاً للمقرض، غير نحو رهن، للكن لا يحرم عندنا إلَّا إذا شرط في عقده، ولا يختص بالربويات، بل يجري في غيرها ؛ كالعروض، والحيوانات، ومنه: الغاروقة المعروفة (١)، فهي حرام، إلَّا إذا أباحه منفعة الأرض خارج العقد.

قوله: (بألف مقصورة) أي: مع كسر الراء، وأما مع فتحها.. فهو بألف ممدودة، ويقال فيه: رما بالميم بدل الباء، وهو حينئذ بكسر الراء وفتحها مع المد والقصر فيهما، ويكتب بالألف والواو معاً ؛ كما في المصحف العثماني ؛ نظراً للأصل وللبدل معاً ؛ فإن أصله: ربو، تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفاً، وبالياء وحدها في غير خط المصحف ؛ نظراً لإمالته عند بعض القراء وإن كان واوياً (٢٠).

قوله: (لغة : الزيادة) قال تعالى: ﴿ أَهْ تَزَتَ وَرَبَتُ ﴾ (٣) ؛ أي : زادت ونمت ؛ فيقال : ربا الشيء: إذا زاد ؛ سواء كانت الزيادة بعقد أو لا ، وسواء كانت في العوضين أو في أحدهما .

قوله: ( وشرعاً ) عطف علىٰ قوله: ( لغةً ) .

قوله: (مقابلة . . .) إلخ ؛ أي : (عقد ذو مقابلة . . .) إلخ ، فإذا لم يكن هناك عقد ؛ كما لو باع معاطاة ، وهو الواقع في أيامنا غالباً . . لم يكن رباً وإن كان حراماً ، للكن أقل من حرمة الربا .

وقوله: (عوض) أي: مخصوص؛ وهو الربوي الذي هو النقد والمطعوم، فلا ربا في غيرهما؛ كنحاس، وقماش.

<sup>(</sup>١) الغاروقة : هي عقد يحوّل بموجبه مدين إلى دائنه حيازة عقار ؟ ليستئمره إلى حين وفاء الدين .

<sup>(</sup>٢) انظر «البحر المحيط » ( ٣٣٢/٢ ) ، و« النشر في القراءات العشر » ( ٣٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الحج : ( ٥ ) .

وقوله: ( مجهول التماثل) عبارة غيره: ( غير معلوم التماثل) ، فيصدق: بمعلوم التفاضل ، وبمجهول التماثل والتفاضل .

وقوله: (في معيار الشرع) متعلق بـ (التماثل)، ومعيار الشرع: هو الكيل في المكيل، والوزن في الموزون، والعد في المعدود، والذرع في المذروع، ودخل بذلك: ما لو كان معلوم التماثل للكن في غير معيار الشرع؛ كوزن المكيل، وكيل الموزون؛ فإنه يصدق عليه: أنه مجهول التماثل في معيار الشرع.

وقوله: (حالة العقد) ظرف لقوله: (مجهول التماثل)، وهو قيد لا بُدَّ منه، ودخل به: ما لو كان معلوم التماثل في معيار الشرع لا حالة العقد؛ بأن تبايعا جزافاً؛ كصبرة قمح بصبرة قمح، ثم خرجا سواء؛ فإنه يصدق عليه أنه مجهول التماثل في معيار الشرع حالة العقد.

و( أل ) في ( التماثل ) للعهد الشرعي ، وهو لا يعتبر شرعاً إلّا في متحدي الجنس ، فقوله : ( مجهول التماثل ) أي : في متحدي الجنس ، فاندفع ما يقال : إنَّ الشق الأول يصدق بغير متحدي الجنس ، فيقتضي : أن البيع فيه رباً ولو وجد الحلول والتقابض ، وليس كذلك .

وقوله: (أو مع تأخير في العوضين أو أحدهما) أي: أو مقابلة عوض بآخر مع تأخير في العوضين أو أحدهما، سواء كانا متحدي الجنس أو مختلِفَيْه، للكن مع الاتحاد في علة الربا؛ التي هي النقدية في النقد ، والمطعومية في المطعوم ، فيخرج بذلك: ما لو باع براً بدراهم مع التأخير المذكور؛ فليس ذلك رباً؛ لاختلاف علة الربا.

والمراد بالتأخير: ما يشمل تأخير القبض أو الاستحقاق، فيصدق: بربا النَّسَاء.

والحاصل : أن الشق الأول : خاص بمتحدي الجنس ، والثاني : عام لمتحدي الجنس ومختلفيه ، سواء كان التأخير للقبض أو للاستحقاق ، وبهاذا تعلم : أن (أو) للتنويع ، وهي لا تمتنع في الرسوم .

( وَٱلرِّبَا) حَرَامٌ ، وَإِنَّمَا يَكُونُ ( فِي ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَةِ ، وَ ) فِي ( ٱلْمَطْعُومَاتِ ) وَهِيَ مَا يُقْصَدُ

قوله: (والرباحرام) قال المحشي: (أي: إذا انتفت الشروط المقتضية للصحة) (١) ، وظاهره: أنه إذا وجدت الشروط . . يكون رباً ، لكن لا يكون حراماً ، وليس كذلك ، بل لا يكون رباً إلَّا إذا اختلت الشروط ، فإن وجدت . . فلا يكون رباً .

وتحريمه تعبدي لا يعقل معناه ، للكن بالنسبة للأجناس الكلية ، فلا يقاس على جنسي النقد والمطعوم جنس ثالث ، وأما بالنسبة لبعض الأفراد . . فقد يعقل لثبوت الربا فيه معنى ، فيقاس عليه غيره مما شاركه في هلذا المعنى ؛ ولذلك يقولون : (فألحق به ما في معناه) ، وبهلذا يسقط ما يقال : إن القياس لا يدخل الأمور التعبدية .

قوله: ( وإنما يكون ) أي : يوجد ويتحقق الربا الشرعي .

وقوله : ( في الذهب والفضة ) أي : ولو غير مضروبين ؛ كحلي ، وتبر .

وقوله : ( وفي المطعومات ) ، ومنها : الماء العذب عرفاً ، فهو ربوي ؛ لأنه مطعوم ، قال تعالىٰ : ﴿ وَمَن لَدْ يَطْعَمُهُ فَإِنَّهُ مِنِّي ﴾ (٢٠) .

ومنها أيضاً: الترمس؛ لأنه يؤكل بعد نقعه في الماء، قال ابن قاسم: ( وأظنه يُتداوي به ) ( ) .

ومنها أيضاً : البن ؛ فإنه يُتداوى به .

وإنما أعاد (في) إشارة إلى أن الربا لا يكون فيها مع الذهب والفضة ؛ لعدم اتحاد علة الربا ؛ كما مر(1).

قوله: (وهي ما يقصد . . . ) إلخ ؛ أي : ما يقصده الله تعالى ، ويعلم ذلك : بخلق علم ضروري في بعض الأشخاص ؛ كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، أو ما يقصده

<sup>(</sup>١) حاشية البرماوي علىٰ شرح الغاية ( ق/١٥٩ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : ( ٢٤٩ ) .

<sup>(</sup>٣) حاشية ابن قاسم على شرح المنهج ( ٢/ق ١٨ ).

<sup>(</sup>١) انظر (٢/٥٠٢).

الناس بتحصيله بزرع أو شراء أو غيرهما ، ويعلم ذلك: بالنقل عن الصحابة فَمَنْ بعدهم .

وقوله: ( للطعم ) أي : لطعم الآدميين ولو مع البهائم .

نعم ؛ ما تساويا فيه وضعاً وغلب تناول البهائم له أو اختصت به . . ليس ربوياً ؛ كما لو وضع لطعم البهائم .

وحاصل ما في ذلك \_ كما قرره البشبيشي \_ : أن الشيء إن وضع للآدميين . . فهو ربوي مطلقاً ، وإن وضع للما . . فربوي ، إلا وضع للما . . فربوي ، إلا أن يغلب تناول البهائم له ، أو تختص به (١٠) .

وقرر بعضهم: أنها خمسة إجمالاً ، وترجع بالتفصيل إلى خمسة وعشرين .

وبيان ذلك: أن الشيء: إما أن يختص به الآدميون وضعاً ، أو يغلب فيهم ؟ بأن يكونوا أظهر مقاصده ، أو يختص به البهائم وضعاً ، أو يغلب فيها ؟ بأن تكون أظهر مقاصده ، أو يستويا ، فهئذه خمسة في الوضع ، ومثلها في التناول ؟ لأنه إما أن يختص بتناوله الآدميون ، أو يغلب فيهم ، أو يختص بتناوله البهائم ، أو يغلب فيها ، أو يستويا ، وحمسة في خمسة وعشرين .

فما قصد لطعم الآدميين وضعاً . . ربوي بصوره الخمس في التناول ، وكذا ما غلب فيهم وضعاً بصوره الخمس في التناول ، فهذه عشر صور ربوية .

وأما ما قصد للبهائم ، أو غلب فيها ، أو استوت فيه مع الآدميين وضعاً في الثلاثة : فإن اختص بتناوله الآدميون ، أو غلب فيهم ، أو استويا فيه . . فهو ربوي ، فهاذه تسع صور تضم للعشر المتقدمة ، فتكون الجملة تسع عشرة صورة ربوية .

وإن اختصت بتناوله البهائم ، أو غلب فيها . . فليس بربوي ، فهاذه ست صور ليست ربوية ، ولا يخفي ما بين التقريرين من التخالف .

<sup>11)</sup> انظر « حاشية البلبيسي على شرح الغاية » ( ق/٤٢١ ) .

ومن ذلك تعلم : أن الفول ربوي على المعتمد ، خلافاً لبعضهم ، ولا يمنع من ذلك غلبة تناول البهائم له ؛ لأن الغلبة ليست عامة ، بل في بعض البلاد .

وتعلم أيضاً: أن الحلبة الخضراء ليست ربوية ؛ لغلبة تناول البهائم لها ، وأما اليابسة . . فهي ربوية ؛ كسائر الأبازير ؛ لأنها يُتداوى بها .

قوله: (اقتياتاً، أو تفكهاً، أو تداوياً) منصوبة على التمييز المحول عن نائب الفاعل، والأصل: ما يقصد اقتياته، أو تفكهه، أو تداويه، أو منصوبة على المفعول من أجله.

فالأول ؛ كالبر والشعير والذرة ونحوها .

والثاني ؛ كالتمر والزبيب والتين ونحوها .

والثالث ؛ كالملح والمصطكي والزنجبيل ونحوها .

ولا فرق بين ما يصلح البدن أو يصلح الغذاء ؛ فإن الأغذية تحفظ الصحة ، والأدوية ترد الصحة .

ولا ربا في حب الكتان ودهنه ودهن السمك ؛ لأنها لا تقصد للطعم .

قوله: (ولا يجري الربا في غير ذلك) أي: مما يقصد به البهائم ؛ كالتبن ، ومثله: ما يقصد به الجن ؛ كالعظم ، أو لم يقصد أصلاً ؛ كأطراف قضبان العنب .

ولا ربا في الحيوان ؛ لأنه لا يعد للأكل على هيئته .

قوله: (ولا يجوز بيع الذهب بالذهب . . .) إلخ: المراد بالجواز: الصحة ؟ كما سيشير إليه الشارح بقوله: (فلا يصح بيع شيء . . .) إلخ (١) ، فالمعنى: ولا يصحح بيع الذهب . . . إلخ ، فهو باطل وحرام أيضاً لكل عالم به أو جاهل مقصر .

<sup>(</sup>١) انظر ( ٢٠٩/٢ ) .

مَضْرُوبَيْنِ كَانَا أَوْ غَيْرَ مَضْرُوبَيْنِ ( إِلَّا مُتَمَاثِلاً ) أَيْ : مِثْلاً بِمِثْلِ ؛ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ مُتَفَاضِلاً ، وَقَوْلُهُ : ( نَقْداً ) أَيْ : حالاً يَداً بِيَدٍ ، فَلَوْ بِيعَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ مُؤَجَّلاً . . لَمْ يَصِحَّ ،

والحيلة في ذلك: أن يبيعه النقد بالعرض ، ثم يبيعه العرض بأكثر من النقد الأول ؟ كأن يبيعه عشرة من النقد بعرض ، ثم يبيعه العرض بخمسة عشر ، وهي مخلصة من الربا .

قوله : ( مضروبين كانا ) أي : كالدراهم ، والدنانير .

وقوله: ( أو غير مضروبين ) أي : كالحلي ، والتبر .

قوله: ( إلَّا متماثلاً ) أي: متساوياً يقيناً وزناً ؛ لأن العبرة في الذهب والفضة بالوزن لا بالكيل.

قوله : ( أي : مِثْلاً بمثل ) أي : مِثْلاً مُقَابَلاً بِمِثْلِ في القدر من غير زيادة ولا نقصان .

قوله: ( فلا يصح بيع شيء من ذلك ) أي: من الذهب أو الفضة بجنسه ، وهذا تفريع على المفهوم .

قوله : ( نقداً ) أي : منقوداً ؛ أي : مقبوضاً ، ويلزم من ذلك غالباً : أن يكون حالاً ؛ فلذلك قال الشارح : ( أي : حالاً ) يداً بيد .

فالحاصل: أن الشروط ثلاثة عند اتحاد الجنس: التماثل ، والحلول ، والتقابض.

قوله: (يداً بيد) أي: مقابضة قبضاً حقيقياً قبل التفرق أو التخاير، فلا تكفي الحوالة ونحوها ؛ كالإبراء، فإن قبض البعض دون البعض . . صح فيما قبض دون ما لم يقبض على الأصح من قولَيْ تفريق الصفقة ؛ كما سيأتي (١١).

قوله: (فلو بيع شيء من ذلك مؤجلاً) أي: أو حالاً مع عدم القبض قبل التفرق أو التخاير.

ومحل البطلان في التفرق: إذا كان بالاختيار، وإلَّا . . فلا بطلان ؟ لأنه كالعدم حينئذ .

<sup>(</sup>۱) انظر (۲/۱۶/۲).

قوله: (ولا يصح ...) إلخ: كان الأولى: تأخير هاذه الجملة وما بعدها بعد ما يتعلق بالربا، ويلزم من عدم الصحة: عدم الجواز، بخلاف العكس؛ إذ قد يحرم البيع وقت نداء الجمعة.

قوله: (بيع . . . ) إلخ ، ومثله: الإجارة ، والكتابة ، والرهن ، والهبة ، وغيرها من التصرفات الشرعية .

ويستثنى منها: العنق عن نفسه ولو عن كفارته ، فيصح ؛ لتشوف الشارع إلى العنق ما أمكن ، ويكون به المشتري قابضاً للمبيع ، بخلاف عنقه عن غيره ولو بلا عوض .

ومثل العتق: الاستيلاد ، والوقف ، والتزويج ؛ كما صححه في « المجموع » (۱) ، ويصير قابضاً بالاستيلاد والوقف دون التزويج ، فلا يحصل القبض فيه إلّا بقبض العاقد أو وارثه .

ومثل التزويج: الوصية، والتدبير، وقسمة غير الرد، وإباحة الطعام للفقراء، ويحصل القبض فيه بأخذ الفقراء له.

قوله: ( ما ابتاعه الشخص ) أي: ما اشتراه وهو المبيع ، ومثله: الثمن المُعَيَّن ، وكذلك المهر .

وحاصل ما يقال في هذا المقام: أن مال الشخص الذي تحت يد غيره ثلاثة أقسام ؛ لأنه: إما مضمون ضمان عقد ؛ كالمبيع والثمن والمهر ، وإما مضمون ضمان يد ؛ كالمغصوب والمعار ، وإما غير مضمون أصلاً ؛ فالأول: لا يجوز التصرف فيه قبل القبض إلا ما استثني ، والثاني : يجوز التصرف فيه قبل القبض ، وأما الثالث: فإن لم يتعلق به حق ولا عمل . . جاز التصرف فيه قبل القبض ؛ كالمال تحت يد الشريك أو الوكيل ، والرهن بعد انفكاكه ، وإن تعلق به حق ؛ كالرهن قبل انفكاكه ، أو عمل ؛ كالمستأجر عليه من نحو خياط ، أو صباغ . . فليس له تصرف قبل العمل ، وكذا بعده إن لم يكن سلم الأجرة ، وإن كان بعد العمل وتسليم الأجرة . . جاز له التصرف .

<sup>(</sup>١) المجموع ( ٢٥٢/٩ ).

(حَتَّىٰ يَقْبِضَهُ)، سَوَاءٌ بَاعَهُ لِلْبَاثِعِ أَوْ لِغَيْرِهِ، ( وَلَا ) يَجُوزُ .....

قوله: ( حتىٰ يقبضه ) منقولاً كان أو غير منقول .

وقبض المنقول ؛ كالحيوان ، والسفينة الصغيرة التي تنجر بجره . . بنقله إلى حيز ليس للبائع فيه تصرف ؛ كشارع وملك غيره ، وإللا . . فلا بُدَّ من إذنه مع تفريغ السفينة المشحونة بالأمتعة ، ويكفي في قبض الثوب ونحوه مما يتناول باليد . . تناوله بها وإن لم ينقله .

وقبض غير المنقول ؛ كالأرض ، والشجر ، والسفينة الكبيرة التي لا تنجر بجره . . بتخليته ؛ وهي تمكين المشتري منه ، وتسليمه المفتاح ، وبتفريغه من أمتعة تحت يد البائع وإن كانت للمشتري أو اشتراها منه ، وبمضي زمن يسع التفريغ من أمتعة تحت يد المشترى .

هنذا إن كان حاضراً ، فإن كان غائباً . . فلا بُدَّ من مضي زمن يسع الوصول إليه ، والنقل في المنقول ، والتخلية في غير المنقول مع التفريغ بالفعل إن كان بيد غير المشتري ومُضيّ زمن يسع ذلك إن كان بيد المشتري ، ويشترط فيما بيع مقدراً : تقديره بنحو كيل أو وزن .

وللمشتري الاستقلال بقبض المبيع إن كان الثمن مؤجلاً وإن حل ؛ لأن البائع رضي ببقائه في ذمته ، أو كان حالاً وسلم ، وإلا . . فللبائع حق الحبس حتى يسلم الثمن .

قوله: ( سواء باعه للبائع أو لغيره) تعميم في عدم الصحة.

نعم ؛ إن باعه للبائع بعين الثمن المُعَيَّن إن كان باقياً ، أو بمثله إن كان تالفاً ، أو في الذمة . . صح وكان إقالة بلفظ البيع .

قوله: (ولا يجوز) أي: ولا يصح، وكان الأولى: أن يعبر بذلك؛ لما علمت من لزوم عدم الجواز لعدم الصحة، دون العكس (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر (٦١٠/٢).

قوله: (بيع اللحم بالحيوان)، وكذا ما في معنى اللحم؛ من الشحم، والكَبِد، والقلب، والألية، والطِّحال، والكُلية، والجلد قبل دبغه، بخلافه بعده، وكذا إذا خشن وغلظ قبل الدبغ؛ فإنه لا يؤكل حينئذٍ.

ومن الحيوان : السمك قبل موته وإن كان فيه حركة مذبوح .

ومثل ذلك : بيع الدقيق بالحنطة ، والسمسم بالكُسْبِ أو بالدهن (١٠) ؛ لأن ذلك من قبيل بيع الشيء بما اتخذ منه .

قوله: ( سواء كان من جنسه . . . ) إلخ: تعميم في عدم الجواز .

وقوله: ( من مأكول) ليس بقيد ، فغير المأكول كذلك ؛ كبيع لحم شاة بحمار ؟ كما يستفاد من « شرح الخطيب » وغيره (٢٠) .

قوله: ( ويجوز بيع الذهب بالفضة ) ، وكذا عكسه .

وقوله: ( متفاضلاً ) أي : زائداً أحدهما على الآخر .

وقوله: (للكن نقداً) أي: للكن بشرط أن يكون كل منهما نقداً؛ أي: منقوداً؛ أي: منقوداً؛ أي: منقوداً؛ أي: مقبوضاً ، ويلزم من ذلك غالباً: أن يكون حالاً؛ فلذلك قال الشارح: (أي: حالاً مقبوضاً قبل التفرق) فيفيد حينئذٍ شرطين ، ومثل التفرق: اختيار اللزوم؛ كما مر (٢٠) وهلكذا يقال فيما يأتي (١٠).

قوله: ( وكذلك المطعومات ) أي: المتقدمة (°)؛ وهي التي تقصد لطعم الآدميين غالباً؛ اقتياتاً، أو تفكهاً، أو تداوياً.

<sup>(</sup>١) الكُسُبُ : عصارة الدُّهن . انظر « الفاموس المحيط » ( ٢٨٣/١ ) ، مادة ( كسب ) .

<sup>(</sup>٢) الإقناع (١/٨٥٢).

<sup>(</sup>٣) انظر ( ٢٠٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر (٢١٣/٢).

<sup>(</sup>٥) انظر (۲/۲۱ ـ ۲۰۸) .

لَا يَجُوزُ بَيْعُ ٱلْجِنْسِ مِنْهَا بِمِثْلِهِ إِلَّا مُتَمَاثِلاً نَقْداً ﴾ أَيْ : حالاً مَقْبُوضاً قَبْلَ ٱلتَّفَرُّقِ ، ( وَيَجُوزُ بَيْعُ ٱلْجِنْسِ مِنْهَا بِغَيْرِهِ مُتَفَاضِلاً ﴾ لَكِنْ ( نَقْداً ) أَيْ : حَالاً مَقْبُوضاً قَبْلَ ٱلتَّفَرُّقِ ، . . . . . . . .

وقوله: (لا يجوز بيع الجنس منها بمثله) سواء اتفق نوعه أو اختلف.

قوله: ( إلَّا متماثلاً ) أي: يقيناً ، والمماثلة تعتبر في المكيل كيلاً وإن تفاوت في الوزن ، وفي الموزون وزناً وإن تفاوت في الكيل ، والعبرة: بغالب عادة الحجاز في زمنه صلى الله عليه وسلم ، وإلَّا . . فبعادة أهل البلد فيما هو كالتمر فأقل ، وإلَّا ؛ بأن كان أكبر جرماً من التمر . . فالعبرة فيه بالوزن .

ولا تعتبر المماثلة إلّا حال الكمال؛ فتعتبر في الثمار والحبوب بعد الجفاف والتنقية، فلا يباع رطب منها برطب من جنسه، ولا بحاف منه إلّا في مسألة العرايا وستأتى (١٠).

ولا تعتبر مماثلة الدقيق والسويق والخبز ، وكذا ما أثرت فيه النار بالطبخ أو القلي أو الشي ، بخلاف تأثير التمييز ؛ كالعسل والسمن .

وإنما تعتبر في الحبوب حباً ، وفي السمسم حباً أو دهناً ، وفي العنب والرطب زبيباً أو تمرأ أو عصيراً أو خلاً .

قوله: (نقداً) يستفاد منه شرطان \_ على ما مر (٢٠ \_ يُضمَّان للشرط السابق، فالشروط ثلاثة ؟ كما في بيع النقد بمثله (٣٠ .

قوله: ( ويجوز بيع الجنس منها بغيره ) أي: كالحنطة بالشعير .

وقوله: ( متفاضلاً ) أي : زائداً أحدهما على الآخر .

وقوله: (لنكن نقداً) يفيد الشرطين؛ كما أشار إليه الشارح بقوله: (أي: حالاً مقبوضاً قبل التفرق) أي: وقبل اختيار اللزوم؛ كما مر<sup>(؛)</sup>.

<sup>(</sup>۱) انظر (۲/۰۲۲).

<sup>(</sup>۲) انظر (۲/۲/۲).

<sup>(</sup>٣) انظر ( ٦٠٩/٢ ).

<sup>(</sup>٤) انظر (٢/٢/٢).

فَلَوْ تَفَرَّقَ ٱلْمُتَبَايِعَانِ قَبْلَ قَبْضِ كُلِّهِ . . بَطَلَ ، أَوْ بَعْدَ قَبْضِ بَعْضِهِ . . فَفِيهِ قَوْلَا تَفْرِيقِ ٱلصَّفْقَةِ ، ( وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ ٱلْغَرَرِ ) كَبَيْع عَبْدٍ مِنْ عَبِيدِي ، أَوْ طَيْرٍ فِي ٱلْهَوَاءِ .

قوله: ( فلو تفرق المتبايعان . . . ) إلخ: تفريع على مفهوم القبض قبل النفرق ، ولم يفرّع على مفهوم الحلول ؛ لظهوره .

قوله: (ففيه قولا تفريق الصفقة) أي: العقد، والمعتمد منهما: الصحة فيما قبض دون غيره، وقيل: يبطل في الجميع.

قوله: ( ولا يجوز ) أي: ولا يصح.

وقوله: (بيع الغرر) وهو ما انطوت عنّا عاقبته، أو ما تردد بين أمرين أغلبُهما أخوفهما، ومنه: المجهول، والمبهم، وما لم ير قبل العقد.

ومن هلذا تعلم : أن بيع البصل والجزر والفجل والقُلْقاس (١) وغيرها من كل مستور بالأرض . . لا يصح .

نعم ؛ يصح بيع الخس والكرنب ؛ لأن ما في الأرض منهما غير مقصود ؛ لأنه يقطع ويرمى .

قوله: (كبيع عبد من عبيدي ) مثال لبيع الغرر ؛ فلا يصح للجهل به .

وقوله: (أو طير في الهواء) يستثنى منه: النحل؛ فيصح بيعه في الهواء بشرط أن تكون أمه وهي اليعسوب في الكوارة، ويقال لها: الخَلية بفتح الخاء المعجمة؛ لأن الغالب عوده إليها حينئذٍ.

<sup>(</sup>١) القُلُقاس : أصل نبات ، يؤكل مطبوخاً ، يزيد في الباه ويسمِّن . \* القاموس المحيط " ( ٣٥٣/٢ ) ، مادة ( قلس ) .

## فِأَكُّكُوكُ فِي أَحْكَامُ ٱلْخِيَارِ

## ( فِكُنَّالِقُ )

### ( في ) بيان ( أحكام الخيار )

ولفظ ( فصل ) ساقط من غالب النسخ .

واعلم: أن الأصل في البيع: اللزوم؛ لأن القصد منه الملك والتصرف، وكلاهما فرع اللزوم، إلَّا أن الشارع أثبت فيه الخيار؛ رفقاً بالمتعاقدين.

وهو ثلاثة أنواع: خيار مجلس ، وخيار شرط ، وخيار عيب ، ويثبت خيار المجلس قهراً عن المتعاقدين ، حتى لو شرطا نفيه . . بطل البيع ، وقد ذكرها المصنف على هذا الترتيب .

#### [ خيار المجلس]

قوله: (والمتبايعان . . .) إلخ: الواو هنا للاستئناف؛ كما مر في نظائره (١٠) ، والمتبايعان على وزن متفاعلان من التبايع ، والمراد بهما: البائع والمشتري .

وقوله: (بالخيار) أي: متلبسان بالخيار؛ يعني: خيار المجلس، وهو يثبت في كل معاوضة محضة واقعة على عين لازمة من الجانبين، ليس فيها تملك قهري، ولا جرت مجرى الرخص ولو في ربوي أو سلم، أو استعقب عتقاً، فيثبت للبائع والمشتري في بيع الأصل أو الفرع، وللبائع فقط في بيع من أقر المشتري بحريته أو شهد بها ؟ لأنه من جهته بيع، ولا يثبت للمشتري ؟ لأنه من جهته افتداء، ولا يثبت في شراء العبد نفسه من سيده، ولا في بيع ضمني ؟ كأن يقول شخص لآخر: أعتق عبدك عنى بكذا، فيقول: أعتقته عنك ؟ لأن مقصودهما العتق.

فخرج بالمعاوضة : الهبة بلا ثواب ونحوها ، وأما الهبة بثواب . . فهي بيع ، فيثبت

<sup>(</sup>١) انظر (٢٠٧/١).

بَيْنَ إِمْضَاءِ ٱلْبَيْعِ وَفَسْخِهِ ؛ أَيْ: يَثْبُتُ لَهُمَا خِيَارُ ٱلْمَجْلِسِ فِي أَنْوَاعِ ٱلْبَيْعِ ؛ كَٱلسَّلَمِ ، ( مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا )......لم يَتَفَرَّقَا ).........

فيها الخيار على المعتمد ، خلافاً لما جرئ عليه في « المنهاج » ( ' ' ) .

وبالمحضة \_ وهي التي تفسد بفساد المقابل \_: غير المحضة ؛ وهي التي لا تفسد بفساد المقابل ؛ كالنكاح ونحوه (٢) .

وبالواقعة على عين : الواقعة على منفعة ؛ كالإجارة ونحوها .

وباللازمة من الجانبين: الجائزة منهما ؛ كالوكالة ونحوها ، أو من أحدهما ؛ كالكتابة ونحوها .

وبقولنا: ليس فيها تملك قهري: الشفعة ، وبقولنا: ولا جرت مجرى الرخص: الحوالة ؛ فلا خيار في شيء مما ذكر .

قوله: (بين إمضاء البيع وفسخه) ظرف لـ (الخيار)، فكل منهما مخير بين إلزام البيع وفسخه، فلو اختار أحدهما لزوم البيع والآخر فسخه. قدم الفسخ وإن تأخر عن الإجازة ؛ لأن المقصود من إثبات الخيار: إنما هو التمكن من الفسخ دون اللزوم ؛ لأصالته ؛ كما مر (٢٠).

قوله: (أي: يثبت لهما خيار المجلس) تفسير لحاصل المعنى .

وقوله: (كالسلم) أي: وبيع الربوي، والتولية، والإشراك؛ كأن يقول له: وليتك العقد بما قام عليّ، أو أشركتك فيه بكذا، فيقبل فيهما.

قوله: (ما لم يتفرقا) أي: وما لم يختارا لزوم العقد؛ كما سيشير إليه الشارح (،،، فلو قاما وتماشيا منازل، أو طال مكثهما . . دام خيارهما وإن أعرضا عما يتعلق بالعقد .

<sup>(</sup>١) منهاج الطالبين ( ص ٢١٩ ).

<sup>(</sup>٢) كالخلع والصلح . اهـ مؤلف . اهـ من هامش ( هـ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( ٢/٥١٦ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ( ۲۱۸/۲ ).

قوله: (أي: مدة عدم تفرقهما) أشار بذلك: إلى أن (ما) مصدرية ظرفية ، فمعنى كونها ظرفية : أنها آلة في سبك ما بعدها بمصدر ؛ ولذلك قال: (أي: مدة عدم تفرقهما) ولو زادت المدة على ثلاثة أيام.

قوله: (عرفاً) فما يعد في العرف تفرقاً.. ينقطع به الخيار، وإنما رجع فيه إلى العرف، فلو إلى العرف؛ لأن ما ليس له حد في اللغة ولا في الشرع.. يرجع فيه إلى العرف، فلو كانا في دار كبيرة.. فالتفرق فيها يحصل بالخروج من البيت إلى الصحن أو بالعكس، أو صغيرة.. فبخروج أحدهما منها، ومثلها: السفينة، وإن كانا في سوق أو صحراء.. فبأن يولي أحدهما ظهره ويمشي قليلاً ؛ كثلاث خطوات، ولو تناديا بالبيع من بُعْدِ.. ثبت خيارهما ما لم يفارق أحدهما مكانه، فإن مشى كل منهما ولو إلى صاحبه.. انقطع خيارهما.

قوله: (إما بتفرق المتبايعين) أي: ولو سهواً أو جهلاً ، للكن بشرط أن يكون طوعاً ، فلو أكره أحدهما عليه . . لم ينقطع خياره دون خيار الآخر ؛ لتمكنه من القيام معه ، فلو منع من الخروج معه . . لم ينقطع خياره أيضاً ، فإذا زال الإكراه . . اعتبر محل زواله ، ولو هرب أحدهما ولم يتبعه الآخر . . بطل خيارهما ، إلّا إن كان غير الهارب نائماً مثلاً ؛ فلا يبطل خياره ؛ لعدم تمكنه من التبعية أو الفسخ .

قوله: (ببدنهما) بخلاف تفرقهما بروحهما أو عقلهما، فلو مات أحدهما.. انتقل الخيار لوارثه ولو عاماً، والعبرة في حقه: بمجلس العلم، ولو تعدد الوارث.. لم يبطل خيار أحد منهم إلا بمفارقة جميعهم مجلس العلم.

ولو جن أحدهما . . انتقل الخيار لوليه ، ومثله : الإغماء ؛ كما في « شرح الخطيب » و« شرح الرملي » (١) ، وفصل بعضهم حيث قال : ( إن رُجيَ إفاقته . . انتظر ، وإلّا . .

<sup>(</sup>١) الإقناع ( ٨٢/٢ ) ، نهاية المحتاج ( ٣٠٣/٦ ) .

قام الولي مقامه ) (١) ، والخرس كالإغماء إذا لم تفهم له إشارة ولا كتابة ؛ كما قاله بعضهم ، والذي في « شرح الرملي »: أنه ينصب الحاكم عنه نائباً حينئذٍ (٢) .

ولو كان الخيار لولي محجور عليه فكمل قبل التفرق . . لم ينتقل إليه على الأصح .

قوله: (أو بأن يختار . . .) إلخ ؟ كأن يقولا: اخترنا لزوم العقد ، أو ألزمناه ، أو أمضيناه ، أو ما أشبه ذلك .

قوله: ( فلو اختار أحدهما لروم العقد ) أي: صريحاً ؛ كأن يقول: اخترت لروم العقد ، أو ضمناً ؛ كأن يقول أحدهما للآخر: اختر ؛ لتضمنه الرضا باللزوم .

وقوله: ( فوراً ) ليس بقيد ؛ فكان الأولى : حذفه .

وقوله: (وبقي الحق للآخر) نعم ؛ لو كان مشترياً وكان المبيع ممن يعتق عليه . . بطل خياره أيضاً ؛ للحكم بعتق المبيع عليه حينئذٍ .

#### [خيار الشرط]

قوله: (ولهما ...) إلخ: هاذا شروع في خيار الشرط، ويسمى خيار التروي ؟ أي: التشهي والإرادة، وهو يثبت في كل ما يثبت فيه خيار المجلس، إلّا ما شرط فيه القبض في المجلس ؛ كالربوي، والسلم.

قوله: (أي: المتبايعين) أي: بأن يصرح كل منهما بشرط الخيار.

وقوله : ( وكذا لأحدهما إذا وافقه الآخر ) أي : بأن يصرح بالشرط أحدهما ويوافقه

<sup>(</sup>١) حاشية القليوبي على الخطيب (ق/٨٩).

<sup>(</sup>٢) نهاية المحتاج ( ١١/٤ ) .

الآخر عليه ، وحمله على ذلك أولى مما قالوه ؛ من أنه لا يكون إلا منهما ؛ بأن يتلفظ به المبتدئ ، ويوافقه الآخر عليه ، وحينئذ فقوله : ( وكذا لأحدهما ) . . غير مستقيم ، وقد علمت تصويره (١٠) .

قوله: (أن يشترطا الخيار) أي: لهما ، أو لأحدهما الذي هو الباتع أو المشتري ، أو لأجنبي واحد أو اثنين مثلاً ، ولا يجب على الأجنبي مراعاة المصلحة لشارطه له ؛ من فسخ أو إجازة ، بل له أن يفسخ أو يجيز وإن كرهه ، وليس لشارطه له عزله ، ولا له عزل نفسه ؛ لأنه تمليك على الأصح لا توكيل ، وإذا مات الأجنبي . . انتقل الخيار للشارط .

ويجوز شرطه لمحرم في صيد ، ولكافر في عبد مسلم وإن قلنا: إنه تمليك على المعتمد ، وليس لوكيل أحدهما شرطه للآخر ولا لأجنبي بغير إذن موكله ، وله شرطه لنفسه ولموكله ، ولا يصح شرطه للبائع وحده في المصراة ، ولا شرطه للمشتري وحده فيمن يعتق عليه .

ومتى شرط الخيار لأحد . . تبعه إيقاع الأثر ؛ من فسخ أو إجازة ، فلا يجوز شرط الخيار لشخص وشرط إيقاع الأثر الغيره ؛ لأنه لا معنى لشرط الخيار إلَّا إيقاع الأثر ، وإلَّا . . فلا فائدة له ، وهاذا هو المعتمد ، خلافاً لما جرى عليه شيخ الإسلام ، ولم يسبقه إليه أحد ، للكن تبعه الشيخ الخطيب وغيره من جواز ذلك ؛ حيث قالوا : (سواء شرطا إيقاع أثره منهما ، أو من أحدهما ، أو من أجنبي ؛ كالعبد المبيع ) (١) ، فهاذه طريقة ضعيفة .

قوله: ( في أنواع البيع ) أي: إلَّا ما يشترط فيه القبض في المجلس ؛ كالسلم وبيع الربوي ؛ كما مر (٣) .

<sup>(</sup>۱) انظر ( ۲۱۸/۲ ) .

<sup>(</sup>٢) فتح الوهاب ( ٢٠٠/١ ) ، الإقناع ( ٢٦٠/١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر (٢/٨/٢).

قوله : ( إلىٰ ثلاثة أيام ) ، وتدخل الليالي تبعاً ، للكن الليلة المتأخرة لا تدخل على ما قال الرملي (١) ، خلافاً لابن حجر (١) .

ومحل جواز شرط الثلاثة أيام ونحوها: فيما لا يفسد في المدة المشروطة ؟ أخذاً مما سيذكره الشارح (٢).

والحاصل: أن الشروط خمسة: ذكر المدة ، وكونها متصلة بالشرط ، متوالية ، معلومة ، ثلاثة أيام فأقل ، بخلاف ما لو أطلق ؛ كأن قال : بشرط الخيار وسكت ، أو بشرط الخيار من الغد مثلاً ، أو يوماً بعد يوم ، أو مدة مجهولة ؛ كقوله : حتى أشاور ، أو زادت على ثلاثة أيام ؛ كقولهم : ثلاثة أيام وثلث ، ولو شرط لأحدهما الخيار يوماً أو يومين وللآخر ثلاثة . . جاز .

والملكُ في المبيع مدة الخيار لمن انفرد به من بائع أو مشتر ، فإن كان لهما . . فموقوف ، فإن تم البيع . . بَانَ أنه للمشتري من حين العقد ، وإلا . . فللبائع ، وحيث حكم بملك الثمن للآخر ، وحيث وقف . . وقف ، والزوائد والمؤنة تابعة للملك فيما ذكر ، فإذا أنفق أحدهما وتم البيع لغيره . . رجع عليه بما أنفق .

قوله: ( وتحسب من العقد ) أي: إذا وقع الشرط فيه ؛ فإن وقع بعده . . حسبت من الشرط ، فكان الأولى أن يقول: ( وتحسب من الشرط ) ليشمل الصورتين .

وقوله: ( لا من التفرق) حتى لو مضت في المجلس قبل التفرق . . اعتبرت ، وكذا لو مضى بعضها .

قوله: ( فلو زاد الخيار على الثلاثة . . . ) إلـخ : تفريع على مفهوم الشرط

<sup>(</sup>١) نهاية المحتاج ( ١٦/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) تحفة المحتاج ( ٣٨١/٤ ).

<sup>(</sup>٣) انظر ( ٦٢١/٢ ) .

المأخوذ من كلامه ؛ وهو أن يكون الخيار ثلاثة أيام فأقل ، وقد علمت مفاهيم باقى القيود (١١) .

قوله: (ولو كان المبيع مما يفسد في المدة ...) إلخ ؟ كأن باعه طبيخاً يفسد في ثلاثة أيام أو في يومين وشرط الخيار تلك المدة ؟ فيبطل البيع ، بخلاف ما لو شرط الخيار يوماً مثلاً وهو لا يفسد فيه ؟ فإنه لا يبطل .

#### [خيار العيب]

قوله: (وإذا وُجد بالمبيع عيب)، وفي بعض النسخ: (وإذا خرج المبيع معيباً)، وهاذا شروع في خيار العيب، ويسمئ خيار النقيصة؛ وهو ما تعلق بفوات أمر مقصود مظنون، نشأ الظن فيه من التزام شرطي، أو تغرير فعلي، أو قضاء عرفي (٢٠٠٠).

فالأول: كأن شرط في المبيع شيئاً ؛ ككون العبد كاتباً ، أو الدابة حاملاً أو ذات لبن ، فأخلف .

والثاني: كالتصرية ؛ وهي أن يترك البائع حلب الدابة قبل بيعها ؛ ليوهم المشتري كثرة اللبن ، فيثبت للمشتري الجاهل بها الخيار على الفور ، ويرد معها صاع تمر بدل اللبن المحلوب وإن قل ، سواء أتلف اللبن أم لا ، إن لم يتفقا على رد غير الصاع من اللبن وغيره ، وكانت مأكولة ، بخلاف ما إذا لم يحلب ، أو اتفقا على رد غير الصاع ، أو كانت غير مأكولة ؛ كالجارية ، والأتان ؛ فلا يُرَدُّ معهما شيء ؛ لأن لبن الجارية لا يعتاض عنه غالباً ، ولبنَ الأتان نجس لا عوض له .

وكتحمير الخد، وتسويد الشعر وتجعيده، لا لطخ ثوب الرقيق بمداد تخييلاً لكتابته ؛ لإمكان امتحانه، فليس فيه كثير غرر.

والثالث: كظهور العيب الذي ينقص العين أو القيمة نقصاً يفوت به غرض صحيح، وهو الذي اقتصر عليه المصنف.

<sup>(</sup>۱) انظر ( ۱۲۰/۲ ) .

<sup>(</sup>٢) يعني : أن العرف يقضي بالسلامة . اهـ مؤلف . اهـ من هامش ( هـ ) .

ومثل المبيع: الثمن المعين ، فإذا وجد به عيب . . فللبائع رده .

قوله: (موجود قبل القبض) أي: قبل تمامه، سواء قارن العقد، أو حدث بعده وقبل القبض؛ لأن المبيع حينئذٍ من ضمان البائع.

ومثل ذلك: ما إذا حدث بعد القبض وكان الخيار للبائع وحده ، أو حدث بعد القبض واستند لسبب متقدم على القبض ؛ كقطع يد الرقيق المبيع بجناية سابقة على البيع جهلها المشتري ؛ لأنه لتقدم سببه كالمتقدم ، فإن علمها . . فلا خيار له ولا أرش .

ولا بُدَّ أن يكون العيب باقياً حين الرد ، فلو زال قبله . . فلا رد ، ولو حدث عند المشتري عيب آخر . . سقط الرد القهري ، ثم إن رضي البائع بالعيب الحادث . . رده عليه المشتري بلا أرش له ، أو قنع به بلا أرش للقديم ، وإن لم يرض به البائع : فإن اتفقا على فسخ مع أرش للحادث ، أو إجازة مع أرش للقديم . . فذاك ظاهر ، وإن اختلفا ؛ بأن طلب أحدهما الفسخ والآخر الإجازة . . أجيب طالب الإجازة ؛ لما فيه من تقرير العقد ، وهاذا في غير الربوي ، أما فيه . . فيتعين الفسخ مع أرش الحادث ؛ لئلا يلزم الربا .

نعم ؛ إن كان الحادث لا يعرف القديم بدونه ؛ ككسر بيض نعام ، وتقوير بطيخ مدود بعضه  $(^{(1)}$  . . رد بالعيب القديم ولا أرش عليه للحادث ؛ لأنه معذور فيه .

ولا يرد قهراً بعيب بعض ما بيع صفقة ؛ لما فيه من تفريق الصفقة على البائع ، فإما أن يرد الجميع أو يرضى بالجميع ، وله أرش نقص العيب .

ولو اختلفا في قِدَم عيب وحدوثه . . صدق البائع بيمينه ؛ لموافقته للأصل من استمرار العقد .

هـٰـذا إن أمكن حدوثه وقدمه ، فإن لم يمكن إلَّا حدوثه ؛ كما لو كان الجرح طرياً

 <sup>(</sup>١) قيل في البطيخ فقط ؛ بخلاف نقص بيض النعام ولو مدود أكله ؛ لأن قشره يباع ؛ بخلاف البطيخ ؛ فلا يباع . اهـ مؤلف .
 اهـ من هامش (هـ) .

والبيع والقبض من سنة . . صدق البائع بلا يمين ، وإن لم يمكن إلَّا قدمه ؛ كما لو كان الجرح مندملاً والبيع والقبض من أمس . . صدق المشتري بلا يمين .

والغبن ليس عيباً وإن فحش ، فلا يثبت به الرد ؛ كمن اشترى زجاجة يظنها جوهرة ؛ لتقصيره بعدم البحث عنها .

قوله: (تنقص به القيمة أو العين نقصاً يفوت به غرض صحيح) خرج بذلك: ما لا ينقص شيئاً ؛ كقطع إصبع زائدة ، وفلقة يسيرة من فخذ أو ساق لا يورث شيئاً ولا يفوت غرضاً.

واعلم: أن العيوب ستة:

الأول : عيب المبيع ؛ وهو ما ذكر .

الثاني : عيب الأضحية والهدي والعقيقة ؛ وهو ما ينقص اللحم .

الثالث : عيب الإجارة ؛ وهو ما أثر في المنفعة تأثيراً يظهر به تفاوت في الأجرة .

الرابع : عيب النكاح ؛ وهو ما يُنفِّر عن الوطء ويكسر الشهوة .

الخامس : عيب الصداق ؛ وهو ما يفوت به غرض صحيح ، سواء غلب في جنسه عدمه أم لا .

السادس: عيب الكفارة ؛ وهو ما أضر بالعمل إضراراً بيناً .

قوله: (وكان الغالبُ في جنس ذلك المبيع عدم ذلك العيب) خرج بذلك: ما لا يغلب فيه عدمه ؛ كقلع سن في الكبير، وثيوبة في أوانها في الأمة ؛ وهو أن تبلغ الأمة سبع سنين، ونحو مرارة في باكورة ؛ كقثاء ونحوها، وترك الصلاة في رقيق، وخصاء الثيران، بخلاف غيرها ؛ فيثبت به الرد ؛ لأن الفحل يصلح لما لا يصلح له الخصى.

ولا يجوز الخصاء إلَّا للحيوان المأكول الصغير ، في الزمن المعتدل ؛ لطيب لحمه ،

بخلاف غير المأكول ؛ كالعبيد والحمير والكبير ، وما لو كان في الزمن غير المعتدل ؛ كشدة الحر أو البرد ، وما لو كان لغير طيب اللحم ؛ فلا يجوز في جميع ذلك .

قوله: (كزنا رقيق، وسرقته، وإباقه) أي: وكجناية العمد، واللواط، وإتيان البهائم، وتمكينه من نفسه، وردته، فهاذه الثمانية يرد بها العبد وإن تاب؛ ولذلك قال بعضهم (1):

ثَمَانِيَةً يَعْتَادُهَا الْعَبْدُ لَوْ يَتُبُ بِوَاحِدَةٍ مِنْهَا يُرِدُ لِبَائِعِ زِناً وِإِبَاقٌ سَرْقَةٌ وَلِوَاطُهُ وَتَمْكِينُهُ مِنْ نَفْسِهِ لِلْمُضَاجِعِ وَرِذَتُ لَهُ إِنْيَانُ لَهُ لِبَهِيمَ لِيَ خِنَايَتُهُ عَمْداً فَجَانِبٌ لَهَا وَعِ

وكجماحه ، وعضه ، ورمحه ، وبخره ؛ وهو الناشئ من تغير المعدة ، وصنانه إن كان مستحكماً ، بخلاف العارض من عرق واجتماع وسخ أو نحو ذلك ، وبولِ بالفراش إن خالف العادة ؛ بأن كان ابن سبع سنين فأكثر ، بخلاف ما دونها ؛ فلا يرد به ، ولو كان يسيل بوله وهو ماشٍ . . ثبت الرد ؛ لأنه يدل على ضعف المثانة ، ومثله : دود القرح المعروف .

وترك الشارح أمثلة نقص العين ؛ لوضوحها ؛ وذلك كقطع يد أو رجل ، وخصاء غير الثيران ؛ كما مر التنبيه عليه (٢) .

قوله: ( فللمشتري رده ) أي: بنفسه ، أو بوكيله ، أو موكله ، أو وليه ، أو وارثه ، أو وصيه ، وكل من هاؤلاء يرد على البائع ، أو وكيله ، أو موكله ، أو وليه ، أو وارثه ، أو وصيه ، أو الحاكم ، وهو آكد في الرد على حاضر بالبلد ؛ لأنه ربما أحوجه إلى الرفع إليه ، وواجب في غائب عن البلد .

وعلى المشتري إشهاد بفسخ في طريقه إلى المردود عليه ، أو الحاكم ، أو حال توكيله ، أو عذره إن تيسر ، فإن عجز عن الإشهاد ؛ بأن لم يلقه من يشهده . . لم يلزمه

<sup>(</sup>١) أورد الأبيات البجيرمي في \* حاشيته على الخطيب » ( ٣٣/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( ٦٢٣/٢ ) .

تلفظ بالفسخ ، وعليه ترك استعمال ، فلو استخدم الرقيق أو ترك على الدابة السرج أو الإكاف . . فلا رد ؛ لإشعار ذلك بالرضا بالعيب .

نعم ؛ له ركوب ما عسر سوقه وقوده .

والرد بالعيب على الفور ، فيبطل بالتأخير بلا عذر ، فلا يضر نحو صلاة ، وأكل ، وقضاء حاجة ، وتكميل لذلك ، وكذلك الليل عذر إن لم يتيسر السير فيه ، وإلَّا . . فلا يكون عذراً ؛ كليالي رمضان .

ويعتبر الفور على العادة ؟ فلا يكلف الإسراع على خلاف العادة .

قوله: (ولا يجوز بيع الثمرة . . . ) إلخ ؛ أي : ولا يصح أيضاً ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها (١٠٠ ؛ لأنها لا يؤمن عليها من العاهات غالباً .

وقوله: (المنفردة عن الشجرة) بخلاف بيعها مع الشجرة؛ فإنه يجوز بغير شرط القطع الأن الثمرة تابعة للأصل وهو غير متعرض للعاهة ، ولا يجوز بشرط القطع الأن فيه حجراً على المشتري في ملكه .

وخرج بالبيع: الرهن ونحوه ؛ فإنه جائز .

قوله: (مطلقاً) مقتضى تقييد المصنف بالإطلاق: أنه يجوز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط الإبقاء، وليس كذلك، بل لا يجوز حينتذ إلَّا بشرط القطع؛ فلذلك صرفه الشارح عن ظاهره بقوله: (أي: عن شرط القطع) فيصدق بصورتين؛ وهما: البيع مطلقاً، والبيع بشرط الإبقاء؛ لأن كلَّا من هاتين الصورتين بيع مطلق عن شرط القطع، ويخرج بذلك: صورة واحدة؛ وهي: البيع بشرط القطع.

فالحاصل: أن الصور ثلاثة: صورتان باطلتان، وصورة صحيحة، قال المحشي: ( ولو فسر الإطلاق بالأحوال الثلاثة . . لكان أولى وأنسب ) انتهى (٢)، وفيه نظر ؛ لأنه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ١٤٨٦ ) ، ومسلم ( ١٥٣٤ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) حاشية البرماوي علىٰ شرح الغاية ( ق/١٦٢ ).

(إِلَّا بَعْدَ بُدُقِ) أَيْ: ظُهُورِ (صَلَاحِهَا)، وَهُوَ فِيمَا لَا يَتَلَوَّنُ: ٱنْتِهَاءُ حَالِهَا إِلَىٰ مَا يُقْصَدُ مِنْهَا غَالِباً؛ كَحَلَاوَةِ قَصَب، وَحُمُوضَةِ رُمَّانٍ، وَلِين نِين،..............

يقتضي على هذا : عدم جواز البيع قبل بدو الصلاح ولو بشرط القطع ، وليس كذلك ، إلّا أن يحمل على أنه : لا يجوز على الإطلاق ، بل فيه تفصيل ، والطريق الذي سلكه الشارح سهل لطيف .

قوله: (إلا بعد بُدُوِّ) بضم الباء الموحدة والدال المهملة وكسر الواو المشددة ، ومعناه: الظهور ؛ كما قال الشارح: (أي: ظهور) ، وهلذا استثناء من أعم الأحوال ، فكأنه قال: ولا يجوز بيع الشمرة في كل حال إلا بعد بدو صلاحها ، فيجوز بشرط القطع ، وبشرط الإبقاء ، ومطلقاً ، فإن شرط القطع . . لزم الوفاء به إن لم يسمح البائع بتركها إلى أوان الجذاذ ، فإن لم يقطع حتى مضت مدة لمثلها أُجرة . . لزمه أجرتها إن طالبه البائع بالقطع ، وإلاً . . فلا ، وإن شرط الإبقاء . . لزم الوفاء به أيضاً ؛ كما هو ظاهر .

وفي صورة الإطلاق: يجوز إبقاؤها إلى أوان جذاذها المعتاد، وبدو صلاح البعض كبدو صلاح الكل.

وإنما جاز بيعها بعد بدو الصلاح في الأحوال الثلاثة ؛ لأمن العاهة عليها غالباً ؛ لغلظها وكبر نواها .

قوله: (وهو) أي: بدو صلاحها، وضابطه: وصولها إلى حالة تطلب فيها غالباً للأكل، وأما بدو صلاح الشيء مطلقاً ثمراً كان أو غيره.. فهو بلوغه حالة يطلب فيها غالباً للانتفاع به ؛ ففي الثمر: ما ذكره الشارح، وفي نحو القثاء: أن تجنى غالباً للأكل، وفي الزرع: اشتداده، وفي الورد: انفتاحه ؛ فما ذكره الشارح بيان لبعض ذلك.

قوله : ( فيما لا يتلون ) أي : لا ينتقل من لون إلىٰ لون آخر ، فلا ينافي أن له لوناً ؟ ولذالك مثلوه بالعنب الأبيض ، فعلامة بدو صلاحه : لينه ، وجريان الماء فيه .

قوله: ( وحموضة رمان ) أي : في الحامض منه ، وأما الحلو منه . . فتعتبر حلاوته .

وَفِيمًا يَتَلَوَّنُ : بِأَنْ يَأْخُذَ فِي حُمْرَةٍ أَوْ سَوَادٍ أَوْ صُفْرَةٍ ؛ كَٱلْعُتَّابِ وَٱلْإِجَّاصِ وَٱلْبَلَحِ ، أَمَّا قَبْلَ بُدُوِّ ٱلصَّلَاحِ . . فَلَا يَصِحُ بَيْعُهَا مُطْلَقاً ؛ لَا مِنْ صَاحِبِ ٱلشَّجَرَةِ ، وَلَا مِنْ غَيْرِهِ إِلَّا بِشَرْطِ ٱلْقَطْعِ ،

قوله: ( وفيما يتلون ) أي : ينتقل من لون إلىٰ آخر .

وقوله: (بأن يأخذ . . . ) إلخ ؛ أي : (يحصل بأخذه . . . ) إلخ .

وقوله: (كالعنَّاب) راجع للحمرة.

وقوله: ( والإجاص ) راجع للسواد.

وقوله: (والبلح) راجع للصفرة باعتبار بعض أنواعه، وإلّا . . فيصح رجوعه للكل ؛ لأن منه الأحمر والأسود والأصفر وغيرها .

قوله: (أما قبل بدو الصلاح . . . ) إلخ: لعل الشارح ذكر ذلك ؛ توطئة للتعميمات التي ذكرها بعد ، وإلّا . . فلا حاجة إليه ؛ لأنه مذكور في المتن قبل ( إلّا ) .

. وقوله: (فلا يصح بيعها مطلقاً) أي: في جميع الحالات، فالمراد بالإطلاق هنا:

جميع الأحوال ؛ ليصح استثناء الشارح منه بقوله : ( إلَّا بشرط القطع ) فعدم الصحة :

في صورة الإطلاق، وصورة شرط الإبقاء، وأما صورة شرط القطع . . فهي صحيحة ؟ كما علم مما مر(١١) .

قوله: (لا من صاحب الشجرة ، ولا من غيره ) أي: لا لصاحب الشجرة ولا لغيره ، في (من ) بمعنى اللام ، للكن في صورة بيعها لصاحب الشجرة لا يلزمه الوفاء بالشرط ؛ إذ لا معنى لتكليفه قطع ثمره عن شجره .

وفائدة الشرط: صحة البيع فقط.

قوله: ( إلّا بشرط القطع ) أي: إن بيعت منفردة عن الشجرة ؛ كما قيده الشارح بذلك في أول المسألة .

ويشترط في هلذه الحالة: أن يكون المقطوع منتفعاً به، وإلَّا . . فلا يصح البيع ؛ كما هو ظاهر، فإن بيعت مع أصلها . . جاز البيع بلا شرط القطع ؛ كما مر (٢٠) .

<sup>(</sup>١) انظر (٢/٩٢٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( ٦٢٥/٢ ) .

ولا يصح بيع البطيخ والباذنجان ونحوهما قبل بدو الصلاح إلَّا بشرط القطع وإن بيع من مالك الأصل ، ولو بيع ذلك مع أصوله . . فكبيع الثمرة مع الشجرة على المعتمد .

ولو كانت الثمرة يغلب تلاحقها واختلاط حادثها بموجودها ؛ كالتين . . لم يصح بيعها ولو بعد بدو صلاحها إلا بشرط القطع .

وإذا وقع اختلاط فيما شرط فيه القطع قبل التخلية . . خُيِر المشتري ، ما لم يسمح له البائع ، فإن بادر وسمح . . سقط خياره ، وأما بعد التخلية . . فلا خيار للمشتري ، ثم إن توافقا على قدر . . فذاك ، وإلا . . صدق المشتري بيمينه في قدر حق الآخر ؛ لأن اليد له .

قوله: (سواء جرت العادة بقطع الثمرة أم لا) أي: فلا يُكتفى بجريان العادة بقطعها عن شرط القطع، بل لا بُدَّ منه لصحة البيع.

قوله: (ولو قطعت شجرة . . . ) إلخ: غرض الشارح بذلك: تقييد كلام المصنف بما إذا كانت الشجرة قائمة غير مقطوعة .

وقوله: ( جاز بيعها بلا شرط قطعها ) ، وكذَّلك لو قلعت أو جفت ؛ لأن الثمرة لا تبقئ عليها ، فنزل ذَّلك منزلة شرط القطع .

فلو غرسها البائع فنبتت قبل أن تقطع الثمرة . . فهل يكلف المشتري القطع ؟ لأن شرط القطع موجود حكماً ، أو لا يكلف ؛ لعدم التصريح بشرط القطع ؟

والأقرب : الأول ؛ كما قاله الشبراملسي (١) ، ومثله : ما لو كانت يابسة فاخضرت .

قوله: (ولا يجوز بيع الزرع الأخضر) أي: ولا يصح أيضاً ، ويجري في بيع الزرع المذكور ما في بيع الثمرة والأرض ؛ كالشجر ، فإذا بيع قبل بدو صلاحه منفرداً عن

<sup>(</sup>١) حاشية الشبراملسي على النهاية ( ١٤٢/٤ ).

الأرض . فلا يصح إلا بشرط القطع أو القلع ، سواء بيع لمالك الأرض أو لغيره ، فإن بيع مع الأرض . صح بلا شرط قطع أو قلع ، وإذا بيع بعد بدو صلاحه . . صح بلا شرط قطع إن كان المقصود منه غير مستتر ، بخلاف ما إذا كان المقصود منه مستتراً ؛ فلا يصح بيع نحو فجل في أرضه ، ولا نحو الحنطة والعدس من كل ما المقصود منه غير مرئي ، فقول الشارح : (أو منفرداً عنها بعد اشتداد الحب . . .) إلخ . . يحتاج إلى هذا التقييد ؛ أعني : كون المقصود منه غير مستتر ؛ كالشعير والذرة الصيفي ، بخلاف المستتر في سنابله ؛ فلا يصح بيعه وإن اشتد حبه ؛ لكون المقصود منه غير مرئي .

وما اعتيد في ديار مصر من بيع البرسيم الأخضر بعد تهيئه للرعي . . صحيح بلا شرط القطع ، ولا يدخل في البيع إلَّا الجزة الظاهرة ؛ حيث كان يجز مرة بعد أخرى .

قوله: (ومن باع ثمراً أو زرعاً لم يبد صلاحه ...) إلخ: هذا مشكل ؛ لأنه لا يصح بيع ما ذكر إلَّا بشرط القطع أو القلع ، ومع ذلك لا يلزم البائع السقي ، فالصواب : أن يقول: (ومن باع ثمراً أو زرعاً بدا صلاحه ...) إلخ ، وعبارة الشيخ الخطيب: (وعلىٰ بائع ما بدا صلاحه من الثمر وغيره سقيه ...) إلخ (۱).

ويمكن أن يصور كلام الشارح: بما إذا باع ما لم يبد صلاحه بشرط القطع أو القلع ، وكان لا يتأتى قطعه أو قلعه إلّا في مدة طويلة يحتاج فيها للسقي ؛ فإنه يلزم البائعَ حينئذِ سقيه .

قوله : ( لزمه سقيه ) أي : لأنه من تتمة التسليم الواجب ، فلو شرطه على المشتري . . بطل البيع ؟ لأنه مخالف لمقتضى العقد .

ومحل لزوم سقيه للبائع: إن كان مالكاً لأصله ، ومحله أيضاً: فيما يحتاج للسقي ، بخلاف البعلي ؛ وهو الذي يشرب بعروقه لقربه من الماء ؛ فإنه لا يحتاج للسقي ، فلا يلزم البائع سقيه ؛ كما هو ظاهر .

<sup>(</sup>١) الإقناع ( ٢٦٦/١ ) .

قَدْرَ مَا تَنْمُو بِهِ ٱلنَّمَرَةُ وَتَسْلَمُ عَنِ ٱلتَّلَفِ، سَوَاءٌ خَلَى ٱلْبَائِعُ بَيْنَ ٱلْمُشْتَرِي وَٱلْمَبِيعِ أَوْ لَمْ يُخَلِّ. ( وَلَا ) يَجُوزُ ( بَيْعُ مَا فِيهِ ٱلرِّبَا بِجِنْسِهِ رَطْباً ) بِسُكُونِ ٱلطَّاءِ ٱلْمُهْمَلَةِ ، وَأَشَارَ بِذَلِكَ :

قوله: (قدر ما تنمو به الثمرة وتسلم عن التلف)، فإن تلف بترك السقي ولو بعد التخلية . . انفسخ البيع ، أو تعيب . . ثبت الخيار .

قوله: (سواء خَلَّى البائع بين المشتري والمبيع أو لم يخل) فيلزمه السقي في الحانتين، ويتصرف فيه المشتري ويدخل في ضمانه بعد التخلية.

قوله: (ولا يجوز بيع ما فيه الربا . . .) إلخ: هذه المسألة من مسائل الربا ، فكان الأولى: ذكرها فيما تقدم ، وقد مرت الإشارة إليه ('' ، اللهم ؛ إلَّا أن يقال: ذكرها هنا لمناسبة ذكر الثمرة قبلها ، ومعلوم أنه لا يصح أيضاً ؛ كما أشار إليه الشارح بالتفريع .

وقوله: (بجنسه) بخلاف ما إذا كان بغير جنسه؛ فيجوز ويصح؛ لعدم اشتراط المماثلة عند اختلاف الجنس.

وقوله: (رَطْباً) أي: في الجانبين؛ كالرطب بالرطب، والعنب بالعنب، واللحم باللحم من جنسه، أو في أحدهما؛ كالرطب بالتمر، والعنب بالزبيب، إلا في مسألة العرايا؛ وهي بيع الرطب على النخل بتمر، وبيع العنب على الشجر بزبيب، خرصاً في الرطب والعنب، وكيلاً في التمر والزبيب، فيما دون خمسة أوسق؛ لأنه صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا (٢٠)، ولا يختص بيع العرايا بالفقراء؛ لإطلاق أحاديث الرخصة، ولو زاد على ما دون خمسة أوسق. لم يصح إلاً في صفقتين؛ فيصح إذا كان كل عقد فيما دون خمسة أوسق.

قوله : ( بسكون الطاء ) أي : مع فتح الراء ، بخلاف الرُّطَب بضم الراء وفتح الطاء ؟ فهو فرد من أفراد الرَّطْب بفتح الراء وسكون الطاء .

قوله: ( وأشار بذلك ) أي : بقوله : ( ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رطباً ) .

<sup>(</sup>۱) انظر (۲/۲۱ ـ ۱۱۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٢١٩١ )، ومسلم ( ٧١/١٥٤١ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

وقوله: ( إلىٰ أنه يعتبر في بيع الربويات ) أي: التي هي النقود والمطعومات حيث بيعت بجنسها ؟ كما هو ظاهر .

وقوله: (حالة الكمال) أي: لاشتراط المماثلة عند اتحاد الجنس، وهي لا تعتبر إلَّا في تلك الحالة.

قوله: (فلا يصح مثلاً بيع . . . ) إلخ: تفريع على كلام المصنف ، والظاهر: أنَّ (مثلاً) مقدمة من تأخير ، والأصل: فلا يصح بيع عنب بعنب مثلاً ؛ أي : ولا رطب برطب ، ولا بيع عنب بزبيب ، ولا رطب بتمر .

قوله: (إلَّا اللبن) أي: وما شابهه من سائر المائعات؛ كالأدهان إن لم يختلف أصلها، وإلَّا.. فهي أجناس كأصولها؛ كدهن ورد ودهن بنفسج، وإن كان أصلها الشيرج على الوجه الوجيه.

وكذا الخلول ، وينتظم منها عشر مسائل : خمسة صحيحة ، وخمسة باطلة : فالأولىٰ : خل عنب بخل عنب ، خل رطب ، خل طب ، خل عنب بخل رطب ، خل عنب بخل تمر ، خل رطب بخل زبيب ، فهاذه الخمسة الصحيحة ؛ لأن الثلاثة الأولىٰ لا ماء فيها ، اتحد الجنس أو اختلف ، والثنتين الأخيرتين في أحدهما ماء واختلف الجنس .

والثانية: خل زبيب بخل زبيب ، خل تمر بخل تمر ، خل زبيب بخل تمر ، خل عنب بخل زبيب بخل تمر ، خل عنب بخل زبيب ، خل رطب بخل تمر ، فهذه الخمسة الباطلة ؛ لأن الثلاثة الأولىٰ فيها ماء ، اتحد الجنس أو اختلف ؛ بناءً على أن الماء العذب ربوي ، وهو الأصح ، والثنتين الأخيرتين في أحدهما ماء واتحد الجنس .

وقد نظم الشيخ ابن عبد الحق قاعدة الخلول فقال (١): [من الرجز]

<sup>(</sup>١) قوله : ( أو في واحد ) أي : أو كان في واحد . . . إلخ . اهـ من هامش ( أ ) .

فَإِنَّهُ يَجُوذُ بَيْعُ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ قَبْلَ تَجْبِينِهِ ، وَأَطْلَقَ ٱلْمُصَنِّفُ ٱللَّبَنَ ، فَشَمِلَ : ٱلْحَلِيبَ وَٱلرَّائِبَ وَٱلْمَخِيضَ وَٱلْحَامِضَ ، وَٱلْمِعْيَارُ فِي ٱللَّبَنِ : ٱلْكَيْلُ ؛ حَتَّىٰ يَصِعُّ بَيْعُ ٱلرَّائِبِ بِٱلْحَلِيبِ كَيْلاً وَإِنْ تَفَاوَتَا وَزْناً .

قَاعِدَةٌ يَجُورُ بَيْعُ الْخَلِّ . بِالْخَلِّ أَيْ مَا لَمْ يَكُنْ فِي كَلِّ مِنْ ذَيْنِ أَوْ فِي وَاحِدٍ لَمْ يَتَّحِدْ جِنْسُهُمَا مَا ا ٌ وَإِلَّا فَفُقِدُ

قوله: (فإنه يجوز بيع بعضه ببعض) أي: بشرط المماثلة والحلول والتقابض إن اتحد الجنس ؟ كلبن البقر ـ الشامل للعراب والجواميس ـ بمثله ، وبشرط الحلول والتقابض فقط إن اختلف الجنس ؟ كلبن الإبل بلبن الغنم الشامل للضأن والمعز .

قوله: (قبل تجبينه) أي: جعله جبناً.

ولا يجوز بيع الجبن والأقط (١) والمصل باللبن ، ولا بشيء مما يتخذ منه ؛ لأنها لا تخلو عن مخالطة شيء ؛ إذ الجبن : يخالطه الإنفَحة بكسر الهمزة وفتح الفاء ، والأَقِط : يخالطه الدقيق ، ولا يباع الزبد بالزبد ولا بالسمن ولا باللبن ؛ لأن الزبد لا يخلو عن قليل مخيض (٢).

قوله: (فشمل: التحليب) أي: بعد سكون رغوته، ومحل ذلك: ما لم يُغْلَ بالنار، وإلا . . فلا يجوز بيعه بجنسه، بخلاف المستخن بها بلا غليان ؛ كما قاله الروياني (\*) .

وقوله: ( والمخيض ) أي : الخالص من الماء ونحوه .

قوله: ( والمعيار في اللبن: الكيل) أي: لا الوزن.

وقوله: (حتى يصحُّ بيع الرائب بالحليب كيلاً وإن تفاوتا وزناً) تفريع على قوله: (والمعيار في اللبن الكيل)، ومثل اللبن: الزيتون؛ فيصح بيع بعضه ببعض متماثلاً والمعيار فيه الكيل.

<sup>(</sup>١) يحرك هنكذا: أَقِط ، وأَقُط ، وإقِط ؛ ككَثِف ، ورَجُل ، وإبل . انظر « ترتيب القاموس المحيط » ( ١٦٢/١ ) .

<sup>(</sup>٢) قوله : ( يخالطه الدقيق ) فسره بعضهم : بالدقيق الحقيقي ، وبعضهم فسره : بما رق من اللبن . أهـ من هامش ( هـ ) .

<sup>(</sup>٣) بحر المذهب ( ٤٣٥/٤ ) .

# فتكافكة

### [ في تفضيل اللبن على اللحم]

اللبن أفضل من اللحم ؛ كما أجاب به الشهاب الرملي لمَّا سئل عن ذلك ؛ لأنه أصله (١) وإن ورد: «سيد أدم الدنيا والآخرة: اللحمُ » (٢).

<sup>(</sup>١) فتاوي الرملي ( ص ٧٣٨ ) ، وانظر ( ٤٢٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «الأوسط» ( ٧٤٧٣ ) ، والبيهقي في «شعب الإيمان» ( ٥٥١٠ ) عن سيدنا بريدة بن الحصيب الأسلمي رضى الله عنه .

# فَكُنَّالِّنُ فِي أَحْكَامِ ٱلسَّلَمِ

## ( فَجُكُمْ اللَّهُ ) ( في أحكام السَّلَم )

لما فرغ المصنف من بيع الأعيان . . شرع في بيع الذمم ، فهذا هو القسم الثاني المتقدم في قوله : (وبيع شيء موصوف في الذمة) ولهذا قال الشارح هناك : (ويسمى هذا بالسلم) (()) ، وتقدم أنه مبني على أن البيع في الذمة سلم ولو بلفظ البيع ، وهو ضعيف ، والمعتمد : أنه V يكون سلماً إلَّا إذا كان بلفظ السلم أو السلف (()) ، ومع ذلك فهو نوع من البيع للكن بلفظ مخصوص ، وإنما عقد له المصنف فصلاً ؛ لطول الكلام عليه ، ولاعتبار الشروط الزائدة فيه المذكورة في كلامه .

ويؤخذ من كونه بيعاً: أنه لا يصح أن يسلم الكافر في الرقيق المسلم أو المرتد، وهو الراجح ؟ كما في « المجموع » (٢٠) .

والمراد بالأحكام هنا: الصحة والفساد المأخوذان من كلام المصنف، وإنما قدرها الشارح؛ لأن المصنف لم يبين حقيقته.

والأصل فيه قبل الإجماع: قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىٰ أَجَلِ مَسَعَى فَاصْلُ فيه قبل الإجماع: قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَعَى فَاصُحْتُوهُ ﴾ ('')، قال ابن عباس رضي الله عنهما: ( نزلت في السلم) ('')، وخبر « الصحيحين »: « من أسلف في شيء . . فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم ، إلىٰ أجل معلوم » ('').

<sup>(</sup>١) انظر ( ١٦/٣ه ـ ٩٩٧ ).

<sup>(</sup>۲) انظر (۲/۷۹۰).

<sup>(</sup>٢) المجموع ( ٢٣٦/٩ ـ ٣٣٧ ).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة : ( ٢٨٢ ) ، والخطاب في الآية للمسلم إليهم . اهـ مؤلف ، اهـ من هامش ( هـ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحاكم ( ٢٨٦/٢ ) ، والبيهقي في ا الكبري ا ( ١٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري ( ٢٢٤٠ ) ، صحيح مسلم ( ١٦٠٤ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما .

وأركانه خمسة: مسلم، ومسلم إليه، ومسلم فيه، ورأس مال، وصيغة أشار إليها الشارح بقوله: (ولا يصح إلّا بإيجاب وقبول)، ويعتبر فيه ما يعتبر في البيع إلّا الرؤية.

قوله: (وهو والسلف) يقال: أسلم وسلم، وأسلف وسلف، والسلم: لغة أهل الحجاز، والسلف: لغة أهل العراق، وإنما سمي المعنى الشرعي سلماً؛ لتسليم رأس المال في المجلس، وسلفاً؛ لتسليفه فيه، وحكى الرافعي في «شرح مسند الشافعي» عن ابن عمر: أنه كره السلم هنا (۱)، ولعل وجهه \_ كما قاله الشبراملسي \_: أن السلم لغة : الاستسلام والانقياد، فكان ينبغي للفقهاء: التعبير بالسلف، للكنهم عبروا بالسلم؛ لأنه الأشهر، ولأنه لغة أهل الحجاز، ولأن السلف اشتهر عندهم في القرض (۲).

وقوله: (بمعنى واحد) أي: متلبسان بمعنى واحد؛ وهو الاستعجال والتقديم؛ كما ذكره السيوطي في «حاشيته على العجالة على المنهاج»، وإن قال بعضهم: (لم يذكره أحد من الشافعية ولا غيرهم إلَّا ملا مسكين في «شرح الكنز») ( $^{(*)}$ ؛ لعدم اطلاعه على كلام السيوطي.

قوله: (بيع شيء موصوف في الذمة) أي: بلفظ السلم أو السلف، وإلاً . . فهو من البيع على المعتمد ؛ ولذلك قال الماوردي: (ليس لنا عقد يتوقف على لفظ مخصوص إلاً ثلاثة: السلم، والكتابة، والنكاح) (''، للكن الشارح ترك ذلك ؛ لكونه جارياً على الضعيف القائل بأنه يكون سلماً وإن كان بلفظ البيع ؛ كما مر ('').

قوله: ( ولا يصح ) أي: السلم .

<sup>(</sup>١) شرح مستد الشافعي ( ٣٩٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) حاشية الشبراملسي على النهاية ( ١٧٨/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) ذكره البرماوي في \* حاشيته علىٰ شرح الغاية \* ( ق/١٦٣ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « حاشية البرماوي على شرح الغاية » ( ق/١٦٣ ) ، وفي « حاشية البجيرمي على الخطيب » ( ٤٥/٣ ) : ( البلقيني ) بدل ( الماوردي ) .

<sup>(</sup>٥) انظر ( ٩٧/٢ ) .

وقوله: ( إلا بإيجاب وقبول ) أي: بشروطهما المتقدمة في البيع (١٠ ؛ كقوله: أسلمت إليك كذا في كذا ، فيقول: قبلت .

قوله: ( ويصح السلم حالاً ) أي: بأن صرح بالحلول .

وقوله: (ومؤجلاً) أي: بأن صرح بالتأجيل بالنسبة للمسلم فيه ، أما رأس المال . . فلا يصح فيه الأجل ، ويجب قبضه حقيقة في المجلس ؛ كما سيأتي (٢) ، أما المؤجل . . فبالنص والإجماع ، وأما الحال . . فبالأولئ ؛ لبعده عن الغرر .

فإن قيل: الكتابة تصح بالمؤجل ولا تصح بالحالِّ .

أجيب : بأن الأجل إنما وجب فيها ؛ لعدم قدرة الرقيق على نجوم الكتابة ، والحلول يقتضى وجوبها حالاً .

وعند الأئمة الثلاثة: لا يصح السلم حالاً ، بل لا بُدَّ أن يكون مؤجلاً ؛ نظراً للآية والحديث السابقين (٢).

قوله: ( فإن أطلق السلم . . . ) إلخ: هنذا مقابل لمحذوف ، والتقدير: هنذا إن صرح فيه بالحلول أو التأجيل ، فإن أطلق السلم . . . إلخ .

وقوله: (انعقد حالاً في الأصح) أي: كما أنه إذا أطلق البيع.. انعقد حالاً، ومقابل الأصح: بطلانه حينئذٍ.

وإن ألحقا به أجلاً في المجلس . . لحق ، أو ذكرا أجلاً ثم أسقطاه في المجلس . . سقط .

#### [شروط المسلم فيه]

قوله: ( وإنما يصح السلم ) قدَّره الشارح إيضاحاً ، وإلَّا . . فقول المصنف: ( فيما )

<sup>(</sup>١) انظر (٢/٥٨٥).

<sup>(</sup>٢) انظر ( ٦٥٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( ٦٣٤/٢ ) .

متعلق بقوله : ( ويصح السلم ) ، وفي عبارة الشارح الحصر صريحاً .

وقوله: ( فيما ؛ أي : في شيء ) هو المسلم فيه .

وقوله: (تكاملت فيه) أي: اجتمعت فيه.

وقوله: (خمس شرائط) هاذه الشروط معتبرة في المسلم فيه في الواقع، والشروط الآتية تعتبر في العقد (١٠)؛ فلذلك لم يجمعهما المصنف في عبارة واحدة.

قوله: ( أحدها ) أي: أحد الشرائط الخمسة .

وقوله: (أن يكون المسلم فيه مضبوطاً بالصفة) أي: أن يكون له صفات تضبطه وتعيِّنُه ويعرف بها؛ كما أشار إليه الشارح بقوله: (بحيث ينتفي بالصفة الجهالة فه).

وقوله: ( التي يختلف بها الغرض ) أي : المقصود .

بخلاف التي لا يختلف بها الغرض ؛ كالكَحَل ـ بفتحتين ـ والسِّمَن ـ بكسر ففتح ـ في الرقيق .

قوله: ( بحيث ينتفي بالصفة الجهالة فيه ) تصوير لكونه مضبوطاً بالصفة .

وقوله: (ولا يكونُ ذكر الأوصاف ...) إلخ: عطف على (ينتفي) ، فهو من مدخول (حيث) ، فكأنه قال: (وبحيث لا يكون ذكر الأوصاف ...) إلخ ، قال القليوبي: (صوابه: إسقاط لفظ «ذكر» لأن الكلام في كون المسلم فيه له صفات ينضبط بها ؟ ليصح السلم فيه ، فإن كان له صفات يعز وجودها .. لم يصح ) انتهى (٢) ، للكن ذكره الشارح ؟ لأن انتفاء الجهالة بالصفة إنما يحصل بذكرها في العقد ؟ فلذلك جعله معطوفاً عليه ، فهو من مدخول الحيثية ؟ كما علمت .

<sup>(</sup>۱) انظر ( ۱۲۷/۲ ـ ۱٤۲ ) .

<sup>(</sup>٢) حاشية القليوبي على شرح الغاية ( ق/٩٦ ).

قوله: (كلؤلؤ كبار) هي ما تقصد للزينة ، بخلاف الصغار؛ وهي التي تقصد للتداوي؛ بحيث لا تقبل الثقب ، وكذا سائر الجواهر ، إلّا في العقيق؛ لاختلاف أحجاره.

وقوله: (وجارية وأختها أو ولدها) ، وكذا في دجاجة ، أو إوزة وفرخها ؛ فلا يصح السلم فيها وإن كانت عند المسلم إليه على المعتمد ، وهلذا تمثيل للمنفي ؛ وهو كون ذكر الأوصاف يؤدي لعزة الوجود في المسلم فيه .

ودخل تحت الكاف: الجلود؛ فلا يصح السلم فيها؛ لاختلاف أجزائها بالرقة والغلظ.

نعم ؛ يصح في قطع جلود صغيرة مدبوغة وزناً ، ولا يصح في الأواني المعمولة ولو من نحو نحاس ، ما لم تصبَّ في قالب بفتح اللام ؛ لانضباطها بانضباط قوالبها . نعم ؛ يصح في نحو الأسطال المربعة ؛ كالأسطال المدورة .

قوله : ( والثاني ) كان الأنسب بقوله : ( أحدها ) أن يقول : ( وثانيها ) .

قوله: (أن يكون جنساً لم يختلط به غيره) أي: جنس غيره، وفي بعض النسخ: (لم يختلط بغيره) أي: بجنس غيره، والمعنى واحد؛ لأن الاختلاط من الجانبين، وهنذا ما تقتضيه عبارة المصنف، للكن اختلاف الجنس ليس بقيد، فيدخل نحو: الخفاف المركبة؛ لاشتمالها على ظهارة وبطانة، والنعال؛ لاختلاف وجهيها وحشوها؛ فلا يصح السلم فيها، بخلاف الخفاف المفردة؛ فيصح السلم فيها إن كانت جديدة واتخذت من غير جلد؛ كجوخ، وإلاً .. امتنع.

ولا يصح في الرؤوس والأكارع وإن كان بعد التنقية من الشعر ؛ لاشتمالها على ما لا ينضبط ؛ كالمشافر والمناخر وغيرهما .

ولا يصح في الحلوى والكِشك \_ بفتح الكاف وكسرها \_ والحنطة المخلوطة بالشعير ، إلَّا أن يكون حبات يسيرة لا تظهر في الكيل .

ولا يصح في الفول المدشوش ، والقمح المدشوش أو المسوَّس .

ولا يصح في النيلة \_ باللام \_ المخلوطة بالطين ، بخلاف الخالصة ؛ فيصح فيها ، وأما النيدة \_ بالدال \_ . . فنقل القليوبي عن الرملي : أنه يصح السلم فيها (١١) ، وقال الحلبي : ( لا يصح فيها ؛ لعدم انضباطها ) (٢٠) .

وأول من صنع النيدة مريم عليها السلام بإلهام من الله تعالى لولدها عيسى عليه الصلاة والسلام (٢٠).

قوله: ( فلا يصح السلم في المختلط ) تفريع على مفهوم الشرط المذكور .

وقوله: (المقصود الأجزاء التي لا تنضبط) يشير بذلك: إلى أن كلام المصنف يحتاج إلى تقييد بذلك ؛ فلا يضر الاختلاط مطلقاً (') ، ويمكن أن يقال: أشار بذلك: إلى أن المفهوم فيه تفصيل فلا يعترض به ، وفي قوله: (التي لا تنضبط) إشارة إلى أن هاذا الشرط مستغنى عنه بما قبله ؛ لأن عدم الصحة فيه ؛ لعدم انضباطه.

قوله: (كهريسة) أي: مهروسة، ففعيلة بمعنىٰ مفعولة؛ وهي مركبة من قمح ولحم وماء، ومثلها: الخَزِيرة بفتح الخاء المعجمة وكسر الزاي وبعد الباء راء مهملة؛ وهي ما يتخذ من الدقيق علىٰ هيئة العصيدة، للكنها أرق منها، وقيل: يؤخذ لحم ويقطع قطعاً صغاراً ويصب عليه ماء كثير، فإذا نضج .. ذُرَّ عليه الدقيق، فإن لم يكن فيه لحم .. فهي العصيدة، ومثلها: الحريرة بمهملات؛ وهي دقيق يطبخ بلبن، ومثلها: الحيس ؛ وهو تمر يخلط بسمن وأقط.

قوله: ( ومعجون ) كالغالية المركبة من نحو مسك وعنبر ودهن ، وقد يزاد فيها عود وكافور ، وكالترياق بالتاء والدال والطاء مع الحركات الثلاث ، ويقال فيه: طُراق \_ بضم

<sup>(</sup>١) حاشية القلبوبي على شرح الغاية ( ق/٩٦) ، والنيدة : دقيق وعسل . هـ مؤلف . اهـ من هامش ( هـ ) ،

<sup>(</sup>٢) حاشية الحلبي على شرح المنهج ( ١/ق ٤٩٨ ).

<sup>(</sup>٣) أورده ابن زولاق المصري في « فضائل مصر وأخبارها » ( ص ١٠٠ ) ، والسيوطي في « حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة » ( ٣٢٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) قوله : ( مطلقاً ) أي : الاختلاط المطلق عن التقييد بمقصود الأجزاء التي لا تنضبط ؛ بأن كان مخلوطاً بغير المقصود أو به وكان منضبطاً . اهـ من هامش ( أ ) .

الطاء وكسرها \_ ودُراق بضم الدال وكسرها ؛ وهو المركب ، بخلاف المفرد ؛ بأن كان نباتاً أو حجراً ؛ فإنه يجوز السلم فيه .

ومثل المعاجين : الأدهان المطيبة بنحو بنفسج أو ورد ؛ بأن خالطها شيء من ذلك ، بخلاف ما إذا رُوِّح سمسمها بالطيب المذكور واعتصر ؛ فإنه يصح السلم فيها .

قوله: ( فإن انضبطت أجزاؤه . . صح السلم فيه ) مفهوم قوله: ( التي لا تنضبط ) . وقوله: ( كجبن ) بضم الجيم وكسرها مع سكون الباء ، وبضم الجيم وضم الباء مع تشديد النون وتخفيفها ، ففيه أربع لغات .

والمراد : جبن غير عتيق ، أما هو . . فلا يصح السلم فيه إن تعذر ضبطه . ويشترط في الجبن : ذكر حيوانه وبلده ونوعه .

ويصح السلم في السمن والزبد حيث ذكر حيوانه ومأكوله ، وَبُيِّنَ جديد السمن من عتيقه ، وطراوة الزبد وضدها ، وفي القشطة ، ولا يضر فيها الملح ؛ لأنه من مصالحها ، وفارق عدم صحة بيع بعض نحو الزبد والقشطة ببعض ؛ لضيق باب الربا .

ثم إن التمثيل بالجبن لمنضبط الأجزاء غير ظاهر ؛ لأن الإنفحة فيه ليست جزءاً مقصوداً (۱) ، والملح كذلك ، وإنما صح السلم فيه ؛ لأن الإنفحة والملح من مصالحه ، فالظاهر : جعله مثالاً لمفهوم (المقصود الأجزاء) ، وتمثيل المنضبط الأجزاء بالخز ؛ وهو المركب من حرير وصوف مضبوطين ، والعتابيُّ ؛ وهو المركب من حرير وقطن . . كذلك ، فلو قال الشارح : (فإن لم تقصد أجزاؤه ؛ كجبن ، أو انضبطت ؛ كخز وعتابي . . لكان ظاهراً ) .

وأجاب بعضهم: بأن المراد بالمنضبط: ما انضبط مقصوده ، اختلط بمقصود آخر أم لا ؛ كما قاله ابن حجر (٢٠).

قوله: (والشرط الثالث . . . ) إلخ: إنما صرح بذلك ؛ لدفع إيهام أنه جزء من

<sup>(</sup>١) الإنفحة : شيء من كرش الخروف يوضع في الجبن . مؤلف . اهـ من هامش ( هـ ) .

<sup>(</sup>٢) تحقة المحتاج ( ٢٥/٥ ) .

الشرط قبله ، وقد جعله الشيخ الخطيب من تتمة الشرط المذكور الذي هو الثاني ، وجعل الشرط الثالث: ألَّا يكون معيناً ، والرابع: ألَّا يكون من معين ، والخامس: أن يكون المسلم فيه مما يصح بيعه (١) ، فيخرج بذلك: ما لا يصح بيعه ؛ كأم الولد ، والمكاتب ، والمبيع قبل قبضه ، وهاذا في بعض النسخ ، وهو مستدرك ؛ لأن ذلك معلوم من كون السلم نوعاً من البيع .

وقوله: (مذكور في قوله) أي: بقوله؛ ف (في) بمعنى (الباء)، فاندفع قول بعضهم: (لا يخفى ما في نحو هاذه الظرفية من التسامح)(٢).

قوله: ( ولم تدخله النار ) ، بخلاف ما دخلته الشمس ؛ فيصح السلم فيه .

وقوله : ( لإحالته ) أي : تحويله ونقله من حالة إلى حالة أخرى .

وقوله : ( بأن دخلته . . . ) إلخ : تصوير للمنفي ؛ وهو أن تدخله النار لإحالته .

وقوله: (لطبخ أو شيّ) أي: أو قلي أو خبز ؛ فلا يصح السلم فيما يطبخ ؛ كاللحم ، أو يشوى ؛ كالبيض ، أو يقلى ؛ كالزلابية ، أو يخبز ؛ كالخبز ، والمراد به : كل مخبوز ؛ كالكنافة والقطائف ، بخلاف القَرْضِ ؛ فيجوز قرض الخبز وزناً لا عدّاً ؛ لعموم الحاجة إليه ، وفي «الكافي»: أنه يجوز عداً ، وعليه عمل الناس الآن (") ، للكن المعتمد : الأول .

وكذلك يجوز قرض الخميرة ؛ لعموم الحاجة إليها ، ولا يصح السلم فيها ؛ لاختلاف حموضتها .

قوله : ( فإن دخلته النار للتمييز ) مفهوم قوله : ( لإحالته ) .

وقوله: (كالعسل) أي: النحل؛ لأنه المنصرف إليه اللفظ عند الإطلاق، فيصح

<sup>(</sup>١) الإقناع ( ١/٨٢٧ ـ ٢٦٩ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ﴿ حاشية البلبيسي على شرح الغاية ﴾ ( ق/٣٣٤ ـ ٤٣٤ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « كفاية النبيه» ( ٣٧٦/٩ ) .

السلم فيه ؛ لأن ناره لتمييزه من شمعه ، ومثله : السكر والفانيد ؛ وهو عسل القصب ، والدبس والصابون واللبأ والنشأ والسويق والفحم والخزف ؛ لأن نارها لطيفة .

وقوله: ( والسمن ) أي: لأن ناره لتمييزه من لبنه .

قوله: (والرابع: ألَّا يكون المسلم فيه معيناً ، بل ديناً ) أي: بل يشترط: أن يكون ديناً ؛ لأن السلم موضوع لبيع شيء موصوف في الذمة ؛ كما تقدم (١١).

قوله: ( فلو كان معيناً . . . ) إلخ : تفريع على المفهوم .

وقوله: (كأسلمت إليك هذا الثوب مثلاً) أي: أو هذا الدينار، وهذا هو رأس المال؛ فلا يضر تعيينه، وإنما يضر تعيين المسلم فيه، فالضرر إنما جاء من قوله: (في هذا العبد).

وقوله: ( فليس بسلم قطعاً ) أي : جزماً ؛ لاقتضاء السلم الدَّينية .

وقوله: (ولا ينعقد أيضاً بيعاً في الأظهر) أي: لاختلاف اللفظ؛ لمنافاة أوله لآخره، فإن أوله يقتضي الدَّينية وآخره يقتضي العينية، ومقابل الأظهر: أنه ينعقد بيعاً، وهو ضعيف.

قوله: (والخامس: ألّا يكون من معين) مثّله الشارح بالسلم في نحو صاع من هاذه الصبرة، وهو ظاهر كلام المصنف، وجعله الشيخ الخطيب في موضع المسلم فيه ؛ حيث قال: (ألّا يكون المسلم فيه من موضع معين)، ومثّله بالسلم في تمر قرية صغيرة أو بستان أو ضيعة ؛ لأنه قد ينقطع بجائحة ونحوها، بخلاف السلم في تمر قرية كبيرة أو ناحية - أي: في قدر معلوم منه - فإنه يصح ؛ لأنه لا ينقطع غالباً (٢)،

<sup>(</sup>۱)'انظر ( ۱/۹۹۸ ) .

<sup>(</sup>٢) الإقناع ( ٢٦٩/١ ).

(ثُمَّ لِصِحَّةِ ٱلْمُسْلَمِ فِيهِ ثَمَانِي شَرَائِطَ) \_ وَفِي بَعْضِ ٱلنُّسَخِ: (وَيَصِحُ ٱنْسَلَمُ بِثَمَنِي شَرَائِطَ) \_ وَفِي بَعْضِ ٱلنُّسَخِ: (وَيَصِحُ ٱنْسَلَمُ بِثَمَنِي شَرَائِطَ) \_: ٱلْأَوَّلُ: مَذْكُورٌ فِي قَوْلِ ٱلْمُصَنِّفِ: (وَهُوَ.........

لا في جميعه ؛ فلا يصح ؛ للزوم أن يتلف منه شيء ولا بُدَّ .

واعتبارُ القرية الصغيرة والكبيرة جريٌ على الغالب ، وإلَّا . . فالمعتبر : كثرة التمر وقلته ، وكلا المسلكين صحيح .

#### [شروط صحة عقد السلم]

قوله: (ثم لصحة ...) إلخ: (ثم) للترتيب في الذكر والإخبار، فكأنه قال: بعد أن أخبرتك بشروط المسلم فيه .. أخبرك بشروط صحة العقد، فالشروط السابقة معتبرة في ذات المسلم فيه في الواقع (١)، وهاذه الشروط معتبر وجودها في العقد، إلّا التقابض ؛ ففي حريمه .

قوله: (المسلم فيه) هاكذا في بعض النسخ، وفيه نظر؛ لأن الصحة لا تضاف للأعيان وإنما تضاف للعقود والعبادات.

ويجاب: بأنه على تقدير مضاف ، أشار إليه الشيخ الخطيب بقوله: (ثم لصحة عقد المسلم فيه) ، وغي بعض النسخ: (ثم لصحة السلم فيه) ، وعليها كتب المحشي ؛ حيث قال: (قوله: «ثم لصحة السلم فيه» أي: الشيء الذي ذكرت له الشروط الخمسة السابقة) (۳) .

قوله: (وفي بعض النسخ: ويصح السلم...) إلخ، وهلذه النسخة أظهر وإن كانت الأولى أشهر.

قوله: (الأول: مذكور في قول المصنف...) إلغ: هاذا تصرف من الشارح في المتن، وإلا .. فقول المصنف: (وهو أن يصفه ...) إلغ: معناه: أن مجموع الثمانية شرائط هو هاذه المذكورات، فالضمير راجع للمجموع، فلا حاجة إلى

<sup>(</sup>۱) انظر ( ۱۲۷/۲ \_ ۱۶۲ ).

<sup>(</sup>٢) الإقناع ( ٢٦٩/١ ).

<sup>(\*)</sup> حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ق/١٦٤ ) .

حمله على خصوص الشرط الأول ، والإخبارِ به عن قوله : ( الأول ) ، ولمَّا صنع الشارح ذلك . . احتاج إلى أن يقول : ( مذكور في قوله ) ، ولو أبقى المتن على حاله . . لكان أظهر .

قوله: ( أن يصفه ) أي : أن يذكر في العقد صفاته بلغة يعرفها العاقدان وعدلان .

وقوله: (بعد ذكر جنسه ونوعه) أي: مع ذكر جنسه ونوعه باللغة المذكورة ؛ ف (بعد) بمعنى (مع) لأنه لا فرق بين ذكر الجنس والنوع أولاً أو آخراً ، فالجنس ؛ كالتمر والبر والرقيق ، والنوع ؛ كالبرني من التمر والحبشي من الرقيق .

والمراد بالجنس هنا: ما كثرت أفراده واختلفت صفاته لا الجنس المنطقي ؛ كما يشهد بذلك كلامهم .

قوله: (بالصفات التي يختلف بها الثمن)، وفي بعض النسخ: (الغرض) أي: يختلف بها الغرض اختلافاً ظاهراً وينضبط بها المسلم فيه، وليس الأصل عدمها، فخرج: ما لا يختلف بها الغرض اختلافاً ظاهراً ؛ كالكحل ؛ وهو اسوداد جفون العيون من غير اكتحال، والدعج ؛ وهو اسودادها مع السعة، والملاحة ؛ وهي تناسب الأعضاء، والسمن، وتكلثم الوجه ؛ أي: استدارته، وثقل الأرداف، ورقة الخصر، وما لا ينضبط به من الصفات ؛ كما في مختلط الأجزاء المقصودة التي لا تنضبط، والصفات التي الأصل عدمها ؛ ككون الرقيق قوياً على العمل، وكونه قارئاً، وضد ذلك ؛ لأن الأصل عدمه، فإن شرط شيء من ذلك . اعتبر وجوده، ويكفي في القراءة المطلقة عادة أمثاله في بلده، وكذا في الكتابة ونحوها.

قوله: (فيذكر في السلم . . .) إلخ: تفصيل لما أجمله المصنف في قوله: (أن يصفه بالصفات التي يختلف بها) الغرض، وقدم الرقيق؛ لأنه آدمي، وهو أشرف أنواع الحيوان، وهو أشرف من الجماد؛ ولذلك قدّمه عليه.

قوله: ( في رقيق ) هاذا هو الجنس.

مَثَلاً: نَوْعَهُ؛ كَثُرْكِيّ أَوْ هِنْدِيّ، وَذُكُورَتَهُ أَوْ أُنُوثَتَهُ، وَسِنَّهُ تَقْرِيباً، وَقَدَّهُ طُولاً أَوْ قِصَراً أَوْ رَبْعَةً، وَلَوْنَهُ؛ كَأَبْيَضَ، وَيَصِفُ بَيَاضَهُ بِسُمْرَةٍ أَوْ شُقْرَةٍ. وَيَذْكُرُ فِي ٱلْإِبِلِ وَٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ وَٱلْخَبْلِ وَٱلْبِغَالِ وَٱلْحَمِيرِ: ٱلذُّكُورَةَ، وَٱلْأُنُوثَةَ،...........

وقوله: (مثلاً) الأَوْلئ: حذفه ؛ لأن ذكر ما بعده يغني عنه خصوصاً ، وقد قال: ( ويقاس بهاذه الصور: غيرها ) ، وحاصل ما ذكره في الرقيق: خمس صفات .

وقوله : ( نوعه ) ، ويذكر أيضاً الصنف إن اختلف النوع ؛ كرومي وخطابي .

وقوله: (وذكورته أو أنوثته)، ويذكر أيضاً الثيوبة أو البكارة، وأما الخنثى . . فلا يصح السلم فيه ولو واضحاً ؛ لندرة وجوده ؛ كما قاله الرملي (١١).

وقوله: (وسنه) أي: عمره؛ ككونه ابن سبع سنين، ويعتمد قول الرقيق في الاحتلام؛ لأنه لا يعلم إلا منه، وكذا في السن إن كان بالغاً عاقلاً مسلماً، وإلاً.. فقول سيده البالغ العاقل المسلم إن ولد الرقيق في الإسلام، وإلاً.. فقول النخاسين؛ أي: الدلالين بظنونهم، وفي «حواشي المنهج»: أن ولادته في الإسلام ليست شرطاً وإن اشتهر ذلك، بل الشرط: أن يعرف سنه، ولعل التقييد بها؛ للغالب (۲).

قوله: (تقريباً) راجع للسن، ولو أخره عما بعده. لكان أولى ؛ لأن التقريب يعتبر في السن والقَدِّ ووصف اللون، فلو شرط كونه ابن سبع سنين تحديداً بحيث لا يزيد ولا ينقص . . بطل السلم ؛ لندرته .

قوله: ( أو رَبْعة ) بفتح الراء ؟ أي : بين الطويل والقصير .

قوله: (ويصف بياضه . . . ) إلخ ؛ أي : لأن البياض يختلف ، فإن لم يختلف اللون . . فلا يصفه ؛ كالزنجي ؛ فإنه أسود ولا يختلف .

قوله: (ويذكر في الإبل . . . ) إلخ: فيصح السلم في جميع الحيوانات ، للكن في غير الحوامل منها .

قوله: (الذكورة، والأنوثة) أي: أو الأنوثة، ف (الواو) بمعنى (أو) فهما في

<sup>(</sup>١) نهاية المحتاج ( ١٩٩/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « حاشية الحلبي » ( ١/ق ٩٩٨ ) ، و « حاشية الإطفيحي » ( ٢/ق٢١ ) ، و « حاشية البجيرمي » ( ٢/٢٤ ) .

وَٱلسِّنَّ، وَٱللَّوْنَ، وَٱلنَّوْعَ. وَيَذْكُرُ فِي ٱلطَّيْرِ: ٱلنَّوْعَ، وَٱلصِّغَرَ، وَٱلْكِبَرَ، وَٱلذُّكُورَةَ، وَٱلْأُنُوثَةَ، وَٱللِّنُوثَةَ، وَٱللَّبِنَّ إِنْ عُرِف. وَيَذْكُرُ فِي ٱلثَّوْبِ: ٱلْجِنْسَ؛ كَقُطْنٍ أَوْ كَتَّانٍ أَوْ حَرِيرٍ، ........

معنى صفة واحدة ، فيكون حاصل ما ذكره في هلذه الحيوانات : أربعة ، وإن نظرت للظاهر من جعل الذكورة والأنوثة صفتين . . فالحاصل : خمسة .

وقوله: (واللون)، ولا يجب ذكر وصفه ولا ذكر القَدِّ؛ لأنهما في غير الرقيق لا يتعلق بهما كبير غرض، بخلافهما فيه، واعتمد الرملي وجوب ذلك (١)، وهو محمول على ما إذا اختلف به الغرض.

ولا يصح السلم في الأبلق ؛ لندوره (٢٠) ، فإن كثر . . صح السلم فيه .

وقوله: (والنوع) أي: ككون الإبل: بخاتي أو مهرية، وكون النخيل: عربية أو تركية، أو خيل بني فلان، وكون البغال والحمير: شامية أو مصرية أو مغربية.

قوله: (ويذكر في الطير) ، وكذا في السمك ، ولحمهما مثلهما .

ويصح السلم في السمك والجراد حيين عداً ، وميتين وزناً ، وأما النحل . . فلا يصح السلم فيه وإن جوزنا بيعه ؛ لأنه لا يمكن حصره بكيل ولا وزن ولا عَدِّ ولا ذرع .

قوله: (النوع . . .) إلخ: حاصل ما ذكره في الطير: أربع صفات؛ لأن الصغر والكبر في معنى صفة واحدة ، وكذا الذكورة والأنوثة .

قوله : (والسن إن عرف) فإن لم يعرف . . فلا بأس بالسكوت عنه ، وهذا القيد في الطير فقط ، أما في غيره من الحيوانات . . فلا بُدَّ من ذكر سنه .

قوله: (ويذكر في الثوب) أي: ولو مصبوغاً قبل النسج ، وكذا بعده إن لم يسد الصبغ فرجه ؛ كالتمويه .

وقوله: (الجنس . . .) إلخ: حاصل ما ذكره في الثوب: تسع صفات ؛ لأن النعومة والخشونة في معنى صفة واحدة ، ف (الواو) في ذلك بمعنى (أو) ، وإن اعتبرت مثل ذلك فيما بعد . . كانت أقل .

<sup>(</sup>١) نهاية المحتاج (٢٠١/٤).

 <sup>(</sup>٢) الأبلق: الذي أخذ فيه البياض مع لون غيره. « التلخيص في معرفة أسماء الأشياء » ( ص ٣٣٦) .

وقوله: ( والنوع ) ، وكذا بلده إن اختلف به غرض ، وقد يغني ذكر البلد عن ذكر النوع ، لا كونه من نسج فلان مثلاً .

وقوله: ( كقطن عراقي ) أي : أو هندي أو شامي أو مصري .

قوله: ( والغلظ والدقة ) بالدال المهملة ، وهما وصفان للغزل .

وقوله: (والصفاقة والرقة) بالراء المهملة، وهما وصفان للنسج، والأول: ضم الخيوط بعضها إلى بعض، ويعبرون عن ذلك: بالمليان، والثاني: عدمه، ويعبرون عن ذلك: بالفارغ.

قوله: (ويقاس بهاذه الصور: غيرها) فيذكر في لحم غير الطير والسمك: النوع؟ كلحم ضأن خصي معلوف رضيع جذع، أو ضدها؛ من فخذ أو غيره؛ لأن أجزاء الحيوان تختلف، فمقدمه أطيب من مؤخره؛ لأنه يلقى المرعى قبل تغيره، بخلاف نحو البطيخ؛ فمؤخره أطيب من مقدمه؛ لأن الماء يصل إليه بعد أن يروق، ويقبل عظم معناد.

ويذكر في تمر وزبيب وحبٍّ ؛ كَبُرٍّ : نوعه ولونه وبلده وجرمه وعتقه ؛ أي : قِدَمَه ، أو حداثته ؛ أي : جِدّته ، ويستحب ذكر كونه عتيق عام أو عامين ، ومطلقه يحمل على ما يسمى عتيقاً عرفاً .

وفي عسل النحل: مكانه ؛ كجبلي ، وزمانه ؛ كصيفي ، ولونه ؛ كأبيض ، ونحو ذاك .

قوله: (ومطلق السلم في الثوب يحمل على الخام لا المقصور)، ويجب قبول المقصور بدله ما لم يختلف به الغرض، وعلم من ذلك: صحة السلم في المقصور من غير دق ولا نار ولا دواء، وإلا . . فلا يصح السلم فيه .

قوله : ( والثاني : أن يذكر قدره ) أي : قدر المسلم فيه بالكيل في المكيل ، والوزن

بِمَا يَنْفِي ٱلْجَهَالَةَ عَنْهُ) أَيْ: أَنْ يَكُونَ ٱلْمُسْلَمُ فِيهِ مَعْلُومَ ٱلْقَدْرِ؛ كَيْلاً فِي مَكِيلٍ، وَوَزْناً فِي مَؤِزُونِ،.....مَؤُرُونِ،....مَنْ مَئْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ ع

في الموزون ، والعد في المعدود ، والذرع في المذروع ؟ كما سيذكره الشارح .

وقوله: ( بما ينفي الجهالة عنه ) أي : جهالة المتعاقدين به .

قوله: (أي: أن يكون المسلم فيه معلوم القدر) هنذا تفسير باللازم؛ لأنه بلزم من ذكر قدره الضابط له أن يكون معلوم القدر، وإنما عدل إليه الشارح؛ لأنه هو المقصود من الذكر وفائدته، وهنذا أولئ مما قاله المحشى (١).

قوله: (كيلاً) أي: من جهة الكيل، أو بالكيل، فهو منصوب على التمييز، أو بنزع الخافض، وهلكذا ما بعد.

وقوله: (في مكيل) أي: فيما يكال عادة ؛ كالحبوب ونحوها ، ولا يجوز تعيين مكيال ؛ ككوز لا يعرف قدره ، فلو عينه . فسد السلم ولو حالاً ؛ لإمكان تلفه قبل القبض ، فإن كان معتاداً ؛ بأن عرف قدره . لم يفسد ، ويلغو تعيينه ؛ كسائر الشروط التي لا غرض فيها ، وهاكذا يقال في تعيين الميزان والذراع ؛ حتى لو شرط الذرع بذراع يده . . فسد السلم إلا إن كان معلوم القدر ؛ لأنه قد يموت قبل القبض .

قوله : ( ووزناً في موزون ) أي : فيما يوزن عادة ؟ كاللآلئ الصغار والنقدين والمسك ونحو ذلك .

ويصح السلم في المكيل وزناً ، وفي الموزون كيلاً إن عدَّ فيه الكيل ضابطاً ؟ كالحبوب والجوز واللوز والفستق والبن المعروف ؛ فيصح السلم في ذلك كله كيلاً ووزناً ، وإنما تعين الوزن في الموزون والكيل في المكيل في باب الربا ؛ لأنه أضيق من باب السلم ، والمقصود هنا : معرفة القدر ، وهي حاصلة بذلك ، والمقصود هناك : المماثلة بما عهد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم .

فإن لم يعدُّ فيه الكيل ضابطاً ؛ كالبطيخ والقثاء ونحو ذلك مما هو أكبر جرماً من

<sup>(</sup>١) حاشية البرماوي علىٰ شرح الغاية ( ق/١٦٥ ) .

التمر ، ونحو البقول ؛ كالملوخية والبامية والرجلة والخشب والتبن والدريس . . تعين فيه في جميع ذلك الوزن ؛ لتجافيه في المكيال ، وكذا نحو فتات المسك ؛ يتعين فيه الوزن ؛ لتراكمه في المكيال وثقله في المحل ، فيحصل بذلك تفاوت كبير .

واستثنى الجرجاني وغيره: النقدين أيضاً ؛ فلا يصح السلم فيهما إلَّا بالوزن (١٠).

والجمع بين الكيل والوزن مفسد ، وكذا الجمع بين العد والوزن في نحو البطيخ ؟ كأسلمت إليك هذا الدينار في مئة بطيخة كل واحدة رطلان ، أو في بطيخة واحدة وزنها ثلاثة أرطال ؟ لأنه يحتاج معه إلى ذكر الجرم ، فيؤدي إلى عزة الوجود ، فإن أريد بالوزن في ذلك التقريب . . صح .

نعم ؛ يصح ذلك فيما يسهل فيه ؛ كاللبن \_ بكسر الموحدة \_ والخشب ؛ كأسلمت إليك هذا الدينار في ألف طوبة وزنها كذا ، أو في عشر خشبات وزنها كذا .

قوله : ( وعَدًا في معدود ) أي : كالأحجار واللَّبِن بكسر الموحدة .

وقوله: (وذرعاً في مذروع) أي: كالثياب والأرض، وإنما صح السلم عداً وذرعاً مع أن الحديث السابق إنما نص على الكيل والوزن (٢٠)؛ للقياس عليهما بجامع معرفة القدر في كلّ.

قوله: (والثالث: مذكور في قول المصنف . . .) إلخ: إنما احتاج الشارح لهذا التقدير ؛ لوجود أداة الشرط المانعة من صحة الحمل ؛ إذ لا يصح أن يقال: (والثالث: إن كان السلم . . . ) إلخ ، أو لإفادة أن الشرط ذكر المحل عند التأجيل لا نفس التأجيل ؛ لصحته حالاً ومؤجلاً .

قوله: (وإن كان السلم مؤجلاً . . . ) إلخ ، وأما إذا كان حالاً . . فلا يحتاج إلى ذكر شيء ؛ لأنه يسلم حالاً .

<sup>(</sup>١) التحرير في فروع الفقه الشافعي ( ٢٤٤/١ ).

<sup>(</sup>٢) انظر ( ٦٣٤/٢ ) .

قوله: ( ذَكَرَ ) بصبغة الفعل الماضي ؛ لأنه جواب الشرط ، والفاعل ضمير يعود على على على على على على العاقد ؛ كما قدره الشارح بقوله: ( العاقد ) .

وقوله: (وقت مجله) بكسر الحاء؛ أي: حلوله؛ فهو مصدر ميمي بمعنى الحلول. وذكرُ وقت حلوله يحصل بذكر الأجل؛ إما بذاته؛ كقوله: مؤجل بشهر، فيعلم وقت الحلول بفراغه، وإما بغايته؛ كقوله: مؤجل إلى وقت كذا، فيعلم وقت الحلول بوجود تلك الغاية، وقول الشارح: (كشهر كذا) من القبيل الأول؛ كما هو ظاهر، فيعلم بفراغه وقت الحلول.

ولا بُدَّ من ذكره بلغة يعرفها العاقدان أو عدلان ؛ كالعيد وربيع وجُمادئ ، ويحمل على ما يليه ؛ من العيدين وربيعين وجُماديين ؛ لتحقق الاسم به ، فلو قال : بعد عيد الفطر إلى العيد . . حمل على الأضحى ؛ لأنه هو الذي يلي العقد ، ويحل بأوله إن قال : إليه ، أو إلى رأسه ، أو هلاله ، وبآخره إن قال : إلى فراغه ، أو سلخه ، أو آخره ، فإن قال : في شهر كذا ، أو في يوم كذا ، أو في سنة كذا . . لم يصح على الأصح ؛ للجهل بوقت المحل ؛ لأنه جعله كله ظرفاً .

قوله: (كشهر كذا) أي: كشهر رمضان، فإن أجّل بشهر من شهور العرب أو الفرس أو الروم . . جاز ؛ لأنها معلومة مضبوطة .

ويصح التأقيت بالنيروز ؛ وهو نزول الشمس في برج الميزان ، وبالمهرجان ؛ وهو نزول الشمس في برج المسلمون ولو عدلين منهم نزول الشمس في برج الحمل ، وبأعياد الكفار إن عرفها المسلمون ولو عدلين منهم وإن كانا العاقدين ، بخلاف ما إذا اختص الكفار بمعرفتها ؛ إذ لا يعتمد قولهم إلّا إذا بلغوا عدد التواتر ؛ لحصول العلم بقولهم حينئذ .

وإن أطلق الشهر . . حمل على الهلالي ؛ لأنه عرف الشرع ؛ كما أن السنة إذا أطلقت . . حملت على الهلالية ؛ لأنها عرف الشرع ، قال تعالى : ﴿ يَشَنَّلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةُ أَلَّمُ اللَّهُ وَكَانَ فَلُ هِي مَوْقِيتُ لِلنَّاسِ وَلَلْمَتِج ﴾ (١) ، فإن انكسر الشهر ؛ بأن وقع العقد في أثنائه وكان

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ( ١٨٩ ) .

التأجيل بالأشهر . . حسب ما بعد الأول المنكسر بالأهلة ، وتمم هو مما بعدها ثلاثين يوماً ، ولا يلغى المنكسر ؛ لئلا يتأخر ابتداء الأجل عن العقد .

نعم ؛ إن وقع العقد في البوم الأخير من الشهر . . اكتُفي بالأشهر بعده بالأهلة ، تامة كانت أو ناقصة ، ولا يكمل مما بعده ، سواء كانت تامة أو ناقصة ، بل إن كانت ناقصة . . فلا تكميل أصلاً ، وإن كان الأخير منها كاملاً . . كمل المنكسر ؛ وهو البوم الأول من اليوم الأخير من الشهر الأخير .

وقد يقال: يلزم على اعتبار الأشهر بعده مع عدم تكميله زيادة الأجل بانضمام ما بقي من اليوم الأول إليها.

وقد يجاب: بأنه اغتفر ؛ لقلته.

قوله: ( فلو أجل السلم بقدوم زيد مشلاً ) أي: كأن قال: أسلمت إليك كذا في كذا إلى قدوم زيد ، أو قدوم الحاجِّ ، أو إلى الحصاد ، أو إلى أن يدق الكاشف الصيوان.

وقوله: (لم يصح) أي: للجهل بوقت المحل.

قوله: (والرابع: أن يكون المسلم فيه موجوداً عند الاستحقاق في الغالب) أي : يغلب على الظن وجوده وقت استحقاق قبضه في محل الوجوب ولو بالنقل إليه من بلد آخر إن أعتيد نقله منه إليه للبيع ونحوه من المعاملات غالباً وإن بعدت المسافة ؛ للقدرة عليه ، وإلا . . فلا يصح السلم فيه ؛ لعدم القدرة عليه .

ولو أسلم فيما يعم وجوده فانقطع وقت الحلول . . لم ينفسخ ، وتخير المسلم بين الفسخ والصبر جتى يوجد ؛ دفعاً للضرر ، ولو علم قبل المحل انقطاعه عنده . . فلا خيار الآن ؛ لأنه لم يدخل وقت وجوب التسليم .

قوله: (أي: استحقاق تسليم المسلم فيه) أي: تسليم المسلم إليه المسلم فيه للمسلم، وذلك عند وقت العقد في الحال، ووقت الحلول في المؤجل.

قوله: (فلو أسلم فيما لا يوجد عند المحل) أي: في الغالب؛ أخذاً من كلام المتن، فيصدق: بألّا يوجد أصلاً، أو يوجد نادراً.

وقوله: (كرطب في الشتاء) يصح أن يكون مثالاً لهما، فلو ظن حصوله عند الوجوب بمشقة عظيمة ؛ كقدر كثير من الباكورة وهي أول الفاكهة . . لم يصح ؛ كما هو الأقرب إلى كلامهم ، وكذا لو أسلم مسلم إلى كافر في عبد مسلم وإن كان قد يدخل العبد المسلم في ملك الكافر في صور ؛ لأن ذلك نادر ؛ فلا يصح وإن كان عنده وكان السلم حالاً ، خلافاً لما قاله الخطيب (١).

قوله: (لم يصح) أي: لأن المعجوز عن تسليمه يمتنع بيعه ؛ فيمتنع السلم فيه .

فإن قيل: هنذا لا يختص بالسلم، بل يعم كل بيع؛ كما علم مما تقرر، مع أن كلامه في الشروط الخاصة بالسلم.

أجيب بأن المقصود: بيان محل القدرة؛ فتارة تكون عند العقد؛ لكونه حالاً، وتارة تكون عند العلول؛ لكونه مؤجلاً، بخلاف غيره من البيوع؛ فإنها لا تكون إلاً مقترنة بالعقد.

قوله: (والخامس: أن يذكر موضع قبضه) كأن يقول: تسلمه لي في بلد كذا إلّا أن تكون كبيرة ؛ كبغداد والبصرة ، ويكفي إحضاره في أولها ، ولا يكلف إحضاره إلىٰ منزله.

والفرقُ بين قوله: في بلد كذا؛ حيث يجوز، وقوله: في شهر كذا؛ حيث لا يجوز.. اختلاف الغرض في الزمان دون المكان.

ولو قال : في أي البلاد شئت . . فسد ، أو في أي مكان شئت من بلد كذا : فإن اتسع . . لم يجز ، وإلا . . جاز ، فلو عين مكاناً فخرب وخرج عن صلاحية التسليم . .

<sup>(</sup>١) الإقناع ( ٢٧٠/١ ).

تعين أقرب موضع صالح له على الأقيس في « الروضة »  $^{(1)}$  .

قوله: (إن كان الموضع لا يصلح له) كأن عقدا في وسط اللَّجة ، أو في البادية ، سواء كان السلم حالاً أو مؤجَّلاً ، وعلىٰ كل : لحمله مؤنة أم لا ، فهاذه أربع صور .

وقوله: (أو صلح له وللكن لحمله إلى موضع التسليم مؤنة) أي: لحمله من الموضع الذي يوجد فيه عادة إلى موضع التسليم مؤنة ، بشرط أن يكون السلم مؤجلاً ، فهاذه صورة تضم للأربعة السابقة ، فالمجموع : خمسة يجب فيها البيان .

فإن كان الموضع يصلح للتسليم وليس لحمله مؤنة ، سواء كان السلم حالاً أو مؤجَّلاً ، أو يصلح له ولحمله مؤنة في الحال . . لم يجب ذكر الموضع ، بل يحمل على موضع العقد في هاذه الثلاث ؛ للعرف ، والمراد به : تلك المحلة لا شخص المحل الذي وقع فيه العقد ، فلو عيَّنا غيره . . تعبَّن .

#### والحاصل: أن الصور ثمانية:

خمسة يجب فيها البيان: وهي أن يكون الموضع لا يصلح للتسليم ، حالاً كان السلم أو مؤجّلاً ، وعلى كل منهما: إما لحمله مؤنة أو لا ، أو يصلح له ولحمله مؤنة في المؤجل .

وثلاثة لا يجب فيها البيان: وهي أن يكون الموضع يصلح للتسليم وليس لحمله مؤنة ، حالاً كان السلم أو مؤجّلاً ، أو لحمله مؤنة في الحال.

ولو أحضر المسلم إليه المسلم فيه في محل التسليم فامتنع المسلم من قبوله . . لم يجبر على القبول إن كان امتناعه لغرض صحيح ؛ بأن كان السلم مؤجلاً وكان إحضاره له قبل الحلول وكان حيواناً يحتاج لمؤنة لها وَقْعٌ ، أو كان مما يحتاج إلى مكان له أجرة ؛ كالحنطة الكثيرة ؛ فإن لم يكن لغرض صحيح . . أجبر على القبول ؛ لأن عدم قبوله تعنت ، فإن أصر على عدم القبول . . أخذه الحاكم عنده ؛ كما لو كان غائباً .

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين ( ١٣/٤ ) .

وإن كان السلم حالاً ، أو كان إحضاره بعد الحلول في محل التسليم : فإن أحضره لغرض غير البراءة ؛ كفك رهن أو ضمان . . أجبر على القبول فقط ، أو لغرضها . . أجبر على القبول أو الإبراء .

ولو ظفر المسلم بالمسلم إليه في غير محل التسليم وطالبه بالمسلم فيه ، وكان لنقله من محل التسليم إلى مكان الظفر مؤنة \_ ومثلها: ارتفاع السعر \_ ولم يتحملها المسلم عن المسلم إليه . . لم يلزمه الأداء ، ولا يطالبه بقيمته .

ولو أحضره المسلم إليه في غير محل التسليم وامتنع المسلم من قبوله لغرض صحيح: فإن كان لحمله من مكان الإحضار إلى محل التسليم مؤنة ، ولم يتحملها المسلم إليه . . لم يجبر على قبوله ؛ لتضرره بذلك ، وإن امتنع من قبوله لغير غرض صحيح . . أجبر على قبوله إن كان للمؤدي غرض صحيح ؛ كتحصيل براءة الذمة .

قوله: ( والسادس: أن يكون الثمن ) أي: الذي هو رأس المال وإن كانوا لا يعبرون عنه بالثمن في الغالب ، بل برأس المال .

وقوله: ( معلوماً بالقدر ) أي : والجنس والصفة فيما إذا كان في الذمة .

وقوله: (أو بالرؤية له) أي: فيما إذا كان معيَّناً ، فهاذا محض تكرار مع ما تقدم في البيع ('') ، اللهم ؛ إلَّا أن يقال: ذكره هنا ؛ ليفيد أن رأس المال يسمئ ثمناً ، وهو جواب واهٍ .

ولو اتفق أن رأس المال صار بصفة المسلم فيه . . وجب قبوله ؛ كأن أسلم إليه جارية صغيرة في جارية كبيرة فكبِرت عنده وإن وطئها إذا لم تحبل منه .

قوله: ( والسابع: أن يتقابضا . . . ) إلخ: هاذا شرط لدوام الصحة .

واعترض: بأن التعبير بالتقابض يقتضي أنه لا بُدَّ من قبض المسلم إليه رأس

<sup>(</sup>١) انظر ( ١٩١/٢ه ) .

المال ، وقبضِ المسلم المسلم فيه في المجلس ، وليس كذلك .

وأجيب: بأن التعبير بالتقابض تسمّع ، والمراد به: إقباض المسلم رأس المال وقبض المسلم إليه له في المجلس ، واعتبار الإقباض من المسلم جري على الغالب ، وإلَّا . . فللمسلم إليه الاستقلال بالقبض ؛ كما في البيع (١٠) .

ولا يشترط تعيين رأس المال في العقد ، بل يجوز في الذمة ، ثم يعين ويقبض في المجلس ؛ لأن المجلس حريم العقد فله حكمه ، ولا بُدَّ من حلوله ؛ كما في بيع الربوى .

ويجوز جعل رأس المال منفعة ؛ كما لو أسلمه منفعة عبده أو داره أو دابته شهراً في كذا ، وقبض المنفعة بقبض العين ، وإنما اكتُفيَ بقبض العين مع اشتراط قبض رأس المال في المجلس قبضاً حقيقياً ؛ لأن هنذا هو الممكن .

قوله : (أي : المسلم والمسلم إليه ) إما بنفسهما أو بنائبهما .

قوله: (في مجلس العقد)، وإنما اشترط القبض فيه ؛ لأن في السلم غرراً، فلا يضم إليه غرر تأخير رأس المال عن المجلس، ولأنه إذا كان رأس المال في الذمة كافياً مع عدم قبضه في المجلس . . كان في معنىٰ بيع الدَّين بالدَّين .

قوله: (قبل التفرق) أي: وقبل التخاير؛ لأن اختيار اللزوم كالتفرق؛ كما مر في الخيار (٢٠)، ولو اختلفا؛ فقال المسلم: قبله، الخيار (٢٠)، ولو اختلفا؛ فقال المسلم: قبله، أو بالعكس، ولا بيّنة لكلّ . . صُدِّق مدعي الصحة .

قوله: ( فلو تفرقا قبل قبض رأس المال . . بطل العقد ) ، وكذا لو اختارا لزوم العقد قبل ذلك ؛ كما علم مما مر (<sup>٣)</sup> .

<sup>(</sup>۱) انظر (۲۱۱/۲).

<sup>(</sup>۲) انظر ( ۱۱۸/۲ ).

<sup>(</sup>٣) انظر ( ٦١٨/٢ ) .

قوله: (أو بعد قبض بعضه) كأن أسلم إليه دينارين في إردب قمح، فقبض منه ديناراً ثم تفرقا.

وقوله: (ففيه خلاف تفريق الصفقة) فقيل: يبطل في الكل، والأصح: أنه يصح فيما قبض وما قابله، فيصح في المثال المذكور في الدينار المقبوض وما قابله؛ وهو نصف الإردب، ويبطل في الدينار الباقي وما قابله؛ وهو نصف الإردب، ويبطل في الدينار الباقي وما قابله؛ وهو نصف الإردب الآخر.

قوله: (والمعتبر: القبض الحقيقي)، وهو في المنفعة بقبض محلها؛ لأنه الممكن؛ كما مر(١١)، وخرج: القبض الحكمي؛ كما في مسألة الحوالة.

قوله: (فلو أحال المسلم برأس مال السلم ...) إلخ: فالحوالة من المسلم باطلة ، وكذا الحوالة عليه من المسلم إليه ، لنكن إن أذن المسلم إليه للمسلم في الدفع إلى المحتال فدفعه له في المجلس .. صحّ ، وكان المحتال وكيلاً عنه في القبض .

قوله : ( وقبضه المحتال ) سواء أذن له في قبضه المحيل إذناً جديداً أو لا .

وقوله: (لم يكف) أي: لأن الحوالة ليست قبضاً حقيقياً ؛ فإن المحال عليه يؤديه عن جهة نفسه لا عن جهة السلم.

نعم ؛ إن قبضه المسلم من المحال عليه أو من المسلم إليه بعد قبضه بإذنه وسلمه إليه في المجلس . . صحّ .

قوله: (والثامن: أن يكون عقد السلم ناجزاً...) إلخ؛ أي: ألَّا يشترط فيه خيار الشرط لهما أو لأحدهما؛ لأنه لا يحتمل التأجيل في رأس المال، والخيار

<sup>(</sup>۱) انظر ( ۲/۵۵۶ ) .

أعظم غرراً منه ؛ لأنه مانع من الملك أو من لزومه ، فلو شرط فيه خيار الشرط . . بطل العقد .

وقوله: ( لا يدخله خيار الشرط ) تفسير لقوله: ( ناجزاً ) .

قوله: (بخلاف خيار المجلس ؛ فإنه يدخله) لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا  ${}^{(1)}$ ، والسلم: بيع موصوف في الذمة ؛ كما مر ${}^{(7)}$ .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٢٠٧٩ ) ، ومسلم ( ١٥٣٢ ) عن سيدنا حكيم بن حزام رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) انظر ( ٥٩٦/٢ ) .

# فِكُنْ لَأَنْ فِي أَحْكَام ٱلرَّهْنِ

# ( فَكُمُّنَّ إِنْ ) ( في أحكام الرهن )

إنما عبر بـ (أحكام) لأن المصنف لم يذكر حقيقته لا لغةً ولا شرعاً ، بل ذكر أحكامه في قوله: (وللراهن الرجوع فيه) ، وقوله: (وللراهن الرجوع فيه) ، وقوله: (ولا يضمنه المرتهن إلا بالتعدي) ، وقوله: (وإذا قبض المرتهن بعض الحق ...) إلخ ، ولتعددها جمعها .

والأصل فيه قبل الإجماع: قوله تعالىٰ: ﴿ فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ﴾ (١) ، قال القاضي: (معناه: فارهنوا واقبضوا؛ لأن مفرده مصدر جعل جزاءً للشرط مقروناً بالفاء، فجرىٰ مجرى الأمر؛ كقوله تعالىٰ: ﴿ فَتَحْرِيدُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ (٢) ؛ أي: فحرروا رقبة مؤمنة ) (٢).

وخبر « الصحيحين » : أنه صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي يقال له : أبو الشحم على ثلاثين صاعاً من شعير لأهله  $\binom{3}{2}$  ، وفارق صلى الله عليه وسلم الدنيا ولم يفتكُّه على الأصح ؛ كما في « شرح الروض »  $\binom{6}{2}$  ، وإنما افتكه سيدنا علي كرّم الله وجهه ، خلافاً لما ذكره القليوبي على « الخطيب »  $\binom{6}{2}$  ، وحديثُ : « نفس المؤمن مرهونة

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ( ٢٨٣ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: ( ٩٢).

<sup>(</sup>٣) انظر ﴿ أَسْتَى المطالبِ ﴾ ( ١٤٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ( ٢٩١٦ ) ، صحيح مسلم ( ١٦٠٣ ) عن سبدتنا عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٥) أسنى المطالب ( ١٤٤/٢ ) .

 <sup>(</sup>٦) حاشية القليوبي على الخطيب ( ق/٩٢) فإنه رجح أنه صلى الله عليه وسلم افتكه قبل موته ، ولنكن لم يأخذه من اليهودي ، فتوهم بعضهم بعدم ألحده أنه استمر علئ رهنه ، وهو مردود بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها .

وأما افتكاك سيدنا علي كرم الله وجهه لدرعه صلى الله عليه وسلم . . فقد روى ابن سعد في لا الطّبفات الكبير \* ( ٢٧٧/٢ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : ( قضئ على بن أبي طالب دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ) .

بدينه حتى يقضى عنه » (١) ؛ أي : محبوسة في القبر غير منبسطة مع الأرواح . . محمول على غير الأنبياء ؛ تنزيها لهم ، على أنه في حق من قصّر بالاستدانة ولم يُخلِّف وفاء ، أما من لم يقصر في الاستدانة أو خَلّف وفاء . . فلا تحبس نفسه .

والحكمة في رهنه عند البهودي دون واحد من المسلمين: بيان جواز معاملة أهل الكتاب، وما قيل: من أنها عدم المنة في ذلك لأحد من أصحابه . . مردود ؛ بأن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، والمؤمن يرى أن لا مال له مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وأركانه أربعة إجمالاً ، خمسة تفصيلاً : مرهون ، ومرهون به ، وصيغة ، وعاقد ؟ راهن ومرتهن ؟ فمن عدَّ العاقد واحداً . . جعلها أربعة ، ومن عده اثنين . . جعلها خمسة ، فلا تنافي بين من جعلها أربعة ؛ كالشيخ الخطيب (٢) ، ومن جعلها خمسة ؟ كالمحشى (٣) .

قوله: (وهو لغة : الثبوت)، ومنه: الحالة الراهنة ؛ أي: الثابتة ؛ يقال: رهن المسمار في الخشب ؛ أي: ثبت، فالفعل بالمعنى اللغوي لازم، بخلافه بالمعنى الشرعي ؛ فإنه متعد ؛ يقال: رهنت العبد عند زيد على كذا.

قوله: (وشرعاً) عطف على (لغةً).

وقوله: (جعل عين . . .) إلخ: هاذا تعريف للرهن الجعلي ، وهو الذي يحتاج إلى الصيغة ، وأما الشرعي . . فهو تعلق الدين بالتركة ، ولا يحتاج إلى صيغة ، فمن مات وعليه دين وإن قل . . تعلق بتركته ، فليس للوارث التصرف في شيء منها حتى يوفي الدين ، فلو تصرف ولا دين فطرأ دين بنحو رد مبيع بعيب تلف ثمنه ، ولم يسقط الدين بأداء أو إبراء . . فسخه الحاكم ؛ لأنه كان سائغاً له في الظاهر ، ولا

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم ( ٢١/٢ ـ ٢٧ ) ، والترمذي ( ١٠٧٩ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) الإقناع (٢/٣/١).

<sup>(</sup>٣) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ق/١٦٦ ).

يتعلق الدين بزوائد التركة ؛ كنتاج وكسب ؛ لأنها حدثت في ملك الوارث .

وهاذا التعريف يشتمل على الأركان ولو بطريق الاستلزام ؛ لأن الجعل لا يكون إلَّا من جاعل ، وهو العاقد الذي هو الراهن والمرتهن ، ولا يكون إلَّا بصيغة ، والعين المالية هي المرهون ، والدين هو المرهون به .

وإضافة (جعل) لـ (عين) من إضافة المصدر لمفعوله بعد حذف الفاعل، والأصل: جعل العاقد عيناً، فهي المفعول الأول، و(وثيقة) مفعول ثانٍ.

قوله: ( مالية ) خرج بها: غير المالية ؛ كالنجس والمتنجس الذي لا يمكن تطهيره ، ولا بُدَّ أن تكون متموَّلة أيضاً ؛ أي : تقابل بمال ؛ لتخرج المالية غير المتموَّلة ؛ كحبَّنَى برّ .

قوله: (وثيقة) أي: منوثقاً بها؛ يقال: وثق من باب ظرف: صار وثيقاً.

والوثائق بالحقوق ثلاثة: الرهن ، والضمان ؛ وهما لخوف الإفلاس ، والشهادة ؛ وهي لخوف الجحد .

قوله : ( بدين ) بخلاف العين ؟ فلا يصح الرهن عليها ولو مضمونة ؟ كما سيأتي (١١) .

قوله: (يستوفى منها) هنذه الجملة في محل جر صفة لـ (دين) لأن الجمل بعد النكرات صفات، ونائب الفاعل ضمير يعود على الدَّين، فيباع الرهن عند المحل النكرات صفات، وزائب الفاعل ضمير يعود على الدَّين، فيباع الرهن عند المحل اليستوفى من ثمنه، و(من) للابتداء العبيد استيفاؤه منها وإن لم توفِ به، فلو رهنه حجة البيت على ألف دينار.. كان الرهن نفس الحجة لا البيت، وليست للتبعيض، وإلَّا .. لاقتضى أنه لا بُدَّ أن تكون العين أكثر من الدَّين.

وهاذا زائد على التعريف ، وإنما أتى به ؛ لبيان مقصود الرهن وفائدته ، فليس ذلك بشرط ، بل لا فرق بين أن يستوفي منها أو من غيرها ، وقيل : إنه من التعريف ، وهو

<sup>(</sup>١) انظر ( ٦٦٥/٢ ) .

قيد لإخراج نحو العين الموقوفة ؛ فإنها لا يستوفى منها ؛ لامتناع بيعها ؛ فلا يصح رهنها .

وقوله: (عند تعذر الوفاء) ليس بقيد، فلا فرق بين تعذر الوفاء وإمكانه، إلَّا أنه اعتبر؛ نظراً للغالب.

قوله: (ولا يصح الرهن إلَّا بإيجاب وقبول)، وهما جزءا الصيغة، وإنما نبَّه عليهما الشارح؛ لأنهما لا يعلمان من كلام المصنف.

ويشترط فيها ما مر فيها في البيع (1) ؛ فيشترط: ألَّا يتخلل بين الإيجاب والقبول كلام أجنبي ، أو سكوت طويل ، وعدم التعليق وعدم التأقيت ، و ألَّا يشترط فيه ما يضر الراهن أو المرتهن ؛ كأن يشترط أن تحدث زوائده مرهونة ، أو أن منفعته للمرتهن ، أو ألَّا يباع عند المحل ، فإن شرط في الرهن مقتضاه ؛ كتقدم المرتهن بالمرهون عند تزاحم الغرماء ، أو شرط مصلحة له ؛ كإشهاد به ، أو ما لا غرض فيه ؛ كأن يأكل العبد المرهون كذا . . لم يضر ، ولغا الشرط الأخير .

قوله: ( مطلق التصرف ) أي: نافذ التصرف ؛ بأن يكون بالغاً عاقلاً غير محجور عليه بالسفه والمكره . عليه بالسفه والمكره .

وكان الأولىٰ أن يقول: (أهل تبرع مختاراً) ليخرج: الولي في مال موليه ؛ فلا يجوز أن يرهنه أو يرتهنه إلَّا لضرورة أو غبطة ظاهرة ( $^{(1)}$ ) والحاكم كغيره في ذلك على المعتمد ؛ كما في «المنهج » $^{(7)}$  ، خلافاً لما نقله القليوبي عن شيخه ؛ من أن الحاكم يجوز له ذلك ؛ للمصلحة  $^{(1)}$  ، وأقره المحشي  $^{(0)}$  .

<sup>(</sup>۱) انظر (۲/۲۴ه ـ ۲۰۲).

<sup>(</sup>٢) الغيطة الظاهرة: هي المصلحة القوية. اهـ مؤلف. اهـ من هامش (هـ).

<sup>(</sup>٣) منهج الطلاب ( ص ٦١ ).

<sup>(</sup>٤) حاشبة القلبوبي علىٰ شرح الغاية (ق/٨٩) رقم: ( ٤٠٨١٨).

<sup>(</sup>a) حاشية البرماوي على شرح الغاية (ق/١٦٦).

مثال الرهن والارتهان للضرورة: أن يرهن على ما يقترض ؛ لضرورة المؤنة ؛ ليوفي مما ينتظر من جامكية (١) ، أو دين يحل ، أو ثمن متاع كاسد يروج ، وأن يرتهن على ما يقرضه ، أو ثمن ما يبيعه مؤجلاً ؛ لضرورة نهب .

ومثالهما للغبطة: أن يرهن الولي ما يساوي مئة على ثمن ما اشتراه بمئة نسيئة ، وهو يساوي مئتين ، وأن يرتهن على ثمن ما يبيعه نسيئة ؛ لغبطة . انتهى «شرح الخطيب » بتصرف (١٠) .

قوله: (وذكر المصنف ضابط المرهون) أي: والمرهون به؛ كما هو في نسخة كذلك، ففيه اكتفاء على النسخة الأولى؛ لأن المصنف ذكر ضابط المرهون بقوله: (وكل ما جاز بيعه.. جاز رهنه)، وضابط المرهون به بقوله: (في الديون) فلو صرح بذلك الشارح.. لوفئ بما ذكره المصنف صريحاً، والضابط: بمعنى القاعدة.

قوله: (وكل ما . . .) إلخ: بفصل (ما) عن (كل) لأن (كل) مبتدأ ، و(ما) موصولة أو نكرة موصوفة ، وجملة (جازبيعه) صلة أو صفة ، وجملة (جازرهنه) خبر، ولا توصل بها إلَّا إن كانت ظرفية ؛ كما في قوله تعالىٰ : ﴿ كُلَّمَا نَضِجَتُ جُلُودُهُم ﴾ (٢٠) ، فوصلها هنا في كثير من النسخ خطأ من جهة الرسم .

وقد ذكر المصنف قاعدتين:

إحداهما بالمنطوق ؛ وهي : (كل ما جاز بيعه . . جاز رهنه ) .

والأخرى بالمفهوم ؛ وهي : (كل ما لا يجوز بيعه . . لا يجوز رهنه ) .

ويستثنى من قاعدة المنطوق: المنفعة ؛ يجوز بيعها ؛ كما في وضع الأخشاب على المجدار ، وبيع حق الممر ، ولا يجوز رهنها ؛ كأن يرهن سكنى داره سنة ؛ لأن المنفعة تتلف شيئاً فشيئاً ، فلا يحصل بها استيثاق ، وهاذا في الرهن الجعلي بخلاف الشرعي ،

<sup>(</sup>١) الجامكية : مرتب موظفي الدولة .

<sup>(</sup>٢) الإفتاع ( ٢/٤/١ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء : ( ٥٦ ) .

فإذا مات الشخص وعليه دين . . صارت تركته ولو منافع رهناً عليه .

والدينُ ؛ يجوز بيعه ممن هو عليه ، ولا يجوز رهنه ابتداء رهنا جعلياً ولو عند من هو عليه ؛ كأن يكون له على زيد عشرة دراهم ويشتري منه شيئاً بدينار ، ويرهنه العشرة دراهم التي في ذمته على الدينار ؛ فلا يصح ؛ لأن ما في ذمته غير مقدور على تسليمه .

وخرج بقولنا: (ابتداء): الدوام؛ كما لو قتل العبد المرهون؛ فتصير قيمته في ذمة القاتل قبل قبضها رهناً مكانه، وخرج بالجعلي: الشرعي، فإذا مات الشخص وعليه دين.. صارت تركته ولو ديوناً رهناً عليه.

والمدبرُ ؛ يجوز بيعه ، ولا يجوز رهنه ؛ لما فيه من الغرر ؛ لأن السيد قد يموت فجأة ، فيفوت مقصود الرهن ، والمعلّق عتقه بصفة يمكن سبقها حلول الدين ولم يشرط بيعه قبلها ، بخلافه إذا علم الحلول قبلها ، أو كان الدَّين حالاً .

والأرضُ المزروعة ؛ يجوز بيعها إذا رآها المشتري من خلال الزرع ، ولا يجوز رهنها ؛ لأنه ربما حل الدين قبل تفريغ الأرض من الزرع ، فيحصل النزاع لا إلى غاية .

هاكذا وجهه بعضهم ، وضعف بعضهم هاذه المسألة ، وسوَّىٰ بين البيع والرهن ، فإن رئيت من خلال الزرع . . لا يصح بيعها ورهنها ، وإن لم تُرَ من خلال الزرع . . لا يصح بيعها ورهنها ، وهاذا هو المعتمد .

ويستثنى من قاعدة المفهوم: الأمة التي لها ولد من غير السيد ؛ بأن كان من نكاح أو من زناً وهو غير مميز ؛ فلا يجوز بيع أحدهما ؛ لما فيه من التفريق المحرّم ، ويجوز رهنه ، ويباعان معاً عند المحل ، ويُقوّم المرهون منهما وحده بوصف كونه حاضناً أو محضوناً ثم مع الآخر ، فالزائد على قيمته قيمة الآخر ، ويوزع الثمن عليهما بنسبة قيمتهما ، فإذا كانت قيمة المرهون وحده بالوصف المذكور مئة ، وقيمته مع الآخر مئة وخمسين . . فالنسبة بينهما بالأثلاث ، فيتعلق حق المرتهن بثلثي الثمن ؛ فإذا بيعا معاً بتسعين . . فالثلثان ستون ، وعكسه بعكسه .

وخرج بقوله: (ما يجوز بيعه): المكاتب والموقوف وأم الولد ونحوها، وشمل كلامه: المشاع؛ فيصح رهنه من الشريك وغيره، ويقبض بتسليم كله؛ كما في البيع ('')، فيحصل بالتخلية في غير المنقول، وبالنقل في المنقول، ولا يجوز نقله بغير إذن الشريك، فإن نقله من غير إذنه.. كان ضامناً لحصة الشريك، والراهن طريق في الضمان ('')، وقرار الضمان على من تلف تحت يده، فإن أبى الإذن: فإن رضي المرتهن بكونه في بد الشريك.. جاز وناب عنه في القبض، وإن تنازعا.. نصب الحاكم عدلاً يكون في يده لهما.

قوله: (في الديون) أي: عليها، ف (في) بمعنى (على)، فشرط المرهون به: كونه ديناً ولو منفعة ملتزمة في الذمة، بخلاف العين ومنفعتها؛ فلا يصح الرهن على العين ولا على المنفعة المتعلقة بها؛ لأنه تعالى ذكر الرهن في المداينة فلا يثبت في غيرها.

ويشترط في الدين الذي يرهن به ثلاثة شروط :

الأول: كونه ثابتاً؛ أي: موجوداً، فلا يصح الرهن بغير الثابت؛ كالدين الذي سيقترضه، ونفقة الزوجة التي ستجب.

والثاني: أن يكون معلوماً للعاقدين ؛ فلا يصح الرهن على غير المعلوم لهما أو لأحدهما.

والثالث: كونه لازماً أو آيلاً إلى اللزوم بنفسه ؛ كثمن المبيع في زمن الخيار للمشتري ؛ فلا يصح الرهن على غير اللازم وغير الآيل إلى اللزوم بنفسه ؛ كجعل الجعالة ونجوم الكتابة ، ولا يصح أيضاً على ثمن المبيع في زمن الخيار لهما أو للبائع ؛ لعدم الملك فيهما .

قوله: ( إذا استقر ثبوتها في الذمة ) ليس هاذا قيداً ، فكان الأولى: حذفه ؛ لأنه

<sup>(</sup>١) انظر (٢/١١٦).

<sup>(</sup>٢) المراد بكون الراهن طريقاً في الضمان: أنه يطالب . اهـ مؤلفه . اهـ من هامش ( هـ ) .

وَٱحْتَرَزَ ٱلْمُصَيِّفُ بِ (ٱلدُّيُونِ): عَنِ ٱلْأَعْيَانِ؛ فَلَا يَصِحُّ ٱلرَّهْنُ عَلَيْهَا؛ كَعَيْنٍ مَغْصُوبَةٍ،

لا فرق بين المستقر ؛ كثمن المبيع بعد قبضه ، وغير المستقر ؛ كالأجرة قبل استيفاء المنفعة في إجارة العين ، بخلافها في إجارة الذمة ؛ للزوم قبضها في المجلس ؛ كرأس مال السلم .

هاذا إن أريد بالمستقر المأمون من سقوطه ؛ لاستيفاء مقابله ؛ وهو أحد إطلاقين للمستقر ، وعليه بنى الشارح كلامه ، وستعلم ما فيه ، فإن أريد به اللازم أو الآيل إلى اللزوم وهو الإطلاق الآخر للمستقر . . كان كلام المصنف ظاهراً محتاجاً إليه ؛ لأنه يشترط في الديون أن تكون لازمة أو آيلة إلى اللزوم ؛ كما مر .

قوله: ( واحترز المصنف بالديون : عن الأعيان ) لأن الديون قيد لا بُدَّ منه .

وقوله: (فلا يصح الرهن عليها) أي: على الأعيان، ويؤخذ من ذلك: مسألة كثيرة الوقوع؛ وهي: أن الواقف يقف كتباً، ويشترط ألَّا يخرج منها كتاب من مكان يحبسها فيه إلَّا برهن، فإن أراد الرهن الشرعي. فالشرط باطل، وإن أراد اللغوي؛ وهو مطلق التوثق بشيء عليه يساوي قيمته لو أريد بيعه ليكون ذلك حاملاً على رده . فالشرط صحيح، وكذا لو أطلق أو جهل مراده؛ صوناً لكلامه عن الإلغاء، وعلى إلغاء الشرط: لا يجوز إخراجه برهن ولا بغيره؛ فكأنه قال: لا يخرج مطلقاً، فينتفع به في المحل الذي حبسها فيه، فإن تعذر الانتفاع به فيه . . جاز إخراجه لمن يرده إلى محله بعد قضاء حاجته، فالتفصيل إنما هو في الشرط، وأما الوقف . . فهو صحيح مطلقاً على المعتمد، خلافاً لقول المحشي: (فإن أراد الشرعي، . بطل الوقف) (1)؛ فإنه ضعيف.

قوله: (كعين مغصوبة) كأن غصب عيناً من زيد ورهنه عليها شيئاً حتى يردها إليه ؛ فلا يصح ؛ لأنه يجب ردها بعينها .

وقوله: (ومستعارة) كأن يستعير من زيد كتاباً ويرهنه عليه شيئاً كما يقع؛ فلا يصح؛ لما ذكر.

<sup>(</sup>١) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ق/١٦٧ ).

ونَحْوِهِمَا مِنَ ٱلْأَعْيَانِ ٱلْمَضْمُونَةِ. وَٱحْتَرَزَ بِـ (ٱسْتَقَرَّ): عَنِ ٱلدُّيُونِ قَبْلَ ٱسْتِقْرَارِهَا؛ كَدَيْنِ ٱلسَّلَم، وَعَنِ ٱلثَّمَنِ مُدَّةَ ٱلْخِيَارِ، (وَلِلرَّاهِنِ ٱلرُّجُوعُ فِيهِ......

وقوله: (ونحوهما) كالمستام؛ كأن يأخذ شيئًا؛ ليتأمل فيه هل يعجبه فيشتريه، أو لا فيرده ويرهن عليه شيئًا؛ فلا يصح.

وقوله: (من الأعيان المضمونة) لوحذفه . . لكان أخصر وأولى ؛ لأنه لا فرق بين المضمونة وغيرها ؛ كالوديعة ومال القراض ؛ فلا يصح الرهن عليها أيضاً ، اللهم ؛ إلَّا أن يقال : إنها تعلم بالطريق الأولى .

قوله: (واحترز باستقرّ: عن الديون قبل استقرارها) قد عرفت أن الشارح بنى كلامه على أن المراد بالمستقر: المأمون من سقوطه ؛ بحيث لا يعرض له السقوط (۱) ؛ فلذلك جعل دين السلم وثمن المبيع في زمن الخيار غير مستقرين ؛ لأنهما لا يؤمن من سقوطهما ، بل يعرض لهما السقوط ؛ كما إذا لم يوجد المسلم فيه عند المحل ؛ فله فسخ السلم حينئذٍ ؛ فيسقط دينه ، وكأن يفسخ البيع في مدة الخيار ؛ فيسقط الثمن ، فلا يصح الرهن عليهما ، وظاهره : ولو كان الخيار للمشتري في صورة الثمن .

وهاذا ضعيف ، والمعتمد: صحة الرهن على دين السلم بمعنى المسلم فيه ، بخلاف رأس مال السلم ، فلا يصح الرهن عليه ؛ لاشتراط قبضه في المجلس .

والمعتمد أيضاً: صحة الرهن على ثمن المبيع في زمن الخيار للمشتري ؛ لأنه ملك المبيع ، فملك البائع عليه الثمن ، فصح الرهن عليه ، بخلاف ما إذا كان الخيار لهما أو للبائع ؛ فلا يصح الرهن عليه ؛ لعدم الملك ؛ كما مر (٢٠) .

قوله: (وللراهن الرجوع فيه) أي: في الرهن، والمراد بالرجوع فيه: فسخه، أو في المرهون، والمراد بالرجوع فيه: أخذه بعد فسخ العقد، وعلى هذا درج الخطيب والمحشي (٣)، وهو الأوفق بالضمير الثاني؛ فإنه راجع للمرهون.

<sup>(</sup>۱) انظر (۲/۵۲۳).

<sup>(</sup>٢) انظر ( ٦٦٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) الإقناع ( ٢٧٤/١ ) ، حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ق/١٦٧ ) .

ويحصل الرجوع فيه:

بالقول ؛ كرجعت فيه ، وفسخته ، وأبطلته .

وبتصرف ينافي الرهن ؛ كرهن وهبة ولو غير مقبوضين على المعتمد ، وتقييد الشيخين بالمقبوضين ؛ لمجرد التصوير لا للاحتراز (١١) .

وبكتابة ولو فاسدة ، وتدبير ، وإحبال ، وإعتاق ، ونحوها ، لا بالفعل ؛ كالوطء من غير إحبال ، وتزويج لعبد أو أمة ، ولا بموت عاقد ، ويقوم وارثه مقامه في القبض والإقباض ، ولا بجنونه ، ويقوم وليه مقامه في ذلك ، ولا بإغمائه ، بل ينتظر إفاقته وإن طالت ، فإن أيس منها . . فكالجنون ، والخرس بعد الإذن لا يبطله ، وأما قبله . . فتعتبر إشارته إن كانت مفهمة ، وإلا . . بطل الرهن ، ولا بإباق رقيق ، وتخمر عصير ، للكن لا يعتد بقبضه حال تخمره ، بل يقبض بعد تخلله ، ولا يضر الموت ونحوه بعد القبض قطعاً ، للكن إذا تخمر العصير حينئذ . . ارتفع حكم الرهن حتى يتخلل ، فإن تخلل . . عاد حكمه من غير صيغة جديدة .

قوله: (ما لم يقبضه) بضم الياء من أقبض، وعلى هذا: فالفاعل ضمير يعود على الراهن؛ لأن الإقباض من جانبه، أو بفتحها من (قَبَضَ)، وعلى هذا: فالفاعل ضمير يعود على المرتهن، وسلك الشارح الثاني ؛ حيث قال: (أي: المرتهن) ليشمل قبض المرتهن بإذن الراهن أو بإقباضه، ولا بُدَّ أن يكون عن جهة الرهن، فلو اختلفا في قبضه عنه وهو بيد راهن، أو مرتهن وقال الراهن: غصبته أو أقبضته لك عن جهة أخرى ؛ كوديعة وعارية. صدق الراهن بيمينه ؛ كما لو اختلفا في أصله ؛ كأن قال: رهنتني عبدين، فقال: بل عبداً واحداً، أو في عينه ؛ كأن قال: رهنتني هذا العبد، فقال: بل هذا الثوب، أو قدر مرهون ؛ كأن قال: بل هاذا الثوب، أو قدر مرهون به ؛ كأن قال: بل هاذا العبد، فقال: بل هاذا الأصل عدم مرهون به ؛ كأن قال: بألفين، فقال: بل بألف ؛ فإنه يصدق الراهن ؛ لأن الأصل عدم ما يدعيه المرتهن.

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير ( ٤٧٧/٤ ) ، روضة الطالبين ( ٨٢/٤ ) .

هلذا في رهن التبرع ؛ وهو الذي لم يشترط في بيع ، فإن اختلفا في شيء مما مر في الرهن المشروط في البيع (١) ، أو اختلفا في اشتراطه . . تحالفا ؛ كما في صور الاختلاف في أصل الرهن ؛ فإنه يصدق الراهن .

ولو ادعى أنهما رهناه عبدهما بمئة وصدّقه أحدهما وكذّبه الآخر . . فنصيب الأول رهن بخمسين ؛ مؤاخذة له بإقراره ، وحلف الآخر ، وتقبل شهادة الأول عليه ؛ لخلوها عن التهمة ، ولو كان عليه ألفان مثلاً بأحدهما رهن فأدى ألفاً وقال : أديته عن ألف الرهن . . صدق بيمينه ؛ لأنه أعلم بقصده وكيفية أدائه ، فإن لم ينو شيئاً . . جعله عما شاء منهما .

ومن هذا يعلم: أنه لو اقترض شيئاً ونذر للمقرض كذا ما دام المال أو شيء منه في ذمته ، ثم دفع له شيئاً ولو من غير جنس الدين وقال: قصدت به الأصل . . صدق ؛ فيسقط الأصل ، وما وجب بالنذر دين آخر .

قوله: (فإن قبض) أي: المرتهن، وهذا مفهوم قول المتن: (ما لم يقبضه)، ولا بُدَّ من إذن الراهن أو إقباضه، ولكل من الراهن والمرتهن إنابة غيره في الإقباض والقبض، ما لم يلزم اتحاد القابض والمقبض؛ فيمتنع على المرتهن إنابة مقبض من راهن أو نائبه؛ كأن يقول المرتهن للراهن أو نائبه: أنبتك عنّي في القبض.

وقوله: (ممن يصحُّ إقباضه) أي: وهو البالغ العاقل الرشيد، بخلاف الصبي والمجنون والسفيه.

وقوله: (لزم الرهن) أي: من جهة الراهن فقط، فلا ينافي أنه جائز من جهة المرتهن مطلقاً، فلا يلزم في حق الراهن إلّا بالقبض.

قوله: (وامتنع على الراهن الرجوع فيه) عطف لازم على ملزوم ؛ لأنه يلزم من لزومه امتناع الرجوع فيه ؛ فلا يصح منه تصرف يزيل الملك ؛ كالوقف ، أو ينقصه ؛

<sup>(</sup>۱) انظر ( ۲۸۷/۲ ) .

كالتزويج والإجارة والإعارة إن كان الدين حالًا ، أو يحل قبل انقضاء مدتهما .

وليس لراهن مقبض رهنُ المرهون لغير المرتهن ، ولا له بدين آخر ؛ لأنه مشغول ، والمشغول لا يشغل ، بخلاف الرهن فوق الرهن بالدين الواحد ؛ لأنه شغل فارغ ؛ ولذلك قال ابن الوردي (١٠):

وَالرَّهْنَ فَوْقَ الرَّهْنِ زِهْ بِالدَّيْنِ لَا الذَّيْنَ فَوْقَ الدَّيْنِ بِالرُّهَيْنِ وَالرَّهْنِ بِالرُّهَيْنِ وَلِيس له وطء ؛ لخوف الحبل فيمن تحبل ، وحسماً للباب في غيرها ، ويمتنع عليه التقبيل ونحوه إن جر لوطء ، وإلَّا . . فلا ، وبحث الأذرعي : أنه لو خاف الزنا لو لم يطأ . . جاز له الوطء ؛ لاضطراره إليه (`` ، ويمتنع عليه الإعتاق .

ولا ينفذ شيء من هذه التصرفات إلّا إعتاق موسر وإيلاده ، وتلزمه القيمة ، وتكون رهناً مكان الأصل ولو قبل قبضها من غير تجديد عقد ؛ لقيامها مقامه ، والولد الحاصل من وطء الراهن حر نسيب ، ولا يغرم قيمته ، وأما المعسر . . فلا ينفذ إعتاقه ولو انفك الرهن ؛ لأنه قول ، فإذا رد . . لغا حالاً ومآلاً ، ولا ينفذ إيلاده حالاً ، فإن انفك الرهن بغير البيع ، أو بالبيع ثم عاد في ملك الراهن . . نفذ ؛ لأنه فعل لا يمكن رده وإنما منع من نفوذه مانع ، فإذا زال المانع . . ثبت حكمه .

وللراهن المالك انتفاع بالمرهون لا ينقصه ؛ كركوب وسكنى ، لا بناء وغراس ، ثم إن أمكن بلا استرداد ؛ كخياطة وكتابة . . لم يسترد ، وإلا . . استرد ، ويشهد عليه في أول استرداده إن اتهمه .

ولو أخذ الراهن المرهون للانتفاع الجائز فتلف في يده من غير تفريط . . لم يضمنه ، وله بإذن المرتهن ما منعناه منه ؛ كوطء وتصرف ، وله رجوع عن الإذن قبل التصرف ؛ كما للموكل عزل الوكيل قبل التصرف ، فإن تصرف بعد رجوعه . . لغا ؛ كتصرف وكيل عزله موكله ، ولا يمنع الراهن من مصلحة المرهون ؛ كفصد وحجامة .

<sup>(</sup>١) البهجة الوردية ( ص ٩٢ ).

<sup>(</sup>٢) قوت المحتاج ( ٢/٥١/١ ) .

وعلى الراهن المالك مؤنة المرهون ؛ كنفقة رقيق وعلف دابة ، فإن كان الراهن غير مالك ؛ بأن كان المرهون مستعاراً للرهن . . فمؤنته على مالكه لا على الراهن .

قوله: (والرهن وضعه على الأمانة) إنما ذكر الشارح ذلك ؛ توطئة لما بعده ، وأشار بقوله: (وضعه على الأمانة): إلى أنه قد يخرج عن وضعه في مسائل ؛ وهي ثمانية:

الأولئ: مغصوب تحوَّل رهناً عند غاصبه.

الثانية : مرهون تحوَّل غصباً عند مرتهنه .

الثالثة : مرهون تحوَّل عارية عند مرتهنه .

الرابعة: عارية تحوَّلت رهناً عند مستعيرها.

الخامسة : مقبوض سوماً تحوَّل رهناً عند سائمه .

السادسة : مقبوض ببيع فاسد تحوَّل رهناً عند قابضه .

السابعة : أن يقيله في بيع شيء ثم يرهنه منه قبل قبضه .

الثامنة : أن يخالعها على شيء ثم يرهنه منها قبل القبض .

وإنما ضمن في هاذه المسائل ؛ لوجود مقتضيه ، والرهن ليس بمانع ، ولو رهنه بشرط أن يضمنه . . فسد الرهن ولا ضمان ؛ إذ فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه .

واليد على المرهون للمرتهن غالباً ، وقد تكون لغيره في مسائل : كأن شرطا وضعه عند ثالث ، أو كان رقيقاً مسلماً ، أو مصحفاً والمرتهن كافر ، أو سلاحاً والمرتهن حربي ؛ فيوضع عند عدل ، أو جارية تشتهي والمرتهن أجنبي ؛ فتوضع عند امرأة ثقة .

قوله : ( وحينئلًا ) أي : حين إذ كان وضعه على الأمانة .

وقوله : ( لا يضمنه المرتهن ) أي : لا بمثل ولا قيمة ، لا قبل البراءة من الدين ولا بعدها ، إلَّا إذا امتنع من رده بعد البراءة من الدين .

وقوله: ( إلَّا بالتعدي) كركوب الدابة، والحمل عليها، واستعمال الإناء، ونحو ذلك؛ فيضمنه حينئذ؛ لخروجه عن الأمانة.

قوله: (ولا يسقط بتلفه شيء من الدين) ، بل يجب عليه دفع جميعه لصاحبه ، خلافاً للحنفية والمالكية ؛ حيث قالوا: يسقط بتلفه قدره من الدين ؛ بناء على أنه من ضمان المرتهن (١٠).

قوله: ( ولو ادعى ) أي : المرتهن .

وقوله: (تلفه) أي: المرهون.

وقوله : ( ولم يذكر سبباً ) أي : لا ظاهراً ولا خفياً .

وكذا إن ذكر سبباً خفياً ؛ كسرقة ، أو ذكر سبباً ظاهراً عرف هو دون عمومه ، أو عرف هو وعمومه واتهم بأن احتمل أنه نقله قبل التلف فسلم ؛ فإن لم يتهم . . لم يحتج إلى يمين .

فإن ذكر سبباً ظاهراً لم يعرف هو ولا عمومه . . احتاج إلى بينة على حصوله ، وإلى يمين على تلفه به ؛ كما ذكروه في مبحث (الوديعة) .

قوله: (صُدِّق بيمينه) أي: ولا يضمن ، وإلَّا . . فالضامن ؛ كالغاصب والمستعير ؛ يصدق بيمينه في دعوى التلف ، للكن يضمن .

قوله: ( فإن ذكر سبباً ظاهراً ) أي : لم يعرف هو ولا عمومه .

وقوله: (لم يقبل إلّا ببينة) أي: ويمين ؛ كما علم مما مر.

قوله: (ولو ادعى المرتهن . . .) إلخ ، وكذا لو ادعى المستأجر رد العين المؤجرة على المؤجرة على المؤجر ؛ لم يقبل إلا ببينة .

<sup>(</sup>۱) انظر « المبسوط » ( ۲۲/۲۱ ـ ۱۵ ) ، و« المقدمات الممهدات » ( ۲۷۰/۲ ) .

وهذان مستثنيان من تصديق الأمين في دعواه الرد على من ائتمنه ؛ ولذلك يقولون في ضابط ذلك : كل أمين ادعى الرد على من ائتمنه . صدق بيمينه إلا المرتهن والمستأجر ، زاد بعضهم : والملتقط ؛ لأن كلاً منهم قبضه لغرض نفسه ، بخلاف ما لو ادعى الرد على غير من ائتمنه ؛ كوارثه . . فلا يصدق إلاً ببينة .

وخرج بالأمين : الضامن ؛ كالغاصب والمستعير والمستام ؛ فلا يصدق في دعوى الرد إلّا ببينة .

قوله: (وإذا قبض . . . ) إلخ: هاكذا في نسخة ، وعليها حل الشارح ، وفي نسخة : ( فضئ ) ، وعليها حل الشيخ الخطيب (١١) ، وعلى هاذه النسخة : فمعنى قضى : أدى ؛ لأن القضاء يأتي في اللغة بمعنى الأداء .

ومثل الراهن والمرتهن في ذلك: ورثتهما ولو تعددوا ، فلو مات الراهن عن ورثة فوفئ أحدهم نصيبه . . لم ينفك شيء من الرهن ؛ كما لو وفئ مورثه ، ولو مات المرتهن عن ورثة فقبض أحدهم نصيبه . . لم ينفك شيء من الرهن ؛ كما لو قبضه مورثه .

وقوله : ( بعض الحق ) أي : ولو كان الباقي قليلاً .

وقوله: ( لم يخرج ) أي : عن الرهنية .

وقوله: (أي: لم ينفك) تفسير مراد.

وقوله: (شيء من الرهن) أي: المرهون ولو تعدد ؛ كثلاثة أعبد رهنهم في صفقة واحدة على دين واحد ؛ لأن كلاً منهم مرهون بجميعه ، فلو رهنه عبدين في صفقة واحدة على دين واحد وسلمه أحدهما . . كان مرهوناً بجميع الدين ؛ كما لو سلمهما وتلف أحدهما بعد التسليم .

<sup>(</sup>١) الإقناع ( ٢٧٥/١ ).

قوله: (حتى يقضي جميعه) أي: لتعلق كل جزء من الدين بجميع المرهون؟ كرقبة المكاتب؟ فإنه قن ما بقي عليه درهم، ومثل القضاء في ذلك: الإبراء والاعتياض والإرث وغير ذلك، فلو تقايلا أو تلف العوض قبل قبضه في صورة الاعتياض . عاد الرهن.

ومحل ذلك: إن اتحدت الصفقة ؛ بأن اتحد الدين والراهن والمرتهن ، فلو رهن نصف عبد بدين ونصفه بآخر فبرئ من أحدهما . انفك نصفه ، ولو رهنا عبدهما عند آخر بدين له عليهما فأدى أحدهما ما عليه . . انفك نصيبه ، ولو رهن عبده عند اثنين بدين لهما عليه فبرئ من دين أحدهما . . انفك قسطه .

## فضك

### فِي حَجْرِ ٱلسَّفِيهِ وَٱلْمُفْلِسِ

## ( فِكُنَّالُولُ )

#### ( في حجر السفيه والمفلس )

أي: وغيرهما من باقي الستة المذكورة في كلام المصنف، ففيه حذف الواو مع ما عطفت، ولو صرح بذلك . لكان أولى ؛ لتكون الترجمة مساوية للمترجم له ، ولعل اقتصار الشارح في الترجمة على حجر السفيه والمفلس وإن خالف كلام المصنف ؛ لكون الحجر عليهما هو الذي يحتاج لضرب القاضي ، بخلاف الحجر على غيرهما ، وإنما اقتصر المصنف على الستة التي ذكرها ؛ لأنها المشهورة ، وزاد عليها الشارح اثنين صريحاً ، فالجملة ثمانية ، وقد نظمها بعضهم في قوله (١):

ثَمَانِيَةٌ لَمْ يَشْمَلِ الْحَجْرُ غَيْرَهُمْ تَضَمَّنَهُمْ بَيْتُ وَفِيهِ مَحَاسِنُ صَبِيِّ وَمَجْنُونٌ سَفِيهٌ وَمُفْلِسٌ رَقِيقٌ وَمُرْتَدُّ مَرِيضٌ وَرَاهِنَ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٌ سَفِيهٌ وَمُفْلِسٌ رَقِيقٌ وَمُرْتَدُّ مَرِيضٌ وَرَاهِنَ

وفي قوله: (لم يشمل الحجر غيرهم) نظر ؛ لأنه أنواع كثيرة أنهاها بعضهم إلى نحو السبعين ، بل قال الأذرعي: (إن هاذا الباب واسع جداً لا تنحصر أفراد مسائله) (٢٠، وإلى هاذا يشير قول الشارح: (وسكت المصنف عن أشياء من الحجر ...) إلخ .

والأصل فيه: قوله تعالى: ﴿ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَشَقَلِعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلَيُمْلِلْ وَلِيُّهُو بِٱلْعَدْلِ ﴾ (٣) ، فجعل تعالىٰ لهم أولياء ؛ فدل على الحجر عليهم ، وفسر الإمام الشافعي رضي الله عنه السفيه: بالمبذر ، والضعيف: بالصبي ، والذي لا يستطيع أن يمل هو: بالمغلوب علىٰ عقله ؛ وهو المجنون (١٠).

<sup>(</sup>١) أورد البيتين البجيرمي في « حاشيته على شرح المنهج » ( ٥٦٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « نهاية المحتاج » ( ٣٤٣/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: ( ٢٨٢ ).

<sup>(</sup>٤) الأم ( ٢/٨/٢ ـ ٢١٩ ) .

وهو نوعان:

نوع شرع لمصلحة المحجور عليه ؛ وهو الحجر على الصبي والمجنون والسفيه ؛ إذ المقصود منه حفظ مالهم .

ونوع شرع لمصلحة غيره قصداً وبالذات ، فلا ينافي أن فيه مصلحة للمحجور على المفلس ؛ فإنه لمصلحة الغرماء ؛ وهم أرباب الديون ، وتلك المصلحة وفاء ديونهم ، وفيه مصلحة له أيضاً ؛ وهي براءة ذمته من ديونهم ، والحجر على المريض ؛ فإنه لمصلحة الورثة ، وعلى العبد ؛ فإنه لمصلحة السيد ، وعلى الراهن ؛ فإنه لمصلحة المرتهن ، وعلى المرتد ؛ فإنه لمصلحة المسلمين .

قوله: (والحجر...) إلخ: قد تصرف الشارح في كلام المصنف، فالحجر في كلام المصنف مبتدأ خبره قوله: (على ستة) فقدر الشارح له خبراً، وجعل (على ستة) مفعولاً ثانياً لفعل محذوف ؛ حيث قال: (وجعل المصنف الحجر على ستة) وهاذا حل معنى لا حل إعراب، للكن لزم منه تغيير إعراب الجار والمجرور؛ فإنه في كلام المصنف في محل رفع ؛ لكونه خبراً ؛ كما علمت ، وفي كلام الشارح في محل نصب ؛ لكونه مفعولاً ثانياً ؛ كما علمت أيضاً ، للكنه مغتفر ؛ لكون إعرابه تقديرياً .

قوله: (لغةً: المنع)، ومنه: تسمية العقل حجراً؛ لمنعه صاحبه من ارتكاب ما لا يليق، وهذا معنى الحجر بفتح الحاء، وأما الحجر بكسرها.. فيطلق: على الفرس، وعلى حجر إسماعيل، وعلى العقل، وعلى حجر ثمود، وعلى المنع، وعلى الكذب، وعلى حجر الثوب، ونظمها بعضهم في قوله (١):

رَكِبْتُ حِجْراً وَطِفْتُ الْبَيْتَ خَلْفَ الْحِجَرْ وَحُزْتُ حِجْراً عَظِيماً مَا ذَخَلْتُ الْحِجَرْ لِيَّهِ حِجْراً وَلَوْ أُعْطِيتُ مِلْءَ الْحِجَرْ لِيَّهِ حِجْراً وَلَوْ أُعْطِيتُ مِلْءَ الْحِجَرْ فَوَلَهُ : (ركبت حجراً) أي : فرساً ، (وطفت البيت خلف الحجر) أي : حجر

<sup>(</sup>١) أورد البيتين البجيرمي في ٥ حاشيته على شرح المنهج ١ (٤٣١/٢) ، و(الحجر) بفتح الجيم في آخر الصدر والعجز لأجل الوزن .

إسماعيل ، (وحزت حجراً ) أي : عقلاً ، ( ما دخلت الحجر ) أي : حجر ثمود ، ( لله حجر ) أي : منع ( منعني من دخول الحجر ) أي : حجر ثمود ، فهو مكرر ، ( ما قلت حجراً ) أي : كذباً ، ( ولو أعطيت ملء الحجر ) أي : حجر الثوب .

قوله: (وشرعاً: منع التصرف في المال) لا يرد على هذا القيد عدم صحة أقوال الصبي والمجنون إلا ما استثني من عبادة الصبي المميز، وإذنه في دخول الدار، وإيصال هدية من مأمون؛ لأن ذلك لسلب عبارتهما، وهو معنى زائد على الحجر؛ كما قاله الشيخ عميرة (١٠).

قوله: ( بخلاف التصرف في غيره ) أي: غير المال ؛ فلا حجر فيه ،

وقوله: (كالطلاق) أي: وكالظهار والإيلاء والخلع ولو بدون مهر المثل ، وكالإقرار بموجب عقوبة ؛ كحدٍّ وقَوَدٍ ، وكالعبادة البدنية مطلقاً ، والمالية الواجبة ، بخلاف المندوية ؛ كصدقة التطوع .

قوله: (فينفذ من السفيه)، ومثله: المفلس والمريض والعبد، بخلاف الصبي والمجنون؛ ففي المفهوم تفصيل، وإذا كان فيه تفصيل. لا يعترض به، وقول بعضهم: (وكذا من غيره، فاقتصاره عليه ليس للتقييد).. فيه نظر؛ لشمول الغير: الصبي والمجنون، اللهم؛ إلَّا أن يراد بالغير: خصوص المفلس والمريض والعبد.

### [أنواع المحجور عليهم]

قوله: (وجعل المصنف الحجر على سنة) فيه إشارة إلى أن كون الحجر على سنة إنما هو بجعل المصنف له على سنة ، وتقدم أنه إنما اقتصر على السنة ؛ لأنها المشهورة (٢) ، فلا ينافي أنها تزيد على ذلك ؛ حتى أنهاها بعضهم إلى نحو السبعين ؛ كما أشار إليه الشارح بقوله: (وسكت المصنف عن أشياء من الحجر . . .) إلخ ، وقد

<sup>(</sup>١) حاشية عميرة على المحلي ( ٣٧٣/٢ ).

<sup>(</sup>٢) انظر ( ٦٧٤/٢ ) .

علمت أن الشارح تصرف في كلام المصنف على سبيل حل المعنى لا حل الإعراب وإن لزم منه تغيير إعراب الجار والمجرور (١) ؛ لكونه مغتفراً ؛ لأنه تقديري .

قوله: ( من الأشخاص ) ذكوراً كانوا أو إناثاً .

قوله: (الصبي) أي: الصغير ذكراً كان أو أنثى، فالمراد به: ما يشمل الصبية، ويثبت الحجر عليه بلا ضرب قاض، وينفك ببلوغه بلا فك قاض؛ لأنه حجر ثبت بلا قاض، فلا يتوقف زواله على فك قاض، فإن بلغ رشيداً؛ أي: مصلحاً لماله ودينه ابتداء، بخلافه دواماً؛ فالمعتبر فيه: كونه مصلحاً لماله فقط. فلا حجر أصلاً، وإن بلغ غير رشيد. دام الحجر عليه؛ لأنه وإن زال حجر الصبا للكن خلفه حجر السفه، فمن عبر ببلوغه رشيداً. أراد الإطلاق الكلي، ومن عبر ببلوغه فقط. أراد الإطلاق من حجر الصبا، وهو أوجه؛ لأن الصبا سبب مستقل بالحجر، وكذا التبذير، وأحكامهما متغايرة؛ ألا ترئ أنه يصح التدبير من السفيه والنكاح منه بإذن الولي وطلاق زوجته ووصيته وغير ذلك، ولا يصح شيء من تلك المذكورات من الصبي، ويسمى هذا: مفيهاً مهملاً؛ كما أن من بلغ رشيداً ثم بذر ولم يحجر عليه القاضي . يسمى: سفيها مهملاً، لكن تصرف هذا صحيح؛ كالرشيد، حتى يحجر عليه القاضي ، بخلاف مهملاً، للكن تصرف ، فإذا صار رشيداً . انفك عنه الحجر بلا فك قاض ، بخلاف من حجر عليه القاضى ؛ فلا بُدَّ من فكه .

#### ويحصل البلوغ:

بكمال خمس عشرة سنة تحديدية .

أو بإمناء ، ووقت إمكانه : تمام تسع سنين تحديدية .

أو حيض في حق الأنثئ ، ووقت إمكانه : تسع سنين تقريبية ، وأما حبلها . . فليس بلوغاً ، بل علامة على بلوغها بالإمناء قبله .

١٠) انظر ( ٢/٥٧٥ ) .

وهنذا ظاهر في الواضح ، وأما الخنثى . . فحكمه : أنه إن أمنى من ذَكَرِه وحاض من فرجه . . حكم ببلوغه ، فإن وجد أحدهما أو كلاهما من أحد فرجيه . . فلا يحكم ببلوغه ؛ كما قاله الجمهور من الشافعية ، وهو المعتمد ، خلافاً للإمام ومن تبعه (۱) .

ويختبر رشد الصبي في الدِّين: بمشاهدة حاله في العبادة؛ بقيامه بالواجبات واجتنابه المحظورات، وأما في المال. . فيختلف بمراتب الناس:

فيختبر ولد التاجر: بالمشاحة في المعاملة، ويسلّم له المال؛ ليشاحح به لا ليعقد، ثم إن أريد العقد.. عقد وليه.

ويختبر ولد الزّرَّاع: بالنفقة على الزراعة ؛ بأن ينفق على القائمين بمصالح الزرع. وتختبر الصبية: بأمر نحو غزل، وصونِ نحو أطعمة عن نحو هرة.

وللأب أو الجد استخدام محجوره فيما لا يقابل بأجرة ، وإعارته لذلك ، ولخدمة من يتعلم منه ما ينفعه وإن قوبل بأجرة ، وله إجارته للنفقة ، ولو أنفق عليه بقصد الرجوع . . رجع عليه ، ولو استخدمه . . لزمته الأجرة إلى بلوغه رشيداً .

قوله: ( والمجنون ) ، ويثبت الحجر عليه بلا ضرب قاض ، وينفك بإفاقته بلا فك قاض ؛ كما مر في الصبي (٢٠).

قوله: (والسفيه)، ويثبت الحجر عليه بضرب القاضي إن بلغ رشيداً ثم بذَّر، فلا بُدَّ من حجر القاضي عليه، فإن لم يحجر عليه.. كان سفيهاً مهملاً، وتصرفاته نافذة، وإن بلغ غير رشيد.. كان محجوراً عليه شرعاً من غير حجر قاض، ويسمئ: سفيها مهملاً، وتصرفاته غير نافذة، فإن صار رشيداً.. زال عنه الحجر من غير فك قاض ؟ كما علم مما مر (٢٠).

<sup>(1)</sup> نهاية المطلب ( 1/677 - 1773 ).

<sup>(</sup>٢) انظر ( ٦٧٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( ٦٧٧/٢ ) .

# فَكُ إِنَّا يُلِكُ

### [الأصل في الناس الرشد أو السفه]

سئل العلامة الرملي: هل الأصل في الناس الرشد أو السفه؟

فأجاب: بأنه إن علم الرشد بعد البلوغ . . فالأصل: الرشد ، وإن علم ضده بعد البلوغ . . فالأصل: السفه (١) .

قوله: (وفسره المصنف . . .) إلخ: أشار بذلك: إلى أن قول المصنف: (المبذر لماله) صفة كاشفة ؟ فهي كالتفسير للسفيه .

قوله: (المبذر لماله) من التبذير، وهو والسرف مترادفان على صرف المال في غير مصارفه ؛ كما يقتضيه كلام الغزالي (١)، ويوافقه قول غيره: (ما لا يقتضي محمدة عاجلاً، ولا أجراً آجلاً) (٢).

وفرق الماوردي بين التبذير والسرف: بأن الأول: الجهل بمواقع الحقوق، والثاني: الجهل بمقاديرها (١٠)، ونازع فيه ابن قاسم (٥٠).

ثم إن كان التبذير من حين البلوغ . . لم يحتج لحجر القاضي ، وإن كان بعد بلوغه رشيداً . . احتيج لحجره عليه ؛ كما علم مما تقدم (٢٠ .

قوله: (في غير مصارفه) وهو كل ما لا يعود نفعه إليه لا عاجلاً ولا آجلاً، فيشمل: الوجوه المحرمة ؛ كأن يشرب به الخمر، أو يزني به، أو يرميه في البحر، أو في الطريق، والمكروهة ؛ كأن يشرب به الدخان المعروف ؛ فإن الأصل فيه الكراهة،

<sup>(</sup>١) فتاوي الرملي ( ص ٢٦٨ ).

<sup>(</sup>٢) الرسيط ( ٣٧/٤ ـ ٣٩ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ه تحقة المحتاج » ( ١٩٤/٥ ).

<sup>(</sup>٤) أدب الدين والدنيا ( ص ٣٠١).

<sup>(</sup>٥) حاشية ابن قاسم على التحفة ( ١٩٤/٥ ) حيث قال : ( قد يناقش في هلذا الفرق : بإمكان صرف ما لا يليق صرفه مع عدم الجهل المذكور ) .

<sup>(</sup>٦) انظر ( ٦٧٧/٢ ) .

فصرف المال فيه من التبذير ؛ حيث لا نفع فيه ، أو يضيعه باحتمال غبن فاحش وهو لا يعلم به ، وإلَّا . . فهو من الصدقة الخفية وهي محمودة ، لا صرفه في المطاعم والملابس ووجوه الخير ؛ لأن تلك مصارفه ، ولا فرق في المطاعم والملابس بين أن تليق به وألَّا تليق به ؛ كشراء إماء كثيرة للتمتع ، وتحصيل أنواع الأطعمة اللذيذة ؛ لأن المال إنما يتخذ للتنعم به .

قوله: (والمفلس) مأخوذ من أفلس؛ يقال: أفلس الرجل: إذا صار ماله فلوساً؛ كما يقتضيه قول الشارح: (وهو لغة : مَن صار ماله فلوساً) للكن صار الإفلاس كناية عن قلة المال أو عدمه؛ كما قال الشارح: (ثم كُني به عن قلة المال أو عدمه) ولذلك قال الأزهري: (يقال: أفلس الرجل: إذا أعدم) (١)، وقد كره بعض أصحابنا أن يقال: باب الإفلاس، بل يقال: باب التفليس (٢).

وهو لغةً: النداء على المفلس بصفة الإفلاس ؛ ليحذر الناس معاملته ، وشرعاً : الحجر على من عليه دين حال لا يفي به ماله .

والحجر عليه بطلب الغرماء أو المفلس إن استقل ، أو على وليه إن لم يستقل ، ويجب على الحاكم الحجر بالطلب من الغرماء ، أو بغير طلب في المحجور عليهم أو الغائبين الذين لا ولى لهم .

ويصدّق المفلس بيمينه في إعساره إن لم يعرف له مال ، وإلَّا . . فلا بُدَّ فيه من البينة ، ويحبس من لم يثبت إعساره ، وعليه أجرة الحبس والسجان .

نعم ؛ لا يحبس الأصل للفرع ولو من قبل الأم ، ومثله : المريض والصبي والمجنون وابن السبيل والمخدرة التي لم تعتد الخروج لحاجتها .

ومحل كون الأجرة عليه : إن كان له مال ، وإلَّا . . ففي بيت المال ، فإن لم يكن . . فعلى مياسير المسلمين .

<sup>(</sup>١) الزاهر ( ص ١٥١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر «الحاوي الكبير» ( ٣٨٤/٧ ) .

والمفلس في الآخرة: من تعطى حسناته لخصمائه ؟ كما يدل عليه ما ورد: « أتدرون من المفلس ؟ » قالوا: الله ورسوله أعلم ، قال صلى الله عليه وسلم: «هو رجل يأتي يوم القيامة ، له حج وصلاة وصيام وزكاة ، قد قتل هذا ، وشتم هذا ، وضرب هذا ، وأخذ مال هذا ، فيؤخذ من حسناته حتى لا يبقى منها شيء ، فترد سيئات هاؤلاء عليه ، ثم يطرح في النار » (۱) ، ثم بكى صلى الله عليه وسلم وقال: «هاذا يوم لا درهم فيه ولا دينار ، وإنما فيه أخذ حسنات وطرح سيئات » (۱) .

وقد ذكر البيهقي وغيره أن مظالم العباد إنما توفي من أصول الحسنات ، وأما الحاصل بالتضعيف . . فيدَّخر للعبد حتى يدخل الجنة فيعطى ثوابه (٣) ، وهي فائدة جليلة عضدها حديث صحيح .

قوله: (وهو لغةً: من صار ماله فلوساً) أي: جدداً، جمع فلس؛ أي: جديد؛ وهي قطع من النحاس كانت معروفة.

وقوله: ( ثم كُني به عن قلَّة المال أو عدمه) أي: جعل الإفلاس كناية عن قلَّة المال أو عدمه ، فالضمير عائد على الإفلاس المفهوم من ( المفلس).

والمراد: أنه جعل كناية بيانية ؛ وهي لفظ أطلق وأريد لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصلي ؛ كقولك : زيد كثير الرماد ؛ فإنه لفظ أطلق وأريد لازم معناه ؛ وهو كثرة الكرم ، ويجوز أن يراد معه : كثرة الرماد حقيقة .

ويصحُّ أن يجعل ( كُني ) في كلام الشارح بمعنىٰ : عُبِّر به .

قوله: (وشرعاً: الشخص الذي ارتكبته الديون) أي: جنسها الصادق بالواحد والمتعدد؛ كما أشار إليه الشارح بقوله: (ولا يفي ماله بدينه) أي: إن كان واحداً،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ( ٢٥٨١ ) ، والترمذي ( ٣٤٢٣ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه بنحوه البخاري ( ٢٤٤٩ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) شعب الإيمان ( ١٣٦/١ ) .

(أو ديونه) إن كان متعدداً ، ويعتبر كونها حالة لازمة لآدمي زائدة على ماله ، فلا حجر بالمؤجلة ؛ لأنه لا يطالب بها في الحال ، ولا بغير اللازمة ؛ كنجوم الكتابة ؛ لتمكنه من إسقاطها ، ولا بدين الله تعالى وإن كان فورياً ؛ كالزكاة والكفارة التي عصى بسببها ؛ كما قاله الإسنوي (۱) ، خلافاً لما في «شرح المنهج » (۱) ، ولا بالمساوية لماله أو الناقصة عنه .

وإذا حجر بالحال . . فلا يحل المؤجل ؛ لأن الأجل مقصود له ، فلا يفوت عليه ، ولا يحل إلَّا بالموت أو الردة المتصلة به أو استرقاق الحربي ؛ كما نقله الرافعي عن النص (٢٠) ، ولو جن المديون . . لم يَحِلَّ دينه المؤجل ، وما وقع في « أصل الروضة » من تصحيح الحلول به . . نسب فيه إلى السهو (١٠) .

فإن قيل: حيث قيدت الردة بالاتصال بالموت كان لا فائدة للردة ؛ لأنه يحل بالموت ؛ كما علمت ؟

أجيب : بأن فائدتها تظهر : فيما إذا علق الطلاق على حلول الدين ، فيتبين باتصالها بالموت طلاق زوجته من حين الردة ، وتظهر أيضاً : فيما إذا تصرف بعد الردة بأداء ماله لبعض الغرماء ، فإذا مات . . تبين بطلان تصرفه ؛ لتبين حلول الدين بنفس الردة .

ولا يصير الحال مؤجلاً إلَّا في صورتين :

إحداهما: أن يوصي بتأجيل دين حال له على غيره .

والثانية : أن ينذر تأجيله .

ويباع في الدين مسكنه ومركوبه وإن احتاج إليهما لزمانته أو منصبه ؛ لأن تحصيلهما

<sup>(</sup>١) المهمات ( ٢٨٢/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) فتح الوهاب ( ٢٣٦/١ ) .

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبير ( ٦/٥ ) .

<sup>(</sup>٤) روضة الطالبين ( ١٢٨/٤ ـ ١٢٩ ).

بالكراء ممكن ، بل هو أسهل ، فإن تعذر . . فعلى بيت المال ، فإن لم يكن . . فعلى أغنياء المسلمين ، ويُقدَّمُ بائعٌ وَجَدَ عَيْنَ متاعه أو بعضه ولم يقبض الثمن ، ويقدم المفلس على الغرماء بمؤنته ومؤنة عياله ومؤن تجهيزه وتجهيزهم .

ويترك له ولهم دَست ثوب يليق به ؛ وهي \_ بفتح الدال \_ جملة من الثياب ، وهي المسماة في عرف العامة بالبدلة ؛ وهي : قميص وسراويل ومنديل ومكعب \_ بضم الميم وفتح الكاف وتشديد العين ، وبكسر الميم وسكون الكاف وفتح العين \_ أي : مِداس بكسر الميم ، ويزاد في الشتاء نحو جبة وفروة ، ولا يترك له فرش وبسط ، وللكن يتسامح باللبد والحصير القليل القيمة .

ويترك للعالم كتبه إن لم يكتف عنها بكتب الوقف ، ويترك للجندي سلاحه وخيله المحتاج إليهما إن لم يكن متطوعاً بالجهاد ، وإلا . . فوفاء الدين له أفضل .

وكل ما يترك للمفلس إن لم يوجد بماله . . اشترِيَ له ، ولا يلزمه أن يكتسب لم يوجد بماله . . اشترِيَ له ، ولا يلزمه أن يكتسب لم ؛ للخروج من المعصية .

قوله: (ولا يفي ماله) أي: العيني والديني اللذين يتيسر الأداء منهما ('') بأن تكون العين حاضرة لم يتعلق بها حق ، والدين حال على موسر مقرّ أو به بينة ، وأجرة المنافع التي يملكها ، وما يحصل من مستغلاته ، بخلاف المنافع التي لا يتحصل منها أجرة ، وما لا يتيسر الأداء منه ؛ كالمغصوب الذي لا يسهل انتزاعه ، والغائب وإن كان دون مرحلتين ، والمجحود ولا بينة عليه ، وما على المعسر ؛ فلا اعتبار بذلك كله من حيث المقابلة بالديون وإن كان يتعدى الحجر إلى جميعه حتى المغصوب والغائب ونحوهما مما ذكر ؛ فالكلام في مقامين .

قوله: ( والمريض ) أي: حقيقة أو حكماً ؛ بأن وصل إلى حالة يقطع بموته فيها ؛

 <sup>(</sup>١) قوله : (اللذين ) هـُكذا بخطه بالمثناة التحتية ، ولعل صوابه : (اللذان) كما لا يخفئ . أهـ من هامش (أ) والكاستلية والعامرة .

كالتقديم للقتل ، واضطراب الربح في حق راكب السفينة ، والتحام القتال ، وأسر من اعتاد مَنْ أَسَرَه قتلَ الأسير ، ووقوع الطاعون في أمثاله .

والحجر على المريض إنما هو في التبرعات ؛ كصدقة وهبة ووصية وعتق ، بخلاف وفاء الديون التي عليه وبيع ماله .

ولا يحتاج في الحجر عليه إلى ضرب قاض ؛ لأنه محجور عليه شرعاً لا حساً ، ويرتفع الحجر عنه بالصحة ، ويتبين بها نفوذ تصرفه .

قوله: (المخوف عليه من مرضه) بأن كان به مرض مخوف ولو مات بغيره، أو غير مخوف ومات به ؛ لتبين أنه مخوف .

ومن المخوف: قولنج ، وذات الجنب ، ورعاف دائم ، وإسهال متتابع ، وابتداء فالج ، وحمى مطبقة ، وطلق ، وبقاء مشيمة .

قوله: ( والحجر عليه ) أي: على المريض.

وقوله: (فيما زاد على الثلث) فلا حجر في الثلث؛ فله أن يتبرع به وتنفذ وصبته بالثلث وإن لم ترض الورثة إن لم تكن لوارث ، وإلا . . توقف على إجازة باقي الورثة وإن قَلَّتْ ، فإن أوصى بزائد على الثلث . . توقف الزائد على الإجازة ، وللموصى له بالثلث أن يتركه .

وقوله : ( وهو ) أي : ما زاد على الثلث .

وقوله: (ثلثا التركة) أشار به: إلى أن المعتبر:

ما زاد على الثلث بعد الموت ؛ حيث أضاف الثلثين إلى التركة ، لا عند الوصية ونحوها .

وقوله: ( لأجل حق الورثة ) علة للحجر عليه فيما زاد على الثلث ؛ ولذلك توقف تبرعه بالزائد على الثلث على إجازتهم ؛ كما مر .

هَـٰذَا ، إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى ٱلْمَرِيضِ دَيْنٌ ، فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَسْتَغْرِقُ تَرِكَتَهُ . . حُجِرَ عَلَيْهِ فِي ٱلثُّلُثِ وَمَا زَادَ عَلَيْهِ . ( وَٱلْمَبْدِ ٱلَّذِي لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِي ٱلتِّجَارَةِ ) فَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ .

قوله: (هنذا) مبتدأ ، والخبر محذوف ؛ أي: الحجر عليه كائن فيما زاد على الثلث فقط دون الثلث إن لم يكن على المريض دين ؛ أي: مستغرق ؛ أخذاً مما بعده ؛ بأن لم يكن عليه دين أصلاً ، أو كان عليه دين غير مستغرق .

وقوله: ( حُجر عليه في الثلث وما زاد عليه) لأن الدين مقدم على غيره ، وهذا على طريقة ابن حجر (١) ، وتبعه عليه الشارح والخطيب (٢) ، والذي اعتمده الرملي: أنه لا يحجر عليه في الثلث وإن كان عليه دين مستغرق ؛ كما قاله الشيخان (٣) ؛ لاحتمال سقوطه بإبراء أو قضاء ولو من أجنبي تبرعاً ، فإن لم يسقط عنه بشيء . . تبين عدم صحة تصرفه .

قوله: (والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة) أي: ولو مكلفاً رشيداً ، أما المكلف الرشيد . . فلا يصح تصرفه بغير إذن السيد مكاتباً كان أو غيره بالنسبة للتبرعات في المكاتب ، والحجر على المكاتب لحق الله والسيد معاً ، وعلى غيره لحق السيد فقط . وأما غير الرشيد المكلف . . فلا يصح تصرفه المالي وإن أذن له سيده .

نعم ؛ للسفيه قبول نحو الهبة والوصية وإن نهاه سيده ، ويسلَّم له المال لا للرقيق ، ويدخل في ملكه قهراً عنه .

قوله : ( فلا يصح تصرفه بغير إذن سيده ) أي : في المعاملات ، بخلاف العبادات ؛ فتصح ولو من غير إذن سيده ، وبخلاف الولايات ؛ فلا تصح ولو بإذن سيده .

فتحصل أن تصرفاته ثلاثة أقسام:

قسم يصح بإذن سيده ؛ وهو المعاملات .

وقسم يصح ولو بغير إذن سيده ؛ وهو العبادات .

<sup>(</sup>١) تحفة المحتاج ( ١٨٥/٥ ).

<sup>(</sup>٢) الإقناع ( ٢٧٧/١ ).

<sup>(</sup>٣) نهاية المحتاج ( ٣٤٢/٤ ) ، الشرح الكبير ( ٤١/٧ ) ، روضة الطالبين ( ١٣١/٦ ) .

وقسم لا يصح ولو بإذن سيده ؛ وهو الولايات .

قوله: (وسكت المصنف عن أشياء من الحجر) تقدم أن بعضهم أنهاها إلى نحو السبعين (١) ، فراجعها إن شئت ، وقلَّ من صارت همته لذلك .

وقوله: (مذكورة في المطولات) أي: كـ «المهمات » فإنه أورد فيها ثلاثين نوعاً (٢)، وسبقه إلى بعضها شيخه السبكي .

قوله: (منها: الحجر . . . ) إلخ ، ومنها أيضاً: الحجر على السيد في المكاتب ، والحجر على المالك في المبيع قبل قبضه ، والمغصوب والآبق وغير ذلك .

قوله: (على المرتد)، ويرتفع الحجر عنه بإسلامه، ويتبين نفوذ تصرفه إن احتمل الوقف؛ أي: التعليق؛ كالعتق والتدبير، وإلّا. فهو باطل؛ كالبيع والشراء.

قوله: (لحق المسلمين) علة للحجر على المرتد؛ وذلك لأنه إذا مات مرتداً.. صار ماله فيئاً للمسلمين.

قوله: (على الراهن) أي: المقبض للرهن، بخلافه قبل القبض، ويرتفع الحجر عنه بوفاء جميع الدين.

وقوله: (لحق المرتهن) علة للحجر على الراهن في المرهون، فلا يتصرف فيه إلاً بإذن المرتهن.

قوله: (وتصرف الصبي . . . ) إلخ: هنذا تفصيل لأحكام المحجور عليهم بعد بيانهم أنفسهم .

وقوله: (غير صحيح) أي: التصرف من كل منهم، أما الصبي . . فلأنه مسلوب العبارة والولاية ، فلا تصح عقوده ، ولا إسلامه ولو مميزاً ، للكن يجنب أهله ؛ مخافة

<sup>(</sup>١) انظر ( ٢٧٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) المهمات ( ٥/٢٦ ـ ٤٣٢ ) .

أن يفتنوه ؛ طمعاً في ثبوته بعد بلوغه على الإسلام ، فإن بلغ ونطق بالكفر . . هدد ، فإن أصر . . رد إلى أهله ، ولا يرد إسلام سيدنا على رضي الله عنه ؛ لأنه كان الحكم إذ ذاك منوطاً بالتمييز ، أو أنه خصوصية له ، ولم يسجد لصنم قط ؛ ولذلك يقال فيه : كرم الله وجهه ، ولا يكون قاضياً ولا والياً ولا يلي نكاحاً ولا غير ذلك .

نعم ؛ تصح عبادة المميز ، والإذن في دخول الدار ، وإيصال هدية من مأمون لم يجرب عليه الكذب ، وشملت الهدية نفسه ؛ كما لو قالت جارية لشخص : سيدي أهداني إليك ؛ فيجوز له التصرف فيها ووطؤها بعد استبرائها .

وأما المجنون . . فمسلوب العبارة والولاية مطلقاً ، فلا فرق بين العبادة وغيرها ، وبين ولاية النكاح وغيرها .

نعم ؛ يصح تملك كل من الصبي والمجنون بالاحتطاب والاحتشاش والاصطياد ، ويضمن كل منهما ما أتلفه على غيره ، وينفذ من المجنون الاستيلاد ، ويثبت النسب بزناه الصوري ، ويثبت التحريم بإرضاع المجنونة صغيراً دون الحولين .

وأما السفيه . . فمسلوب العبارة في التصرف المالي ؛ كبيع وشراء ولو بإذن الولي ، إلاّ عقد النكاح منه بإذن وليه ؛ فيصح ؛ كما ذكره الشارح (١) .

وتصح عبادته بدنية كانت أو مالية واجبة ، لكن لا يدفع المال ؛ كالزكاة بلا إذن من وليه ولا تعيين المدفوع إليه ؛ لأنه تصرف مالي ، أما المالية المندوبة ؛ كصدقة التطوع . . فلا تصح منه .

ويصح إقراره بموجب عقوبة ؛ كحد وقود ، وقول المحشي : ( وإقرار كل بموجب عقوبة ) ( ) . . سبق قلم ؛ لعدم صحة إقرار كل من الصبي والمجنون بذلك ، بل ذاك خاص بالسفيه .

ويصح طلاقه ورجعته وخلعه ـ ولو بدون مهر المثل ـ وظهاره وإيلاؤه ولعانه ، فإن

<sup>(</sup>١) انظر ( ٦٨٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) حاشية البرماوي على شرح الغاية (ق/١٦٩).

فَلَا يَصِحُّ مِنْهُمْ بَيْعٌ ، وَلَا شِرَاءٌ ، وَلَا هِبَةٌ ، وَلَا غَيْرُهَا مِنَ ٱلتَّصَرُّفَاتِ ، وَأَمَّا ٱلسَّفِيهُ . . فَيَصِحُّ نِكَاحُهُ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ . (وَتَصَرُّفُ ٱلْمُفْلِسِ يَصِحُّ فِي ذِمَّتِهِ ) فَلَوْ بَاعَ سَلَماً ـ طَعَاماً أَوْ غَيْرَهُ ـ

كان مِطْلاقاً . . سُرِّيَ بجارية إن احتاج للوطء ، فإن كرهها . . أبدلت ؛ كما في « شرح الروض » (١٠) .

قوله: ( فلا يصح . . . ) إلخ: تفريع على كلام المصنف .

وقوله : ( منهم ) أي : من الثلاثة ؛ التي هي الصبي والمجنون والسفيه .

وقوله: ( ولا غيرها ) أي : كالشركة والقراض ونحوهما .

قوله: (وأما السفيه . . .) إلخ: كان الأولى أن يقول: (كَنَّ السفيه . . .) إلخ ، فيكون استدراكاً على ما قبله بالنسبة للسفيه ؛ لأن (أما) لا بُدَّ لها من مقابل ، ولا مقابل لها هنا إلَّا أن يقدر ؛ كأن يقال: أما الصبي والمجنون . . فلا يصح نكاحهما ، وأما السفيه . . . إلخ .

وقوله: ( فيصح نكاحه بإذن وليه ) أما بغير إذن وليه . . فلا يصح .

قوله: (وتصرف المفلس) أي: المحجور عليه بالفلس، بخلاف غير المحجور عليه؛ فإنه يصح تصرفه مطلقاً وإن زادت الديون على ماله مع الحلول والمطالبة والامتناع من الأداء، خلافاً لمن وهم فيه.

وقوله: (يصح في ذمته) أي: فيما يلتزمه في ذمته ؛ إذ لا ضرر على الغرماء في ذلك.

قوله: ( فلو باع . . . ) إلخ: تفريع على كلام المتن .

وقوله: (سلماً) ليس بقيد ، فمثله: ما لو باع شيئاً في ذمته لا بلفظ السلم ، فكان الأولى: حذف قوله: (سلماً) ، للكن تقدم أن طريقة الشارح أنه يكون سلماً ولو بلفظ البيع ، والراجع: خلافه (٢).

وصورة السلم: أن يقول شخص للمفلس: أسلمت إليك كذا في إردب قمح في

<sup>(</sup>١) أسنى المطالب (٢١٠/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر ( ٢/٧٥٥ ) .

ذمتك ، صفته كذا وكذا ، فيقبل ، وهاذا مثال للطعام ، أو يقول له : أسلمت إليك كذا في عبد أو نحوه صفته كذا وكذا ، فيقبل ، وهاذا مثال لغيره .

وقوله : ( أو اشترى كلاً منهما ) أي : من الطعام وغيره ؛ كأن بقول : اشتريت منك إردب قمح أو عبداً بكذا في ذمتي .

وقوله: (صح)، وكذا لو اقترض أو استأجر بأجرة في ذمته؛ صح، ويثبت المبيع والثمن وبدل القرض والأجرة في ذمته.

قوله: (دون تصرفه في أعيان ماله ؛ فلا يصع ) أي: إن كان مفوتاً لشيء من أعيان ماله في الحياة بالإنشاء ابتداءً ؛ كأن باع عيناً من أعيان ماله أو اشترئ بها أو أعتق أو آجر أو وقف ؛ لتعلق حق الغرماء بجميع أعيان ماله ؛ كالمرهون ، ولأنه حجر عليه بحكم الحاكم ، فلا يصح تصرفه على مراغمة ؛ أي : مخالفة ومعاندة مقصود الحجر ؛ كالسفيه .

وخرج بقيد المفوت: إجازته لفعل مورثه (١)، وبقولنا: (في الحياة): ما يتعلق بما بعد الموت؛ وهو التدبير والوصية؛ فيصح منه.

وبقيد الإنشاء: الإقرار؛ فلو أقر بعين أو بدين وجب قبل الحجر .. قُبِلَ في حق الغرماء ، وكذا إن قال: عن جناية ولو بعد الحجر ؛ فيزاحمهم المجني عليه ؛ لعدم تقصيره ، بخلاف دين المعاملة إن أسند وجوبه لما بعد الحجر ؛ فلا يقبل في حقهم ؛ لتقصير المعامل له حينئذ ، وكذا إن لم يقيده بمعاملة ولا غيرها ؛ تنزيلاً له على أقل الدرجات وهو دين المعاملة (٢) ، ومثله: ما لو لم يقيده بكونه قبل الحجر أو بعده ؛ لأن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن .

وبقيد الابتداء: رد المبيع الذي اشتراه قبل الحجر، ثم اطلع على عيب فيه بعد الحجر، وكانت الغبطة في الرد.

<sup>(</sup>١) كأن أوصلي أبوه بشيء وأجاز الوصية بعده . اهـ مؤلف . اهـ من هامش ( هـ )

<sup>(</sup>٢) هندًا عند تعذر الاستفسار منه ، اهم مؤلف ، اهم من هامش ( هم ) ،

ويستثنى من تصرفه في أعيان ماله: ما لو دفع له الحاكم مالاً لنفقته ونفقة عياله ، فاشترى به شيئاً من النفقة ؛ فإنه يصح جزماً فيما يظهر ؛ كما قاله الأذرعي (١).

قوله: ( وتصرفه في نكاح ) أي: بأن يتزوج بمهر في ذمته .

وقوله: (مثلاً) أي: واستيفاؤه القصاص، وإسقاطه القود ولو مجاناً، واستلحاقه النسب، ونفيه باللعان.

وقوله: (أو طلاق) سواء تضرر بتركه أم لا، لا سيما إن وجب عليه أو سن له.

وقوله: (أو خلع) أي: ولو بدون مهر المثل ؛ لأن له الطلاق مجاناً فبالأولى أن يخالع بدون مهر المثل ؛ كأن يخالع زوجته على دينار ، سواء كان من مال زوجته الغير المحجور عليها أم من مال غيرها ؛ لأن العوض عائد إليه ، للكن يتعدى الحجر إليه ؛ كسائر ما دخل في ملكه بعفو عن القود ، أو وصية ، أو نحوها .

وقوله: ( صحيح ) أي : لأنه لا يتعلق بشيء من أعيان ماله .

قوله: (وأما المرأة المفلسة . . . ) إلخ: مقابل لمحذوف يعلم مما قبله ، والتقدير: هذا إذا كان الرجل المختلع هو المفلس ، وأما المرأة المفلسة . . . إلخ .

وقوله : ( فإن اختلعت على عين ) أي : من أعيان مالها .

وقوله: (لم يصح) أي: بالعين ؛ لتعلق الغرماء بأعيان مالها ، فلا ينافي أنه يصح بمهر المثل فيرجع به عليها .

وقوله: (أو دين في ذمتها . . صح) ، ولا يضارب به مع الغرماء ؛ لحدوثه بعد الحجر .

قوله: ( وتصرفُ المريض ) أي: الذي حصل له المرض المخوف ، أو ما ألحق به ؟ كالتقديم للقتل .

<sup>(</sup>١) انظر «أسنى المطالب» ( ١٨٥/٢ ) .

فِيمَا زَادَ عَلَى ٱلثُّلُثِ مَوْقُوفٌ عَلَىٰ إِجَازَةِ ٱلْوَرَثَةِ) فَإِنْ أَجَازُوا ٱلزَّاثِدَ عَلَى ٱلتُّلُثِ . . صَحَّ ،

والمراد: المريض الذي اتصل مرضه بالموت ، فلو شفي . . تبينت صحة تصرفه ، والكلام في تصرف بلا عوض يساويه ؛ كالإبراء ، أو الوقف ، أو الهبة ، أو الصدقة ، أو العتق ، أو بيع المحاباة .

وقوله : ( فيما زاد على الثلث ) أي : بخلافه في الثلث وما دونه ؛ فلا يتوقف على إجازة الورثة ، ما لم يكن تبرعه على وارث ، وإلّا . . توقف على إجازة باقي الورثة

> وإن قل . وقوله: ( موقوفٌ ) أي: نفوذه -

وقوله : ( عليْ إجازة الورثة ) أي : جميع الورثة المطلقين التصرف ، فإن لم يكونوا كذلك . . لم تصح إجازتهم ولا إجازة الولي ولا الحاكم ، بل يبطل ذلك التبرع ؛ كذا أفتى السبكي (١) ، لكن يجب حمله على ما إذا لم تتوقع أهليتهم (٢) ، وإلَّا . . وقف الأمر إليها ؟ كما قاله ابن قاسم (٣) .

## مسألة كثيرة الوقوع

وهي : أنه متى كان في الورثة محجور عليه ؛ بأن كان فيهم قاصر أو سفيه . . حرم التصرف في شيء من التركة ؟ كنحو السبح والجمع وغير ذلك ، إلَّا إن أوصى به ، وعند المالكية: تعتبر العادة ؛ فما جرت به . . كان بمنزلة الموصى به '' .

قوله: (فإن أجازوا الزائد...) إلخ: تفريع علىٰ قوله: (موقوف علىٰ إجازة الورثة ).

وقوله: ( وإلّا . . فلا ) أي : وإن لم يجيزوه . . فلا يصح ، فإن أجاز البعض ولم يجز البعض الآخر . . نفذ في حصة المجيز دون غيره .

<sup>(</sup>١) انظر « فتح الوهاب » ( ١٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) أي : يأن كان هناك جنون لم يرج برؤه . اهـ مؤلف . اهـ من هامش ( هـ ) .

<sup>(</sup>٣) فتح الغفار (٢/ق٢٩).

<sup>(</sup>٤) انظر « الشرح الكبير » للشيخ الدردير ( ٤٥٢/٤ ) .

وقوله : ( وإجازة الورثة وردهم حال المرض لا يعتبران ) أي : لأنهما إنما يصحان من الوارث ، ويحتمل أن يصير هذا غير وارث بعد الموت .

وقوله: ( وإنما يعتبر ذلك ) أي : المذكور من الإجازة والرد .

وقوله: (من بعده) لو حذف لفظة (من).. لكان أخصر، فلو أجاز في حال المرض حياءً من المريض ثم رد بعد الموت.. فالعبرة بالرد، ولو رد فيه لكراهة المريض ثم أجاز بعد الموت.. فالعبرة بالإجازة.

قوله: (أي: من بعد موت المريض) أشار إلى أن الضمير راجع لـ (المريض) بتقدير مضاف.

قوله : ( وإذا أجاز الوارث ) أي : الوصية مثلاً .

وقوله: ( ثم قال: إنما أجَزْتُ لظنَي أن المال قليل) أي: الموصى به.

وقوله: ( وقد بان خلافه ) أي : ظهر أنه كثير .

وقوله : ( صدق بيمينه ) أي : وتلغى إجازته فيما زاد على الثلث ؛ لعذره .

قوله: (وتصرف العبد) أي: الرقيق ولو أنثى ، وقال ابن حزم: (لفظ العبد يشمل الأمة) (١٠).

والمراد: الرقيق الذي يصح تصرفه لنفسه لو كان حراً ؛ بأن كان بالغاً عاقلاً رشيداً ، وأما الذي لا يصح تصرفه لنفسه لو كان حراً . . فتصرفه باطل مطلقاً .

وقوله: (الذي لم يؤذن له في التجارة) أي: صريحاً، فلا يصير مأذوناً له بسكوت سيده.

ومن عرف رق شخص . . لم يجز له معاملته حتى يعلم إذن سيده له ببينة ، أو

<sup>(</sup>١) المحلئ ( ٢٠١/٩ ) .

بسماعه من سيده ، أو شيوع بين الناس ، ولا يكفي قول العبد: أنا مأذون لي ؛ لأنه متهم بإثبات التصرف له .

وقوله: (يكون في ذمته) أي: يكون بدلُ ما تصرف فيه بعد تلفه في ذمته، في أن كان باقياً . . استرده مالكه من يد العبد أو من يد سيده، وإن تلف في يد السيد . . فللمالك تضمين السيد ؛ لوضع يده عليه ، وله مطالبة العبد أيضاً بعد العتق واليسار .

وربما يتوهم من كلام المصنف: أن تصرف الرقيق بغير إذن سيده صحيح ، ويكون في ذمته ، وليس كذلك ، بل هو غير صحيح ؛ لأنه محجور عليه لحق سيده ؛ كما مر (۱) ، وإنما كان بدل ما تصرف فيه بغير إذن سيده في ذمته إذا تلف ؛ لأن القاعدة: أن ما تلف تحت يد الرقيق ، وكان برضا مستحقه ولم يأذن له فيه السيد ؛ كما في المعاملات . . يتعلق بذمته فقط ، يتبع به بعد عتقه ويساره ولو رآه السيد في يده ، وأن ما أذن له فيه ؛ كصداق نكاح بإذنه ، ودين معاملة بإذنه . . يتعلق بذمته وكسبه ومال تجارته إن كان ، فإن كان بغير رضا مستحقه ؛ كأن أتلف شيئاً أو تلف بعد غصبه . . تعلق الضمان برقبته ، ولا يتعلق بذمته ولا بكسبه .

فالحاصل: أنها على ثلاثة أقسام: ما يتعلق بذمته فقط ، وما يتعلق بذمته وكسبه ومال تجارته ، وما يتعلق برقبته ، وهذه الأقسام الثلاثة إنما هي في التصرفات المالية ، بخلاف العبادات ؛ فإنها تصح منه ولو من غير إذن السيد ، والولايات ؛ فإنها لا تصح منه ولو بإذن السيد ؛ كسرقة ؛ فيقطع فيها ولا يلزمه المال .

وقوله: (يتبع به) أي: يطالب به .

وقولـه: ( بعد عتقه ) أي : وبعد يسـاره ، وفي نسـخة : ( إذا عتق ) أي : كله ،

<sup>(</sup>١) انظر ( ٦٧٥/٢ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر (۲/۹۸۶).

خلافاً لشيخ الإسلام (١)، بخلافه قبل العتق ؛ لأنه معسر.

قوله: (وإن أذن له السيد في النجارة . . صحّ تصرفه بحسب ذلك الإذن) ، وكذا لو أذن له في بيع معين أو شرائه مثلاً ؛ فيتصرف بقدر إذن سيده وطبقه ولا يتجاوزه ، فلو أذن له في نوع . . لم يتصرف في غيره ؛ كالوكيل .

وليس له بالإذن في التجارة النكاح والتبرع ؛ لأنه ليس من أهل التبرع ، ولا يؤجّر نفسه ، ولا يعامل سيده ، ولا رقيق سيده المأذون له في التجارة ؛ لأن تصرفه للسيد ، فكيف يعامله ويد رقيق السيد كيده ؟! بخلاف المكاتب ؛ فله أن يعامل سبده ؛ لأنه أجنبى ولا يتمكن من عزل نفسه ، ويقبل إقراره بدين المعاملة .

ولا يملك العبد بتمليك سيده أو غيره ؛ لأنه ليس أهلاً للملك ؛ لشبهه بالبهيمة في المملوكية ، فيباع ويشتري ؛ كالبهيمة .

<sup>(</sup>١) أسنى المطالب ( ١١٢/٢ ).

## ( فِكُمْ الله ) ( في ) أحكام ( الصلح )

من صحته مع الإقرار ، وعدم جواز فعله على شرط ، وجريان حكم البيع عليه ، وما يتبع ذلك ؛ من جواز إشراع الروشن في الطريق النافذ ، وعدم جوازه في الدرب المشترك إلّا بإذن الشركاء ، وجواز تقديم الباب ، وعدم جواز تأخيره إلّا بإذن الشركاء ، فالنسخة التي فيها : (أحكام) أولى من التي لا أحكام فيها ؛ لأن المصنف لم يتكلم إلّا على الأحكام ، ويمكن تقدير مضاف في الثانية .

وهو سيد الأحكام ؛ لأنه يجري في سائر الأبواب ؛ كما يعلم مما يأتي (١) ، وهو رخصة من المحظورات ، وقيل : أصل مندوب إليه ، وقيل : فرع عن غيره (١) .

### وهو أنواع:

صلح بين المسلمين والكفار ، وعقدوا له (باب الهدنة) و(الجزية) و(الأمان). وصلح بين الإمام والبغاة ، وعقدوا له (باب البغاة).

وصلح بين الزوجين عند الشقاق ، وعقدوا له ( باب القسم والنشوز ) .

وصلح في المعاملات ، وعقدوا له هاذا الباب .

والأصل فيه: قوله تعالى: ﴿ وَٱلصُّلَّحُ خَيْرٌ ﴾ (")؛ لأنه إن كان المراد: مطلق الصلح؛ كما يدل عليه الإتيان بالاسم الظاهر دون الضمير.. فالأمر ظاهر، وإن كان المراد: الصلح بين الزوجين؛ كما يدل عليه السياق.. فغيره بالقياس عليه.

<sup>(</sup>١) كالإعارة والإجارة ؛ كما سيأتي ( ٧٠٣/٢ ) . اهـ مؤلف . اهـ من هامش ( هـ ) .

<sup>(</sup>۲) كالبيع والهبة . اهـ مؤلف . اهـ من هامش (هـ) .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: (١٢٨).

وقولُه صلى الله عليه وسلم: «الصلح جائز بين المسلمين، إلَّا صلحاً أَحلَّ حراماً أو حرَّم حلالاً »(١)، وإنما خص المسلمين مع جوازه بين الكفار أيضاً ؛ لانقيادهم للأحكام غالباً.

وشرطه: سبق خصومة بين المتداعيين ، فلو قال: صالحني من دارك مثلاً بكذا من غير سبق خصومة فأجابه . . فهو باطل على الأصح ؛ لأن لفظ الصلح يستدعي سبق الخصومة سواء كانت عند حاكم أم لا .

ولفظه يتعدى للمأخوذ بـ (الباء) أو (على )، وللمتروك بـ (من) أو (عن) غالباً، وقد نظم بعضهم هاذه القاعدة بقوله (٢٠):

بِالْبَاءِ أَوْ عَلَىٰ يُعَدَّى الصُّلْحُ لِمَا أَخَذْتَهُ فَهَاذَا نُصْحُ وَمِنْ وَعَنْ أَيْضاً لِمَا قَدْ تُرِكَا فِي أَغْلَبِ الْأَحْوَالِ ذَا قَدْ سُلِكَا

فإذا قال: صالحتك من الدار أو عنها بألف أو عليه.. فالدار متروكة ؛ لدخول (من) أو (عن) عليه، والألف مأخوذ ؛ لدخول (الباء) أو (على) عليه، وقد الأمر في غير الغالب ؛ كما سيأتي في بعض الأمثلة (٣).

قوله: (وهو لغةً: قطع المنازعة) أي: سواء كان بعقد أو لا، في مال أو غيره، والمنازعة: مصدر نازعه: إذا خاصمه، ومثله: النزاع؛ ولذلك عبر به الشيخ الخضيب (ث)، فكل منهما مصدر لنازع؛ كما يقتضيه قول «الخلاصة» (ث): [من الرجز] لفَاعَـــلَ الْفِعَــالُ وَالْمُفَاعَلَـــهُ

وَخَيْدُ وَمَاعُ عَادَاً لَدُ مَاعُ عَادَاً لِللَّهِ مَاعُ عَادَاً لِللَّهِ مَاعُ عَادَاً لِللَّهِ

<sup>(</sup>١) كانصلح مع الإنكار ؟ فإنه حرم حلالاً . لهـ مؤلف ، لهـ من هامش ( هـ ) ، والحديث أخرجه أبو داوود ( ٣٥٩٤ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ، والترمذي ( ١٣٥٢ ) عن سيدنا عمرو بن عوف بن زيد رضي الله عنه .

<sup>(</sup>Y) انظر 0 حاشية البجيرمي على الخطيب  $\pi$  (  $\forall 1/\Upsilon$  ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( ١٩٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) الإقناع ( ٢٧٩/١ ) .

<sup>(</sup>٥) ألفية ابن مالك ( ص ٢٩ ) ، وعجز البيت :

قوله: (وشرعاً) عطف علىٰ (لغةً).

وقوله: (عقد يحصل به قطعها) أي: يحصل بسبب ذلك العقد قطع المنازعة، فهو من تسمية السبب ـ وهو العقد ـ باسم المسبب ؛ وهو قطع المنازعة.

وبهاذا تعلم ما في قول بعضهم: ( فالمعنى الشرعي أخص من المعنى اللغوي ) ، إلّا أن يحمل العموم والخصوص على أنه باعتبار التحقق .

قوله: ( ويصح الصلح ) ، وفي بعض النسخ: ( ويجوز الصلح ) ، والمراد بالجواز: الصحة .

قوله: (مع الإقرار) أي: ولو أنكر بعده ؛ فإذا أقر ثم أنكر . . جاز الصلح ، بخلاف ما لو أنكر فصولح ثم أقر ؛ فإن صولح ثانياً بعد الإقرار . . كان صحيحاً (١٠) .

ومثل الإقرار : إقامة البينة واليمين المردودة ؛ لأن لزوم الحق بالبينة كلزومه بالإقرار ، واليمين المردودة بمنزلة الإقرار أو البينة .

وليس من الإقرار: صالحني عما تدّعيه بكذا؛ لأنه قد يريد به قطع الخصومة.

وخرج به: الصلح مع غير الإقرار من إنكار أو سكوت ؛ فلا يصح عندنا إلَّا في مسائل:

منها: اصطلاح الورثة فيما وقف بينهم ؟ كما إذا مات الميت عن ابن وولد تعنثى .

فمسألة الذكورة من اثنين ، ومسألة الأنوثة من ثلاثة ، والجامعة ستة ؛ فيعطى الابن ثلاثة ، والخنثى اثنين ، ويوقف واحد إلى الاتضاح أو الصلح ؛ كأن يصطلحا على أن يكون لكل منهما نصف القيراط .

<sup>(</sup>١) الحاوي الكبير ( ٢/٨ ) .

ومنها: ما لو أسلم الزوج على أكثر من أربع ومات قبل الاختيار ؛ فيوقف الميراث بينهن حتى يصطلحن ، وكذلك إذا طلق إحدى زوجتيه ومات قبل البيان فيما إذا كانت معينة في نيته ، أو قبل التعيين فيما إذا كانت مبهمة عنده .

ومنها: ما لو تداعيا وديعة عند آخر ، فقال: لا أعلم لأيكما هي ؛ فيصطلحان على أنها بينهما على تفاضل أو تساو ، ولو اختلفا في أنهما اصطلحا على إقرار أو إنكار . . فالقول قول مدعي الإنكار ؛ لأنه الأصل .

قوله: ( بالمدعى به ) متعلق بـ ( الإقرار ) .

قوله: (في الأموال) أي: عنها، ف(في) بمعنى (عن)، فالذي في كلامه هو المتروك؛ بدليل قوله: (وما يفضي إليها) (١٠)، فإنه متروك ولا بُدَّ.

ومراده بالأموال: ما يشمل العين والدين ، بل والمنافع ؛ لشمول اسم الأموال لها ، فقول المحشي تبعاً للشيخ الخطيب: (أي: الثابتة في الذمة) (٢٠٠ . . ليس بقيد ، فكان الأولى: حذفه .

ومثل الأموال: الاختصاصات؛ كالكلاب وجلود الميتة؛ فيصطلحان على إسقاط حقه منها على كذا.

قوله: (وهو ظاهر) أي: واضح؛ لأن الأصل في الصلح أن يكون في الأموال، بخلاف ما يفضي إليها؛ فهو تابع؛ ولذلك لا يصح فيه بلفظ البيع؛ كما سيذكره الشارح (٢٠)، وأما الأموال، فيصح فيها بلفظ البيع.

قوله: (وكذا ما أفضى إليها) أي: أدى إلى الأموال وآل إليها، بخلاف ما لا يفضي إليها؛ كحد القذف ونحوه؛ كما قاله الدمياطي في «شرحه»، ومثله ابن قاسم (،،،

<sup>(</sup>١) العبارة فيما سيأتي : ( وما أفضى إليها ) .

<sup>(</sup>٢) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ق/١٧٠ ) ، الإقناع ( ٢٧٩/١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( ٦٩٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) فتح الغفار (٢/ق٢٢).

فما وقع في « حاشية المدابغي على الخطيب »  $^{(1)}$  . . سبق قلم .

قوله: (كمن ثبت له على شخص قصاص) أي: في النفس أو فيما دونها من الأطراف والمعانى.

وقوله: (فصالحه عليه) أي: عنه أو منه، ف (علين) بمعنى (عن) أو (من) لأنها داخلة على المتروك على خلاف القاعدة، وأما (علين) في قوله: (علي مال).. فهي على بابها ؟ لأنها داخلة على المأخوذ، فليس فيه تعلق حرفي جر بمعنى واحد بعامل واحد، وسواء كان المال المصالح عليه قدر الدية أم لا.

وقوله: (بلفظ الصلح) كأن يقول: صالحتك من القصاص الذي أستحقه عليك على كذا.

وقوله: (فإنه يصح) أي: فيملك القصاص بذلك ويسقط عنه ؛ لأنه متى ملكه من ثبت عليه . . سقط عنه .

قوله : ( أو بلفظ البيع ؛ فلا ) أي : فلا يصح ؛ لأنه لا دخل للبيع فيه ؛ إذ المقصود إسقاطه لا تمليكه .

#### [ أقسام الصلح ]

قوله: (وهو نوعان) أي: قسمان؛ لأنه إما أن يكون عن عين، وإما أن يكون عن دين، وكل منهما: إما أن يجري من المدعى به على بعضه، ويسمى: صلح الحطيطة، أو على غيره، ويسمى: صلح المعاوضة؛ فالأقسام أربعة، للكن المصنف اقتصر على الأول من نوعي الدين؛ وهو الإبراء، وترك الثاني؛ اختصاراً، وذكر الثاني من نوعي العين؛ وهو المعاوضة، وترك الأول؛ اختصاراً؛ كما يؤخذ من كلام الشيخ الخطيب (۲).

<sup>(</sup>١) كفاية اللبيب ( ق/٢٤ ) .

<sup>(</sup>٢) الإقناع ( ١/١٨١ ) .

واعلم: أن الصلح يجري بين المدعي وأجنبي، فإن صالح عن عين للمدعى عليه (۱): فإن لم يكن وكيلاً عنه . . لم يصح ? لأنه فضولي , وإن كان وكيلاً عنه : فإن صرح بالوكالة بأن قال : وكلني في الصلح معك وهو مقر لك بها (۱) ، أو : وهي لك . . صح ووقع للموكل , فإن لم يصرح بالوكالة (۱) ، أو قال , وهو مبطل في إنكاره , أو لم يزد على قوله , وكلني الغريم في الصلح معك , لم يصح , وإن صالح عنها لنفسه , فإن قال , وهو مقر لك , أو : وهي لك , صح , وإن قال , وهو مبطل في إنكاره , فشراء مغصوب , فإن قدر على انتزاعه , صح , وإلا , . , فلا , أو قال , وهو محق , أو , لا أعلم حاله , أو لم يزد على قوله , صالحني , بكذا , لغا الصلح , وإن صالح عن دين بغير دين ثابت من قبل , فإن قال , هو مقر لك , أو , وهو لك , أو , هو مبطل في إنكاره , صحة قضاء دين الغير بغير إذنه ,

قوله : ( إبراء ومعاوضة ) بدل من قوله : ( نوعان ) .

فالأول: أن يقع من دين على بعضه ، ويسمى: صلح حطيطة ، ويصح بلفظ الإبراء والحط والإسقاط ونحوها ، فإن اقتصر على لفظ الإبراء ونحوه . لم يشترط سبق خصومة ولا قبول ، وإن اقتصر على لفظ الصلح . . اشترط سبق الخصومة والقبول ؛ لأن لفظ الصلح يقتضي كلاً منهما ، وإن جمع بينهما . . اشترط سبق الخصومة ؛ نظراً للفظ الصلح ، ولا يشترط القبول ؛ نظراً للفظ الإبراء .

<sup>(</sup>١) قوله : ( فإن صالح ) أي : الأجنبي ؛ أي : صالح المدعي ، وقوله : ( عن عين ) هي المدعى بها ؛ فهي متروكة .

<sup>(</sup>٢) قوله: (وكلني) أي: المدعى عليه.

<sup>(</sup>٣) قوله : ( ووقع للموكل ) أي : إن كان الأجنبي صادقاً في كلامه ، وإلا . . فلا يصح الصلح ، فقوله : ( فإن [ لم ] يصرح . . . ) إلخ ؛ أي : أو كان كاذبآ ، وقوله : ( صح الصلح ) أي : عن الموكل وصارت العين ملكاً له إن كان صادقاً في دعواه الوكالة ، وفي قوله : ( وهو مقر لك ، أو وهي لك ) سواء صالح علىٰ عين مال الموكل ، أو علىٰ دين في ذمة الموكل ، أو علىٰ عين من أعيان نفسه ، أو علىٰ دين في ذمة نفسه ، ويكون ذلك قرضاً لا هبة . اهـ من هامش ( أ ) .

<sup>(؛)</sup> قوله: (النفسه) أي: سواء صالح بعين من ماله أو بدين في ذمة نفسه، وقوله: (صح) أي: وإن لم تجر؛ لأن الصلح ترتب على دعوى وجواب. اهم من هامش (أ).

والثاني: شامل لما لو صالح من عين أو دين على عين أو دين، فإن صالح عن بعض أموال الربا على ما يوافقه في العلة ؛ كأن صالح عن ذهب بفضة ، أو عن بر بشعير . . اشترط قبض العوض في المجلس ، وإن لم يكن العوضان ربويين : فإن كان العوض عيناً . . صح وإن لم يقبض في المجلس ، وإن كان ديناً . . صح ، وشرط تعيينه في المجلس .

ولو ادعى عليه بعشرة دنانير ، وأقر له بها ، فصالحه على خمسة دنانير ومئتي نصف فضة . . صح ، ولا يقال : هلذا من قاعدة : مُدّ عجوة ودرهم ؛ لأنها مفروضة في بيع الأعيان (١٠) .

قوله: (فالإبراء...) إلخ؛ أي: (إذا أردت بيان كلِّ من النوعين؛ الإبراءِ والمعاوضة.. فأقول لك: الإبراء...) إلخ.

وقوله: (أي: صلحه) أشار بذلك: إلىٰ أن كلام المتن علىٰ تقدير مضاف.

قوله: (اقتصاره من حقه . . .) إلخ ؛ كما وقع لكعب بن مالك ؛ فإنه طلب من عبد الله بن أبي حدرد ديناً له عليه ، فارتفعت أصواتهما في المسجد حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إليهما ، ونادئ : « يا كعب » فقال : لبيك

<sup>(</sup>١) قوله: (والثاني ...) إلغ: عبارة «التقرير »: (اهلم: أن المصالح عنه: إما عين أو دين ، وكذا المصالح عليه: فإن كان المصالح عنه عبناً وتوافقت مع المصالح عليه في علة الربا . وجب قبض العوضين في المجلس والتماثل إن اتحد الجنس ، سواء كان المصالح عليه عيناً أو ديناً ، فإن لم يتوافقا في العلة المذكورة . لم يجب شيء مما ذكر ، بل ولا تعيين المصالح عليه في المجلس إذا كان ديناً ، أما إذا لم يكن المصالح عنه عيناً ؛ بأن كان ديناً : فإن كان المصالح عليه أيضاً ديناً . وجب تعيينه في المجلس مطلقاً وكذا قبضه إن اتفقا في علة الربا ، ولا يخفئ أن القبض يحصل به التعيين ، وإن كان المصالح عليه عيناً : فإن وافق المصالح عنه في علة الربا . وجب قبضها في المجلس ، وإلا . . فلا يجب شيء ، وعلى كلّ لا تجب المماثلة فيما إذا كان المصالح عنه ديناً ولو اتفق مع المصالح عليه في علة الربا واتحدا جنساً ، إلا إذا لم يعقد بلفظ الصلح ؛ بأن عقد بلفظ التعويض أو نحوه ، وقد نظمت ذلك فقلت :

وفي الصلح مسن ديسن بدين تعبُّنُ كَذَا القَبَضَ إِنْ جمعتهما عليهُ الربا وبالعين أو عنها فقبض بشرطه وماثل ل لجنس فسي الأخبسرة تنجُبا . اهـ « شبيني » ) اهـ « تقرير » باختصار .

وقوله في النظم : ( وبالعين أو عنها ) أي : واتفقا في علة الربا . اهـ من هامش ( أ ) .

يا رسول الله ، فأشار إليه أن ضع الشطر ، فقال : قد فعلتُ ، فقال صلى الله عليه وسلم : «قم فاقضه » كما في « الصحيحين » (١) .

قوله: (أي: دينه) إنما قصره الشارح على ذلك مع أن الحق يشمل العين والدين ؟ لأن كلامه في الإبراء وهو لا يكون إلَّا في الدين ؟ فإن الإبراء في الأعيان باطل ، وذكر الشارح مسألة العين في كلامه آخِراً.

قوله: (على بعضه) أي: المعين ؛ كما أشار إليه بالتفريع.

قوله: (فإذا صالحه من الألف ...) إلخ ؟ كأن قال: صالحتك من الألف الذي لي عليك على خمس مئة منه ، وفي هذا المثال يشترط القبول ؟ لأنه جرئ بلفظ الصلح فقط ، ولا ينافيه قول الشارح: (فكأنه قال ...) إلخ ؟ لأنه لم يقل ذلك حقيقة ، بل قوة ومعنى ، فقول بعضهم: (ولا يشترط في ذلك قبول) محله: فيما إذا صرح بذلك ؟ كما يعلم مما قدمناه.

قوله: (على خمس مئة) فهي مأخوذة ، والألف \_ أي: باقيه \_ متروك؛ فهو جار على القاعدة وإن كانت أغلبية .

وقوله: (منها) أي: الألف، وأنثه؛ باعتبار تأويله بالدراهم، فلا ينافي أنه مذكر؛ بدليل قول الشارح: (الذي له في ذمة شخص).

قوله : ( فكأنه قال له . . . ) إلخ : جواب ( إذا ) .

وقوله: (أعطني) بقطع الهمزة ؛ لأن ماضيه أعطى ؛ يقال: أعطى يعطي إعطاءً ، فمتى كانت الهمزة في الماضي وكان رباعياً . . كانت في الأمر همزة قطع ؛ كما في : أكرَمَ وأحسَنَ .

قوله: (ولا يجوز؛ بمعنى: لا يصح) أشار بذلك: إلى أن المراد بعدم الجواز:

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ( ٤٥٧ ) ، صحيح مسلم ( ١٥٥٨ ) عن سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه .

عدم الصحة ، لا الإثم فقط ؛ فإنه لا يلزم منه عدم الصحة ؛ فقد لا يجوز مع الصحة ؛ كما في البيع وقت نداء الجمعة .

قوله: (تعليقه)، ومثله: توقيته.

وقوله: ( بمعنى الإبراء ) ليس بقيد ، وإنما ذكره ؛ مجاراة لكلام المصنف ، وإلَّا . . فلا يجوز تعليق الصلح مطلقاً ؛ لأنه عقد والعقود لا تعلق .

قوله: (كقوله: إذا جاء رأس الشهر) أي: أوله، وكذلك: إذا دخلت الدار، أو: إن أبرأتني . . . وهنكذا ؛ كما يشير إليه كاف التمثيل .

وقوله: ( فقد صالحتك ) أي: أو أبرأتك مثلاً.

قوله: ( والمعاوضة ؛ أي: صلحها ) أشار بذلك: إلى أن كلام المصنف على تقدير مضاف ؛ نظير ما سبق (١).

قوله: (عدوله عن حقه إلى غيره) هو شامل للصلح من عين على عين معينة ؟ كما ذكره الشارح  $(\Upsilon)$ , أو غير معينة بل موصوفة في الذمة ، فيجري عليه أحكام البيع في الذمة ؛ فإن ذكر فيه لفظ السلم . . فهو سلم يجري فيه أحكامه ، وإن صالحه منها على منفعة عبده شهراً . . فهو إجارة من المدعى عليه للمدعى لغيرها بها ، وإن صالحه من منفعتها شهراً بعبد . . فهو إجارة من المدعي للمدعى عليه لها بغيرها ، وإن صالحه منها على رد آبق مثلاً . . فهو جعالة تجري فيه أحكامها ، وإن صالحه منها على منفعتها . . فهو عارية تثبت فيه أحكامها ؛ فإن عين مدة . . فإعارة مؤقتة ، وإلا . . فمطلقة ، وإن صالحه منها على بعضها . . فهبة تجري فيه أحكامها ، وإن صالحته منها على أن يطلقها . . فخلع ، وإن صالحه من كذا على إطلاق هذا الأسير . . ففداء ، وإن صالحه من المسلم فيه على رأس المال . . ففسخ . . . وهلكذا .

<sup>(</sup>۱) انظر (۲/۱/۲).

<sup>(</sup>۲) انظر (۷۰٤/۲).

فعلم من هذا: أن أقسام الصلح كثيرة .

قوله: (كأن ادعى عليه داراً) هي مؤنثة ، وتذكر على معنى الموضع ، وتجمع على دور وديار وأَدْوُر .

وقوله : ( أو شِقْصاً منها ) بكسر الشين وسكون القاف ؛ أي : قطعة منها .

وقوله: ( وأقر له بذلك ) أي : بأحد الأمرين ؛ الدار أو الشقص منها .

وقوله: (وصالحه منها) أي: من الدار، وكان عليه أن يقول: (أو منه) أي: من الشقص، فالدار أو شها متروك لدخول (من ) عليه ؛ كما هو القاعدة الأغلبية.

وقوله: (على معين) هو المأخوذ؛ لدخول (على ) عليه؛ جرياً على القاعدة المذكورة.

وقوله : (كثوب ) أي : وعبد وغير ذالك .

قوله: (ويجري عليه) كان الأولى أن يقول: (عليها) أي: المعاوضة؛ لأنها المذكورة في كلامه، للكنه ذكَّر الضمير؛ باعتبار أنها صلح، أو نظراً لتقدير المضاف الذي أشار إليه الشارح.

وبعضهم رجعه إلى العدول ، والأمر سهل .

قوله: (حكم البيع) أي: لأنه بيع للعين المدعاة من المدعي للمدعى عليه بلفظ الصلح، وهو مفرد مضاف فيعم ؛ فكأنه قال: (أحكام البيع) كما أشار إليه الشارح، حيث عبر بصيغة الجمع.

قوله : ( باعه الدار ) أي : أو الشقص ، وسكت عنه ؛ لعلمه مما سبق .

قوله: (كالرد بالعيب) فإذا وجد في الثوب مثلاً عيباً . . رده بالعيب ؛ كما قال

المصنف : ( وإذا وُجد بالمبيع عيب . . فللمشتري رده ) (١) ، فيثبت فيه خيار العيب ، وكذلك يثبت فيه خيار المجلس والشرط .

وقوله: (ومنع التصرف قبل القبض) لأنه لا يجوز بيع ما ابتاعه الشخص حتى يقبضه ؟ كما نص عليه المصنف فيما سبق (``) ، وكذلك يثبت فيه غير ذلك من أحكام البيع ؟ كالشفعة .

قوله: (ولو صالحه على بعض العين . . .) إلخ ؟ كأن يقول له: صالحتك من الدار على نصفها ، أو ربعها ، أو نحو ذلك ، ويصح بلفظ الهبة مع لفظ الصلح ، فإن جرى بلفظ الصلح فقط ، أو بلفظ الصلح والهبة . . اشترط سبق الخصومة فيهما ، وإن جرى بلفظ الهبة فقط . . لم يشترط .

وأما القبول. فلا بُدَّ منه ؛ لأن كلَّ من لفظ الهبة ولفظ الصلح يقتضيه ، وقول المحشي : (وفي القبول ما مر) (") ، يقتضي أنه لا يحتاج في لفظ الهبة فقط أو مع الصلح إلى القبول ؛ كما تقدم في الإبراء (") ، وليس كذلك ؛ لما علمت من أن لفظ الهبة يقتضي القبول أيضاً ؛ كلفظ الصلح ، بخلاف لفظ الإبراء .

قوله: (فهبة) لأنه تمليك بلا ثمن.

وقوله : ( منه ) أي : من المدعي .

قوله: ( أحكامها ) أي: ككونها لا تملك إلَّا بالقبض ، وعدم رجوع الواهب فيها بعد القبض إلَّا أن يكون والداً ؛ كما سيأتي ( ° ) .

<sup>(</sup>۱) انظر (۲۱/۲) ۱۲۴ (۱۲۲۲).

<sup>(</sup>٢) انظر ( ٦١٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ق/١٧١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر (٢/٧٠٠).

<sup>(</sup>٥) انظر ( ١٧٥/٣ ـ ١٧٦ ).

وَيُسَمَّىٰ هَاذَا: صُلْحَ ٱلْحَطِيطَةِ، وَلَا يَصِتُّ بِلَفْظِ ٱلْبَيْعِ لِلْبَعْضِ ٱلْمَتْرُوكِ؛ كَأَنْ يَبِيعَهُ ٱلْعَيْنَ ٱلْمُدَّعَاةَ بِبَعْضِهَا. (وَيَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ) ٱلْمُسْلِمِ (أَنْ يُشْرِعَ)..........

قوله: (ويسمئ هذا: صلح الحطيطة) لأنه حط عنه بعض العين، للكن هذا الا يختص بالعين، بل يكون في الدين؛ كما تقدم (١).

والحاصل: أن صلح الحطيطة: يعم العين والدين ، وصلح الإبراء: خاص بالدين ، وصلح الإبراء: خاص بالدين ، وصلح الهبة: خاص بالعين .

قوله: (ولا يصح بلفظ البيع) أي: لعدم الثمن ؛ لأن الدار كلها للمدعي ، فكأنه باع بعض ملكه ببعضه الآخر.

### [التزاحم على الحقوق المشتركة]

قوله: (ويجوز...) إلخ؛ أي: يحل الإشراع المذكور وإن لم يأذن فيه الإمام، خلافاً للإمام أحمد في قوله بأنه لا يجوز إلّا بإذنه (٢).

وهنذا شروع في الحقوق المشتركة والتزاحم عليها وإن لم يذكرها في الترجمة ؟ لأنه جعله تابعاً للصلح ؛ كما مر التنبيه عليه (٣) ، وفي بعض النسخ : ( فصل : ويجوز . . . ) إلخ .

قوله: (للإنسان) مأخوذ من الأُنس، أو من النسيان ؛ كما قال القائل (''): [من الطويل] وَمَا سُرِيِّيَ الْإِنْسَانُ إِلَّا لِنَسْسِيهِ وَلَا الْقَلْسِبُ إِلَّا أَنَّسِهُ يَتَقَلَّسِبُ أَو من ناس: إذا تحرك.

وقوله : ( المسلم ) تقييد ك ( الإنسان ) ، وسيأتي محترزه  $^{(*)}$  .

قوله: (أن يُشرِع . . .) إلخ ، ومثله: وضع الساباط؛ وهو سقيفة على حائطين والطريق بينهما ، ونصب الميزاب؛ لأنه صلى الله عليه وسلم نصب بيده الكريمة ميزاباً

<sup>(</sup>١) انظر ( ٢/٩٩٦ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ه الروض المويع \* ( ٢٨٤/١ ).

<sup>(</sup>٣) انظر ( ٧٠٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) أورد البيت الماوردي في \* أدب الدين والدنيا » ( ص ١١٦ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر ( ٧١١/٢ ) .

في دار عمه العباس ، وكان في الشارع الذي كان طريقاً لمسجده الشريف (١) .

قوله: (بضم أوله) أي: مع سكون ثانيه وكسر ثالثه؛ يقال: أشرع يُشرع؛ كأكرم .

وقوله: (أي: يخرج) فالإشراع: الإخراج إلى الشارع.

قوله: (روشناً) كرواشن مصر وغيرها، وقد علمت أن مثل الروشن الساباط والميزاب (٢٠٠٠).

قوله: ( ويسمى أيضاً ) أي : كما يسمى بالروشن .

وقوله: (بالجناح) أي: تشبيهاً له بجناح الطائر، وأصله: من جنح يجنح: إذا مال.

قوله: (وهو) أي: إشراع الروشن؛ بدليل قوله: (إخراج خشب . . .) إلىٰ آخره، فالضمير عائد علىٰ إشراع الروشن، لا على الروشن الذي هو الجناح، وإلَّا . . لقال: (وهو خشب مخرج . . .) إلخ .

وقوله: ( في هواء . . . ) إلخ ؛ أي : وإن أخذ أكثر هواء الطريق ، ومعلوم أن الهواء بالمد ؛ وهو ما بين السماء والأرض .

ويمتنع الإشراع في هواء المسجد ، والرباط ، والمدرسة ، والمقبرة التي يحرم البناء فيها ؛ بأن كانت موقوفة أو مسبلة للدفن فيها ، وكذلك هواء البحر ؛ فلا يجوز لأحد فعل ذلك ، هذا هو المنصوص عليه في « شرحي الرملي وابن حجر » وغيرهما (٣) .

وبهاذا تعلم أن قول المحشي : ( وهواء المسجد ، والرباط ، والمقبرة . . كالشارع ) ( ) . . مردود ، فاحذره .

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق ( ١٥٢٦٤ ) عن موسى بن أبي عيسى رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) انظر (٢/٦/١).

<sup>. (</sup>  $\Upsilon \Upsilon \Upsilon \Upsilon / \sigma$  ) , is illustrated (  $\Upsilon \Lambda \Upsilon / \sigma$  ) .

<sup>(</sup>٤) حاشية البرماوي علىٰ شرح الغاية ( ق/١٧١ ).

ولعل الفرق \_ كما قاله الشبراملسي \_ بين الشارع وغيره: أن الشارع أوسع انتفاعاً ؟ لأن الانتفاع به لا يتقيد بنوع مخصوص من الانتفاعات ، بل لكل أحد أن ينتفع به بسائر وجوه الانتفاعات التي لا تضر ، ولا كذلك المسجد ونحوه ؟ فإن الانتفاع بالمسجد خاص بالصلاة ، وكذلك نحوه ؟ فإن الانتفاع به مخصوص بنوع من الانتفاع ؟ كما هو ظاهر (١٠).

قوله : ( طريق ) هو ما جعل عند إحياء البلد أو قبله طريقاً ، أو وقفه المالك كذلك ، وحيث وجدنا طريقاً . . اعتمدنا فيه الظاهر ، ولا يسأل عن مبدأ جعله طريقاً .

والخيرة في تقديره إلى رأي المالك الذي يسبلها طريقاً ، والأفضل: توسيعها ، فإن اختلفوا عند الإحياء في تقديرها . . فمذهب الإمام الشافعي ـ كما قاله الزركشي ـ : اعتبار قدر الحاجة ولو زاد على سبعة أذرع ، وهاذا هو المعتمد (<sup>7</sup>) ، خلافاً للنووي ؟ حيث قال : ( جعل سبعة أذرع ) (<sup>7</sup>) ؛ لخبر « الصحيحين » : ( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف في الطريق أن يجعل سبعة أذرع ) (<sup>9</sup>) ، وهو محمول على أنها كانت قدر الحاجة .

ولا يجوز لأحد أن يستولي على شيء منه وإن قل، ويحرم أن يبني في الطريق دكة ؛ أي: مسطبة ، أو دعامة لجداره ، أو يغرسَ شجرة ولو لعموم المسلمين وإن اتسع الطريق ولم يضر بالمارة وأذن فيه الإمام ؛ لأنه قد تزدحم المارة فيصطكون بذلك ؛ لشغل المكان به ، ولأنه إذا طالت المدة . . أشبه موضعه الأملاك وانقطع عنه أثر استحقاق الطروق ، بخلاف الأجنحة ونحوها .

وفارق غرس الشجرة بالمسجد ؛ فإنه يحل مع الكراهة إذا لم تضيق على المصلين ولم تضر بالمسجد ، وكانت لعموم المسلمين ؛ لأكلهم من ثمارها ، أو كانت للمسجد ؛

<sup>(</sup>١) حاشية الشبراملسي على النهاية ( ٢٨١/٤ ).

<sup>(</sup>٢) انظر ٥ أسنى المطالب ، ( ٢٢٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) روضة الطالبين (٢٠٦/٤).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ( ٢٤٧٣ ) ، صحيح مسلم ( ١٦١٣ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

بأن يصرف ريعها للمسجد ، وإلّا . . حرم ؛ بأن توقع الضرر في الشارع أكثر ، فامتنع مطلقاً ، قال الرملي : ( وهو الأقرب إلى كلامهم ) (1) ، للكن في كلام ابن حجر : أنه إن قصد جعل الدكة للصلاة عليها . . كانت كالمسجد المحدث في الشارع ، وهو جائز عند عدم الضرر ( $^{(1)}$ ) ، وكذلك الدكة المذكورة ، وفي كلامه أيضاً : جواز جعل دعامة للجدار ؛ لضرورة خلل فيه إذا لم يضر المارة .

وأما حفر البئر . . فيجوز ولو لمصلحة نفسه بإذن الإمام حيث لا ضرر ، خلافاً لما وقع في كلام المحشي ؟ من منع حفر البئر (٣) .

نعم ؛ في « شرح الرملي » تقييد الجواز بكونه لعموم المسلمين ، وإذن الإمام ( · · · .

ولا يمنع مما يحتمل عادة ؛ كعجن الطين إذا بقي مقدار مرور الناس ، وإلقاء الحجارة فيه للعمارة إذا تركت بقدر مدة فعلها ، وربط الدواب فيه بقدر حاجة النزول ، والركوب ، والرش الخفيف ، بخلاف ما يضر ضرراً لا يحتمل عادة ؛ لكثرته ؛ كإلقاء القمامات والتراب والحجارة لغير ما ذكر ، والحفر التي بوجه الأرض ، والرش المفرط ، وإلقاء النجاسة ، وإرسال ماء الميازيب إلى الطرق الضيقة ، وحيث فعل ما منع منه . . أذاله الحاكم دون الآحاد ؛ لخوف الفتنة .

قوله : ( نافذ ) بالمعجمة ، والعوام يقولونه بالمهملة .

قوله: ( ويسمى ) أي : الطريق النافذ .

وقوله: ( أيضاً ) أي: كما يسمى بالطريق النافذ .

وقوله: ( بالشارع ) فالطريق النافذ والشارع مترادفان ، وإن كان الطريق لا بقيد النافذ أعم من الشارع عموماً مطلقاً ، ومادة الاجتماع: الطريق النافذ وإن لم يكن في بنيان ،

<sup>(</sup>١) نهاية المحتاج ( ٣٨٥/٤ ).

<sup>(</sup>٢) تحفة المحتاج ( ٢٥/٥ ).

<sup>(</sup>٣) حاشية البرماوي على شرح الغابة ( ق/١٧١ ) .

<sup>(3)</sup> نهاية المحتاج (3/8) .

(بِحَيْثُ لَا يَتَضَرَّرُ ٱلْمَارُّ بِهِ) أَي: ٱلرَّوْشَنِ ، بَلْ يُرْفَعُ بِحَيْثُ يَمُرُّ تَحْتَهُ ٱلْمَارُ ٱلنَّامُّ ٱلطَّوِيلُ مُنْتَصِباً ، وَٱعْتَبَرَ ٱلْمَاوَرْدِيُّ أَنْ يَكُونَ عَلَىٰ رَأْسِهِ ٱلْخُمُولَةُ ٱلْغَالِبَةُ ، وَإِنْ كَانَ ٱلطَّوِيقُ ٱلنَّافِذُ مَمَرَّ

وقيل: مادة الاجتماع: الطريق النافذ في البنيان، فإن لم يكن في البنيان، أو لم يكن نافذاً . . فهو طريق فقط .

فعلم : أن مطلق الطريق أعم من الشارع على القولين وإن أوهم كلامهم خلافه .

قوله: (بحيث لا يتضرر الماربه) أي: تضرراً بيّناً مخالفاً للعادة، وهذه حيثية تقييد، ويشترط أيضاً: ألّا يظلم الموضع إظلاماً لا يحتمل عادة.

قوله: (بل يرفع . . .) إلخ: كان الأظهر أن يقول: (بأن يرفع . . .) إلخ؛ لأنه تصوير لعدم التضرر، ولا معنى للإضراب هنا إلّا أن يجعل إضراباً انتقالياً .

وقوله: ( بحيث يمر تحته المار ) أي: من غير احتياج إلى أن يطأطئ رأسه .

وقوله: (التام الطويل) أي: باعتبار غالب من يوجد في ذلك الزمان، وإلّا... فليس للطول حد يوقف عنده.

قوله: ( واعتبر الماوردي ) أي: زيادة على ما ذكر.

وقوله: (أن يكون على رأسه) أي: على رأس المار التام الطويل.

وقوله : ( الحُمولة ) بفتح الحاء المهملة ، وحُكِيَ ضمها .

وقوله: (الغالبة) (١) بالغبن المعجمة والباء الموحدة ، لا بالعين المهملة والتحتية ؛ لأنه لا ضابط لها ، وبعضهم اختار الثاني ؛ لأن العبرة بالعالية ولو نادرة ، فهو أولئ من الأول (٢).

قوله: (وإن كان الطريق النافذ . . .) إلى : مقابل لمقدر يعلم من الكلام السابق ، فكأنه قال: (هذا إن لم يكن الطريق النافذ ممر فرسان وقوافل ، وإن كان . . . ) إلخ .

<sup>(</sup>١) الحاوي الكبير ( ٤٧/٨ ).

<sup>(</sup>٢) انظر ﴿ حاشية القليوبي على الخطيب ﴾ ( ق/٩٤ ) ، وقال في الوجه الأول : ( وهنذا أوجه ، بل متعين ) .

قوله: ( فُرُسان ) بضم الفاء ، جمع فارس ؛ وهو راكب الفرس ؛ كرهبان جمع راهب . وقوله: ( وقوافل ) جمع قافلة ، من القفول ؛ وهو الرجوع من السفر .

وقوله: ( فليرفع الروشن ) ، ومثله: الساباط ؛ كما علم مما مر (١٠) .

وقوله : ( المَحْمِل ) بفتح الميم الأولئ وكسر الثانية ، ومثله : الشُّقْدُف المعروف (٢٠).

وقوله: (على البعير) بفتح الباء وكسر العين، وهو يشمل الجمل والناقة، وإنما يسمى بعيراً: إذا أجذع.

وقوله: ( مع أخشاب المَظِلة ) بفتح الميم وكسر الظاء المشالة ، وقيل: بالعكس ، وهي المعروفة عندهم: بالمَحَارة ، والمِحَفَّة ، وبالحمل المغطى (٣) ، ومثلها: الموهية والزاملة المعروفتان عندهم.

قوله: (أما الذمي) محترز (المسلم) المتقدم في كلامه (؛).

وقوله: (فيمنع ...) إلخ ؛ أي: في شوارع المسلمين ؛ لأنه كإعلاء بنائه على بناء المسلم، وأما شوارعهم المختصة بهم ولو في دار الإسلام .. فلا يمنعون من ذلك فيها بالشرط الذي ذكره المصنف ؛ وهو أن يكون بحيث لا يتضرر المار به ؛ بأن يرفع حتى يمر تحته المار التام الطويل ... إلى آخر ما سبق (٥) ؛ كما بحثه الأذرعي ، وهو بحث حسن .

وقوله: (وإن جاز له . . . ) إلخ ؛ أي : (والحال أنه جاز له . . . ) إلخ ، فالواو للحال .

<sup>(</sup>۱) انظر (۲/۲).

<sup>(</sup>٢) سبق شرحه ( ٣٥/٢ ).

 <sup>(</sup>٣) المَحَارة: شبه الهودج، والمِحَفَّة: مركب للنساء كالهودج إلا أنها لا تقبيه. « تاج العروس» ( ١٠٦/١١ ، ١٠٦/٢٣ ) ، مادة ( حور ، حفف ) .

رو (٤) انظر ( ۲۰۱/۲ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر (٧١٠/٢).

قوله: (ولا يجوز إشراع . . . ) إلخ ، فيحرم ويمنع منه ، ولا يصح الصلح عليه بمال ؛ لأن الهواء لا يفرد بالعقد .

ومحل ذلك: في الدرب المشترك إذا خلاعن نحو مسجد \_ كرباط \_ وبئر موقوفين على جهة عامة ، أو نحو حمام كذلك ، وإلا . . فهو كالشارع من أوله إلى ذلك الموقوف إذا كان ذلك قديماً ، بخلاف الحادث بعد جعله درباً .

قوله: (في الدرب المشترك) أصل الدرب في اللغة: المضيق في الجبل، ثم توسيع فيه واستعمل في الطريق غير النافذ، وقال بعضهم: (هو فارسي معرب) (١٠).

قوله: (إلَّا بإذن الشركاء) أي: كلهم، حتى المؤجر، والمستأجر إن تضرر، والمعير لا المستعير، ويعتبر رضا غير الكامل بنحو صباً: بعد كماله.

هنذا إذا كان المخرج من غير أهل الدرب ، فإن كان من أهله . . اعتبر إذن باقيهم ممن بابه أبعد عن رأس الدرب من محل المخرج أو مقابله ، ه كذا قال الشيخ الخطيب تبعاً لـ « المنهج » ( $^{(7)}$  ، والمعتمد \_ كما قاله الزيادي والشوبري وقرره البشبيشي \_ : أن الأولى كالثانية ، فلا يعتبر فيها أيضاً إلَّا إذن مَنْ بابه أبعد عن رأس الدرب من محل المخرج أو مقابله ، دون من بابه أقرب إلى رأس الدرب  $^{(7)}$  .

فلو أرادوا الرجوع بعد الإخراج بالإذن . . قال في « المطلب » : فيشبه منع قلعه ؛ لأنه وضع بحق إذا كان المخرج من أهل الدرب ، فإن كان من غيرهم . . جاز الرجوع ، ويغرمون أرش النقص (،) .

ويجوز لغير أهله أن يفتح باباً للمرور منه بإذن جميع أهل الدرب ، وله مصالحتهم عليه بمال ، ولهم الرجوع بعد الإذن فيما إذا لم يكن بمال متى شاؤوا ، ولا غرم عليهم ؛

<sup>(</sup>١) انظر ٥ المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم ، ( ص ١٥٣ ).

<sup>(</sup>۲) الإقناع ( 1/1 ) ، منهج الطلاب ( ص 17 ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ۵ حاشية البلبيسي على شرح الغاية » ( ق/٤٥٩ ـ ٤٦٠ ) .

 <sup>(</sup>٤) انظر ٥ الغرر البهية » (٣٩/٣).

وَٱلْمُرَادُ بِهِمْ: مَنْ نَفَذَ بَابُ دَارِهِ مِنْهُمْ إِلَى ٱلدَّرْبِ، وَلَيْسَ ٱلْمُرَادُ بِهِمْ: مَنْ لَاصَقَهُ مِنْهُمْ جِدَارُهُ بِلَا نُفُوذِ بَابٍ إِلَيْهِ، وَكُلِّ مِنَ ٱلشُّرَكَاءِ يَسْتَحِقُّ ٱلِأَنْتِفَاعَ مِنْ بَابِ دَارِهِ إِلَىٰ رَأْسِ ٱلدَّرْبِ، دُونَ مَا يَلِي آخِرَ ٱلدَّرْبِ..........

لأن الباب شأنه الضرر ، فيحمل رجوعهم على العذر ، فلا يغرمون ، بخلاف الروشن ؟ فإن شأنه عدم الضرر ، فلما أذنوا له . . ورطوه ، فيغرمون عند الرجوع .

ويجوز فتح الكُوَّات \_ بفتح الكاف أشهر من ضمها \_ أي : الطاقات والشبابيك ؟ للاستضاءة في جدار نفسه وإن لزم عليه الاطلاع على حريم جاره ، ولذلك الجار أن يبني جداراً مقابلاً لها يمنع من رؤيته منها .

والحاصل: أن كل أحد يتصرف في ملكه بما لا يضر ملك الجار وإن أضر بالجار؟ كفتح الطاقات، بخلاف ما يضر ملك الجار؟ نحو الحفر بجواره؟ فيمنع منه إذا أضره.

ولو تنازعا جداراً أو سقفاً بين ملكيهما . . فهو لمن علم أنه بُنيَ مع بنائه ؛ كأن دخل نصف لبنات أحدهما في نصف لبنات الآخر ، أو أقام بينة علىٰ ذلك ، أو حلف يمين الرد ، وإلا . . فهو بينهما ؛ عملاً باليد .

قوله: ( والمراد بهم ) أي: بـ ( الشركاء ) .

وقوله: ( من نفذ باب داره منهم ) أي : من الشركاء .

وقوله: ( من لاصقه ) أي: الدرب.

وقوله : ( بلا نفوذ باب إليه ) أي : إلى الدرب .

قوله: (وكل من الشركاء يستحق الانتفاع . . . ) إلخ: هلذا بيان قدر استحقاق كل شريك منهم .

وقوله: (من باب داره إلى رأس الدرب) أي: المسمى بالبوابة ؛ لأن ذلك محل تردده ، فإذا فرضنا أن في الدرب ثلاث دور: دار زيد ، وهي في آخر الدرب ، ودار عمرو ، وهي في وسطه ، ودار بكر ، وهي عند رأسه . . فبكرٌ هذا يستحق الانتفاع من باب داره إلى رأس الدرب ، ولا يستحق الانتفاع بما دخل عنه إلى جهة عمرو ، وعمرو هذا يستحق الانتفاع من باب داره إلى رأس الدرب ، ولا يستحق الانتفاع بما

(وَيَبَجُوزُ تَقْدِيمُ ٱلْبَابِ فِي ٱلدَّرْبِ ٱلْمُشْتَرَكِ ، وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ ) أَي: ٱلْبَابِ ( إِلَّا بِإِذْنِ ٱلشُّرَكَاءِ ) ، فَحَيْثُ مَنِعَ مِنَ ٱلتَّأْخِيرِ فَصَالَحَ شُرَكَاءَ ٱلدَّرْبِ إِمَالٍ . . صَحَّ .

دخل عنه إلى جهة زيد ، وأما زيد . . فيستحق الانتفاع بجميع الدرب ؛ لأن بابه في آخر الدرب .

قوله: (ويجوز تقديم الباب) أي: (إلى رأس الدرب...) إلخ ؟ أي: لأنه ترك بعض حقه.

هاذا إذا سد الباب القديم ، وإلّا . . فلشركائه منعه ؛ لأن انضمام الثاني إلى الأول يورث زحمة ووقوفاً من الدواب وغيرهم في الدرب ، فيتضررون به .

ولو كان بابه آخر الدرب وأراد تقديمه وجعل ذلك دهلبزاً لداره . . جاز ؛ لأنه حقه .

قوله: (ولا يجوز تأخيره) أي: إلى جهة آخر الدرب ؛ لأنه لا حق له فيه ، سواء سد الأول أم لا .

وقوله: ( إلَّا بإذن الشركاء ) أي: الذين باب دورهم أبعد عن رأس الدرب من الباب القديم ، بخلاف من بابه أقرب منه أو مقابله ؛ كما في « الروضة » نقلاً عن الإمام (١٠) ؛ لأنه لا حق لهم فيما دخل عن بابهم ؛ كما علم مما مر (٢٠).

قوله : ( فحيث منعوه . . لم يجز تأخيره ) أي : لأن الحق لهم ولم يأذنوا فيه .

قوله: (وحيث منع من التأخير فصالح شركاء الدرب بمال . . صح ) أي : لأنه انتفاع بالأرض ، ثم إن قدَّروا مدة . . فهو إجارة ، وإلَّا . . فهو بيع .

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين ( ٢٠٩/٤ ) ، نهاية المطلب ( ٢٦٨/٦ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر (۲/۲۲۷).

# ( فِثُكُنَالِقُ )

#### ( في الجَوالة )

أي : في شرائطها وبيان فائدتها .

وهي رخصة ؛ لأنها بيع دين بدين جُوّز للحاجة على الأصح ، وقيل : إنها استيفاء . وأركانها ستة : محيل ، ومحتال ، ومحال عليه ، ودينان ؛ دين للمحتال على المحيل ، ودين للمحيل على المحال عليه ، وصيغة ؛ كما في البيع ونحوه ، ولا يتعين لفظها ، بل هو ك : أحلتك على فلان بالدين الذي لك عليّ ، فإن اقتصر على : أحلتك على على المحال على الدين الذي لك عليّ ، فإن اقتصر على : أحلتك على المحال على المحال على المحال على الدين الذي لك عليّ ، فإن اقتصر على المحلك على المحل المحال على المحل المح

فلان بكذا . . فقيل كناية ، والمعتمد : أنه صريح ، وحينئذ فلا كناية لها ، أو ما يؤدي معناه ؛ كنقلت حقك إلى فلان ، أو جعلت ما أستحقه على فلان لك ، أو ملكتك الدين

الذي لي عليه بحقك .

ولا تدخلها الإقالة على المعتمد وإن كانت بيعاً ؛ نظراً للقول بأنها استيفاء ؛ ولهذا لا تصح بلفظ البيع .

والأصل فيها قبل الإجماع: خبر «الصحيحين»: «مَطْل الغني ظلم، وإذا أُتْبع أحدكم على مَلِيءٍ.. فليتْبع» بسكون التاء في الموضعين، ويجوز التشديد في الثاني (۱) ؟ أي: وإذا أحيل أحدكم على مَلِيءٍ.. فليحتل ؛ كما رواه هلكذا البيهقي (۲).

والمراد من المطل: إطالة المدافعة ثلاث مرات فأكثر، فمتى زاد على مرتين . . فهو كبيرة ، وإلا أنه يكون في حكم فهو كبيرة ، وإلا أنه يكون في حكم الكبيرة عند الزيادة على المرتين .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ( ٢٢٨٧ ) ، صحيح مسلم ( ١٥٦٤ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرئ ( ٧٠/٦) عن سيدنا أبي هويرة رضي الله عنه .

بِفَتْحِ ٱلْحَاءِ، وَحُكِيَ كَسْرُهَا، وَهِيَ لُغَةً: ٱلتَّحَوُّلُ؛ أَيِ: ٱلِٱنْتِقَالُ، وَشَرْعاً: نَقْلُ ٱلْحَقِّ مِنْ ذِمَّةِ ٱلْمُحِيلِ إِلَىٰ ذِمَّةِ ٱلْمُحَالِ عَلَيْهِ...........

ويسن قبولها على مَلِيء مقر باذلٍ لا شبهة في ماله ؛ لهاذا الحديث ، وصرفه عن الوجوب . . القياس على سائر المعاوضات ، فإن لم يكن باذلاً . . أبيح ، وإن كان في ماله شبهة . . كره ، وإن كان ماله حراماً . . حرم ، ويجب فيما إذا كان الدين لمحجور عليه وتعينت الحوالة طريقاً لاستيفائه .

قوله: (بفتح الحاء، وحكي كسرها) يؤخذ منه: أن الفتح أفصح.

قوله: ( وهي ) أي: الحوالة .

وقوله: (النحوّل) مصدر لتحوّل، وفي بعض النسخ: (التحويل) بزيادة الياء، والأول أنسب؛ لأن الذي بمعنى الانتقال إنما هو التحوّل لا النحويل، إلّا أن يراد بالتحويل: التحويل: ولذلك قال الشارح: (أي: الانتقال) بـ (أي) التفسيرية، والذي في عبارة الشيخ الخطيب: (التحول والانتقال) بالعطف (''، وهو من قبيل عطف التفسير، فرجع لعبارة الشارح، وقيل: إنه من عطف الخاص على العام؛ لأنه يعتبر في الانتقال اختلاف المحل، بخلاف التحول؛ فإنه قد يكون مع اتحاد المحل.

قوله : ( وشرعاً ) عطف علىٰ ( لغةً ) .

وقوله: (نقل ...) إلخ ؛ أي: بصيغة ؛ وهي العقد المركب من الإيجاب والقبول ؛ ففي كلامه تقدير متعلق محذوف ، والقرينة عليه قوله: (وشرعاً ...) إلخ ؛ لأن المعنى الشرعي هو العقد ؛ كما هو معلوم ، فكان الأولئ أن يقول: (وشرعاً : عقد يقتضي نقل ...) إلخ ؛ لما علمت من أن مسماها شرعاً هو العقد لا النقل .

وقوله: (الحق) أي: نظيره لا عينه ؛ لأن المراد بالحق: دين المحتال الذي على المحيل ، وهو يسقط بالحوالة ، وتبرأ بها ذمة المحيل ؛ كما سيأتي (٢٠) ، وإنما يثبت نظيره في ذمة المحال عليه للمحتال ؛ فلذلك تسمحوا في تعبيرهم بنقل الحق .

<sup>(</sup>١) الإقناع ( ٢٨٥/١ ).

<sup>(</sup>۲) انظر ( ۲/۲۲۷ ) .

#### [ شرائط الحوالة ]

قوله: (وشرائط الحوالة . . .) إلخ: لا يخفئ أن المصنف عدَّ منها القبول مع أنه جزء من الصيغة التي هي ركن ، وكذلك رضا المحيل إن كان بمعنى الإيجاب ؛ بأن يراد بالرضا ما يدل عليه ، وهو اللفظ ؛ كما سيأتي ، فهو جزء من الصيغة أيضاً ، ففي تعبير المصنف بالشرائط . . تجوّز بالنسبة لبعضها ؛ بأن يراد بالشرط ما لا بُدَّ منه ، فيشمل الركن .

قوله: (أربعة) بل خمسة.

والخامس: العلم بما يحال به وعليه قدراً وصفة ، فلو جهل ذلك العاقدان أو أحدهما . . فهي باطلة .

وزادوا شرطاً سادساً ؛ وهو صحة الاعتياض عن الدين ، وخرج به : دين السلم ، ورأس ماله ؛ فلا تصح الحوالة فيهما ؛ لعدم صحة الاعتياض عنهما ، وخرج به أيضاً : الزكاة ؛ فلا تصح الحوالة فيها من الساعي أو المستحق ، ولا له من المالك وإن تلف النصاب بعد التمكن ؛ لعدم صحة الاعتياض عنها .

قوله: ( أحدها ) أي : الشرائط الأربعة .

وقوله : ( رضا المحيل ) إن أريد به : الرضا اللفظي . . فهو بمعنى الإيجاب ، فيكون حينئذٍ جزءاً من الصيغة ، ويكون عده من الشرائط تجوّزاً ؛ كما مر .

وإن أريد به : ما دل عليه الإيجاب ؛ وهو عدم الإكراه . . فهو شرط ، وللكن لا دلالة عليه بغير الإيجاب .

وإن أربد به: الرضا القلبي . . فهو ليس بشرط ؛ لأنه خفي ، فاكتفي عنه بدلالة الإيجاب عليه ، وإنما عبر بالرضا ؛ لكونه مدلولاً للإيجاب ، فهو وسيلة له ، وفيه إشارة إلىٰ عدم وجوبها ؛ فلا يلزم بها قهراً عنه ؛ لأن له إيفاء الحق من حيث شاء ، فلا يلزم بجهة معينة .

قوله : ( وهو ) أي : المحيل .

وقوله: (من عليه الدين) أي: للمحتال، وهو من له الدين على المحيل؛ كما سيذكره الشارح (١٠٠٠).

ولو اختلفا ؛ فقال من عليه الدين لمن له الدين : وكلتك لتقبض لي ديني من فلان ، فقال : أحلتني به ، أو قال الأول : أردت بقولي : أحلتك الوكالة ، فقال الثاني : أردت بذلك الحوالة . . صدق منكرها في الصورتين ؛ لأن الأصل بقاء الحقين ، وهو أدرى بإرادته في الثانية .

ومحله فيها: إن احتمل اللفظ الوكالة ، وإلَّا ؛ بأن قال : أحلتك بالقدر الذي لك علي على فلان . . فلا يصدق في دعواه أنه أراد الوكالة ؛ لعدم احتمال اللفظ لها ، فيحلف مدعي الحوالة .

ولو قال من عليه الدين: أحلتك، فقال من له الدين: وكلتني، أو قال: أردت بقولك: أحلتك الوكالة .. صدق الثاني بيمينه ؛ لأن الأصل بقاء حقه، إلّا إذا لم يحتمل اللفظ الوكالة ؛ كما مر .

وللمحتال أن يحيل غيره على المحال عليه ، وله أيضاً أن يحتال من المحال عليه عليه عليه مدينه . . . وهاكذا .

قوله: ( لا المحال عليه ) أي: وهو من عليه دين المحيل.

وقوله: ( فإنه لا يشترط رضاه ) أي: لأنه محل الحق ؛ كالعبد المبيع ، وأيضاً لصاحب الحق أن يستوفيه بغيره ؛ كما لو وَكَّلَ غيره في استيفائه .

ومنه يعلم: صحة الحوالة على الميت ؛ لأن خراب ذمته بالنسبة للمستقبل ، وإلا . . فذمته مرهونة بدينه حتى يقضى عنه ، ولا تصح على التركة ؛ لعدم الشخص المحال علم .

وقوله : ( في الأصح ) هو المعتمد ، ومقابله : يشترط رضاه ، وبه قالت الحنفية (٢٠) .

<sup>(</sup>۱) انظر ( ۷۱۹/۲ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « بدائع الصنائع » ( ۱٦/٦ ) .

وَلَا تَصِحُّ ٱلْحَوَالَةُ عَلَىٰ مَنْ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ . ( وَ ) ٱلثَّانِي : ( قَبُولُ ٱلْمُحْتَالِ ) وَهُوَ مُسْتَحِقُّ ٱلدَّيْنِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَالِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْمُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى عَلَى اللْمُعَلِّلَ عَلَى اللْمُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْمَلِيْ اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

قوله: (ولا تصع الحوالة على من لا دين عليه) أي: ولا ممن لا دين عليه ؛ لأنه لا عوض فيهما ، فإن رضي من لا دين عليه بها وتطوع بأداء دين المحيل . . كان ذلك من قبيل قضاء دين غيره ، لا من قبيل الحوالة .

قوله : ( والثاني ) أي : والشرط الثاني .

وقوله: (قبول المحتال) أي: بعد إيجاب المحيل؛ لأن القبول لا ينفرد عن الإيجاب، فهو يستلزمه، وبه تتم الصيغة.

قوله: ( والثالث ) أي : والشرط الثالث .

وقوله: (كون الحق) أي: الدين الصادق بالمحال به والمحال عليه، فقول الشارح: (المحال به) ليس بقيد، فلو أطلقه أو عممه لكل من المحال به والمحال عليه. . لكان أولى، سواء كان كل منهما مثلياً أو متقوماً ، فالأول: كالنقود والحبوب، والثاني: كالثياب والعبيد، سواء اتفق الدينان في سبب الوجوب؛ كأن كان كل منهما ثمناً أو قرضاً، أم اختلفا؛ كأن كان أحدهما ثمناً والآخر أجرة.

وعلم من تفسير الحق بالدين: عدم صحة الحوالة بالعين أو عليها ؛ لما تقدم من أن الحوالة: بيع دين بدين جُوِّز للحاجة (١٠).

قوله: (مستقراً في الذمة) المشهور: أن المستقر في الذمة: ما لا يتطرق السقوط إليه ؛ بأن أمن من سقوطه ؛ كالصداق بعد الدخول ، والأجرة بعد استيفاء المنفعة ، وما ذكره الشارح من قوله: ( والتقييد بالاستقرار . . . ) إلخ . . مبني على أن المراد به : هذا المعنى ؛ وهو عدم تطرق السقوط إليه في المستقبل ؛ كما مثلنا .

وأجيب عن المصنف: بأن المراد بالمستقر هنا: اللازم أو الذي يؤول إلى اللزوم وإن لم يؤمن من سقوطه؛ كالصداق قبل الدخول، والأجرة قبل استيفاء المنفعة،

<sup>(</sup>١) انظر (٢/٥١٧).

والثمن قبل قبض المبيع ، وعلى هذا: فلا اعتراض على المصنف ؛ ولذلك فسره المحشي أولاً بقوله: (أي: لازماً ولو مآلاً كما يأتي) (١٠).

والحاصل: أنه إن فسر المستقر بالمعنى الأول . . فهو ليس بشرط على المعتمد ، وإن فسر بالمعنى الثاني . . فهو شرط معتبر .

قوله: (والتقييد بالاستقرار . . .) إلخ ؛ أي: تقييد المصنف بالاستقرار ؛ حيث قال : (كون الحق مستقراً في الذمة ) . . (موافق لما قاله الرافعي ) من أنه يشترط في دين الحوالة أن يكون مستقراً (٢٠) .

وقوله: ( للكن النووي . . . ) إلخ: استدراك على قوله: ( موافق لما قاله الرافعي ) فإن ظاهره يقتضى : أنه مرضى ، وليس كذلك .

وقوله: (استدرك عليه في «الروضة») (")؛ أي: اعترض على الرافعي في هذا التقييد، وقد علمت أن هذا الاعتراض مبني على أن المراد بالمستقر هنا: المعنى الأول، وليس كذلك (١٠)، بل المراد به هنا: المعنى الثاني؛ فلا اعتراض.

قوله: (وحينتذ فالمعتبر . . .) إلخ ؛ أي : (وحين إذ استدرك عليه في «الروضة » فالمعتبر . . . ) إلخ .

قوله: (أن يكون لازماً) أي: كالثمن بعد مدة الخيار.

وقوله: (أو يؤولَ إلى اللزوم)أي: كالثمن في مدة الخيار، ويبطل الخيار بالحوالة بالثمن؛ بأن يحيل المشتري البائع به على ثالث؛ لتراضي عاقديها باللزوم؛ فإنه مقتضاها، ولو بقي الخيار.. فات مقتضاها، ويبطل أيضاً بالحوالة عليه؛ بأن يحيل البائع على المشتري ثالثاً في حق البائع؛ لرضاه بها، لا في حق المشتري إن لم يرض

<sup>(</sup>١) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ق/١٧٢ )، وانظر ( ٧٣١/٢ ).

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير ( ١٣٥/٥ ـ ١٣٦ ).

<sup>(</sup>٣) روضة الطالبين ( ٢٢٩/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر (٢/٧١٩).

بها ، فإن رضي بها . . بطل في حقه أيضاً في أحد وجهين رجحه ابن المقري (١) ، وهو المعتمد .

وتصح الحوالة بدين الكتابة ؛ بأن يحيل المكاتب سيده بالنجوم على ثالث ؛ لوجود اللزوم من جهة السيد والمحال عليه ، فيتم الغرض منها وإن كان لا يصح الاعتياض عنها ، فهي مستثناة مما لا يصح الاعتياض عنه ؛ لتشوف الشارع للعتق ، بخلاف الحوالة عليه ؛ بأن يحيل السيد على المكاتب ثالثاً بدين الكتابة ؛ فلا تصح ؛ لأن الكتابة جائزة من جهة المكاتب ، فلا يتمكن المحتال من إلزامه به .

وخرج بدين الكتابة: دين المعاملة ؛ فإذا أحال به السيد على المكاتب . . صحت الحوالة ؛ لأن دين المعاملة لازم في الجملة .

وخرج بقوله: (أن يكون لازماً أو يؤول إلى اللزوم): جعل الجعالة ؛ فلا تصح الحوالة به ولا عليه قبل تمام العمل ولو بعد الشروع فيه ؛ لعدم لزومه حينية ، بخلافه بعد تمام العمل .

قوله: ( والرابع ) أي : والشرط الرابع .

وقوله: ( اتفاق ) بمعنى الموافقة والمساواة ؛ كما عبر بها في « المنهج » (٢٠).

وجملة ما ذكره المصنف والشارح مما يشترط فيه الاتفاق . سبعة ؛ أربعة في المتن : الجنس ، والنوع ، والحلول ، والتأجيل ، وثلاثة في الشرح ، وخرج بها : غيرها ؛ كالرهن ، والضمان ، والإشهاد ؛ فلا يعتبر الاتفاق فيها ، بل ينفك بها الرهن ويبرأ بها الضامن ؛ لأنها كالقبض .

ولو شرطا في عقدها رهناً أو كفيلاً . . لم تصح ، وكذا لو شرطا فيها خيار مجلس أو شرط ؛ لأنها معاوضة إرفاق جُوِّزت على خلاف القياس .

قوله: ( في الجنس ) فلا تصح بالدراهم على الدنانير وعكسه .

<sup>(</sup>١) روض الطالب ( ٣٤٥/١ ) .

<sup>(</sup>٢) منهج الطلاب ( ص ٦٧ ) .

وقوله: (والقدر) فلا تصح بخمسة على عشرة وعكسه، بخلاف ما لو أحال بخمسة عليه على خمسة من عشرة أو عكسه.

وقوله: ( والنوع ) فلا تصح بنوع علىٰ نوع آخر .

وقوله: ( والحلول والتأجيل ) فلا تصح بحالِّ على مؤجّلِ أو عكسه ، وإذا اتفقا في التأجيل . . فلا بُدَّ من الاتفاق في قدر الأجل .

وقوله : ( والصحة والتكسير ) فلا تصح بدراهم صحيحة على مكسرة وعكسه .

وإنما اشترط الاتفاق فيما ذكر ؟ لأن الحوالة معاوضة إرفاق فاعتبر فيها الاتفاق في ذلك ؟ كالقرض ، وإلحاقاً لتفاوت الوصف بتفاوت القدر .

قوله: (وتبرأ بها ...) إلخ ، هذا شروع في فائدة الحوالة المترتبة عليها ؛ وهي : براءة ذمة المحيل من دين المحتال .

وبراءة ذمة المحال عليه من دين المحيل.

وتحول حق المحتال من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه ؛ لأنها كالقبض ؛ كما مر(١).

قوله: (ويبرأ أيضاً) أي: كما تبرأ بها ذمة المحيل عن دين المحتال، وهذا كلام مستأنف من الشارح، وليس من كلام المصنف؛ كما في النسخ التي بأيدينا، وكأنه وقع لبعضهم في بعض نسخ المتن بعد قوله: (وتبرأ بها ذمة المحيل) أنه قال: (والمحال عليه) فيكون تقديره على هذا: أي: وتبرأ أيضاً بها ذمة المحال عليه، بتأنيث الفعل وجر (المحال عليه) فلذلك قال: (فيه تذكير الفعل ورفع المحال عليه، وهو خلاف صنيع المتن) انتهى .

وقد عرفت أن هذا ليس في كلام المصنف أصلاً على ما في أيدينا من النسخ ؛ فلا اعتراض عليه .

<sup>(</sup>۱) انظر ( ۷۱٦/۲ ) .

قوله: (ويتحول حق المحنال) أي: نظيره لا عينه ؛ لما علمت من براءة المحيل من دين المحتال ، وبراءة المحال عليه من دين المحيل (١١) ، وإنما يثبت نظير دين المحتال في ذمة المحال عليه ؛ ففي التعبير بالتحول مسامحة ؛ كما مر (٢) .

قوله: (حتىٰ لو تعذر أخذه . . . ) إلخ: تفريع علىٰ ما قبله .

وقوله: (بفلس) أي: طارئ بعد الحوالة، أما إذا كان عند الحوالة.. فقد ذكره بقوله: (ولو كان المحال عليه مفلساً عند الحوالة...) إلخ.

وقوله: (أو جحد للدين) أي: إنكار له، فلو أنكر المحال عليه الدين وحلف . . فلا رجوع له على المحيل .

نعم ؛ له أن يحلّفه أنه لا يعلم براءته ، فإن حلف . . فذاك ، وإلّا . . حلف المحتال وتبين بطلان الحوالة ، وكذلك لو قامت بينة بأن المحال عليه وفّى المحيل .

ومثل إنكاره للدين : إنكاره للحوالة .

**وقوله : ( ونح**وهما ) أي : كموت .

وقوله : (لم يرجع على المحيل) أي : لأنه متى قبل الحوالة . . صار معترفاً بالدين ؟ فإن قبوله متضمن لاعترافه باستجماع شرائط الصحة .

ولو شرط فيها الرجوع عند التعذر بشيء مما ذكر . . لم تصح الحوالة ؛ لأنه شرط خلاف مقتضاها .

قوله: (ولو كان المحال عليه مفلساً عند الحوالة . . .) إلغ: كلامه أولاً: فيما إذا كان الفلس طارئاً بعد الحوالة ، وكلامه ثانياً: فيما إذا كان الفلس عند الحوالة ؛ كما علمت .

<sup>(</sup>۱) انظر (۲/۲۲٪)،

<sup>(</sup>٢) انظر (٢١٦/٢) ،

وقوله: ( فلا رجوع له أيضاً على المحيل ) حتى لو شرط يسار المحال عليه فتبين إفلاسه . . فلا يرجع على المحيل ؛ كمن اشترى شيئاً هو مغبون فيه ، ولا عبرة بالشرط المذكور ؛ لأنه مقصر بترك الفحص .

#### ( فَكُنْ إِنَّ )

#### (في الضمان)

أي: في أحكام الضمان ، فكلام الشارح على تقدير مضاف ؛ لأن المصنف لم يذكر حقيقته وإنما ذكر أحكامه .

والمسراد بالضمان هنا: المعنى المقابل للكفالة ؛ لأنه سيترجم لها على حدتها.

وهو مأخوذ من الضمن ؛ لأن المال يصير به في ضمن ذمة الضامن ، لا من الضم ؛ لما فيه من ضم ذمة إلى أخرى ؛ لأنه يقتضي أن نونه زائدة مع أنها أصلية .

والأصل فيه : خبر : « الزعيم غارم » (١) ، وأنه صلى الله عليه وسلم تحمَّل عن رجل عشرة دنانير (١) .

وأركانه خمسة: ضامن ، ومضمون عنه ، ومضمون له ، ومال مضمون ، وصيغة . وأوله: شهامة ، ووسطه: ندامة ، وآخره: غرامة ، قال بعضهم (٣): [من البسيط] ضَادُ الضَّمَانِ بِصَادِ الصَّكِ مُلْتَصِقٌ فَإِنْ ضَمِنْتَ فَحَاءُ الْحَبْسِ فِي الْوَسَطِ

ومن مستلطف كلامهم: ثلاثة أحرف شنيعة: ضاد الضمان، وطاء الطلاق، وواو الوديعة.

وقال بعضهم: [من البسيط] عَاشِرْ ذَوِي الْفَضْلِ وَاحْذَرْ عِشْرَةَ السُّفَّلْ وَعَـنْ عُيُـوبِ صَدِيقِـكْ كُـفَّ وَاتْغَفَّـلْ وَصُـنْ لِسَـانَكْ إِذَا مَا كُنْتَ فِي مَحْفَلْ وَلَا تُشَـارَكْ وَلَا تَضْمَـنْ وَلَا تَكْفَــلْ وَلَا تُشَـارَكْ وَلَا تَضْمَــنْ وَلَا تَكْفَــلْ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داوود ( ٣٥٦٥ ) ، والترمذي ( ١٢٦٨ ) عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داوود ( ٣٣٢٨ ) ، وابن ماجه ( ٣٤٠٦ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) أورد البيتَ الجملُ في «حاشيته على شرح المنهج » ( ٣٧٧/٣ ).

ولعل هاندا فيمن لم يأمن غائلته غير القادر عليه ، وإلَّا . . فهو سنة ؛ لأنه معروف ؛ ولذلك صنعه النبي صلى الله عليه وسلم ؛ كما تقدم في الحديث ('').

قوله: ( وهو ) أي : الضمان .

وقوله: ( مصدر ضمنت الشيء ضماناً ) يقال: ضمن يضمن ضماناً .

وقوله: (إذا كفلتَه) أي: تقول ذلك إذا كفلتَهُ بفتح التاء التي للمخاطب، ولو قال: (إذا التزمته).. لكان أولئ؛ لأنه لغة : الالتزام، وعبارة الشيخ الخطيب: (وهو في اللغة: الالتزام) (٢٠)، للكنه أشار بذلك: إلى أن الضمان والكفالة مترادفان لغة وإن اختلفا شرعاً؛ كما يشهد لذلك قولهم: إنه يقال للضامن: ضمين، وزعيم، وكفيل، وحميل، وصبير، وقبيل، للكن العرف خص الضامن: بملتزم المال مطلقاً، ومثله: الضمين، والزعيم: بملتزم المال العظيم، والكفيل: بملتزم البدن، والحميل: بمتحمل الدية، وعمم الصبير والقبيل للجميع.

قوله: ( وشرعاً ) عطف على مقدر مأخوذ مما تقدم ، فكأنه قال: ( فهو لغةً : كذا ، وشرعاً . . . ) إلخ .

وقوله: (التزام...) إلخ؛ أي: بصيغة، ولو قال: (عقد يقتضي التزام...) إلخ .. لكان أولى ؛ لأن الضمان اسم للعقد الذي يقتضي الالتزام لا لنفس الالتزام، للكن كلام الشيخ الخطيب صريح في أنه يطلق على كل منهما ؛ فإنه قال: (وشرعاً: يقال لالتزام حق...) إلى أن قال: (ويقال للعقد الذي يحصل به ذلك) (٣٠).

وقوله : ( ما في ذمة الغير ) أي : شيء في ذمة الغير ، وبيَّنه بقوله : ( من المال ) .

وهاذا قاصر على ضمان الديون ، وهو الذي اقتصر عليه المصنف هنا ، وستأتي الكفالة بالبدن في الفصل بعده (١٠) ، وفاته التزام رد العين المضمونة ؛ كأن كانت

<sup>(</sup>١) انظر (٢/٧٢٥).

<sup>(</sup>٢) الإقناع ( ١/٨٨٢ ) .

<sup>(</sup>٣) الإقناع ( ٢٨٨/١ ).

<sup>(</sup>٤) انظر ( ٧٣٦/٧ ) .

مغصوبة أو مستعارة ؛ فإنه يصح التزام ردها لمالكها ، فإن تلفت . . لم يلزمه شيء ، فأنواع الضمان الشامل للكفالة ثلاثة ؛ ولذلك عرفوه : بأنه التزام حق ثابت في ذمة الغير ، أو إحضار عين مضمونة ، أو بدن من يستحق حضوره .

قوله: (وشرط الضامن . . .) إلخ: صرح الشارح بشرط الضامن ، وأشار المصنف لشرط المال المضمون بقوله: (ويصح ضمان الديون . . . ) إلخ .

وشرط المضمون له: أن يعرفه الضامن بعينه ، لا باسمه ونسبه ؛ لتفاوت الناس في استيفاء الدَّين تشديداً وتسهيلاً ، وتكفي معرفة وكيله عن معرفته ؛ كما أفتى به ابن الصلاح ، وهو المعتمد ، وإن أفتى ابن عبد السلام بخلافه (١) ؛ لأن الغالب أن الشخص لا يوكِّل إلَّا من هو أشد منه في المطالبة ، ولا يشترط رضاه ؛ لأن الضمان محض التزام لم يوضع على قواعد المعاقدات .

ولا يشترط في المضمون عنه معرفته ، ولا رضاه على المذهب ؛ لجواز التبرع بأداء دين غيره بغير معرفته ورضاه ، وهاذا في ضمان المال ؛ كما هو سياق الكلام ، أما في ضمان البدن وهو المسمئ بالكفالة . . فيشترط إذنه ؛ لأنه لا يلزمه الذهاب معه للتسليم إلَّا حينئذ .

وشرط الصيغة للضمان والكفالة الآنية: لفظ يشعر بالتزام ؛ كضمنت دينك على فلان ، أو تكفلت بدينه ، بخلاف: دين فلان إليَّ ، أو أؤدي المال ، أو أحضر الشخص ، إذا خلا عن النية . . فليس بضمان ولا كفالة ، بل وعد .

وعدمُ التعليق والتأقيت ؛ فلو قال : إذا جاء الغد . . ضمنت أو كفلت ، أو أنا ضامن مال فلان ، أو كفيل ببدنه شهراً . . لم يصح ، ولو كفل بدن غيره وأجَّلَ إحضاره بأجل معلوم . . صح ؛ كضمان الحالِّ مؤجَّلاً ، ويثبت الأجل في حق الضامن استقلالاً دون الأصيل ؛ فلا يثبت في حقه الأجل ، فقول المحشي في هاذه الصورة : (ولا يثبت

<sup>(</sup>١) انظر « قناوى ابن الصلاح » ( ١١/٢ - ١١٥).

الأصيل ؛ لمخالفته مقتضاه (٢).

الأجل) (١)؛ أي: في حق الأصيل، فلا ينافي ثبوته في حق الضامن؛ حتى لو مات الأصيل . . لم يحل على الضامن، بخلاف عكسه؛ وهو ضمان المؤجل حالاً؛ فلا يلزم الضامن تعجيله وإن التزمه حالاً؛ لأن الأجل يثبت في حقه تبعاً للأصيل، فلا يطالب

واحد منهما قبل حلول الأجل ، ولو مات الأصيل . . حل عليهما ، ولا يصح بشرط براءة

قوله: (أهلية التصرف) فيصح ضمان من يصح تبرعه ولو سكرانَ ، وسفيهاً مهملاً ، ومفلساً في ذمته لا في عين من أعيان ماله ؛ كشرائه وإن لم يطالب إلا بعد فك الحجر ، لا صبي ، ومجنون ، ومحجور عليه بسفه ، ومريض مرض الموت عليه دين مستغرق ، ومكره ولو بإكراه سيده ؛ لأن السيد ليس له تسلط على ذمة عبده ، بل على رقبته .

ويصح ضمان الرفيق أجنبياً لأجنبي بإذن سيده ولو أنثى ، ولا بُدَّ من إذن جميع ساداته إن تعددوا ، ويصح أيضاً ضمان سيده لأجنبي ، ولا بُدَّ من إذن سيده في هاذه أيضاً على المعتمد ، وقال العلامة الخطيب : (لا يحتاج إلى إذنه) (") ، لا ضمانه أجنبياً لسيده ولو بإذنه .

ويعتبر في الرقيق الموقوف: إذن الموقوف عليه لا إذن الناظر، وفي الموصى بمنفعته: إذن الموصى له في الأكساب المعتادة، والمالكِ في النادرة.

ودخل في الرقيق: المكاتب، للكن يصح أن يضمن أجنبياً لسيده بإذنه، ولو عجَّز نفسه بعد ذلك . . فقيل : يبطل الضمان ؛ لأنه صار الآن قِناً ، فلا يصح ضمانه، ورُدَّ : بأن هاذا دوام ، ويغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء ، وربما يعتق بعد ذلك فيبقى الضمان .

وكالرقيق المبعض إن لم تكن مهايأة ، أو كانت وضمن في نوبة سيده ، فإن كان

<sup>(</sup>١) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ق/١٧٤ ) .

<sup>(</sup>٢) هلله العبارة كتبت في الحرم المكي تبركاً . اهـ مؤلف . اهـ من هامش ( هـ ) .

<sup>(</sup>٣) الإقناع ( ٢٨٨/١ ) .

في نوبة نفسه . . لم يحتج لإذن ، فإن عيَّن السيد للأداء جهة . . اتبع ما عينه من كسبه أو غيره ، وإلَّا . . فمما يكسبه بعد الإذن في الضمان ، ومما بيد مأذون له في التجارة .

قوله: (ويصح ضمان الديون . . . ) إلخ: قد علمت أن المصنف أشار بهاذا إلىٰ شرط المال المضمون (١٠) .

وخرج بالديون : الأعيان ؛ فلا يصح ضمانها ولا الإبراء منها .

نعم ؛ يصح ضمان ردها إلى مستحقها ممن هي تحت يده بإذنه ، أو القدرةِ على انتزاعها منه إذا كانت مضمونة عليه ؛ كمغصوبة ومستعارة ، ويبرأ الضامن بردها للمضمون له .

ولو تلفت . . لم يلزمه شيء ؛ كما لو مات المكفول ببدنه ؛ فإنه لا يلزم الكفيل شيء .

قوله: (المستقرة في الذمة) قد تقدم أن المشهور: أن المستقرة: هي ما لا يتطرق السقوط إليها ؛ كالصداق بعد الدخول ، والأجرة بعد استيفاء المنفعة (٢) ، وما ذكره الشارح من الاعتراض بقوله: (والتقييد بالمستقرة . . .) إلخ . . مبني على هذا المعنى ، ويجاب بنظير ما مر ؛ من أن المراد بالمستقرة : اللازمة ولو مآلاً (٣) ، وعلى هذا اغتراض .

قوله: (إذا علم) ضبطه المحشي بالبناء للمجهول ('') ، وهو المحفوظ ، لنكن يرد عليه أنه يقتضي الاكتفاء بعلم غير الضامن ، وصنيع الشيخ الخطيب يقتضي ضبطه بالبناء للفاعل ، وهو ضمير الضامن المعلوم من السياق ، وعبارته: (إذا علم الضامن قدرها) انتهت (").

<sup>(</sup>١) انظر ( ٢/٧٧٧ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر (۲/۱۹/۲).

<sup>(</sup>۲) انظر (۲/۷۲۰).

<sup>(</sup>٤) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ق/١٧٤ ).

<sup>(</sup>٥) الإقناع ( ٢٨٩/١ ) .

فعلى الضبط الأول: يكون (قدرها) بالرفع على أنه نائب فاعل ، وعلى الثاني: يكون بالنصب على أنه مفعول ؛ كما لا يخفى .

قوله: (قدرها) أي: وجنسها وصفتها؛ قمثل القدر: الجنس والصفة؛ كما أشار إليه الشيخ الخطيب (١٠).

نعم ؛ يصح ضمان الدية مع الجهل بصفاتها ؛ لأنها يرجع فيها إلى صفة غالب إبل البلد مع كونها معلومة السن والعدد ؛ ولهاذا قال المحشي : ( فما فعله الشارح في كلام المصنف منطوقاً ومفهوماً . . لا يستقيم ) (<sup>(1)</sup> ؛ أما الأول . . فلأنه لم يزد في منطوقه الجنس والصفة ؛ كما قررنا ، وأما الثاني . . فلأنه لم يستثن إبل الدية من المفهوم ؛ كما قلنا .

ولا بُدَّ أن يكون الدين المضمون معيناً لا مبهماً ، فلا يصح ضمان غير المعين ؟ كأحد الدينين .

ولو قال: ضمنت لك مما على زيد من درهم إلى عشرة .. صح ، وكان ضامناً لتسعة على المعتمد ؛ إدخالاً للطرف الأول دون الطرف الثاني ، وقيل: لعشرة ؛ إدخالاً للطرفين .

ولا يرد على الأول أن النووي رجح أنه لو قال: أنت طالق من واحدة إلى ثلاثة . . وقوع الثلاث (٣) ، وقياسه ترجيح العشرة هنا ؛ لأن الطلاق محصور في عدد ، فالظاهر: استيفاؤه ، بخلاف الدين .

ولو ضمن ما بين درهم وعشرة . . صح في ثمانية ؛ كما في الإقرار ؛ فإنه يلزمه ثمانية (٤٠٠ .

قوله: ( والتقييد بالمستقرة ) أي: تقييد المصنف بالمستقرة .

<sup>(</sup>١) الإقناع ( ٢٨٩/١ ).

<sup>(</sup>٢) حاشية البرماوي علىٰ شرح الغاية ( ق/١٧٤ ) .

<sup>(</sup>٣) روضة الطالبين ( ٨٥/٨ ).

<sup>(</sup>٤) هنذه العبارة كتبت في الحرم المدنى تبركاً . اهد من هامش ( هد) .

وقوله: (يشكل عليه) أي: على هنذا التقييد، للكن قد علمت أن هنذا الإشكال مبني على أن المراد بالمستقرة: ما لا يتطرق السقوط إليها (١)، وتقدم أن المراد بالمستقرة: اللازمة ولو مآلاً (٢)؛ فلا إشكال.

قوله: (فإنه) أي: الصداق.

وقوله : (حينئذٍ ) أي : حين إذ كان قبل الدخول .

وقوله: (غير مستقر في الذمة) أي: لإمكان تطرق السقوط إليه؟ كأن تفسخ النكاح بعيبه ؟ فإنه يسقط الصداق حينئذ ، للكن قد عرفت أن هلذا مبني على أن المراد بالاستقرار: عدم تطرق السقوط (٣) ، وليس كذلك .

قوله: (ولهاذا) أي: (لكون التقييد بالاستقرار يشكل عليه . . . ) إلخ .

وقوله: (الازماً) أي: ولو مآلاً ؛ كالثمن في مدة الخيار، فيصح ضمانه، وخرج به: نجوم الكتابة، وجعل الجعالة قبل الفراغ من العمل؛ فلا يصح ضمانهما.

قوله: (وخرج بقوله: إذا علم قدرها: الديون المجهولة) أي: قدراً، ومثلها: المجهولة جنساً أو صفة.

وقوله: ( فلا يصح ضمانها ) أي: الديون المجهولة.

نعم ؛ يصح ضمان إبل الدية ؛ كما تقدم ؛ لما تقدم (٥) .

<sup>(</sup>١) انظر ( ٢٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( ٧٢٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( ٧٢٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ( ٧٣٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر ( ٧٣٠/٢ ) .

وكما لا يصح ضمان المجهول . . لا يصح الإبراء منه ، فالإبراء من الدين المجهول جنساً أو قدراً أو صفة . . باطل (١) ؛ لأنه يشترط لصحته علم المبرئ مطلقاً ، وأما الممدين : فإن كان الإبراء في معاوضة ؛ كما في مسألة الخلع (١) . . اشترط علمه أيضاً ، وإلا . . فلا .

ولو أبرأ إنساناً في الدنيا والآخرة ، أو في الدنيا فقط . . برئ في الدنيا والآخرة ، وإلّا . . فلا يبرأ منه لا في الدنيا ولا في الآخرة .

قوله : ( كما سيأتي ) أي : في قوله : ( ولا يصح ضمان المجهول ) $^{(r)}$  .

قوله: (ولصاحب الحق) أي: ولو وارثاً ؛ ولذلك عبر بقوله: (ولصاحب الحق) ولم يقل: (وللمضمون له).

وقوله : ( أي : الدين ) تفسير لــ ( الحق ) .

وقوله: ( مطالبة من شاء ) فلا تسقط مطالبة المضمون عنه ، فما يقع من الضمان بشرط عدم مطالبته أو براءته . . باطل ؛ لمخالفة الشرط مقتضى الضمان .

قوله: (من الضامن والمضمون عنه) بيان لـ (من شاء)، وله مطالبتهما جميعاً أو أيهما شاء بجميع الدين، أو مطالبة أحدهما ببعضه والآخر بباقيه ؛ حتى لو تعدد الضامن . . فله مطالبة كل ، وكذا ضامن الضامن . . وهلكذا ، ولا يخفى أن المضمون شيء واحد تعدد محله ، فمتى برئ أحدهما . . برئ الآخر ، سواء كان بأداء ، أو بإبراء للأصيل ، بخلاف إبراء الضامن ، ولو مات أحدهما والدين مؤجل . . حلّ عليه ؛ لأن ذمته خربت ، بخلاف الحي ؛ فلا يحلّ عليه ؛ لأنه يرتفق بالأجل .

نعم ؛ لو مات الأصيل وهو مؤجل عليه فقط . . حلّ على الضامن أيضاً ؛ لأن الأجل ثبت في حقه تبعاً ؛ كما مر (١٠) .

<sup>(</sup>١) وفيه قول ضعيف بصحة الإبراء من المجهول . اهـ مؤلف . اهـ من هامش ( هـ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( ٢/٠/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( ٧٣٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ( ٧٢٨/٧ ) .

قوله: ( وهو من عليه الدين ) تفسير لـ ( المضمون عنه ) .

قوله: ( وقوله ) مبتدأ ، خبره قوله: ( ساقط في أكثر نسخ المتن ) .

وقوله: ( على ما بيّنا ) أي : من كون الدين لازماً معلوماً .

قوله: (وإذا غرم الضامن) أي: من ماله، بخلاف ما لو أخذ من سهم الغارمين؟ بأن كان مع الأصيل معسرين، أو كان وحده معسراً، وكان ضامناً بغير إذن، فأدى مما أخذه؛ لم يرجع بشيء؛ كما ذكروه في (قسم الصدقات).

قوله: (رجع على المضمون عنه) أي: بما غرم، وحكمه حكم القرض، فيرجع في المتقوم بمثله صورة ؛ كما قاله القاضي حسين (١١).

ولو صالح الضامن المضمون له عن الدين بما دونه ؛ كأن صالح عن مئة ببعضها ، أو بثوب قيمته دونها . لم يرجع إلا بما غرم ؛ لأنه الذي بذله .

ولا رجوع فيما لو ضمن ذمي لذمي ديناً على مسلم ثم تصالحا على خمر ؛ لتعلقها بالمسلم ولا قيمة للخمر عنده ، ولا يبرأ المسلم ؛ لبطلان الصلح عنده ، فالدين باق بحاله ، وإنما يرجع إذا أشهد بالأداء ولو رجلاً ليحلف معه ؛ لأن ذلك حجة عندنا ، أو أدئ بحضرة مدين أو في غيبته وصَدَّقَهُ الدائن ؛ لسقوط الطلب بإقراره .

قوله: (بالشرط المذكور في قوله . . . ) إلخ ؛ أي : وهو كون كل من الضمان والقضاء بإذنه على ما سيأتي .

قوله: (إذا كان الضمان والقضاء؛ أي: كل منهما بإذنه)، وكذا لو كان الضمان بإذنه فقط في الأصح؛ لأنه إذن في سبب الأداء؛ وهو الضمان، ولا يرجع إذا ضمن بغير الإذن ولو أدئ بالإذن؛ لأن وجوب الأداء بسبب الضمان ولم يأذن فيه.

 <sup>(</sup>١) انظر \* الإقناع \* (١/ ٢٩٠).

أَيِ: ٱلْمَضْمُونِ عَنْهُ ، ثُمَّ صَرَّحَ بِمَفْهُومِ قَوْلِهِ سَابِقاً : ( إِذَا عُلِمَ فَدُرُهَا ) بِقَوْلِهِ هُنَا : ( وَلَا يَصِحُّ ضَمَانُ ٱلشَّمَنِ . ( وَلَا ) ضَمَانُ ( مَا لَمْ يَجِبْ ) ضَمَانُ ٱلشَّمَنِ . ( وَلَا ) ضَمَانُ ( مَا لَمْ يَجِبْ ) كَضَمَانُ وَعَلَيَّ ضَمَانُ آلشَمِيعِ ) أَيْ : ضَمَانَ دَرُكِ ٱلْمَبِيعِ ؛ بِأَنْ كَضَمَانِ مِئَةٍ تَجِبُ عَلَىٰ زَيْدٍ فِي ٱلْمُسْتَقْبَلِ ، ( إِلَّا دَرُكَ ٱلْمَبِيعِ ) أَيْ : ضَمَانَ دَرُكِ ٱلْمَبِيعِ ؛ بِأَنْ يَضْمَنَ لِلْمُشْتَرِي ٱلثَّمَنَ إِنْ خَرَجَ ٱلْمَبِيعُ مُسْتَحَقّاً ، أَوْ يَضْمَنَ لِلْبَائِعِ ٱلْمَبِيعَ إِنْ خَرَجَ ٱلمَّمِنَ لَكُ

نعم ؛ إن أدى بشرط الرجوع . . رجع .

ومن أدى دين غيره بغير ضمان لكن بالإذن . . رجع وإن لم يشرط الرجوع (١)، بخلاف ما لو أداه بلا إذن ؛ لأنه متبرع .

قوله: (أي: المضمون عنه) تفسير للضمير.

قوله : ( ثم صرح بمفهوم قوله سابقاً : إذا علم قدرها ) أي : وكذا بمفهوم قوله : ( المستقرة في الذمة ) بقوله : ( ولا ما لم يجب ) ففيه مع ما سبق لف ونشر مشوش ( ' ' ) .

قوله: (كقوله: بع فلاناً كذا وعليّ ضمان الثمن) تمثيل لضمان المجهول من جهة الجهل بقدر الثمن ؛ لأنه لا يعلم قدر ما يتفقان عليه ، والتمثيل بذلك لضمان المجهول من هذه الجهة . . صحيح وإن كان من ضمان ما لم يجب من جهة كون الثمن لم يثبت ، ففيه الجهتان ، فاندفع اعتراض الشيخ القليوبي بقوله: (تمثيله بهذا للمجهول لا يستقيم ؛ لأنه مما لم يجب ) انتهى (").

قوله : ( ولا ضمان ما لم يجب ) أي : ما لم يثبت .

وقوله: (كضمان مئة تجب على زيد في المستقبل)، وكضمان نفقة الزوجة المستقبلة، ولا يصح ضمان تسليم المرهون للمرتهن قبل قبضه الأنه ضمان ما ليس بلازم.

قوله : ( إلَّا دَرُّك ) بفتح الدال والراء ، ويجوز سكونها ، وهو على تقدير مضاف ؛

<sup>(</sup>١) وهذذا مخالف لصورة الضمان ؟ لبنائه على سبق الضمان في صورته . مؤلف . اهم من هامش ( هم ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( ٢/٧٣٠).

<sup>(</sup>٣) حاشية القليوبي على شرح الغاية ( ق/١٠٣ ) .

كما أشار إليه الشارح بقوله: (أي: ضمان درك)، وقول المصنف: (المبيع) أي: أو الثمن، أو أنه أراد بالمبيع: المعقود عليه مبيعاً كان أو ثمناً ؛ كما أشار إليه الشارح حيث صوره بصورتين، وإضافة الضمان للدرك لأدنى ملابسة؛ لأن المضمون في الصورة الأولى: الثمن عند إدراك المستحق للمبيع، وفي الصورة الثانية: المبيع عند إدراك المستحق للمبيع، وفي الصورة الثانية: المبيع عند إدراك المستحق للثمن، فظهر من هذا: أن الدرك اسم مصدر بمعنى الإدراك، وفسره بعضهم: بالعهدة والتبعة ؛ فكأنه يضمن له عهدة الثمن، أو المبيع والتبعة به ؛ أي: المطالبة به ؛ ولذاك يسمئ ضمان العهدة أيضاً.

ولا يصح ضمان الدرك إلَّا بعد قبض المضمون ؛ لأنه إنما يضمن ما دخل في ضمان البائع أو المشتري ، وإنما صح ضمان الدرك ؛ لأنه إن خرج المقابل مستحقاً . . تبيّن وجوب رد المضمون ، فاستثناؤه مما لم يجب إنما هو بالنظر للظاهر قبل التبيُّن ، وإلَّا . . فهو مما وجب في الواقع .

قوله: (مستحقاً) أي: أو معيباً وَرُدَّ، أو ناقصاً نقص صفة شرطت، أو نقص صنجة ؛ وهي الآلة التي يوزن بها ، وإذا صرح بضمانه عن شيء مما ذكر . . لم يضمنه عن الآخر ، وإطلاقه ينصرف لخروجه مستحقاً .

#### فَصُنَافِي

### فِي ضَمَانِ غَيْرِ ٱلْمَالِ مِنَ ٱلْأَبْدَانِ

وَيُسَمَّىٰ: كَفَالَةَ ٱلْوَجْهِ أَيْضاً ، وَكَفَالَةَ ٱلْبَدَنِ ؛ كَمَا قَالَ : ( وَٱلْكَفَالَةُ بِٱلْبَدَنِ جَائِزَةٌ . .

# ( فَصُنَافِيٰ )

#### في الكَفالة

بفتح الكاف ، وهي نوع من الضمان ، للكنها خاصة بالأبدان ؛ كما يصرح به قول الشارح : ( في ضمان غير المال من الأبدان ) ، ويستأنس لها بقوله تعالى حكاية عن يعقوب عليه السلام : ﴿ لَنَ أُرْسِلَهُ مُعَكُمْ حَقَّى ثُوَّتُونِ مَوْتِقًا مِّنَ اللّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِعِ ٓ إِلّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ ﴾ (١٠) ؛ فإن فيه التزام إحضاره في الجملة وإن لم يكن عليه حق .

قوله: (ويسمئ) أي: ضمان غير المال من الأبدان.

وقوله: (كفالة الوجه) أي: الذات ، فهو من قبيل التعبير باسم البعض عن الكل ، فهو يرجع لكفالة البدن .

وقوله: (أيضاً) أي: كما يسمى ضمان غير المال من الأبدان.

وقوله: ( وكفالة البدن ) أي : وضمان الإحضار .

قوله: ( والكفالة بالبدن ) أي: أو بجزئه الشائع ؛ كثلثه ، أو الذي لا يعيش بدونه ؛ كرأسه ، بخلاف الذي يعيش بدونه ؛ كيده ورجله .

ويعلم من كلامه: أن الكفالة تتعدى بـ ( الباء ) وتتعدى بنفسها وبـ ( عن ) يقال : كفله ، وكفل به ، وكفل عنه ، وتكفل به .

قوله: (جائزة) أي: حلال صحيحة ؛ للحاجة إليها ، للكن بشرط إذن المكفول بنفسه إن كان ممن يعتبر إذنه ولو سفيها ، أو بوليه إن كان صبياً أو مجنوناً ، أو وارثه وإن تعدد إن كان ميتاً ؛ ليشهد على صورته وكان الشاهد تحمل الشهادة عليه كذلك ولم يعرف اسمه ونسبه ، فإن عرفهما . . لم يحتج إليها ؛ لأنه لا يحتاج إلى حضوره ؛

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف : ( ٦٦ ) .

لكونه يشهد بهما ، ومحل ذلك : قبل إدلائه في هواء القبر وإن لم يهل عليه التراب ، بل وإن لم يصل إلى أسفل القبر ، وإلا . . فلا تصح الكفالة ؛ لأن في إخراجه من القبر إزراء به .

وعلم مما تقرر: أن من مات ولم يأذن في كفالته ولا وارث له . . لا تصح

قوله: (إذا كان على المكفول به ...) إلخ: مقتضاه: عدم صحة كفالة بدن من عنده عين مطلقاً ، وبه قيل ، وقال بعضهم: (تصح إن كانت مضمونة) ، بل في «شرح العمدة» صحتها في غير المضمونة أيضاً ، ونوزع فيه (١١) .

قوله: (أي: ببدنه) أشار بذلك: إلى تقدير مضاف في قول المصنف: (به).

قوله: (حق لآدمي) مالاً كان أو عقوبة ، للكن لا يطالب كفيل بمال ولا عقوبة وإن فات التسليم للمكفول ببدنه بموت أو غيره ؛ لأنه لم يلتزمها ، فلو شرط أن يغرم المال . . لم تصح الكفالة ؛ لأن ذلك خلاف مقتضاها .

قوله: (كقصاص وحد قذف) تمثيل للعقوبة ، ومثلها: المال ؛ كما علمت ، والا يشترط العلم بقدر المال ولا جنسه والا غيرهما ؛ لعدم لزومه للكفيل .

قوله: (وخرج بحق الآدمي: حق الله تعالىٰ) أي: المحض ؛ كما أشار إليه الشارح بقوله: (كحد سرقة . . .) إلخ ؛ فإنه إنما مثّلَ بالحدود ، بخلاف حق الله المشوب بحق الآدمي ؛ كالزكاة والكفارة ؛ فتصح كفالة بدن من عليه ذلك .

والحاصل: أن الكفالة ببدن من عليه حق لآدمي صحيحة مطلقاً ، وكذلك ببدن من عليه حق لله عليه عليه عليه عليه عليه عقوبة لله ؛ لأنا مأمورون بسترها والسعي في إسقاطها ما أمكن .

<sup>(1)</sup> انظر « فتح الغفار » ( ١/ق٤٢ ) ، و« حاشية البلبيسي على شرح الغاية » ( ق/٢٦٨ ) .

قوله: (فلا تصح الكفالة ببدن من عليه حق الله تعالى أي: المحض ؛ كما علمت (١٠).

قوله: ( كحد سرقة ) وهو قطع اليد اليمنى ثم الرجل اليسرى ، ثم اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى .

وقوله : ( وحد خمر ) وهو أربعون للحر ، وعشرون للرقيق .

وقوله: (وحد زناً) وهو مئة جلدة وتغريب عام للحر، وخمسون جلدة وتغريب نصف عام للرقيق، وهنذا في غير المحصن، وأما فيه . . فالرجم .

قوله: (ويبرأ الكفيل بتسليم المكفول ببدنه) أي: بأن يسلم الكفيل المكفول ببدنه ، فهو من إضافة المصدر لمفعوله ، أو بأن يسلم المكفول نفسه عن جهة الكفيل ، فهو من إضافة المصدر لفاعله ، فلو حضر المكفول بنفسه وقال: سلمت نفسي عن جهة الكفيل . . برأ ، بخلاف ما لو وقف ساكتاً ، أو سلَّمَ على المكفول له ؛ فإنه لا يبرأ بذلك ، فإن غاب . . لزمه إحضاره ولو بعدت المسافة إن أمكن ؛ بأن عرف محله وأمن الطريق ولا حائل ، ويمهل مدة ذهابه وإيابه وإقامته ثلاثة أيام ، فإن مضت المدة ولم يحضره . . حبس إلى تعذر حضوره أو وفاء الدين ، فإن وفّاه ثم حضر المكفول . . فالمتجه : أن له الاسترداد ممن أخذه منه لا من المكفول .

قوله: (في مكان النسليم)، ويتعين محل الكفالة إن صلح للتسليم، وإلّا .. فلا بُدَّ من تعيين محله ؛ كالسلم، ويشترط موافقة المكفول على المكان على المعتمد، فإن سلَّمه في غير مكان التسليم . . لم يلزم المكفول له القبول إن كان له غرض في الامتناع ، وإلَّا . . لزمه ، فإن امتنع . . رفعه إلى الحاكم ؛ ليقبل عنه ، فإن فقد . . أشهد شاهدين أنه سلمه وبرأ .

<sup>(</sup>١) انظر ( ٧٣٧/٢ ) .

## بِلَا حَائِلِ يَمْنَعُ ٱلْمَكْفُولَ لَهُ عَنْهُ ، أَمَّا مَعَ وُجُودِ ٱلْحَاثِلِ . . فَلَا يَبْرَأُ ٱلْكَفِيلُ .

قوله: ( بلا حائل يمنع المكفول له عنه ) إما بقوة أو غيرها ؟ كحاكم ومتغلب .

قوله: (أما مع وجود الحائل) أي: الذي يمنع المكفول له عنه.

وقوله: ( فلا يبرأ الكفيل ) أي: لأنه كأنه لم يسلمه .

## فَصُّنَّالِثُ فِي ٱلشَّرِكَةِ

.....

### ( فَضَيَّالِقُ )

#### ( في ) بيان أحكام ( الشركة )

بفتح الشين وكسر الراء ؛ كما هو المشهور ، ويجوز فيها سكون الراء مع فتح الشين وكسرها ؛ ففيها ثلاث لغات .

والمراد: الشركة الصحيحة ؛ وهي شركة العِنان بكسر العين على الأشهر ؛ أخذاً من عنان الدابة المانع لها من الحركة ؛ لمنع كل من الشريكين من التصرف بغير مصلحة ؛ كما سيأتي (١) ، ويجوز فتحها أخذاً من عنان السماء ؛ وهو ما ظهر منها ؛ لظهورها على غيرها من بقية الأنواع الباطلة ، وهي :

شركة الأبدان: وهي أن يشترك اثنان ببدنهما ؛ ليكون بينهما كسبهما متساوياً أو متفاضلاً ، مع اتفاق الحرفة ؛ كخياطين ، أو اختلافها ؛ كخياط ورفّاء ، وجوّزها أبو حنيفة مطلقاً (٢) ، والإمام مالك مع اتحاد الحرفة (٣) .

وعلى بطلانها \_ كما هو مذهبنا \_ : فمن انفرد بشيء من الكسب . . فهو له ، وما اشتركا فيه . . يوزع بينهما على أجرة مثل عملهما ، فإذا كانت أجرة مثل عمل كل منهما قدر أجرة مثل عمل الآخر . . فهو بينهما نصفين .

وشركة المفاوضة: من تفاوضا في الحديث: شَرَعا فيه جميعاً ؛ وهي أن يشترك اثنان ببدنهما أو مالهما ؛ ليكون بينهما كسبهما وعليهما ما يعرض من غرم بغصب أو نحوه ، فإن خلت عن ذلك ('') . . فهي شسركة أبدان في الشق

<sup>(</sup>١) انظر ( ٧٤٦/٢ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر ه الميسوط» ( ۱۵/۱۱).

<sup>(</sup>٣) انظر ١ المدرنة ١ ( ٩٩/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) قوله : ( عن ذلك ) أي : عن اشتراط ما يعرض من غرم . اهـ من هامش ( أ ) .

الأول ، وشركة عنان في الشــق الثاني ، وجوّزها أبو حنيفة أيضاً (١٠.

وعلى بطلانها \_ كما هو مذهبنا \_ : فهي كشركة الأبدان في الشق الأول ؛ فمن انفرد بشيء من الكسب . . فهو له ، وما اشتركا فيه . . يوزع بينهما على نسبة أجرة مثل عملهما ، وأما في الشق الثاني : فإن لم يخلطا المالين . . فلكلّ غُنْمُ ماله وعليه غرمه ، وإن خلطاهما . فالربح على قدر المالين ، ويرجع كل على الآخر بقدر أجرة عمله في ماله ، وقد يتقاصان .

وشركة الوجوه: من الوجاهة ؛ وهي العظمة والصدارة ؛ وهي أن يشترك وجيهان ، أو وجيه وجيه وخامل ؛ ليكون بينهما ربح ما يشتريه كل منهما على انفراده ، أو يشتريه الوجيه ويبيع الخامل أو بالعكس .

واقتصر المصنف على الصحيحة ؛ لأنها المرادة ؛ كما مر (٢) ، والأصل فيها قبل الإجماع : خبر : يقول الله : « أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه ، فإذا خانه . . خرجت من بينهما » (٣) ؛ أي : أنا كالثالث للشريكين في إعانتهما ، وحفظهما ، وإنزال البركة في أموالهما ؛ مدة عدم الخيانة ، فإذا حصلت الخيانة . . رفعت البركة والإعانة عنهما ، وهو معنى : « خرجت من بينهما » .

وخبرُ السائب ابن أبي السائب صيفي بن عائد المخزومي \_ على الصواب ، لا السائب بن يزيد وإن ذكره شيخ الإسلام في « شرح المنهج » وغيره ، وتبعه الشيخ الخطيب (<sup>1</sup>) ؛ فقد وهمه الحافظ ابن حجر \_ (<sup>0</sup>) : أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل المبعث في التجارة ، فلما جاء إليه يوم الفتح . . قال : « مرحباً بأخي وشريكي ، لا يداري ولا يماري » (<sup>1</sup>) ، فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل

<sup>(</sup>١) انظر « الميسوط » ( ١٥٣/١١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( ٧٤٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم ( ٥٢/٢ ) ، وأبو داوود ( ٣٣٨٣ ) عن سيدنا أبي هريرة رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٤) فتح الوهاب ( ٢٥٥/١ ) ، أسنى المطالب ( ٢٥٢/٢ ) ، الإقناع ( ٢٩١/٢ ) .

<sup>(</sup>a) التلخيص الحبير ( ١١٢/٣ ).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الحاكم ( ٦١/٢ ) ، وأبو داوود ( ٤٨٣٦ ) .

وَهِيَ لُغَةً: ٱلِآخْتِلَاطُ، وَشَرْعاً: ثُبُوتُ ٱلْحَقِ عَلَىٰ جِهَةِ ٱلشُّيُوعِ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ لِٱثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ.....فَأَكْثَرَ.....فَأَكْثَرَ.....فَالْحُقْرَ مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى

لما ذكر \_ كما هو المتبادر \_ . . ففيه تقرير منه صلى الله عليه وسلم للشركة ، وتعظيم للسائب المذكور ، خصوصاً مع قرنه بالأخوة والترحيب ، لا افتخار منه صلى الله عليه وسلم بشركة السائب ؛ لأن الأعلىٰ لا يفتخر بالأدنىٰ ؛ كما هو ظاهر ، وإن توهمه بعض الطلبة ، وإن كان السائب هو القائل لما ذكر ؛ افتخاراً منه بشركة النبي صلى الله عليه وسلم . . فوجه الدلالة : إقراره صلى الله عليه وسلم علىٰ ذكرها .

وأركانها خمسة : عاقدان ، ومالان ، وصيغة ، وأما العمل . . فهو تابع وكذا الربح ، ومن جعلهما ركنين . . تكلف ؛ حيث جعل المعنى : وذكر عمل ، وذكر ربح .

وشرط في العاقدين : أهلية التوكيل والتوكل ؛ لأن كلَّا منهما موكل للآخر ووكيل عنه .

هذا إن كان كل منهما متصرفاً ، وإلا . . اشترط في المتصرف منهما أهلية التوكل ، وفي الآخر أهلية التوكل ، وفي الآخر أهلية التوكل » (١٠) ، وفي الآخر أهلية التوكيل فقط ؛ حتى يجوزُ كونه أعمىٰ ؛ كما قاله في « المطلب » (١٠) ، وسيأتي شرط المالين (٢٠) .

وشرط الصيغة : أن تشعر بالإذن في التصرف لمن يتصرف منهما أو من أحدهما .

قوله: (وهي لغةً: الاختلاط) سواء كان بعقد أم لا ، وسواء كان في الأموال أو في غيرها.

قوله: (وشرعاً ) عطف علىٰ (لغةً ).

وقوله: (ثبوت الحق . . .) إلخ: الأولئ أن يقول: (عقد يقتضي ثبوت الحق . . .) إلخ؛ لأن مقصود الباب الكلام على العقد المذكور ، لا على ثبوت الحق وإن لم يحصل عقد؛ كما في الموروث ونحوه .

وقوله: (على جهة الشيوع) أي: على جهة هي الشيوع، فالإضافة للبيان.

<sup>(</sup>١) انظر « أسنى المطالب ٥ ( ٢٥٣/٢ ) ، وا حاشية القليوبي على المحلي ١ ( ٢١٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( ٧٤٥/٢ ) .

#### [شرائط الشركة]

قوله: (وللشركة خمس شرائط) بترك التاء؛ لأن المعدود مؤنث؛ إذ الشرائط جمع شريطة.

والأولُ منها على وجه ضعيف ، فترجع الشروط لأربعة فقط ، إلَّا أن يحمل على أن المفهوم فيه تفصيل ؛ كما سيأتي (١١).

قوله: (أن تكون الشركة على ناض) أي: منضوض ؛ أي: مضروب .

وقوله: (أي: نقد) أي: منقود؛ وهو الدراهم والدنانير، فقوله: (من الدراهم والدنانير) بيان له.

قوله: (وإن كانا مغشوشين) غاية للرد؛ فإن في المغشوش وجهين: أصحهما \_ كما في « زوائد الروضة » \_ : جوازه (٢٠) .

وقوله: ( واستمر رواجهما في البلد ) أي: واستمر نفاقهما وعدم بوارهما في بلد البيع ؛ كما جرت به العادة في زماننا ؛ فإن المعاملة فيه بالدراهم والدنانير المغشوشين .

قوله: (ولا تصح في تبر) هو قطع الذهب والفضة قبل تخليصهما من تراب المعدن، وعدم صحة الشركة فيه وإن أطلقه الأكثرون. مبني على أنه متقوم، وهي لا تصح في المتقوم، والمعتمد: أنه مثلي ؛ فتصح الشركة فيه على المعتمد.

وقوله: (وحلي وسبائك) ضعفه المحشي، ورجح الصحة فيهما ؛ بناء على أنهما من المئلي (٣)، واعتمد بعضهم عدم الصحة في الحلي ؛ لأن الصنعة فيه متقومة.

قوله : ( وتكون الشركة أيضاً على المثلي ) أي : كما تكون على الناض من الدراهم

<sup>(</sup>١) انظر (٢/٤٤٧).

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين ( ٢٧٦/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) حاشية البرماوي على شرح الغاية ( ق/١٧٦ ).

والدنانير، فتصح على المثلي على الأظهر؛ لأنه إذا اختلط بجنسه. . انتفى التمييز بينهما ؛ فأشبها النقدين .

ويؤخذ من كلام الشارح: أن المفهوم فيه تفصيل ؛ لأن مفهوم الناض يفصل فيه بين المثلي ؛ فتصح فيه ، وعلى هذا ينتفي التضعيف السابق (١).

وبالجملة: فالأولى: إبدال الناض بالمثلي؛ كما قال في «المنهج»: (وشرط المعقود عليه: كونه مثلياً)('').

قوله: ( لا المتقوم ) أي : فلا تصح الشركة فيه .

وقوله: (كالعروض) جمع عرض ؛ وهو ما قابل النقد.

وقوله: (من الثياب ونحوها) أي: كالدواب وغيرها، ومحل ذلك: إذا لم تكن مشتركة بينهما بإرث أو نحوه ؛ كشراء، ويأذن كل منهما للآخر في التجارة، وإلّا . . صحت الشركة .

ومن الحيل في الشركة في المتقوم: أن يبيع أحدهما بعض عرضه ببعض عرض الآخر، سواء اتفق الجزءان في القدر أو لا ؛ كنصف بنصف ، فيملكانه بالسوية ، أو ثلث بثلثين ؛ لتفاوت في قيمتهما ، فيملكانه بهاذه النسبة ، ثم يأذن كل منهما للآخر بعد التقابض في التصرف ؛ لأن المقصود بالخلط حاصل ، بل ذلك أبلغ ؛ لأنه ما من جزء هنا إلا وهو مشترك بينهما ، بخلافه في خلط المثليات ؛ فإن مال كل واحد منهما ممتاز عن الآخر في نفس الأمر وإن لم يتميز في الظاهر .

قوله: (أن يتفقا) أي: المالان.

وقوله: ( في الجنس والنوع ) أي: دون القدر ، فلا يشترط اتفاقهما فيه ؛ إذ لا محذور في التفاوت فيه ؛ لأن الربح والخسران على قدر المالين ؛ كما سيأتي (٣).

<sup>(</sup>١) انظر ( ٧٤٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) منهج الطلاب ( ص ٧٠ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر ( ۷٤۸/۲ ) ـ

فَلَا تَصِحُّ ٱلشَّرِكَةُ فِي ٱلذَّهَبِ وَٱلدَّرَاهِمِ، وَلَا فِي صِحَاحٍ وَمُكَسَّرَةٍ، وَلَا فِي حِنْطَةٍ بَيْضَاءَ وَحَمْرَاءَ. ( وَ ) ٱلثَّالِثُ : ( أَنْ يَخْلِطَا ٱلْمَالَيْنِ ) بِحَيْثُ لَا يَتَمَيَّزَانِ. ( وَ ) ٱلرَّالِعُ : ( أَنْ يَأْذَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ) أَي : ٱلشَّرِيكَيْنِ .......

والمراد بالنوع: ما يشمل الصفة ؛ كما أشار إلى ذلك الشارح في التفريع.

قوله: ( فلا تصح الشركة . . . ) إلخ: تفريع على المفهوم ؛ وهو أنهما إذا لم يتفقا في الجنس والنوع . . فلا تصح ، وفيه مع ما قبله لف ونشر مرتب .

فالأول: وهو قوله: (في الذهب والدراهم).. للأول؛ وهو عدم الاتفاق في الجنس، ومحل عدم الصحة في ذلك: إذا كان الذهب لأحدهما والدراهم للآخر؛ كما هو ظاهر.

والثاني : وهو قوله : ( ولا في صحاح ومكسرة ، ولا في حنطة بيضاء وحمراء ) . . للثاني ؛ وهو عدم الاتفاق في النوع .

قوله: (أن يخلطا المالين) الأولى أن يقول: (اختلاط المالين) لأن كلامه يوهم أنه لا بُدَّ من فعلهما، وليس كذلك، بل المدار على اختلاطهما، ولو بغير فعلهما.

ولا بُدَّ من اختلاطهما قبل العقد ، فلو حصل الاختلاط بعد العقد أو معه . . لم يكف ؛ إذ لا اشتراك حال العقد ، فيعاد العقد بعد ذلك إن أريد الشركة الصحيحة .

قوله: (بحيث لا يتميزان) أي: عند العاقدين على المعتمد، خلافاً لبعض المتأخرين، فلو كان كل منهما يعرف ماله بعلامة لا يعرفها غيرهما، هل تصح الشركة نظراً إلى حال الناس، أو لا نظراً إلى حالهما ؟

قال في « البحر » : ( يحتمل وجهين ) (1) ، والأوجه : عدم الصحة ؛ أخذاً من عموم كلام الأصحاب .

قوله: (أن بأذن كل واحد منهما . . .) إلخ ؛ أي : إن كان كل واحد منهما يتصرف ، وإلا . . فيكفي إذن من لم يتصرف لمن يتصرف ، فإن قال أحدهما للآخر: اتجر أو تصرف . . تصرف في الجميع ، ولا يتصرف القائل إلا في نصيبه ما لم يأذن له الآخر ،

<sup>(</sup>١) بحر المذهب ( ٦/٨٦ ) .

وإلاً . . تصرف في الجميع أيضاً ، فإن شرط ألاً يتصرف أحدهما في نصيب نفسه . . لم يصح ؛ لما فيه من الحجر على المالك في ملكه ، ولو اقتصرا على قولهما : اشتركنا . . لم يكف ؛ لاحتمال كونه إخباراً عن شركة سابقة .

نعم ؛ إن نويا بذلك الإذن في التصرف . . كفئ .

ولا بُدَّ أن يكون الإذن في التصرف بعد الخلط ، فلا يكفي قبله ؛ كما علم .

قوله: (لصاحبه) أي: إن كان أهلاً للتصرف ولو ذمياً، للكن مع الكراهة، فيكره مشاركة الذميين؛ كأكل طعامهم، وكذلك تكره مشاركة من لا يحترز من الربا والمعاملات الفاسدة؛ كما قاله الدميري (١١).

قوله: (في التصرف)، ولا يشترط تعميم ما يتصرف فيه ولا تعيينه، بل يجوز الإطلاق، لئكن لوعين جنساً. لم يتصرف في غيره، ولا يكفي الإذن في البيع ولا في الشراء مثلاً، بل لا بُدَّ من الإذن في التصرف للتجارة أو مطلقاً.

واعلم: أن يد الشريك يد أمانة ، فيقبل قوله في الربح والخسران والرد وغير ذلك ، وفي دعواه التلف تفصيل الوديعة .

ولو قال من في يده المال: هو لي ، وقال الآخر: هو مشترك ، أو عكسه . . صدق صاحب اليد بيمينه ، بخلاف ما لو قال: اقتسمنا وصار ما في يدي لي ، وقال الآخر: بل هو مشترك ؛ فإنه يصدق المنكر بيمينه ؛ لأن الأصل عدم القسمة ، ويصدق في قوله: اشتريت هذا للشركة ولو كان خاسراً ، وفي قوله: اشتريته لنفسي ولو كان رابحاً ؛ لأنه أعرف بقصده .

ومحل كون يده يد أمانة: ما لم يستعمل المال المشترك ، وإلا . . فهو مستعير إن كان بإذن الآخر ، وإلا . . فغاصب ؛ ولذلك أفتى ابن أبي شريف فيما إذا ماتت الدابة المشتركة بين اثنين تحت يد أحدهما: بأنها إن كانت تحت يده بإذن شريكه في

<sup>(</sup>١) النجم الوهاج ( ١٢/٥ ).

الاستعمال . . فنصيبه مضمون ضمان العواري ، وإن كانت تحت يده بغير إذنه . . فهو مضمون ضمان المغصوب وإن لم يستعملها ، وإن كانت تحت يده بإذن شريكه ولم يأذن له في الاستعمال ولم يستعملها . . فهو أمانة غير مضمونة ، إلَّا إذا فرط ، ولو قال له : اعلفها في نظير ركوبها . . فهي إجارة فاسدة ، فلا ضمان عليه إلَّا بالتقصير ، ولو باع أحد الشريكين نصيبه وسلم الدابة للمشتري من غير إذن شريكه . . صارا ضامنين ، وقرار الضمان على من تلفت تحت يده (١) .

قوله: (تصرف بلا ضرر) لو قال: (تصرف بمصلحة). لكان أولى ؛ إذ لا يصح البيع بثمن المثل وَثَمَّ راغب بأزيد مع أنه لا ضرر فيه ؛ لعدم المصلحة ، للكن الشارح لم ينظر لذلك ؛ لندوره.

قوله: (فلا يبيع كل منهما...) إلخ: تفريع على مفهوم قوله: (تصرف بلا ضرر).

وقوله : ( نسيئة ) أي : لأجل .

وقوله: ( ولا بغير نقد البلد ) كأن يبيع بعرض .

وقوله : ( ولا بغبن فاحش ) كأن يبيع ما يساوي مئة بتسعين .

قوله: ( ولا يسافر بالمال المشترك ) أي: لما في السفر من الخطر.

وقوله: ( إلّا بإذن) راجع لجميع ما قبله ، وفي معنى الإذن في السفر: ما لو ذكرا بلداً للتصرف يتوقف الوصول إليها على السفر ؛ فله السفر إليها ، ولا يستفيد ركوب البحر بمجرد الإذن في السفر ، بل لا بُدَّ من التنصيص عليه ؛ كنظيره في القراض .

قوله: (وفي نصيبه قولا تفريق الصفقة) فقيل: يبطل فيه أيضاً ، والأصح: الصحة في نصيبه دون نصيب شريكه.

<sup>(</sup>١) انظر ٥ حاشية الجمل على شرح المنهج ٥ ( ٣٩٩/٣ ).

( أَنْ يَكُونَ ٱلرِّبْحُ وَٱلْخُسْرَانُ عَلَىٰ قَدْرِ ٱلْمَالَبْنِ ) ، سَوَاءٌ تَسَاوَى ٱلشَّرِيكَانِ فِي ٱلْعَمَلِ فِي ٱلْمَالِ ٱلنَّسَاوِيَ فِي ٱلرِّبْحِ مَعَ تَفَاوُتِ ٱلْمَالَيْنِ أَوْ عَكْسَهُ . . لَمْ يَصِحَّ . وَٱلشَّرِكَةُ عَقْدٌ جَائِزٌ مِنَ ٱلطَّرَفَيْنِ ، ( وَ ) حِينَئِذٍ فَ ( لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ) أَي : ٱلشَّرِيكَيْنِ

قوله: (أن يكون الربح والخسران . . .) إلخ: لا يشترط التصريح بذلك ، بل الشرط: ألَّا يشرطا خلاف ذلك ؛ كما يؤخذ من كلام الشارح ؛ بأن يشرطا ذلك ، أو يسكتا عنه .

قوله: (على قدر المالين) أي: باعتبار القيمة ولو في المثليين عند اختلاف القيمة، فلو خلطا قفيز بر بمئة بقفيز بر بخمسين . . فالربح والخسران بينهما أثلاثاً .

قوله: (سواء تساوى الشريكان في العمل في المال المشترك، أو تفاوتا فيه) فلو شرطا زيادة في الربح للأكثر منهما عملاً . . بطل العقد ؛ لفساد الشرط .

قوله: ( فإن شرطا التساوي في الربح مع تفاوت المالين ) كأن يكون لأحدهما مئة وللآخر مئتان ، وشرطا أن الربح بينهما نصفين .

وقوله: (أو عكسه) أي: أو شرطا عكسه؛ وهو التفاوت في الربح مع تساوي المالين؛ كأن يكون لأحدهما ثلثا الربح وللآخر مئة أيضاً، وشرطا أن يكون لأحدهما ثلثا الربح وللآخر ثلثه، وكذلك لو شرطا التفاوت في الخسران.

وقوله: (لم يصح) للكن ينفذ التصرف منهما ؛ لوجود الإذن ، والربح والخسران على قدر المالبن ؛ كالصحيحة ، ويرجع كل منهما على الآخر بأجرة عمله في مال الآخر ؛ كالقراض الفاسد ، وقد يتقاصان ويرجع صاحب الفضل به ، فإذا كان مال أحدهما ألفين ومال الآخر ألفاً ، وأجرة عمل كل منهما مئة . . فثلثا عمل الأول في ماله ، وثلثه في مال الثاني ، وعمل الثاني بالعكس ، فللأول على الثاني ثلث المئة ، وللثاني على الأول ثلثاها ، فيقع التقاص في ثلث ، ويرجع الثاني على الأول بثلث .

قوله: ( والشركة عقد جائز من الطرفين ) أي: من الجانبين .

وقوله : ( وحينئذٍ ) أي : وحين إذ كانت الشركة عقداً جائزاً من الجانبين .

( فَسْخُهَا مَتَىٰ شَاءَ) ، وَيَنْعَزِلَانِ عَنِ ٱلنَّصَرُّفِ بِفَسْخِهِمَا ، ( وَمَتَىٰ مَاتَ أَحَدُهُمَا) ، أَوْ جُنَّ ، أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ . . ( بَطَلَتْ ) تِلْكَ ٱلشَّرِكَةُ .

وقوله: ( فسخها متى شاء ) أي : ولو بعد التصرف .

قوله: (وينعزلان عن التصرف بفسخهما) فإن قال أحدهما للآخر: عزلتك أو لا تتصرف في نصيبي . . لم يتصرف المعزول إلا في نصيب نفسه ، وأما العازل . . فله أن يتصرف في نصيب المعزول ؛ لعدم انعزاله .

قوله: (أو أغمي عليه) وإن كان قليلاً ، خلافاً لمن استثنى الإغماء الخفيف ؛ لأن ظاهر كلام الأصحاب يخالفه ، ومنه: الإغماء الحاصل بالتقريف في الحمام ، أو في غيره ، فلينتبه له .

وقوله : ( بطلت تلك الشركة ) فإن أرادا دوامها . . فلا بُدَّ من تجديد العقد .

## فِنْكُنَّالُوْنُ فِي أَحْكَام ٱلْوِكَالَةِ

( فَكُنْ اللهِ )

#### ( في أحكام الوَكالة )

هي مصدر وَكَلَ بالتخفيف ، واسم مصدر لوكَّل بالتشديد ، ولتوكَّل أيضاً ، وإنما زاد الشارح : (أحكام) لأن المصنف لم يذكر حقيقتها لا لغة ولا شرعاً ، وإنما ذكر أحكامها .

وهي مندوبة إن كان فيها إعانة علىٰ مندوب.

وقد تكره إن كان فيها إعانة على مكروه.

وتحرم إن كان فيها إعانة على حرام.

وتجب إن توقف عليها دفع ضرورة الموكل ؛ كتوكيل المضطر في شراء طعام قد عجز عنه .

وقد تنصور فيها الإباحة ؛ كما إذا لم يكن للموكل حاجة في الوكالة وسأله الوكيل إياها من غير غرض .

والأصل فيها: قوله تعالى: ﴿ فَأَبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَ ﴾ (١) وهما وكيلان لا حاكمان على المعتمد (٢) ، وخبر « الصحيحين »: أنه صلى الله عليه وسلم بعث السعاة لأخذ الزكاة (٣) .

وأركانها أربعة: موكل ، ووكيل ، وموكل فيه ، وصيغة ، ويكفي فيها اللفظ من أحدهما ، وعدم الرد من الآخر ؛ كقول الموكل : وكلتك في كذا أو فوضته إليك ، ولو

<sup>(</sup>١) سورة النساء : ( ٣٥ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « روضة الطالبين » ( ۲۷۱/۷ ) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ( ١٤٦٨ ) ، صحيح مسلم ( ٩٨٣ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

بمكاتبة أو مراسلة ، ولا يشترط القبول لفظاً ، بل الشرط: عدم الرد منه ، فلو ردها ؛ كأن قال: لا أقبل أو لا أفعل . . بطلت ، ولو قال الوكيل: وكلني في كذا ، فدفعه له الموكل . ، كفئ ، ولا يشترط الفور ، بل يكفي الفعل أو عدم الرد على التراخي .

ويصح توقيت الوكالة ؛ كوكلتك في كذا شهراً ، لا تعليقها بنحو : إذا جاء رمضان . . فقد وكلتك ، ومع ذلك ينفذ تصرفه بعد وجود المعلق عليه ؛ للإذن فيه .

نعم؛ إن نجَّزها وعلَّق التصرف . . لم يضر ؛ نحو : وكلتك في كذا ، وإذا جاء رمضان . . فبعه .

واعلم: أن أحكام العقد تتعلق بالوكيل ؟ كرؤية المبيع ، ومفارقة المجلس ، ونحو ذلك ، حتى إن له الفسخ بالخيار وإن أجاز الموكل ، وللبائع مطالبة الوكيل بالثمن إن قبضه من الموكل ، وكذا إن لم يقبضه وكان في الذمة ، فإن كان معيناً . . لم يطالبه ، ومن ادعى أنه وكيل بقبض ما على فلان . . لم يجب دفعه له إلا ببينة بوكالته ؟ لاحتمال إنكار الموكل لها ، ولكن يجوز دفعه له إن صدقه ؟ لأنه مُحِقَّ عنده ، بخلاف من ادعى أنه محتال به ، أو أنه وارث له ، أو موصى له به ، وصدقه ؟ فإنه يجب الدفع إليه ؟ لاعترافه بانتقال المال له .

قوله : ( وهمي ) أي : الوكالة .

وقوله: ( بفتح الواو وكسرها ) أي : والفتح أفصح ؛ ولذلك قدمه .

وقوله: (في اللغة: التفويض) أي: تفويض الشخص أمره إلىٰ غيره، ومنه: توكلت على الله؛ أي: فوضت أمري إليه.

قوله : ( وفي الشرع ) عطف علىٰ قوله : ( في اللغة ) .

وقوله: (تفويض) أي: بصيغة.

وقوله: (شخص) هو الموكل.

وقوله : ( شيئاً ) هو الموكل فيه ، وجملة ( له فعله ) صفة لـ ( شيئاً ) .

وقوله : ( مما يقبل النيابة ) أي : شرعاً ، فكأنه قال : ( مما ليس عبادة ) ، فلا دور ، خلافاً لمن توهمه (١٠) .

وقوله: ( إلى غيره ) هو الوكيل ، فالأركان الأربعة تؤخذ من تعريف الشارح .

قوله: (وخرج بهلذا القيد) وهو قوله: (ليفعله حال حياته)، وإنما صرح الشارح بمفهوم هلذا القيد دون غيره من بقية القيود؛ لأن المصنف لم يذكر ما خرج به، بخلاف القيود السابقة؛ فإنه ذكر محترزاتها فيما يأتي (٢).

وقوله : ( الإيصاء ) وهو جعله متصرفاً على أولاده ، أو في قضاء ديونه بعد موته .

قوله: (وذكر المصنف ضابط الوكالة) أي: قاعدة الوكالة الشرعية التي هي تفويض شخص . . . إلخ .

وقوله : ( في قوله ) متعلق بـ ( ذكر ) .

قوله: ( وكلُّ ) بالرفع مبتدأ .

وقوله: (ما) أي: شيء، فهي نكرة موصوفة بجملة قوله: (جاز...) إلخ، وتكتب مفصولة عن (كل) هنا؛ لأنها ليست ظرفاً، بخلاف ما إذا كانت ظرفاً؛ فإنها تكتب موصولة؛ نحو: كلما جاء زيد.. فأكرمه.

وقوله: (للإنسان) شامل للموكل بالنظر لقوله: (أن يوكل فيه غيره)، وللوكيل بالنظر لقوله: (أو يتوكل فيه عن غيره) فدخل تحت كلام المصنف ثلاثة أركان ؛ لأن المعنى: وكل شيء صح للإنسان أن يتصرف فيه بنفسه.. صح له أن يوكل فيه غيره، أو يتوكل فيه عن غيره، فالشيء المذكور هو الموكل فيه، والإنسان شامل للموكل

 <sup>(</sup>١) وجه الدور : أنه أخذ المعرف ـ أي : الوكالة ـ في التعريف بقوله : ( مما يقبل النيابة ) ، وقد علمت أنه لا دور . اهـ مؤلف .
 اهـ من هامش ( هـ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر ( ۲/۵۳ ـ ۵۵۲ ) .

وللوكيل بالنَّظَرين السابقين (١) ، وفي قوله: (أن يوكل فيه غيره ،أو يتوكل فيه عن غيره) . . إشارة للصيغة التي هي الركن الرابع .

وقوله: ( جاز له . . . ) إلخ : خبر المبتدأ ؛ وهو ( كل ) .

وقوله: (أن يوكل فيه غيره) يؤخذ منه: ضابط الموكل منطوقاً ومفهوماً ؛ فالمنطوق هو: كل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه . . جاز له أن يوكل فيه غيره ، والمفهوم هو: كل ما لا يجوز للإنسان التصرف فيه بنفسه . . لا يجوز له أن يوكل فيه غيره .

وهاذا في الغالب ، وإلا . . فقد استثني من المنطوق ـ وهو المسمئ بالطرد ؛ أي : التلازم في الثبوت ـ . . الظافر ؛ فيجوز له كسر الباب ونقب الجدار ، ولا يجوز له أن يوكل فيه غيره ، والوكيل القادر ؛ فلا يجوز له أن يوكل فيما قدر عليه وهو لائق به ، بخلاف ما عجز عنه أو لا يليق به ، والعبد المأذون له في التجارة ، والسفيه المأذون له في النكاح .

ومن المفهوم \_ وهو المسمى بالعكس ؛ أي: التلازم في الانتفاء \_ . . الأعمى ؛ فإنه لا يجوز له التصرف في الأعيان مما يتوقف على الرؤية ، ويجوز له أن يوكل فيه غيره ؛ للضرورة ، والمحرم يوكل الحلال في عقد النكاح (٢) ؛ ليعقده بعد التحلل ، أو يطلق ويحمل على ما بعد التحلل ، ويصح أن يوكل حلال محرماً ؛ لبوكل حلالاً في التزويج ؛ لأنه سفير محض .

ودخل في المنطوق: الولي في مال محجوره ؛ من صبي ومجنون وسفيه ؛ فيجوز للولى أن يوكل فيه عن نفسه أو عن موليه ؛ لصحة مباشرته له .

وقوله: (أو يتوكل فيه عن غيره) يؤخذ منه: ضابط الوكيل منطوقاً ومفهوماً، ف(أو) هنا تقسيمية؛ فالمنطوق هو: كل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه..

<sup>(</sup>۱) انظر ( ۲/۲۲) ،

<sup>(</sup>٢) أي : فإنه لا يجوز له فعله وقت التحرم وقبل التحلل . اهـ مؤلف . اهـ من هامش ( هـ ) .

فَلَا يَصِحُّ مِنْ صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ أَنْ يَكُونَ مُوَكِّلاً وَلَا وَكِيلاً . وَشَرْطُ ٱلْمُوَكَّلِ فِيهِ : . . . . . . . . .

جاز له أن يتوكل فيه عن غيره ، والمفهوم هو: كل ما لا يجوز للإنسان التصرف فيه بنفسه . . لا يجوز له أن يتوكل فيه عن غيره .

وهاذا في الغالب ؛ فقد استثني من هاذا المفهوم مسائل ؛ منها :

المرأة تتوكل في طلاق غيرها .

والسفيه والعبد يتوكلان في قبول النكاح بغير إذن الولي والسيد ، لا في إيجابه .

والصبي المأمون الذي لم يجرب عليه الكذب يتوكل في الإذن في دخول الدار، وإيصال الهدية ؛ حتى لو كانت أمة (١) وقالت: سيدي أهداني إليك وصدقها . . فله التصرف فيها ولو بالوطء ، للكن بعد الاستبراء ، ويصح أن يوكل الصبي في ذلك إذا عجز عنه كغيره .

ويشترط أيضاً: تعيين الوكيل ، فلو قال لاثنين : وكلت أحدكما في بيع كذا . . لم يصح .

نعم ؛ لو قال : وكلتك في كذا وكلَّ مسلم . . صح تبعاً ؛ كما بحثه بعض المتأخرين ، وعليه العمل .

قوله: (فلا يصح من صبي أو مجنون . . .) إلخ: تفريع على مفهوم كل من الموكل والوكيل ، وقد عرفت المستثنيات .

ومثل الصبي والمجنون: المغمى عليه والسكران ، إلّا المتعدي بسكره ، والفاسقُ في تزويج موليته في تزويج موليته مع اتصافه بالفسق . . باطل .

قوله: (وشرط الموكل فيه . . . ) إلخ ، وشرطه أيضاً: أن يكون معلوماً ولو بوجه ؛ كوكلتك في بيع أموالي وعتق أرقائي وإن لم تكن أمواله وأرقاؤه معلومة ؛ لقلة الغرر ، لا نحو : كلِّ أموري ؛ ككل قليل وكثير وإن كان تابعاً لمعين ، والفرق بينه وبين ما

<sup>(</sup>١) أي : صغيرة . مؤلف ، قد يقال : لا فرق . اهـ كاتبه . اهـ من هامش ( هـ ) .

مر: أن الإبهام ثَمَّ في الفاعل ، والإبهام هنا في الموكل فيه (١) ، ويغتفر في الفاعل ما لا يغتفر في الموكل فيه .

ويجب في التوكيل في شراء عبد: بيان نوعه ؛ كتركي ، وفي شراء دار: بيان محلة ؛ وهي الزقاق ، ولا يجب بيان ثمن في المسألتين ، ومحل ذلك : إذا لم يقصد التجارة ، وإلا . . فلا يجب بيان شيء من ذلك .

قوله : ( أن يكون قابلاً للنيابة ) أي : قيام شخص مقام آخر .

والذي يقبل النيابة: كل عقد؛ كبيع وهبة، وكل فسخ؛ كإقالة ورد بعيب، وقبض وإقباض، وخصومة من دعوى وجواب، وتملك مباح؛ كإحياء واصطياد، واستيفاء عقوبة.

قوله: (فلا يصح التوكيل في عبادة بدنية) لها أو لمتعلقها نية ؟ كصلاة وإمامتها ، ويلحق بها: نحو يمين ، وإيلاء ، وظهار ، وشهادة ، ونذر ، ونحو تدريس إلَّا لمسائل معينة .

قوله: ( إلَّا الحج ) أي: والعمرة ، وتجهيز الميت غير الصلاة عليه ، ويندرج في الحج : توابعه ؛ كركعتي الطواف .

وقوله : ( وتفرقة الزكاة مثلاً ) أي : وكذبح أضحية وعقيقة ، وتفرقة كفارة ومنذور ، ولا يجوز له أخذ شيء منها إلَّا إن عين له الموكل قدراً منها .

ومن هذا تعلم: أن الاستثناء من مطلق عبادة لا بقيد كونها بدنية ؛ لأن تفرقة الزكاة ونحوها عبادة مالية ، أو يقال: استثناؤها منقطع .

والحاصل: أن العبادة البدنية المحضة ؛ كالصلاة والصوم . . لا تصح فيها الوكالة ، والعبادة البدنية غير المحضة ؛ كالحج والعمرة . . تصح فيها الوكالة من المعضوب (٢) ،

<sup>(</sup>۱) انظر (۲/۲۷).

<sup>(</sup>٢) المعضوب: الضعيف والزمِن لا حراك به . انظر x القاموس المحيط x ( ٢٥٧/١ ) ، مادة ( عضب ) .

وَأَنْ يَمْلِكَهُ ٱلْمُوَكِّلُ ، فَلَوْ وَكَلَ شَخْصاً فِي بَيْعِ عَبْدٍ سَيَمْلِكُهُ أَوْ فِي طَلَاقِ ٱمْرَأَةٍ سَيَنْكِحُهَا . . بَطَلَ . (وَٱلْوِكَالَةُ عَقْدٌ جَائِزٌ) مِنَ ٱلطَّرَفَيْنِ ، (وَ) حِينَئِذٍ : (لِكُلِّ مِنْهُمَا) أَيِ : ٱلْمُوكِّلِ وَالْوَكَالَةُ (بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا) أَوْ جُنُونِهِ أَوْ إِغْمَائِهِ ، وَٱلْوَكَالَةُ (بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا) أَوْ جُنُونِهِ أَوْ إِغْمَائِهِ ،

أو عن الميت ، وكذلك العبادة المالية المحضة .

قوله: ( وأن يملكه الموكل ) أي : أن يملك التصرف فيه حال التوكيل .

وقوله: ( فلو وكل شخصاً . . . ) إلخ: تفريع على المفهوم .

وقوله: ( بطل ) أي: إلَّا تبعاً وإن لم يكن من الجنس ؛ كأن يوكل في بيع هاذا العبد ومن سيملكه ، أو في طلاق هاذه المرأة ومن سينكحها ، أو في بيع هاذا العبد وطلاق من سينكحها ، وعكسه .

قوله: (والوكالة عقد جائز من الطرفين) أي: ولو كانت بجعل ، خلافاً لمن قال: إنها إذا كانت بجعل . كانت لازمة ؛ لأنها حينئذٍ إجارة ، ورد: بأنها حينئذٍ جعالة ، فإن اجتمعت فيها شروط الإجارة وكانت بلفظ الإجارة . . فلا شك في أنها لازمة .

قوله : ( وحينئذٍ ) أي : وحين إذ كانت عقداً جائزاً من الطرفين .

وقوله : ( لكل منهما ) ، وفي بعض النسخ : ( فلكل منهما ) .

وقوله: (فسخها منى شاء) أي: ولو بعد التصرف ، فيفسخها بالقول ؛ كأن يقول: فسختها أو أبطلتها ، أو يقول الموكل: عزلتك ، أو يقول الوكيل: عزلت نفسي ، أو نحو ذلك ؛ كرفعتها ورددتها ، ولا يتوقف انعزال الوكيل على علمه بعزل الموكل.

نعم ؛ إن لزم على انعزال الوكيل ضياع المال الموكل فيه . . فليس له أن يعزل نفسه ولا ينعزل ؛ كما قاله الأذرعي (١٠) .

قوله: (وتنفسخ الوكالة بموت أحدهما، أو جنونه، أو إغمائه)، وكذا بطروِّ رقٍّ ؟ كأن كان حربياً فاسترق، وحجرِ سَفَهٍ، وكذا حجرُ فَلَسِ فيما لا ينفذ منه ؟ بأن يوكل إنساناً في شراء شيء بعين مال الوكيل ثم يحجر عليه بالفلس قبل الشراء، وكذا بفسق

<sup>(</sup>١) قوت المحتاج ( ٧٧/٣ ).

( وَٱلْوَكِيلُ آَمِينٌ ) ، وَقَوْلُهُ : ( فِيمَا يَقْبِضُهُ وَفِيمَا يَصْرِفُهُ ) سَاقِطٌ فِي أَكْثَرِ ٱلنَّسَخِ . ( وَلَا يَضْمَنُ ) ٱلْوَكِيلُ ( إِلَّا بِٱلتَّفْرِيطِ ) فِيمَا وُكِّلَ فِيهِ ، وَمِنَ ٱلتَّفْرِيطِ : تَسْلِيمُهُ ٱلْمَبِيعَ قَبْلَ قَبْضِ ثَمَنِهِ . ٱلْوَكِيلُ ( إِلَّا بِٱلتَّفْرِيطِ )

في نحو نكاح مما يشترط فيه العدالة ، وبزوال ملك الموكل عن محل التصرف ببيع أو وقف ، أو عن منفعة بإيجار ما وكل في بيعه ، ومثله : تزويجه ورهنه مع قبض ؛ لإشعار ذلك بالندم على التصرف ، بخلاف نحو العرض على البيع .

وتنفسخ أيضاً بتعمد إنكارها بلا غرض له فيه ، بخلاف إنكاره لها نسياناً أو لغرض ؛ كإخفائها من ظالم .

قوله: (والوكيل أمين) أي: ولو بجعل ، ولو بدعواه لمن صدقه ، فيصدق في دعوى التلف والرد على الموكل ، وأما على غير الموكل ؛ كرسوله ووارثه . . فلا بُدَّ من بينة ؛ عملاً بالقاعدة المشهورة ؛ وهي : كل أمين ادعى الرد على من ائتمنه . . صدق بيمينه إلا المرتهن والمستأجر ، بخلافه على غير من ائتمنه .

قوله: (وقوله) مبتدأ ، خبره (ساقط) وسقوطه أولى ؛ لأنه ليس بقيد ؛ فإن الوكيل أمين حتى في التلف والرد ونحوهما .

وقوله: ( فيما يقبضه ) أي: لموكله.

وقوله : ( وفيما يصرفه ) أي : من مال موكله حيث ادعى قدراً لائقاً .

قوله: (ولا يضمن الوكيل إلّا بالتفريط) أي: وإن لم يتعد بذلك ؛ كأن يركب الدابة أو يلبس الثوب نسياناً ، فالتفريط أعم من التعدي ، فالتعبير به أولى ، خلافاً لمن ادعى العكس .

ولا ينعزل بالتفريط ، فله التصرف بعده ؛ لبقاء الإذن ؛ لأن الوكالة إذن في التصرف ، والأمانة حكم يترتب عليها ، ولا يلزم من ارتفاعه بطلان الإذن ، بخلاف الوديعة ؛ فإنها محض ائتمان .

قوله: (ومن التفريط . . .) إلخ ، ومن التفريط أيضاً: امتناعه من التخلية بين الموكل وبين ماله لغير عذر .

وقوله: (تسليمه المبيع قبل قبض ثمنه) ما لم يكن بإذن الموكل، أو بأمر حاكم

يراه ، وإذا عاد إليه بعيب . . لم يبرأ من الضمان ؛ فإن تلف في يده . . ضمن ، ولا تعود الوكالة ، فليس له أن يتصرف فيه إلَّا بإذن جديد من الموكل ، ولو فسخ العقد السابق . . فله بيعه بالإذن السابق ويخرج من الضمان .

ومحل ذلك كله : إذا كان النمن حالاً ، وأما إذا كان مؤجّلاً . . فله فيه تسليم المبيع قبل قبض الثمن ، وليس له قبضه إذا حل إلّا بإذن جديد .

## [ شرائط صحة التصرف في الوكالة المطلقة]

قوله: (ولا يجوز للوكيل . . .) إلخ ؛ أي : ولا يصح أيضاً ، فيحرم ويضمن لو خالف وباع على خلاف هاذه الأنواع وسلّم المبيع للمشتري ؛ لتعديه بتسليمه له ببيع فاسد ، فيسترده إن بقي ، ويبيعه ثانياً بالإذن السابق ، وإن تلف . . غَرَّمَ الموكِّلُ بدَلَهُ مَنْ شاء ؛ من الوكيل ، والمشتري ، والقرار عليه .

قوله: (وكالة مطلقة) أي: غير مقيدة بثمن، ولا بحلول، ولا بأجل، ولا بنقد البلد، وخرج بذلك: المقيدة؛ فيتبع ما قيد به فيها، فلو قيدت بثمن. تعين، ولو وكله ليبيع مؤجّلاً. صح، ثم إن أطلق الأجل. حمل على عرف في المبيع بين الناس، فإن لم يكن عرف. راعى الأنفع للموكل في قدر الأجل، ويشترط الإشهاد في هذه الحالة، وإن قدر الأجل. اتبع الوكيل ما قدره الموكل، فإن باع بحالي، أو نقص عن الأجل الذي قدره ؟ كأن باع إلى شهر ما قال الموكل: بعه إلى شهرين. صح البيع إن لم ينهه الموكل ولم يكن عليه فيه ضرر؟ كنقص ثمن، أو مؤنة حفظ، ولم يعين المشتري، وإلى .. فلا يصح ؟ لظهور قصد المحاباة.

ولسو قال: بع بما شئت أو بما تراه . . فله بيعه بغير نقد البلد ، لا بغبن ، ولا بنسيئة ، أو: بكم شئت . . فله بيعه بغين فاحش ولو مع وجود راغب بأكثر ، لا بنسيئة ، ولا بغير نقد البلد ، أو: بكيف شئت . . فله بيعه بنسيئة ، لا بغبن ، ولا بغير نقد البلد ، أو: بما عزَّ وهان . . فله بيعه بعرض وغبن ، لا بنسيئة ؛ لأن (ما)

للجنس ، فيشمل : النقد والعرض ، ولمَّا قرنه في الأخيرة بـ (عزَّ وهان) . . شمل عرفاً : القليل والكثير ، و(كم) للحالِ ، فيشمل : القليل والكثير ، و(كيف) للحالِ ، فيشمل : الحالَّ والمؤجل .

قوله: (أن يبيع ويشتري إلَّا بثلاث شرائط) أي: إلَّا بيعاً وشراءً متلبساً بثلاث شرائط.

قوله: ( أحدها ) أي : أحد الشرائط الثلاثة .

وقوله: (أن يبيع) أي: أو يشتري ؛ كما يعلم مما قبله ، ولو قال: (أن يعقد . . لكان أحسن) ولذلك عبر به الشيخ الخطيب (١٠) .

وقوله: (بثمن المثل) أي: فأكثر في مسألة البيع، أو أقل في مسألة الشراء، وليس لوكيل بشراء شراء معيب ؛ لاقتضاء الإطلاق عرفاً السليم.

وقوله: (لا بدونه) أي: لا بدون ثمن المثل في مسألة البيع ؟ يعني: أقل منه بما لا يحتمل غالباً ؟ أخذاً من قوله: (ولا بغبن فاحش) فإنه عطف تفسير، فمحل عدم الصحة: إذا كان بغبن فاحش، بخلاف اليسير ؟ وهو ما يحتمل غالباً ، وإذا باع بثمن المثل وهناك راغب بأزيد ولو في زمن الخيار لا للمشتري . . فهو كما لو باع بدونه في التفصيل ؟ فلا يصح إذا كان بغبن فاحش ، بخلاف اليسير ؟ فيجب البيع له في الأول ، فإن لم يفعل . . انفسخ العقد الأول وإن لم يعلم بعين الراغب .

قوله: ( وهو ) أي : الغبن الفاحش .

وقوله: (ما لا يحتمل في الغالب) أي: ما لا يغتفر في الغالب ، بخلاف اليسير ؛ وهو ما يحتمل في الغالب ، فبيع ما يساوي عشرة من الدراهم بتسعة منها محتمل ، بخلافه من الدنانير ، وبثمانية غير محتمل .

<sup>(</sup>١) الإقناع ( ٢٩٧/١ ) .

(وَ) ٱلظَّانِي: (أَنْ يَكُونَ) ثَمَنُ ٱلْمِثْلِ (نَقْداً) فَلَا يَبِيعُ ٱلْوَكِيلُ نَسِيَّةً وَإِنْ كَانَ قَدْرَ ثَمَنِ ٱلْمِثْلِ، وَٱلثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ ٱلنَّقْدُ (بِنَقْدِ ٱلْبَلَدِ) فَلَوْ كَانَ فِي ٱلْبَلَدِ نَقْدَالِ.. بَاعَ بِٱلْأَغْلَبِ وَلْمَثْلِ، وَٱلثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ ٱلنَّقُدُ (بِنَقْدِ ٱلْبَلَدِ) فَلَوْ كَانَ فِي ٱلْبَلَدِ نَقْدَالِ.. بَاعَ بِٱلْأَنْفَعِ لِلْمُوكِّلِ، فَإِنِ ٱسْتَوَيَا.. تَخَيَّرَ، وَلَا يَبِيعُ بِٱلْفُلُوسِ وَإِنْ رَاجَتْ رَوَاجَ ٱلنَّقُودِ،.....

والصواب: الرجوع في ذلك إلى العرف.

قوله: ( والثاني ) أي : من الشرائط الثلاثة .

وقوله: (أن يكون ثمن المثل نقداً) أي: حالاً ؛ كما أشار إليه الشارح.

وقوله: ( فلا يبيع الوكيل نسيئة ) أي: لأجل ، وهو تفريع على المفهوم .

وقوله: (وإن كان قدر ثمن المثل) بل أو أكثر، وهو غاية في عدم صحة بيع الوكيل نسيئة، ومحله: عند عدم إذن الموكل؛ كما يعلم مما مر (١١).

قوله: ( والثالث ) أي : من الشرائط الثلاثة .

وقوله: ( بنقد البلد ) أي : بلد البيع لا بلد التوكيل .

قوله: ( فلو كان في البلد نقدان . . . ) إلخ: مقابل لمقدر معلوم من كلامه ؛ فكأنه قال : ( هنذا ظاهر إذا كان في البلد نقد واحد ، فلو كان في البلد نقدان . . . ) إلخ .

قوله: ( فإن استويا ) أي : في المعاملة ونفع الموكل .

وقوله: ( تخير ) أي: بينهما ، فإذا باع بهما معاً . . فالمذهب : الجواز وإن وقع فيه تردد للأصحاب .

قوله: ( ولا يبيع بالفلوس ) أي: لأنها من العروض .

وقوله: (وإن راجت رواج النقود) غاية في عدم البيع بها، وهاذا مبني على أن المراد بنقد البلد: ما كان من الذهب أو الفضة خاصة، والوجه: أن المراد به: ما يتعامل به فيها عادة ولو من العروض، فيشمل حينئذ : الفلوس إذا جرت العادة بالمعاملة بها، وكذالك غيرها من العروض.

<sup>(</sup>١) انظر ( ٧/٨٥٧ ) .

( وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبِعَ ) ٱلْوَكِيلُ بَيْعاً مُطْلَقاً ( مِنْ نَفْسِهِ ) وَلَا مِنْ وَلَذِهِ ٱلصَّغِيرِ وَلَوْ صَرَّحَ ٱلْمُوكِّلُ لِلْهَوَيِلِ فِي ٱلْبَيْعِ مِنَ ٱلصَّغِيرِ ؛ كَمَا قَالَهُ ٱلْمُتَولِّي ، خِلَافاً لِلْبَغَوِيِّ ، وَٱلْأَصَحُّ : أَنَّهُ يَبِيعُ لِأَبِيهِ لِلْوَكِيلِ فِي ٱلْبَيْعِ مِنَ ٱلصَّغِيرِ ؛ كَمَا قَالَهُ ٱلْمُتَولِّي ، خِلَافاً لِلْبَغَوِيِّ ، وَٱلْأَصَحُّ : أَنَّهُ يَبِيعُ لِأَبِيهِ لِلْوَكِيلِ فِي ٱلْبَيْعِ مِنَ ٱلصَّغِيرِ ؛ كَمَا قَالَهُ ٱلْمُتَولِّي ، خِلَافاً لِلْبَغُونِ ، وَالْأَصَحُ : أَنَّهُ يَبِيعُ لِأَبِيهِ وَإِنْ سَفَلَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَفِيها وَلَا مَجْنُوناً ، فَإِنْ صَرَّحَ ٱلْمُوكِلُ بِٱلْبَيْعِ مِنْ مَنْ اللهُ وَكِلُ بِٱلْبَيْعِ مِنْ مَحْدُولًا ، فَإِنْ صَرَّحَ ٱلْمُوكِلُ بِٱلْبَيْعِ مَنْ مَا اللّهُ لَا مَحْدُولًا ، فَإِنْ صَرَّحَ ٱلْمُوكِلُ بِٱلْبَيْعِ مِنْ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

قوله: (ولا يجوز) أي: ولا يصح أيضاً.

وقوله: ( بيعاً مطلقاً ) ليس بقيد ، فلا مفهوم له .

وقوله: ( من نفسه ) أي: لنفسه .

وقوله: (ولا من ولده الصغير) أي: ولا لولده الصغير، أو المجنون، أو السفيه، فلو عبر بـ (موليه). لكان أشمل.

ولو قدر له الثمن ونهاه عن الزيادة . . لم يصح أن يبيعه لنفسه ولا لموليه وإن لم يكن هناك تهمة ؛ لاتحاد القابل والموجب .

نعم؛ لو قدر له الموكل الثمن ووكل الولي عن موليه من يقبل له وصرح له الموكل . . صح البيع .

وقوله : ( ولو صرح الموكل للوكيل . . . ) إلخ : غاية في عدم البيع من ولده الصغير . وقوله : ( كما قاله المتولي ) معتمد (١٠ .

وقوله: ( خلافاً للبغوي ) ضعيف (٢٠).

قوله: (والأصح: أنه يبيع لأبيه وإن علا ، ولابنه البالغ وإن سفل . . . ) إلخ: هاذا مقابل لقوله: (من نفسه ولا من ولده الصغير).

وقوله: (إن لم يكن سفيهاً ولا مجنوناً) أي: إن لم يكن ولده البالغ سفيهاً أو مجنوناً، وإلا . . فحكمه حكم الصغير .

وقوله: ( فإن صرح الموكل بالبيع منهما ) أي: لهما ؛ أي: لأبيه وابنه البالغ بالقيد

<sup>(</sup>١) انظر « حاشية البرماوي على شرح الغاية » ( ق/١٧٨ ) .

<sup>(</sup>٢) التهذيب (٢١٩/٤).

( وَلَا يُقِرُّ ) ٱلْوَكِيلُ ( عَلَىٰ مُوَكِّلِهِ ) فَلَوْ وَكَّلَ شَخْصاً فِي خُصُومَةٍ . . لَمْ يَمْلِكِ ٱلْإِقْرَارَ عَلَى ٱلْمُوَكِّلِ ، وَلَا ٱلْمُثَلِّعَ عَنْهُ ، وَفَوْلُهُ : ( إِلَّا مِإِذْنِهِ ) سَاقِطٌ فِي بَعْضِ النُّسَخ ، وَٱلْأُصَحُّ : أَنَّ ٱلتَّوْكِيلَ فِي ٱلْإِقْرَارِ لَا يَصِحُّ .

المذكور ، وهنذا مقابل لمقدر ، وكأنه قال : (هنذا إن لم يصرح الموكل بالبيع منهما ) ، وهنذا تقييد للخلاف المشار إليه بقوله : (والأصح) ولذلك قال هنا : (صحَّ جزماً ) أي : قطعاً .

قوله: (ولا يقر الوكيل على موكله) أي: في الخصومة ، فصورة المسألة: أن الموكل وَكَّلَ شخصاً في خصومة عنه من دعوى وجواب ؛ كما أشار إليه الشارح بقوله: (فلو وكل شخصاً في خصومة ...) إلخ ، وهلذا متعين ؛ لأنه لا يصح التوكيل في الإقرار على الأصح ؛ كما سيذكره الشارح .

قوله: (لم يملك الإقرار على الموكل) فليس له أن يقرَّ عنه .

وقوله: (ولا الإبراء من دَيْنِهِ، ولا الصلح عنه) فليس له أن يبرئ منه، ولا أن يصالح عنه.

قوله: (وقوله) مبتدأ، خبره (ساقط في بعض النسخ)، وسقوطه أولى؛ لأن الأصح: أنه لا يصح أن يقرَّ الوكيل على موكله مطلقاً؛ أي: سواء كان بإذنه أو لا، وهذا بالنظر للإقرار.

وأما بالنظر لما ذكره الشارح ؛ من الإبراء من دينه ، والصلح عنه . . فذكره صحيح ؛ لصحتهما من الوكيل بالإذن .

قوله: (والأصح: أن التوكيل في الإقرار لا يصح) فقول المصنف: (إلّا بإذنه) ضعيف، فإذا قال لغيره: وكلتك لتقر لفلان بكذا، فقال الوكيل: أقررت عنه لفلان بكذا.. لم يصح ؟ لأنه إخبار عن حق، فلا يقبل التوكيل ؟ كالشهادة، للكن الموكل يكون مقراً قطعاً إن قال: وكلتك لتقر عني لفلان بألف له علي ؟ لأنه جمع بين (عني) و(علي )، ويكون مقراً على الأصح إن قال: وكلتك لتقر عني لفلان بألف ؟ لأنه ذكر لفظ (عني ) دون (على ).

ولا يكون مقرّاً قطعاً إن قال: وكلتك لنقرَّ لفلان بكذا؛ لأنه لم يذكر (عنّي) ولا (عليَّ)، ولا يكون مقرّاً على الأصح إن قال: وكلتك لتقرّ لفلانِ بألف له عليَّ؛ لعدم ذكره (عنّي) مع ذكره (عليَّ).

والتَّداْعلم بالصّواسيُّ ، وإليهالمرجع والمآسيُّ ''

<sup>(</sup>۱) في خاتمة الجزء الأول من النسخة (ب): (تم بحمد الله تعالى الجزء الأول من ٥ حاشية شيخ الإسلام وشيخ العلماء الأعلام الشيخ إبراهيم الباجوري على شرح ابن قاسم الغزي ٥ ، ويليه بعون الله تعالى الجزء الثاني ، وأوله ٥ فصل في الإقرار ٥ ، وكان التمام في يوم الأربع المبارك الموافق لثلاثة وعشرين مضت من شهر جمادى الآخر سنة ٥ ١٢٩١ ٥ ، ونسأل الله الإعانة على الإتمام ، بجاه من نرجو به حسن الختام ، ونصلي ونسلم عل مجلي الظلام ، وعلى آله وأصحابه الأعلام ، ما جرت بإذن ربها الأرياح ، وما أتى ليل وأعقبه صباح ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ) .

وفي خاتمة الطبعة العامرة: ( تم طبع الجزء الأول من حاشية شبخنا العالم العلامة الحبر الفهامة أستاذنا الشيخ البيجوري رحمه الله تعالى، ويليه الجزء الثاني، أوله « فصل الإقرار » تم ).



## محتوى المحب لّدالثّاني

| فصل : في امور تخالف فيها المراة الرجل في الصلاةv                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| فصل: في عدد مبطلات الصلاة١٨                                                   |
| فصل: في عدد ركعات الصلاة ٣٢                                                   |
| ما يجب عند العجز عن أفعال الصلاة٣٧                                            |
| فائدة : فيمن يتوقى الشبهات فيضعف عن أداء الفرائض٣٨                            |
| فصل: فيما يطلب ممن ترك شيئاً من الصلاة فصل: فيما يطلب ممن ترك شيئاً من الصلاة |
| فصل: في الأوقات التي تكره الصلاة فيها                                         |
| فصل : في أحكام الجماعة٧٥                                                      |
| شروط القدوة                                                                   |
| تتمة : في بيان أفضل الجماعات ، وحكم المسبوق والاستنابة في الإمامة ٣٠          |
| قصل: في قصر الصلاة وجمعها                                                     |
| جمع الصلاة ٢٣                                                                 |
| شروط جمع التقديم شروط جمع التقديم                                             |
| شروط جمع التأخير ٰ                                                            |
| جمع الصلاة في المطر                                                           |
| تنبيه: في اشتراط الجماعة في المطر٣٥                                           |
| فصل : في شرائط وجوب الجمعة وصحتها٣٧                                           |
| شروط صحة الجمعة                                                               |
| فرائض الجمعة ٥٧                                                               |
| سنن الجمعة٧١                                                                  |
| فائدة : في ثمرة المواظبة على قراءة بيتين كل يوم جمعة ٨٢                       |
| فصل: في بيان أحكام صلاة العيدين وما يطلّب فيهما A٤                            |
| نصل: في صلاة الكسوف وما يطلب فعله لها                                         |

| 7.9        | تتمة : فيما لو اجتمع عليه كسوف وجنازة ، أو فرض وعيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٠١٢        | فصل: في أحكام صلاة الاستسقاء وما يتعلق بها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| * 1 1      | فائدة: في شؤم المعصية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 774        | فصل: في كيفية صلاة الخوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | فصل: في بيان تحريم لبس الحرير والتختم بالذهب على الرجال وحل ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7 £ 1      | للنساء، وما يتبع ذلكللنساء، وما يتبع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 707        | فصل: في الجَنائز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 440        | الصلاة على الميت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 797        | -<br>دفن الميتدفن الميت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٣١١        | كتاب أحكام الزكاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲۳٤        | فصل: في مقدار نصاب الإبل وما يجب إخراجه عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٣٤.        | فصل: في بيان مقدار نصاب البقر، وما يجب إخراجه عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣٤٢        | فصل: في بيان مقدار نصاب الغنم، وما يجب إخراجه عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>720</b> | قصل: في زكاة الخلطة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 401        | فصل: في بيان مقدار نصاب الذهب والفضة ، وما يجب إخراجه عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 409        | قصل: في بيان مقدار نصاب الزروع والثمار، وما يجب إخراجه منه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | فصل: في بيان زكاة عُروض التجارة والمعدن والركاز، وما يجب إخراجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٣٦٤        | من کلّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣٧٢        | فصل: في زكاة الفطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | فصل: في قسم الزكاة على مستحقيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | فائدة: في تفضيل الغني الشاكر على الفقير الصابر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٠١        | كتاب بيان أحكام الصيام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٠٤        | شرائط وجوب الصيام شرائط وجوب الصيام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | فرائض الصوم المستوم الم |
|            | مبطلات الصوممطلات الصوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| ٤٢٣ | ما يستحب في الصومما يستحب في الصوم                         |
|-----|------------------------------------------------------------|
| ٤٣٥ | الكفارة في الصومالكفارة في الصوم                           |
| ٥٥٤ | صوم التطوع                                                 |
| १०९ | فصل: في بيان أحكام الاعتكاف                                |
| ٤٦٥ | شروط الاعتكاف شروط الاعتكاف                                |
| ٤٧٧ | كتاب بيان أحكام الحج                                       |
| ٤٧٩ | شرائط وجوب الحج والعمرة                                    |
| ٤٩. | أركان الحج                                                 |
| ٥.٢ | أركان العمرة                                               |
| ٤٠٥ | واجبات الحج والعمرة                                        |
| ٥١٦ | سنن الحج والعمرة                                           |
| ۰۳۰ | فصل : في بيان أحكام محرمات الإحرام                         |
| ٥٥٥ | فصل : في بيان أنواع الدماء الواجبة وأحكامها                |
| ٥٨٢ | خاتمة نسأل الله حسنها: في السنن المطلوبة لقاصد مكة المشرفة |
| ٥٨٣ | فائدة: في معرفة حدود الحرم                                 |
| ٥٨٥ | كتاب أحكام البيوع                                          |
| 091 | أنواع البيوعأنواع البيوع                                   |
| ۲۰۳ | فصل: في الربا                                              |
| 110 | فصل: في بيان أحكام الخيار                                  |
|     | خيار المجلس                                                |
| ۸۱۲ | خيار الشرط                                                 |
| 175 | خيار العيب                                                 |
|     | فائدة : في تفضيل اللبن على اللحم                           |
|     | فصل: في أحكام السَّلَم                                     |
| 747 | شروط المسلم فيه شروط المسلم فيه                            |

| ند السلم ٣٤٣                   | شروط صحة عذ   |
|--------------------------------|---------------|
| نام الرهن ١٥٨ ١٥٨ الرهن        | فصل: في أحك   |
| ر السفيه والمفلس ٢٧٤           | فصل: في حج    |
| عليهم ٦٧٦                      |               |
| ني الناس الرشد أو السفه        | _             |
|                                |               |
| كام الصلح                      |               |
| 799                            |               |
| حقوق المشتركة٧٠٦               | •             |
| والةا                          |               |
| Y1Y                            |               |
| مانمان                         |               |
| ىلة                            |               |
| أحكام الشركة                   |               |
| V&T                            |               |
| كام الوكالة                    |               |
| ١ ° تصرف في الوكالة المطلقة٧٥٨ | •             |
|                                | محتري المحالة |

6 B &

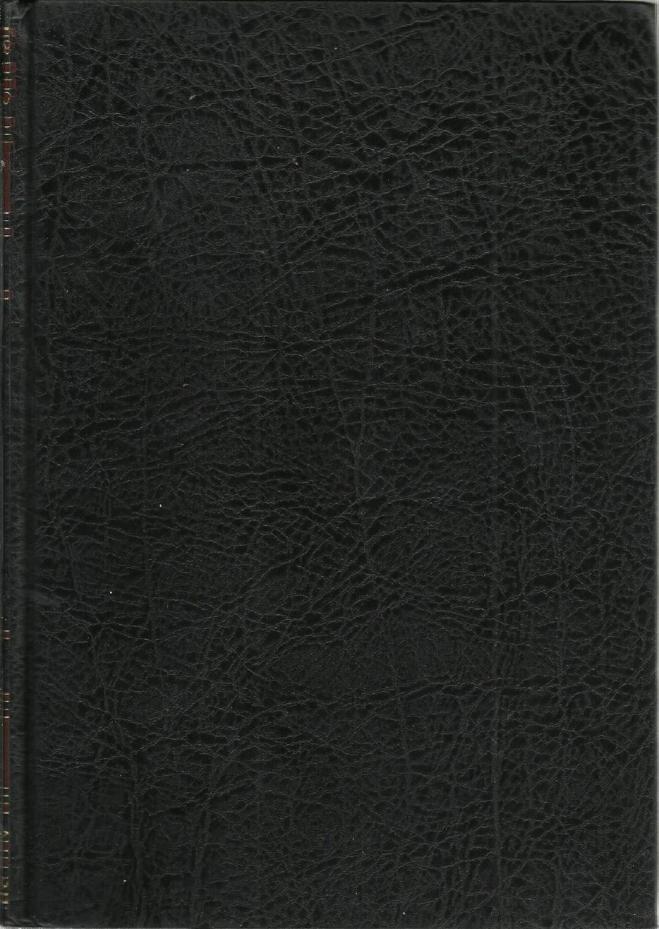